

ولى مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ، ١٤٣٤هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين ، محمد بن صالح

شرح الأصول من علم الأصول ٠/مؤسسة الشيخ محمد بن صالح

العثيمين-الرياض

٨٠٦ ص ؛ ١٧ × ٢٤ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين : ١٠٢)

ردمك : ۲-۳۷-۳۷ ۸۰۳۱ ۸۷۳ ۹۷۸

١- أصول الفقه

دیو*ی* : ۲۵۱

أ- العنوان ١٤٣٤ / ٦١٠٠

> رقم الإيداع: ۲۰۰۰ / ۳۴۶ / ردمك: ۲-۲۷-۲۳-۸ -۲۰۳۳ ۸۰۷

حقوق الطبع محفوظة

لِؤسَينَةِ ٱلشَّيْخِ مُحِمّدِ بنِ صَالِح العُثِمَيْل لِخَيْرَية

إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

الطبعة الثانية عشرة ١٤٤٤ه

يُطلب الكِتاب مِن:

مُؤَسَّشَةِ الشَّيْخِ مُجَمَّدِ بْنِصَالِحِ الْمُثْبَكِينَ الْجَيَرِيةِ

الملكة العربية السعودية القصيم - عنيزة - ٥١٩١١ ص . ب : ١٩٢٩

هاتف: ١٦/٣٦٤٢١٠٧ - ناسوخ : ١٦/٣٦٤٢١٠٩

جـــوال: ٥٥٠٧٣٣٧٦٦ - جــوال المبيعات: ٥٥٠٠٧٣٧٦٦

www.binothaimeen.net info@binothaimeen.com

الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

دار الدُّرَة الدولية للطباعة و التوزيع

. ١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة .

هاتف و فاکس : ۲۲۷۲۰۵۵۲- محمول : ۱۰۱۰۵۵۷۰٤٤





مِن إِصْدَالات مؤسّسة الثبّخ محرّر بُن صَالح العثيميُن الخيريّةِ

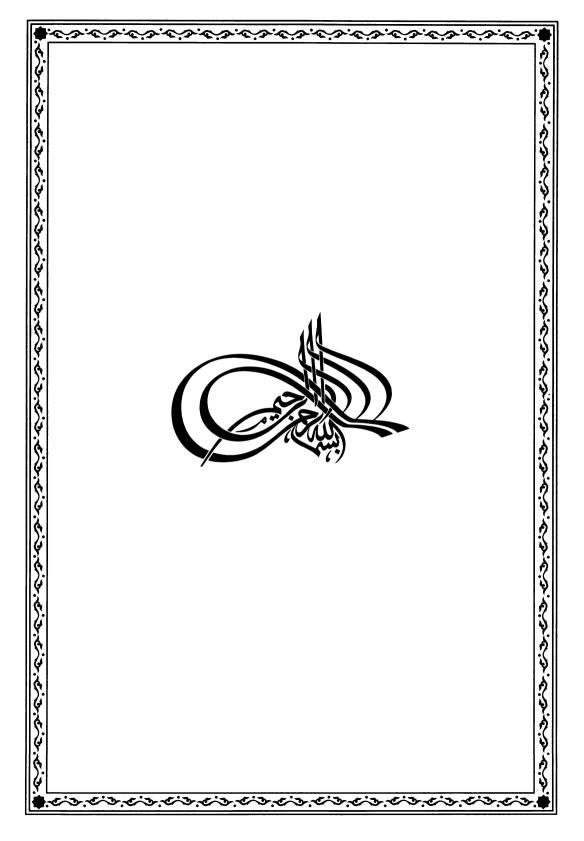



إِنَّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ، ونَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ومِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لهُ، وأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وسَلَّمَ تَسْلِيهًا كَثِيرًا.

أَمَّا بَعْدُ: فَلَقَدْ تَمَيَّزَ التُّرَاثُ العِلْمِيُّ لِصاحِبِ الفضيلةِ شَيْخِنَا مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الغُثيْمِينِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- بِسهاتٍ وخصائِصَ جليلةٍ، ومنْهَا العنايةُ الفائقةُ بمباحِثِ الفِقْهِ، تَأْصِيلًا لَقَوَاعِدِهِ، وتَفْرِيعًا لِسائِلِهِ، وتَدْقِيقًا فِي اسْتِنْبَاطِ أَحْكَامِهِ، وتَحْرِيرًا لِعَبَارَاتِهِ، وتَوْضِيحًا وتَقْرِيبًا لِعَانِيهِ حَتَّى بَلَغَ -بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَى- دَرَجَةَ التَّحْقِيقِ والرُّسُوخِ.

عَقَدَ رَحَمُهُ اللّهُ لهذِهِ الغايّةِ دُرُوسًا عَدِيدَةً ضِمْنَ جُهُودِهِ الْمَبارَكَةِ الَّتِي تَجَاوَزَتْ خَسْيِنَ عَامًا فِي جَالِ التَّعْلِيمِ والتَّرْبِيَةِ والتَّأْلِيفِ والإِفْتَاءِ والحَطَابَةِ والدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ خُسْيِنَ عَامًا فِي جَالِ التَّعْلِيمِ والتَّرْبِيةِ والتَّأْلِيفِ والإِفْتَاءِ والحَطَابَةِ والدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَكَانَ مِنْ تَوْجِيهَاتِ فَضِيلَتِهِ لِطَلَبَةِ العِلْمِ أَنْ يُبادِرُوا فِي اغْتِنَامِ أَوْقَاتِهِمْ لُبِهُ وَكَانَ مِنْ تَوْجِيهَاتِ فَضِيلَتِهِ لِطَلَبَةِ العِلْمِ أَنْ يُبادِرُوا فِي اغْتِنَامِ أَوْقَاتِهِمْ لِللّهِ وَقَوَاعِدِهِ وَيَوَاعِدِهِ لِيَتَمَكَّنُوا مِنْ تَنْزِيلِ المَسَائِلِ الجُنْزِيَّةِ عَلَى القَوَاعِدِ الكُلِّيَّةِ، كَلّ اللهَ وَقَوَاعِدِهِ الكُلِّيَّةِ، حَتَى قَالَ فِي مَنْظُومَتِهِ فِي أُصُولِ الفِقْهِ:

لَىنْ يَبْلُغَ الكَادِحُ فِيهِ آخِرَهُ لِنَيْلِهِ فَاحْرِصْ تَجِدْ سَبِيلًا فَمَنْ تَفُتْهُ يُحْرَمِ الوُصُولَا وَبَعْدُ فَالعِلْمُ بُحُورٌ زَاخِرَهُ لَكِ وَرُّ زَاخِرَهُ لَكِ مَنْ الْعِلْمُ بُحُولِهِ تَسْهِيلًا لَكِ مَنْ فِي أُصُولِهِ تَسْهِيلًا الْخُصُولَا الْخُصُولَا الْخُصُولَا

وَفِي عامِ ١٣٩٠هـ مِنَ الهِجْرَةِ أَلَّفَ رِسَالَتَهُ المُخْتَصَرَةَ فِي أُصُولِ الفِقْهِ وسَمَّاهَا (الأُصُولُ مِنْ عِلْمِ الأُصُولِ) وهِيَ المَتْنُ المَشْرُوحُ فِي هَذَا الكِتَابِ.

ثُمَّ تَنَاوَلَ هَذِهِ الرِّسَالَةَ بِالشَّرْحِ عِدَّةَ مَرَّاتٍ كَانَ آخِرَهَا هَذَا الشَّرْحُ الْمَسَجَّلُ صَوْتِيًّا عَامَ ١٤١١ه فِي الحَلْقَةِ العِلْمِيَّةِ الَّتِي كَانَ يَعْقِدُهَا فِي جَامِعِهِ بِمَدِينَةِ عُنَيْزَةَ لِتِدَرْيِسِ العُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ واللُّغَوِيَّةِ.

وإِنْفَاذًا لِلقَوَاعِدِ والتَّوْجِيهَاتِ الَّتِي قَرَّرَهَا فَضِيلَتُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِإِخْرَاجِ تُرَاثِهِ العِلْمِيِّ عَهِدَتْ (مُؤَسَّسَةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِينِ الخَيْرِيَّةُ) إِلَى الشَّيْخِ (عَبْدِالمَجِيدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّبْهَانِ) - أَثَابَهُ اللهُ - لِإِعْدَادِ هَذِهِ الدُّرُوسِ وتَجْهِيزِهَا لِلطِّبَاعَةِ والنَّشْرِ، فَجَزَاهُ اللهُ خَيْرًا.

نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وأَنْ يَجْزِيَ فَضِيلَةَ شَيْخِنَا عَنِ الْإِسْلَامِ والْمُسْلِمِينَ خَيْرَ الجَزَاءِ، ويُسْكِنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، ويُضَاعِفَ لَهُ المُثُوبَةَ والأَجْرَ، ويُعْلِيَ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ.

وصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ ورَسُولِهِ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

> القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِينِ الخَيْرِيَّةِ غُرَّةَ مُحَرَّمٍ ١٤٣١ه مسر

## الأمول مظمالأمول

لسيرا ببالمطن المعب

ايجهرسد نجك ونستتعينه ونستغنق ونتؤب (ليه ونعوذ باسهمه مطومراً نغسنا معامريات أعالنا من بهده اسدفلا مصل لمرمن يصلل فلاها دى له ونشهدان لااله لااسدوعنه لاطريك له ونشيد أن مها عِدنه ورسول صلوار ولل ألدوا عماره ومن تبعيم با عسيان ولم تسلها ٠

أما لعد : فهذه رسالة مختصرة : أصول الفعة كتشاها عاوفت المنهم المتردلانة الامسة الكافرية في المعاهد العلمة وسميناها:

الأصول من علم الأصول ف المستما أن يجبل ملنا خالسا لومهم نافعالعباده

أصول الفق

يعين أصول الفقه باعتبارين : ٥٠٠ با عتباركوبد مركبا (صنا فياً ١٥ باعتبارماينهم مه اصافة أعدمغرديدالي الآخر فيعرِّق بهذا

الاعتبار بأند . أولَّهُ النتَهُ مِتَّوَاعِنَ التَّى يَسَيُّ عَلَّمُ

وذلك لأن أحول جع أصل وهرمايين عليدغياع وسيمرع منه ومن ذلك أصل الحداروه أسارب الذه يبن عليه وأصلال يجرة الذى تينرع مند أغفيانها قال استيتا كشجرة

طية أملائات وفرياغالار). وا لفعة : لفة: النه ومنه قيل كا (داعل عقية من لسان ينتهوا تولى) واصطلاعا : معضة الأمكام الشرعية العلية بأولتا التفسيلية

فتعلقلنا معيفة العلم والغن فان آدراك آلاعهم الطرعية قديكون يا سيدالعلم

وقديكون ع سبيل ا نظن كما فكثير من مسائل النقة الخلافية . وخرجى بتولنا الاعكام الشرعبة الاحكام العقلة كمعرفة كعه الحزد أصغرما لكل والعرفية كمعغة العصمالسامة الشاثية تبب لنزول آلكل تلايدة للهنظ

وخره بنولن الملية الاعظام الاعتقادية كلعضة الله باسا لروصفاندوتناصيل العم الآخر فلا يسمى ذلك نقط غالاصطلاح ومول بحله علم أصول الدمن

وخره بقولنا بادلتكالتنصيلة علم أمول النته فانه بجث فيه أعكام أدلة النته

اجلان النقة فانه يحكفيه لجله أعكام النقة منصلة بأولل وب و باعتبار كوند لتبا لهذا النه المنين ويعرف حيثة بأنه : علم يجت عن أولة النته

الكعبة اللابت بقوله ندا وقدنوى تقلب وتجهل والساء فلنولينك قبلة ترصناها فول وجهك عطراسيد الحرام وميلمائدة وولوا ومهاكم على) ٤- نع البنة بالبنة ما مي ما مي الماري الماري المن البنيذ الأولية فالربوافيا طبيع ولا تشريوا مسكرا مثل المنازية المربوا فيا للنهز علم وأسرار بنان ر مراعاة مصالح العباد وتشريع مايكون أصلح لم وأننع فادييم وونيام . - تطور التشويع وتكييله متى يسلح الغاية فالكما لالتشويعي وبييان مكة إسه فا ذاكل . ٧- اختبارالمكانين با تعدادهم لتبول التحول من مكم الل مكم وتسليم لملم السروتطريير ٤- اختياد المكلِّفين بتيامهم بوظيفة السَّكراذ الان النه الى أغن و وظيفة العسب إن كأن النهز الى أكتل (الغروق بين النب والتخصيص بين النبع والتخصيص نوع من التصابد ميه في كل منها رفع للحكم ولذلك قديطلة بيض العلاء وغصيصا التندمين النبيع على لتحصيص كالدين لللاء سى لنبيع الواقع فالتركن تخصيصا الاأن الحتقة إن بسنها فروقامنها : ١- النب رفع للحدُ من علي المكلنين والتخصيص وفع المحكم عن بعض فزاد العام . عد النبخ الأمكرن ( : الأمكام والتحصيص يكون فيز و في الاضبار عد النبخ الايكون الاعلى على الكتاب والسنة فقط والتحصيص يكون بهما والإجاع والتباش وآلعتل والحس ٤- المنسخ يكون وليله شف لل والتخصيص يكون وليله شف الاوسفلا. ٥- النسيخ لا بكاة الذاسع فيد الامتأخرا فلابد من العلم بتأخره والتخصيص يكون المخصص ف متا خرار تندما فلا ينترط تأخ علا فالن قال بدلك ٣\_ إَلَسْنِجَ بِعِيرَمَ مِهِ العِكِمَةِ الناسِخُ أَوْق مِن المنسِخِ أُوسِنا ومَا لِهِنْ لَجَعِلَ فَلاينسِنخ التواتز بالاعاد والتخصيص لا يا تول فيه فعه والكاء ) ملغى الاغبار الإغبارجم منبر وهولغة النبأ وأصطلامًا هنا : ما أصيفالالبيصل علام مقال أ وفعل او تعرّبُو المورصفّ · و قدرست ۱۷٪ معر<del>ان و ا</del> مراها مداهد مدار الما تام فألواع . عاكم براه ما ما ما المان الما المان الما ما المان ا



#### نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُو صاحِبُ الفضِيلةِ الشَّيخُ العالِمُ المحقِّق، الفَقِيه المفِسِّر، الوَرع الزَّاهد، مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيُهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُثَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي تَمِيم.

وُلِد فِي ليلةِ السَّابِعِ والعِشرينَ مِن شَهرِ رمَضانَ المبارَك، عامَ (١٣٤٧هـ) فِي عُنَيْزَةَ -إِحدَى مُحافَظات القَصِيم- فِي المملَكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

#### نَشْأَتُهُ العلْميَّة :

أَلْحَقَهُ والدُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِيتعلَّمَ القُرآنَ الكريمَ عندَ جَدِّه مِن جِهةِ أُمِّه معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ عَبْد الرَّحْن بن سُلَيْهان الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، ثمَّ تعلَّم الكِتابة، وشيئًا مِن الحِسابِ، والنُّصُوص الأَدبيَّة؛ في مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِحٍ الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وذلكَ قبلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بمَدْرسة معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ عليِّ بنِ عَبْدالله الشَّحيتان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- حيثُ حَفِظَ القُرآنَ الكريمَ عندَه عن طَهْرِ قَلْبِ وليَّا يتجاوز الرَّابعة عَشْرَةَ مِن عُمُرِه بَعْدُ.

وبتَوْجيهٍ مِن والدِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَقْبَلَ علَى طلَب العِلم الشَّرعيِّ، وكانَ

فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحن بنُ ناصرِ السَّعْديُّ (۱) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - يُدرِّس العُلوم الشَّرعيَّة والعَربيَّة فِي الجامِع الكَبِير بعُنَيْزَةَ، وقَد رَتَّب اثنَيْنِ مِن طَلَبته الكِبار (۲) لِتَدريسِ المُبتدئينَ مِنَ الطَّلَبة، فانضَمَّ الشَّيْخُ إلَى حَلقةِ الشَّيْخ محمَّدِ بنِ عَبْد العزيزِ المطوّع -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العِلم -فِي التَّوْحِيد، والفِقه، والنَّحو - ما أَدْرَكَ.

ثُمَّ جَلَس فِي حَلقة شَيْخِه العلَّامَة عَبْد الرَّحمن بنِ ناصرِ السَّعْديِّ -رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى-، فدرَس عليه فِي التَّفسِير، والحديث، والسِّيرة النَّبويَّة، والتَّوحِيد، والفِقه، والأُصول، والفَرائِض، والنَّحْو، وحَفِظَ مُخْتَصراتِ المُتُونِ فِي هذِهِ العُلُوم.

ويُعَدُّ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامَة عَبْدُ الرحمن بنُ ناصرٍ السّعْديُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-

(١) ترجم له الكثيرون، وقد كان على جانب كبير من العلم الغزير والأخلاق الفاضلة وسعة الأفق والعناية البالغة بالتدريس والتأليف، فألّف في التوحيد، والتفسير، والفقه، والحديث، والأصول، والآداب، وغيرها، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٦هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٢١٨ –٢٧٣)، روضة الناظرين للقاضي (١/ ٢١٨).

#### (٢) هما الشَّيْخان:

١ - الشَّيخ محمد بن عَبْد العزيز المطوَّع.

لازم شيخه عبد الرحمن السعدي ملازمةً طويلةً، حتى صار أكبر تلامذته، وتولى القضاء بعنيزة، توفي -رحمه الله تعالى عام (١٣٨٧هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٦/ ٧٨)، روضة الناظرين للقاضي (٢/ ٢٩١).

#### ٧- الشَّيخ على بن حمَد الصالحي.

لما رأى شيخه عبد الرحمن السعدي منه المثابرة في التحصيل، أمره أن يجلس لتدريس الصغار من الطلبة، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٤١٥ه).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٥/ ١٨٠).

هُو شيخَه الأوَّلَ؛ إِذْ أَخَذ عَنْهُ العِلْمَ –مَعْرِفةً وطَرِيقةً– أَكْثَرَ مَمَّا أَخَذ عَنْ غَيرِهِ، وتَأَثَّر بمَنْهجِه وتَأْصِيلِه، وطَريقةِ تَدْريسِه، واتِّباعِه لِلدَّليل.

وعِندَما كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرحمن بنُ عليِّ بن عودانَ (١) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - قاضيًا فِي عُنَيْزَةَ قرَأُ عليه فِي عِلم الفَرائضِ، كما قَرأُ على الشَّيْخ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَفِيفِي (١) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي النَّحو والبَلاغَة أَثناءَ وُجودِه مُدَرِّسًا فِي تِلكَ المَدِينة.

وليَّا فُتِحَ المَعْهَدُ العِلْمِيُّ فِي الرِّياضِ أَشارَ عليه بعضُ إِخْوانِه (١) أَنْ يَلْتَحِقَ بِهِ، فاستَأْذَنَ شيخَه العلَّامةَ عَبْدَ الرَّحْنِ بنَ ناصرِ السّعْدِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، والتَحَق بالمَعْهَدِ عامَيْ (١٣٧٢-١٣٧٣هـ).

ولقَدِ انتفعَ -خلالَ السَّنتَيْن اللَّتَيْن انتظَم فِيهما فِي مَعهدِ الرِّياضِ العِلْمِيِّ- بالعُلماءِ الَّذِين كانوا يُدرِّسونَ فِيه حِينذَاكَ، ومِنْهُمُ: العلَّامَةُ المُفَسِّرُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ العَلاَمَةُ المُفَسِّرُ الشَّيْخُ الطَّيْخُ الطَّيْخُ الطَّيْخُ الصَّرِ بنِ رشيدٍ (٥)، والشَّيْخُ الأَمِين الشَّنْقِيطِيُّ (١)، والشَّيْخُ الطَريزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ (٥)، والشَّيْخُ

<sup>(</sup>١) توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٤هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ١٣٠)، روضة الناظرين للقاضي (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) ولد في مصر، وتلقى تعليمه في الجامع الأزهر، وقدم إلى المملكة عام (١٣٦٨هـ)، ودرَّس في مناطق شتَّى من المملكة، ثم اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٤١٥هـ). انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثهانية قرون للبسَّام (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) هو الشَّيْخ علي بن حمد الصَّالحي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>٤) نشأ وتعلّم في شنقِيط من بلاد موريتانيا، ثم قدم إلى المملكة للحج عام (١٣٦٧هـ)، وتولى التدريس في المعهد العلمي بالرياض، ثم بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية، واختير عضوًا بهيئة كبار العلماء، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٩٣هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٦/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) نشأ في الرَّسِّ إحدى محافظات القصيم، ثم انتقل إلى الرياض، ودرَّس بالمعهد العلمي، وتوجه

المُحدِّثُ عَبْدُ الرحمنِ الإِفْرِيقِيُّ (١) -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى-.

وفي أثناءِ ذَلكَ اتَّصلَ بسَهاحةِ الشَّيْخِ العلَّامةِ عَبْدِ العزيزِ بنِ عَبْدِ الله بنِ بَازٍ (٢) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، فقرَأ عليه في المسجِد: مِن صَحِيح البُخارِيِّ، ومِن رَسائِل شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ؛ وانتفَع به في عِلم الحَدِيث، والنَّظر فِي آراءِ فُقهاءِ المَذَاهِب والمُقارَنةِ بينَها، ويُعدُّ سهاحةُ الشَّيْخِ عَبْدُ العزيزِ بنُ بازٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- هو شَيْخَهُ الثَّانِي فِي التَّحْصِيلِ والتَّأْثُرِ بِهِ.

ثُمَّ عَـادَ إِلَى عُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ)، وصـارَ يَـدْرُسُ علَى شَيْخِـهِ العـلَّامةِ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ ناصرٍ السّعْدِيِّ، ويُتابعُ دِراسَتَهُ انتِسَابًا فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ بالرِّياض، الَّتِي أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ جامِعَةِ الإِمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسْلامِيَّةِ، حتَّى نالَ الشَّهادَةَ العالِيَةَ.

للوعظ والإرشاد والتدريس بالمسجد الحرام والمعهد العلمي بمكّة المكرمة، توفي -رحمه الله تعالى-عام (١٤٠٨هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٥٣١).

<sup>(</sup>١) نشأ في بلاد مالي بأفريقيا، ثم قدم للحج، وجاور بمكة والمدينة، وطلب العلم على علماء المسجد النبوي، ودرَس بدار الحديث بالمدينة النبوية، وعُين مُدرِّسًا بها، توفي –رحمه الله تعالى– عام (١٣٧٧هـ).

<sup>(</sup>٢) ترجم له الكثيرون، وأفردوا ترجمته في مؤلفات عديدة، تولى قضاء الحَرْج، ثم انتقل إلى الرياض للتدريس في المعهد العلمي ثم كلية الشريعة، إلى أن عُين نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، ثم رئيسًا لها، ثم مفتيًا عامًّا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، توفي - رحمه الله تعالى - عام (١٤٢٠ه).

انظر ترجمته في: روضة الناظرين للقاضي (٣/ ١٤٤).

#### تَدْرِيسُهُ:

تَوَسَّمَ فِيهِ شَيْخُهُ عَبْدُ الرَّحمنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- النَّجابَةَ وسُرْعةَ التَّحْصِيلِ العِلْمِيِّ فشَجَّعَهُ علَى التَّدرِيسِ وهُوَ ما زالَ طَالِبًا فِي حَلقتِه، فبَدَأ التَّدرِيسَ عامَ (١٣٧٠هـ) فِي الجامِع الكَبيرِ بعُنَيْزةَ.

وليًّا تخرَّجَ فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ فِي الرِّياضِ عُيِّنَ مُدَرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ بعُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ).

وفي سَنَةِ (١٣٧٦هـ) تُوُفِّي شَيْخُهُ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ –رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – فَتَوَلَّى بعدَه إمامَةَ الجامِعِ الكَبيرِ فِي عُنَيْزَةَ، وإمامَةَ العِيدَيْنِ فِيها، والتَّدْرِيسَ فِي مكتبةِ عُنَيْزَةَ الوَطَنيَّةِ التَّابعةِ لِلجامِعِ؛ وهِي التِي أسَّسها شيخُه –رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى – عامَ (١٣٥٩هـ).

وَلَيًّا كَثُرَ الطَّلَبَةُ، وصارَتِ المكتبةُ لا تَكْفِيهِم؛ بدَأ فَضيلتُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىيُدرِّسُ فِي المسجِدِ الجامِعِ نَفْسِهِ، واجتمَعَ إلَيْهِ الطُّلَّابُ وتَوافَدُوا مِنَ المملكةِ
وغيرِها؛ حتَّى كانُوا يَبْلُغُونَ المِئاتِ فِي بعضِ الدُّرُوسِ، وهؤلاءِ يَدْرُسُونَ دِراسَةً
جادَّةً بَهَدَفِ التَّحصيلِ العِلمِيِّ، ولَيسَ لِمُجرَّدِ الاستِهاعِ. وبَقِيَ على ذَلكَ -إمامًا
وخطيبًا ومُدرِّسًا- حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

بَقِيَ الشَّيْخُ مُدرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ مِن عامِ (١٣٧٤هـ) إِلَى عامِ (١٣٩٨هـ) عندَما انتقَلَ إِلَى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وأُصُولِ الدِّينِ بِالقَصِيمِ، التَّابِعَةِ لِخامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسلامِيَّةِ، وظَلَّ أُستاذًا فِيها حتَّى وفاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وكانَ يُدرِّسُ فِي المسجِد الحَرامِ والمسجِد النَّبَويِّ، فِي مَواسِم الحَجِّ ورمَضانَ والإِجازاتِ الصَّيْفِيَّة، مُنذُ عام (١٤٠٢هـ) حتَّى وفاتِهِ –رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى–.

وَللشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُسلوبٌ تَعْليمِيٌّ فَريدٌ فِي جَودتِهِ ونَجاحِهِ، فهُو يُناقِشُ طُلَّابَهُ ويَتقبَّلُ أَسئِلَتَهُم، ويُلقِي الدُّرُوسَ والمُحاضَراتِ بهِمَّةٍ عالِيَةٍ ونَفْسٍ مُطْمَئنَّةٍ واثِقَةٍ، مُبْتَهِجًا بنَشْرِهِ لِلعِلْم وتَقْرِيبِهِ إِلَى النَّاسِ.

### آثَارُهُ العِلْمِيَّةُ:

ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظِيمةُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- خِلالَ أَكْثَرَ مِن خَمْسِينَ عامًا مِنَ العَطاءِ والبَذْلِ فِي نَشْرِ العِلْمِ والتَّدْرِيسِ والوَعْظِ والإِرْشادِ والتَّوْجِيهِ وإِلْقاءِ المُحاضَراتِ والدَّعْوةِ إِلَى اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-.

ولقدِ اهتمَّ بالتَّأْلِيفِ، وتَحريرِ الفَتاوَى والأَجْوبة، التِي تَمَيَّزَتْ بالتَّأْصِيلِ العِلْمِيِّ الرَّصِينِ، وصدَرتْ لَهُ العَشَراتُ مِنَ الكُتُبِ والرَّسائِلِ والمُحاضَراتِ والفَتاوَى والخُطَبِ واللِّهاءاتِ والمَقالاتِ، كمَا صدَرَ لَهُ آلافُ السَّاعاتِ الصَّوْتيَّةِ التِي سَجَّلَتْ مُحاضَراتِه وخُطَبَهُ ولِقاءاتِهِ وبرامِجةُ الإِذاعِيَّةَ ودُرُوسَهُ العِلْميَّة؛ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكريم، والشُّرُوحاتِ المُتميِّزةِ لِلحَديثِ الشَّريفِ والسِّيرةِ النَّبويَّةِ، والمُتُونِ والمَنْظُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرُعيَّةِ والنَّوْرةِ والنَّطُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرُعيَّةِ والنَّحْويَةِ.

وَإِنفَاذًا لِلقَواعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوْجِيهَاتِ التِي قَرَّرَهَا فَضيلتُهُ -رَجِمَهُ اللهُ تَعَالَى-لِنَشْرِ مُؤَلَّفَاتِه، ورَسَائِلِه، ودُرُوسِه، ومُحاضراتِه، وخُطبِه، وفَتاواهُ، ولقاءاتِه؛ تَقُوم مُؤسَّسةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ صَالِحٍ العُثَيْمِينِ الخَيْرِيَّةُ -بِعَوْنِ اللهِ تعالى وتَوْفِيقِه- بوَاجِبِ وشَرَفِ المَسْؤُوليَّةِ لإِخْراجِ كَافَّةِ آثارِهِ العِلْمِيَّةِ والعِنايَةِ بِهَا. وبِناءً علَى تَوْجِيهاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُنْشِئَ لَـهُ مَوقِعٌ خاصٌّ علَى شَبَكـةِ الْمَعْلُوماتِ الدَّوْلِيَّةِ<sup>(۱)</sup>، مِن أَجْلِ تَعْمِيمِ الفائِدَةِ المَرجُوَّةِ -بعَوْنِ اللهِ تَعَالَى-، وتَقدِيمِ جَمِيع آثارِهِ العِلْمِيَّةِ مِنَ المُؤلَّفاتِ والتَّسْجِيلاتِ الصَّوْتِيَّةِ.

#### أَعْمَالُهُ وجُهُودُهُ الْأُخْرَى:

إِلَى جانِبِ تِلكَ الجُهُودِ النُّمْرَةِ فِي مَجَالاتِ التَّدْرِيسِ والتَّأْلِيفِ والإِمامَةِ والخَطابَةِ والإِفتاءِ والدَّعْوةِ إِلَى الله -سبحانه وتَعَالَى- كانَ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَعَمَالُ كَثيرِةٌ مُوَقَّقَةٌ مِنْهَا:

- عُضوًا فِي هَيْئة كِبارِ العُلماء فِي المَمْلكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّة، مِن عام (١٤٠٧هـ)
   حتَّى وفاته.
- عضوًا فِي المَجْلِس العِلمِيِّ بجامِعةِ الإمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإسلاميَّةِ، فِي العامَيْنِ
   الدِّرَاسِيَّيْنِ (١٣٩٨ ١٤٠٠هـ).
- عضوًا فِي جَلْسِ كُلِّيَةِ الشَّرِيعةِ وأُصُولِ الدِّينِ، بفَرْعِ جامِعةِ الإمامِ مُحمَّدِ بنِ
   سُعُودٍ الإسلاميَّةِ فِي القَصِيم، ورَئِيسًا لقِسْم العَقِيدةِ فِيها.
- وفي آخِرِ فَترةِ تَدريسِهِ بالمَعْهَدِ العِلْمِيِّ شارَكَ فِي عُضويَّةِ لَجْنَةِ الخِطَطِ والمَناهِجِ
   لِلمَعاهِدِ العِلْمِيَّةِ، وأَلَّفَ عَدَدًا مِنَ الكُتُبِ المُقَرَّرَةِ فِيهَا.
- عُضوًا فِي لَجْنَةِ التَّوْعِيَةِ فِي مَوْسِمِ الحَجِّ، مِن عام (١٣٩٢هـ) حتَّى وفاته -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، حيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتٍ فِي مكَّة والمَشاعِر، ويُفْتِي فِي المَسائِلِ والأَحكام الشَّرعيَّة.

www.binothaimeen.net())

- تَرأَسَ جَمعيَّةَ تَحفيظِ القُرْآنِ الكريمِ الخيريَّةَ فِي عُنَيْزَةَ مُنْذُ تَأْسِيسِها عام (١٤٠٥هـ)
   حتَّى وفاتِه.
- أَلقَى مُحاضراتٍ عَديدةً داخِلَ المملكةِ العربيَّةِ الشَّعوديَّةِ على فِئاتٍ مُتنوِّعةٍ
   مِنَ النَّاسِ، كَمَا أَلقَى مُحاضراتٍ عَبْرَ الهاتِفِ على تَجمُّعاتٍ ومَراكِزَ إسلاميَّة فِي
   جِهاتٍ مُختلفةٍ مِنَ العالمَ.
- مِن عُلماءِ المملكةِ الكِبارِ الذِين يُجيبُونَ على أَسئلةِ المُستفسِرِينَ عن الأَحكامِ والمسائِل؛ عَقِيدةً وشَريعةً وسُلوكًا، وذَلكَ عَبْرَ البَرَامِجِ الإِذاعيَّةِ فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ، وأَشهرُها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ) مِن إذاعةِ القرآنِ الكريم في المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
   الكريم في المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
  - نَذَرَ نَفْسَهُ لِلإِجابَةِ على أُسئلةِ السَّائِلِينَ؛ مُهاتَفةً ومُكاتَبةً ومُشافَهةً.
    - ا رَتَّبَ لِقاءاتٍ عِلميَّةً مُجَدُولَةً، أُسْبُوعيَّةً وشَهْريَّةً وسَنَويَّةً.
  - شارَكَ فِي العَدِيد مِنَ المُؤتَمَراتِ التِي عُقِدَت فِي المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
- ولأنّه يَهتمُّ بالسُّلُوكِ التَّربويِّ والجانِبِ الوَعْظِيِّ اعتنَى بتَوْجِيهِ الطُّلَابِ
  وإرشادِهِم إلى سُلُوكِ المَنْهَجِ الجَادِّ فِي طَلَبِ العِلْمِ وتَحْصيلِه، وعَمِلَ على
  استِقْطابِهِمْ والصَّبْرِ على تَعْلِيمِهِمْ وتَحَمُّلِ أَسئلتِهِمُ الكثيرةِ المتنوِّعةِ، والاهتامِ
  بأُمُورِهِمْ.
- ولِلشَّيخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَعمالُ عَديدةٌ فِي مَيادِينِ الخَيرِ وأَبوابِ البِرِّ وَمَجَالاتِ الإِحْسانِ إلى النَّاسِ، والسَّعْيِ فِي حَوائِجِهِمْ وكِتابَةِ الوَثَائِق والعُقُودِ بَيْنَهُمْ، وإِسداءِ النَّصِيحَةِ لهُمْ بِصِدْقٍ وإِخلاصِ.

### مَكَانَتُهُ العِلْمِيَّةُ:

يُعَدُّ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ الذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ -بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ- تَأْصِيلًا وَمَلَكةً عَظِيمةً فِي مَعرِفَةِ الدَّلِيلِ واتِّبَاعِهِ واستِنْبَاطِ الأَحْكامِ والفَوائِدِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وسَبْرِ أَغُوارِ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ مَعَانِيَ وإِعْرابًا وبَلاغَةً.

وَلِمَا تَحَلَّى بِه مِن صِفاتِ العُلَمَاءِ الجَليلةِ، وأَخلاقِهِمُ الحَميدَةِ، والجَمْعِ بَيْنَ العِلْمِ والعَمَلِ؛ أَحَبَّهُ النَّاسُ مَحَبَّةً عَظِيمَةً، وقَدَّرَهُ الجَميعُ كُلَّ التَّقديرِ، ورَزَقَهُ اللهُ القَبُولَ لَدَيْهِمْ، واطْمَأَنُّوا لإخْتِيارَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، وأَقْبَلُوا علَى دُرُوسِهِ وفَتاواهُ وآثارِهِ العِلْمِيَّةِ، يَنْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهِ، ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُصْحِهِ ومَواعِظِهِ.

وقَدْ مُنِحَ جائِزةَ المَلِك فَيْصَل -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- العَالَمَيَّةَ لِخِدْمَةِ الإِسلامِ عامَ (١٤١٤هـ)، وجاءَ فِي الحَمْثِيَّاتِ التِي أَبْدَتُها لجْنَةُ الاخْتِيارِ لَمَنْحِهِ الجائِزَةَ مَا يَأْتِي:

- أوَّلًا: تَحَلِّيهِ بأَخْلاقِ العُلَماءِ الفاضِلَةِ التِي مِنْ أَبْرِزِها: الوَرَعُ، ورَحابَةُ الصَّدْرِ،
   وقوْلُ الحَقِّ، والعَمَلُ لَمُسْلحةِ المُسلمِينَ، والنُّصحُ لِخَاصَّتِهِم وعامَّتِهِم.
  - ثانِيًا: انتِفاعُ الكَثيرِينَ بعِلْمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإِفتاءً وتَأْلِيفًا.
  - ثالثًا: إلقاؤُهُ المُحاضَراتِ العامَّةَ النَّافِعةَ فِي مُحْتلَفِ مَناطِقِ المملكةِ.
    - رابعًا: مُشاركتُه المُفيدةُ فِي مُؤتَراتٍ إسلاميَّةٍ كَثيرةٍ.
- خامِسًا: اتّباعُه أُسلوبًا مُتميّزًا فِي الدّعْوةِ إِلَى الله بالحِكْمَةِ والمَوْعِظةِ الحَسَنةِ،
   وتَقْدِيمُهُ مَثَلًا حَيًّا لِمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِحِ؛ فِكْرًا وسُلُوكًا.

#### عَقبُهُ:

لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ البَنِينَ، وثَلاثٌ مِنَ البَنَاتِ، وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ الله، وعَبْدُ الرَّحْمَن، وإِبْرَاهِيمُ، وعَبْدُ العَزِيز، وعَبْدُ الرَّحِيم.

#### وَفَاتُهُ:

تُوُفِّي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي مَدِينَةِ جدَّةَ، قبيلَ مغربِ يومِ الأَرْبِعاءِ، الخامِسَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ شَوَّال، عامَ (١٤٢١هـ)، وَصُلِّي عَلَيه مِنَ الغَدِ فِي المسجِدِ الحَرَام بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ، ثُمَّ شَيَّعَتْهُ تِلكَ الآلافُ مِنَ المُصَلِّينَ والحُشُودِ العَظِيمَةِ فِي مَشاهِدَ مُؤثِّرَةٍ، ودُفِنَ فِي مَقبرةِ العَدْلِ بمَكَّةَ المُكَرَّمَةِ.

وبَعْدَ صَلاةِ الجُمُعةِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي صُلِّي عَلَيه صَلاةَ الغائِبِ فِي جَمِيعِ مُدُنِ المملكةِ العربيَّةِ الشُّعُوديَّةِ.

رَحِمَ اللهُ شَيْخَنَا رَحْمَةَ الأَبْرارِ، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، ومَنَّ عَلَيهِ بمِغْفِرَتِهِ ورِضْوَانِهِ، وجَزَاهُ عَمَّا قَدَّم لِلإِسْلام والمُسلِمِينَ خَيْرَ الجَزَاءِ.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ ورَسُولِهِ، خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإِمامِ الْمُتَّقِينَ، وسيِّدِ الأُوَّلِينَ والآخِرينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ والتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةِ



الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ والسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

هَذَا الفَنُّ الَّذِي هُوَ (أُصُولُ الفِقْهِ) هُوَ -كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ فِي تَعْرِيفِهِ - فَنُّ هَامُّ جِدًّا، يَنْبَغِي لِطَالِبِ الفِقْهِ أَنْ يَعْتَنِيَ بِهِ؛ لِأَنَّـهُ أُصُولُ الشَّيْءِ، والأُصُولُ يَقُـولُ العُلَمَاءُ فِيهَا: «مَنْ حُرِمَ الأُصُولَ حُرِمَ الوُصُولَ» فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَصِلَ إِلَى العُلُومِ إِلَّا بِأُصُولِهَا وقَوَاعِدِهَا.

وَقَدْ جَعَلَ أَهْلُ العِلْمِ لِكُلِّ فَنِّ أُصُولًا، فالتَّفْسِيرُ جَعَلُوا لَهُ أُصُولًا، والحَدِيثُ جَعَلُوا لَهُ أُصُولًا، والخِيدُ جَعَلُوا لَهُ أُصُولًا، وهكذَا..

وأُصُولُ الفِقْهِ يَقُولُونَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ أَلَّفَ فِيهِ الإمامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَابَعَهُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ، فَكَتَبُوا فِيهِ كِتَابَاتٍ كَثِيرَةً: الطَّوِيلَةَ والقَصِيرَةَ، ومَا بَيْنَ ذَلِكَ، حَتَّى صَارَ فَنَّا مُسْتَقِلَّا يُدْرَسُ، ولَيْسَ فِي ضِمْنِ الفِقْهِ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَيْضًا أَنَّ هُنَاكَ قَوَاعِدَ غَيْرَ أُصُولِ الفِقْهِ، وَهِيَ مَا يُسَمَّى بـ(العِللِ) أَوِ (الحُكْمِ)، وَهِيَ الَّتِي نُعَبِّرُ عَنْهَا كَثِيرًا فِي دُرُوسِنَا بـ(الدَّلِيلِ النَّظَرِيِّ) وَهِيَ أَيْضًا مِنَ الأُمُورِ الَّتِي يُسْتَحْسَنُ أَنْ يَتَتَبَّعَهَا الإِنْسَانُ فِي كُتُبِ الفِقْهِ ويَجْمَعَهَا، فَإِذَا تَتَبَّعَهَا فِي كُتُبِ الفِقْهِ ويَجْمَعَهَا، فَإِذَا تَتَبَّعَهَا فِي كُتُبِ الفِقْهِ وَيَجْمَعَهَا، فَإِذَا تَتَبَّعَهَا فِي كُتُبِ الفِقْهِ وَيَجْمَعَهَا، فَإِذَا تَتَبَّعَهَا فِي كُتُبِ الفِقْهِ وَجَمَعَهَا وَوَاعِدَ.

ثُمَّ هُنَاكَ (قَوَاعِدُ فِقْهِيَّةٌ) غَيْرُ القَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ ضَوَابِطَ تَجْمَعُ أَفْرَادًا مِنَ المَسَائِلِ يَجْمَعُهَا مَعْنًى وَاحِدٌ تُرَدُّ إِلَيْهِ، مِثْلُ (قَوَاعِدِ ابْنِ رَجَبِ).

فالقَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ يُبْحَثُ فِيهَا عَنِ المَسَائِلِ، وَلَا يُبْحَثُ فِيهَا عَنْ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ، وَلَا يُبْحَثُ فِيهَا عَنْ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ. وَأُصُولُ الفِقْهِ يُبْحَثُ فِيهَا عَنْ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ.

والضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ أَقَلُ مِنَ القَوَاعِدِ، فَهِيَ: عِبَارَةٌ عَنْ كَلَامٍ عَامٍّ يَتَنَاوَلُ صُوَرًا مُتَعَدِّدَةً مِنْ أَبْوَابٍ مُخْتَلِفَةٍ كَالأَنْكِحَةِ والفَرَائِضِ، لَكِنَّهُ بِلَا قَاعِدَةٍ؛ لِأَنَّ القَاعِدَةَ تُتَّخَذُ كَذَلِيلِ.

وأُصُولُ الفِقْهِ -كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي تَعْرِيفِهِ- يَبْحَثُ فِي أَدِلَّةِ الفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةِ، وكَيْفِيَةِ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا، وَحَالِ المُسْتَفِيدِ.

نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُلْهِمَنَا الرُّشْدَ فِي القَوْلِ والعَمَلِ، وأَنْ يُكَلِّلَ أَعْمَالَنَا بِالنَّجَاحِ؛ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ، وصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ العُثَيْمِين





الحَمْدُ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إِلَيْهِ [١] .....

[١] أَمَّا الْمُؤَلِّف، فَقَدْ قَدَّمَ لهذَا الفَنِّ هَذِهِ الخُطْبَةَ، وَهِيَ خُطْبَةُ الحَاجَةِ.

قَوْلُهُ: «الحَمْدُ للهِ، نَحْمَدُهُ ونَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغَفِرُهُ ونَتُوبُ إِلَيْهِ» الجُمْلَةُ الأُولَى: «الحَمْدُ للهِ» جُمْلَةٌ اسْمِيَّةٌ. والجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ: جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ.

يَعْنِي أَنَّ مِثْلَ هَذَا التَّعْبِيرِ يُفِيدُ أَنَّ الحَمْدَ ثَابِتٌ للهِ ثُبُوتًا مُسْتَقِرًّا؛ لِأَنَّ الجُمْلَةَ الاسْمِيَّةَ تَدُلُّ عَلَى الثَّبُوتِ والاسْتِقْرَارِ.

ثُمَّ إِنَّ القَائِلَ الَّذِي أَثْنَى عَلَى اللهِ بالحَمْدِ قَالَ: «نَحْمَدُهُ»، فَثَنَّى بالفِعْلِ، والحَمْدُ وَصْفُ المَحْمُودِ بِالكَمَالِ مَعَ المَحَبَّةِ والتَّعْظِيمِ.

أَمَّا (نَسْتَعِينُهُ): فَنَطْلُبُ مِنْهُ العَوْنَ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ.

(ونَسْتَغْفِرُهُ): نَطْلُبُ مِنْهُ مَغْفِرَةَ الذُّنُوبِ، وَهِيَ سَتْرُ الذَّنْبِ والتَّجَاوُزُ عَنْهُ.

(ونَتُوبُ إِلَيْهِ) أَيْ: نَرْجِعُ، فالتَّوْبَةُ: الرُّجُوعُ إِلَى اللهِ مِنْ مَعْصِيَتِهِ إِلَى طَاعَتِهِ.

وهِيَ نَوْعَانِ: تَوْبَةٌ مُطْلَقَةٌ، وتَوْبَةٌ مُقَيَّدَةٌ.

فالتَّوْبَةُ الْمُقَيَّدَةُ: هِيَ التَّوْبَةُ مِنْ ذَنْبٍ مُعَيَّنٍ.

والصَّحِيحُ أَنَّهَا تَصِحُّ مِنَ الذَّنْبِ المُعَيَّنِ مَعَ الإصْرَارِ عَلَى غَيْرِهِ، فيَكُونُ تَائِبًا مُصِرًّا.

## ونَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا<sup>[۱]</sup> ومِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا<sup>[۲]</sup>،......

أمَّا التَّوْبَةُ المُطْلَقَةُ الَّتِي يُوصَفُ الإِنْسَانُ فِيهَا بِأَنَّهُ مِنَ التَّوَّابِينَ؛ فَهِيَ التَّوْبَةُ مِنْ جَمِيع الذُّنُوبِ.

[١] قَوْلُهُ: «وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا» العَوْذُ مَعْنَاهُ: الاعْتِصَامُ بِاللهِ عَرَّيَجَلَ، أَيْ: نَعْتَصِمُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا.

فَإِنْ قِيلَ: وَهَلْ لِأَنْفُسِنَا شُرُورٌ؟! فالجَوَابُ: نَعَمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَبَرِيْ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۚ بِٱلسُّنَوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَقِي ۚ إِنَّ رَقِي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [يوسف:٥٣].

وشُرُورُ النَّفْسِ تَدُورُ عَلَى أَمْرَيْنِ: إِمَّا دَعْوَةٌ إِلَى مَعْصِيَةٍ، وإِمَّا تَثْبِيطٌ عَنْ طَاعَةٍ.

ويُقَيِّدُ هَذِهِ الشُّرُورَ كَهَالُ الإيهانِ بِاللهِ عَنَّىجَلَ، وكَهَالُ العَقْلِ؛ لِأَنَّ العَاطِفَةَ الَّتِي تُحْمَلُ عَلَيْهَا النَّفْسُ تُقَيَّدُ بِهَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ:

الإيهانُ بِاللهِ عَرَّفَجَلَ، والعَقْلُ والنَّظَرُ فِي الأُمُورِ والعَوَاقِبِ، حَتَّى يَرْتَدِعَ الإِنْسَانُ عَنِ الوُقُوعِ فِي المَعَاصِي وَالاسْتِمْرَارِ فِي تَرْكِ الوَاجِبِ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا» أَيْ: ونَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا؛ لِأَنَّ الأَعْمَالُ اللهُ السَّيِّنَةَ لَهَا آثَارٌ عَلَى القَرْدِ والمُجْتَمَعِ، قَالَ اللهُ السَّيِّنَةَ لَهَا آثَارٌ عَلَى الفَرْدِ والمُجْتَمَعِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ تَعَالَى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَصْنَبَتُ مَيْنَ مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ مَنِ مُصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُونَ ﴾ [الروم: ٤١]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَصَنَبَكُمُ السَّلَفِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّنِي لَأَعْرِفُ آثَارَ سَيِّتَى وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠] حَتَّى إِنَّ بَعْضَ السَّلَفِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّنِي لَأَعْرِفُ آثَارَ سَيِّتِي فِي وَمَا عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠] حَتَّى إِنَّ بَعْضَ السَّلَفِ يَقُولُ: ﴿ إِنَّنِي لَأَعْرِفُ آثَارَ سَيِّتِي فَيْ وَهُ جَتِي وَأَهْلِي ﴾ إِذَا صَدَرَتْ مِنْهُ سَيِّئَةٌ سَاءَتْ نَفْسُ زَوْجَتِهِ عَلَيْهِ، أَوْ نَفْسُ وَلَدِهِ قَلَيْهِ، أَوْ نَفْسُ وَلَدِهِ

مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ<sup>[۱]</sup>، ومَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ<sup>[۲]</sup>، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ<sup>[۳]</sup>،

وَلَهَا آثَارٌ عَلَى الرِّزْقِ وَهَذَا ظَاهِرٌ أَيضًا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ.
 مَخْرَجًا ( ) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق:٢-٣].

فَتَسُدُّ أَبْوَابًا كَثِيرَةً مِنَ الرِّزْقِ، وتُوجِبُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ فَقِيرَ القَلْبِ.

[١] قَوْلُهُ: «مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ» (مَنْ يَهْدِهِ) أَيْ: مَنْ قَدَّرَ اللهُ هُدَاهُ اتَّجَهَ إِلَى اللهُدَى، وَلَمْ يَقْدِرْ أَحَدٌ أَنْ يَصُدَّهُ، وَلَا أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ هَذَا الهُدَى.

[٢] قَوْلُهُ: «وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ» يَعْنِي: مَنْ يُقَدِّرْ ضَلَالَهُ فَإِنَّهُ لَا هَادِيَ لَهُ، مَهْمَا كَثُرَ الدُّعَاةُ إِلَى الخَيْرِ فَإِنَّهُ لَنْ يَهْتَدِيَ.

والغَرَضُ مِنْ هَاتَيْنِ الجُمْلَتَيْنِ: «مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، ومَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ» اللَّجُوءُ إِلَى اللهِ عَنَّىَجَلَّ فِي طَلَبِ الهُدَى، والتَّعَوُّذِ مِنَ الضَّلَالِ، وأنْ لَا تَعْتَمِدَ عَلَى نَفْسِكَ فَتُعْجَبَ، بَلِ اسْأَلِ اللهَ دَائِمًا الثَّبَاتَ، ولِهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ القُدْسِيِّ: «فَمَنْ وَجَدَ نَفْسِكَ فَتُعْجَبَ، بَلِ اسْأَلِ اللهَ دَائِمًا الثَّبَاتَ، ولِهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ القُدْسِيِّ: «فَمَنْ وَجَدَ خَيْرً ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ» (١٠).

[٣] قَوْلُهُ: «وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ».

قَوْلُهُ: «أَشْهَدُ» أَيْ: أُقِرُّ وأُوقِنُ بِهَذَا الشَّيْءِ إِيقَانًا كَأَنِّي أُشَاهِدُهُ؛ ولِهَذَا قَالَ: «أَشْهَدُ» يَعْنِي: كَأَنَّهُ شَاهَدَ هَذَا الأَمْرَ بِعَيْنِهِ.

قَوْلُهُ: «لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ» أَيْ: لَا إِلَـهَ حَقِّ إِلَّا اللهُ، وحِينَئِنٍ لَا يَرِدُ عَلَيْنَا أَنَّ اللهَ عَنَّهَجَلَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٧)، من حديث أبي ذر رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

سَمَّى أَصْنَامَ الْمُشْرِكِينَ الَّتِي يَعْبُدُونَهَا آلِهَةً، فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَمْ لَمُثُمْ عَالِهَ أَتُ تَمْنَعُهُم مِن دُونِ اللهِ عَالِهَةً لَعَلَهُمْ يُنصَرُون ﴾
 مِن دُونِنا ﴾ [الأنبياء: ٤٣]، وقَالَ: ﴿ وَالْتَحْدُواْ مِن دُونِ اللهِ عَالِهَةً لَعَلَهُمْ يُنصَرُون ﴾
 [يس: ٧٤]، وقَالَ: ﴿ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ عَالِهَتُهُمُ اللَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ مِن شَيْءٍ ﴾
 [هود: ١٠١]، وقَالَ: ﴿ لَا بَحْمَلُ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ [الإسراء: ٢٢]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَا نَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ [الشعراء: ٢١].

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآياتِ الدَّالَّةِ عَلَى أنَّ هَذِهِ الأَشْيَاءَ تُوصَفُ بِالأُلُوهِيَّةِ.

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ تَجْمَعُ بَيْنَ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) وبَيْنَ ثُبُوتِ الأَّلُوهِيَّةِ لِهَذِهِ المَعْبُودَاتِ؟ فَالِّ قُلْتَ: فَالْجَوَابُ: أَجْمَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَوَّلًا: أَنَّ هَذِهِ الأُلُوهِيَّةَ إِنَّمَا هِيَ أُلُوهِيَّةٌ عَلَى زَعْمِهِمْ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ وَ الْهَا لَهُ لَكُ اللهُ لَا يَقُولُونَ ﴾ [الإسراء: ٢٤]، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ آلِهَةٌ حَقِيقَةً، لَكِنْ مَعَهُ وَعُواهُمْ وزَعْمِهِمْ. ويُؤيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى عَنِ اللَّاتِ والعُزَّى ومَنَاةً: ﴿ إِنْ مِحَسَبِ دَعْوَاهُمْ وزَعْمِهِمْ. ويُؤيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى عَنِ اللَّاتِ والعُزَّى ومَنَاةً: ﴿ إِنْ هِمَا إِلَّا أَشَمَاءٌ سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلطَنٍ ﴾ [النجم: ٣٣]، وقَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلطَنٍ ﴾ [النجم: ٢٣]، وقالَ الله بَهَا مِن سُلطَنٍ ﴾ [النجم: ٢٠]، وقالَ اللهُ بَهَا مِن سُلطَنٍ ﴾ [النجم: ٤٠].

ثَانِيًا: أَنَّ الآلِهَةَ سُمِّيَتْ (آلِهَةً) لِأَنَّهَا مَعْبُودَةٌ، وكُلُّ مَعْبُودٍ إِلَهٌ؛ لَكِنَّهَا آلِهَةٌ بَاطِلَةٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَكْعُونَ مِن دُونِهِ، هُوَ ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢].

وَقَوْلُهُ: «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ» تَأْكِيدٌ لِهَذِهِ الشَّهَادَةِ.

وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ ۗ ]......

[١] قَوْلُهُ: «وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ»: هَذَانِ الوَصْفَانِ أَفْضَلُ مَا يُوصَفُ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ:

الْأَوَّلُ: أَنَّهُ عَبْدٌ للهِ تَعَالَى وهَذِهِ العُبُودِيَّةُ أَخَصُّ أَنْوَاعِ العُبُودِيَّةِ.

الثَّانِي: أَنَّـهُ رَسُـولُ اللهِ تَعَـالَى إِلَى الإِنْـسِ والجِـنِّ، صَادِقٌ مَصْـدُوقٌ، وَاجِبُ الاتِّبَاع.

وَلَقَدْ قَامَ عَلَيْ إِيْ بِعُبُودِيَّةِ رَبِّهِ عَلَى أَتَمِّ الوُّجُوهِ، وَقَامَ بِأَعْبَاءِ الرِّسَالَةِ خَيْرَ قِيَامٍ.

فَهُوَ إِلَيْنَا رَسُولٌ وللهِ عَبْدٌ، ومِنْ تَمَامٍ عُبُودِيَّتِهِ عَلَيْهِالطَّلَاةُوَالسَّلَامُ قِيَامُهُ بالرِّسَالَةِ، فَإِنَّ قِيَامَهُ بالرِّسَالَةِ مِنْ أَشَدِّ وأَصْعَبِ مَا يَكُونُ، ولَوْلَا أَنَّهُ عَلَيْهِالطَّلَاةُوَالسَّلامُ مُوقِنٌ بِأَنَّهُ عَبْدٌ للهِ وَأَنَّهُ مَرْبُوبٌ لَهُ مَا تَحَمَّلَ هَذَا الأَمْرَ العَظِيمَ، ولَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ حِينَ أُدْمِيَتْ أُصْبُعُهُ:

هَــلْ أَنْــتِ إِلَّا إصْــبَعٌ دَمِيـتِ وَفِي سَـــبِيلِ اللهِ مَــا لَقِيــتِ (١)

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُٱللَّهُ فِي مُجَادَلَةِ أَهْلِ البَاطِلِ والتَّعْطِيلِ:

فَاصْبِرْ قَلِيلًا إِنَّا هِي سَاعَةٌ فَإِذَا أُصِبْتَ فَفِي رِضَا الرَّحْنِ (١) فَاصْبِرْ قَلِيلًا إِنَّا هِي سَاعَةٌ فَاصْبِرُ اللَّهُ فِي رِضَا اللهِ عَرَّفَكَلَّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من يُنكب في سبيل الله، رقم (٢٨٠٢)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، رقم (١٧٩٦)، من حديث جندب بن سفيان رَضِّ لَلْهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (ص:٢٢٣).

# صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ[1]،.....

[١] قَوْلُهُ: «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ» قَالَ أَبُو العَالِيَةِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- صَلَاةُ اللهِ عَلَى عَبْدِهِ: ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ فِي المَلاِّ الأَعْلَى<sup>(۱)</sup>؛ فالصَّلاةُ أَخَصُّ مِنَ الرَّحْمَةِ وأَكْمَلُ، ولَيْسَتْ هِيَ الرَّحْمَةَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أُولَتَهِكَ عَلَيْهِمْ فَالصَّلَاةُ أَخَصُّ مِنَ الرَّحْمَةِ وأَكْمَلُ، ولَيْسَتْ هِيَ الرَّحْمَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ يَقْتَضِي المُغَايَرة، صَلَوَتُ مِن رَبِهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: ١٥٧] فَعَطْفُ الرَّحْمَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ يَقْتَضِي المُغَايَرة، وجُمْلَةُ عَلَى الطَّلُواتِ يَقْتَضِي المُغَايَرة، وجُمُلَةُ عَلَى الطَّلُواتِ يَقْتَضِي المُغَايَرة، وجُمُلَةُ عَلَى الطَّلُواتِ يَقْتَضِي المُغَايَرة،

قَوْلُهُ: «وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ»، الْمُرَادُ بـ(الآلِ) فِي هَذَا التَّعْبِيرِ: الْمُؤْمِنُونَ مِنْ قَرَابَتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: «وأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ».

وأمَّا إِذَا لَمْ يُذْكَرِ الأَصْحَابُ والأَثْبَاعُ فالمُرَادُ بِالِهِ الأَثْبَاعُ عَلَى دِينِهِ، والأَصْحَابُ جَمْعُ جَمْعُ صَحْبٍ، والصَّحَابِيُّ مَنِ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْهُ مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ. والأَثْبَاعُ جَمْعُ تَابِع، وهُوَ المُقْتَدِي بِالمَتْبُوعِ والمُتَأَسِّي بِهِ عَقِيدَةً وعِبَادَةً ومَنْهَجًا. وقَيَّدَ ذَلِكَ بالإِحْسَانِ كَمَا قَيَّدَهُ اللهُ بِهِ فِي القُرْآنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلسَّيِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَذِينَ التَّهِ مُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ [التوبة:١٠٠].

وذَلِكَ لِأَنَّ التَّبَعِيَّةَ لِهَؤُلَاءِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِإِحْسَانٍ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِإِسَاءَةٍ، وهَذَا بِخِلَافِ مَنْ لَمْ يَتَبِعْهُمْ إِطْلَاقًا.

فَالنَّاسُ بِاعْتِبَارِ أَصْحَابِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ ثَلَاثَةُ أَقْسَام:

قِسْمٌ: نَكَبَ عَنِ اتِّبَاعِهِمْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦/ ١٢٠): كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتَهِكَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيّ معلقا، ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره، كها ذكره الحافظ في الفتح (٨/ ٥٣٣).

وسَلَّمَ تَسْلِيمًا[١].

أَمَّا بَعْدُ: فَهَذِهِ رِسَالَةٌ مُخْتَصَرَةٌ فِي أُصُولِ الفِقْهِ [1]، كَتَبْنَاهَا عَلَى وَفْقِ المَنْهَجِ المُقَرَّرِ لِلسَّنَةِ الثَّالِثَةِ الثَّانَوِيَّةِ فِي المَعَاهِدِ العِلْمِيَّةِ، وسَمَّيْنَاهَا: الأُصُولَ مِنْ عِلْمِ الأُصُولِ [1]. الأُصُولِ [1].

وقِسْمٌ: تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وتَبعَ آثَارَهُمْ ظَاهِرًا وبَاطِنًا.

وقِسْمٌ: تَبِعَهُمْ مَعَ إِسَاءَةٍ فِي التَّبَعِيَّةِ إِمَّا بِالغُلُوِّ أَوِ التَّقْصِيرِ.

ونَحْنُ حِينَهَا نُصَلِّي إِنَّهَا نُصَلِّي عَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

أمًّا مَنْ نَكَبَ عَنْ طَرِيقِهِم، فَإِنَّ هَذَا لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ.

وأمَّا مَنْ تَبِعَهُمْ عَلَى وَجْهِ الإِسَاءَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ بِقَدْرِ اتِّبَاعِهِ.

وَقَوْلُهُ: «إِلَى يَوْم الدِّينِ»، أَيْ: إِلَى يَوْم الجَزَاءِ وَهُوَ يَوْمُ القِيَامَةِ.

[١] وَقَوْلُهُ: «وَسَلِّمْ تَسْلِيًا»، جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ لَفْظًا طَلَبِيَّةً مَعْنَى، فالمُرَادُ بِهَا الدُّعَاءُ بالسَّلامَةِ مِنَ الآفاتِ الحِسِّيَّةِ والمَعْنَوِيَّةِ.

[٢] قَوْلُهُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَهَذِهِ رِسَالَةٌ نُحْتَصَرَةٌ فِي أُصُولِ الفِقْهِ» (نُخْتَصَرَةٌ) يَعْنِي: قَلَ لَفْظُهَا وكَثُرَ مَعْنَاهَا.

[٣] قَوْلُهُ: ﴿ فِي أُصُولِ الفِقْهِ كَتَبْنَاهَا عَلَى وَفْقِ المَنْهَجِ الْمُقَرَّرِ لِلسَّنَةِ الثَّالَفَةِ الثَّانَوِيَّةِ فِي الْمَعَاهِدِ العِلْمِيَّةِ، وسَمَّيْنَاهَا: الأُصُولَ مِنْ عِلْمِ الأُصُولِ » اخْتَرْنَا هَذَا الاسْمَ؛ لِأَنَّهُ جَرَى فِي العَادَةِ بَيْنَ الطُّلَّابِ حِينَا يُقَالُ: مَاذَا نَدْرُسُ الآنَ؟ نَقُولُ: دَرَسْنَا (الأُصُولَ)، وهَكَذَا إِذَا قُلْنَا: مَا اسْمُ الكِتَابِ؟ يَعْرِفُونَ أَنَّهُ: (الأُصُولُ مِنْ عِلْمِ الأُصُولِ).

أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ عَمَلَنَا خَالِصًا للهِ، نَافِعًا لِعِبَادِ اللهِ؛ إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ [1].

فَلَا يُتَكَلَّفُ مَعْرِفَةُ اسْمِ الكِتَابِ، بَلْ يُعْرَفُ ذَلِكَ مُبَاشَرَةً.

[١] «أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ عَمَلَنَا خَالِصًا للهِ، نَافِعًا لِعِبَادِ اللهِ؛ إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ».





#### \* تَعْرِيفُهُ:

أُصُولُ الفِقْهِ يُعَرَّفُ بِاعْتِبَارَيْنِ:

الْأَوَّلُ: بِاعْتِبَارِ مُفْرَدَيْهِ، أَيْ: بِاعْتِبَارِ كَلِمَةِ (أُصُولٍ) وكَلِمَةِ (فِقْهِ)[٢].

فَالْأُصُولُ: جَمْعُ أَصْلِ، وَهُوَ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ، ومِنْ ذَلِكَ أَصْلُ الجِدَارِ، وَهُوَ أَسَاسُهُ [<sup>7</sup>]........

[١] قَوْلُهُ: «أُ**صُولُ الفِقْهِ**» هَذَا التَّرْكِيبُ مُكَوَّنٌ مِنْ مُضَافٍ ومُضَافٍ إِلَيْهِ، فَلَا بُدَّ أَنْ نُعَرِّفَ المُضَافَ وَالمُضَافَ إِلَيْهِ.

قَوْلُهُ: «أُصُولُ الفِقْهِ» يُعَرَّفُ بِاعْتِبَارَيْنِ: الأَوَّلُ: بِاعْتِبَارِ مُفْرَدَيْهِ، أَيْ: بِاعْتِبَارِ كَلِمَةِ (أُصُولٍ) وكَلِمَةِ (فِقْهٍ) نُعَرِّفُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ.

فَنُعَرِّفُهُ الآنَ بِاعْتِبَارِ الْمُضَافِ وَحْدَهُ، وبِاعْتِبَارِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَحْدَهُ، ثُمَّ نُعَرِّفُهُ مُرَكَّبًا باعْتِبَارِهِ اسْمًا لِهَذَا الفَنِّ الْمُعَيَّنِ.

[۲] قَوْلُهُ: «الأَوَّلُ: بِاعْتِبَارِ مُفْرَدَيْهِ، أَيْ: بِاعْتِبَارِ كَلِمَةِ (أُصُولٍ) وكَلِمَةِ (فَعْهِ)».

[٣] قَوْلُهُ: «فالأُصُولُ: جَمْعُ أَصْلٍ، وَهُوَ مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ، ومِنْ ذَلِكَ أَصْلُ الجِدَارِ، وَهُوَ أَسَاسُهُ» لِأَنَّهُ يُبْنَى عَلَيْهِ الجِدَارُ. وأَصْلُ الشَّجَرَةِ الَّذِي يَتَفَرَّعُ مِنْهُ أَغْصَائُهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ ﴾ [إبراهيم:٢٤].

والفِقْهُ لُغَةً: الفَهْمُ، ومِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاَحْلُلُ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴿ كَا عَلَى اللَّهُ عَوْلِي ﴾ [4]. [44: ٧٧-٢٧].

واصْطِلَاحًا[7]:.

[١] وجِدْعُ الشَّجَرَةِ يُسَمَّى أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ (يَتَفَرَّعُ مِنْهُ أَغْصَائُهَا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِى ٱلسَّكَمَاءِ﴾ [إبراهيم:٢٤]).

وأَبُو الإِنْسَانِ وَجَدُّهُ يُسَمَّى أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ يَتَفَرَّعُ مِنْهُ أَوْلَادُهُ، وعَلَى هَذَا فَقِسْ.

[٢] أمَّا (الفِقْهُ) فَهُوَ (لُغَةً: الفَهْمُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي ﴿ يَفْقَهُواْ قَوْلِ﴾ [طه:٢٧-٢٨]) أَيْ: يَفْهَمُوا.

فالفِقْهُ فِي اللَّغَةِ أَعَمُّ مِنَ الفِقْهِ فِي الاصْطِلَاحِ؛ لِأَنَّ كُلَّ فَهْمٍ يُسَمَّى فِي اللَّغَةِ فِقْهًا، تَقُولُ: ﴿ وَلَكِنَ لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ تَقُولُ: ﴿ وَلَكِنَ لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء:٤٤]. أَيْ: لَا تَفْهَمُونَهُ.

وَقَوْلُهُ: «مَا يُبْنَى عَلَيْهِ غَيْرُهُ» يَشْمَلُ البِنَاءَ الجِسِّيَّ كأَصْلِ الجِدَارِ وأَصْلِ الشَّجَرَةِ، والبِنَاءَ المَعْنَوِيَّ كَبِنَاءِ الأَحْكَامِ عَلَى أُصُولِهَا وَهِيَ أُدِلَّتُهَا مِنَ الكِتَابِ والسُّنَّةِ والإِجْمَاعِ والقِيَاسِ الصَّحِيح.

[٣] قَوْلُهُ: «وَاصْطِلَاحًا» أَيْ فِي اصْطِلَاحِ الأُصُولِيِّينَ.

مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ بِأُدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ [1].

فالْمَرَادُ بِقَوْلِنَا: «مَعْرِفَةُ»: العِلْمُ والظَّنَّ [٢]؛..................

[١] قَوْلُهُ: «مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّةِ بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ» عَدَلْنَا فِي هَذَا التَّعْرِيفِ عَمَّا يُعَبِّرُ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ الأُصُولِيِّينَ بِقَوْلِهِمْ: مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ النَّوْعِيَّةِ الفَرْعِيَّةِ الفَوْعِيَّةِ الفَوْعِيَّةِ الفَوْعِيَّةِ النَّوْصِيلِيَّةِ؛ لِأَنَّ شَيْخَ الإسْلَامِ (١) رَحْمَهُ اللَّهُ أَنْكَرَ أَنْ تَنْقَسِمَ أَحْكَامُ الإسْلَامِ إِلَى أَصْلٍ وَفَرْعٍ، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا التَّقْسِيمَ بِدْعَةٌ وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي كَلَامِ اللهِ وَلَا كَلَامِ رَسُولِهِ.

قَالَ: لِأَنَّ هَوُ لَاءِ يَجْعَلُونَ الصَّلَاةَ مَثَلًا مِنَ الفُّرُوعِ، وَهِيَ مِنَ آصَلِ الأُصُولِ، فَكَيْفَ نَقُولُ: أُصُولٌ وفُرُوعٌ؟! مَنْ جَاءَ بِهَذَا التَّقْسِيمِ؟!

ولِهَذَا عَدَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقُلْنَا: «العَمَلِيَّةِ».

[٢] قَوْلُهُ: «فَالْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: (مَعْرِفَةُ) العِلْمُ والظَّنُّ» المَعْرِفَةُ هُنَا تَشْمَلُ العِلْمَ والظَّنَّ؛ لِأَنَّ إِدْرَاكَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بَعْضُهُ عِلْمِيُّ «أَيْ يُعْلَمُ يَقِينًا»، وَبَعْضُهُ ظَنِيٌّ؛ ولِهَذَا كَانَتْ مَسَائِلُ الاجْتِهَادِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا أَهْلُ العِلْمِ غَالِبُهَا ظَنِيٌّ، ولَيْسَتْ يَقِينِيَّةً، وَلَوْ كَانَتْ يَقِينِيَّةً لَمَا اخْتَلَفُوا فِيهَا.

وَلَمَّا كَانَتِ المَعْرِفَةُ تُطْلَقُ عَلَى العِلْمِ والظَّنِّ لَمْ يُوصَفِ اللهُ بِأَنَّهُ عَارِفٌ؛ ولَكِنْ وُصِفَ بأَنَّهُ عَالِمٌ.

قَالُوا: لِأَنَّ المَعْرِفَةَ انْكِشَافٌ بَعْدَ لَبْسٍ، أَيْ: بَعْدَ خَفَاءٍ، فَتَقُولُ مَثَلًا: تَأَمَّلْتُ هَذَا الشَّيْءَ حَتَّى عَرَفْتُهُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۱۳/ ۱۲۵)، (۱۹/ ۲۰۷).

لِأَنَّ إِدْرَاكَ الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ قَدْ يَكُونُ يَقِينِيًّا، وَقَدْ يَكُونُ ظَنَيًّا، كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنَ مَسَائِلِ الفِقْهِ<sup>[۱]</sup>.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ فَالأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ أَنَّ اللهَ لَا يُوصَفُ إِلَّا بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ.

وأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ» (١) ، فالمُرَادُ بِقَوْلِهِ: «يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ» لَازِمُ ذَلِكَ، وَهُوَ العِنَايَةُ بِكَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ عَلَيْهِ: «تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ» لَيْسَ مَعْنَاهُ: افْعَلْ شَيْئًا يَعْرِفُكَ به؛ لِأَنَّهُ يَعْرِفُكَ سَوَاءً تَعَرَّفْتَ أَوْ لَمْ تَتَعَرَّفْ.

والعِلْمُ أَخَصُّ مِنَ المَعْرِفَةِ؛ لِأَنَّ المَعْرِفَةَ غَالِبًا تُقَالُ فِي المَحْسُوسِ، والعِلْمُ يَكُونُ غَالِبًا فِي المَعْقُولِ.

فَتَقُولُ: عَرَفْتُ فُلَانًا، يَعْنِي: عَرَفْتُ أَنَّ هَذَا هُوَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ.

وتَقُولُ: عَلِمْتُ حُكْمَ الوُّضُوءِ، وهَذَا فِي الأَشْيَاءِ المَعْقُولَةِ المَعْنَوِيَّةِ.

[١] قَوْلُهُ: ﴿لِأَنَّ إِدْرَاكَ الأَحْكَامِ الفِقْهِيَّةِ قَدْ يَكُونُ يَقِينِيًّا وَقَدْ يَكُونُ ظَنَيًّا كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِ الفِقْهِ» ولِهَذَا قُلْنَا فِي التَّعْرِيفِ -تَعْرِيفِ الفِقْهِ-: «مَعْرِفَةُ» لِيَشْمَلَ العِلْمَ والظَّنَّ؛ لِأَنَّهُ يُوجَدُ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ مِنْ أَحْكَامِ الفِقْهِ ظَنَيَّةٌ.

فَمَثَلًا: مَا يَأْكُلُ الجِيَفَ، وَمَا يُسْتَخْبَثُ؛ فَالْحُكْمُ أَنَهُ حَرَامٌ لَكِنَّهُ ظَنِّيٌّ؛ ولِهَذَا نَجِدُ أَقُوالًا رَاجِحةً عَلَى هَذَا القَوْلِ، وَمَعَ ذَلِكَ نُسَمِّيهَا فِقْهًا، ونُدْخِلُهَا فِي كُتُبِ الفِقْهِ؛ لِأَنَّ الفِقْهِ لِأَنَّ الفِقْهِ إِلَّا الفَقْهِ إِلَّا الفَقْهِ إِلَّا الفَقْهِ إِلَّا الفَقْهِ إِلَّا الفَقْهِ إِلَّا عَلْمٌ وَإِمَّا ظَنُّ.

فَإِذَا قُلْتَ: كَيْفَ يَصِحُ لَكَ أَنْ تَقُولَ هَذَا، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ

<sup>(</sup>١) هذه رواية لحديث ابن عباس المشهور: «احفظ الله يحفظك»، وهي عند أحمد (١/ ٣٠٧)، والحاكم في المستدرك (٣/ ٦٢٣)، والطبراني في الكبير (١١/ ١٢٣).

والْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ» الأَحْكَامُ الْمُتَلَقَّاةُ مِنَ الشَّرْعِ<sup>[1]</sup>، كَالوُجُوبِ والتَّحْرِيمِ [<sup>7]</sup>.

= إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾ [الأنعام:١١٦]، وَقَالَ: ﴿إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنْدٌ ﴾ [الحجرات:١٢]، وَقَدْ أَنْكَرَ اللهُ عَلَى مَنْ يَتَّبِعُونَ الظَّنَّ؟

نَقُولُ: إِنَّ الظَّنَّ إِذَا كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى اجْتِهَادٍ، فَهَذَا هُوَ مَا يَسْتَطِيعُهُ الإِنْسَانُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]؛ ولِهذَا قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطأً فَلَهُ أَجْرٌ » (١) ، وَلَوْ كَانَ حُكْمُ الحَاكِم يَقِينِيًّا لَكَانَ صَوَابًا.

إِذَنِ: الظَّنُّ المَذْمُومُ هُوَ الَّذِي لَا يُبْنَى عَلَى أَسَاسٍ.

مِثَالُ ذَلِكَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَامِّيٍّ يَسْأَلُ: مَاذَا تَقُولُ فِي هَذَا؛ هَلْ هُوَ جَائِزٌ أَمْ حَرَامٌ؟ قَالَ: أَظُنُّهُ حَرَامًا! فَهَذَا غَيْرُ جَائِز.

لَكِنْ لَوْ تَأَمَّلَ رَجُلٌ مُجْتَهِدٌ فِي الأَدِلَّةِ، فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ هَذَا القَوْلَ هُوَ الرَّاجِحُ، فَهَذَا لَا شَيْءَ فِيهِ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ مُنْتَهَى اسْتِطَاعَتِهِ.

[١] قَوْلُهُ: «والْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: (الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ) الأَحْكَامُ الْمُتَلَقَّاةُ مِنَ الشَّرْعِ» ولِهَذَا وَصَفْنَاهَا بِأَنْهَا شَرْعِيَّةٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «كَ**الُوجُوبِ والتَّحْرِيمِ**» وكَذَلِكَ الإِباحَةُ والكَرَاهَةُ والنَّدْبُ؛ لِأَنَّ المِثَالَ لَا يَدُلُّ عَلَى الحَصْرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم رقم (٧٣٥٢)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم (١٧١٦)، من حديث عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنهُ.

فَخَرَجَ بِهِ الْأَحْكَامُ العَقْلِيَّةُ، كَمَعْرِفَةِ أَنَّ الكُلَّ أَكْبَرُ مِنَ الجُزْءِ[١].

والأَحْكَامُ العَادِيَّةُ، كَمَعْرِفَةِ نُـزُولِ الطَّلِّ فِي اللَّيْلَةِ الشَّاتِيَةِ إِذَا كَانَ الجَوُّ صَحْوًا [٢].

فالأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ هِيَ مَا تُلُقِّيَ عَنِ الشَّرْعِ كَالوُجُوبِ والتَّحْرِيمِ، فخَرَجَ بِذَلِكَ
 الأَحْكَامُ العَقْلِيَّةُ، فالفِقْهُ: لَا يَبْحَثُ فِي الأَحْكَام العَقْلِيَّةِ.

وأَمَّا العِلَلُ الَّتِي يُعَلِّلُ بِهَا الفُقَهَاءُ الأَحْكَامَ؛ فَهِيَ عِلَلْ شَرْعِيَّةٌ فِي الوَاقِعِ، مُتَلَقَّاةٌ مِنَ الشَّرْعِ، يَعْنِي: أَنَّ العُلَهَاءَ تَدَبَّرُوا فَوَجَدُوا أَنَّ الشَّرْعَ لَاحَظَ هَذِهِ الحِكْمَةَ، فَرَبَطُوا الحُكْمَ بِهَا.

[١] قَوْلُهُ: «الأَحْكَامُ العَقْلِيَّةُ، كَمَعْرِفَةِ أَنَّ الكُلَّ أَكْبَرُ مِنَ الجُزْءِ» لَوْ قَالَ لَكَ قَائِلُ: أَيْهُ إِلَّهُ الكُلُّ أَعْبَرُ: الكُلُّ أَم النِّصْفُ؟ تَقُولُ: الكُلُّ.

وَلَيْسَ فِي القُـرْآنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الكُـلَّ أَكْبَرُ مِنَ النِّصْفِ؛ وَلَكِنَّـهُ حُكْـمٌ عَقْلِيٌّ ضَرُودِيٌّ.

وتَقُولُ: كُلُّ حَادِثٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُحْدِثٍ، وهَذَا حُكْمٌ عَقْلِيٌّ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بالفِقْهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «والأَحْكَامُ العَادِيَّةُ، كَمَعْرِفَةِ نُزُولِ الطَّلِّ فِي اللَّيْلَةِ الشَّاتِيةِ إِذَا كَانَ الجَوُّ صَحْوًا» مِثَالُ ذَلِكَ: إِذَا قُلْنَا فِي لَيْلَةِ صَحْوٍ مِنْ لَيَالِي الشِّتَاءِ: سَيَنْزِلُ اللَّيْلَةَ طَلُّ -وهُوَ النَّدَى الَّذِي يَكُونُ فِي الصَّبَاحِ- فهَذَا لَيْسَ بحُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَلَا عَقْلِيٍّ، ولَكِنَّهُ عَادِيُّ حِسِّيٌ، النَّدَى الَّذِي يَكُونُ فِي الصَّبَاحِ- فهَذَا لَيْسَ بحُكْمٍ شَرْعِيٍّ وَلَا عَقْلِيٍّ، ولَكِنَّهُ عَادِيُّ حِسِّيٌّ، يَعْنِي: جَرَتِ العَادَةُ بِهَذَا.

وَنَقُولُ أَيْضًا: إِنَّ تَنَاوُلَ نِصْفِ حَبَّةِ أَسْبِرِينَ يُهَوِّنُ وَجَعَ الرَّأْسِ، فَهَذَا حُكُمٌ عَادِيٌّ.

والمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «العَمَلِيَّةُ» مَا لَا يَتَعَلَّقُ بالاعْتِقَادِ<sup>[1]</sup>، كالصَّلَاةِ والزَّكَاةِ، فَخَرَجَ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بالاعْتِقَادِ، فَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ فِقْهًا بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بالاعْتِقَادِ، فَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ فِقْهًا فِي الاصْطِلَاحِ<sup>[1]</sup>.

فَكُلُّ مَا تَرَتَّبَ عَنِ التَّجَارِبِ أَوْ جَرَيَانِ العَادَةِ فَهُوَ عَادِيٌّ.

فتَبَيَّنَ لَنَا الآنَ أَنَّ الأَحْكَامَ ثَلاَثَةٌ: شَرْعِيَّةٌ، وعَقْلِيَّةٌ، وعَادِيَّةٌ.

فالفِقْهُ يَتَعَلَّقُ بِالأَحْكَامِ الْمُتَلَقَّاةِ مِنَ الشَّرْعِ.

[١] قَوْلُهُ: «والْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: (العَمَلِيَّةُ) مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالاغْتِقَادِ» لِأَنَّ أَحْكَامَ الشَّرْع:

مِنْهَا: مَا يَتَعَلَّقُ بالاعْتِقَادِ، كُوجُوبِ الإيهانِ بِاللهِ وأَسْمَائِهِ وصِفَاتِهِ وأَفْعَالِهِ، فهَذَا لَا يَدْخُلُ فِي الفِقْهِ.

ومِنْهَا: مَا يَتَعَلَّقُ بِعَمَلِ الْمُكَلَّفِ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَدْخُلُ فِي الْفِقْهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «كالصَّلَاةِ والزَّكَاةِ؛ فَخَرَجَ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بالاغْتِقَادِ، كَتَوْحِيدِ اللهِ ومَعْرِفَةِ أَسْمَائِهِ وصفاتِهِ، فَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ فِقْهًا فِي الاصْطِلَاحِ» لكنْ يُسَمَّى فِي الشَّرْعِ واللَّغَةِ فِقْهًا.

وقَدْ قِيلَ: لَا مُشَاحَةً فِي الاصْطِلَاحِ إِذَا لَمْ يُخَالِفِ الشَّرْعَ، فَهَا دَامَ هَذَا لَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ؛ بمَعْنَى أَنَّ الفُقَهَاءَ يَقُولُونَ: نَحْنُ نُؤْمِنُ بِأَنَّ العِلْمَ بالتَّوْحِيدِ مِنَ الفِقْهِ، لكنِ اصْطَلَحْنَا عَلَى أَنَّ الفِقْهَ خَاصُّ بِهَذَا النَّوْعِ مِنْ مَسَائِلِ العِلْمِ؛ فَلَا نُنْكِرُ عَلَيْهِمْ.

ولكنَّنَا نقولُ لَهُمْ: إنَّ عِلْمَ التَّوْحِيدِ هُوَ الفِقْهُ الأَكْبَرُ؛ لِأَنَّ الفِقْهَ: فِقْهٌ فِي ذَاتِ اللهِ، وَأَحْكَامِهِ؛ فكُلُّ هَذَا يُسَمَّى فِقْهًا.

والْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ» أَدِلَّةُ الفِقْهِ المَقْرُونَةُ بمَسائِلِ الفِقْهِ التَّفْصِيلِيَّةِ الْأَدُ

ومَعْرِفَةُ اللهِ بأَسْمَائِهِ وصِفَاتِهِ أَعْظَمُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ولِهَ ذَا سَمَّاهُ العُلَمَاءُ: (الفِقْهَ الأَكْبَرَ)، وعليْهِ فَقَوْلُهُ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَبْرًا يُفَقِّهُ هُ فِي الدِّينِ» (١) يَتَنَاوَلُ هَذَا وهَذَا.

[1] قَوْلُهُ: «والمُرَادُ بِقَوْلِنَا: (بِأَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ) أَدِلَّةُ الفِقْ المَّقْرُونَةُ بمَسائِلِ الفِقْ التَّفْصِيلِيَّةِ» مِثَالُ ذَلِكَ: اشْتِرَاطُ النَّيَّةِ لِصِحَّةِ الوُضُوءِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ الفِقْهِ التَّفْصِيلِيَّةِ» مِثَالُ ذَلِكَ: اشْتِرَاطُ النَّيَّةِ لِصِحَّةِ الوُضُوءِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الضَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا ﴾ [المائدة:٦]، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى إِرَادَةِ الغُسْلِ، ولِقَوْلِ النَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى إِرَادَةِ الغُسْلِ، ولِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى عَلَى إِرَادَةِ الغُسْلِ، ولِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى عَلَى المَحْكُم مَسْأَلَةٍ، وذَكَرْنَا دَلِيلَهَا عَلَى عَلَيْهِ التَّفْصِيلِ. سَبِيلِ التَّفْصِيلِ.

لَكِنْ إِذَا قُلْتَ: كُلُّ مَنْ عَمِلَ عَمِلًا نَاقِصَ الشُّرُوطِ فَعَمَلُهُ بِاطِلٌ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»<sup>(٣)</sup>؛ هَذَا لَيْسَ بِفِقْهٍ، هَذَا يَتَعَلَّقُ بِقَوَاعِدِ الفِقْهِ؛ لِأَنَّ هَذَا عِبارَةٌ عَنْ كَلامِ عامٍّ، قاعِدَةٌ مِنَ القَوَاعِدِ الفِقْهِيَّةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، رقم (۷۱)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم (۱۰۳۷)، من حديث معاوية بن أبي سفيان رَخِوَاللَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ؟ رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنيات» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب رَحَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة وَيَخَالِنَهُ عَنْهَا.

فَخَرَجَ بِهِ أُصُولُ الفِقْهِ؛ لِأَنَّ البَحْثَ فِيهِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي أَدِلَّةِ الفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةِ[1].

أَمَّا الثَّانِي: باعْتِبَارِ كَوْنِهِ لَقَبًا لهَذَا الفَنِّ المُعَيَّنِ، فيُعَرَّفُ بِأَنَّهُ: عِلْمُ<sup>[7]</sup> يَبْحَثُ عَنْ أَدِلَّةِ الفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةِ<sup>[7]</sup>، وكَيْفِيَّةِ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا<sup>[1]</sup>،

[١] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِهِ أُصُولُ الفِقْهِ؛ لِأَنَّ البَحْثَ فِيهِ إِنَّمَا يَكُونُ فِي أَدِلَّةِ الفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةِ» مِثْلُ: العامِّ والحَاصِّ، والمُطْلَقِ والمُقَيَّدِ، والنَّاسِخ والمَنْسُوخ.. ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

فَيُتَكَلَّمُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ عَنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ عَلَى سَبِيلِ العُمُومِ؛ لكنْ فِي الفِقْهِ يُتَكَلَّمُ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ فَيُقَالُ: هَذَا حَرَامٌ، وهَذَا حَلَالٌ، وهَذَا مَكْرُوهٌ، وهَذَا مَسْنُونٌ، وهَذَا وَاجِبٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «عِلْمٌ» خَرَجَ بِهِ الجَهْلُ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الجَاهِلُ بأُصُولِ الفِقْهِ أَصُولِيًّا.

[٣] قَوْلُهُ: «يَبْحَثُ عَنْ أَدِلَّةِ الفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةِ» خَرَجَ بِهِ الفِقْهُ؛ لِأَنَّهُ يَبْحَثُ عَنْ أَدِلَّةِ الفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةِ» خَرَجَ بِهِ الفِقْهُ؛ لِأَنَّهُ يَبْحَثُ عَنْ أَدِلَّتِهِ التَّفْصِيليَّةِ.

فتَجِدُهُ يَبْحَثُ فِي حَقِيقَةِ العامِّ، وحُكْمِهِ، وأُدِلَّةِ العُمُومِ، وصِيَغِ العُمُومِ، والخَاصِّ، وحُكْمِهِ، والنَّاسِخِ والمَنْسُوخِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ وحُكْمِهِ، والنَّاسِخِ والمَنْسُوخِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ فَهَذِهِ أَدِلَةٌ إِجْمَالِيَّةٌ.

[٤] قَوْلُهُ: «وكَيْفِيَّةِ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا» هَذَا يَحْصُلُ بِتَخْصِيصِ العامِّ، وتَقْيِيدِ الْمُطْلَقِ، والجَمْعِ بَيْنَ النُّصُوصِ الْمَتعارِضَةِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ العامَّ حُكْمُهُ: العَمَلُ بِعُمُومِهِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ العامَّ حُكْمُهُ: العَمَلُ بِعُمُومِهِ، فَكُلُّ جُزْئِيَّةٍ تَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا اللَّفْظِ العامِّ أَحْكُمُ لَهَا بِحُكْمِ اللَّفْظِ العامِّ؛ لِأَنَّ أُصُولَ الفِقْهِ لَا يُعْطِيكَ الأَدِلَّةَ الإِجْمَالِيَّةَ فَحَسْبُ، بَلْ يُعَرِّفُكَ كَيْفَ تَسْتَفِيدُ مِنْهَا.

= فَإِذَا أَوْرَدْتَ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ»(١)، وَجَدْتَ أَنَّ هَذَا عامٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: مِنْ حَيْثُ الجِنْسُ، ومِنْ حَيْثُ القَدْرُ.

فَإِذَا أَخَذْتَ بِهَذَا العامِّ عَلَى ظَاهِرِهِ قُلْتَ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وكثيرٍ خَارِجٍ مِنَ الأَرْضِ، سَوَاءٌ يُكَالُ أَوْ يُدَّخَرُ أَوْ يُقْتَاتُ، أَوْ أَيَّ نَوْعٍ كَانَ؛ لِأَنَّ الحَدِيثَ عامٌّ.

ولكنْ أُصُولُ الفِقْهِ تُبَيِّنُ لكَ كَيْفَ تَسْتَفِيدُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ.

فَنَقُـولُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ: إِذَا وَرَدَ العامُّ ووَرَدَ مَا يُخَصِّصُهُ، فاحْمِلِ العـامَّ عَلَى الحَاصِّ الحَاصِّ:

فَنَأْتِي إِلَى المِقْدَارِ ونَقُولُ: إِنَّ قَوْلَهُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (٢)، لَا يُوجِبُ العُشْرَ عَلَى مَنْ يَمْلِكُ أَرْبَعَةَ أَوْسُقٍ؛ لِأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ قَدْ خَصَّصَ الحَدِيثَ الأُوَّل.
 الحَدِيثَ الأُوَّل.

فأُصُولُ الفِقْهِ يُعَرِّفُكَ أَنَّ العامَّ يُخَصَّصُ.

• ونَأْتِي إِلَى الجِنْسِ فَنَقُولُ: قَوْلُهُ ﷺ: «فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ» عامٌّ فِي جِنْسِهِ يَشْمَلُ كُلَّ شَيْءٍ خَرَجَ مِنَ الأَرْضِ سَقَتْهُ السَّمَاءُ، لكنْ إِذَا عُدْتَ إِلَى قَوْلِهِ ﷺ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ» عَرَفْتَ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ إِلَّا فِيهَا يُوسَقُ، أَيْ: يُجْعَلُ أَحْمَالًا، وَهُوَ المَكِيلُ والمَوْزُونُ، فخَرَجَ بذلكَ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ، فلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيها يسقى من ماء السهاء وبالماء الجاري، رقم (١٤٨٣)، من حديث عبد الله بن عمر رَضِّ اللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة، رقم (٩٥٩)، ومسلم: كتاب الزكاة رقم (٩٧٩)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

### وحالِ الْمُسْتَفِيدِ[١].

إذَنْ: فَائِدَةُ أُصُولِ الفِقْهِ عَظِيمَةٌ؛ لِأَنَّهُ يُعَرِّفُكَ كَيْفَ تَسْتَفِيدُ مِنَ الأَدِلَّةِ، حَتَّى نَصِلَ إِلَى حُكْم تَتَّفِقُ فِيهِ.

[١] قَوْلُهُ: «وَحَالِ المُسْتَفِيدِ» حَالُ المُسْتَفِيدِ مِنَ الأَدِلَّةِ، وَهُوَ المُجْتَهِدُ، يَعْنِي: القَادِرَ عَلَى اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَام مِنَ الأَدِلَّةِ.

لكنْ مَعَ ذَلِكَ يُبْحَثُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ عَنْ حَالِ الْقَلَّدِ، وحُكْمِ التَّقْلِيدِ ومَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ التَّقْلِيدَ قَسِيمُ الاجْتِهَادِ.

يَعْنِي: يُبْحَثُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ عَنِ المُجْتَهِدِ، فلَيْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ مُجْتَهِدًا، وشُرُوطِ وضَوَابِطِ الاجْتِهَادِ، وعَنِ المُقَلِّدِ، وشُرُوطِ التَّقْلِيدِ.

فصَارَ مَوْضُوعُ أُصُولِ الفِقْهِ ثَلاثَةَ أَشْيَاءَ:

الأَوَّلُ: أَدِلَّهُ الفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةُ.

الثَّانِ: كَيْفَ نَسْتَفِيدُ مِنْ هَذِهِ الأَدِلَّةِ.

الثَّالِثُ: حَالُ المُسْتَفِيدِ مِنْ هَذِهِ الأَدِلَّةِ، وَهُوَ المُجْتَهِدُ.

وصَارَ عِلْمُ أُصُولِ الفِقْهِ فِي الْحَقِيقَةِ عِلْمًا مُهِمًّا، لَا يَنْبَغِي لِطَالِبِ العِلْمِ أَنْ يُفَرِّطَ فِيهِ.
ومَعَ كَوْنِهِ يُسَمَّى أُصُولَ الفِقْهِ فَهُوَ أُصُولٌ أَيضًا لِغَيْرِ الفِقْهِ؛ إِذْ يُمْكِنُ أَنْ تَسْتَخْدِمَهُ فِي بابِ التَّوْحِيدِ؛ ولِهَذَا نَعْرِفُ أَنَّ الصِّفَاتِ الَّتِي وَصَفَ اللهُ بِهَا نَفْسَهُ أَنَّهَا مُغايِرَةٌ لِصِفَاتِ اللهُ بِهَا نَفْسَهُ أَنَّهَا مُغايِرَةٌ لِصِفَاتِ اللهُ بِهَا نَفْسَهُ أَنَّهَا مُغايِرَةٌ لِصِفَاتِ اللهُ بَهَا نَفْسَهُ أَنَّهَا مُغايِرَةٌ لِصِفَاتِ اللهُ بَهِ التَّوْحِيدِ؛ ولِهَذَا نَعْرِفُ أَنَّ الصِّفَاتِ الَّتِي وَصَفَ اللهُ بِهَا نَفْسَهُ أَنَّهَا مُغايِرَةٌ لِصِفَاتِ اللهُ اللهُ عَلَى مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: المَحْلُوقِينَ بِقَوَاعِدِ أُصُولِ الفِقْهِ؛ وَهُو أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الظَّوَاهِرَ عَلَى مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَى مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: اللهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ اللهُ كَانَ يُفْهَمُ –عَلَى سَبِيلِ الْلَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ اللهُ كَانَ يُفْهَمُ –عَلَى سَبِيلِ

الفَرْضِ لَا عَلَى سَبِيلِ الوَاقِعِ - أَنَهَا تُمَاثِلُ صِفَاتِ المَخْلُوقِينَ، فإنَّ قَوْلَهُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَى ءُ ﴾ [الشورى: ١١] يَمْنَعُ هَذَا الفَهْمَ الفَاسِدَ.

عَلَى أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَبَدًا أَنْ يُفْهَمَ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي أَضَافَهَا اللهُ لِنَفْسِهِ مَا يُفْهَمُ مِنْ صِفَاتِ المَخْلُوقِينَ؛ لِأَنَّ الصِّفَاتِ بحَسَبِ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ، فَإِذَا أُضِيفَتْ لِغَيْرِهِ.

ولِهَذَا لَوْ قُلْتَ: يَدُ الذَّرَّةِ، فَهَلْ يَفْهَمُ المُخَاطَبُ أَنَّهَا فِي حَجْمِ يَدِ البَعِيرِ؟ لَا يَفْهَمُ هَذَا! بَلْ يَفْهَمُ أَنَّ لَهَا يَدًا تُنَاسِبُهَا.

إِذَنْ: لَا يُمْكِنُ أَنْ نَفْهَمَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٢٤] أَنَّ يَدَيْهِ كَأَيْدِينَا، فإنَّ هَذَا مُسْتَحِيلٌ؛ لِأَنَّهَا مَنْسُوبَةٌ إِلَى اللهِ عَنَّيَجَلَّ، فَهِي تَلِيقُ بِهِ؛ ولِهَذَا فنَحْنُ بَهْدِمُ قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الَّذِي يُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الآياتِ هُوَ مَا يُهاثِلُ صِفاتِ المَخْلُوقِينَ، نَهُ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى \* الشورى: ١١]؛ لِأَنَّ أَصْلَ هَذَا لَكُنْ مَنَعَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى حَسَبِ مَا أُضِيفَتْ إليْهِ، فنَفْهَمُ مِنْ اللّهُ إِلَا عَلَى حَسَبِ مَا أُضِيفَتْ إليْهِ، فنَفْهَمُ مِنْ صِفَاتِ المُضَافَةِ إليْنَا، كَمَا نَفْهَمُ مِنْ صِفَاتِ المُخلُوقِ حَسَبَ ذَلِكَ المَخلُوقِ.

إِذَنْ: يُمْكِنُ أَنْ نَسْتَخْدِمَ أُصُولَ الفِقْهِ فِي التَّوْحِيدِ، والتَّفْسِيرِ، والحَدِيثِ، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ، فهُوَ مِنَ العُلُوم المُهِمَّةِ جِدًّا.

فإنْ قِيلَ: لَمِاذَا لَا نَكْتَفِي بِقَوْلِنَا: هَذَا أَمْرٌ، وهَذَا نَهْيٌ، كَمَا اكْتَفَى السَّلَفُ دُونَ تَفْصِيلِ؟

### فالجَوَابُ: لَيْسَ لِهَذَا حَظٌّ مِنَ النَّظَرِ، مِنْ وَجْهَيْنِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ لَفْظَ الإيجابِ والتَّحْرِيمِ مَنْقُولٌ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ [المائدة:٣]، وَقَالَ ﷺ: ﴿ خُسْلُ الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ﴾ (١)، كَمَا أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ يُعَبِّرُ أَحْيَانًا بِقَوْلِهِ: ﴿ عَلَيْكُمْ كَذَا وكَذَا »، ﴿ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ كَذَا » ﴿ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولُ كَانُ اللَّهُ الْعَلَاهِ عَلَى الْعُرِيقِ الْوَجُوبِ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ النَّاسَ فِي زَمَانِنَا لَيْسُوا كالنَّاسِ الَّذِينَ عَلَى عَهْدِ النُّبُوَّةِ يَكْفِيهِمْ أَنْ يَكُونَ هَذَا أَمْرًا أَوْ هَذَا نَهْيًا.

فَإِذَا قِيلَ: هَذَا وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ لازِمٌ لَكُمْ، تَأْثَمُونَ بِتَرْكِهِ، انْسَاقُوا! ومَا دَامَتْ هَذِهِ الأَلْفَاظُ لَا تُخَالِفُ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّرِيعَةُ فَلَا بَأْسَ. نَعَمْ، لَوْ قُلْنَا فِي شَيْءٍ إِنَّهُ وَاجِبٌ، والشَّرِيعَةُ لَا تَلُلُ عَلَى الوُجُوبِ؛ فهَذَا خَطَأٌ.

كَذَلِكَ قَدْ يُقَالُ: لَا تَذْكُرُوا لِلأَشْيَاءِ شُرُوطًا، وَلَا تَقُولُوا: هَذَا صَحِيحٌ وهَذَا بَاطِلٌ! مَعَ أَنَّ هَذَا وَارِدٌ فِي الشَّرْعِ، قَالَ ﷺ: «أَيُّهَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو النساء؟ رقم (٨٧٩)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به، رقم (٨٤٦)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (١٠٢)، وأبو داود: كتاب النكاح، باب في الولي، رقم (٢٠٨٣)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (١٨٧٩)، والإمام أحمد في المسند (٦٦/٦)، من حديث عائشة رَحِمَّالِتَهُ عَنْهَا.

فالعُلَمَاءُ رَحَهُمُ اللَّهُ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ يَسْتَعْمِلُونَ هَذِهِ الأَلْفَاظَ؛ لِأَنَّهُمْ عَرَفُوا أَنَّ النَّاسَ لَا يُفِيدُ فِيهِمْ إِلَّا هَذَا، ولَيْسَتْ هَذِهِ الأَلْفَاظُ بغَرِيبَةٍ مِنَ الشَّرْع.

فَإِنْ قِيلَ: مَا الفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَكْرَهَ الإِنْسَانُ الحُكْمَ الشَّرْعِيَّ كَرَاهَةً نَفْسِيَّةً مَعَ الالْتِزَام بِهِ، وبَيْنَ أَنْ لَا يُرِيدَ فِعْلَهُ؟

قُلْنَا: فَرْقٌ بَيِّنُ أَنْ يَكْرَهَ هَذَا الشَّيْءَ كَرَاهَةً نَفْسِيَّةً وَلَا يُرِيدَهُ، وبَيْنَ أَنْ يَفْعَلَهُ كَارِهَا لَهُ ويَلْتَزِمَ بِهِ كَارِهًا لَهُ وَلِهَذَا لِمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ رَجُلًا أَنْ يُسْلِمَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ نَفْسِي تَكْرَهُ ذَلِكَ» (١)، فأَمَرَهُ أَنْ يُسْلِمَ وَلَوْ اللهِ! إِنَّ نَفْسِي تَكْرَهُ ذَلِكَ» (١)، فأَمَرَهُ أَنْ يُسْلِمَ وَلَوْ كَانَتِ النَّفْسُ لَمْ تَنْقَدْ لهُ وَلَا يُرِيدُهُ إِذَا أَسْلَمَ صَحَّ إِسْلامُهُ وَلَكَ فَوْقٌ بَيْنَ الَّذِي يَكْرَهُهُ لَكَنْ يَعْمَلُ بِهِ. لِإِنَّهُ مَرْ الَّذِي يَكْرَهُهُ لَكَنْ يَعْمَلُ بِهِ.

وهذَا صَحِيحٌ! فَمَا مِنْ إِنْسَانٍ إِلَّا وتَثْقُلُ عَلَيْهِ بَعْضُ الأَشْيَاءِ، لكنْ إيهانُهُ بِاللهِ عَنَّهَ جَلَّ يُلْزِمُهُ بِفِعْلِهِ.

أَمَّا إِذَا أَبْغَضَهُ مَعَ أَنَّهُ يَفْعَلُهُ تَبَعًا لِلنَّاسِ دُونَ اقْتِنَاعٍ بِهِ، فَهَذَا فِعْلُهُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ. أَمَّا رَجُلٌ يَقُولُ: أَكْرَهُهُ لِأَنَّهُ شَاقٌ عَلَيَّ؛ لكنْ يَفْعَلُهُ رَاضِيًا بِهِ؛ فَلَوْ لَا هَذَا مَا حَصَلَ جِهَادُ النَّفْسِ، فَالإِنْسَانُ يُجَاهِدُ نَفْسَهُ.

وَفَرْقٌ بَيْنَ الَّذِي يَقُولُ -مَثَلًا-: أَنَا -واللهِ- أَكْرَهُ أَنْ أُعْفِيَ لِحِيْتِي؛ لكنْ لِأَنَّ الرَّسُولَ أَمَرَ بِهِ فَسَمْعًا وطاعةً؛ أَفْعَلُهُ وإِنْ كُنْتُ كَارِهًا لِذَلِكَ، وبَيْنَ الَّذِي يَكْرَهُهُ كَشَرْعٍ؛ فَهَذَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ أَبْطَلَهُ!

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ١٠٩)، وأبو يعلى (٦/ ٤٠٦) (٣٧٦٥)، من حديث أنس بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

فالمُرَادُ بِقَ وْلِنَا: «الإجْمَالِيَّةُ» القَوَاعِدُ العَامَّةُ، مِثْلُ قَوْلِهِمُ: الأَمْرُ للوُجُوبِ، والنَّهْيُ لِلتَّحْرِيمِ، والصِّحَّةُ تَقْتَضِي النُّفُوذَ.

فَخَرَجَ بِهِ الأَدِلَّةُ التَّفْصِيلِيَّةُ، فَلَا تُذْكَرُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ لِلقَاعِدَةِ.

والْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «وكَيْفِيَّةِ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا» مَعْرِفَةُ كَيْفَ يَسْتَفِيدُ الأَحْكَامَ مِنْ أَدِلَّتِهَا بِدِرَاسَةِ أَحْكَامِ الأَلْفَاظِ ودَلالاتِهَا؛ مِنْ عُمُومٍ وخُصُوصٍ، وإطْلَاقٍ وتَقْيِيدٍ، ونَاسِخِ ومَنْسُوخِ، وغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ بإِدْرَاكِهِ يَسْتَفِيدُ مِنْ أَدِلَّةِ الفِقْهِ أَحْكَامَهَا.

والْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «وَحَالِ الْمُسْتَفِيدِ» مَعْرِفَةُ حَالِ الْمُسْتَفِيدِ، وَهُوَ الْمُجْتَهِدُ، سُمِّي مُسْتَفِيدًا؛ لِأَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِنَفْسِهِ الأَحْكَامَ مِنْ أَدِلَّتِهَا لِبُلُوغِهِ مَرْتَبَةَ الاجْتِهَادِ، فمَعْرِفَةُ المُجْتَهِدِ وشُرُوطِ الاجْتِهَادِ، وحُكْمِهِ ونَحْوِ ذَلِكَ، يُبْحَثُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ.

#### \* فَائِدَةُ أُصُولِ الفِقْهِ:

إِنَّ أُصُولَ الفِقْهِ عِلْمٌ جَلِيلُ القَدْرِ، بَالِغُ الأَهَمِّيَّةِ، غَزِيرُ الفَائِدَةِ[1].

فَائِدَتُهُ: التَّمَكُّنُ مِنْ حُصُولِ قُدْرَةٍ يَسْتَطِيعُ بِهَا اسْتِخْرَاجَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَتِهَا عَلَى أُسُسِ سَلِيمَةٍ [٢].

[١] قَوْلُهُ: «إِنَّ أُصُولَ الفِقْهِ عِلْمٌ جَلِيلُ القَدْرِ، بَالِغُ الأَهَمِّيَّةِ، غَزِيرُ الفائِدَةِ» هَذِهِ الكَلِهَاتُ رُبَّهَا تُقَالُ فِي كُلِّ فَنِّ، فَكُلُّ إِنْسَانٍ يُمْكِنُهُ أَنْ يَقُولَ عَنْ فَنِّهِ: إِنَّهُ غَزِيرُ الفائِدَةِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لكنْ مَا كُلُّ مَنِ ادَّعَى شَيْئًا قُبِلَتْ دَعْوَاهُ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَائِدَتُهُ: التَّمَكُّنُ مِنْ حُصُولِ قُدْرَةٍ يَسْتَطِيعُ بِهَا اسْتِخْرَاجَ الأَحْكَام

الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا عَلَى أُسُسٍ سَلِيمَةٍ» وهَذِهِ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ، يَعْنِي أَنَّكَ إِذَا عَرَفْتَ أُصُولَ
 الفِقْهِ أَمْكَنَكَ أَنْ تَسْتَنْبِطَ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ مِنْ أَدِلَّتِهَا؛ فهُوَ إِذَنْ غَزِيرُ الفَائِدَةِ.

## ولْنَضْرِبْ مَثَلًا لِلعُمُومِ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ ﴾ [الطلاق: ٤]، مِنْ أَيْنَ تَعْرِفُ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا بدَقائِقَ انْتَهَتْ عِدَّتُهَا؟

إذَا كُنْتَ قَدْ دَرَسْتَ عِلْمَ أُصُولِ الفِقْهِ، فظاهِرُ الآيةِ: ﴿وَأَوْلَكُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق:٤] أنَّ المَرْأَةَ لَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا بدَقائِقَ انْتَهَتْ عِدَّتُهَا.

أَخَذْتَ هَذَا مِنَ العُمُومِ؛ لِأَنَّ العُمُومَ يَشْمَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ، هكَذَا دَرَسْتَهُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ!

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ العُشْرُ»(١)، فَإِذَا حَصَّلَ الإِنْسَانُ مِنْ زَرْعِهِ
 خُسْةَ أَصْوَاعٍ وَجَبَ فِيهَا نِصْفُ صَاعِ.

مِنْ أَيْنَ عَرَفْتُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ خُسْةَ أَصْوَاعٍ وَجَبَ فِيهِ نِصْفُ صَاعٍ إِلَّا مِنَ العُمُومِ؛ لِأَنِّي دَرَسْتُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ أَنَّ (مَا) المَوْصُولَةً تُفِيدُ العُمُومَ، وهَذَا مِنْهُ.

لكنْ أَقُولُ: دَرَسْتُ أيضًا فِي أُصُولِ الفِقْهِ: أَنَّ العَامَّ قَدْ يُخَصَّصُ، ورَأَيْتُ حَدِيثًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيها يسقى من ماء السهاء وبالماء الجاري، رقم (١٤٨٣)، من حديث عبد الله بن عمر رَضِيَالِلَهُ عَنْهُا.

وأُوَّلُ مَنْ جَمَعَهُ كَفَنِّ مُسْتَقِلِّ الإَمَامُ الشَّافِعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ رَحَمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ تَابَعَهُ العُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ، فَأَلَّفُوا فِيهِ التَّالِيفَ المُتَنَوِّعَةَ، مَا بَيْنَ مَنْثُورٍ ومَنْظُومٍ، ومُخْتَصَرٍ ومَبْسُوطٍ، حَتَّى صَارَ فَنَا مُسْتَقِلًا لَهُ كَيَانُهُ ومُمُيِّزَاتُهُ اللهَ

= قَالَ فِيهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»(١)، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ أَقَلَ مِنْ خُمْسَةِ أَصْوَاعِ لَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ، مِنْ أَيْنَ عَرَفْتُ؟

عَرَفْتُ ذلكَ؛ لأَنِّي فِي دِرَاسَتِي لأُصُولِ الفِقْهِ تَبَيَّنَ لِي أَنَّ العامَّ يُحْمَلُ عَلَى الخَاصِّ، فيُخَصَّصُ بالخَاصِّ.. إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَمْثِلَةِ الكَثِيرَةِ.

فالإِنْسَانُ إِذَا دَرَسَ فِي أُصُولِ الفِقْهِ لَا شَكَّ أَنَّهُ يَسْتَفِيدُ فائِدَةً عَظِيمَةً، وَهِيَ التَّمَكُّنُ مِنِ اسْتِخْرَاجِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا عَلَى وَجْهٍ سَلِيمٍ لَا تَنَاقُضَ فِيهِ.

[١] قَوْلُهُ: (وأَوَّلُ مَنْ جَمَعَهُ كَفَنِّ مُسْتَقِلِّ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ رَحَمُهُ اللَّهُ مُثَمَّ تَابَعَهُ العُلَمَاءُ فِي ذلكَ، فَأَلَفُوا فِيهِ التَّالِيفَ المُتنَوِّعَةَ، مَا بَيْنَ مَنْتُورٍ ومَنْظُوم، ومُحْتَصَرٍ ومَبْسُوطٍ، حَتَّى صَارَ فَنَا مُسْتَقِلًا لَهُ كَيانُهُ ومُمَيِّزَاتُهُ اللهُ عَمِنْ أَحْسَنِ مَا أُلِفَ فِيهِ، بَلْ مِنْ أَجْعِهِ ومَبْسُوطٍ، حَتَّى صَارَ فَنَا مُسْتَقِلًا لَهُ كَيانُهُ ومُمَيِّزَاتُهُ اللهُ عَمَن أَحْسَنِ مَا أُلِفَ فِيهِ، بَلْ مِنْ أَجْعِهِ كَتَابٌ صَغِيرٌ يُسَمَّى بـ (مُحْتَصَرِ التَّحْرِيرِ) لِلفُتُوحِيِّ، وهذَا المُخْتَصَرُ فِي الحقيقَةِ خُلاصَةُ مَا كَتَابٌ صَغِيرٌ يُسَمَّى بـ (مُحْتَصَرِ القِقْهِ، ويُمْكِنُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَخْفَظَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ، إِلَّا أَنَّهُ وَلَكُ الأَصُولِيُّونَ فِي أَصُولِ الفِقْهِ، ويُمْكِنُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَخْفَظَهُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ ويَعْرِفُ مَعْنَاهُ سيكونُ أَصُولِيًّا بِالمَعْنَى الحقيقِقِيِّ.

فهَذَا مِنْ أَجْمَعِ مَا رَأَيْتُ عَلَى اخْتِصَارِهِ، وَهُوَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حَجْمُهُ نِصْفَ زَادِ الْمُستَقْنِعِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة، رقم (١٤٥٩)، ومسلم: كتاب الزكاة رقم (٩٧٩)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

وكَذَلِكَ شَرْحُهُ: المُسَمَّى (بِالكَوْكَبِ المُنيرِ) طَبَعَتْهُ جَامِعَةُ أُمِّ القُرَى.

أَمَّا أَحْسَنُ مَا يَكُونُ فِيهِ مِنْ جِهَةِ سَلاسَةِ العِباراتِ: «المُسْتَصْفَى» للغَزَالِيِّ، وَهُوَ فِي مُحَلَّدَيْنِ كَبِيرَيْنِ؛ لِأَنَّهُ سَهْلُ الأُسْلُوبِ، جَيِّدٌ فِي عَرْضِ الآراءِ ومُناقَشَتِهَا، وَهُوَ مِنْ أَحْسَنِ مَا قَرَأْتُ مِنْ جِهَةِ التَّبْيِينِ والتَّوْضِيح، والحَقِيقَةُ أَنَّ الإِنْسَانَ يَرْتَاحُ لِقَرَاءَتِهِ.

و(الرَّوْضَةُ) (١) الَّتِي تُدْرَسُ فِي الجَامِعَةِ مَأْخُوذَةٌ مِنْهُ فِي الوَاقِعِ، عَلَى أَنَّ مُصَنِّفَ (الرَّوْضَةِ) المُوفَّقَ رَحَمُهُ اللَّهُ يَحْذِفُ أَحْيَانًا بَعْضَ الكَلِهَاتِ الَّتِي تُوجِبُ الإِشْكَالَ والتَّعْقِيدَ فِي الْعِبَارَةِ، وإلَّا لَوْ رَجَعْتَ وقَارَنْتَ بَيْنَ (الرَّوْضَةِ) و(المُسْتَصْفَى) لِلغَزَالِيِّ لَوَجَدْتَ أَنَّ الكَلامَ هُوَ نَفْسُ الكَلامِ، لكنِ المُوفَّقُ رَحَمُهُ اللَّهُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ بَعْضَ التَّصَرُّ فِ أَحْيَانًا.

وقَدْ ذَكَرَ الْمُوَقَّقُ - تَبَعًا لِلغَزَالِيِّ - مُقَدِّمَةً مَنْطِقِيَّةً فِي الرَّوْضَةِ، والمَنْطِقُ فِي الحَقِيقَةِ عِلْمٌ لَذِيذٌ يُرَوِّضُ الفِكْرَ؛ لَكِنَّهُ كَمَا قَالَ شَيْخُ الإسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الذَّكِيُّ، وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ البَلِيدُ (٢).

و(مُخْتَصَرُ التَّحْرِيرِ) لِلفُتُوحِيِّ مِنَ الحَنَابِلَةِ، و(التَّحْرِيرُ) لِلمَرْدَاوِيِّ عَلِيِّ بْنِ سُلَيُهَانَ صَاحِب كِتَابِ (الإِنْصَافِ) وَهُوَ أَكْبَرُ، و(الوَرَقَاتُ) عَلَى اسْمِهِ (وَرَقَاتٌ).



<sup>(</sup>١) هو كتاب روضة الناظر وجُنة المناظر، لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) انظر: الرد على المنطقيين (ص: ٣).



الأَحْكَامُ لُغَةً: جَمْعُ حُكْمٍ، وَهُوَ لُغَةً القَضَاءُ[١].

واصْطِلَاحًا: مَا اقْتَضَاهُ خِطَابُ الشَّرْعِ [<sup>٢]</sup> المُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ مِنْ طَلَبٍ أَوْ وَضْعِ [<sup>٣]</sup>.

[١] قَوْلُهُ: «الأَحْكَامُ لُغَةً: جَمْعُ حُكْمٍ، وَهُوَ لُغَةً القَضَاءُ» وَمِنْهُ سَمَّيْنَا الحَاكِمَ بَيْنَ النَّاسِ قَاضِيًا.

[٢] قَوْلُهُ: «وَاصْطِلَاحًا: مَا اقْتَضَاهُ خِطَابُ الشَّرْعِ» (مَا) بِمَعْنَى الَّذِي، أَيْ: هُوَ الَّذِي اقْتَضَاهُ خِطَابُ الشَّرْعِ مُقْتَضٍ، والحُكْمُ مُقْتَضًى.

والْمُرَادُ بـ (خِطَابِ الشَّرْعِ) - كَمَا سَيَأْتِي - الكِتَابُ والسُّنَّةُ، المُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ المُكَلَّفِينَ.

[٣] وَقَوْلُهُ: «مِنْ طَلَبٍ أَوْ تَخْيِيرٍ أَوْ وَضْعٍ» بَيَانٌ لـ(مَا) فِي قَوْلِهِ: «مَا اقْتَضَاهُ خِطَابُ الشَّرْعِ».

يَعْنِي: أَنَّ خِطَابَ الشَّرْعِ تَارَةً يَقْتَضِي الطَّلَبَ، وتَارَةً يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ، وتَارَةً يَكُونُ شَيْئًا مَوْضُوعًا لِلدَّلالَةِ عَلَى شَيْءٍ؛ كالأَسْبَابِ والشُّرُ وطِ والمَوَانِع.

فهَذَا خِطَابُ الشَّرْعِ لَوْ تَأَمَّلْتَهُ لَوَجَدْتَهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ: إِمَّا طَلَبٌ أَوْ تَخْيِيرٌ أَوْ وَضْعٌ، فَمَا اقْتَضَاهُ خِطَابُ الشَّرْعِ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الثَّلاثَةِ يُسَمَّى حُكْمًا.

مَثَلًا: الأَمْرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ، فالوَاجِبُ مَحْكُومٌ بِهِ، والوُجُوبُ هُوَ الحُكْمُ.

فالمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «خِطَابُ الشَّرْع» الكِتَابُ والسُّنَّةُ [1].

والْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ» مَا تَعَلَّقَ بِأَعْمَالِهم، سَوَاءً كَانَتْ قَوْلًا أَمْ فِعْلًا، إِيجَادًا أَمْ تَرْكًا[٢].

فخَرَجَ بِهِ مَا تَعَلَّقَ بِالاعْتِقَادِ، فَلَا يُسَمَّى حُكْمًا بِهَذَا الاصْطِلَاحِ[٢].

= ولِهَذَا نَقُولُ: حُكْمُ هَذَا الشَّيْءِ وَاجِبٌ، فالمَحْكُومُ بِهِ هُوَ الَّذِي يُوصَفُ بِأَنَّهُ وَاجِبٌ، وأَمَّا الوُجُوبُ فهُوَ الحُكْمُ.

ومُقْتَضَى خِطَابُ الشَّرْعِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَى ﴾ [الإسراء:٣٢] هُوَ التَّحْرِيمُ. وإذَا قِيلَ مَثَلًا: افْعَلْ هَذَا أَوْ لَا تَفْعَلْ، أَوْ إِنْ شِئْتَ فَافْعَلْ؛ فهَذَا تَخْيِيرٌ.

[١] قَوْلُهُ: «فالمُرَادُ بِقَوْلِنَا: (خِطَابُ الشَّرْعِ) الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ» فَلَا يُوجَدُ غَيْرُهُمَا.

[٢] قَوْلُهُ: «والمُرَادُ بِقَوْلِنَا: (المُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ المُكَلَّفِينَ) مَا تَعَلَّقَ بِأَعْمَالِهم، سَوَاءً كَانَتْ قَوْلًا أَمْ فِعْلًا، إِيجَادًا أَمْ تَرْكًا» لَوْ قُلْنَا: «بِأَعْمَالِ المُكَلَّفِينَ» لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ العَمَلَ هُوَ كَانَتْ قَوْلًا أَمْ فِعْلًا، إِيجَادًا أَمْ تَرْكًا» لَوْ قُلْنَا: «بِأَعْمَالِ المُكَلَّفِينَ» لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ العَمَلَ هُوَ اللَّذِي يَشْمَلُ القَوْلِ، بخِلَافِ العَمَلِ.

والقَوْلُ يُسَمَّى عَمَلًا؛ لِأَنَّهُ عَمَلُ اللِّسَانِ.

والفِعْلُ يُسَمَّى عَمَلًا؛ لِأَنَّهُ عَمَلُ الجَوَارِحِ، وقَدْ يُرَادُ بِالقَوْلِ الفِعْلُ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالفِعْلُ يَعْنِي: أَنْ تَفْعَلَ. عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ: ﴿ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ﴾ (١) يَعْنِي: أَنْ تَفْعَلَ.

[٣] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالاعْتِقَادِ، فَلَا يُسَمَّى حُكْمًا بِهَذَا الاصطلِلاج» أمَّا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم (٣٤٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٨)، من حديث عمار بن ياسر رَسِحَالِلَهُ عَنْهُا.

والْمُرَادُ بِقَـوْلِنَا: «الْمُكَلَّفِينَ» مَا مِنْ شَأْنِهِـمُ التَّكْلِيفُ<sup>[۱]</sup>، فيَشْمَـلُ الصَّغِـيرَ والمَجْنُونَ<sup>[۲]</sup>.

= شَرْعًا فَإِنَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالاعْتِقَادِ يُسَمَّى: حُكْمًا، أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ: «إِنَّ اللهَ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا»(۱)، فَنُزُولُهُ فِعْلُ لَهُ، واعْتِقَادِي إِيَّاهُ: حُكْمٌ، ويَجِبُ أَنْ أَعْتَقِدَ ذَلِكَ.

لَكِنْ فِي اصْطِلَاحِ الفُقَهَاءِ يُخْرِجُونَ الاعْتِقَادَ مِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ.

[١] قَوْلُهُ: «والمُرَادُ بِقَوْلِنَا: (المُكَلَّفِينَ) مَا مِنْ شَأْنِهِمُ التَّكْلِيفُ» وإنْ كَانُوا فِي نَفْسِ الوَقْتِ غَيْرَ مُكَلَّفِينَ لِوُجُودِ المانِع.

[٢] قَوْلُهُ: «فيَشْمَلُ الصَّغِيرَ والمَجْنُونَ» أَيْ: أَنَّ الصَّغِيرَ والمَجْنُونَ يَتَعَلَّقُ بِأَفْعَالِهِمَا حُكْمٌ، لِأَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ فِي الأَصْلِ؛ لكنْ وُجِدَ مَانِعٌ وَهُوَ الجُنُونُ والصِّغَرُ، وإلَّا فَإِنَّ مِنْ شَأْنِهِمْ أَنْ يُكَلَّفُوا.

أَمَّا البَعِيرُ والبَقَرَةُ والشَّاةُ والحِمَارُ والهِرَّةُ، فَهِيَ غَيْرُ مُكَلَّفَةٍ.

فَإِنْ قُلْتَ: يَرِدُ عَلَيْكَ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ عَزَّرَ الحَجَرَ الَّذِي هَرَبَ بِثَوْبِهِ وَجَعَلَ يَضْرِبُهُ (٢) وَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ. فَنَقُولُ: إِنَّهُ نَزَلَ مَنْزِلَةَ الْمُكَلَّفِ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ فِعْلَ الْمُكَلَّفِ؛ إِذْ هَرَبَ بالثَّوْبِ، فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، رقم (٧٥٨)، من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام، رقم (٣٤٠٤)، ومسلم: كتاب الحيض، باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة، رقم (٣٣٩)، من حديث أبي هريرة رَضِّكَالِيَّهُ عَنْهُ.

والْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «مِنْ طَلَبٍ» الأَمْرُ والنَّهْ يُ [١]، سَوَاءً عَلَى سَبِيلِ الإلْزَامِ أَوِ الأَفْضَلِيَّةِ [٢].

وحِينَئِذٍ تَكُونُ هَذِهِ المَسْأَلَةُ مُسْتَثْنَاةً، وإِلَّا فالأَصْلُ إِذَا قِيلَ: الْمُكَلَّفِينَ الَّذِينَ مِنْ شَأْنِهِمْ أَنْ يُكَلَّفُوا، يَدْخُلُ فِيهِمْ الْجِنُّ؛ لِأَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ فِي شَأْنِهِمْ أَنْ يُكَلَّفُوا، يَدْخُلُ فِيهِمْ الْجِنُّ؛ لِأَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ فِي الْجُمْلَةِ بِلَا شَكِّ، ولِهَذَا يُحَاسَبُونَ ويُعَاقَبُونَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِيْنِ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ لَا شَكَّ، ولِهَذَا يُحَاسَبُونَ ويُعَاقَبُونَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَنَمَعْشَرَ ٱلْجِيْنِ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ وَسُكُمْ مِنَا ﴾ [الأنعام: ١٣٠].

ولِذَلِكَ نَرَى بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ إِذَا جِيءَ إِلَيْهِ بشَخْصٍ مَصْرُوعٍ، قَدْ صَرَعَهُ جِنِّيٌ، يَعِظُهُ ويُذَكِّرُهُ بِاللهِ، ويَقُولُ: إِنَّ هَذَا ظُلْمٌ، واللهُ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَ الظُّلْمَ عَلَى عِبَادِهِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الكَلِهَاتِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ إِيهانٌ فَسَوْفَ يَخْرُجُ.

[١] قَوْلُهُ: «والمُرَادُ بِقَـوْلِنَا: (مِنْ طَلَبٍ) الأَمْرُ والنَّهْـيُ» الأَمْرُ: طَلَبٌ لِلفِعْلِ. والنَّهْـيُ: طَلَبٌ لِللفِعْلِ. والنَّهْـيُ: طَلَبٌ لِلتَّرْكِ.

[٢] قَوْلُهُ: «سَوَاءً عَلَى سَبِيلِ الإِلْزَامِ أَوِ الأَفْضَلِيَّةِ» إِنْ كَانَ عَلَى سَبِيلِ الإِلْزَامِ فَهُوَ وَاجِبٌ فِي الأَمْرِ، وحَرَامٌ فِي النَّهْيِ، وإِنْ كَانَ عَلَى الأَفْضَلِيَّةِ فَهُوَ مَنْدُوبٌ فِي الأَمْرِ، ومَكْرُوهٌ فِي النَّهْي، فصَارَتِ الأَقْسَامُ أَرْبَعَةً:

١ - أَمْرٌ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَام

٢- أَمْرٌ عَلَى وجْهِ الأَفْضَلِيَّةِ.

٣- نَهْيٌ عَلَى وجْهِ الإِلْزَام بِالتَّرْكِ.

٤ - نَهْيٌ عَلَى وَجْهِ الأَفْضَلِيَّةِ.

فهذِهِ أَرْبَعَةٌ، والخامِسُ: الْمُبَاحُ.

والمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «أَوْ تَخْيِيرٍ» المُبَاحُ [١].

والْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «أَوْ وَضْعٍ»[٢] الصَّحِيحُ والفاسِدُ، ونَحْوُهُمَا مِمَّا وَضَعَهُ الشَّارِعُ مِنْ عَلاماتٍ وأوْصَافٍ لِلنَّفُوذِ والإِلْغَاءِ[٣].

[١] قَوْلُهُ: «والْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: (أَوْ تَخْيِيرٍ) الْمُبَاحُ» هَذَا باعْتِبَارِ أَصْلِ الْمُبَاحِ؛ لِأَنَّ الْمُبَاحَ خُكَيَّرٌ فِيهِ باعْتِبَارِ ذَاتِهِ، إِنْ شِئْتَ فَافْعَلْ، وإِنْ شِئْتَ فَلَا تَفْعَلْ، أَمَّا باعْتِبَارِ النَّظَرِ إِلَى مَا يُفْضِي إِلَيْهِ ذَلِكَ الْمُباحُ فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ مَطْلُوبًا فِعْلُهُ إِذَا أَدَّى إِلَى مَطْلُوبٍ، إِمَّا وُجُوبًا أَوِ اسْتِحْبَابًا، وقَدْ يَكُونُ مَطْلُوبًا تَرْكُهُ:

- فرَجُلٌ لَيْسَ عِنْدَهُ ماءٌ وأرَادَ الصَّلَاةَ، ووَجَدَ الماءَ يُباعُ فِي الأَسْوَاقِ، فأَصْلُ البَيْعِ مُباحٌ، وَفِي هَذِهِ الحالِ إِذَا لَمْ يَتَوَصَّلْ إِلَى الوُضُوءِ إِلَّا بالشِّرَاءِ صَارَ الشِّرَاءُ واجِبًا.
- رَجُلٌ لَيْسَ مَعَهُ سِوَاكٌ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، فوَجَدَ السِّوَاكَ يُباعُ فِي السُّوقِ،
   فالشِّرَاءُ حِينَئِذٍ مُسْتَحَبُّ.

وأصْلُ الشِّرَاءِ حَلالٌ مِنْ بَابِ الْمَباحِ، ولكنْ لَيَّا كَانَ مُوَصِّلًا إِلَى أَمْرٍ مَطْلُوبٍ صَارَ مَطْلُوبًا؛ إِمَّا وُجُوبًا وَإِمَّا اسْتِحْبَابًا.

والسَّفَرُ إِلَى بَلَدٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَسْتَبِيحَ فِيهَا مَا حَرَّمَ اللهُ حَرَامٌ، وأَصْلُ السَّفَرِ
 حَلالٌ.

إِذَنْ قَوْلُنَا: «أَوْ تَخْيِيرٍ» نَعْنِي بِهِ الْمُبَاحَ، هَذَا بِاعْتِبَارِ أَصْلِ الْمُبَاحِ.

[٢] قَوْلُهُ: «والْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: (أَوْ وَضْعٍ)» المرادُ بِهِ مَا وُضِعَ عَلامَةً عَلَى شَيْءٍ: كالصِّحَّةِ والفَسَادِ.

[٣] قَوْلُهُ: «مِمَّا وَضَعَهُ الشَّارِعُ مِنْ عَلامَاتٍ وأوْصَافٍ للنُّفُوذِ والإلْغَاءِ» مَثَلًا:

= هُنَاكَ أَشْيَاءُ مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ شُرُوطٌ، وأَشْيَاءُ مَوَانِعُ، وأَشْيَاءُ أَسْبَابٌ، وأَشْيَاءُ صَحِيحَةٌ، وأَشْيَاءُ وَضُعِيَّةٌ، أَيْ: أَنَّهَا صَحِيحَةٌ، وأَشْيَاءُ فَاسِدَةٌ، ويَقُولُ الأُصُولِيُّونَ فِيهَا هِيَ: أَحْكَامٌ وَضْعِيَّةٌ، أَيْ: أَنَّهَا عَلامَاتٌ وأَوْصَافٌ وضَعَهَا الشَّارِعُ دَالَّةً عَلَى الإلْغَاءِ أَوِ النَّفُوذِ.

فالصَّحِيحُ مَثَلًا: وصْفُ للحُكْم دَالُّ عَلَى النُّفُوذِ.

والفاسِدُ: وَصْفٌ دَالٌ عَلَى الإلْغَاءِ؛ ولِذَلِكَ الفاسِدُ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ إِطْلَاقًا، مثالُ ذَلِكَ:

- رَجُلٌ بَاعَ بعدَ نِدَاءِ الجُمُعَةِ الثَّانِي، وَهُوَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ، فبَيْعُهُ هَذَا بَيْعٌ فَاسِدٌ،
   ويجِبُ أَنْ يُلْغَى؛ لِأَنَّ الفَسَادَ جَعَلَهُ الشَّارِعُ عَلامَةً عَلَى الإلْغَاءِ.
- الظّهَارُ: رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، فحُكْمُهُ أَنَّهُ حَرَامٌ، لَكِنَّهُ لَا يُوصَفُ بصِحَةٍ
   وَلَا بِفَسَادٍ؛ لِأَنَّهُ نَافِذٌ مَعَ تَحْرِيمِهِ، فيتَرَتَّبُ عَلَى المُظاهِرِ حُكْمُهُ؛ ولِهَذَا نَقُولُ: لَا تَقْرَبْ
   زَوْجَتَكَ حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ بهِ.
- رَجُلٌ حَجَّ حَجَّةً وَهُو غَيْرُ عَاقِلٍ (جَعْنُونٌ)، فَلَا يَصِحُّ حَجُّهُ، وَهُو بَاطِلٌ، فهُو مُلْغًى.
- رَجُلٌ جَامَعَ فِي حَجِّهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، فحَجُّهُ فَاسِدٌ، فهُو لَاغٍ، لكنْ يُلْزَمُ
   بِإِثْمَامِهِ عُقُوبَةً لَهُ، ثُمَّ يَقْضِيهِ مِنَ العامِ القادِمِ، وهكذَا.

وعَلَيْهِ، فالشُّرُوطُ والأَسْبَابُ والمَوانِعُ والصِّحَّةُ والفَسَادُ، عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ أَحْكَامٌ وضْعِيَّةٌ غَيْرُ تَكْلِيفِيَّةٍ.

# \* أَقْسَامُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ:

تَنْقَسِمُ الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ إِلَى قِسْمَيْنِ: تَكْلِيفِيَّةٌ ووَضْعِيَّةٌ.

فالتَّكْلِيفِيَّةُ خَمْسَةٌ: الوَاجِبُ، والمَنْدُوبُ، والمُحَرَّمُ، والمَكْرُوهُ، والمُبَاحُ [١].

[١] قَوْلُهُ: «فالتَّكْلِيفِيَّةُ خُمْسَةٌ: الوَاجِبُ، والمَنْدُوبُ، والمُحَرَّمُ، والمَكْرُوهُ، والمُبَاحُ» فَهَذِهِ يُسَمِّيهَا العُلَمَاءُ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ التَّكْلِيفِيَّةَ.

والأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ: مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ التَّعَبُّدِ، فالمَوْضُوعُ للتَّعَبُّدِ تَكْلِيفِيُّ.

وبَعْضُهُمْ يُطْلِقُ عَلَيْهَا الأَحْكَامَ الْخَمْسَةَ، فَإِذَا سَمِعْتَ قَوْلَ العُلَمَاءِ: تَجْرِي فِيهَا الأَحْكَامُ الخَمْسَةُ. الأَحْكَامُ الخَمْسَةُ.

مِثَالُ ذَلِكَ فِي الفِقْهِ فِي بَابِ النِّكَاحِ وَفِي بَابِ الطَّلَاقِ: أَنَّ النِّكَاحَ تَجْرِي فِيهِ الأَحْكَامُ الحَمْسَةُ، وأَنَّ الطَّلَاقَ تَجْرِي فِيهِ الأَحْكَامُ الحَمْسَةُ.

وكَذَلِكَ فِي الأَيمانِ: تَجْرِي فِيهَا الأَحْكَامُ الخَمْسَةُ. والبَيْعُ تَجْرِي فِيهِ الأَحْكَامُ الخَمْسَةُ. والوَصِيَّةُ تَجْرِي فِيهَا الأَحْكَامُ الخَمْسَةُ.

فكُلُّ مَا كَانَ مُبَاحًا يُمْكِنُ أَنْ تَجْرِيَ فِيهِ الأَحْكَامُ الْخَمْسَةُ بِحَسَبِ مَا يُفْضِي إِلَيْهِ.

والتَّكْلِيفُ لَيْسَ معناهُ المَشَقَّةَ عَلَى الإِنْسَانِ؛ لكنِ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ المُكَلَّفِينَ، سَوَاءً كَانَ مُباحًا أَوْ وَاجِبًا أَوْ مُحُرَّمًا أَوْ مَكْرُوهًا.

عَلَى أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: إِنَّ الْمُبَاحَ كُلِّفَ فِيهِ الإِنْسَانُ أَنْ يَعْتَقِدَ إِبَاحَتَهُ، وهَذَا نَوْعُ تَكْلِيفٍ؛ لِأَنَّ بعض الْمُبَاحاتِ يَشُقُّ عَلَى بعضِ النَّاسِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّهُ مُبَاحٌ.

# ١ - فالوَاجِبُ لُغَةً: السَّاقِطُ واللَّازِمُ [١].

فتَجِدُ بَعْضَ العوامِّ الآنَ يَسْتَنْكِرُونَ الأَشْيَاءَ الْمُبَاحَةَ، فيَمُوتُ الإِنْسَانُ وَهُوَ يَرَاهَا مِنْ أَكْبَرِ الذُّنُوبِ، ومَا هِيَ بِالْمُحَرَّمَةِ وَلَا المَكْرُوهَةِ، ويَقُولُ: هَذَا لَا يَجُوزُ، وهَذَا شَاقٌ، وهَذَا لَيْسَ بِدِينٍ، هَذَا دِينٌ جَدِيدٌ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ!! وإِذَا امْتَثَلَ امْتَثَلَ عَلَى إغْمَاضٍ.

فَبَعْضُ العُلَمَاءِ يَقُولُونَ: نَعَمْ. وأجابَ عَنْ هَذَا بِجَوَابَيْنِ:

الجَوَابُ الأَوَّلُ: أَنَّ المُرَادَ بِالتَّكْلِيفِ الْتِزَامُ الشَّرْعِ وَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ مُبَاحًا.

وبَعْضُهُمْ أَجَابَ فَقالَ: إنَّ الْمُبَاحَ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ التَّكْلِيفِ، وَذَلِكَ باعْتِقَادِ إباحَتِهِ وفِعْلِهِ عَلَى سَبِيلِ الإباحَةِ.

فالتَّكْلِيفُ: إِنْزَامُ مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ، هَذَا فِي اللَّغَةِ، ونَحْنُ مُلْزَمُونَ بِأَنْ نَعْتَقِدَ حِلَّ مَا أَحَلَّهُ الشَّرْعُ، سَوَاءً فَعَلْنَاهُ أَوْ لَمْ نَفْعَلْهُ، وأَنْ نَعْتَقِدَ فَرْضِيَّةَ مَا فَرَضَهُ الشَّرْعُ، سَوَاءً فَعَلْنَاهُ أَوْ لَمْ نَفْعَلْهُ، وهكَذَا.

[1] قَوْلُهُ: «فالوَاجِبُ لُغَةً: السَّاقِطُ واللَّازِمُ» ومِنْ شَوَاهِدِ الوَاجِبِ بِمَعْنَى السَاقِطِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاذَكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ السَّاقِطِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاذَكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ، أَيْ: سَقَطَتْ؛ لِأَنَّ المَشْرُوعَ فِي الإبِلِ عِنْدَ الذَّبْحِ الْفَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَ ﴾ [الحج: ٣٦]، فَإِذَا وَجَبَتْ، أَيْ: سَقَطَتْ؛ لِأَنَّ المَشْرُوعَ فِي الإبِلِ عِنْدَ الذَّبْحِ أَنْ تُعْقَلَ يَدُهَا اليُسْرَى وتَأْتِيَهَا مِنَ الجانِبِ الأَيْمَنِ فَتَنْحَرَهَا، وَفِي هَذِهِ الحَالَةِ سَوْفَ تَسْقُطُ عَلَى الجَانِبِ الأَيْمَنِ فَتَنْحَرَهَا، وَفِي هَذِهِ الحَالَةِ سَوْفَ تَسْقُطُ عَلَى الجَانِبِ الأَيْسَرِ؛ لِأَنَّ الرِّجْلَ اليُسْرَى مَعْقُولَةٌ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهَا.

والوَاجِبُ بِمَعْنَى اللَّاذِمِ: فَتَقُولُ مَثَلًا: بِرُّ الوَالِدَيْنِ وَاجِبٌ، أَيْ: لازِمٌ، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ: «غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ» (١١)، والأَمْثِلَةُ فِي هَذَا مَشْهُورَةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة

واصْطِلَاحًا: مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ [1] عَلَى وجْهِ الإِلْزَامِ [1]، كالصَّلَوَاتِ الخَمْسِ. فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ» المُحَرَّمُ والمَكْرُوهُ والمُبَاحُ [1].

[1] قَوْلُهُ: «مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ» الشَّارِعُ هُوَ اللهُ أَوْ رَسُولُ اللهِ ﷺ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللّهَ ﴾ [النساء: ١٠] والشَّارِعُ فِي الأَصْلِ هُوَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿شَرَعَ لَا كُمُ مِّنَ ٱلدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مِن وَحَا ﴾ [الشورى: ١٣]، وَقَالَ: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ﴾ لكُم مِّنَ ٱلدِينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ مِنْ وَحَا ﴾ [الشورى: ١٣]، وَقَالَ: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا ﴾ [المائدة: ٤٨]، لكنِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُبَلِّغٌ عَنِ اللهِ، وشَارِعٌ لِعِبَادِ اللهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ» أَيْ: إِلْزَامِ الْكَلَّفِ المَّامُورِ، كأركانِ الإِسْلَامِ الْحَمْسَةِ، فَكُلُّهَا مِنْ هَذَا القِسْم.

[٣] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ) المُحَرَّمُ والمَكْرُوهُ والمُبَاحُ» لِأَنَّ هَذِهِ الثَّلاثَةَ غَيْرُ مَأْمُورٍ بِهَا، بِلْ بِالعَكْسِ بِالنِّسْبَةِ لِلمُحَرَّمِ والمَكْرُوهِ، وأمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلمُبَاحِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ.

ويَنْبَغِي أَنْ نَقُولَ: "وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ» أَمْرُ أَوْ إِلْزَامُ غَيْرِ الشَّارِعِ، فَهَذَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ شَرْعًا، فلوْ أَمَرَكَ أَخُوكَ الأَكْبَرُ أَنْ تَفْعَلَ شَيْئًا عَلَى وجْهِ الإِلْزَامِ، فَهَذَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ شَرْعًا، لِأَنْ فَقَالَ: لازِمٌ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَ هَذَا الشَّيْءَ! فإنَّ هَذَا الأَمْرَ لَيْسَ بوَاجِبٍ شَرْعًا؛ لِأَنَّ فَقَالَ: لازِمٌ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَ هَذَا الشَّيْءَ! فإنَّ هَذَا الأَمْرَ لَيْسَ بوَاجِبٍ شَرْعًا؛ لِأَنَّ الآمِرَ غَيْرُ الشَّارِع.

ولَوْ أَمَرَكَ الأَميرُ بِشَيْءٍ فإنَّ أَمْرَهُ يُسَمَّى واجِبًا فِي الشَّرْعِ؛ لأَنَّنَا أُمِرْنَا بطاعَةِ وُلاةِ الأُمُورِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ.

أو النساء؟ رقم (٨٧٩)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال
 وبيان ما أمروا به، رقم (٨٤٦)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّوَالِيَّهُ عَنْهُ.

وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ» المَنْدُوبُ [١].

والوَاجِبُ يُثابُ فَاعِلْهُ امْتِثَالًا [1] ويَسْتَحِقُّ العِقَابَ تَارِكُهُ [1].

ويُسَمَّى: فَرْضًا، وفَريضَةً وحَتُهًا، ولازِمًا [1].

[١] قَوْلُهُ: «وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ) المَنْدُوبُ»؛ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ.

فَخَرَجَ الآنَ أَرْبَعَةٌ، وبَقِيَ الخامِسُ الَّذِي هُوَ الوَاجِبُ.

[7] قَوْلُهُ: «والوَاجِبُ يُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا» فإنْ فَعَلَهُ لَا امْتِثَالًا للأمْرِ فَلَا ثَوَابَ لَهُ. فَلَوْ أَنَّ إِنْسَانًا فَعَلَ فِعْلًا فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: إنَّ هَذَا الفِعْلَ واجِبٌ عليْكَ، فَلَا يُثَابُ عليْهِ.

[٣] قَوْلُهُ: «وَيَسْتَحِقُّ العِقَابَ تَارِكُهُ» ولَمْ نَقُلْ: «يُعَاقَبُ»؛ لِأَنَّهُ مِنَ الجَائِزِ أَنَّ اللهَ يَعْفُو عنْهُ، فهُوَ مُسْتَحِقُّ لِلعِقَابِ، لكنْ قَدْ يُعَاقَبُ وقدْ لَا يُعَاقَبُ.

ومَا يُوجَدُ فِي عِباراتِ بعضِ الأُصُولِيِّينَ: «وَيُعَاقَبُ تَارِكُهُ» مُرادُهُمْ: يَسْتَحِقُّ العِقَابَ عَلَى تَرْكِهِ.

والثَّوَابُ عَلَى الوَاجِبِ أَكْثَرُ مِنْ ثَوَابِ المَنْدُوبِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الحَدِيثِ القُدْسِيِّ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ»(١).

[٤] قَوْلُهُ: «ويُسَمَّى فَرْضًا وفَرِيضَةً وحَتُمًا ولازِمًا» فالفَرْضُ والوَاجِبُ مُتَرادِفَانِ، والفَرِيضَةُ كَذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٢٥٠٢).

٢ - والمَنْدُوبُ لُغَةً: المَدْعُوُّ [١].

واصْطِلَاحًا: مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَام؛ كالرَّوَاتِبِ[1].

= وقِيلَ: إِنَّ الفَرْضَ والفَرِيضَةَ مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَطْعِيٍّ، أَيْ: قَطْعِيِّ الثُّبُوتِ وقَطْعِيِّ اللَّهُوتِ وقَطْعِيِّ اللَّهُوتِ وقَطْعِيِّ اللَّهُوتِ وقَطْعِيِّ اللَّهُوتِ وقَطْعِيِّ اللَّهُ اللَّهُ وَاجِبٌ.

فَأَرْكَانُ الإسْلَامِ الخَمْسَةُ فَرِيضَةٌ؛ لِأَنَّهَا ثَابِتَةٌ بِدَلِيلٍ قَطْعِيِّ: الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وإجْمَاعِ النَّاسِ.

ولكنِ المَشْهُورُ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ رَحَهُمُاللَّهُ أَنَّ الفَرْضَ والفَرِيضَةَ والوَاجِبَ والحَتْمَ واللَّازِمَ؛ كُلُّ هَذِهِ مَعْنَاهَا واحِدُ<sup>(۱)</sup>.

والظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الفَرْضِ والفَرِيضَةِ إِلَّا مِنْ حَيْثُ الصِّيغَةِ فقطْ، فالفَرْضُ مَصْدَرٌ، والفَرِيضَةُ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولَةٍ.

تَنْبِيهٌ: مَنْ تَرَكَ الوَاجِبَ عَجْزًا يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُهُ إِذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ.

وإذَا قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تَجْزِمُ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ؟

فَالْجَوَابُ: لِأَنَّ اللهَ أَخْبَرَ بِالثَّوَابِ فَقَالَ: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام:١٦٠]. وَقَالَ فِي الْعِقَابِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: ٤٨].

[١] قَوْلُهُ: «المَنْدُوبُ لُغَةً المَدْعُونُّ» يُقَالُ: نَدَبَهُ بِمَعْنَى دُعَاهُ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَاصْطِلَاحًا: مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَام؛ كالرَّوَاتِبِ»

<sup>(</sup>١) انظر: رسالة في أصول الفقه لابن شهاب العكبري (ص: ٣٦).

= دَخَلَ فِي قَوْلِنَا: «مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ» الوَاجِبُ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَمَرَ بالوَاجِبِ، لكنَّ أَمْرَ الشَّارِعِ بالوَاجِبِ لَيْسَ كَأَمْرِهِ بالنَّدْبِ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ بالوَاجِبِ أَوْكَدُ وعَلَى صِفَةِ الإلْزَامِ، وأَجْرُهُ أَكْثَرُ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الحَدِيثِ القُدْسِيِّ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلِيَّ وَأَجْرُهُ أَكْثَرُ، وَهُو أَحَبُّ إِلَى اللهِ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي الحَدِيثِ القُدْسِيِّ: «وَمَا تَقَرَّبَ إِلِيَّ عَبَا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ» (١).

قَوْلُهُ: «كَالرَّوَاتِبِ» ومثالُ المَنْدُوبِ السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ، وكذَا صَلاةُ الضُّحَى لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وطَوَافُ القُدُومِ عَلَى المَشْهُورِ والصَّحِيحِ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وصِيَامُ السِّتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ رَمَضَانَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ.. والأَمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.

[١] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (مَا أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ) المُحَرَّمُ والمَكْرُوهُ والمُبَاحُ» أمَّا المُحَرَّمُ والمَكْرُوهُ فلأنَّ الشَّارِعَ نَهَى عَنْهُمَا.

وأمَّا الْمُبَاحُ فلأنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ لِذَاتِهِ، وسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَفْسِيرُهُ.

[۲] قَوْلُهُ: «وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ) الوَاجِبُ» لِأَنَّ الوَاجِبَ مَأْمُورٌ بِهِ، ولكنْ لَيْسَ عَلَى وجْهِ الإِلْزَامِ. بِهِ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ.

[٣] قَوْلُهُ: «والمَنْدُوبُ يُثَابُ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا» فإنْ فَعَلَهُ لَا امْتِثَالًا لَمْ يُثَبُ عَلَيْهِ، مثالُ ذلكَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٦٥٠٢).

### وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ [١].

- رَجُلُ أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ طَعَامًا وكِسْوَةً ومَسْكَنًا، لَا امْتِثَالًا لأَمْرِ اللهِ، لكنْ بِنَاءً
   عَلَى أَنَّ هَذَا هُوَ العُرْفُ، فَلَا يُثَابُ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ قَالَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: "وَاعْلَمْ أَنَّكَ
   لَا تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُهُ فِي فَم امْرَ أَتِكَ» (١).

[1] قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ ﴾ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الآخِرَةِ:

أَمَّا فِي الآخِرَةِ فظاهِرٌ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُعاقَبُ عَلَى أَمْرٍ رَخَّصَ لِعِبَادِهِ فِيهِ قَالَ: إِنْ فَعَلْتُمُوهُ أَثَبْتُكُمْ، وإِنْ تَرَكْتُمُوهُ فَلَا أُلْزِمُكُمْ بِهِ.

وأَمَّا فِي الدُّنْيَا فَلَا يُعَاقَبُ أيضًا، فإنَّ السُّلْطَانُ لَا يُعَزِّرُهُ عَلَى تَرْكِهِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ وَاجِبًا عَلَيَّ.

فإنْ قُلْتَ: بِمَ تُجِيبُ عَنْ قَوْلِ الإمامِ أَحْمَدُ (٢) رَحِمَهُ اللّهَ فِيمَنْ تَرَكَ صَلاةَ الوِتْرَ؛ بِأَنّهُ رَجُلُ سُوءٍ، وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ لَهُ شَهَادَةٌ، فَوَصَفَهُ بِأَنّهُ رَجُلُ سُوءٍ، وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ لَهُ شَهَادَةٌ ؟

### فَالْجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ:

إِمَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا النَّصِّ أَنَّ الإمامَ أَهْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرَى وُجُوبَ الوِتْرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب ما جاء أن الأعهال بالنية والحسبة، ولكل امرئ ما نوى، رقم (٥٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح المسألة رقم (٢٨٥)، والمغني لابن قدامة (٢/ ٥٩٤).

كَمَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَهُوَ أَحَدُ الأَقْوَالِ فِي المَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّ الوَاجِبَ يُعْلَمُ إِمَّا بِالنَّصِّ عَلَى وُجُوبِهِ، وَإِمَّا بِالعُقُوبَةِ عَلَى تَرْكِهِ، وكَوْنُهُ يُوصَفُ تَارِكُهُ بِأَنَّـهُ رَجُـلُ سُوءٍ، وَأَنَّـهُ لَا يَنْبَغِى أَنْ تُقْبَلَ لَهُ شَهَادَةٌ، فهَذَا عُقُوبَةٌ بلا شَكِّ.

وَإِمَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الإمامَ أَحْمَدَ وَصَفَهُ بِأَنَّهُ رَجُلُ سُوءٍ، وكَذَلِكَ قَالَ: لا يَنْبَغِي أَنْ تُقْبَلَ لَهُ شَهَادَةٌ، وَلا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَى تَرْكِهِ؛ لِأَنَّ مَنْ تَرَكَ الوِتْرَ مَعَ تَأْكُدِهِ وقِلَّتِهِ، فَهُو دَلِيلٌ عَلَى تَهَاوُنِهِ ورَغْبَتِهِ عَنِ الخَيْرِ.

لأنَّ الوِثْرَ أَقَلُّهُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ، لَا تَسْتَغْرِقُ خَسْ دَقائِقَ، مِنْ بَيْنِ أَرْبَعٍ وعِشْرِينَ ساعَةً، مَعَ تَأَكُّدِهِ، فكَيْف يَتْرُكُهُ الإِنْسَانُ؟ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا رَجُلًا مُتَهاوِنًا، فكأنَّ الإمامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ رَأَى أَنَّهُ لِتَهَاوُنِهِ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ، وَأَنَّهُ رَجُلُ سُوءٍ؛ لِأَنَّ هَذَا رَغِبَ عَنْ هَذَا الخَيْرِ الَّذِي قَالَ فِيهِ الرَّسُولُ: «أَوْتِرُوا! فَإِنَّ اللهَ وِتْرُ يُحِبُّ الوِتْرَ»(۱).

فَإِذَا قُلْنَا بِهَذَا الاحْتِهَالَ الثَّانِي، نَأْخُذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يُوَبَّخُ ويُلَامُ عَلَى تَرْكِ الْمُسْتَحَبِّ، إِذَا كَانَ هَذَا التَّرْكُ يَدُلُّ عَلَى زُهْدِهِ فِي الخَيْرِ ورَغْبَتِهِ عَنْهُ.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ المَنْدُوبُ مُكَلَّفًا بِهِ، مَعَ أَنَّ التَّكْلِيفَ إِلْزَامُ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ ومَشَقَّةٌ؟

قِيلَ: التَّكْلِيفُ لُغَةً: إِلْزَامُ مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ، وَهُوَ فِي الشَّرْعِ: إِلْزَامُ مُقْتَضَى خِطَابِ الشَّرْعِ، وَالمَّنْعِ، وَالمَّنْدُوبُ مَطْلُوبٌ بِالفِعْلِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب سجود القرآن، باب استحباب الوتر، رقم (١٤١٦)، والترمذي: أبواب الوتر، باب أن الوتر ليس بحتم، رقم (٤٥٣)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الأمر بالوتر، رقم (١٢٥٥)، من حديث على رَضِيَلِيَهُ عَنْهُ.

### ويُسَمَّى: سُنَّةً، ومَسْنُونًا، ومُسْتَحَبًّا، ونَفْلًا [١].

[١] قَوْلُهُ: «وَيُسَمَّى سُنَّةً ومَسْنُونًا ومُسْتَحَبًّا ونَفْلًا» أَيْ: يُسَمَّى عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ كَذَلِكَ.

إِذَا قُلْنَا: هَذَا سُنَّةُ، فَالمَعْنَى: أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وكَذَلِكَ مَسْنُونٌ، وكَذَلِكَ مُسْتَحَبُّ، وكَذَلِكَ مَسْنُونٌ، مُسْتَحَبُّ، وكَذَلِكَ نَفْلٌ، أَرْبَعَةُ أَسْمَاءٍ مَعَ الأَوَّلِ تَكُونُ خَمْسَةً: مَنْدُوبٌ، سُنَّةٌ، مَسْنُونٌ، مُسْتَحَبُّ، نَفْلٌ.

لكنَّ السُّنَّةَ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ أَعَمُّ مِنَ المَنْدُوبِ؛ إِذْ قَدْ تُطْلَقُ عَلَى الشَّيْءِ الوَاجِبِ، وَمِنْهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُا حِينَ قَرَأَ الفَاتِحَةَ وجَهَرَ بِهَا فِي صَلاةِ الجِنَازَةِ، قَالَ: (لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ (اللهُ وَهِيَ وَاجِبَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا صَلَاةَ لَمِنْ لَمْ يَقْرَأُ بِأُمِّ القُرْآنِ.

وكَذَلِكَ قَالَ أَنَسٌ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «مِنَ السُّنَّةِ إِذَا تَزَوَّجَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَهَا سَبْعًا» (٢)، وَهِيَ مِنَ السُّنَنِ الوَاجِبَةِ.

فالسُّنَّةُ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ أَعَمُّ مِنَ السُّنَّةِ فِي اصْطِلَاحِ الفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّهَا تَشْمَلُ الوَاجِبَ والمُسْتَحَتَّ.

كَذَلِكَ المَسْنُونُ والمُسْتَحَبُّ مَعْنَاهُمَا واحِدٌ عِنْدَ عامَّةِ الفُقَهَاءِ.

وقالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: بَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ المَسْنُونَ مَا ثَبَتَ بالدَّلِيلِ مِنَ السُّنَّةِ، والمُسْتَحَبُّ مَا ثَبَتَ بالجَتِهَادِ، وأَكْثَرُ مَا يَقَعُ هَذَا فِي مَسَائِلِ الاحْتِيَاطَاتِ، حَيْثُ يَكُونُ العَالِمُ مُتَرَدِّدًا بَيْنَ الوُجُوبِ وعَدَمِهِ، فيَقُولُ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَفْعَلَهُ احْتِيَاطًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب قراءة الفاتحة على الجنازة (١٣٣٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر، رقم (٥٢١٤)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة، رقم (١٤٦١).

٣- وَالْمُحَرَّمُ لُغَةً: المَّمْنُوعُ [1].

واصْطِلَاحًا: مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ عَلَى وجْهِ الإِلْزَام بِالتَّرْكِ، كَعُقُوقِ الوَالِدَيْنِ [٢].

وعِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الحَجَّاوِيُّ رَحِمَهُ اللهُ صاحبُ «مَثْنِ الزَّادِ» حَيْثُ أَنْكَرَ إِنْكَارًا عَظِيمًا فِي حَاشِيةِ (التَّنْقِيحِ)<sup>(۱)</sup> عَلَى المُنَقِّحِ حِينَ عَبَّرَ بالمَسْنُونِ عَنْ شَيْءٍ مُسْتَحَبِّ لَيْسَ بِهِ أَثْرٌ، وإنَّمَا هُوَ اجْتِهَادٌ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ نُعَبِّرَ عَنِ الشَّيْءِ الثَّابِتِ بالاَجْتِهَادِ؛ أَنْ نُعَبِّرَ عَنْ الشَّيْءِ الثَّابِتِ بالاَجْتِهَادِ؛ أَنْ نُعَبِّرَ عَنِ الشَّيْءِ الثَّابِتِ بالاَجْتِهَادِ؛ أَنْ نُعَبِّرَ عَنْ الشَّيْءِ الثَّابِتِ بالاَجْتِهَادِ؛ أَنْ نُعَبِّرَ عَنْ الشَّيْءِ الثَّابِتِ بالاَجْتِهَادِ؛ أَنْ اللهَ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللل

لكنْ عامَّةُ الأُصُولِيِّينَ يَقُولُونَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتَحَبِّ والمَسْنُونِ، وَأَنَّهُ يُقالُ: يُسَنُّ كذَا، ويُسْتَحَبُّ كذَا، والمَعْنَى وَاحِدٌ.

[1] قَوْلُهُ: «والمُحَرَّمُ لُغَةً: المَمْنُوعُ» فَائِدَةُ ذِكْرِ اللَّغَةِ إِذَا كَانَ الاصْطِلَاحُ يُخالِفُهَا أَنْ نَعْرِفَ الارْتِبَاطَ بَيْنَ الْمُسَمَّى الشَّرْعِيِّ والْمُسَمَّى اللُّغُوِيِّ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَنَا أَنَّ الْمُصْطَلَحَاتِ الشَّرْعِيَّةَ لَمْ تَكُنْ خَارِجَةً عَنْ نِطَاقِ المَعانِي اللُّغُويَّةِ خُرُوجًا كَامِلًا، بَلْ هُنَاكَ ارْتِبَاطُ؛ ولِهَذَا الشَّرْعِيَّةَ لَمْ تَكُنْ خَارِجَةً عَنْ نِطَاقِ المَعانِي اللُّغَوِيَّةِ خُرُوجًا كَامِلًا، بَلْ هُنَاكَ ارْتِبَاطُ؛ ولِهَذَا تَجُدُ الفُقَهَاءَ رَحِهَمُ اللَّهُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يُعَرِّفُوا شَيْئًا قَالُوا: هُوَ فِي اللَّعْظِلَاحِ كَذَا؛ وَفِي الاصْطِلَاحِ كَذَا؛ لِيُبَيِّنَ لَكَ الارْتِبَاطَ بَيْنَ المُعْنَى اللَّعْوِيِّ والمَعْنَى الاصْطِلَاحِيِّ.

[٢] قَوْلُهُ: «واصْطِلَاحًا: مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ كَعُقُوقِ الوَالِدَيْنِ» هَذَا حَرَامٌ، ولَمْ يُمَثِّلْ بِالإِشْرَاكِ باللهِ؛ لِأَنَّ لَهُ وَصْفًا أَخَصَّ مِنْ كَلِمَةِ حَرَامٍ، وَهُوَ الشِّرْكُ.

قَوْلُهُ: «مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ عَلَى وجْهِ الإِلْزَامِ» أَوَّلًا: النَّهْيُ سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى تَعْرِيفُهُ أَنَّهُ: طَلَبُ الكَفِّ عَلَى وجْهِ الاسْتِعْلَاءِ.

<sup>(</sup>١) حاشية التنقيح للحجاوي على التنقيح المشبع للمرداوي (ص: ٤٨).

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ»؛ الوَاجِبُ والمَنْدُوبُ والمُبَاحُ [1]. وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ»؛ المَكْرُوهُ [1]. وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ»؛ المَكْرُوهُ [1]. وَالْمُحَرَّمُ: يُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا ويَسْتَحِقُّ العِقَابَ فَاعِلُهُ [1].

والشَّارِعُ: اللهُ ورَسُولُهُ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ يَكُونُ مِنَ اللهِ، ويَكُونُ مِنَ الرَّسُولِ ﷺ
 بِأَمْرِ اللهِ.

[١] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ) الوَاجِبُ والمَنْدُوبُ والمُبَاحُ» لِأَنَّ هَذِهِ لَمْ يُنْهَ عَنْهَا؛ فالوَاجِبُ والمَنْدُوبُ مَأْمُورٌ بِهِمَا، والمُبَاحُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (عَلَى وجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ) المَكْرُوهُ» فإنَّ المَكْرُوهَ -كَمَا سَبَقَ- لَمْ يُنْهَ عَنْهُ عَلَى سَبِيلِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ.

فالرَّجُلُ مَثَلًا إِذَا الْتَفَتَ فِي صَلاتِهِ لَيْسَ مُلْزَمًا بِالتَّرْكِ؛ لِأَنَّ الالْتِفَاتَ مَكْرُوهُ، ولِهَذَا جَازَ لِأَدْنَى سَبَبِ كَالبُصَاقِ والتَّفْلِ عِنْدَ الوَسْوَسَةِ، ولَيْسَ بحَرَام؛ لِأَنَّ الحَرَامَ لَا يُبلَحُ إِلَّا لِلظَّرُورَةِ قَدْ يُفْسِدُ العِبَادَةَ، كالأَكْلِ والشُّرْبِ لَا يُبلحُ إِلَّا لِلظَّرُورَةِ قَدْ يُفْسِدُ العِبَادَةَ، كالأَكْلِ والشُّرْبِ إِذَا اضْطُرُّ إِلَيْهِ الصائِمُ، فَإِنَّهُ يُفْسِدُ الصِّيَامَ.

[٣] قَوْلُهُ: «والمُحَرَّمُ يُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا ويَسْتَحِقُّ العِقَابَ فَاعِلُهُ» ومَا فِي بَعْضِ الكُتُبِ المُخْتَصَرَةِ مِنْ قَوْلِهِمُ: «المُحَرَّمُ هُوَ مَا يُثَابُ تَارِكُهُ ويُعَاقَبُ فَاعِلُهُ» وهَذَا فِي المُحْتَى المُخْتَصَرَةِ مِنْ قَوْلِهِمُ: «المُحَرَّمُ هُوَ مَا يُثَابُ تَارِكُهُ ويُعَاقَبُ فَاعِلُهُ» وهَذَا فِي المُحْتَى المُخْتَصَرَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ تَعْرِيفٌ لِلشَّيْءِ بِحُكْمِهِ.

والحُكْمُ -كَمَا يَقُولُونَ - فَرْعٌ عَنِ التَّصَوُّرِ، فَأَنْتَ صَوِّرْهُ أَوَّلًا بِحَدِّهِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ

= احْكُمْ عَلَيْهِ، أَمَّا أَنْ تُعَرِّفَهُ بِحُكْمِهِ فَهَذَا مَرْدُودٌ:

وَعِنْدَهُمْ مِنْ جُمْلَةِ المَرْدُودِ أَنْ تُدْخِلَ الأَحْكَامَ فِي الْحَدُودِ (١)

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: «يُعاقَبُ»، وكَلِمَةُ: «يُعاقَبُ» مُقْتَضَاهَا الجَزْمُ بالعِقَابِ، مَعَ أَنَّ فَاعِلَ المُحَرَّمِ قَدْ يَغْفِرُ اللهُ لهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱللهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاّهُ ﴾ [النساء: ٤٨].

كَمَا أَنَّ قَوْلَهُمْ: «يُثَابُ تَارِكُهَا» لَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ، فَلَا بُدَّ أَنْ تُقَيِّدَ فَتَقُولَ: «يُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا».

نَوْجِعُ الآنَ إِلَى التَّعْرِيفِ الَّذِي نَرَى أَنَّهُ أَسْلَمُ مِنْ غَيْرِهِ.

نَقُولُ: «يُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا» فَإِذَا تَرَكَ الْمُحَرَّمَ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللهِ أُثِيبَ حَسَنَةً كَامِلَةً.

مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ هَمَّ أَنْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ، ثُمَّ ذَكَرَ عَرْيِمَ اللهِ لهُ، فكَفَّ عَنْهُ امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠]، فَإِنَّهُ يُثَابُ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠]، فَإِنَّهُ يُثَابُ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّائِي ﴾ (٢).

وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «امْتِثَالًا» مَنْ تَرَكَهُ بِغَيْرِ امْتِثَالٍ، وهَذَا يَشْمَلُ شَيْئَيْنِ: مَنْ تَرَكَهُ عَاجِزًا، ومَنْ تَرَكَهُ غَافِلًا:

<sup>(</sup>١) البيت لعبد الرحمن الأخضري في السلم المنورق (ص:١٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، رقم (١٢٩)، من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

مَنْ تَرَكَهُ غَافِلًا: يَعْنِي: أَنَّهُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَى بَالِهِ هَذَا الشَّيْءُ المُحَرَّمُ إِطْلَاقًا، رَجُلُ مَشْغُولٌ فِي دُنْيَاهُ فَهَا فَكَر فِي يَوْمِ أَنْ يَشْرَبَ الخَمْرَ، فَلَا يُثَابُ وَلَا يُعَاقَبُ.

مَنْ تَرَكَهُ عَاجِزًا: فإمَّا أَنْ لَا يَسْعَى؛ لكنْ هُوَ عَاجِزٌ، فعَلَيْهِ وِزْرٌ، ولكنَّهُ لَيْسَ
 كَوِزْرِ الفاعِلِ، بَلْ وِزْرٌ فِي النّيَّةِ.

ولهذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الرَّجُلِ الفَقِيرِ لَيْسَ عِنْدَهُ مَالٌ، ورَأَى شَخْصًا عِنْدَهُ مَالٌ يُنْفِقُهُ فِي غَيْرِ مَرْضَاةِ اللهِ فقالَ: «لَوْ أَنَّ لِي مَالَ فُلانٍ لَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ عَمَلِ فُلانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ، فَهُمَا فِي الوِزْرِ سَوَاءٌ اللهِ اللهِ فَلانٍ .

إِذَنْ: هَذَا الرَّجُلُ تَرَكَ الْمُحَرَّمَ، ولَكِنْ عَجْزًا؛ فيَكُونُ كالَّذِي فَعَلَهُ مِنْ حَيْثُ النِّيَّةُ.

وقَدْ يَكُونُ تَرَكَهُ عَجْزًا مَعَ فِعْلِ الأَسْبَابِ، فَعَمِلَ لِهَذَا الشَّيْءِ، ولَكِنَّهُ لَمْ يَقْدِرْ، فَهَذَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ وِزْرُ فَاعِلِهِ كَامِلًا؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَمَ : «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فِهَذَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ : «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! هَذَا القاتِلُ فَمَا بَالُ المَقْتُولِ؟! فَالَ اللهُ عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ (٢).

ولِهَذَا اشْتَبَكَ مَعَهُ ولاقاهُ بالسَّيْفِ، ولكنْ عَجَزَ فقُتِلَ، فالقاتِلُ والمَقْتُولُ فِي النَّارِ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَهُ عَجْزًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد، باب النية، رقم (٤٢٢٨)، والإمام أحمد (٤/ ٢٣٠)، من حديث أبي كبشة رَضِّوَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب قوله تعالى: ﴿ وَلِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَكُوا فَأَصَّلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾ [الحجرات:٩]، رقم (٣١)، ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهها، رقم (٢٨٨٨)، من حديث أبي بكرة رَيَحَالِكُ عَنهُ.

ويُسَمَّى: مَحْظُورًا أَوْ مَمْنُوعًا.

والمَكْرُوهُ لُغَةً: الْمُبْغَضُ [١].

واصْطِلَاحًا: مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ<sup>[۲]</sup>، كالأَخْهِ بِالشِّمَالِ والإِعْطَاءِ بِهَا<sup>[۲]</sup>.

وكَرَجُلٍ هَمَّ بالسَّرِقَةِ، وجَاءَ بالسُّلَّمِ وأَسْنَدَهُ عَلَى الجِدَارِ، فَإِذَا برَجُلٍ يَمُرُّ، فَتَرَكَ السَّرِقَةَ، فلمَّا تَجَاوَزَهُ أَسْنَدَ السُّلَّمَ مَرَّةً ثَانِيَةً، فجاءَ آخَرُ فمَرَّ بِهِ، فكُلَّمَا هَمَّ جَاءَ أُناسٌ، فَوضَعَ السُّلَمَ، ورَجَعَ لِبَيْتِهِ، فهَذَا الرَّجُلُ يَأْثُمُ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ السَّرِقَةَ عَجْزًا.

[١] قَوْلُهُ: «المَكْرُوهُ لُغَةً: المُبْغَضُ» المَكْرُوهُ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنْ «كَرِه» بِمَعْنَى: أَبْغَضَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَكِن كَرِهُ اللّهُ انْبِعَاتَهُمْ فَتَبَطَهُمْ ﴾ [التوبة:٤٦] يَعْنِي: أَبْغَضَهُمْ. فَهُوَ إِذَنْ فِي اللُّغَةِ: المُبْغَضُ، سَوَاءً كَانَ عَيْنًا أَوْ وَصْفًا أَوْ عَمَلًا، أَيَّ شَيْءٍ تُبْغِضُهُ فَهُوَ مَكْرُوهُ عِنْدَكَ.

[٢] لكنْ فِي الاصْطِلَاحِ: «مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بالتَّرْكِ» (مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ) وَهُوَ اللهُ عَزَقِجَلَّ، ثُمَّ رَسُولُهُ.

«لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ» يَعْنِي: نَهانَا عَنْهُ، وَلَمْ يُلْزِمْنَا بِتَرْكِهِ.

[٣] قَوْلُهُ: «كالأَخْذِ بِالشِّمَالِ والإعْطَاءِ بِهَا» فَهَذَا مَكْرُوهٌ؛ لِأَنَّهُ ورَدَ النَّهْيُ عَنِ الأَخْذِ بِالشِّمَالِ والإعْطاءِ بالشِّمَالِ.

ولَمْ نُمَثِّلْ بِالأَكْلِ بِالشِّمَالِ وِالشُّرْبِ بِالشِّمَالِ؛ لِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ حرامٌ؛ فهُوَ مِنَ البابِ الَّذِي قَبْلَهُ. فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ»؛ الوَاجِبُ، والمَنْدُوبُ، والمُبَاحُ [١]. وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ» المُحَرَّمُ [٢]. والمَكْرُوهُ: يُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا وَلَا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ [٣].

[١] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (مَا نَهَى عَنْهُ الشَّارِعُ) الوَاجِبُ، والمَنْدُوبُ، والمُبَاحُ» لِأَنَّهُ أُمِرَ بالوَاجِبِ والمَنْدُوبِ، والمُبَاحُ لَمْ يُؤْمَرْ بِهِ ولَمْ يُنْهَ عَنْهُ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ) الْمُحَرَّمُ» لأنَّ الْمُحَرَّمَ ثَمِيَ عَنْهُ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ، فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَى ﴾ [الإسراء:٣٣] يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الزِّنَى حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ نَهِيَ عَنْهُ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ، والأَخْذُ بِالشِّمَالِ مَكْرُوهُ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ بِهِ النَّهْيُ لَا عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ بِالتَّرْكِ.

ومِنْهُ أيضًا عِنْدَ الجُمْهُورِ قَوْلُهُ ﷺ: «لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَنَفَّسَنَّ فِي الإِنَاءِ»(١).

[٣] ثُمَّ قَالَ: «والمَكْرُوهُ» بالاصْطِلَاحِ المُتَقَدِّمِ «يُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا، وَلَا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ».

«امْتِثَالًا» يَعْنِي: مَا تَرَكَهُ إِلَّا لِأَنَّ اللهَ نَهَى عَنْهُ، وقَدْ سَبَقَ هَذَا الحُكْمُ فِي الْمُحَرَّمِ. إِذَنْ: مَنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ الامْتِثَالِ فَلَا يُثَابُ.

وتَارِكُ الْمَكْرُوهِ كَتَارِكِ الْمُحَرَّمِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، رقم (١٥٣)، ١٥٤)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (٢٦٧)، من حديث أبي قتادة رَضَالِللهُ عَنهُ.

٥- والْمُبَاحُ لُغَةً: الْمُعْلَنُ [١] والمَأْذُونُ فِيهِ [٢].

واصْطِلَاحًا: مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ لِذَاتِهِ، كَالْأَكْلِ فِي رَمَضَانَ لَيْلًا [٢].

= قَوْلُهُ: «وَلَا يُعاقَبُ فَاعِلُهُ» ولكنْ لَا تَتَهَاوَنُ بِاللَكْرُوهِ؛ لِأَنَّهُ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا اللَّمُوهُ شُلَمًا إِلَى المُحَرَّمِ، فالمَكْرُوهَاتُ مَكْرُوهَةٌ للشَّرْعِ، لكنْ لِئَلَّا يُثْقَلَ عَلَى الأُمَّةِ والعِبَادِ خُفِّفَ عَنْهُمْ، فَهِيَ قَدْ تَكُونُ وَسِيلَةً للمُحَرَّمِ، كَمَا أَنَّ الصَّغَائِرَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ وَسِيلَةً لِلمُحَرَّمِ، كَمَا أَنَّ الصَّغَائِرَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ وَسِيلَةً لِلمُحَرَّمِ، كَمَا أَنَّ الصَّغَائِرَ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ وَسِيلَةً إِلَى الكُفْرِ.

[١] قَوْلُهُ: ﴿وَالْمُبَاحُ لُغَةً: المُعْلَنُ ﴾ كَقَوْلِهِمْ: بَاحَ بِسِرِّهِ، أَيْ: أَعْلَنَهُ.

[٢] قَوْلُهُ: «والمَأْذُونُ فِيهِ» أَيْ: أَذِنْتُ لكَ فِي الانْتِفَاعِ بِهِ، مِثْلُ: أَبَحْتُكَ سَيَّارَتِي هَذِهِ اللَّيْلَةَ، وأَبَحْتُكَ بَيْتِي لِمُدَّةِ شَهْرٍ، أَيْ: أَذِنْتُ لَكَ فِي الانْتِفَاعِ بِهِ.

[٣] قَوْلُهُ: «واصْطِلَاحًا» أَصْلُ هَذِهِ الكَلِمَةِ مِنِ «اصْتَلَحَ»، ولكنْ فِيهَا إِبْدَالُ التَّاءِ طَاءً، فَهِيَ مِنِ (اصْطَلَحَ) أَيْ: جَعَلُوا هَذَا الشَّيْءَ صَالِحًا، ولَمْ يُنْكِرْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِيهِ، فأهْلُ الفَنِّ تَصَالِحُوا عَلَى هَذَا التَّعْبِيرِ وعَلَى هَذَا المَعْنَى، ولَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ.

وقَدْ يَتَوَافَقُ الشَّرْعُ والاصْطِلَاحُ وقَدْ لَا يَتَوافَقَانِ؛ فالمَكْرُوهُ فِي الشَّرْعِ مَثَلًا يُطْلَقُ عَلَى الْمُحَرَّم، ولكنْ فِي الاصْطِلَاحِ عَلَى مَا دُونَهُ.

قَوْلُهُ: «واصْطِلَاحًا: مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ لِذَاتِهِ، كَالأَكْلِ فِي رَمَضَانَ لَيْلًا».

هذَا تَمْثِيلٌ لَا يُفِيدُ الحَصْرَ، وإنَّمَا اخْتِيرَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿أَيِّلَ لَكُمْ لَيَـٰلَةَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ» الوَاجِبُ والمَنْدُوبُ [1]. وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «وَلَا نَهْيٌ» المُحَرَّمُ والمَكْرُوهُ [7].

وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «لِذَاتِهِ» مَا لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ أَمْرٌ لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً لِمَأْمُورٍ بِهِ، أَوْ نَهْيٌ لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً لِمَأْمُورٍ بِهِ، أَوْ نَهْيٍّ، لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً لَهُ مِنْ مَأْمُورٍ أَوْ مَنْهِيٍّ، وَلا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ مُبَاحًا فِي الأَصْلِ [7].

أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْثَنَ بَشِرُوهُنَ وَٱبْتَغُوا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَالْفَرَادُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴿ [البقرة:١٨٧].

فأباحَ اللهُ تَعَالَى الأكْلَ والشُّرْبَ فِي لَيالِي رَمَضَانَ، ولكنْ ذَلِكَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُحُرَّمٌ.

[1] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ) الوَاجِبُ والمَنْدُوبُ» لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (وَلَا نَهْيٌ) الْمُحَرَّمُ والْمَكْرُوهُ» لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ.

[٣] قَوْلُهُ: «وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (لِذَاتِهِ)» يَعْنِي: بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ أَمْرٍ آخَرَ، (مَا لَوْ تَعَلَّقَ بِهِ أَمْرٌ لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً لِلْهُيِّ عَنْهُ، فَإِنَّ لَهُ حُكْمَ مَا كَانَ وَسِيلَةً لِلْهُيِّ عَنْهُ، فَإِنَّ لَهُ حُكْمَ مَا كَانَ وَسِيلَةً لَهُ مِنْ مَأْمُورٍ أَوْ مَنْهِيٍّ، وَلَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ عَنْ كَوْنِهِ مُبَاحًا فِي الأَصْلِ).

وكَلِمَةُ (لِذَاتِهِ) هَذِهِ مُفِيدَةٌ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا يَتَعَلَّقُ بهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ بِهِ أَمْرٌ فَيَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ.

مِثَالٌ: شِرَاءُ الماءِ، الأصلُ فِيهِ أَنَّهُ مُبَاحٌ، لكنْ إِذَا كَانَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الوُضُوءُ
 لِلصَّلَاةِ، صَارَ شِرَاؤُهُ وَاجِبًا، فيَجِبُ أَنْ تَشْتَرِيَ؛ لِأَنَّ مَا لَمْ يَتِمَّ الوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُ وَ وَاجِبٌ.

- فَإِذَا أَمَرَ اللهُ بِشَيْءٍ فَهُوَ أَمْرٌ بِهِ، وبِمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ.
  - فَإِنْ قِيلَ: مَا نَوْعُ الدَّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ مَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ؟
    - فالجَوَابُ: الالْتِزَامُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِذَلِكَ.
- رُجُلٌ رَأَى شَخْصًا خَمَّارًا يَطْلُبُ عِنبًا، وَهُوَ عِنْدَهُ عِنَبٌ، ويَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْتَرِي العِنَبَ لِيَجْعَلَهُ خَمْرًا، يَحْرُمُ عَلَيْهِ بَيْعُهُ.
- ورُجُلٌ آخَرُ قَالَ: عِنْدِي ضُيُوفٌ اللَّيْلَةَ، وأُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُمْ عِنبًا، فحُكْمُهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ.
- جَاءَنِي رَجُلٌ يَقُولُ: أَجِّرْنِي بَيْتَكَ، وأَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُ الدُّخَانَ، فحُكْمُهُ أَنَّهُ مُباحٌ؛ لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَ البَيْتَ لِيَسْكُنَهُ هُوَ وأَهْلُهُ.

فإنْ قَالَ: أَجِّرْنِي حُجْرَةً صَغِيرَةً لِأَشْرَبَ فِيهَا الدُّخانَ؛ لأَنِّي لَا أَسْتَطِيعُ شُرْبَ الدُّخانَ فِي السُّوقِ، قُلْنَا: هَذَا مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّهُ عَصَى بهذِهِ الحُجْرَةِ؛ لِأَنَّهُ لَـوْلَا هَذِهِ الحُجْرَةَ مَا شَرِبَ الدُّخانَ فِي السُّوقِ، فَيَكُونُ هَذَا العَقْدُ مَقْصُودًا بِهِ الحُرَامُ.

- رَجُلٌ نَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَعْلِقُ إِلَّا اللِّحَى يُسَمَّى مُزَيِّنَ اللِّحَى جَاءَ يَسْتَأْجِرُ مِنِّي الدُّكَّانَ، فهَذَا حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهَا لِعَمَلِ مُحَرَّم.
- رَجُلٌ آخَرُ اسْتَأْجَرَهُ لِحِلاقَةِ الرُّؤُوسِ، وَهُوَ عِنْدَ المَرْوَةِ، وَهُوَ مُلْتَحٍ، فاسْتَأْجَرَهُ
   لِحِلاقَةِ الرُّؤُوسِ عِنْدَ المَرْوَةِ؛ فهَذَا جَائِزٌ.

فإنْ وَجَدْنَاهُ أَحْيَانًا يَأْتِيهِ رَجُلٌ فيَقُولُ: احْلِقْ لِحْيَتِي، فيَحْلِقُهَا، فهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ
 مَا اسْتَأْجَرَهُ لِحَلْقِ اللِّحَى، ولكنْ لِحَلْقِ الرُّؤُوس.

فَإِذَا عَلِمْنَا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يَحْلِقُ كُلَّ شَيْءٍ: مِنَ الرُّؤُوسِ واللِّحَى، فالظاهِرُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَيْهِ عِنْدَ العَقْدِ أَلَّا يَحْلِقَ اللِّحَى، فَلَا بَأْسَ.

فَإِذَا شَرَطْتَ عَلَيْهِ أَلَّا يَحْلِقَ اللِّحْيَةَ والْتَزَمَ بِهَذَا وعَقَدْتَ، ثُمَّ بَعْدَ هَذَا وَجَدْتَهُ يَحْلِقُ اللِّحَى فالعَقْدُ بَاقٍ وصَحِيحٌ، ولكنْ لَكَ الحَقُّ أَنْ تَفْسَخَ العَقْدَ أَوْ تُبْقِيَهُ.

فَإِنْ قِيلَ: هَلِ الْحَيَّاطُ كَالْحَلَّاقِ؟ فَالْجَوَابُ: الْحَيَّاطُ إِنْ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَخِيطَ ثَوْبًا يَجُرُّهُ فِي الأَرْضِ فَلْيَأْتِ إِلَيَّ، فَأَنَا لَا أَخِيطُ إِلَّا هَذَا النَّوْعَ مِنَ الثِّيَابِ؛ فَهَذَا حَرَامٌ.

أَمَّا إِذَا كَانَ المُسْتَأْجِرُ لِلخِيَاطَةِ إِنْ جَاءَهُ أَحَدٌ يَقُولُ: قَصِّرُ؛ يُقَصِّرُ، وإنْ جَاءَهُ أَحَدٌ يَقُولُ: قَصِّرُ؛ يُقَصِّرُ، وإنْ جَاءَهُ أَحَدٌ يَقُولُ: نَزِّلُ؛ يُنَزِّلُ، فهَذَا العَقْدُ صَحِيحٌ، والأَفْضَلُ أَنْ تَشْتَرِطَ عَلَيْهِ.

عَلَى كُلِّ حالٍ القَاعِدَةُ عِنْدَنَا:

المُبَاحُ إِذَا كَانَ وَسِيلَةً لمُحَرَّمٍ: فَهُوَ مُحَرَّمٌ.

الْمُبَاحُ إِذَا كَانَ وَسِيلَةً لِكُرُوهٍ: فَهُوَ مَكْرُوهٌ.

الْمُبَاحُ إِذَا كَانَ وَسِيلَةً لِوَاجِبٍ: فَهُوَ وَاجِبٌ.

الْمُبَاحُ إِذَا كَانَ وَسِيلَةً لِمُسْتَحَبِّ: فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ.

المُبَاحُ إِذَا كَانَ وَسِيلَةً لِلمُبَاحِ، فَهُوَ عَلَى الأَصْلِ.

أمَّا المَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ فَهُوَ الْحَرَامُ.

والمُبَاحُ مَا دَامَ عَلَى وَصْفِ الإِبَاحَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ [1]. ويُسمَّى: حَلالًا، وجَائِزًا [٢].

[١] قَالَ الْمُؤَلِّفُ: «وَاللَّبَاحُ مَا دَامَ عَلَى وَصْفِ الإِبَاحَةِ فَإِنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ». هَذَا حُكْمُ الْمُبَاحِ: مَا دَامَ عَلَى وَصْفِ الإِبَاحَةِ فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ ثَوَابٌ وَلَا عِقَابٌ، لَكَنْ لَوْ نَوَى الإِنْسَانُ بِالأَكْلِ حِفْظَ بَدَنِهِ والتَّنَعُّمَ بِنِعْمَةِ اللهِ صَارَ فِيهِ ثَوَابٌ، لَكَنْ لِوْ نَوَى الإِنْسَانُ بِالأَكْلِ حِفْظَ بَدَنِهِ والتَّنَعُّمَ بِنِعْمَةِ اللهِ صَارَ فِيهِ ثَوَابٌ، لَكَنْ بِالنَّيَّةِ.

[٢] قَالَ: «ويُسَمَّى حَلالًا وجَائِزًا» والحلالُ فِي القُرْآنِ كَثِيرٌ.

والجائِزُ أيضًا يُعَبَّرُ عَنْهُ عِنْدَ الفُقَهَاءِ كَثِيرًا، يَقُولُونَ: يَجُوزُ كذَا، ويُبَاحُ كذَا، ويجِلُّ كذَا.

لكنِ التَّعْبِيرُ بالإحْلَالِ فِي القُرْآنِ أَكْثَرُ مِنَ التَّعْبِيرِ بالإِبَاحَةِ والجَوَازِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ ﴾ [المائدة:٥].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء:٢٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَّيِثَ ﴾ [الأعراف:١٥٧].

وَقَالَ أَيضًا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٧]؛ والآياتُ في هَذَا كَثِيرَةٌ.

وجْهُ دُخُولِ الْمُبَاحِ فِي الأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ، أَنْ يَعْتَقِدَ الإِنْسَانُ أَنَّهُ مِنْ قِسْمِ الْمُبَاحِ، فيَفْعَلُهُ عَلَى أَنَّهُ مُباحٌ، فمُقْتَضَى خِطابِ الشَّرْعِ فِي الإِبَاحَةِ: تَكْلِيفٌ.

### \* الأَحْكَامُ الوَضْعِيَّةُ:

الأَحْكَامُ الوَضْعِيَّةُ: مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ مِنْ أَمَارَاتٍ لِثُبُوتٍ أَوِ انْتِفَاءٍ أَوْ نُفُوذٍ أَوْ إِلْغَاءٍ<sup>[1]</sup>.

[1] قَوْلُهُ: «الأَحْكَامُ الوَضْعِيَّةُ: مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ مِنْ أَمَارَاتٍ لِثُبُوتٍ، أَوِ انْتِفَاءٍ، أَوْ نُفُودٍ أَوْ إِلْغَاءٍ» سَيَأْتِي بَيَانُ عَدَدِهَا، لكنْ تَعْرِيفُها: «مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ مِنْ أَمَارَاتٍ» أَوْ نُفُودٍ أَوْ إِلْغَاءٍ» سَيَأْتِي بَيَانُ عَدَدِهَا، لكنْ تَعْرِيفُها: «مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ مِنْ أَمَارَاتٍ» أَيْ: عَلاماتٍ، وقِيلَ: «الشَّارِعُ»؛ لِأَنَّ غَيْرَ الشَّارِعِ لَيْسَ لِوَضْعِهِ أَوْ نَفْيِهِ أَثَرٌ؛ إذْ إِنَّ اللَّذِي يَضَعُ الأَشْيَاءَ مُحَلِّلَةً أَوْ مُحُرِّمَةً، أَوْ مُفْسِدَةً أَوْ غَيْرَ مُفْسِدَةٍ هُوَ الشَّارِعُ.

والنَّاسُ لَيْسَ لَهُمْ تَشْرِيعٌ حَتَّى نَقُولَ: «مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ أَوْ غَيْرُهُ»!

قَوْلُهُ: «مِنْ أَمَارَاتٍ، لِثُبُوتٍ أَوِ انْتِفَاءٍ، أَوْ نُفُوذٍ أَوْ إِلْغَاءٍ» مَثَلًا: كَوْنُ الشُّهُ ودِ رَجُلَيْنِ، هَذَا الثُّبُوتُ، وإذَا كَانَ الشَّاهِدُ قَرِيبًا لِلمَشْهُودِ لَهُ، فهَذَا انْتِفَاءٌ.

كَذَلِكَ القَرَابَةُ سَبَبٌ لِلمِيرَاثِ، يَثْبُتُ بِهَا الإِرْثُ، واخْتِلَافُ الدِّينِ يَنْتَفِي بِـهِ الْمِيرَاثُ.

قَوْلُهُ: «أَوْ نُفُوذٍ أَوْ إِلْغَاءٍ» البَيْعُ الصَّحِيحُ يَقُولُ الشَّارِعُ: إِنَّهُ نَافِذٌ.

والبَيْعُ الفَاسِدُ يَقُولُ: إِنَّهُ مُلْغًى.

وأمَّا وَجْهُ دُخُولِ الحُكْمِ الوَضْعِيِّ فِي الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ، فَهُوَ كَوْنُ الشَّارِعِ جَعَلَ هَذَا الحُكْمَ الشَّرْعِيِّ، فَهُوَ كَوْنُ الشَّارِعِ جَعَلَ هَذَا الحُكْمَ هَذَا السَّبَ سَبَبًا، فَهَذَا حُكْمٌ مِنَ الشَّارِعِ، يَعْنِي: لَوْلَا أَنَّ الشَّارِعَ جَعَلَ هَذَا الحُكْمَ سَبَبًا مَا صَارَ شَرْطًا، ولَوْلَا أَنَّهُ حَكَمَ بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ شَرْطًا مَا صَارَ شَرْطًا، ولَوْلَا أَنَّهُ حَكَمَ بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ شَرْطًا مَا صَارَ شَرْطًا، ولَوْلَا أَنَّهُ حَكَمَ بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ شَرْطًا مَا صَارَ شَرْطًا، ولَوْلَا أَنَّهُ حَكَمَ بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ شَرْطًا مَا صَارَ شَرْطًا، ولَوْلَا أَنَّهُ حَكَمَ بِأَنَّ هَذَا الشَّرْطَ شَرْطًا مَا صَارَ شَرْطًا، ولَوْلَا أَنَّهُ مَكَمَ بأَنَّ هَذَا مَانِعٌ مَا صَارَ مَانِعًا.

ومِنْهَا[1]: الصِّحَّةُ والفَسَادُ [1].

١ - فالصَّحِيحُ لُغَةً: السَّلِيمُ مِنَ المَرَضِ [٣].

واصْطِلَاحًا: مَا تَرَتَّبَتْ آثارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ، عِبادَةً كَانَ أَمْ عَقْدًا [1].

فالصَّحِيحُ مِنَ العِبَادَاتِ: مَا بَرِئَتْ بِهِ الذِّمَّةُ وسَقَطَ بِهِ الطَّلَبُ[٥].

[١] قَوْلُهُ: «ومِنْهَا» أَيْ: مِنَ الأَحْكَامِ الوَضْعِيَّةِ: (الصِّحَّةُ والفَسَادُ)، والسَّبَبُ، والشَّرْطُ، والمَانِعُ.

ذَكَرْنَا خَمْسَةً.

[٢] قَوْلُهُ: «مِنْهَا الصِّحَّةُ والفَسَادُ» والحَقِيقَةُ أَنَّنِي أَثَمَنَّى لَوْ ذُكِرَ السَّبَبُ والشَّرْطُ والمَانِعُ، لكنْ هَذَا الكِتَابُ لَمَّا كَانَ مُقَيَّدًا بِمَنْهَجٍ خَاصٍّ مَكْتُوبٍ، أَسْقَطَ المُؤَلِّفُ مِنْهَا الشَّرْطَ والسَّبَبَ والمَانِعَ، ولكنْ إنْ شَاءَ اللهُ نَذْكُرُهَا.

[٣] قَوْلُهُ: «الصَّحِيحُ لُغَةً: السَّلِيمُ مِنَ المَرضِ» إِنْسَانٌ صَحِيحُ البَدَنِ لَيْسَ بِهِ مَرَضٌ، صَحِيحُ التَّفْكِيرِ لَيْسَ بِهِ هَذَيانٌ، فالصَّحِيحُ هُوَ السَّلِيمُ مِنَ المَرضِ. السَّلِيمُ مِنَ المَرضِ.

[٤] قَوْلُهُ: «وَاصْطِلَاحًا: مَا تَرَتَّبَتْ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ» فَكُلُّ شَيْءٍ تَتَرَتَّبُ آثارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ فَهُوَ صَحِيحٌ، سَوَاءً أَكَانَ عِبَادَةً أَمْ عَقْدًا.

[٥] قَوْلُهُ: «فالصَّحِيحُ مِنَ العِبَادَاتِ: مَا بَرِئَتْ بِهِ الذِّمَّةُ وسَقَطَ بِهِ الطَّلَبُ» وَلَوْ بِحَسَبِ اعْتِقَادِ الفَاعِل.

مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ صَلَّى الصَّلَاةَ عَلَى أَنَّهُ طَاهِرٌ مِنَ الحَدَثِ والنَّجَاسَةِ، واسْتَقْبَلَ

والصَّحِيحُ مِنَ العُقُودِ<sup>[1]</sup>: مَا تَرَتَّبَتْ آثارُهُ عَلَى وُجُودِهِ، كَتَرَتُّبِ المِلْكِ عَلَى عَقْدِ البَيْعِ مَثَلًا<sup>[۲]</sup>.

القِبْلَةَ، وأتَى بِكُلِّ مَا يَلْزَمُ، فصلاتُهُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهَا سَقَطَ بِهَا الطَّلَبُ، وبَرِئَتْ بِهَا الذِّمَّةُ،
 فَلَا نَطْلُبُ مِنْهُ الصَّلَاةَ مَرَّةً ثَانِيَةً، ونَقُولُ: ذِمَّتُهُ بَرِئَتْ.

فَإِنْ قِيلَ: أَلَا يَحْتَمِلُ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَخَلَّ بِشَرْطٍ؟

فالجَوَابُ: العَقْلُ يَتَصَوَّرُ هَذَا، فيُمْكِنُ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ ونَسِيَ، لكنِ الإِنْسَانُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ بِهَا لَا يُطِيقُ، وهَذَا الاحْتَالُ وَارِدُ، لكنْ مَا دَامَ لَمْ يَتَحَقَّقْ فَصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ، فَكَا يَبِهِ الذِّمَّةُ وسَقَطَ بِهِ الطَّلَبُ فهُوَ صَحِيحٌ.

إِذَا قَالَ قَائِلٌ: لِمَاذَا قُلْتَ: مَا بَرِئَتْ بِهِ الذِّمَّةُ وسَقَطَ بِهِ الطَّلَبُ؟

نَقُولُ: لِأَنَّ العِبَادَاتِ مِنْهَا وَاجِبٌ فِعْلُهُ يُقَالُ فِيهِ: أَبْرَأَ الذِّمَّةَ، ومِنْهَا مُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ يُقالُ فِيهِ: سَقَطَ بِهِ الطَّلَبُ.

وَلَا يُمْنَعُ أَنْ نَقُولَ حَتَّى فِي الوَاجِبِ: إِنَّهُ سَقَطَ بِهِ الطَّلَبُ، فالإِنْسَانُ إِذَا صَلَّى الظُّهْرَ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ، ولَمْ يُطالَبْ بالصَّلَاةِ مَرَّةً ثَانِيَةً.

فَإِذَا صَلَّى رَاتِبَةَ الظُّهْرِ، لَا نَقُولُ: بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مَشْغُولَةٍ أَصْلًا، ولكنْ نَقُولُ: سَقَطَ الطَّلَبُ عَنْهُ بهذِهِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ أَدَّاهَا كَهَا أُمِرَ.

[١] قَوْلُهُ: «والصَّحِيحُ مِنَ العُقُودِ» أَيْ: عُقُودِ البَيْعِ والإِجَارَةِ والوَقْفِ والرَّهْنِ والشَّرِكَاتِ والنِّكَاح، وغَيْرِ ذَلِكَ.

[٢] قَوْلُهُ: «مَا تَرَتَّبَتْ آثَارُهُ عَلَى وُجُودِهِ، كَتَرَتُّبِ الْمِلْكِ عَلَى عَقْدِ البَيْعِ مَثَلًا».

## وَلَا يَكُونُ الشَّيْءُ صَحِيحًا إِلَّا بِتَهَامِ شُرُوطِهِ [١] وانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ [٢].

مِثَالُ ذَلِكَ: هَذَا الْكِتَابُ فِي يَدِي مِلْكِي، وهَذَا الْسَجِّلُ مَعَكَ مِلْكُكَ، فَإِذَا بِعْتُ
 عَلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْسَجِّلِ بَيْعًا صَحِيحًا، تَرَتَّبَتِ الآثارُ عَلَى هَذَا الْعَقْدِ، فَيَنْتَقِلُ مِلْكُ
 الْكِتَابِ إِلَيْكَ، ومِلْكُ الْمُسَجِّلِ إِنَّي.

لكنْ لَوْ كَانَ العَقْدُ فَاسِدًا لَا تَتَرَتَّبُ هَذِهِ الآثارُ، فَيَبْقَى الكِتَابُ عَلَى مِلْكِ البَائِعِ، والمُسَجِّلُ عَلَى مِلْكِ الْمَائِعِ، والمُسَجِّلُ عَلَى مِلْكِ المُشَرِي؛ إذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَرَتَّبَ الآثارُ فِي العُقُودِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَكُونَ صَحِيحَةً.

[١] قَوْلُهُ: «وَلَا يَكُونُ الشَّيْءُ صَحِيحًا إِلَّا بِتَهَامٍ شُرُوطِهِ» هَذِهِ قاعِدَةٌ صَحِيحَةٌ سَلِيمَةٌ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»(١)، وقَوْلِهِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»(٢)، فَلَا يَكُونُ الشَّيْءُ صَحِيحًا إِلَّا إِذَا تَمَّتْ فِيهِ شُرُوطُ الصِّحَّةِ.

[٢] أَضِفْ إِلَى هَذَا قَيْدًا آخَرَ: «وَانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ» فَلَوْ وُجِدَتْ شُرُوطُ الصِّحَّةِ لَكِنْ هُنَاكَ مَانِعٌ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ، كَمَا أَنَّهُ لَوِ انْتَفَتِ المَوَانِعُ لَكِنْ لَمْ تَتِمَّ الشُّرُوطُ -شُرُوطُ الصِّحَةِ - فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ.

فَلَا بُدَّ مِنْ ثَمَامِ الشُّرُوطِ وانْتِفَاءِ المَوَانِعِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ؟ رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعهال بالنيات» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنَهَا.

مِثَالُ ذَلِكَ فِي العِبَادَاتِ: أَنْ يَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا تَامَّةً شُرُوطُهَا وَأَرْكَائُهَا ووَاجِبَاتُهَا 'اً.

ومِثَالُ ذَلِكَ فِي العُقُودِ: أَنْ يَعْقِدَ بَيْعًا تَامَّةً شُرُوطُهُ المَعْرُوفَةُ مَعَ انْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ [1]. فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ أَوْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنَ المَوَانِعِ امْتَنَعَتِ الصِّحَّةِ [1].

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُ ذَلِكَ فِي العِبَادَاتِ: أَنْ يَأْتِيَ بِالصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا تَامَّةً شُرُوطُهَا وَأَرْكَانُهَا وَوَاجِبَاتُهَا»، فالعبادَةُ صَحِيحٌ؛ ولِهَذَا قُلْنَا: «فِي وَقْتِهَا»، فالعبادَةُ صَحِيحَةٌ لِأَنَّهُ يَتَّتْ شُرُوطُهَا وانْتَفَتْ مَوَانِعُهَا، فيَسْقُطُ بِهَا الطَّلَبُ، وتَبْرَأُ بِهَا الذِّمَّةُ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ ذَلِكَ فِي العُقُودِ: أَنْ يَعْقِدَ بَيْعًا تَامَّةً شُرُوطُهُ المَعْرُوفَةُ مَعَ انْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ» العَقْدُ الَّذِي تَمَّتْ شُرُوطُهُ وانْتَفَتْ مَوَانِعُهُ كَذَلِكَ يَصِحُّ، وتَتَرَتَّبُ آثارُهُ عليْهِ: يَنْتَقِلُ بِهِ مِلْكُ الثَّمَنِ إِلَى اللَّشَرِي.

[٣] قَوْلُهُ: «فَإِنْ فُقِدَ شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ أَوْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنَ المَوَانِعِ امْتَنَعَتِ الصِّحَّةُ» الشَّرْطُ فِي اللَّغَةِ: العَلامَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْنَةً فَقَدْ جَآهَ أَشَرَاطُهَا ﴾ [محمد:١٨] أَيْ: عَلامَاتُهَا.

أَمَّا فِي الشَّرْعِ: فالشَّرْطُ مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الوُجُودُ. «مَا»: بِمَعْنَى الَّذِي ولَيْسَتْ (مَا) النَّافِيَةَ، يَعْنِي: هُوَ الَّذِي يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الوُجُودُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: الوُضُوءُ لِلصَّلَاةِ شَرْطٌ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ، فَإِذَا لَمْ يَتَوَضَّأُ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الوُجُودُ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَتَوَضَّأُ وَلَا يُصَلِّي، فَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الوُجُودُ.

## مِثَالُ فَقْدِ الشَّرْطِ فِي العِبَادَةِ: أَنْ يُصَلِّي بِلَا طَهَارَةٍ [١].

بِخِلَافِ السَّبَبِ: فالسَّبَبُ يُشَارِكُ الشَّرْطَ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ، ويُحَالِفُهُ
 فِي أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الوُجُودُ، والشَّرْطُ لَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الوُجُودُ.

وزَادُوا فِي تَعْرِيفِ السَّبَ كَلِمَةَ (لِذَاتِهِ)، وهَذِهِ الكَلِمَةُ لَهَا مُقْتَضًى؛ لَكِنَّهَا لَا حَاجَةَ لَهَا؛ لِأَنَّنَا إِذَا قُلْنَا: مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ فِي الشَّرْطِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الوُجُودُ لَهَا؛ لِأَنَّنَا إِذَا قُلْنَا: مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ العَدَمُ فِي الشَّرْطِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ الوُجُودِ لَلْهَاءَ أُخْرَى تَلْزَمُ بِالوُجُودِ، أَوْ أَشْيَاءَ أُخْرَى تَلْنَمُ بِالوُجُودِ، أَوْ أَشْيَاءَ أُخْرَى تَلْنَمُ بِالوُجُودِ، أَوْ أَشْيَاءَ أُخْرَى تَلْنَمُ الوَجُودِ. الوُجُودِ. اللهُجُودَ.

يَعْنِي: هَذَا بِالنَّظَرِ لِذَاتِهِ لَا بِالنَّظَرِ إِلَى أُمُورٍ أُخْرَى تَكُونُ عَلَى عَكْسِهِ.

لكنْ لَيْسَ هُنَاكَ حَاجَةٌ إِلَى كَلِمَةِ «لِذَاتِهِ» لِأَنْنَا لَا نُعَرِّفُ الشَّيْءَ إِلَّا لِذَاتِهِ، يَعْنِي: رُبَّمَا تَتِمُّ الشُّرُوطُ كُلُّهَا لكنْ تُوجَدُ المَوَانِعُ، فيَتَخَلَّفُ الحُّكْمُ لَا لِذَاتِ السَّبَبِ، بَلِ السَّبَبُ قَائِمٌ وصالحٌ، لكنْ لِوُجُودِ مَانِع.

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُ فَقْدِ الشَّرْطِ فِي العِبَادَةِ: أَنْ يُصَلِّيَ بِلَا طَهَارَةٍ».

لَوْ صَلَّى بِلَا طَهَارَةٍ فَإِنَّهَا لَا تَصِتُّ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِ الصَّلَاةِ أَنْ يَتَطَهَّرَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا قُمۡتُمۡ ۚ إِلَى ٱلصَّلَوۡةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ ﴾ [المائدة:٦].

وقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ »<sup>(١)</sup>. وطُهُورٌ بِالضَّمِّ؛ لِأَنَّ الطَّهُورُ بِالفَتْح هُوَ الماءُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (٢٢٤)، من حديث ابن عمر رَضَيَالِلَهُعَنْهُمَا.

## ومِثَالُ فَقْدِ الشَّرْطِ فِي العَقْدِ: أَنْ يَبِيعَ مَا لَا يَمْلِكُ [1].

[١] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ فَقْدِ الشَّرْطِ فِي العَقْدِ: أَنْ يَبِيعَ مَا لَا يَمْلِكُ».

هَذَا البَيْعُ فَقَدَ شَرْطًا؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ البَيْعِ أَنْ يَكُونَ البَائِعُ مَالِكًا لِلمَبِيعِ، أَوْ قَائِمًا مَقَامَ المَالِكِ، فهَذَا رَجُلٌ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ مِنْ غَيْرٍ وِلايَةٍ عَلَيْهِ.

والواقِعُ أَنَّ هَذَا التَّمْثِيلَ فِيهِ قُصُورٌ بَعْضَ الشَّيْءِ، فَلَوْ قَالَ: «أَنْ يَبِيعَ مَا لَا يَمْلِكُ بَيْعَهُ» لَكَانَتِ العِبَارَةُ مُحُرَّرَةً؛ لِيَشْمَلَ المَالِكَ والوَلِيَّ والوَكِيلَ والوَصِيَّ والنَّاظِرَ؛ فيَشْمَلُ كُلَّ مَنْ يَنُوبُ عَنِ المَالِكِ.

والدَّلِيلُ الَّذِي يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ البَائِعُ مَالِكًا لِلشَّيْءِ هُوَ قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ لِحَكِيمِ ابْنِ حِزَامٍ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»(۱).

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ يَجِكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمٌ ﴾ [النساء:٢٩].

وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَالِكًا أَوْ بِرِضَا المالِكِ.

والمانِعُ فِي اللُّغَةِ: الحائِلُ، يَعْنِي: الَّذِي يَحُولُ بَيْنَكَ وبَيْنَ الشَّيْءِ.

وَفِي الاصْطِلَاحِ: هُوَ مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ العَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الوُجُودُ؛ بعَكْسِ الشَّرْطِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم (٣٥٠٣)، والترمذي: كتاب البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك، رقم (١٢٣٢)، والنسائي: كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، رقم (٢١١٤)، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، رقم (٢١٨٧)، وأحمد في مسنده (٣/ ٤٠٢).

# وَمِثَالُ وُجُودِ المَانِعِ فِي العِبَادَةِ: أَنْ يَتَطَوَّعَ بِنَفْلٍ مُطْلَقٍ فِي وَقْتِ النَّهْيِ [1].

= مَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ العَدَمُ: يَعْنِي لَوْ وُجِدَ المانِعُ عُدِمَ الوُجُودُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ الوُجُودُ.

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُ وُجُودِ الْمَانِعِ فِي العِبَادَةِ: أَنْ يَتَطَوَّعَ بِنَفْلٍ مُطْلَقٍ» يَعْنِي: بِنَفْلِ صَلَاةٍ «فِي وَقْتِ النَّهْيِ» مِثْلُ رَجُلٍ جَالِسٍ بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ فِي مَسْجِدٍ، وَقَالَ: بَدَلًا مِنْ أَنْ أَجْلِسَ بِدُونِ فَائِدَةٍ، أَقُومُ أُصَلِّي رَكَعَاتٍ حَتَّى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَصَلَّى عِشْرِينَ رَكْعَةً بَعْشُرِ تَسْلِيهَاتٍ، صَلَاةً يَطْمَئِنُ فِيهَا مِنْ أَحْسَنِ مَا يَكُونُ، فَهَذِهِ الصَّلَاةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِعَشْرِ تَسْلِيهَاتٍ، صَلَاةً يَطْمَئِنُ فِيهَا مِنْ أَحْسَنِ مَا يَكُونُ، فَهَذِهِ الصَّلَاةُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ لِوُجُودِ المَانِع.

أَمَّا الإِثْمُ: فَإِنْ كَانَ عَالِمًا فَإِنَّهُ يَأْتُمُ، وإِنْ كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَأْتُمُ.

فَإِنْ قِيلَ: هَلْ يُؤْجَرُ إِنْ كَانَ جَاهِلًا؟

نَقُولُ: اللهُ أَعْلَمُ؛ لِأَنَّ الوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ، فَنَقُولُ: لِلَاذَا لَمْ تَسْأَلْ: هَلِ الصَّلَاةُ تَجُوزُ فِي هَذَا الوَقْتِ أَمْ لَا تَجُوزُ؟! اللهِمُّ أَنَّنَا لَا نَجْزِمُ بِأَنَّهُ يُؤْجَرُ؛ لكنْ نَجْزِمُ بِأَنَّهُ سَالِمٌ مِنَ الإِثْمِ؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ.

وَقُوْلُهُ: «بِنَفْلٍ مُطْلَقٍ» احْتَرَزَ بِهَا عَنِ النَّفْلِ الْمُقَيَّدِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ فِعْلُهُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ، وَهُوَ الْمُقَيَّدُ بِسَبَبٍ، كَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ، والاسْتِخَارَةِ فِي أَمْرٍ يَفُوتُ، يَعْنِي: لَوْ كَانَتِ المَسْأَلَةُ تَسْتَدْعِي الْعَجَلَةَ، كَأَنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَ الشَّيْءُ قَبْلَ أَنْ يَزُولَ وَقْتُ النَّهْيِ، فَهُنَا تَجُوزُ الاسْتِخَارَةُ، وإلَّا انْتَظَرَ، ورَكْعَتَيِ الطَّوَافِ، ورَكْعَتَيِ الوُضُوءِ، وصَلاةِ الكُسُوفِ إِذَا قُلْنَا بِأَنَّهَا غَيْرُ وَاجِبَةٍ.

الْمُهِمُّ أَنَّ النَّفْلَ الَّذِي لَهُ سَبَبٌ يَجُوزُ فِي وَقْتِ النَّهْيِ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ، وأمَّا صَلَاةُ الحاجَةِ فغَيْرُ مَشْرُوعَةٍ وَلَوْ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ، وأمَّا رَكْعَتَا التَّوْبَةِ فتَصِحُّ. وَمِثَالُ وُجُودِ المانِعِ فِي العَقْدِ: أَنْ يَبِيعَ مَنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ شَيْئًا بَعْدَ نِدَائِهَا الثَّانِي عَلَى وَجْهٍ لَا يُبَاحُ<sup>[1]</sup>.

٢ - والفَاسِدُ لُغَةً: الذَّاهِبُ ضَيَاعًا وخُسْرًا [٢].

[1] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ وُجُودِ مَانِعِ فِي العَقْدِ: أَنْ يَبِيعَ مَنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ شَيْئًا بَعْدَ فِيدِ الشَّرُوطُ: البالِغُ، فِدَائِهَا النَّانِي عَلَى وَجْهِ لَا يُبَاحُ» الَّذِي تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ هُوَ الَّذِي تَمَّتْ فِيهِ الشُّرُوطُ: البالِغُ، المُسْلِمُ، الحُرُّ، المُسْتَوْطِنُ، الذَّكَرُ؛ فَإِذَا تَمَّتِ الشُّرُوطُ وَبَاعَ شَيْئًا بَعْدَ نِدَائِهَا الثَّانِي فالبَيْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِوُجُودِ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ البَيْعِ، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَاتَهُا الثَّانِي فالبَيْعُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِوُجُودِ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ البَيْعِ، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَاتَهُا الثَّانِي فالبَيْعُ، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَاتَهُا لَائَانِي فَالبَيْعُ فَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِوُجُودِ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ البَيْعِ، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَكَأَيُهَا الثَّانِي فالبَيْعُ فَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِوجُودِ مَانِعٍ يَمْنَعُ مِنْ صِحَّةِ البَيْعِ، وَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَكَأَيُهَا الثَّانِي فالبَيْعُ وَيُولُهُ اللَّهُ وَذُرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعَالِّى فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ وَذَرُوا الْبَيْعُ ذَلِكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَوَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللللَّهُ الللللِهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللْهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللللْمُ اللللْهُ اللللْمُ الللللْمُ الل

وقَوْلُنَا: «عَلَى وَجْهِ لَا يُبَاحُ» يُفِيدُ أَنَّهُ قَدْ يُبَاحُ البَيْعُ وَلَوْ بَعْدَ نِدَائِهَا الثَّانِي، مِثْلُ: بَيْعِ مَاءِ الوُضُوءِ، أَوْ شِرَاءِ اللِّبَاسِ الَّذِي يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ، وعَلَى كُلِّ حَالٍ فَيُبَاحُ كُلُّ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ الشَّرْعِيَّةُ أَوِ الجِسِّيَّةُ، واللهُ أَعْلَمُ.

[٢] قَوْلُهُ: «الفَاسِدُ لُغَةً: الذَّاهِبُ ضَيَاعًا وخُسْرًا» فكُلُّ شَيْءٍ لَا يُسْتَفَادُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُسَمَّى فِي اللَّغَةِ فَاسِدًا؛ ولِهَذَا لَوْ فَسَدَتِ البَيْضَةُ يُقَالُ: بَيْضَةٌ فَاسِدَةٌ، وَلَوْ تَغَيَّرَ طَعْمُ التَّمْرِ قِيلَ: هَذَا تَمَرُّ فَاسِدٌ؛ لِأَنَّهُ ضَاعَ وخَسِرَهُ الإِنْسَانُ؛ فهَذَا هُوَ الفَاسِدُ فِي اللُّغَةِ.

والعُلَمَاءُ رَحِمَهُمِرَللَهُ يَذْكُرُونَ عِنْدَ التَّعْرِيفِ المَعْنَى اللَّغَوِيَّ؛ لِأَنَّهُ الحَقِيقَةُ الَّتِي يُرْجَعُ إِلَيْهَا.

ويَذْكُرُونَ المَعْنَى الشَّرْعِيَّ؛ لِأَنَّ الحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ لَهَا ارْتِبَاطٌ بِالمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، ولَهَا صِلَةٌ بِهِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ كَمَا نَعْلَمُ إِنَّمَا جَاءَ بِاللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ، فلَـهُ ارْتِبَاطٌ بِالمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، واصْطِلَاحًا: مَا لَا تَتَرَتَّبُ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ [1] عِبَادَةً كَانَ أَمْ عَقْدًا.

فالفَاسِدُ مِنَ العِبَادَاتِ: مَا لَا تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ [٢] وَلَا يَسْقُطُ بِهِ الطَّلَبُ [٢]، كالصَّلَاةِ قَبْلَ وَقْتِهَا.

= أَحْيَانًا يَزِيدُ أَوْصَافًا وأَحْيَانًا يَنْقُصُ، والغَالِبُ أَنَّ الحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا زيادَاتُ.

فَمَثَلًا: الصَّلَاةُ فِي اللَّغَةِ: الدُّعَاءُ، ولكنْ فِي الشَّرْعِ: عِبَادَةٌ ذَاتُ أَقْـوَالٍ وأَفْعَالٍ مَعْلُومَةٍ مُفْتَتَحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ، ومُخْتَتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ، فِيهَا قِرَاءَةٌ وفِيهَا تَسْبِيحٌ وفِيهَا دُعاءٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا زِيَادَةُ قُيُودٍ.

[١] الفَاسِدُ فِي الاصْطِلَاحِ: «مَا لَا تَتَرَتَّبُ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ» فكُلُّ شَيْءٍ تَفْعَلُهُ وَلَا تَتَرَتَّبُ آثَارُ فِعْلِهِ عَلَيْهِ، فهُوَ فَاسِدٌ.

مَثَلًا: إِذَا صَلَّيْتَ الصَّلَاةَ تَرَتَّبَتْ آثارُ الفِعْلِ عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ صَحِيحَةً، فتَبْرَأُ بِهَا الظِّمَةُ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ فَرْضٍ. الذِّمَّةُ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ فَرْضٍ.

كَمَا لَوْ صَلَّى الظُّهْرَ عَلَى وَجْهِ صَحِيحٍ تَامِّ الشُّرُوطِ والوَاجِباتِ والأَرْكَانِ، نَقُولُ: هَذَا صَلاتُهُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّهُ تَبْرَأُ بِهَا الذِّمَّةُ، ولِأَنَّ صَاحِبَهَا يُوصَفُ بِأَنَّهُ مِنَ المُصَلِّينَ، ولِأَنَّهَا تَمَنَعُ دَمَ صَاحِبِهَا؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدُّ يُبَاحُ دَمُهُ.

[٢] قَوْلُهُ: «فالفَاسِدُ مِنَ العِبَادَاتِ مَا لَا تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ» هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلوَاجِبَاتِ.

[٣] قَوْلُهُ: «وَلَا يَسْقُطُ بِهِ الطَّلَبُ» هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلمُسْتَحَبَّاتِ؛ لأَنَّ الوَاجِبَ إِذَا بَرِئَتْ بِهِ الذِّمَّةُ سَقَطَ الطَّلَبُ.

## والفَاسِدُ مِنَ العُقُودِ: مَا لَا تَتَرَتَّبُ آثارُهُ عَلَيْهِ كَبَيْعِ المَجْهُولِ[١].

فَإِنْ قِيلَ: وهَلِ الذِّمَّةُ مَشْغُولَةٌ بِالمُسْتَحَبِّ حَتَّى نَقُولَ: تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ؟ نَقُولُ: لَا، لَكِنَّهُ مَطْلُوبٌ مِنَ الإِنْسَانِ، فَإِذَا فَعَلَهُ عَلَى وَجْهٍ صَحِيحٍ سَقَطَ الطَّلَبُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: الصَّلَاةُ قَبْلَ وَقْتِهَا فَاسِدَةٌ، فَلَا تَبْرَأُ بِهَا الذِّمَّةُ وَلَوْ كَانَ المُصَلِّى جَاهِلًا، يَعْنِي: لَوْ سَمِعَ أَذَانَ الظُّهْرِ فِي الرَّادْيُو فِي الرِّيَاضِ، فَقَامَ فَصَلَّى ظَانًا أَنَّ ذَلِكَ الأَذَانَ أَذَانُ الرِّيَاضِ، وأَنَّ صَلاتَهُ الأَذَانَ أَذَانُ الرِّيَاضِ، وأَنَّ صَلاتَهُ كَانَتْ قَبْلَ الوَقْتِ، فصَلاتُهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، لَا تَبْرَأُ بِهَا الذِّمَّةُ؛ لكنْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُوْجَرُ كَانَتْ قَبْلَ الوَقْتِ، فصَلاتُهُ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، لَا تَبْرَأُ بِهَا الذِّمَّةُ؛ لكنْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهَا بِلَا شَكً، لَكِنَّهَا لَا تَبْرَأُ بِهَا الذِّمَّةُ، فَذِمَّتُهُ الآنَ مَشْغُولَةٌ بصَلاةِ الظُّهْرِ.

- مَنْ سَمِعَ أَذَانَ الرِّياضِ فِي الرَّادْيُو، فَقَامَ وصَلَّى رَاتِبَةَ الظُّهْرِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ الأَذانَ قَبْلَ الوَقْتِ، نَقُولُ: لَمْ يَسْقُطِ الطَّلَبُ عَنْهُ، هُوَ الآنَ مُطَالَبُ أَنْ يُعِيدَ سُنَّةَ الظُّهْرِ بَعْدَ أَذَانِ الظُّهْرِ فِي بَلَدِهِ.
- رَجُلٌ صَلَّى صَلَاةً وَهُو مُحْدِثٌ، لَكِنَّهُ غَيْرُ عَالِمٍ بِحَدَثِهِ، فصَلاتُهُ فَاسِدَةٌ؛ لِأَنَّ ذِمَّتَهُ لَمْ تَبْرأً بِهَا فيَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا.

[۱] قَوْلُهُ: «والفَاسِدُ مِنَ العُقُودِ: مَا لَا تَتَرَتَّبُ آثارُهُ عَلَيْهِ: كَبَيْعِ المَجْهُولِ» فبَيْعُ المَجْهُولِ» فبَيْعُ المَجْهُولِ» فبَيْعُ المَجْهُولِ؛ فَالَ لِشَخْصٍ: المَجْهُولِ: لَا يَصِحُّ؛ لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ» (۱)، كَرَجُلٍ قَالَ لِشَخْصٍ: أَنَا عِنْدِي شَاةٌ فِي البَيْتِ لَبَنْهَا كَثِيرٌ. قَالَ: بِكَمْ تَبِيعُهَا؟ قَالَ: بِخَمْسِمِائَةِ رِيَالٍ، قَالَ: قَالَ: مِنْدِي شَاةٌ فِي البَيْتِ لَبَنْهَا كَثِيرٌ. قَالَ: بِكَمْ تَبِيعُهَا؟ قَالَ: بخَمْسِمِائَةِ رِيَالٍ، قَالَ: قَالَ: مَنْدِي شَاةٌ فِي البَيْتِ لَبَنْهَا كَثِيرٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في بيع الغرر، رقم (٣٣٧٦)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٧٦).

هَذَا البَيْعُ فَاسِدٌ لَا تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ آثارُهُ، فالشاةُ لَا تَزَالُ عَلَى مِلْكِ البَائِعِ، ولَمْ يَنْتَقِلْ
 مِلْكُهَا لِلمُشْتَرِي، وَالثَّمَنُ لَا يَزَالُ عَلَى مِلْكِ المُشْتَرِي لَمْ يَنْتَقِلْ لِلبَائِع؛ لِأَنَّهَا جَهْولَةُ.

إِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّهُ قَالَ: إِنَّ لَبَنَهَا كَثِيرٌ. نَقُولُ: هَذَا لَا يَكْفِي، فَقَدْ تَكُونُ شَابَّةً أَوْ كَبِيرَةً، أَوْ سَمِينَةً أَوْ هَزِيلَةً، أَوْ لَوْنُهَا مُخْتَلِفٌ، فتَخْتَلِفُ القِيمَةُ بِاخْتِلَافِ اللَّوْنِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وهُنَا سُؤَالٌ فِقْهِيُّ: مَا تَقُولُونَ فِيهَا ظَهَرَ أَخِيرًا، يَكْتُبُ صَاحِبُ البَضَائِعِ عَلَى الدُّكَّانِ: كُلُّ شَيْءٍ بِرِيَالٍ، وآخَرَ كَاتِبٌ: كُلُّ شَيْءٍ الدُّكَّانِ: كُلُّ شَيْءٍ بِرِيَالٍ، وآخَرَ كَاتِبٌ: كُلُّ شَيْءٍ الخَمْسَةِ، وكُلُّ شَيْءٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ؛ هَلْ هَذَا بَيْعٌ بَجُهُولٌ أَمْ مَعْلُومٌ؟

الجَوَابُ: فِي الحَقِيقَةِ هُوَ مَعْلُومٌ و مَجْهُولٌ، فعِنْدَمَا تَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ بِعَشَرَةٍ فهُنَاكَ شَيْءٌ يُساوِي رِيالَيْنِ، فنَقُولُ: هُوَ مَجْهُولُ الآنَ، لكنّهِ مَعْلُومٌ فِي الغايَةِ؛ لِأَنَّ المُشْتَرِيَ سَوْفَ يَقُولُ: أَعْطِنِي هَذَا الشَّيْءَ المُعَيَّنَ بِعَشَرَةٍ، فيكُونُ مَعْلُومٌ فِي الغايَةِ؛ لِأَنَّ المُشْتَرِيَ سَوْفَ يَقُولُ: أَعْطِنِي هَذَا الشَّيْءَ المُعَيَّنَ بِعَشَرَةٍ، فيكُونُ مَعْلُومًا، فالبَيْعُ الآنَ لَمْ يَتِمَّ.

فَلَوْ قُلْتَ: آخُذُ أَيَّ وَاحِدٍ بِعَشَرَةٍ صَارَ البَيْعُ مَجُهُولًا، فَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ لَيْسَتْ سَلِيمَةً، لَا مِنْ حَيْثُ جَهَالَةُ الثَّمَنِ، بَلْ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهَا تَغْرِيرٌ وخِدَاعٌ لِبَعْضِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ فِيهَا تَغْرِيرٌ وخِدَاعٌ لِبَعْضِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ مِسْكِينٌ غَرِيرٌ، يُمْكِنُ إِذَا دَخَلَ الدُّكَّانَ يَظُنُّ أَنَّهُ عِنْدَمَا قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ بِعَشَرَةٍ، أَنَّ هُنَاكَ أَشْيَاءَ قِيمَتُهَا ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ، مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ أَعْلَى قِيمَةٍ فِيهِ عَشَرَةٍ، أَنَّ هُنَاكَ أَشْيَاءَ قِيمَتُهَا ثَلاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ، مَعَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ أَعْلَى قِيمَةٍ فِيهِ عَشَرَةً.

أَنَا أَقُولُ: رُبَّمَا يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الخِدَاعِ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ، أَمَّا مِنْ حَيْثُ الجَهَالَةُ فلَنْ يَقَعَ البَيْعُ إِلَّا عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ.

# وَكُلُّ فَاسِدٍ مِنَ العِبَادَاتِ والعُقُودِ والشُّرُ وطِ فَإِنَّهُ مُحَرَّ مُ<sup>[1]</sup>؛......

[١] قَوْلُهُ: ﴿ وَكُلُّ فَاسِدٍ مِنَ العِبَادَاتِ والعُقُودِ والشُّرُوطِ فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ ﴾ هَذِهِ قَاعِدَةٌ مُعِمَّةٌ: كُلُّ فَاسِدٍ مُحَرَّمٌ ولَيْسَ كُلُّ مُحَرَّمٍ فَاسِدًا، إِلَّا أَنْ يَعُودَ التَّحْرِيمُ عَلَى ذاتِ الشَّيْءِ أَوْ عَلَى شَرْطِهِ المُخْتَصِّ.

فَمَثَلًا: بَيْعُ الغَرَرِ، وبَيْعُ الحَمْلِ فِي البَطْنِ حَرَامٌ.

والبَيْعُ بِهَا فِي يَدِي مِنَ الدَّرَاهِمِ: -كَهَا لَوِ اشْتَرَيْتُ مِنْكَ هَذِهِ السِّلْعَةَ بِهَا فِي يَدِي مِنَ الدَّرَاهِمِ- حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ غَرَرٌ مَجْهُولٌ.

والبَيْعُ بَعْدَ نِدَاءِ الجُمُعَةِ الثَّانِي حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ فَاسِدٌ، وبَعْضُ العُلَمَاءِ يَقُولُونَ: إِنَّهُ صَحِيحٌ؛ لَكِنَّهُ آثِمٌ.

ونَظِيرُهَا فِي الطَّهَارَةِ: كُلُّ نَجِسٍ مُحَرَّمٌ، ولَيْسَ كُلُّ مُحَرَّمٍ نَجِسًا.

والبَيْعُ فِي المُسْجِدِ، بَعْضُ العُلَمَاءِ يَقُولُ: إِنَّهُ صَحِيحٌ؛ لَكِنَّهُ آثِمٌ.

وتَلَقِّي الرُّكْبَانِ والشِّرَاءُ مِنْهُمْ حَرَامٌ، والبَيْعُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالخِيَارِ»(١)، قَالَ العُلَهَاءُ: وَلَا خِيَارَ إِلَّا بَعْدَ ثَمَامِ البَيْعِ.

لَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ الخِيَارَ هُنَا خِيَارٌ فِي العَقْدِ -أَيْ فِي إِمْضَائِهِ- مِنْ بَابِ تَصَرُّ فِ الفُضُولِيِّ، ولَيْسَ مِنْ بَابِ الخِيَارِ بَعْدَ الصِّحَّةِ.

ولَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ النِّقَاشِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، رقم (١٥١٩)، من حديث أبي هريـرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَعَدِّي حُدُودِ اللهِ، وَاتِّخَاذِ آياتِهِ هُزُوًا'']، ولأنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَنْكَرَ عَلَى مَن اشْتَرَطُوا شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ.

[١] والعُقُودُ الفَاسِدَةُ أَوِ العِبَادَاتُ الفَاسِدَةُ مُحَرَّمَةٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ:

١ - «تَعَدِّي حُدُودِ اللهِ» فالصَّلَاةُ قَبْلَ الوَقْتِ قُلْنَا: إِنَّهَا فَاسِدَةٌ، فَلَوْ صَلَّى أَحَدٌ
 قَبْلَ الوَقْتِ لَكَانَ مُتَعَدِّيًا لِحُدُودِ اللهِ عَزَّقِجَلَّ.

٢ - «وَاتِّخَاذِ آياتِهِ هُزُوًا» فالَّذِي يُهَارِسُ شَيْئًا حَرَّمَهُ اللهُ مِنَ العِبَادَاتِ أَوِ المُعَامَلَاتِ،
 وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا فَاسِدَةٌ، فَقَدِ اسْتَهْزَأَ باللهِ؛ لِأَنَّهُ تَقَرَّبَ إِلَى اللهِ بِشَيْءٍ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُهُ.

فَلَوْ أَهْدَيْتُ لَكَ هَدِيَّةً، وأَنَا أَعْلَمُ أَنَّكَ لَا تَقْبَلُهَا أُعَدُّ مُسْتَهْزِئًا بِكَ.

مَثَلًا: تَعْلَمُ أَنَّ شَخْصًا يَرَى الدُّخَانَ حَرَامًا، فَأَخَذْتَ سِيجَارَةً وقُلْتَ: تَفَضَّلْ، هَذِهِ هَدِيَّةٌ مِنِّي لكَ. فهَذَا اسْتِهْزَاءٌ!

ويُحْكَى: أَنَّهُ مَرَّ رَجُلٌ بِقَوْمٍ يَشْرَبُونَ الدُّخانَ فِي مَسْجِدٍ فِي حَلْقَةٍ وكانتْ لُغَتُهُمْ أَغَجُمْ أَنَّ هَذَا لَا يَجُوزُ، وَهُو لَا يَعْرِفُ لُغَتَهُمْ. فَقَامَ أَحَدُهُمْ وَكَانَ مُتَكِئًا وَأَخْرَجَ سِيجَارَةً وأَعْطَاهُ إِيَّاهَا؛ ظَنَّا مِنْهُ أَنَّهُ يَسْأَلُهُ، وَقَالَ: هَذَا مُنْتَهَى مَا عِنْدَهُ مِنَ الإِكْرَامِ! وَأَخْرَجَ سِيجَارَةً وأَعْطَاهُ إِيَّاهَا؛ ظَنَّا مِنْهُ أَنَّهُ يَسْأَلُهُ، وَقَالَ: هَذَا مُنْتَهَى مَا عِنْدَهُ مِنَ الإِكْرَامِ! ٣ وَأَخْرَجَ سِيجَارَةً وأَعْطَاهُ إِيَّاهَا؛ ظَنَّا مِنْهُ أَنَّهُ يَسْأَلُهُ، وَقَالَ: هَذَا مُنْتَهَى مَا عِنْدَهُ مِنَ الإِكْرَامِ! ٣ وَأَنْ مِنْ اللهِ عَنْضِبَ وَقَالَ: هَا اللهِ، فَعَضِبَ وَقَالَ: هَا اللهِ، فَعَضِبَ وَأَنْكَرَ عَلَى مَنِ اللهِ مُؤوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، فَعَضِبَ وَأَنْكَرَ عَلَى مَنِ اللهِ مُؤُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَا كَانَ مِنْ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: هَا اللهِ، مَا كَانَ مِنْ

شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَلَوْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللهِ أَحَقُّ، وشَرْطُ اللهِ أَوْتَقُ، وإنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، رقم (٢١٦٨)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

والفَاسِدُ والبَاطِلُ بمَعْنَى وَاحِدٍ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ[1]:

الْأَوَّلُ: فِي الْإِحْرَامِ؛ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بأنَّ الفَاسِدَ مَا وَطِئَ فِيهِ المُحْرِمُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ اللَّكَالِ اللَّكَالِ اللَّكَالِ اللَّكَالِ مَا ارْتَدَّ فِيهِ عَنِ الإِسْلَامِ[٢].

[1] قَوْلُهُ: «والفَاسِدُ والباطِلُ بِمَعْنَى واحِدٍ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ» وهَذَا التَّفْرِيقُ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِ الحَنَابِلَةِ رَحَهُ مُولَنَهُ يَقُولُونَ: فَاسِدٌ وباطِلٌ بِمَعْنَى واحِدٍ (١)، فلكَ أَنْ تُعَبِّر بأَنْ تَقُولَ: وتَفْسُدُ الصَّلَاةُ، إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: فَفَرَّقُوا تَقُولَ: وتَبْطُلُ الصَّلَاةُ، إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: فَفَرَّقُوا بَيْنَ الفَاسِدِ والباطِل، الأَوَّلُ: فِي العِبَادَاتِ، والثَّانِي: فِي الأَنْكِحَةِ.

[٢] قَوْلُهُ: «الْأَوَّلُ: فِي الْإِحْرَامِ، فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بأنَّ الفَاسِدَ مَا وَطِئَ فِيهِ المُحْرِمُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ، والبَاطِلَ مَا ارْتَدَّ فِيهِ عَنِ الإِسْلَام».

مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ كَانَ مُحْرِمًا بِالحَجِّ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ فِي عَرَفَةَ، فَهَذَا يَبْطُلُ حَجُّهُ.

فَلَوْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ بِأَنِّي رَاجِعٌ إِلَى دِينِكَ، واسْتَمَرَّ فِي حَجِّهِ لَا يُجْزِئُهُ؛ لِأَنَّ الحَجَّ بَطَلَ، فَلَمَّا بَطَلَ الحَجُّ كَانَ لَا بُدَّ أَنْ يَأْتِيَ بإِحْرَام جَدِيدٍ.

لَوْ أَحْرَمَ مِنْ جَدِيدٍ وَهُوَ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَهُ، فَإِنْ كَانَ قَارِنًا أَوْ مُفْرِدًا وقَدْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ القُدُوم وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ السَّعْيَ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ الأَوَّلَ بَطَلَ.

أَمَّا الفَاسِدُ فَهُوَ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ: كَرَجُلٍ بَاتَ فِي مُزْدَلِفَةَ ومَعَهُ زَوْجَتُهُ، فَجَامَعَهَا فِي مُزْدَلِفَةَ، فَهَذَا حَجُّهُ فَاسِدٌ، وَيَسْتَمِرُّ فِي الْحَجِّ، فَيَرْمِي ويَطُوفُ ويَسْعَى وَيَحْلِقُ أَوْ يُقَصِّرُ ويُمْدِي، كُلُّ أَفْعَالِ الْحَجِّ يَسْتَمِرُّ فِيهَا، لَكِنْ عَلَيْهِ القَضَاءُ مِنَ

<sup>(</sup>١) انظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام البعلى (ص: ١٥٢).

الثَّانِي: فِي النِّكَاحِ؛ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الفَاسِدَ مَا اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي فَسَادِهِ كالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيِّ، وَالبَاطِلَ مَا أَجْمَعُوا عَلَى بُطْلَانِهِ كَنِكَاحِ الْمُعْتَدَّةِ [1].

= العام القادِم؛ لِأَنَّ حَجَّهُ هَذَا العامَ فَسَدَ فَوَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ.

فلَوْ كَانَ قَدْ سَعَى مَعَ طَوَافِ القُدُومِ -وهُوَ قَارِنٌ - يَكْتَفِي بِالسَّعْيِ؛ لِأَنَّ الفَاسِدَ كَالصَّحِيحِ فِي أَحْكَامِهِ، ولِهَذَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَخْظُورَاتُ الإِحْرَامِ حَتَّى يَجِلَّ؛ لِأَنَّ هَذَا الفَاسِدَ كَالصَّحِيحِ.

وتحُظُورَاتُ الإِحْرَامِ لَا تُبْطِلُ الإِحْرَامَ، وهَذَا مِنْ خَصَائِصِ الحَجِّ والعُمْرَةِ، بخِلَافِ عَيْرِ الحَجِّ والعُمْرَةِ فَإِنَّ مَحْظُورَاتِهِ تُبْطِلُهُ، فالكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، والحُمْرَةُ مِنْ خَصَائِصِهِ أَنَّ مَحْظُورَاتِهِ لَا تُبْطِلُهُ، خِلافًا لاَبْنِ حَزْمِ (۱).
لا تُبْطِلُهُ، خِلافًا لاَبْنِ حَزْمِ (۱).

[١] قَوْلُهُ: «النَّانِي: فِي النِّكَاحِ: فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الفَاسِدَ مَا اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي فَسَادِهِ كَالنِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ، والبَاطِلَ مَا أَجْمَعُوا عَلَى بُطْلَانِهِ كَنِكَاحِ المُعْتَدَّةِ» ومَسَائِلُ النِّكَاحِ الَّتِي الْخَتَلَفَ فِيهَا العُلَمَاءُ كَثِيرَةٌ، لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا إِلَّا مَا يَكُونُ فِي مَسَائِلِ الرَّضَاع.

فَفِي مَسَائِلِ الرَّضَاعِ: اخْتَلَفُوا فِي الْمُحَرِّمِ مِنْ عَدَدِ الرَّضَعَاتِ، وهَلِ الرَّضَعَاتُ تُعْتَبَرُ بِالْتِقَامِ الثَّدْيِ أَوْ بِانْفِصَالِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ، وهَلِ المُعْتَبَرُ الحَوْلانِ، أَمِ المُعْتَبَرُ الفِطَامُ.. وعَلَى هَذَا قِسْ.

فَمَسَائِلُ النِّكَاحِ الخِلافُ فِيهَا كَثِيرٌ، لكنْ نَحْنُ مَثَّلْنَا بِهَا هُوَ أَشْهَرُ مِنْ غَيْرِهِ، وَهُو النِّكَاحُ بِلَا وَلِيٍّ.

<sup>(</sup>١) انظر: المحلي (٧/ ١٩٤).

والنَّكَاحُ بِلَا وَلِيِّ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيهِ، فِيهَا إِذَا كَانَتِ المَرْأَةُ بَالِغَةً عَاقِلَةً رَشِيدَةً:

فَذَهَبَ بَعْضُ العُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ البَالِغَةَ العَاقِلَةَ الرَّشِيدَةَ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا، فَتَقُولَ: وَتَقُولَ: زَوَّجْتُكَ نَفْسِي، فَيَقُولَ: فَتَقُولَ: زَوَّجْتُكَ نَفْسِي، فَيَقُولَ: قَبَلْتُ.

وأَكْثُرُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ فَاسِدٌ، وَأَنَّهُ لَا نِكَاحَ بِدُونِ وَلِيٍّ، وهَذَا هُوَ القَوْلُ الصَّحِيحُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، والنَّظَرُ الصَّحِيحُ أَيْضًا؛ أَنَّهُ لَا تَتَزَوَّجُ المَرْأَةُ إِلَّا بِوَلِيٍّ.

والنّكَاحُ البَاطِلُ: هُوَ الَّذِي اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى فَسَادِهِ، مِثْلُ نِكَاحِ المُعْتَدَّةِ، فَهُو بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ ٱلْكِئْبُ أَجَلَهُ. ﴾ إِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ ٱلنِّكِيمِ؛ ولِهَذَا أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ المُعْتَدَّةِ البَقرة: ٢٣٥]، هَذَا نَهْيٌ صَرِيحٌ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ؛ ولِهَذَا أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ المُعْتَدَةِ بَاطِلٌ.

وكَذَلِكَ نِكَاحُ الأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ، هُـوَ بَاطِـلٌ أَيضًا، والدَّلِيـلُ قَوْلُـهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ ٱلرَّضَعَةِ ﴾ [النساء: ٢٣].

فَلَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَا يَعْرِفُ أَنَّهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَبَقِيَ مَعَهَا شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ، أَوِ امْرَأَةٌ ورَجُلَانِ، أَوْ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ، أَوْ عَشَرَةٌ، وشَهِدُوا بِاللهِ أَنَّ هَذِهِ الْمُرْأَةُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا قَدْ رَضَعَتْ مِنْ أُمِّ الرَّجُلِ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ كُلَّ يَوْمٍ تَرْضَعُ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهَا تَكُونُ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ بِلَا شَكِّ.

وهَذَا العَقْدُ نَصِفُهُ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ العُلَهَاءَ مُجْمِعُونَ عَلَى فَسَادِهِ، هَذَا هُوَ الَّذِي مَشَى عَلَيْهِ الحَنَابِلَةُ رَحَهُمُ اللَّهُ. ولَمْ نَذْكُرْ مِنَ الأَحْكَامِ الوَضْعِيَّةِ إِلَّا اثْنَيْنِ وهُمَا: الصَّحِيحُ والفاسِدُ.

بَقِيَ عِنْدَنَا الشَّرْطُ والمَانِعُ والسَّبَبُ، والأَحْكَامُ الوَضْعِيَّةُ المَشْهُورَةُ خَمْسَةٌ كَمَا أَنَّ التَّكْلِيفِيَّةَ خَسْتَةٌ.

السَّبَبُ والشَّرْطُ والمَانِعُ مُتَقَارِبَةٌ:

فالسَّبَبُ: مَا يُوجَدُ الشَّيْءُ بِوُجُودِهِ ويَنْتَفِي بِانْتِفَائِهِ.

والشَّرْطُ: مَا يَنْتَفِي بِعَدَمِهِ، وَلَا يُوجَدُ بِوُجُودِهِ.

والمَانِعُ: مَا يَنْتَفِي بِوُجُودِهِ، وَلَا يُوجَدُ بِعَدَمِهِ.

وهَذَا تَفْصِيلُهَا إِجْمَالًا عَلَى مَا ذَكَرَهُ أَهْلُ العِلْم(١).



<sup>(</sup>١) وسبق الكلام عليها تفصيلًا (ص:٧٤، وما بعدها).

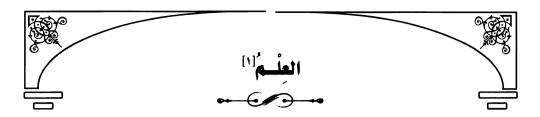

#### \* تَعْريفُهُ

إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إِدْرَاكًا جَازِمًا [٢] ....

[١] أَوَّلًا: قَدْ يَسْأَلُ سَائِلٌ: مَا الَّذِي أَوْجَبَ أَنْ يَجْعَلَ لِلعِلْمِ عُنْوَانًا مُسْتَقِلًّا؟ ومَا عَلَاقَتُهُ بِأُصُولِ الفِقْهِ؟

الجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّا قُلْنَا فِيهَا سَبَقَ: إِنَّ الفِقْهَ مَعْرِفَةُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وإِنَّ المَعْرِفَةِ الْجَوَابُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ وإِلَى مَعْرِفَةِ الْعَلْمِ وإِلَى مَعْرِفَةِ الطَّنِّ وَقَدْ تَكُونُ ظَنَّا؛ فَلِهَذَا احْتَجْنَا إِلَى مَعْرِفَةِ الْعِلْمِ وإِلَى مَعْرِفَةِ الطَّنِّ وَإِمَّا عِلْمٌ. الظَّنِّ؛ لِأَنَّ الفِقْهَ إِمَّا ظَنُّ وَإِمَّا عِلْمٌ.

فَبَعْضُ الأَشْيَاءِ تُدْرِكُ حُكْمَهَا إِدْرَاكًا جَازِمًا لَا مِرْيَةَ عِنْدَكَ فِيهِ، فَيَكُونُ عِلْمًا، وَبَعْضُ الأَشْيَاءِ تُدْرِكُهَا إِدْرَاكًا مَعَ احْتِهَاكِ نَقِيضٍ إِدْرَاكِكَ، فَيَكُونُ ذَلِكَ ظَنَّا، إِذَنْ: لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ العِلْمِ.

[٢] قَوْلُهُ: «العِلْمُ: إِذْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إِذْرَاكًا جَازِمًا» المَقْصُودُ إِذْرَاكُ الشَّيْءِ النَّيْءِ الَّذِي يُمْكِنُ إِذْرَاكُهُ كَحَقِيقَةِ صِفَاتِ اللهِ عَنَّفِجَلَّ، وكُنْهِ الشَّيْءِ الَّذِي يُمْكِنُ إِذْرَاكُهُ كَحَقِيقَةِ صِفَاتِ اللهِ عَنَّفِجَلَّ، وكُنْهِ ذَاتِهِ؛ فَهَذَا لَا يَمْكِنُ الوصُولُ إِلَيْهِ، فَالاسْتِوَاءُ ذَاتِهِ؛ فَهَذَا لَا يُمْكِنُ الوصُولُ إِلَيْهِ، فَالاسْتِوَاءُ مَعْلُومٌ، والكَيْفُ جَعْهُولٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ نَعْرِفَهُ، لكنْ إِذْرَاكُنَا أَنَّ الاسْتِوَاءَ هُو العُلُوَّ، هَذَا يُسَمَّى عِلْهًا.

قَوْلُهُ: «إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إِدْرَاكًا جَازِمًا» قَالَ بَعْضُهُمْ: جَازِمًا مُطَابِقًا،

كَإِدْرَاكِ أَنَّ الكُلَّ أَكْبَرُ مِنَ الجُزْءِ [١]، وأَنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ فِي العِبَادَةِ.

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «إِذْرَاكُ الشَّيْءِ» عَدَمُ الإِذْرَاكِ بِالكُلِّيَةِ، ويُسَمَّى: الجَهْلَ البَسِيطَ [٢]، مِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: مَتَى كَانَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي [٢].

ونَحْنُ نَقُولُ: لَا حَاجَةَ لـ(مُطَابِقًا) مَا دُمْنَا قُلْنَا: «عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ»؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي عَنْ كَلِمَةِ
 (مُطَابِقًا)، نَعَمْ، لَوْ قَالَ: إِدْرَاكُ الشَّيْءِ إِدْرَاكًا مُطَابِقًا؛ لَصَحَّ التَّعْرِيفُ ولَمَا كَانَ فِيهِ زِيَادَةٌ.

[١] قَوْلُهُ: «كَإِدْرَاكِ أَنَّ الكُلَّ أَكْبَرُ مِنَ الجُزْءِ» الكُلُّ يُدْرَكُ إِدْرَاكًا عَقْلِيًّا، مَا دُمْتَ قُلْتَ: جُزْءٌ، فمَعْنَاهُ أَنَّ هُنَاكَ شَيْئًا زَائِدًا عَلَى هَذَا.

الوَاحِدُ نِصْفُ الاثْنَيْنِ، هَذَا عِلْمٌ، وكَذَلِكَ: الاثْنَانِ نِصْفُ الأَرْبَعَةِ.

فَلَوِ اصْطَلَحَ الْعَرَبُ أَنَّ الاثْنَيْنِ نِصْفُ السِّتَّةِ، لَمَا أَمْكَنَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اثْنَيْنِ واثْنَيْنِ تُسَاوى أَرْبَعَةً.

ومِثْلُ: كُلُّ مُحْدَثٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُحْدِثٍ، وَقَدْ عُلِمَ هَذَا كَذَلِكَ بالعَقْل.

ومِثْلُ: النِّيَّةُ شَرْطٌ فِي العِبَادَةِ، لَكِنْ هَذَا عُلِمَ عَنْ طَرِيقِ الشَّرْعِ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (إِدْرَاكُ الشَّيْءِ) عَدَمُ الإِدْرَاكِ بِالكُلِّيَّةِ، ويُسَمَّى الجَهْلَ البَسِيطَ» البَسِيطُ: لِأَنَّهُ غَيْرُ مُرَكَّبِ.

[٣] قَوْلُهُ: «مِثْلُ: أَنْ يُسْأَلُ: مَتَى كَانَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي» فَهَذَا جَهْلٌ بَسِيطٌ.

فَإِنْ شُئِلَ رَجُلٌ عَنْ شُجُودِ السَّهْوِ: هَلْ هُوَ قَبْلَ السَّلَامِ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي. فَهَذَا جَهْلٌ بَسِيطٌ، وأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ اَخْرَجَكُم مِّنَ بُطُونِ أَمَهَا جَهْلٌ بَسِيطٌ. أُمَّهَا يَكُلُ وَلَا تَعُلَمُونَ شَيْئًا ﴾ [النحل:٧٨]. هَذَا جَهْلٌ بَسِيطٌ.

وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ» إِدْرَاكُهُ عَلَى وَجْهٍ يُخَالِفُ مَا هُوَ عَلَيْهِ، ويُسَمَّى: الجَهْلَ الْمُرَكَّبَ<sup>[1]</sup>، مِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: مَتَى كَانَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ؟ فيَقُولُ: فِي السَّنَةِ الشَّنَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الهِجْرَةِ.

[١] قَوْلُهُ: «وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ» إِدْرَاكُهُ عَلَى وَجْهٍ يُخَالِفُ مَا هُوَ عَلَيْهِ، ويُسَمَّى الجَهْلَ الْمُرَكَّبَ» إِذَا اعْتَقَدْتَ الشَّيْءَ عَلَى خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ فَإِنَّ هَذَا جَهْلٌ مُرَكَّبٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ جَاهِلٌ، وجَاهِلٌ أَنَّهُ جَاهِلٌ.

فَإِنْ سُئِلَ: مَتَى كَانَتْ غَزْوَةُ بَدْرٍ؟

قَالَ: فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الهِجْرَةِ.

قِيلَ لَهُ: أَمُتَأَكِّدٌ؟

قَالَ: نَعَمْ مُتَأَكِّدٌ، مِثْلُ الشَّمْسِ والقَمَرِ، لَيْسَ عِنْدِي إِشْكَالُ أَنَّ غَزْوَةَ بَدْرٍ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الهجْرَةِ.

ولَوْ جَزَمَ، فَلِأَنَّ الجَزْمَ بِالشَّيْءِ لَا يُغَيِّرُ الْوَاقِعَ.

والجَهْلُ الْمُرَكَّبُ أَشَدُّ قُبْحًا مِنْ أَوْجُهِ:

أَوَّلًا: لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى الشَّيْءِ وَهُوَ جَاهِلٌ بِهِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِـ، عِلْمُ ﴾ [الإسراء:٣٦].

وَثَانِيًا: أَنَّ هَذَا الْجَاهِلَ الْمُرَكَّبَ قَدْ جَهِلَ قَدْرَ نَفْسِهِ، وَاغْتَرَّ بِهَا، والجَاهِلُ البَسِيطُ مُتَوَقِّفٌ عِنْدَ حُدُودِ اللهِ، لَمْ يَقْفُ مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ، وعَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ، قَالَ: أَنَا لَا أَدْرِي، مَا أُوتِيتُ عِلْمَ كُلِّ شَيْءٍ.

وكَمَا فِي قِصَّةِ حِمَارِ الحَكِيم تَوْمَا(١):

قَسالَ حِمَسارُ الحَكِسيمِ تَوْمَسا لَوْ أَنْصَفَ اللَّهُرُ كُنْتُ أَرْكَبْ لِكَاذَا؟ قَالَ:

لِأَنْنِ عَاهِ لَلْ مُرَكَّبُ سِيطٌ وَصَاحِبِي جَاهِ لُ مُرَكَّبُ

إِذَنِ: الحِمَارُ أَحْسَنُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الحِمَارَ جَاهِلٌ بَسِيطٌ وهَذَا جَاهِلٌ مُرَكَّبٌ.

مِنْ جَهْلِ تَوْمَا الحَكِيمِ -كَمَا يُقَالُ واللهُ أَعْلَمُ فَإِنِّي لَمْ أَتَتَبَعْ سِيرَتَهُ- أَنَّهُ حَثَّ النَّاسَ عَلَى التَّصَدُّقِ بِبَنَاتِهِمْ عَلَى التَّصَدُّقِ بِالدَّرَاهِمِ أَوْ بِالطَّعَام لِلجَائِعِينَ.

يُقَالُ<sup>(٢)</sup>:

تَصَدَّقَ بِالبَنَاتِ عَلَى رِجَالٍ يُرِيدُ بِينَاكَ بِنَاكَ جَنَّاتِ النَّعِيمِ كَأَنِّي بِهِ يَمْشِي عَلَى الشَّبَابِ: تُرِيدُ زَوْجَةً ؟ إِذَا قَالَ: نَعَمْ، يَقُولُ: خُذْ هَذِهِ صَدَقَةً للهِ.

هَذَا جَاهِلٌ؛ لِأَنَّهُ قَاسَ صَدَقَةَ البُضْعِ عَلَى صَدَقَةِ الطَّعَامِ، فَأَنَا لَوْ وَجَدْتُ جَائِعًا وَقُلْتُ لَهُ: خُذْ هَذَا الخُبْزَ صَدَقَةً للهِ، لَقِيلَ: هَذَا طَيِّبٌ وتُؤْجَرُ عَلَيْهِ؛ لكنِ التَّصَدُّقُ بِالأَبْضَاعِ لَا يَجُوزُ، فَلَا يَحِلُّ البُضْعُ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ.

<sup>(</sup>١) ينظر: «نهاية الأرب في فنون الأدب» (١٠/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (٢/ ١٢٥)، «نَفْح الطِّيب» للمَقَّري (٢/ ٥٦٤).

وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «إِدْرَاكًا جَازِمًا» إِدْرَاكُ الشَّيْءِ إِدْرَاكًا غَيْرَ جَازِم، بِحَيْثُ يَخْتَمِلُ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ الوَجْهِ الَّذِي أَدْرَكَهُ، فَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ عِلَّمًا، ثُمَّ إِنْ يَحْبَرُ عَلَى غَيْرِ الوَجْهِ الَّذِي أَدْرَكَهُ، فَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ عِلَّمًا، ثُمَّ إِنْ تَسَاوَى الأَمْرَانِ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ أَحَدُ الاحْتِهَالَيْنِ فالرَّاجِحُ ظَنُّ والمَرْجُوحُ وَهْمُ اللَّهُ وإِنْ تَسَاوَى الأَمْرَانِ فَهُوَ شَكُّ.

[1] يَقُولُ: «وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (إِذْرَاكًا جَازِمًا) إِذْرَاكُ الشَّيْءِ إِذْرَاكًا غَيْرَ جَازِم، بحَيْثُ يَخْتَمِلُ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ الوَجْهِ الَّذِي أَذْرَكَهُ فَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ عِلْمًا، ثُمَّ إِنْ بَحَيْثُ يَخْتَمِلُ عِنْدَهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى غَيْرِ الوَجْهِ الَّذِي أَذْرَكَهُ فَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ عِلْمًا، ثُمَّ إِنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ أَحَدُ الاحْتِهَالَيْنِ، فالرَّاجِحُ ظَنُّ، والمَرْجُوحُ وَهُمٌ » هَذِهِ المَسْأَلَةُ وَاضِحَةٌ، وَجَحَ عِنْدَكُ الإِنْسَانُ الشَّيْءَ إِذْرَاكًا جَازِمًا، فَإِمَّا أَنْ يَتَرَجَّحَ عِنْدَكَ أَحَدُ الاحْتَهَالَيْنِ أَوْ لَا يَتَرَجَّحَ عِنْدَكَ أَحَدُ الاحْتَهَالَيْنِ أَوْ لَا يَتَرَجَّحُ عَنْدَكَ أَحَدُ الاحْتَهَالَيْنِ

إِنْ لَمْ يَتَرَجَّحْ فَهُوَ شَكَّ، وإِنْ تَرَجَّحَ فَالرَّاجِحُ ظَنُّ، والْمَرْجُوحُ وَهُمٌ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ تُجِيزُونَ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَتَّبَعَ الظَّنَّ فِي الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، والأُمُورِ الوَاقِعَةِ؟

قُلْنَا: نُجِيزُ العَمَلَ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ إِذَا تَعَذَّرَ اليَقِينُ، وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ: فمِنَ الكِتَابِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وقَوْلُهُ: ﴿ فَأَنْقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمُ ﴾ [التغابن:٢٦]، وقَوْلُهُ: ﴿إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيّنُواْ ﴾ [الحجرات:٦].

ومِنَ السُّنَّةِ: قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَيْهِ» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب القبلة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٤٠١)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٢)، من حديث عبدالله ابن مسعود رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

#### والنُّصُوصُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ:

قَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ تُجِيزُونَ الحُكْمَ بِالظَّنِّ، وَقَدْ ذَمَّ اللهُ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الظَّنَ الطَّنَ الطَّنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يهِ عَلَمُ إِلاَ يَقَبُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴿ [الإسراء:٣٦]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء:٣٦]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوْرَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣].

فَكُلُّ هَذِهِ النُّصُوصِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الحُكْمُ بِالظَّنِّ، وأَنَّكَ إِذَا لَمْ تَتَيَقَّنْ أَنَّ هَذَا حُكْمُ اللهِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَحْكُمَ بِهِ؟

فَالجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الظَّنَّ الَّذِي ذَمَّهُ اللهُ، هُوَ الظَّنُّ الَّذِي لَمْ يُبْنَ عَلَى قَـرَائِنَ؛ ولِهَذَا لَمْ يَجْعَلِ اللهُ الظَّـنَّ كُلَّهُ إِثْمًا، بَلْ قَالَ: ﴿إِنَّ بَعْضَ الظَّـنِ إِثْدُ ﴾ [الحجرات:١٢].

وَنَقُولُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:١٦٩]: نَحْنُ لَا نَقُولُ عَلَى اللهِ مَا لَا نَعْلَمُ، لَكِنْ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ رَبَّنَا عَنَّهَجَلَّ لَمْ يُكَلِّفْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، ومَا لَا وُسْعَ لَنَا بِهِ.

ونَحْنُ إِذَا دَرَسْنَا نَصًّا مِنَ النَّصُوصِ لِنَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى حُكْمِ مَسْأَلَةٍ، فَنَحْنُ بَيْنَ أُمُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ:

إمَّا أَنْ نَعْلَمَ عِلْمَ الْيَقِينِ دَلَالَتَهُ عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَةِ، كَعِلْمِنَا بأَنَّ المَيْتَةَ حَرَامٌ؟
 لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة:٣].

- وَإِمَّا أَنْ نَتَرَدَّدَ فِي الحُكْمِ، أَيْ: فِي دَلَالَةِ النَّصِّ عَلَى الحُكْمِ تَرَدُّدًا غَيْرَ رَاجِحٍ
   وَلَا مَرْجُوحٍ، فَهُنَا يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَوَقَّفَ.
- وَإِمَّا أَنْ يَتَرَجَّحَ عِنْدَنَا أَنَّ الدَّلِيلَ دَالٌ عَلَى كَذَا؛ فَاسْأَلِ العَقْلَ: هَلِ الأَوْلَى أَنْ تَأْخُذَ بِهَا تُحْجِمَ عَهَا تَرَجَّحَ، وتَبْقَى مُتَوَقِّفًا فِي حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ اللهِ عَنَّوَجَلً، أَوِ الأَوْلَى أَنْ تَأْخُذَ بِهَا تَرَجَّحَ عِنْدَكَ؛ لِأَنَّكَ لَا تَجِدُ أَمْرًا يَقِينًا فِي هَذَا؟

لَا شَكَّ أَنَّ العَاقِلَ يَقُولُ: خُذْ بالرَّاجِحِ، فهَذَا قَدْرُ اسْتِطَاعَتِكَ، ومَا زَالَ العُلَمَاءُ وَحَهُمُ اللَّهُ يَتَّبِعُ مَا تَرَجَّحَ عِنْدَهُ مَعَ بُعْدِهِ، كَمَا فِي مَسْأَلَةِ القَضَاءِ عَلَى الغَائِبِ اسْتِنَادًا إِلَى حَدِيثِ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةً (١)، مَعَ أَنَّهُ لَا مُسْتَنَدَ فِيهِ، لكنْ هَذَا الَّذِي غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِمْ.

ولِهَذَا تَجِدُ العُلَمَاءَ -رَحَهُم اللهُ تَعَالَى- يَقُولُونَ: هَذَا يَخْتَمِلُ وَجْهَيْنِ، والرَّاجِحُ كَذَا وكَذَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَسْأَلَةٍ يُمْكِنُ فِيهَا اليَقِينُ، وإِذَا لَمْ يُمْكِنِ اليَقِينُ لَا نَدَعُ عِبَادَ اللهِ بِلَا حُكْمٍ مِنْ شَرِيعَةِ اللهِ، ولكنْ نَحْكُمُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ، ونَحْنُ فِي هَذَا لَمْ نَتَبعِ اللهِ بِلَا حُكْمٍ مِنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة:٢٨٦]، وهَذَا وُسْعُنا!

ولَوْ قُلْنَا لأَهْلِ العِلْمِ: لَا تَحْكُمُوا إِلَّا بِهَا عَلِمْتُمْ، لَبَقِيَتْ كَثِيرٌ مِنَ المَسَائِلِ مُعَطَّلَةً عَنِ الأَحْكَام.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير إذنه (٥٣٦٤)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب قضية هند، رقم (١٧١٤).

وبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ تَعَلُّقَ الإِدْرَاكِ بِالأَشْيَاءِ كَالآتِي:

1 - عِلْمُ [1]: وَهُوَ إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ إِدْرَاكًا جَازِمًا [1].

٢ - جَهْلٌ بَسِيطٌ: وَهُوَ عَدَمُ الإِدْرَاكِ بِالكُلِّيَّةِ.

٣- جَهْلٌ مُرَكَّبٌ: وَهُوَ إِدْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهٍ يُخَالِفُ مَا هُوَ عَلَيْهِ.

وَنَحْنُ فِي كُلِّ يَوْمِ تَمَّرُّ بِنَا مَسْأَلَةٌ فِيهَا خِلَافٌ، والغالِبُ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ أَنَّ الحُكْمَ فِيهِ، لَكِنِ الظَّنِّ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ؛ الحُكْمَ فِيهِ، لَكِنِ الظَّنُّ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ؛ لِأَنَّ الظَّنَّ مَبْنِيٌّ عَلَى الظَّنَّ مَبْنِيٌّ عَلَى قَرَائِنَ، والقَرَائِنُ يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِي دَلالاتِهَا. فلِهَذَا لَوْ أَلْزَمَنَا العُلَهَاءُ اللَّهَ عَلَى قَرَائِنَ، لَتَعَطَّلَتْ كَثِيرٌ مِنَ الأَحْكَامِ، إِنْ لَمْ نَقُلْ: أَكْثَرُ الأَحْكَامِ. أَلَا يَحُكُمُوا إِلَّا بِهَا هُوَ عِلْمٌ، لَتَعَطَّلَتْ كَثِيرٌ مِنَ الأَحْكَامِ، إِنْ لَمْ نَقُلْ: أَكْثَرُ الأَحْكَامِ.

[١] قَوْلُهُ: «وبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ تَعَلُّقَ الإِدْرَاكِ بِالأَشْيَاءِ كَالآتِي:

١ - عِلْمٌ " يَعْنِي: أَنْ نَعْلَمَ الأَشْيَاءَ.

[٢] قَوْلُهُ: «وهُو إِذْرَاكُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُو عَلَيْهِ إِذْرَاكًا جَازِمًا» والعَجَبُ -وَلَا سِيَّمَا فِي الأُمُورِ المُدْرَكَةِ بِالحِسِّ والعَقْلِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى - أَنَّ الإِنْسَانَ يَجْزِمُ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ، ويَكُونُ الأَمْرُ عَلَى خِلَافِهِ، يَقُولُ: مَا عِنْدِي شَكُّ فِي هَذَا، ويَكُونُ الأَمْرُ عَلَى خِلَافِهِ، يَقُولُ: مَا عِنْدِي شَكُّ فِي هَذَا، ويَكُونُ الأَمْرُ عَلَى خِلَافِهِ، هَذَا هُوَ الجَهْلُ المُركَبُ.

وأَحْيَانًا يَكُونُ الشَّيْءُ أَمَامَهُ رَأْيَ العَيْنِ، وَلَا يَرَاهُ؛ لِأَنَّ قَلْبَهُ غَافِلٌ.

أَحْيَانًا تَمُرُّ فِي السُّوقِ فَيُلَاقِيكَ وَاحِدٌ مِنَ النَّاسِ، ثُمَّ يُلاقِيكَ آخَرُ فيَقُولُ: هَلْ لَقِيتَ فُلَانًا؟ فَتَقُولُ: لَمْ أَلْقَهُ. مَعَ أَنَّكَ قَدْ تَكُونُ لَقِيتَهُ وسَلَّمْتَ عَلَيْهِ، لَكِنَّ قَلْبَكَ غَافِلٌ.

٤ - ظَنٌّ: وَهُوَ إِدْرَاكُ الشَّيْءِ مَعَ احْتِهَالِ ضِدٍّ مَرْجُوح.

٥ - وَهُمُّ: وَهُوَ إِدْرَاكُ الشَّيْءِ مَعَ احْتِهَالِ ضِدِّ رَاجِحٍ.

٦ - شَكُّ: وَهُوَ إِدْرَاكُ الشَّيْءِ مَعَ احْتِمَالِ ضِدٍّ مُسَاوٍ.

وأحْيَانًا يَجْزِمُ الإِنْسَانُ بِأَنَّهُ أَدْرَكَ الشَّيْءَ وَهُوَ لَمْ يُدْرِكُهُ!

ولَيْسَ بِبَعِيدٍ قِصَّةُ الرَّجُلِ الثَّقَةِ العَدْلِ حِينَ تَرَاءَى النَّاسُ الهِلَالَ وكُلُّهُمْ قَالُوا: مَا رَأَيْنَاهُ، وكُلُّهُمْ ذُو نَظَرٍ وبَصَرٍ قَوِيٍّ.

فجَاءَ رَجُلٌ ثِقَةٌ عَدْلٌ فَقَالَ لِلقَاضِي: رَأَيْتُهُ.

قَالَ: أَتَشْهَدُ بِاللهِ؟ قَالَ: أَشْهَدُ بِاللهِ أَنِّي رَأَيْتُهُ.

قَالَ: فكُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ أَنَّهُمْ مَا رَأَوُا الهِلالَ.

قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، فَهَلْ أُكَذِّبُ بَصَرِي؟!

قَالَ: اذْهَبِ انْظُرْ مَرَّةً ثَانِيَةً!

فْذَهَبَ ورَجَعَ، قَالَ: رَأَيْتُهُ.

فتَعَجَّبَ القَاضِي، وذَهَبَ يَتَرَاءَى الهِلَالَ مَعَهُ، قَالَ: هَلْ رَأَيْتَ الهِلَالَ الآنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، رَأَيْتُهُ. قَالَ: فَامْسَحْ حَاجِبَكَ، فَلَيَّا مَسَحَ حَاجِبَهُ، قَالَ: انْظُرْ، هَلْ تَرَى الهِلَالَ؟ قَالَ: لَا، لَا أَرَى شَيْئًا.

فَإِذَا هِيَ شَعَرَةٌ بَيْضَاءُ مُقَوَّسَةٌ كَانَتْ فِي حَاجِبِهِ كَالهِلَالِ، وَكَانَ يَجْزِمُ أَنَّهُ رَأَى الهِلَالَ! صَارَ الهِلَالُ –مَا شاءَ اللهُ– بَيْنَ جَبْهَتِهِ وعَيْنِهِ!!

المُهِمُّ أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَجْزِمُ بِالشَّيْءِ جَزْمًا، ولكنْ عَلَى خِلَافِ الوَاقِعِ.

### \* أَقْسَامُ العِلْم:

يَنْقَسِمُ العِلْمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: ضَرُودِيٌّ ونَظَرِيٌّ:

١ - فَالضَّرُ ورِيُّ: مَا يَكُونُ إِدْرَاكُ المَعْلُومِ فِيهِ ضَرُ ورِيًّا [١]، بحَيْثُ يَضْطَرُّ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ وَلَا اسْتِدْلَالٍ، كالعِلْمِ بِأَنَّ الكُلَّ أَكْبَرُ مِنَ الجُزْءِ، وأنَّ النَّارَ حَارَّةُ، وأنَّ عُمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﷺ.

٢ - والنَّظَرِيُّ: مَا يَخْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ واسْتِدْلَالٍ [١]؛ كالعِلْمِ بِوُجُوبِ النَّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ.

[١] قَوْلُهُ: «يَنْقَسِمُ العِلْمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: ضَرُورِيٌّ ونَظَرِيٌّ، فالضَّرُورِيُّ: مَا يَكُونُ إِدْرَاكُ المَعْلُومِ فِيهِ ضَرُورِيًّا» بحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ واسْتِدْلَالٍ، ويَشْتَرِكُ فِي عِلْمِهِ الحَاصُّ والعامُّ.

كالعِلْمِ بِوُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، فهَذَا شَيْءٌ بِالنِّسْبَةِ لِلمُسْلِمِينَ لَا يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ، فكُلُّهُمْ يَعْرِفُ ذَلِكَ.

وأيضًا العِلْمُ بِأَنَّ الكُلَّ أَكْبَرُ مِنَ الجُزْءِ ضَرُورِيٌّ لَا يَخْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ، وكَذَا العِلْمُ بِأَنَّ النَّارَ حَارَّةٌ، والعِلْمُ بِأَنَّ الثَّلْجَ بَارِدٌ كَذَلِكَ ضَرُورِيٌّ.

[۲] قَوْلُهُ: «والنَّظَرِيُّ: مَا يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ واسْتِدْلَالٍ» أَيْ: لَا يُدْرَكُ إِدْرَاكًا ضَرُ ورِيًّا؛ بَلْ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ نَظَرِ وَاسْتِدْلَالٍ، مِثَالُهُ:

العِلْمُ بِوُجُوبِ النَّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ، فلَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَلِ النَّيَّةُ فِي الصَّلَاةِ شَرْطٌ لِلصِّحَةِ؟ نَقُولُ: نَعَمْ.

لَكِنْ عِلْمُنَا بِأَنَّهَا شَرْطٌ لِلصِّحَةِ لَيْسَ ضَرُورِيًّا يَضْطَرُّ إِلَيْهِ الإِنْسَانُ بدُونِ نَظَرٍ وَلَا اسْتِدْلَالٍ، ولِهَذَا تَقُولُ: لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا وَكَذَا.
 كَذَا وَكَذَا.

- وكَذَا العِلْمُ بِوُجُوبِ المَضْمَضَةِ والاسْتِنْشَاقِ نَظَرِيٌّ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى نَظَرٍ واسْتِدْلَالٍ.
  - وكَذَلِكَ حُكْمُ المُسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الغُسْلِ مِنَ الجَنَابَةِ، عِلْمٌ نَظَرِيٌّ.

فَإِنْ قِيلَ: مَا فَائِدَةُ عِلْمِنَا بِأَنَّ العِلْمَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ؟

نَقُولُ: لِأَنَّ العِلْمَ الضَّرُورِيَّ لَا يُمْكِنُ إِنْكَارُهُ، والعِلْمَ النَّظَرِيَّ يُمْكِنُ إِنْكَارُهُ؛ ولِهَذَا يَحْتَاجُ مُدَّعِيهِ إِلَى إِثْبَاتِهِ بِالدَّلِيلِ، حَتَّى إِنَّ الفُقَهَاءَ رَحَهَهُ اللَّهُ قَالُوا: إِنَّ مَا يُعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الإسْلَامِ إِنْكَارُهُ كُفْرٌ؛ كالعِلْمِ بِوُجُوبِ الصَّلَوَاتِ، وتَحْرِيمِ الحَمْرِ والزِّنَى والرِّبَا.. ونَحْوُ ذَلِكَ.





#### \* تَعْريفُهُ:

الكَلَامُ لُغَةً: اللَّفْظُ المَوْضُوعُ لِعَنَّى [1].

واصْطِلَاحًا: اللَّفْظُ الْمُفِيدُ [٣]، مِثْلُ: اللهُ رَبُّنَا، ومُحَمَّدٌ نَبيُّنَا.

[١] الكَلَامُ فِي بَابِ أُصُولِ الفِقْهِ لَا نَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ؛ لِأَنَّ هَذَا مَعْلُومٌ مِنْ كُتُبِ النَّحْوِ؛ لَكِنْ لَا بَأْسَ أَنْ نَتَطَرَّقَ إِلَيْهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «الكَلَامُ لُغَةً: اللَّفْظُ المَوْضُوعُ لَمِعْنَى» كُلُّ لَفْظٍ مَوْضُوعٍ لَمِعْنَى فَهُوَ كَلَامٌ، سَوَاءً كَانَ فِعْلًا أَوْ حَرْفًا أَوِ اسْمًا، أَوْ جُمْلَةً مُفِيدَةً، أَوْ جُمْلَةً غَيْرَ مُفِيدَةٍ.

فيَشْمَلُ خَسْنَةَ أَشْيَاءَ: الاسْمَ، والفِعْلَ، والحَرْفَ، والجُمْلَةَ الْمُفِيدَةَ، والجُمْلَةَ غَيْرَ المُفِيدَةِ؛ المُهِمُّ أَنَّهُ لَفْظٌ وُضِعَ لَمِعْنَى.

أَصْوَاتُ المَدَافِعِ وإِشَارَةُ الأَخْرَسِ لَا تُسَمَّى كَلَامًا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَفْظًا.

ومَا قَالَ النَّحْوِيُّونَ فِي (دَيْزٍ) مَقْلُوبِ (زَيْدٍ) لَا يُسَمَّى كَلَامًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَوْضُوعًا لِمَعْنًى.

فإنْ قَالَ: (زَيْدٌ) فَهُوَ كَلامٌ فِي اللُّغَةِ؛ لِأَنَّهُ لَفْظٌ مَوْضُوعٌ لَمِعْنَى.

[٣] قَوْلُهُ: «واصْطِلَاحًا: اللَّفْظُ اللَّفِيدُ» فَخَرَجَ بـ(اللَّفْظِ): الإِشَارَةُ وَلَوْ أَفَادَتْ فَلَا تُسَمَّى كَلَامًا.

وخَرَجَ بـ(المُفِيد) مَا لَمْ يُفِدْ، كَقَوْلِكَ: قَامَ، أَكَلَ، شَرِبَ، وقَوْلِكَ: زَيْدٌ، عَمْرٌو،
 خَالِدٌ، وقَوْلِكَ: فِي، كَافٌ، باءٌ، إِلَى، عَنْ، كَلَّا.

فَكُلُّ هَذِهِ لَا تُسَمَّى فِي الاصْطِلَاحِ كَلَامًا.

وخَرَجَ بِهِ أَيضًا قَوْلُكَ: إِنْ قَامَ زَيْدٌ. فَهَذَا لَيْسَ بِكَلامٍ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُفِيدٍ، فَإِذَا قَامَ زَيْدٌ..، فَهَا الَّذِي يَحْصُلُ؟ فالجُمْلَةُ مُعَلَّقَةٌ عَنِ الفَائِدَةِ، فَلَا تُسَمَّى كَلَامًا.

وخَرَجَ بِهِ عَلَى رَأْيِ بَعْضِ العُلَمَاءِ: السَّمَاءُ فَوْقَنَا، والأَرْضُ تَحْتَنَا، فهَذَا غَيْرُ مُفِيدٍ، فكُلُّنَا يَعْرِفُ هَذَا.

لكنْ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّا لَوْ قُلْنَا بِهَذَا لَقُلْنَا: كُلُّ مَا كَانَ مَعْلُومًا إِذَا وَقَعَ خَبَرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ بِكَلَامٍ.

فعَلَى هَذَا إِذَا قُلْتَ: مَنْ أَكَلَ شَبَعَ، ومَنْ شَرِبَ رُوِيَ، ومَنْ نَامَ اسْتَرَاحَ، ومَنِ اسْتَطَلَّ بالسَّقْفِ سَلِمَ مِنْ حَرَارَةِ الشَّمْسِ؛ لَا يُعَدُّ هَذَا كَلَامًا؛ لِأَنَّ هَذَا مَعْلُومٌ، وعَلَى رَأْيِهِمْ يَكُونُ قَوْلُ الشَّاعِرِ(۱):

كَأَنَّنَا وَالسَمَاءُ مِنْ حَوْلِنَا قَوْمٌ جُلُوسٌ حَوْلَهُمْ مَاءُ

غَيْرَ كَلام؛ لِأَنَّكَ إِذَا كُنْتَ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِكَ والمَاءُ مِنْ حَوْلِكُمْ، فَمَعْلُومٌ أَنَّكُمْ قَوْمٌ جُلُوسٌ حَوْلَهُمْ مَاءٌ.

فالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الفَائِدَةِ أَنْ تَكُونَ مُتَجَدِّدَةً، وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الكَلَامُ كَلَامًا وَلَوْ كَانَتِ الفَائِدَةُ فِيهِ غَيْرَ مُتَجَدِّدَةً.

<sup>(</sup>١) ذُكر غير منسوب، انظر: الكشكول (١/ ٢٦١).

وأَقَلُّ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ الكَلَامُ: اسْهَانِ، أَوْ فِعْلُ واسْمُ [١].

مِثَالُ الأَوَّلِ: مُحَمَّدٌ رَسُولٌ. ومِثَالُ الثَّانِي: اسْتَقَامَ مُحَمَّدٌ [٢].

وواحِدُ الكَلَامِ كَلِمَةٌ، وهِيَ: اللَّفْظُ المَوْضُوعُ لِمَعْنَى مُفْرَدٍ<sup>[٣]</sup>، وهِيَ: إِمَّا اسْمٌ، أَوْ خِرْفٌ <sup>[٤]</sup>.

[١] قَوْلُهُ: «وَأَقَلُّ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ الكَلَامُ: اسْمَانِ، أَوْ فِعْلٌ واسْمٌ» قَدْ يَتَأَلَّفُ مِنْ أَكْثَرَ، لَكِنْ أَقَلُّهُ اسْمَانِ، مِثْلُ: زَيْدٌ قَائِمٌ، أَمَّا: أَزَيْدٌ قَائِمٌ، فَنَقُولُ: هَذَا مُكَوَّنٌ مِنِ اسْمَيْنِ وحَرْفٍ.

أَوْ فِعْلِ واسْمٍ، مِثْلُ: قَامَ زَيْدٌ.

وهُنَا قُلْنَا: فِعْلُ واسْمٌ، فقَدَّمْنَا الفِعْلَ؛ لِأَنَّا لَوْ قَدَّمْنَا الاسْمَ وقُلْنَا: زَيْدٌ قَامَ لَكَانَ مُكَوَّنًا مِنِ اسْمَيْنِ وفِعْلِ.

[٢] قَوْلُهُ: «مِثَالُ الأَوَّلِ: مُحَمَّدٌ رَسُولٌ. ومِثَالُ الثَّانِي: اسْتَقَامَ مُحَمَّدٌ» إِذَنْ: أَقَلُ مَا يَتَكَوَّنُ مِنْهُ الكَلَامُ: اسْمَانِ: كـ (مُحَمَّدٌ رَسُولٌ) أَوْ فِعْلٌ واسْمٌ: كـ (اسْتَقَامَ مُحَمَّدٌ).

اسْتَقِمْ: كَلَامٌ مُكَوَّنٌ مِنْ فِعْلِ واسْمٍ. وإِذَا قُلْتَ: فِ، هَذَا كَلَامٌ مُكَوَّنٌ مِنْ فِعْلِ واسْمٍ، فِعْلِ واسْمٍ، فِعْلِ أَمْرٍ وَفَاعِلٍ مُسْتَتِرٍ وُجُوبًا؛ لِأَنَّ فِ، أَمْرٌ مِنْ وَفَى.

[٣] قَوْلُهُ: «وَوَاحِدُ الكَلَامِ: كَلِمَةٌ وَهِيَ اللَّفْظُ المَوْضُوعُ لِمَعْنَى مُفْرَدٍ» يَعْنِي: غَيْرَ مُرَكَّبِ.

فَإِذَا قُلْتَ: عَبْدُ اللهِ، فَهِيَ كَلِمَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَفْظٌ مَوْضُوعٌ لَمِغْنَى مُفْرَدٍ، وَلَا يَتِمُّ بِهَا الكَلَامُ، وإنْ كَانَتْ بِاعْتِبَارِ العَدَدِ كَلِمَتَيْنِ.

[٤] قَوْلُهُ: «وَهِيَ إِمَّا اسْمٌ أَوْ فِعْلٌ أَوْ حَرْفٌ» الكَلِمَةُ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى: الكَلَامِ،

يعْنِي: هِيَ لَفْظٌ مَوْضُوعٌ لِمَعْنَى وإنْ كَانَ جُمَلًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ حَقَى إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (أَنَّ لَعَلِّيَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا نَزَكُثُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُو قَآبِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (أَنَّ لَعَلَقَ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا نَزَكُثُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُو قَآبِلُهَا ﴾ بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩٩-١٠٠]، قَالَ تَعَالَى: ﴿ كُلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُو قَآبِلُهَا ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]، كَمْ فِي كَلامِهِ مِنْ كَلِمَةٍ؟ عَدَدٌ. وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا اللهُ بَاطِلٌ ﴾ [الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلٌ ﴾ (١٠)

كَمْ كَلِمَةٍ؟ عَدَدٌ. والرَّسُولُ ﷺ قَالَ: كَلِمَةٍ.

ويُقَالُ: قَامَ فُلانٌ فَأَلْقَى كَلِمَةً مُفِيدَةً، وَقَدْ تَكُونُ خُطْبَةً تَسْتَغْرِقُ سَاعَةً.

فالكَلِمَةُ فِي اللُّغَةِ أَعَمُّ مِنَ الكَلِمَةِ فِي الاصْطِلَاحِ.

والكَلِمَةُ فِي الاصْطِلَاحِ: هِيَ اللَّفْظُ المَوْضُوعُ لِمَعْنَى مُفْرَدٍ.

«اللَّفْظُ» خَرَجَ بِهِ الكِتَابَةُ والإِشَارَةُ.

«المَوْضُوعُ لَمِعْنَى» خَرَجَ بِهِ مَا وُضِعَ لِغَيْرِ مَعْنَى كـ(دَيْزٍ) مَقْلُوبِ (زَيْدٍ)، عَلَى رَأْيِ النَّحْوِيِّينَ.

وخَرَجَ بِقَوْلِهِ: «مُفْرَدٍ» مَا وُضِعَ لِمَعْنَى مُرَكَّبٍ، فلَيْسَتْ كَلِمَةً.

والكَلِمَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى ثَلاثَةِ أَفْسَامٍ: (إِمَّا اسْمٍ أَوْ فِعْلِ أَوْ حَرْفٍ)، والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا تَنْقَسِمُ إِلَى هَذِهِ الأَقْسَامِ الاسْتِقْرَاءُ، يَعْنِي أَنَّ عُلَمَاءَ العَرَبِيَّةِ رَحِمَهُ مَاللَّهُ دَارُوا وجَاسُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب أيام الجاهلية، رقم (٣٨٤١)، ومسلم: كتاب الشعر، رقم (٢٢٥٦)، من حديث أبي هريرة رَضَاً لِللهُ عَنْهُ.

أ- فَالاسْمُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إِشْعَارٍ بِزَمَنٍ [1]. وهُوَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ [٢]:

الأوَّلُ: مَا يُفِيدُ العُمُومَ، كالأسْمَاءِ المَوْصُولَةِ [7].

= خِلَالَ الدِّيَارِ يَتَلَمَّسُونَ كَلامَ العَرَبِ فَلَمْ يَجِدُوهُ يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الثَّلاثَةِ: اسْمٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ حَرْفٍ؛ فَالتَّتَبُّعُ والاسْتِقْرَاءُ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ.

[١] جَعَلَ العُلَمَاءُ لِهَذَا عَلامَةً فقَالُوا: «الاسْمُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إِشْعَارٍ بِزَمَنٍ» «مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى»: هَذَا جِنْسٌ يَدْخُلُ فِيهِ الفِعْلُ والحَرْفُ.

«فِي نَفْسِهِ»: هَذَا لَا يَشْمَلُ الحَرْفَ؛ لِأَنَّهُ دَلَّ عَلَى مَعْنَى فِي غَيْرِهِ. إِذَنْ: يَشْمَلُ الفِعْلَ.

وقَوْلُنَا: «مِنْ غَيْرِ إِشْعَارٍ بِزَمَنٍ» هَذَا فَصْلٌ يُخْرِجُ الفِعْلَ؛ لِأَنَّهُ -أي الفِعْلُ - دَلَّ عَلَى مَعْنَى فِي نَفْسِهِ مَعَ إِشْعَارٍ بِزَمَنٍ.

وقَوْلُنَا: «جِنْسٌ» و«فَصْلٌ»؛ لِأَنَّ الحَدَّ يُجْعَلُ فِيهِ كَلِمَةٌ عَامَّةٌ، ثُمَّ يُخْرِجُونَ مَا سِوَى المَحْدُودِ بِهَا يُسَمُّونَهُ الفَصْلَ.

[٢] قَالَ: «وهُوَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ» نَحْنُ لَا نُقَسِّمُ الاسْمَ إِلَى مُعْرَبٍ ومَبْنِيٍّ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ شَأْنِ النُّحَاةِ، والَّذِي يَهُمُّنَا فِي بَابِ الأُصُولِ دَلَالَةُ هَذِهِ الأَسْمَاءِ.

[٣] قَوْلُهُ: «الْأَوَّلُ: مَا يُفِيدُ العُمُومَ كالأَسْمَاءِ المَوْصُولَةِ» يَعْنِي: الشُّمُولَ لِجَمِيعِ أَفْرَادِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ.

والاسْمُ المَوْصُولُ: اسْمٌ دَلَّ عَلَى العُمُوم.

## الثَّانِي: مَا يُفِيدُ الإِطْلَاقَ، كالنَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ الإِثْبَاتِ[١].

والمُحَلَّى بـ(أل) غَيْرِ العَهْدِيَّةِ دالُّ أيضًا عَلَى العُمُومِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَٱلْعَصْرِ ﴿ الْعَصْرِ ﴿ الْعَصْرِ الْحَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلّ

وتَمْثِيلُنَا بِالأَسْمَاءِ المَوْصُولَةِ لَا يُفِيدُ الحَصْرَ؛ لِأَنَّهُ سَيَأْتِينَا مَا يُفِيدُ العُمُومَ غَيْرُ الأَسْمَاءِ المَوْصُولَةِ.

[١] قَوْلُهُ: «الثَّانِي: مَا يُفِيدُ الإِطْلَاقَ، كَالنَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ الإِثْبَاتِ» إِذَا قُلْتَ: أَكْرِمْ رَجُلًا، فَهَذِهِ لَا تَعُمُّ كُلَّ رَجُلٍ، إِنَّمَا يُرَادُ بِهَا رَجُلٌ واحِدٌ، فَهِيَ لَا تَعُمُّ جَمِيعَ الرِّجَالِ، لَكِنِ النَّكِرَةُ فِيهَا شُمُولٌ بَدَلِيٌّ، لَا شُمُولٌ عُمُومِيٌّ.

ونَعْنِي بِالشُّمُولِ البَدَلِيِّ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: أَكْرِمْ رَجُلًا، تَعُمُّ كُلَّ رَجُلٍ عَلَى سَبِيلِ البَدَلِ، فَإِذَا كَانَ أَمَامِي مِائَةُ رَجُلٍ، تَشْمَلُ أَيَّ واحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ عَلَى سَبِيلِ البَدَلِ، لكنْ لاَ تَشْمَلُهُمْ كُلَّهُمْ.

لَوْ قَالَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُكْرِمَ رَجُلًا: أَنَا أُكْرِمُ كُلَّ المِائَةِ، نَقُولُ: هَذَا لَا يَصِحُّ، هَذَا يُخَالِفُ النَّصَّ، إِنَّمَا تُكْرِمُ وَاحِدًا مِنْ هَؤُلَاءِ عَلَى سَبِيلِ البَدَلِ، فَلَكَ أَنْ تُكْرِمَ رَقْمَ وَاحِدًا مِنْ هَؤُلَاءِ عَلَى سَبِيلِ البَدَلِ، فَلَكَ أَنْ تُكْرِمَ رَقْمَ وَاحِدٍ، ولَكَ أَنْ تُكْرِمَ رَقْمَ خُسِينَ، ولكَ أَنْ تُكْرِمَ رَقْمَ مِائَةٍ؛ لَكِنْ أَنْ تُكْرِمَ المِائَةَ كُلَّهُمْ فَلَا.

بخِلَافِ العُمُومِ الشُّمُولِيِّ: فَهُوَ يَشْمَلُ كُلَّ الْأَفْرَادِ عَلَى سَبِيلِ الشُّمُولِ.

إِذَنِ: النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ الإثْبَاتِ هِيَ مِنْ بَابِ الإطْلَاقِ.

فقَوْلُنَا: «أَعْتِقْ رَقَبَةً»: يَشْمَـلُ أَيَّ رَقَبَةٍ عَلَى سَبِيلِ البَدَلِ، فَتَمْتَثِلُ الأَمْرَ بِإِعْتَاقِ أَيِّ رَقَبَةٍ. الثَّالِثُ: مَا يُفِيدُ الخُصُوصَ، كالأَعْلَام [١].

ب- والفِعْلُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى فِي نَفْسِهِ، وأَشْعَرَ بِهَيْئَتِهِ بِأَحَدِ الأَزْمِنَةِ الثَّلاثَةِ [٢]:

[١] قَوْلُهُ: «الثَّالِثُ: مَا يُفِيدُ الْخُصُوصَ كَالأَعْلَامِ» الأَعْلَامُ: أي الأَسْمَاءُ الَّتِي وُضِعَتْ عَلَمًا عَلَى مُسَمَّاهَا، مِثْلُ: زَيْدٌ، مُحَمَّدٌ، عُمَرُ، خَالِدٌ، بَكْرٌ... إِلَى آخِرِهِ.

تَقُولُ: هَذِهِ الأَسْمَاءُ تُفِيدُ الخُصُوصَ؛ ولِهَذَا تَعَيَّنَ مُسَمَّاهَا.

واسْمُ الإِشَارَةِ يُعَيِّنُ مُسَمَّاهُ، إِذَنْ: هُوَ دَالٌّ عَلَى الخُصُوصِ.

[٢] قَوْلُهُ: «والفِعْلُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى فِي نَفْسِهِ، وأَشْعَرَ بِهَيْتَتِهِ بأَحَدِ الأَزْمِنَةِ الثَّلاثَةِ» «مَا دَلَّ عَلَى مَعْنَى فِي نَفْسِهِ» هَذَا جِنْسٌ يَدْخُلُ فِيهِ الاسْمُ.

«وأَشْعَرَ بِهَيْئَتِهِ بِأَحَدِ الأَزْمِنَةِ الثَّلاثَةِ» يَعْنِي: لَا بِهَادَّتِهِ، مِثْلُ: ضَرَبَ، يُشْعِرُ بِهَيْئَتِهِ بِزَمَنٍ مَاضٍ، اضْرِبْ: يُشْعِرُ بِهَيْئَتِهِ بِزَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ، يَضْرِبُ: يُشْعِرُ بِهَيْئَتِهِ بِزَمَنٍ حَاضِرٍ. أَمَّا بِهَادَّتِهِ فَهُوَ يُشْعِرُ بالضَّرْبِ.

وأمَّا مَا أَشْعَرَ بِهَادَّتِهِ لَا بِهَيْئَتِهِ، فإنَّ هَذَا لَيْسَ فِعْلًا، مِثْلُ الصَّبَاحِ، نَحْوُ: زُرْتُكَ صَبَاحًا، هَذَا أَيْضًا صَبَاحًا، هَذَا يَدُلُّ عَلَى الزَّمَنِ «صَبَاحًا»، لَكِنْ بِهَادَّتِهِ، ونَحْوُ: زُرْتُكَ لَيْلًا، هَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى الزَّمَنِ لَكِنْ بِهَادَّتِهِ؛ وَلِهَذَا نَقُولُ: أَشْعَرَ بِهَيْئَتِهِ؛ لِيَخْرُجَ مَا دَلَّ عَلَى الزَّمَانِ يَدُلُّ عَلَى الزَّمَانِ بِهَادَّتِهِ كَالصَّبَاحِ واللَّسَاءِ واللَّيْلِ والنَّهَارِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا لَيْسَ بِفِعْلٍ.

فَإِذَا قُلْتَ: أَصْبَحَ زَيْـدٌ وأَمْسَى، فهُـوَ فِعْـلٌ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ أَصْبَحَ تَدُلُّ عَلَى الزَّمَنِ ہَیْئَتِهَا. وهُوَ إِمَّا مَاضٍ (كَفَهِمَ)، أَوْ مُضَارِعٌ (كَيَفْهَمُ)، أَوْ أَمْرٌ (كَافْهَمْ) اللهُ عُلُ والفِعْلُ بِأَقْسَامِهِ يُفِيدُ الإطْلَاقَ، فَلَا عُمُومَ لَهُ [1].

[١] قَوْلُهُ: ﴿إِمَّا مَاضٍ (كَفَهِمَ)، أَوْ مُضَارِعٍ (كَيَفْهَمُ) أَوْ أَمْرٌ (كَافْهَمْ)» الفِعْلُ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: فالماضِي كـ(فَهِمَ) يُشْعِرُ بِهَيْئَتِهِ بِزَمَنٍ مَضَى، (يَفْهَمُ) يُشْعِرُ بِهَيْئَتِهِ بِزَمَنٍ مَضَى، (يَفْهَمُ) يُشْعِرُ بِهَيْئَتِهِ بِزَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ. حَاضِرٍ، (افْهَمْ) أَمْرٌ يُشْعِرُ بِهَيْئَتِهِ بِزَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: مِنَ المَعْلُومِ أَنَّ هَذَا الكِتَابَ مُخْتَصَرٌ جِدًّا، وإِلَّا لاحْتَاجَ إِلَى ضَوَابِطَ أَكْثَرَ؛ لكنْ نَظَرًا لِأَنَّهُ يُرَادُ بِهِ الاخْتِصَارُ والتَّعْلِيمُ مَا ذَهَبْنَا نُعَرِّفُ كُلَّ فِعْلٍ ماضٍ وكُلَّ فِعْلِ أَمْرٍ.

[٢] قَوْلُهُ: «والفِعْلُ بِأَقْسَامِهِ يُفِيدُ الإطْلَاقَ فَلَا عُمُومَ لَهُ» الفِعْلُ بكُلِّ أَقْسَامِهِ يُفِيدُ الإطْلَاقَ فَلَا عُمُومَ لَهُ» الفِعْلُ بكُلِّ أَقْسَامِهِ يُفِيدُ الإطْلَاقَ فَلَا عُمُومَ لَهُ عُمُومٌ إِلَّا بِقَرِينَةٍ؛ ولِهَذَا إِذَا قُلْتَ: صَامَ زَيْدٌ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، لَا يَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ يَصُومُ كُلَّ اثْنَيْنِ، إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَامَ يَوْمَ الاثْنَيْنِ فقطْ وَلَوْ مَرَّةً واحِدَةً. لكنْ إِنْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ فنعَمْ، كَمَا لَوْ قِيلَ: كَانَ يَصُومُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ، فكلِمَةُ: «كَانَ» تُفِيدُ الاسْتِمْرَارَ غَالِبًا، فَدَلَّتْ عَلَى العُمُوم.

ولَوْ قُلْتَ: سَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَسَجَدَ، فَإِنَّهُ لَا يَعُمُّ كُلَّ سَهْوِ بِهَذَا اللَّفْظِ، لكنْ يَعُمُّ كُلَّ سَهْوِ مِنْ حَيْثُ القِيَاسُ أَنْ يُسْجَدَ فِي السَّهْوِ المُعَيَّنِ فالقِيَاسُ أَنْ يُسْجَدَ فِي كُلِّ سَهْوِ كُلِّ سَهْوِ مُنْ حَيْثُ القَّيريعَةَ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ مُتَها ثِلَيْنِ.

لَكِنْ نَأْتِي لِكَلِمَةِ: (فَسَجَدَ) الفاءُ: للسَّبَبِيَّةِ، فتُفِيدُ العِلِّيَّةِ.

هَذِهِ الْمُبَاحِثُ فِي الكَلَامِ مَحَلُّهَا فِي الواقِعِ عِلْمُ النَّحْوِ، لَكِنْ أَهَمُّ مَا يَتَعَلَّقُ بالفِقْهِ وأُصُولِهِ مَعَانِي هَذِهِ الأَشْيَاءِ، فَمَثَلًا: الكَلَامُ، سَبَقَ أَنَّهُ اللَّفْظُ الْمُفِيدُ، فلَوْ قَالَ قَائِلٌ لامْرَأَتِهِ: والحُرْفُ: مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ [١]، ومِنْهُ:

١ - الوَاوُ: وتَأْتِي عَاطِفَةً، فتُفِيدُ اشْتِرَاكَ المُتَعَاطِفَيْنِ فِي الحُكْمِ، وَلَا تَفْتَضِي التَّرْتِيبَ، وَلَا تُنَافِيهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ [٧].

= أَنْتِ، وَقَالَ مَنْ بِجَانِبِهِ: طَالِقٌ، لَا تُطَلَّقُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ كَلَامًا، والكَلَامُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ لَفْظًا مُفِيدًا.

كَذَلِكَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالفِعْلِ والاسْمِ سَبَقَ أَنَّ الاسْمَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ: مَا دَلَّ عَلَى العُمُومِ، وعَلَى الخُصُوصِ؛ هَذَا مُفِيدٌ فِي الفِقْهِ وأُصُولِهِ.

والحَرْفُ أيضًا سَبَقَ أَنَّهُ مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى فِي غَيْرِهِ.

والفِعْلُ يُفِيدُ الإطْلَاقَ وَلَا يُفِيدُ العُمُومَ، فَإِذَا جَاءَكَ شَيْءٌ مِنَ الأَفْعَالِ فَهُوَ يُفِيدُ الإطْلَاقَ.

[١] قَوْلُهُ: «وَالحَرْفُ مَا ذَلَ عَلَى مَعْنَى فِي غَيْرِهِ» أَمَّا فِي نَفْسِهِ فَلَا يَدُلُّ أَبَدًا؛ ولِهَذَا إِذَا قُلْتَ: الرَّجُلُ فِي المَسْجِدِ، فَ (فِي) هُنَا لَا تَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ، لَوْلَا المَسْجِدُ مَا دَلَّتْ عَلَى شَيْءٍ الطَّرْفِيَةَ. شَيْءٍ إِطْلَاقًا، فالظَّرْفُ هُوَ مَا بَعْدَ (فِي) وَهُوَ الَّذِي اسْتَفَدْنَا مِنْهُ الظَّرْفِيَّةَ.

كَذَلِكَ بَقِيَّةُ الحُرُوفِ لَيْسَ لَهَا مَعْنًى فِي نَفْسِهَا، وإنَّمَا يَظْهَرُ مَعْنَاهَا بِمَا بَعْدَهَا.

[٢] قَوْلُهُ: «١- الوَاوُ: وتَأْتِي عَاطِفَةً، فَتُفِيدُ اشْتِرَاكَ الْمَتَعَاطِفَيْنِ فِي الحُكْمِ، وَلَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَلَا تُنَافِيهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ» نَسْتَفِيدُ مِنْ هَذَا أَنَّ الوَاوَ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَلَا تُنَافِيهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ» نَسْتَفِيدُ مِنْ هَذَا أَنَّ الوَاوَ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَلَا تُنَافِيهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ، فَإِذَا وَرَدَتِ النَّصُوصُ بأَحْكَامٍ مَعْطُوفَةٍ بالوَاوِ فَإِنَّهَا لِلتَّشْرِيكِ، وَلَا تُنَافِيهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ.

#### مثالُ ذَلِكَ:

- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]، فالوَاوُ هُنَا عَاطِفَةٌ
   لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيب، لكنْ قَوْلُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِينَ أَقْبَلَ عَلَى الصَّفَا، ودَنَا مِنْهُ
   قَرَأً: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللّهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨] ثُمَّ قَالَ: «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ بِهِ اللهُ »(١)،
   فاسْتَفَدْنَا التَّرْتِيبَ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
- وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْفَارِمِينَ وَفِي سَلِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [التوبة: ٦٠].

كُلُّهَا مَعْطُوفَةٌ بِالوَاوِ، فَهَلْ نَقُولُ: لَا تُعْطِ المَسَاكِينَ حَتَّى يَنْتَهِيَ الفُقَرَاءُ، وَلَا تُعْطِ المَعامِلِينَ عَلَيْهَا حَتَّى يَنْتَهِيَ الفُقَرَاءُ والمَساكِينُ، وَلَا تُعْطِ المُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ حَتَّى يَنْقَضِيَ الثَّلاثَةُ؟

الجَوَابُ: لَا، إِذَنْ: لَا تُفِيدُ التَّرْتِيبَ، فيَجُوزُ أَنْ تُعْطِيَ آخِرَ واحِدٍ وتَدَعَ أَوَّلَ وَاحِدٍ.

إِذَا قَالَ الإِنْسَانُ: هَذَا وَقْفٌ عَلَى أَوْلَادِي وأَوْلادِهِمُ. اشْتَرَكَ الأَوْلادُ وأَوْلادُهُمْ، إِلَّا إِذَا وُجِدَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى التَّرْتِيبِ مَثَلًا، بأنْ قَالَ: وقْفٌ عَلَى أَوْلَادِي وعَلَى أَوْلادِهِمْ بَطْنًا بَعْدَ بَطْن.

فَهُنَا يُبْدَأُ بِالأَوَّلِ فَالأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ، فَلَا نُعْطِي البَطْنَ الثَّانِيَ مَعَ وُجُودٍ أَحَدٍ مِنَ البَطْنِ الأَوَّلِ، ولَوْلَا هَذِهِ الكَلِمَةُ لَكُنَّا نُعْطِيهِمْ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ الوَاوَ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيك.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي علي الله ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَالِلهُ عَنْهُ.

فَإِنْ قِيلَ: ولكنْ هَلِ الوَاوُ تُنَافِي التَّرْتِيبَ؟

فالجَوَابُ: لَا تُنَافِيهِ إِذَا وُجِدَ دَلِيلٌ، وإِذَا وُجِدَ دَلِيلُ التَّرْتِيبِ فَإِنَّهَا تَقْتَضِيهِ.

فعِنْدَنَا ثَلاثَةُ أَمْثِلَةٍ:

- ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة:١٥٨] وُجِدَ فِيهَا دَلِيلُ التَّرْتِيبِ
   وتَقْدِيم الصَّفَا.
- ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمْلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرَّوَابِ وَٱلْمَعْرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ [التوبة: ٢٠] هَذِهِ لَا تَقْتَضِي التَّرْتِيبَ وَلَا تُنَافِيهِ.
- هَذَا وَقْفٌ عَلَى أَوْلادِي وأوْلادِهِمْ بَطْنًا بَعْدَ بَطْنٍ؛ هَذَا يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ؛ لِأَنَّهُ وُجِدَ مَا يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ.

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَاكَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمَتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة:٦] يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ: الدَّلِيلُ السُّنَّةُ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ كَانَ يَتَوَضَّأُ مُرَتِّبًا (١).

والعُلَمَاءُ مُخْتَلِفُونَ فِي هَذِهِ الآيةِ؛ فمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِلتَّرْتِيبِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الوُجُوبِ! سَبِيلِ الاسْتِحْبَابِ، لَا عَلَى سَبِيلِ الوُجُوبِ!

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، رقم (١٥٩)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، رقم (٢٢٦)، من حديث عثمان بن عفان في وصفه لصفة وضوء النبي صاً الله عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَالُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَالُمٌ.

٢- الفَاءُ: وتَأْتِي عَاطِفَةً، فتُفِيدُ اشْتِرَاكَ الْمتَعَاطِفَيْنِ فِي الحُكْمِ مَعَ التَّرْتِيبِ
 والتَّعْقِيبِ<sup>[1]</sup>، وتَأْتِي سَبَبِيَّةً فتُفِيدُ التَّعْلِيلَ<sup>[1]</sup>.

٣- اللَّامُ الْجَازَّةُ: ولهَا مَعَانٍ، مِنْهَا: التَّعْلِيلُ، والتَّمْلِيكُ، والإِبَاحَةُ [٦].

[١] قَوْلُهُ: «٢- الفَاءُ: وتَأْتِي عَاطِفَةً، فَتُفِيدُ اشْتِرَاكَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ فِي الْحُكْمِ مَعَ التَّرْتِيبِ والتَّعْقِيبِ» كَلِمَةُ: (عَاطِفَةً) تُفِيدُ أَنَّهَا تَأْتِي غَيْرَ عَاطِفَةٍ.

تَقُولُ: جَاءَ زَيْدٌ فَعَمْرٌ، فَهُنَا تُفِيدُ التَّرْتِيبَ والتَّعْقِيبَ.

لكنِ التَّعْقِيبُ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ الفَوْرِيَّةُ، بَلْ قَدْ يَكُونُ التَّعْقِيبُ مَعَ التَّأْخِيرِ؛ لأنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ، فَيُقالُ مَثلًا: تَزَوَّجَ زَيْدٌ فَوُلِدَ لَهُ، وَهُوَ قَدْ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ؛ لكنْ لَوْ لَمْ تَحْمِلِ امْرَأَتُهُ إِلَّا بَعْدَ شَهْرَيْنِ مِنَ الجِهَاعِ، لَا يُقَالُ: تَزَوَّجَ فَوُلِدَ لَهُ؛ لِوُجُودِ الفَاصِلِ.

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَبَ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ مَآءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً ۗ إِنَ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحج:٦٣]، فحِينَهَا نَزَلَ المَطَرُ بَدَأَ فِيهَا النَّبَاتُ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَتَأْتِي سَبَبِيَّةً فَتُفِيدُ التَّعْلِيلَ» أَيْ: أَنَّ مَا قَبْلَهَا سَبَبٌ لِمَا بَعْدَهَا وعِلَّةٌ، كَقَـوْلِهِ تَعَـالَى: ﴿وَلَا تَطْغَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى﴾ [طه:٨١] فالفاءُ هُنَا سَبَبِيَّةٌ، أَيْ: مَا قَبْلَهَا عِلَّةٌ لِمَا بَعْدَهَا.

وتَقُولُ: لَا تُخَاصِمْ أَبَاكَ فَتُغْضِبَ مَوْ لَاكَ، فَمَا قَبْلَهَا سَبَبٌ لِمَا بَعْدَهَا.

[٣] قَوْلُهُ: «٣- اللَّامُ الجَارَّةُ: ولَهَا مَعَانٍ، مِنْهَا: التَّعْلِيلُ، والتَّمْلِيكُ، والإِبَاحَةُ» وَكَرَ أَنَّهَا اللَّامُ الجَارَّةِ الْحَبِرَازُا مِنَ اللَّامِ غَيْرِ الجَارَّةِ مِثْلِ: لامِ الابْتِدَاءِ، ولامِ التَّوْكِيدِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

ومِثالُ التَّعْلِيلِ أَنْ تَقُولَ: أَحْبَبْتُ زَيْدًا لِإِيهانِهِ.

### ٤ - عَلَى الجارَّةُ: ولَهَا مَعانٍ، مِنْهَا الوُّجُوبُ [١].

وتَأْتِي لِلتَّمْلِيكِ فَتَقُولُ: هَذَا المَالُ لَكَ.

وتَأْتِي لِلإِبَاحَةِ فَتَقُولُ: ولِلإِنْسَانِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّفْلَ جَالِسًا مَعَ القُدْرَةِ عَلَى القِيَامِ، والأَمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ فِي المَعَانِي.

[١] قَوْلُهُ: ﴿٤ - عَلَى الْجَارَّةُ: ولَهَا مَعانٍ مِنْهَا: الوُجُوبُ » تَكُونُ (عَلَى) غَيْرَ جَارَّةٍ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ الدَّارَ مِنْ عَلَى الجِدَارِ، إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ الدَّارَ مِنْ عَلَى الجِدَارِ، أَيْ: مِنْ فَوْقَ. فَلَا تَدْخُلُ فِي كَلامِنَا هذَا.

وأمَّا الَّذِي قَالَ: (عَلَى) فِعْلُ مَاضٍ فأَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُ قَواعِدَ الإِمْلاءِ؛ لِأَنَّ (عَلَا) الفِعْلَ تُكْتَبُ بِالأَلِفِ المَمْدُودَةِ، و(عَلَى) الحَرْفَ تُكْتَبُ بِالأَلِفِ المَقْصُورَةِ.

فلَوْ قَالَ أَحَدُّ: لِمَ تَكْتُبُونَ؟ (رَمَى) بالياءِ، وَلَا تَكْتُبُونَ (عَلَا) فِعْلُ مَاضٍ بِالياءِ، وَلَا تَكْتُبُونَ (عَلَا) فِعْلُ مَاضٍ بِالياءِ، نَقُولُ: لِأَنَّ الوَاوِيَّةَ بِالأَلِفِ المَهْدُودَةِ واليَائِيَّةَ بِالأَلِفِ المَقْصُورَةِ، فَمِثْلُ عَلَا بِالأَلِفِ المَقْصُورَةِ، مِنْ (عَلَا يَعْلُو)، و(دَعَا يَدْعُو) بِالأَلِفِ، و(غَزَا) بِالأَلِفِ، و(طَغَى) بِالأَلِفِ المَقْصُورَةِ، مِنَ الغُلُوِّ بِالأَلِفِ المَمْدُودَةِ، لِهَا ارْتَفَعَ وزَادَ، و(غَلَى القِدْرُ يَغْلِى) أَمَّا (غَلَا) فَلَا الْمَعْدُونِ اللَّهُ مَعْنَيَانِ: مِنَ الغُلُوِّ بِالأَلِفِ المَمْدُودَةِ، لِهَا ارْتَفَعَ وزَادَ، و(غَلَى القِدْرُ يَغْلِى) بِالأَلِفِ المَقْصُورَةِ باليَاءِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿كَالْمُهُ لِي يَغْلِى فِي ٱلبُطُونِ اللَّ كَعْلَى ٱلْحَمِيمِ ﴾ بالألِفِ المَقْصُورَةِ بالياءِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿كَالْمُهُ لِي يَغْلِى فِي ٱلبُطُونِ اللَّهُ كُلِّ مَالِ هَذَا مِنْ بَابِ الاسْتِطْرَادِ!

قَوْلُهُ: «عَلَى الجَارَّةُ: ولَهَا مَعانٍ مِنْهَا الوُجُوبُ» فتَقُولُ: عَلَيْكَ أَنْ ثُخْلِصَ العِبَادَةَ للهِ، يَعْنِي: يَجِبُ عَلَيْكَ.

وَفِي كَلامِ الفُقَهَاءِ مِنْ هَذَا كَثِيرٌ، يَقُولُونَ مَثَلًا: وعَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ كَذَا، وعَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ، وعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

# \* أَقْسَامُ الكَلَامِ[١]:

يَنْقَسِمُ الكَلَامُ بِاعْتِبَارِ إِمْكَانِ وَصْفِهِ بالصِّدْقِ وعَدَمِهِ إِلَى قِسْمَيْنِ: خَبَرٍ وإِنْشَاءٍ.

١ - فالخَبَرُ: مَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ أَوِ الكَذِبِ لِذَاتِهِ [٢].

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «مَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ أَوِ الكَذِبِ» الإِنْشَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: صِدْقٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: صِدْقٌ أَوْ كَذِبٌ [٢]. أَوْ كَذِبٌ [٢].

وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «لِذَاتِهِ» الخَبَرُ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ أَوْ لَا يَحْتَمِلُ الكَذِبَ باعْتِبَارِ الْمُخْبِرِ بِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الخَبَرَ مِنْ حَيْثُ الْمُخْبِرِ بِهِ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ:

[١] قَوْلُهُ: «أَقْسَامُ الكَلَامِ» الآنَ دَخَلْنَا فِي قِسْمٍ جَدِيدٍ مِنْ أَقْسَامِ الكَلَامِ وهُوَ: الحَنَبَرُ والإِنْشَاءُ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَالْخَبَرُ: مَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ أَوِ الكَذِبِ لِذَاتِهِ» (أَوْ) لِلتَّنْوِيعِ، وَهِيَ مَانِعَةُ اجْتِهَاعٍ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ خَبَرٌ وَاحِدٌ بِأَنَّهُ صِدْقٌ وكَذِبٌ، فَكُلُّ خَبَرٍ إِمَّا صِدْقٌ وَإِمَّا كَذِبٌ.

[٣] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (مَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بالصِّدْقِ أَوِ الكَذِبِ) الإِنْشَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ، فإنَّ مَدْلُولَهُ لَيْسَ مُخْبَرًا عَنْهُ حَتَّى يُمْكِنَ أَنْ يُقَالَ: صِدْقٌ أَوْ كَذِبٌ» إِذَا قُلْتُ لَكَ: اكْتُبْ.

فَإِذَا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ مَّتَثِلَ قُلْتَ: مَاذَا أَكْتُبُ؟

الأَوَّلُ: مَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ بِالكَذِبِ، كَخَبَرِ اللهِ ورَسُولِهِ الثَّابِتِ عَنْهُ الْأَ. الثَّانِي: مَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ بالصِّدْقِ، كَالْخَبَرِ عَنِ الْمُسْتَحِيلِ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا الْأَا.

وإِذَا كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَعْصِيَ قُلْتَ: لَنْ أَكْتُبَ!

لكنْ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَقُولَ لِي: إِنَّكَ صَادِقٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ خَبَرًا، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَقُولَ: واللهِ إِنَّكَ كَاذِبٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ خَبَرًا، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُجْعَلَ الأَمْرُ بِمَعْنَى الخَبَرِ، مِثْلُ أَنْ أَوْ اللَّمْرُ بِمَعْنَى الخَبَرِ، مِثْلُ أَنْ أَقُولَ لِلإِنْسَانِ وَمَعِي شَيْءٌ شَهِيٍّ يَشْتَهِيهِ: كُلْ، عَلَى سَبِيلِ الإِذْنِ!

فيَقُولُ لِي المُخَاطَبُ: مَا أَنْتَ بِصَادِقٍ؛ لِأَنَّكَ تَقُولُ لِي: تَفَضَّلْ، ومَا تُرِيدُنِي أَنْ آكُلَ!

فَإِذَا وَقَعَ الأَمْرُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ صَارَ بِمَنْزِلَةِ الْحَبَرِ؛ لِأَنَّ قَوْلِي لَكَ: كُلْ، كَأَنِّي أَقُولُ: قَدْ أَذِنْتُ لَكَ أَنْ تَأْكُلَ، وهَذَا خَبَرٌ يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ أَوْ بِالكَذِبِ.

[1] قَوْلُهُ: «الأَوَّلُ: مَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ بِالكَذِبِ، كَخَبَرِ اللهِ ورَسُولِهِ الثَّابِتِ عَنْهُ» هَذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالكَذِبِ مِنْ أَجْلِ المُخْبِرِ بِهِ، فلَوْ أَنَّ أَحَدًا سِوَى اللهِ عَنَّاجَلَ هَذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالكَذِبِ مِنْ أَجْلِ المُخْبِرِ بِهِ، فلَوْ أَنَّ أَحَدًا سِوَى اللهِ عَنَّاجَلَ قَالَ لَكَ: إِنَّ الكَافِرِينَ شَرُّ البَرِيَّةِ! يُمْكِنُ أَنْ تَقُولَ: صَدَقْتَ، ويُمْكِنُ أَنْ تَقُولَ: كَذَبْتَ! كَذَبْتَ! كَذَبْتَ!

وكَذَلِكَ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِخِبَرٍ ثَابِتٍ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بالكَذِبِ، لَا لِذَاتِ الخَبَرِ، ولكنْ مِنْ أَجْلِ الْمُخْبِرِ بِهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «الثَّانِي: مَا لَا يُمْكِنُ وصْفُهُ بِالصِّدْقِ كَالْخَبَرِ عَنِ الْمُسْتَحِيلِ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا» والمُسْتَحِيلُ شَرْعًا: كَخَبَرِ مُدَّعِي الرِّسَالَةِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ؛ فَهَذَا مُسْتَحِيلٌ شَرْعًا؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّيِتِ نَ ﴾ [الأحزاب:٤١]، فَأَيُّ إِنْسَانٍ يَدَّعِي أَنَّهُ

- رَسُولٌ بَعْدَ أَنْ بُعِثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ فَإِنَّنَا نَقُولُ لَهُ: كَذَبْتَ، بدُونِ أَنْ نَنْظُرَ؛ لِأَنَّ خَبَرَهُ
 هَذَا مُسْتَحِيلٌ!

والمُسْتَحِيلُ عَقْلًا: كالخَبَرِ عَنِ اجْتِهَاعِ النَّقِيضَيْنِ، كالحَرَكَةِ والسُّكُونِ فِي عَيْنٍ وَاحِدَةٍ فِي زَمَنِ واحِدٍ.

فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا أَخْبَرَكَ قَالَ: رَأَيْتُ شَيْئًا يَتَحَرَّكُ وَهُوَ سَاكِنٌ! نَقُولُ: هَذَا كَذِبٌ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ عَقْلًا.

يَقُولُونَ: إِنَّ اللهَ عَرَّفَجَلَّ لَا يُوصَفُ بالوُجُودِ وَلَا بِالعَدَمِ، فَهَاذَا نَقُولُ لَهُمْ؟ نَقُولُ: هَذَا مُسْتَحِيلٌ! فمُسْتَحِيلٌ أَنْ يَكُونَ لَا مَوْجُودًا وَلَا مَعْدُومًا، فإمَّا مَوْجُودٌ وَإِمَّا مَعْدُومٌ، أَمَّا لَا مَوْجُودٌ وَلَا مَعْدُومٌ، فهَذَا مُسْتَحِيلٌ!

وَلَوْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ صَدُوقٌ يُحَدِّثُنَا فَقَالَ: الجُزْءُ أَكْبَرُ مِنَ الكُلِّ، نَقُولُ: هَذَا
 مُسْتَحِيلٌ وكَذِبٌ.

لَوْ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا انْتَفَخَتْ يَدُهُ حَتَّى صَارَتْ أَكْبَرَ مِنْ جِسْمِهِ! يُمْكِنُ هَذَا، نَسْأَلُ اللهَ العَافِيةَ. أَنَا شَاهَدْتُ -وسُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ - أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ اللهُ كُلَّ نُمُوِّ جِسْمِهِ يَتَحَدَّرُ إِلَى يَدِهِ، وَقَدْ شَاهَدْنَاهُ هُنَا فِي عُنْيَزَةَ جَاءَ يَسْأَلُ النَّاسَ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمِلَ يَدَهُ، يَتَحَدَّرُ إِلَى يَدِهِ، وَقَدْ شَاهَدْنَاهُ هُنَا فِي عُنْيَزَةَ جَاءَ يَسْأَلُ النَّاسَ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمِلَ يَدَهُ، يَتَحَدَّرُ إِلَى يَدِهِ، وَقَدْ شَاهَدْنَاهُ هُنَا فِي عُنْيَزَةَ جَاءَ يَسْأَلُ النَّاسَ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَعْمِلَ يَدَهُ، بَلُ لَا بُدَّ يَعْمِلُهَا لَهُ أَحَدٌ.. اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ؛ لَكَنْ مَعَ ذَلِكَ لَيْسَتْ أَكْبَرَ مِنَ الجِسْمِ، إِنَّهَا اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَكَنْ عَادَةً الجُزْءُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ مِنَ الكُلِّ.

فَإِذَا أَخْبَرَنَا نُحْبِرٌ -ولَوْ كَانَ مِنْ أَعْدَلِ النَّاسِ-: أَنَّ الجُزْءَ أَكْبَرُ مِنَ الكُلِّ، قُلْنَا: هَذَا خَبَرٌ كَذِبٌ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحِيلٌ.

فالأُوَّلُ: كَخَبَرِ مُدَّعِي الرِّسَالَةِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ، والثَّانِي: كالخَبَرِ عَنِ اجْتِمَاعِ النَّقِيضَيْنِ، كالحَرَكَةِ والسُّكُونِ فِي عَيْنٍ واحِدَةٍ فِي زَمَنِ واحِدٍ.

الثَّالِثُ: مَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بالصِّدْقِ والكَذِبِ؛ إِمَّا عَلَى السَّوَاءِ، أَوْ مَعَ رُجْحَانِ أَحَدِهِمَا، كَإِخْبَارِ شَخْصٍ عَنْ قُدُوم غَائِبٍ ونَحْوِهِ [1].

٢- والإِنْشَاءُ: مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ والكَذِبِ<sup>[٢]</sup>،.....

[١] قَوْلُهُ: «الثَّالِثُ: مَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ والكَذِبِ، إِمَّا عَلَى السَّوَاءِ، أَوْ مَعَ رُجْحَانِ أَحَدِهِمَا، كَإِخْبَارِ شَخْصِ عَنْ قُدُوم غَائِبِ ونَحْوِهِ».

فَإِنْ قِيلَ: فَهَلْ هَذَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ صِدْقًا ويُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ كَذِبًا عَلَى السَّوَاءِ؟

نَقُلْ: لَا، فَإِذَا أَخْبَرَ بِهِ المَعْرُوفُ بِالصِّدْقِ فالرَّاجِحُ صِدْقُهُ، وإِذَا أَخْبَرَ بِهِ المَعْرُوفُ بالكَذِبِ فالرَّاجِحُ كَذِبُهُ، فالَّذِي لَا نَعْرِفُ عَنْهُ شَيْئًا يَتَسَاوَى الأَمْرَانِ فِي حَقِّهِ حَتَّى نَجِدَ قَرِينَةً.

فصَارَ الخَبَرُ كُلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ أَوِ الكَذِبِ لِذَاتِهِ، أَيْ: بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ المُخْبِرِ بِهِ.

أمَّا بِاعْتِبَارِ المُخْبَرِ بِهِ: فمِنْهُ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالكَذِبِ، وَمِنْهُ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالكَذِبِ، وَمِنْهُ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ، وَمِنْهُ مَا يَحْتَمِلُ الأَمْرَيْنِ وَهُو فِي أَحَدِهِمَا أَظْهَرُ، أَوْ مَعَ التَّسَاوِي.

[٢] قَوْلُهُ: «الإِنْشَاءُ مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُـوصَفَ بِالصِّـدْقِ والكَـذِبِ» فكُلُّ كَلامٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُقَالَ عَنْهُ: صِدْقٌ أَوْ كَذِبٌ فهُوَ إِنْشَاءٌ.

وَمِنْهُ الْأَمْـرُ والنَّهْـيُ، كَقَـوْلِهِ تَعَـالَى: ﴿وَأَعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِـ شَيْعًا﴾ [النساء:٣٦][١].

وقَدْ يَكُونُ الكَلَامُ خَبَرًا إِنْشَاءً بِاعْتِبَارَيْنِ؛ كَصِيَغِ العُقُودِ<sup>[1]</sup> اللَّفْظِيَّةِ، مِثْلُ: بِعْتُ وقَبِلْتُ، فَإِنَّمَا باعْتِبَارِ دَلالَتِهَا عَلَى مَا فِي نَفْسِ العَاقِدِ خَبَرٌ، وبِاعْتِبَارِ تَرَتُّبِ العَقْدِ عَلَيْهَا إِنْشَاءٌ.

[١] قَوْلُهُ: «ومِنْهُ الأَمْرُ والنَّهْيُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، شَيْئًا﴾ [النساء:٣٦]» الأَمْرُ: اعْبُدُوا اللهَ، والنَّهْيُ: لَا تُشْرِكُوا بِهِ، فَهَـذَا إِنْشَـاءٌ ولَيْسَ بِخَبَرٍ.

ومنهُ: الاسْتِفْهَامُ، والتَّرَجِّي، والتَّمَنِّي.

[٢] قَوْلُهُ: «وَقَدْ يَكُونُ الكَلَامُ خَبَرًا إِنْشَاءً بِاعْتِبَارَيْنِ؛ كَصِيَغِ العُقُودِ» مِثْلُ: صِيَغِ البَيْع، والوَقْفِ، والرَّهْنِ، والنَّكَاحِ.. وغَيْرِ ذَلِكَ.

فكُلُّ صِيَغِ العُقُودِ لَا يَصْلُحُ أَنْ نُطْلِقَ عَلَيْهَا أَنَّهَا خَبَرٌ، وَلَا أَنْ نُطْلِقَ عَلَيْهَا أَنَّهَا إِنْشَاءٌ؛ لِأَنَّهَا خَبَرٌ وإِنْشَاءٌ باعْتِبَارَيْنِ، مِثْلُ: بِعْتُ، وقَبِلْتُ.

بِعْتُ: هَذَا الإِيجابُ. وقَبِلْتُ: هَذَا القَبُولُ.

فالإنْشَاءُ يَعْنِي: أَنْشَأْنَا العَقْدَ مِنَ الآنَ؛ لِهَذَا إِذَا قُلْتَ: بِعْتُكَ، لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ: كَذَبْتَ!

فَقَوْلُ البَائِعِ لِلمُشْتَرِي: بِعْتُ عَلَيْكَ هذا، صُورَتُهُ صُورَةُ الْخَبَرِ؛ لكنْ معناهُ الإنْشَاءُ، فَهِي خَبَرٌ باعْتِبَارِ دَلالَتِهَا عَلَى مَا فِي نَفْسِ العاقِدِ، وإنْشَاءٌ باعْتِبَارِ تَرَتُّبِ العَقْدِ عَلَيْهَا.

وقَدْ يَأْتِي الكَلَامُ بِصُورَةِ الخَبَرِ والمُرَادُ بِهِ الإِنْشَاءُ، وبالعَكْسِ<sup>[1]</sup>؛ لِفَائِدَةٍ. مِثَالُ الأَوَّلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَاتُ يَثَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوَّءٍ ﴾ [البقرة:۲۲۸].

إِذَا قَالَ الثَّانِي: قَبِلْتُ، فَهَذِهِ خَبَرٌ وإنْشَاءٌ، خَبَرٌ باعْتِبَارِ دَلالَتِهَا عَلَى مَا فِي نَفْسِ المُشْتَرِي، وإنْشَاءٌ باعْتِبَارِ تَرَتُّبِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنَ الإيجابِ والقَبُولِ، فَإِذَا قَالَ البائِعُ: بِعْتُ، وَقَالَ المُشْتَرِي: قَبِلْتُ، تَرَتَّبَ الْعَقْدُ الآنَ، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: بِعْتُ، وَلَمْ يَقُلِ المُشْتَرِي: قَبِلْتُ، تَرَتَّبَ الْعَقْدُ الآنَ، وَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: بِعْتُ، وَلَمْ يَقُلِ المُشْتَرِي: قَبِلْتُ، لَمْ يَتَرَتَّبِ الْعَقْدُ.

كَذَلِكَ لَوْ قَالَ الإِنْسَانُ: وَقَفْتُ بَيْتِي، فَهَذَا خَبَرٌ وإِنْشَاءٌ.

إِذَا قَصَدَ التَّوْقِيفَ فَهُوَ خَبَرٌ عَمَّا فِي نَفْسِهِ، إِنْشَاءٌ بِاعْتِبَارِ تَرَتُّبِ الوَقْفِ عَلَيْهِ.

أَمَّا لَوْ قَالَ: وَقَفْتُ بَیْتِي، وأَرَادَ أَنَّهُ وَقَفَهُ فِیهَا سَبَقَ، فَهُوَ خَبَرٌ، فإنْ كَانَ صَادِقًا فَهُوَ وَقْفُ، وإنْ كَانَ كَاذِبًا فلَیْسَ بِوَقْفٍ.

كَذَلِكَ لَوْ قُلْتُ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي. وأَنَا أَقْصِدُ أَنِّي زَوَّجْتُكَ فِيهَا سَبَقَ، فَهُوَ خَبَرٌ قَدْ يَكُونُ صَدَقَّت، وإِنْ لَمْ قَدْ يَكُونُ صَدَقَّت، وإِنْ لَمْ أَكُنْ زَوَّجْتُكَ، فَإِنَّكَ تَقُولُ: صَدَقْت، وإِنْ لَمْ أَكُنْ زَوَّجْتُكَ تَقُولُ: كَذَبْتَ!

لكنْ إِذَا قُلْتُ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي، أُرِيدُ إِنْشَاءً الآنَ، فَهُوَ خَبَرٌ وإِنْشَاءٌ، فأنتَ تَقُولُ: قَبلتُ.

[١] قَوْلُهُ: «قَدْ يَأْتِي الكَلَامُ بِصُورَةِ الخَبَرِ والمُرَادُ بِهِ الإِنْشَاءُ، وبالعَكْسِ» فالعَكْسُ أَنْ يَأْتِيَ بصُورَةِ الإِنْشَاءِ والمُرَادُ بِهِ الخَبَرُ. فقَوْلُهُ: ﴿ يَثَرَبَّصُنَ ﴾ بصُورَةِ الحَبَرِ، والمُرَادُ بِهَا الأَمْرُ [1]، وفَائِدَةُ ذَلِكَ تَأْكِيدُ فِعْلِ المَاْمُورِ بِهِ [1]، حَتَّى كَأَنَّهُ أَمْرٌ وَاقِعٌ يُتَحَدَّثُ عَنْهُ كَصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ المَاْمُورِ [7]. ومِثَالُ العَكْسِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَبِعُواْ سَبِيلَنَا وَمِثَالُ العَكْسِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلْ خَطَائِكُمْ ﴾ [العنكبوت: 12]

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُ الأَوَّلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَنَتُ يَثَرَبَّصْ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ فُرُوَءِ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، فقوْلُهُ: ﴿ يَثَرَبَّصْ ﴾ بصورةِ الخَبْرِ، والمُرَادُ بِهَا الأَمْرُ» لِأَنَّ اللهَ لَمْ يُخْبِرْ عَنِ المُطَلَّقَاتِ بِأَنْهُنَ يَتَرَبَّصْنَ مُحُرَّدَ خَبْرٍ، بَلِ المُرَادُ الأَمْرُ، مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ عُجُرَّدَ خَبْرٍ، بَلِ المُرَادُ الأَمْرُ، مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ آرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، فهُو خَبَرٌ بِمَعْنَى الأَمْرِ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَفائِدَةُ ذَلِكَ تَأْكِيدُ فِعْلِ الْمَأْمُورِ بِهِ» يُقَالُ: تَأْكِيدٌ، ويُقَالُ: تَوْكِيدٌ، ويُقَالُ: تَوْكِيدٌ، وتُوكِيدٌ، ويُقَالُ: تَوْكِيدٌ أَفْصَحُ مِنْ تَأْكِيدٍ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَنَ بَعَدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: ٩١]. وَلَمْ يَقُلْ: تَأْكِيدِهَا؛ ولِهَذَا يُقَالُ: وَكَّدَهُ، أَحْسَنُ مِنْ: أَكَّدَهُ!

[٣] قَوْلُهُ: «حَتَّى كَأَنَّهُ أَمْرٌ وَاقِعٌ يُتَحَدَّثُ عَنْهُ كَصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ المَامُورِ» فَإِذَا قِيلَ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَمَّرَبَّصْنَ ﴾ [البقرة:٢٢٨] فَالمَعْرُوفُ أَنَّ الخَبَرَ صِفَةٌ فِي المُخْبَرِ عَنْهُ، تَقُولُ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَرَبَّصْنَ ﴾ زَيْدٌ قَائِمٌ، (قَائِمٌ) خَبَرٌ، ولَكِنَّهُ فِي المَعْنَى صِفَةٌ لِزَيْدٍ، فَفِي: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتِ يَرَبَّصْنَ ﴾ زَيْدٌ قَائِمٌ، (قَائِمٌ) خَبَرٌ؛ لَكِنَّهُ فِي المَعْنَى صِفَةٌ لِلمُطَلَّقَاتِ، فَكَأَنَّ هَؤُلَاءِ المُطَلَّقَاتِ الْمُطَلَّقَاتِ، فَكَأَنَّ هَؤُلَاءِ المُطَلَّقَاتِ نَقَدُنَ هَذَا الأَمْرَ، حَتَّى صَارَ يُحْبَرُ بِهِ عَنْهُنَّ كَصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِنَّ.

[٤] قَوْلُهُ: «وِمِثَالُ العَكْسِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اُتَّبِعُواْ سَبِيـلَنَا وَلۡنَحۡمِلۡ خَطَايَكُمُ ﴾ [العنكبوت:١٢]» انْظُرْ إِلَى التَّغْرِيرِ بِهِمْ، فالكُفَّارُ يَقُولُونَ: اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا ولْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، يَعْنِي: نَتَحَمَّلُ خَطَاياكُمْ! فَقَوْلُهُ: ﴿وَلَنَحْمِلُ﴾ بِصُورَةِ الأَمْرِ، والْمَرَادُ بِهَا الْحَبَرُ، أَيْ: ونَحْنُ نَحْمِلُ، وفَائِدَةُ ذَلِكَ: تَنْزِيلُ الشَّيْءِ الْمُخْبَرِ عَنْهُ مَنْزِلَةَ المَفْرُوضِ الْمُلْزَمِ بِهِ[١].

\* الحَقِيقَةُ والمَجَازُ [1]:

ويَنْقَسِمُ الكَلَامُ مِنْ حَيْثُ الاسْتِعْمَالُ إِلَى حَقِيقَةٍ وجَازٍ [7].

وهَذَا يَقَعُ كَثِيرًا الآنَ، كَثِيرًا مَا يُغَرِّرُ ويَقُولُ: افْعَلْ ومَا جَاءَكَ فَعَلَيَّ! واللهُ عَنَّوْجَلَّ قَالَ لهَؤُلَاءِ: ﴿ وَمَا هُم بِحَدِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ ۚ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ [العنكبوت:١٢]؛
 لكنْ يُرِيدُونَ أَنْ يُغْرُوهُمْ.

فَقَوْلُهُ: ﴿وَلَنَحْمِلُ ﴾ بصُورَةِ الأَمْرِ، والمُرَادُ بِهَا الْحَبَرُ، أَيْ: ونَحْنُ نَحْمِلُ.

[١] قَوْلُهُ: «وَفَائِدَةُ ذَلِكَ: تَنْزِيلُ الشَّيْءِ المُخْبَرِ عَنْهُ مَنْزِلَةَ المَفْرُوضِ المُلْزَمِ بِهِ» تَقْدِيرُ الآيَةِ: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا ونَحْنُ نَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ؛ لَكِنَّهُمْ قَالُوا: ﴿ وَلَنَحْمِلُ خَطَايَاكُمْ ﴾ [العنكبوت: ١٦]، فَأَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ بِالْحَمْلِ، فَجَعَلُوا المُخْبَرَ عَنْهُ كَأَنَّهُ شَيْءٌ مَفْرُوضٌ مُلْزَمٌ بِهِ، فَهُنَا صُورَةُ الكَلَام إنْشَاءٌ، والمُرَادُ بِهِ الخَبَرُ.

وفَائِدَةُ المَجِيءِ بِصُورَةِ الإِنْشَاءِ والْمُرَادُ بِهِ الخَبَرُ؛ فَائِدَةُ ذَلِكَ كَأَنَّ هَؤُلَاءِ جَعَلُوا مَا أَخْبَرُوا عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ المَفْرُوضِ الَّذِي هُوَ لَازِمٌ عَلَيْهِمْ، وهَذَا مِنْ بَابِ التَّأْكِيدِ.

[٢] والحَقِيقَةُ فِي اللُّغَةِ: الشَّيْءُ الثَّابِتُ المُؤكَّدُ، تَقُولُ: هَذَا حَقِيقَةٌ، يَعْنِي: أَنَّهُ ثَابِتٌ مُؤكَّدٌ.

والمَجَازُ فِي اللَّغَةِ: مَكَانُ الجَوَازِ - يَعْنِي مَكَانَ العُبُورِ - لَكِنَّهُ فِي الاصْطِلَاحِ يَخْتَلِفُ. [٣] قَوْلُهُ: «ويَنْقَسِمُ الكَلَامُ مِنْ حَيْثُ الاسْتِعْمَالُ إِلَى حَقِيقَةٍ وبَجَازٍ» التَّقْسِيمُ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الأُصُولِيِّينَ اليَوْمَ أَنَّ الكَلَامَ: إِمَّا حَقِيقَةٌ وَإِمَّا بَجَازٌ، والحَقِيقَةُ أَغْلَبُ مِنَ المَجَازِ،

= قَالَ فِي نُحْتَصَرِ التَّحْرِيرِ: المَجَازُ وَاقِعٌ ولَيْسَ بِأَغْلَبَ<sup>(۱)</sup>. أَيْ: أَنَّهُ لَيْسَ أَغْلَبَ مِنَ الحَقِيقَةِ؛ لَكِنَّهُ وَاقِعٌ.

ولكنْ شَيْخُ الإسْلَامِ وابْنُ القَيِّمِ رَحَهَهُمَالَلَهُ يَقُولَانِ: إِنَّ تَقْسِيمَ الكَلَامِ إِلَى حَقِيقَةٍ وَجَازٍ تَقْسِيمٌ حَادِثٌ بَعْدَ القُرُونِ الثَّلاثَةِ، وإِنَّهُ لَيْسَ مَعْرُوفًا فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ وَلَا التَّابِعِينَ وَلَا تَابِعِينَ ، وإِنَّمَا حَدَثَ بَعْدَ القُرُونِ الثَّلاثَةِ، وتَوَسَّعَ النَّاسُ فِيهِ كَسَائِرِ الفُنُونِ التَّابِي تَحْدُثُ ويَتَوَسَّعُ النَّاسُ فِيهَا (٢).

ونَحْنُ وضَعْنَا فِي هَذَا الكِتَابِ الحَقِيقَةَ والمَجَازَ، وَهُوَ مِنْ تَأْلِيفِنَا؛ لَكِنْ إِنَّمَا وَضَعْنَاهُ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَنَا بَيَانًا وَاضِحًا أَنَّ المَجَازَ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ.

وعُذْرٌ ثَانٍ وهُوَ: أَنَّهُمْ وَضَعُوا لَنَا خُطَّةً لِتَصْنِيفِ مَنْهَجٍ مُعَيَّنٍ لِلمَعْهَدِ، ومَشَيْنَا عَلَى هَذِهِ الخُطَّةِ، وَقَدْ نَبَّهْتُهُمْ أَنْ يَكْتُبُوا تَنْبِيهًا:

إِنَّمَا كَانَ تَقْسِيمُ الكَلَامِ إِلَى حَقِيقَةٍ وَنَجَاذٍ، بِنَاءً عَلَى مَا عَلَيْهِ أَكْثُرُ الأُصُولِيِّينَ الْمُتَاخِرِينَ، وَقَدْ رَجَّحَ شَيْخُ الإسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وابْنُ القَيِّمِ رَحَهَهُمَااللَّهُ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ عَانٌ، وَقَدْ أَرْسَلْتُ تَنْبِيهًا بِهَذَا الشَّأْنِ إِلَى مَنْ تَوَلَّى إِخْرَاجَ مَتْنِ الكِتَابِ لِلطَّبْعَةِ الأُولَى وَلَكِنْ فَاتَهُمْ تَدَارُكُ الأَمْرِ.

والإِنْسَانُ قَدْ يَتَبَدَّلُ رَأْيُهُ؛ انْظُرْ مَثَلًا فِي كَلامِ العُلَمَاءِ، فَقَدْ يَكُونُ لِلوَاحِدِ قَوْلَانِ

<sup>(</sup>١) مختصر التحرير لابن النجار (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الإيهان لابن تيمية (ص:٧٣)، والصواعق المرسلة (٢/ ٦٨٣)، ومختصر الصواعق (٢/ ٢٨٣). (ص:٢٨٧).

١ - فالحَقِيقَةُ: هِيَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيهَا وُضِعَ لَـهُ، مِثْلُ: أَسَـدٌ لِلحَيوَانِ اللَّفْتَرِس [١].

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «المُسْتَعْمَلُ» المُهْمَلُ [٢]، فَلَا يُسَمَّى حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا، وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «فِيهَا وُضِعَ لَهُ» المَجَازُ [٢].

أَوْ ثَلاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ فِي مَسْأَلَةٍ واحِدَةٍ.. ونَحْنُ فِي زَمَنٍ كَثُرَ فِيهِ الاسْتِفْتَاءُ عَنْ طَرِيقِ الكِتَابَةِ
 والاتّصالِ الهاتِفِيِّ..

[١] قَوْلُهُ: «الحَقِيقَةُ هِيَ: اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِيهَا وُضِعَ لَهُ، مِثْلُ: أَسَدٌ لِلحَيَوَانِ المُفْتَرِسِ» اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِيهَا وُضِعَ لَهُ يُسَمَّى حَقِيقَةً؛ لِأَنَّكَ تَقُولُ مَثَلًا: هَذَا أَسَدٌ، أَوْ قَتَلْتُ أَسَدًا، وتَقُولُ: الأَسَدُ هُوَ الحَيَوَانُ المُفْتَرِسُ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (المُسْتَعْمَلُ) المُهْمَلُ» فَنَحْنُ قُلْنَا: «اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ» وَلَمْ نَجْعَلِ اللَّفْظِ الإِشَارَةُ، والإِشَارَةُ وَلَمْ نَجْعَلِ اللَّفْظِ الإِشَارَةُ، والإِشَارَةُ لَا تُوصَفُ بِحَقِيقَةٍ وَلَا مَجَازٍ حَتَّى لَوْ فُهِمَتْ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِلَفْظٍ، والكِتَابَةُ أيضًا عِنْدَهُمْ لَا تُوصَفُ بِحَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا مِنْ حَيْثُ الكِتَابَةُ، ولكنْ مِنْ حَيْثُ المَكْتُوبُ يَكُونُ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا مِنْ حَيْثُ الكِتَابَةُ، ولكنْ مِنْ حَيْثُ المَكْتُوبُ يَكُونُ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا مِنْ حَيْثُ الكِتَابَةُ، ولكنْ مِنْ حَيْثُ المَكْتُوبُ يَكُونُ حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا مِنْ حَيْثُ الكِتَابَةُ، ولكنْ مِنْ حَيْثُ المَكْتُوبُ يَكُونُ حَقِيقَةً

والْمُهْمَلُ لَا يُسَمَّى حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا، مِثْلُ: دَيْزٍ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: دَيْزٌ مُسْتَعْمَلٌ فِي اللَّغَةِ الإِنْجِليزِيَّةِ بِمَعْنَى الأَيَّامِ. فالجَوَابُ: نَحْنُ نَحْنُ تَكَلَّمُ عَنِ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ ، فَالْحَرَبِيَّةِ ، فَالْحَرَبِيَّةِ ، فَالْحَرَبِيَّةِ ، فَالْحَرَبِيَّةِ ، فَالْحَرَبِيَّةِ ، فَاللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ غَيْرُ مُسْتَعْمَلِ.

[٣] قَوْلُهُ: «وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (فِيهَا وُضِعَ لَهُ) المَجَازُ» لِأَنَّ المَجَازَ مُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ. وتَنْقَسِمُ الحَقِيقَةُ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: لُغَوِيَّةٌ، وشَرْعِيَّةٌ، وعُرْفِيَّةٌ [1]. فاللُّغَوِيَّةُ: هِيَ اللَّفْ المُسْتَعْمَلُ فِيهَا وُضِعَ لَهُ فِي اللَّغَةِ.

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «فِي اللُّغَةِ» الحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ والعُرْفِيَّةُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: الصَّلَاةُ، فَإِنَّ حَقِيقَتَهَا اللُّغَوِيَّةَ الدُّعَاءُ، فَتُحْمَلُ عَلَيْهِ فِي كَلامِ أَهْلِ اللُّغَةِ [٢].

[١] قَوْلُهُ: «تَنْقَسِمُ الحَقِيقَةُ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَام: لُغَوِيَّةٌ، وشَرْعِيَّةٌ، وعُرْفِيَّةٌ» فالأَصْلُ هِيَ الحَقِيقَةُ اللَّغُوِيَّةُ، فَلَا يُعْدَلُ عَنْهَا إِلَّا بِدَلِيلٍ، فَلَا نَحْمِلُ اللَّفْظَ عَلَى الحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ إِلَّا إِذَا جَاءَ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ، وَلَا عَلَى الحَقِيقَةِ العُرْفِيَّةِ إِلَّا إِذَا جَاءَ فِي لِسَانِ أَهْلِ العُرْفِ.

والحَقِيقَةُ اللَّغَوِيَّةُ: اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيهَا وُضِعَ لَهُ فِي اللَّغَةِ، وحِينَئِذٍ نَرْجِعُ إِلَى قَوَامِيسِ اللَّغَةِ لِنَعْرِفَ الحَقِيقَةَ مِنَ المَجَازِ.

وَقَدْ تَتَّفِقُ هَذِهِ الأَقْسَامُ الثَّلاثَةُ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، كالسَّمَاءِ والأَرْضِ والشَّمْسِ والقَمَرِ والنُّجُوم، فَهَذِهِ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ وعُرْفِيَّةٌ ولُغَوِيَّةٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (في اللَّغَةِ) الحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ والعُرْفِيَّةُ، مِثَالُ ذَلِكَ: الصَّلَاةُ، فإنَّ حَقِيقَتَهَا اللَّغَوِيَّةَ الدُّعَاءُ، فتُحْمَلُ عَلَيْهِ فِي كَلَامٍ أَهْلِ اللَّغَةِ» فَإِذَا جَاءَ فِي كَلَامِ أَهْلِ اللَّغَةِ» فَإِذَا جَاءَ فِي كَلَامِ أَهْلِ اللَّغَةِ، فَإِذَا جَاءَتْ فِي لِسَانِ الشَّرْعِ، فالمُرَادُ بِهَا الصَّلَاةُ المَّرُوفَةُ. المَّعْرُوفَةُ.

هَذَا تَعْرِيفُهَا عِنْدَ الفُقَهَاءِ رَحَهُمُ اللَّهُ، ونَحْنُ ذَكَرْنَا أَنَّ الأَوْلَى فِي التَّعْرِيفِ أَنْ نَقُولَ: هِيَ التَّعْبُدُ للهِ تَعَالَى بِعِبَادَةٍ ذَاتِ أَقْوَالٍ وأَفْعَالٍ مَعْلُومَةٍ، مُفْتَتَحَةٍ بِالتَّكْبِيرِ، مُخْتَتَمَةٍ بِالتَّسْلِيمِ؛

والحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ: هِيَ اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِيهَا وُضِعَ لَهُ فِي الشَّرْعِ. فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «فِي الشَّرْع» الحَقِيقَةُ اللَّغَوِيَّةُ والعُرْفِيَّةُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: الصَّلَاةُ، فَإِنَّ حَقِيقَتَهَا الشَّرْعِيَّةَ الأَقْوَالُ والأَفْعَالُ المَعْلُومَةُ المُفْتتَحَةُ بِالتَّكْبِيرِ المُخْتَتَمَةُ بِالتَّسْلِيمِ، فَتُحْمَلُ فِي كَلامٍ أَهْلِ الشَّرْعِ عَلَى ذَلِكَ.

والحَقِيقَةُ العُرْفِيَّةُ هِيَ: اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِيهَا وُضِعَ لَهُ فِي العُرْفِ.

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «في العُرْفِ» الحَقِيقَةُ اللُّغَوِيَّةُ والشَّرْعِيَّةُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: الدَّابَّةُ، فإنَّ حَقِيقَتَهَا العُرْفِيَّةَ ذَاتُ الأَرْبَعِ مِنَ الحَيَوَانِ، فتُحْمَلُ عَلَيْهِ فِي كَلَام أَهْلِ العُرْفِ.

لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: إِنَّهَا أَقْوَالُ وأَفْعَالُ فَقَدْ صَارَتِ العِبَارَةُ ناشِفَةً، فَإِذَا قُلْتَ: «التَّعَبُّدُ للهِ»
 عَرَفْنَا أَنَّ الصَّلَاةَ عِبادَةٌ، فَأَصْبَحَتِ العِبَارَةُ أَحْسَنَ.

فَإِذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَّاةً بِغَيْرِ طُهُ ورٍ »(١)، فالمَقْصُودُ الصَّلَاةُ الشَّرْعِيَّةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (٢٢٤)، من حديث ابن عمر رَضِّاَلَلُهُعَنْهُمَا.

وإِذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَاتَ أَبْدًا﴾ [التوبة:٨٤]، فالمَقْصُودُ الصَّلَاةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَهِيَ الصَّلَاةُ عَلَى المَيِّتِ.

إِلَّا إِذَا وُجِدَتْ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الْحَقِيقَةُ اللَّغُوِيَّةُ، فَنَعْمَلُ حِينَئِذِ بِالْقَرِينَةِ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ القرينَةِ، مِثْلُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ التوبة:١٠٣]، فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ فَسَرَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ» (١٠).

مَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّ الحَقِيقَةَ العُرْفِيَّةَ إِذَا جَاءَتْ فِي لِسَانِ أَهْلِ العُرْفِ ثُحْمَلُ عليْهِ، وهَذَا قَدْ يَكُونُ عُرْفًا خَاصًّا.

والأَعْرَافُ تَخْتَلِفُ، فالدَّابَّةُ عِنْدَ أَهْلِ العُرْفِ: ذَوَاتُ الأَرْبَعِ مِنَ الحَيَوَانِ، وعِنْدَ آخَرِينَ إِذَا قِيلَ: دَابَّةٌ، فَهِيَ الحِهَارُ خَاصَّةً، وعِنْدَ آخَرِينَ إِذَا قِيـلَ: الدَّابَّـةُ، فَهِـيَ مَا يُرْكَبُ.

بَلْ هُنَاكَ أَعْرَافٌ عِلْمِيَّةُ اصْطِلَاحِيَّةٌ عِنْدَ العُلَمَاءِ، فالفاعِلُ عِنْدَ أَهْلِ النَّحْوِ غَيْرُ الفاعِلِ فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ، فالفاعِلُ عِنْدَ أَهْلِ النَّحْوِ هُوَ الاسْمُ المَرْفُوعُ الَّذِي تَقَدَّمَهُ فِعْلٌ وقَعَ مِنْهُ أَوْ قَامَ بِهِ؛ لكنِ الفاعِلُ فِي اللَّغَةِ مَنْ حَصَلَ مِنْهُ الفِعْلُ، فنَحْوُ: «زَيْدٌ قَامَ» فِي اللَّغَةِ (زَيْدٌ) فَاعِلُ، بَيْنَمَا هُو فِي النَّحْوِ لَيْسَ بِفَاعِلٍ، إِلَّا عَلَى رَأْيِ الكُوفِيِّينَ الَّذِينَ يُجِيزُونَ اللَّغَةِ (زَيْدٌ) فَاعِلُ، بَيْنَمَا هُو فِي النَّحْوِ لَيْسَ بِفَاعِلٍ، إِلَّا عَلَى رَأْيِ الكُوفِيِّينَ الَّذِينَ يُجِيزُونَ تَقْدِيمَ الفاعِلِ إِمَّا مُطْلَقًا أَوْ إِذَا سُبِقَ بأداةِ شَرْطٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الحديبية، رقم (١٦٦)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن أتى بصدقة، رقم (١٠٧٨)، من حديث عبد الله بن أبي أوفى رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

٢- المَجَازُ: هُـوَ اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ، مِثْلُ أَسَدٍ للرَّجُلِ الشُّجَاعِ<sup>[1]</sup>.

#### وهَذِهِ فَائِدَةٌ مُهِمَّةٌ:

- فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِشَاةٍ فَقَالَ: أَوْصَیْتُ بِشَاةٍ بَعْدَ مَوْتِی، تُذْبَحُ وتُفَرَّقُ عَلَى الفُقَرَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مُنَفِّذًا لِلوَصِيَّةِ؛
   لِأَنَّ الشَّاةَ فِي العُرْفِ الأُنْثَى مِنَ الضَّأْنِ.
- وَلَوْ قُلْتُ: خُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ -مِاتَتَيْ رِيَالٍ- اشْتَرِ لِي بِهَا شَاةً، فَذَهَبْتَ واشْتَرَيْتَ تَيْسًا، وأَنَا الآنَ مُتَأَهِّبٌ أَنْ تُحْضِرَ لِي شَاةً تُجَمِّلُنِي عِنْدَ الضُّيُوفِ، وإِذَا بِكَ تَأْتِي بِهَذَا التَّيْسِ، فَإِنَّكَ لَا تَكُونُ مُنَفِّذًا لِلأَمْرِ.

والشَّاةُ فِي اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ تَشْمَلُ الجَمِيعَ، بَلْ هِيَ حَتَّى فِي عُرْفِ الفُقَهَاءِ - في بَابِ الدِّمَاءِ فِي بَابِ الحَجِّ - إِذَا قَالُوا: عَلَيْهِ شَاةٌ، فَإِنَّهَا تَشْمَلُ الذَّكَرَ والأُنْثَى مِنَ الضَّأْنِ واللهُ أَعْلَمُ.

[١] قَوْلُهُ: «والمَجَازُ هُوَ اللَّفْظُ المُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ، مِثْلُ أَسَدٍ لِلرَّجُلِ الشُّجَاعِ» إِذَا اسْتَعْمَلَ الشَّارِعُ «الصَّلَاةَ» بِمَعْنَى الدُّعَاءِ، فَهِيَ بِالنِّسْبَةِ لِلحَقِيقَةِ الشَّرْعِيَّةِ عَازُ، وكَذَلِكَ جَازُ، وكَذَلِكَ الحُقِيقَةُ، وَفِي الشَّرْعِ مَجَازُ، وكَذَلِكَ الحَقِيقَةُ العُرْفِيَّةُ.

لأنَّ كَلِمَةَ: «فِيهَا وُضِعَ لَهُ» نُرَاعِي بِهَا مَا سَبَقَ: فَإِذَا كَانَ الوَاضِعُ لُغَوِيًّا فَإِنَّ المَجَازَ مَا خَالَفَ الشَّرْعِيَّة، وإِذَا كَانَ الوَاضِعُ الشَّرْعَ، فإنَّ المَجَازَ مَا خَالَفَ الشَّرْعِيَّة، وإِذَا كَانَ العُرْفِيَّة.

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «المُسْتَعْمَلُ» المُهْمَلُ، فَلَا يُسَمَّى حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا.

وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ» الحَقِيقَةُ [1].

وَلَا يَجُوزُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى مَجَازِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ يَمْنَعُ مِنْ إِرَادَةِ الحَقِيقَةِ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى فِي عِلْمِ البَيَانِ بِالقَرِينَةِ.

وعَلَى هَذَا فاسْتِعْ مَالُ الدَّابَّةِ لِكُلِّ مَا دَبَّ بِالنِّسْبَةِ لِلُّغَةِ: حَقِيقَةٌ، وبِالنِّسْبَةِ لِلعُرْفِ:
 مَجَازٌ؛ لِأَنَّهُ فِي العُرْفِ لَمْ يُرِدْ هَذَا.

إِذَنْ فَقَوْلُهُ: ﴿ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ ﴾ بحَسَبِ مَا سَبَقَ مِنَ الْحَقَائِقِ.

ولِهَذَا لَا نَحْمِلُ (الصَّلَاةَ) فِي لِسَانِ الشَّارِعِ عَلَى الدُّعَاءِ إِلَّا بِدَلِيلٍ؛ لِأَنَّ حَمْلَهَا عَلَى الدُّعَاءِ عِجَازٌ. الدُّعَاءِ مِجَازٌ.

[١] قَوْلُهُ: «وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ) الحَقِيقَةُ» لِأَنَّهَا لَفْظٌ مُسْتَعْمَلٌ فِيهَا وُضِعَ لَهُ.

هَذَا مِنْ أَهَمٍّ مَا يَكُونُ، يَعْنِي: أَنْنَا لَا يُمْكِنُ أَنْ نَحْمِلَ الكَلَامَ عَلَى المَجَازِ إِلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ.

وإِذَا ضَرَبْنَا لِهَذَا مَثَلًا فِي صِفَاتِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ تَبَيَّنَ الْمُرَادُ:

- قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] حَقِيقَةُ الاسْتِوَاءِ هُوَ العُلُوُّ، فَإِذَا حَرَّفَهُ أَحَدٌ إِلَى الاسْتِيلَاءِ، قُلْنَا: لَا نَقْبَلُ مِثْلَ هَذَا؛ لِأَنَّ تَعْرِيفَهُ إِلَى الاسْتِيلَاءِ إخْرَاجٌ لَهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ، وَلَا يُقْبَلُ إِلَّا بِدَلِيلِ.
- وإذا قَالَ قَائِلٌ: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤] المُرَادُ بِهِمَا -يَعْنِي: يَدَيِ اللهِ عَرَّقِجَلً النَّعْمَةُ.

ويُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي مَجَازِهِ: وُجُودُ ارْتِبَاطٍ بَيْنَ المَعْنَى الحَقِيقِيِّ والمَجَازِيِّ؛ لِيَصِحَّ التَّعْبِيرَ بِهِ عَنْهُ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى فِي عِلْمِ البَيَانِ بِالعَلاقَةِ<sup>[1]</sup>.

قُلْنَا لَهُ: لَا نَقْبَلُ هَذَا؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ اليَدِ فِي النِّعْمَةِ مَجَازٌ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ
 اللَّفْظُ عَلَى مَجَازِهِ إِلَّا بِدَلِيلِ صَحِيح يَمْنَعُ إِرَادَةَ الحَقِيقَةِ.

فَإِذَا قَالَ: عِنْدِي دَلِيلٌ صَحِيحٌ يَمْنَعُ إِرَادَةَ الْحَقِيقَةِ، وَهُوَ العَقْلُ والنَّقْلُ.

أَمَّا النَّقْلُ: فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى مُ ﴾ [الشورى: ١١].

وأمَّا العَقْلُ فَلِظُهُورِ التَّبَايُنِ بَيْنَ الْحَالِقِ والْمَخْلُوقِ!

فَالجَوَابُ عَنِ النَّقْلِ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ إِثْبَاتَ اليَدِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْمُهَاثَلَةَ، وهَأَنْتَ لكَ يَدٌ، ولِبَعِيرِكَ يَدٌ، ولَيْسَتْ يَدَاكُمَا سَوَاءً.

وأمَّا الجَوَابُ عَنِ العَقْلِ فَنَقُولُ: نَعَمِ، التَّبَايُنُ بَيْنَ الحَالِقِ والمَخْلُوقِ يَدُلُّ عَلَى التَّبَايُنَ بَيْنَ يَدِ الْخَلُوقِ يَدُلُّ عَلَى التَّبَايِنَانِ بِينَانِ بِالذَّاتِ، فَإِنَّهُمَا مُتَبَايِنَانِ فِي التَّبَايُنَانِ بَيْنَ يَدِ الْحَالِقِ وَيَدِ الْمَخْلُوقِ، فَكَمَا أَنَّهُمَا مُتَبَايِنَانِ فِي التَّبَايُنَانِ بَيْنَ يَدِ الْحَالِقِ وَيَدِ الْمَخْلُوقِ، فَكَمَا أَنَّهُمَا مُتَبَايِنَانِ فِي الصَّفَاتِ.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ أَهَمُّ شَيْءٍ عِنْدَنَا فِي المَجَازِ هُوَ هَذَا: أَنْ نَمْنَعَ حَمْلَ الكَلَامِ عَلَى بَخَازِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ يَمْنَعُ مِنْ إِرَادَةِ الحَقِيقَةِ؛ هَذَا الدَّلِيلُ يُسَمِّيهِ عُلَمَاءُ البَلاغَةِ: «القَرِينَةَ»، ثُمَّ يُقَسِّمُونَ القَرِينَةَ إِلَى حَالِيَّةٍ وإِلَى لَفْظِيَّةٍ، ولَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ بَسْطِهَا.

[1] قَوْلُهُ: «ويُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي مَجَازِهِ وُجُودُ ارْتِبَاطٍ بَيْنَ المَعْنَى الحَقِيقِيِّ والمَجَازِيِّ؛ لِيَصِحَّ التَّعْبِيرُ بِهِ عَنْهُ، وَهُوَ مَا يُسَمَّى فِي عِلْمِ البَيَانِ بِالعَلاقَةِ» هَذَا أَيْضًا لَا بُدَّ مِنْهُ، لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عَلاقَةٌ بَيْنَ المَعْنَى الحَقِيقِيِّ والمَعْنَى المَجَازِيِّ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ عَلاقَةٌ بَيْنَ المَعْنَى الحَقِيقِيِّ والمَعْنَى المَجَازِيِّ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يَصِحَّ اللَّهَ بِيرُ بِهِ عَنْهُ، فإنْ لَمْ تَكُنْ هُنَاكَ عَلاقَةٌ، فَلَا يَصِحُّ المَجَازُ.

- فَلَوْ عَبَّرْتَ مَثَلًا بِالْخُبْزِ عَنِ الشَّاةِ وِالبَيْتِ، لَمْ يَصِحَّ؛ لِعَدَم العَلاقَةِ.
- لكنْ لَوْ عَبَّرْتَ عَنِ العَصِيرِ بالخَمْرِ لَصَحَّ، لِلعَلاقَةِ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ أَصْلَ الخَمْرِ العَصِيرُ.
  - وكَذَا تُعَبِّرُ باليَدِ عَنِ النِّعْمَةِ؛ لِأَنَّ النِّعَمَ والعَطَاءَ تَكُونُ باليَدِ.

ويَصِحُّ أَنْ تُعَبِّرَ عَنِ النَّفْسِ بِالرَّقَبَةِ؛ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ إِذَا قُطِعَتْ ماتَ الإِنْسَانُ، فهُنَاكَ عَلاقَةٌ بَيْنَهُمَا.

لكنْ لَا يَصِحُّ أَنْ تُعَبِّرَ عَنِ الإِنْسَانِ بالظُّفْرِ، كَمَا لَوْ نَزَلْتَ إِلَى السُّوقِ وَجَدْتَ ظُفْرًا يُسَاوَمُ عَلَيْهِ فَاشْتَرَيْتَ هَذَا الظُّفْرَ وأَعْتَقْتَهُ، فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا عَلاقَةَ بَيْنَهُمَا، فَلَا يُصِحُّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا عَلاقَةَ بَيْنَهُمَا، فَلَا يُصِحُّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا عَلاقَةَ بَيْنَهُمَا، فَلَا يُصِحُّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا عَلاقَةَ بَيْنَهُمَا، فَلَا يُعَبَّرُ بالظُّفْرِ عَنِ العَبْدِ لِأَمْرَيْنِ:

أَوَّلًا: لِأَنَّ الظُّفْرَ يَنْفَصِلُ.

وتَانِيًا: لِأَنَّ الظُّفْرَ جُزْءٌ يَسِيرٌ، لَوْ فُقِدَ لَا يُفْقَدُ العَبْدُ، بخِلَافِ الرَّقَبَةِ.

وكَذَلِكَ لَـوْ قُلْتَ: نَزَلْتُ إِلَى السُّوقِ فَوَجَدْتُ أُصْبُعًا يُسَاوَمُ عَلَيْهِ، فاشْتَرَيْتُهُ وَأَعْتَقْتُهُ؛ فإنَّ ذَلِكَ لَا يَصِحُّ.

ولِهَذَا إِذَا عُبِّرَ عَنِ العِبَادَةِ بِبَعْضِ أَجْزَائِهَا دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذَا الجُزْءَ وَاجِبٌ فِيهَا: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱرْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ [الحج:٧٧] يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرُّكُوعَ والسُّجُودَ وَاجِبَانِ، وسَمَّى اللهُ الصَّلَاةَ تَسْبِيحًا، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ التَّسْبِيحَ فِيهَا وَاجِبٌ.

والعَلاقَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ الْمُشَابَهَةَ أَوْ غَيْرَهَا:

فإنْ كَانَتِ الْمُشَابَهَةَ سُمِّيَ التَّجَوُّزُ: (اسْتِعَارَةً)، كالتَّجَوُّزِ بِلَفْظِ (أَسَدٍ) عَنِ الرَّجُلِ الشُّجَاعِ[١].

وإِنْ كَانَتْ غَيْرَ الْمُشَابَهَةِ سُمِّيَ التَّجَوُّزُ: (مَجَازًا مُرْسَلًا) إِنْ كَانَ التَّجَوُّزُ فِي الكَلِهَاتِ، و(مَجَازًا عَقْلِيًّا) إِنْ كَانَ التَّجَوُّزُ فِي الإِسْنَادِ [1].

[١] قَوْلُهُ: (والعَلَاقَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ الْمُشَابَهَةَ أَوْ غَيْرَهَا» فِي المَعْنَى الحَقِيقِيِّ أَوِ المَجَاذِيِّ (فَإِنْ كَانَتِ الْمُشَابَهَةَ سُمِّيَ التَّجَوُّزُ: (اسْتِعَارَةً)، كالتَّجَوُّزِ بِلَفْظِ (أَسَدٍ) عَنِ الرَّجُلِ الشُّجَاعِ» الأَسَدُ إِذَا عُبِّرَ بِهِ عَنِ الرَّجُلِ الشُّجَاعِ فَهَذَا جَازُ عَلاقَتُهُ الْمُشَابَهَةُ، وكُلُّ جَازٍ الشُّجَاعِ فَهَذَا جَازُ عَلاقَتُهُ الْمُشَابَهَةُ، وكُلُّ جَازٍ عَلاقَتُهُ الْمُشَابَهَةُ يُسَمَّى عِنْدَهُمُ (اسْتِعَارَةً)، ووَجْهُ التَّسْمِيةِ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ كَأَنَّهُ اسْتُعِيرَ لِيُوضَعَ لِهَذَا المَعْنَى، كَمَا تَسْتَعِيرُ الثَّوْبَ لِتَلْبِسَهُ أَوِ الإِنَاءَ لِتَطْبُخَ فِيهِ.

والبَلاغِيُّونَ وَضَعُوا لِلاسْتِعَارَةِ بَابًا وفرَّعُوا عَلَيْهِ تَفَارِيعَ، وقَالُوا: إنَّ الاسْتِعَارَةَ إِمَّا تَصْرِيحِيَّةٌ، وَإِمَّا مَكْنِيَّةٌ، وَإِمَّا مُرَشَّحَةٌ، وَإِمَّا مُجُرَّدَةٌ، وَإِمَّا مُطْلَقَةٌ، وقَسَّمُوا لِذَلِكَ تَقَاسِيمَ كَثِيرَةً مَعْرُوفَةً.

قَالَ الشَّاعِرُ:

وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَنْفَيْتَ كُلَّ مَّيهَةٍ لَا تَنْفَعُ (١)

نَوْعُ المَجَازِ هُنَا اسْتِعَارَةٌ؛ لِأَنَّ العَلَاقَةَ المُشَابَهَةُ.

[٢] قَوْلُهُ: «إِنْ كَانَتْ غَيْرَ الْمُشَابَهَةِ سُمِّيَ التَّجَوُّزُ (جَجَازًا مُرْسَلًا) إِنْ كَانَ التَّجَوُّزُ فِي الكَلِهَاتِ، و(جَجَازًا عَقْلِيًّا) إِنْ كَانَ التَّجَوُّزُ فِي الإِسْنَادِ» إِنْ كَانَتِ العَلَاقَةُ غَيْرَ الْشَابَهَةِ

<sup>(</sup>١) البيت لأبي ذؤيب الهذلي. انظر: اللسان، مادة (تمم).

مِثَالُ ذَلِكَ فِي المَجَازِ المُرْسَلِ أَنْ تَقُولَ: رَعَيْنَا المَطَرَ، فَكَلِمَةُ (المَطَرَ) مَجَازٌ عَنِ (العُشْب)، فالتَّجَوُّزُ فِي الكَلِمَةِ [١].

ومِثَالُ ذَلِكَ فِي الْمَجَازِ العَقْلِيِّ أَنْ تَقُولَ: أَنْبَتَ الْمَطُرُ العُشْبَ، فالكَلِمَاتُ كُلُّهَا يُرَادُ بِهَا حَقِيقَةُ مَعْنَاهَا؛ لكنْ إسنادُ الإِنْبَاتِ إِلَى الْمَطَرِ مَجَازٌ؛ لِأَنَّ الْمُنْبِتَ حَقِيقَةً هُوَ اللهُ تَعَالَى، فالتَّجَوُّزُ فِي الإِسْنَادِ[1].

فهُو جَازٌ: إِمَّا مُرْسَلٌ، وَإِمَّا عَقْلِيٌّ، فإِنْ كَانَ التَّجَوُّزُ فِي الكَلِهَاتِ فهُو جَازٌ مُرْسَلٌ، وإِنْ
 كَانَ فِي الإِسْنَادِ فهُو جَازٌ عَقْلِيُّ.

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُ ذَلِكَ فِي الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ أَنْ تَقُولَ: رَعَيْنَا اللَّطَرَ، فَكَلِمَةُ: (اللَّطَرَ) مَجَازٌ عَنِ (العُشْبِ)، فالتَّجَوُّزُ فِي الكَلِمَةِ» كَلِمَةِ: (رَعَيْنَا) حَقِيقَةٌ، (اللَّطَرَ) مَجَازٌ، وإِذَا حَوَّلْتَ هَذَا اللَّجَازَ إِلَى حَقِيقَتِهِ تَقُولُ: رَعَيْنَا العُشْبَ.

والحَقِيقَةُ أَنِّي أَتَيْتُ بِهَذَا الْمِثَالِ بِنَاءً عَلَى مَا مَثْلَ بِهِ البَلاغِيُّونَ، وإِلَّا فَكَلِمَةُ (رَعَيْنَا) فِيهَا مَجَازٌ؛ لِأَنَّ الَّذِي يَرْعَى الإِبلُ أَوِ الغَنَمُ.

ولِهَذَا إِذَا أَرَدْتَ المِثَالَ الصَّحِيحَ تَقُولُ: رَعَتِ الإِبِلُ المَطَرَ، فـ(رَعَتِ الإِبِلُ) حَقِيقَةٌ، و(المَطَرَ) مَجَازٌ؛ لِأَنَّ الإِبِلَ لَا تَرْعَى المَطَرَ بَلْ تَرْعَى العُشْبَ.

والعَلَاقَةُ بَيْنَهُمَ]: أَنَّ المَطَرَ سَبَبٌ وهَذَا مُسَبَّبٌ، فهُنَاكَ عَلاقَةٌ بَيْنَ المَعْنَى الحَقِيقِيِّ والمَجَازِ.

وتَقُولُ: سَالَ الوَادِي: أَصْلُهُ سَالَ الماءُ فِي الوَادِي، وضَعْنَا الوادِيَ بَدَلًا مِنَ الماء، فصَارَ بَجَازًا فِي الكَلِمَةِ، فيكُونُ بَجَازًا مُرْسَلًا.

[٢] قَوْلُهُ: "وَمِثَالُ ذَلِكَ فِي الْمَجَازِ العَقْلِيِّ أَنْ تَقُولَ: أَنْبَتَ الْمَطَرُ العُشْبَ، فالكَلِمَاتُ

كُلُّهَا يُرَادُ بِهَا حَقِيقَةُ مَعْنَاهَا، لكنْ إِسْنَادُ الإِنْبَاتِ إِلَى المَطَرِ مَجَازٌ؛ لِأَنَّ المُنْبِتَ حَقِيقَةً هُوَ اللهُ تَعَالَى، فالتَّجَوُّرُ فِي الإِسْنَادِ» الَّذِي أَنْبَتَ العُشْبَ فِي الحَقِيقَةِ هُوَ اللهُ عَرَقِجَلَّ، لَكِنْ هُنَا قُلْنَا: أَنْبَتَ المَطْرُ العُشْبَ، ف (أَنْبَتَ) حَقِيقَةٌ، و (المَطَرُ) حَقِيقَةٌ؛ إذِ المُرَادُ بِهِ المَطَرُ، وَلَا يُرَادُ بِهِ (اللهُ)، يَعْنِي: لَمْ نَجْعَلْ كَلِمَةَ (المَطَرُ) بَدَلًا عَنْ كَلِمَةِ «اللهِ».

إِذَنِ: التَّجَوُّزُ فِي إِسْنَادِ الإِنْبَاتِ إِلَى المَطَرِ؛ لِأَنَّ الإِنْبَاتَ حَقِيقَةً مِنَ اللهِ، لكنْ أُضِيفَ إِلَى سَبَبِهِ وَهُوَ المَطَرُ فتَجَوَّزْنَا.

فلوْ سَأَلُ سَائِلٌ: هَلِ الكَلِمَاتُ مُسْتَعَمْلَةٌ فِي حَقِيقَتِهَا؟

نَقُولُ: نَعَمِ، الْمُرَادُ بِالإِنْبَاتِ الإِنْبَاتُ، وبِالمَطَرِ المَطَرُ، وبِالعُشْبِ العُشْبُ، لكنِ التَّجَوُّزُ فِي إِسْنَادِ الإِنْباتِ إِلَى المَطَرِ، فالآنَ أَضَفْتَ الشَّيْءَ إِلَى سَبَبِهِ، يَعْنِي: الَّذِي أَنْبَتَ هُوَ المَطَرُ، يَعْنِي: نَبَتَ بِسَبَبِ المَطَرِ، لَمْ تَقْصِدِ التَّعْبِيرَ بِالمَطَرِ عَنِ اللهِ، بَلْ قَصَدْتَ المَطَرَ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهُ هُوَ السَّبَبُ.

إِذَا قُلْنَا: أَنْبَتَ اللهُ العُشْبَ، صَارَ حَقِيقَةً فِي الإِسْنَادِ والكَلِهَاتِ.

أَضْرِبُ لَكَ مَثَلًا يَكُونُ أَوْضَحَ: بَنَى الأَمِيرُ القَصْرَ.

«بَنَى» حَقِيقَةٌ، و «الأَمِيرُ» حَقِيقَةٌ، و «القَصْرَ» حَقِيقَةٌ.

لكنْ هَلْ رَأَيْتَ أَمِيرًا أَخَذَ المِسْحَاةَ واللَّبِنَ لِيَبْنِيَ؟! فكَيْفَ تَقُولُونَ حَقِيقَةً؟ نَقُولُ: التَّجَوُّزُ هُنَا فِي الإِسْنَادِ، أَيْ إِسْنَادِ البِنَاءِ إِلَى الأَمِيرِ، نَحْنُ لَمْ نُرِدْ بِالأَمِيرِ البَنَّائِينَ، يَعْنِي: لَمْ نُعَبِّرْ بِالأَمِيرِ عَنِ البِنَاءِ، لَوْ عَبَرْنَا بِالأَمِيرِ عَنِ البِنَاءِ كَانَ مَجَازًا مُرْسَلًا.

وتَقُولُ: عَبَّدَ المَلِكُ طَرِيقَ المَدِينَةِ.

## ومِنَ المَجَازِ المُرْسَلِ: التَّجَوُّزُ بِالزِّيَادَةِ، والتَّجَوُّزُ بِالحَذْفِ[1].

## «عَبَّدَ» و «المَلِكُ» حَقِيقَةٌ؛ ولكنْ إِسْنَادُ «عَبَّدَ» إِلَيْهِ مَجَازٌ!

ونَحْوُ: أَيْبَسَتِ الرِّيحُ الوَرَقَ: التَّجَوُّزُ عَقْلِيٌّ، وَهُوَ إِسْنَادُ الإِيبَاسِ إِلَى الرِّيَاحِ،
 والَّذِي يُيْبِسُها حَقِيقَةً هُوَ اللهُ عَزَقِجَلَّ.

فَإِنْ قِيلَ: هُوَ حَقِيقَةٌ؛ لِأَنَّ الرِّيحَ تُيبِّسُ الأَوْرَاقَ مِثْلَمَا أَنَّ النَّارَ تَحْرِقُهَا.

أُجِيبَ: يُمْكِنُ أَنْ تَهُبَّ الرِّيَاحُ وَلَا تُيبِّسُ الأَوْرَاقَ.

والخُلاصَةُ: أَنَّ المَجَازَ إِنْ كَانَتْ عَلاقَتُهُ الْمُشَابَهَةَ فَاسْتِعَارَةٌ، وإِذَا كَانَتْ عَلاقَتُهُ عَلاقَتُهُ عَيْرَ الْمُشَابَهَةِ، فَهُوَ مَجَازٌ إِمَّا مُرْسَلٌ إِنْ كَانَ التَّجَوُّزُ فِي الكَلِهَاتِ، وَإِمَّا مَجَازٌ عَقْلِيٌّ إِنْ كَانَ التَّجَوُّزُ فِي الكَلِهَاتِ، وَإِمَّا مَجَازٌ عَقْلِيٌّ إِنْ كَانَ التَّجَوُّزُ فِي الكَلِهَاتِ، وَإِمَّا مَجَازٌ عَقْلِيٌّ إِنْ كَانَ التَّجَوُّزُ فِي الإَسْنَادِ.

- فَتَقُولُ: أَرْسَلَ الأَمِيرُ عُيُونَهُ فِي المَدِينَةِ -يَعْنِي: جَوَاسِيسَهُ- فَهُنَا عَبَرَ بالجُزْءِ
   عَنِ الكُلِّ، فَهُوَ مَجَازٌ مُرْسَلٌ.
- وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿جَعَلُوا أَصَبِعَهُمُ فِي ءَاذَانِهِمَ ﴾ [نوح:٧] عَبَّرَ بِالكُلِّ عَنِ البَعْضِ،
   يَقُولُونَ: إِنَّهُ مَجَازٌ مُرْسَلٌ، والعَلَاقَةُ التَّجَوُّزُ بِإِطْلَاقِ الكُلِّ وإِرَادَةِ البَعْضِ.

هَذَا كُلُّهُ عَلَى رَأْيِهِمْ؛ لِذَا عَبَّرْتُ بـ «يَقُولُونَ»!

ونَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّنَا كُلُّنَا نَعْرِفُ مَا أَرَادَ نُوحٌ، فَلَمْ يَقْصِدْ أَنَهُمْ يَأْخُذُونَ أَصابِعَهُمْ ويُدْخِلُونَهَا فِي آذَانِهِمْ، فكانَ هَذَا حَقِيقَةً.

[١] قَوْلُهُ: «وَمِنَ المَجَازِ المُرْسَلِ: التَّجَوُّزُ بِالزِّيادَةِ، والتَّجَوُّزُ بِالحَذْفِ» أَيْ: أَنْ تَأْتِيَ كَلِمَةٌ زَائِدَةٌ، ومَعْنَى زَائِدَةٍ: أَنَّهُ يَصِحُّ الكَلَامُ بِدُونِهَا مِنْ حَيْثُ التَّرْكِيبُ. مَثَّلُوا لِلمَجَازِ بِالزِّيَادَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى ۗ ﴾ [الشورى:١١] فقَالُوا: إنَّ الكافَ زَائِدَةٌ لِتَأْكِيدِ نَفْيِ المِثْلِ عَنِ اللهِ تَعَالَى [١].

وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ فِي كَلَامِ اللهِ أَوْ كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَلِمَةٌ زَائِدَةٌ لَيْسَ لَهَا فَائِدَةٌ أَبَدًا.

فَمَثَلًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ [المائدة:١٩] (مِنْ) زَائِدَةٌ؛ لِأَنَّ الكَلَامَ يَتِمُّ بِدُونِهَا مِنْ حَيْثُ التَّرْكِيبُ، لَوْ كَانَ نَصُّ القُرْآنِ الكَرِيمِ: مَا جَاءَنَا بَشِيرٌ، لاسْتَقَامَ الكَلَامُ.

لكنْ كُلُّ زَائِدٍ فِي كَلَامِ اللهِ ورَسُولِهِ لَهُ فَائِدَةٌ؛ لِأَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: لَيْسَ لَهُ فَائِدَةٌ لَصَارَ لَغْوًا، واللَّغْوُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ فِي كَلَامِ اللهِ وَلَا فِي كَلَامِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ لِأَنَّ كَلَامَ اللهِ وكَلامَ رَسُولِهِ فِي غَايَةِ البَلاغَةِ والفَصَاحَةِ.

[١] قَـوْلُهُ: «مَثَّلُـوا لِلمَجَازِ بِالزِّيَـادَةِ بِقَـوْلِهِ تَعَـالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَتَ هُ ﴾ [الشورى:١١] فقالُـوا: إنَّ الكافَ زَائِدَةٌ؛ لِتَأْكِيدِ نَفْيِ المِثْلِ عَنِ اللهِ » قَالُوا: لَا يُمْكِنُ أَنْ تَجْتَمِعَ كَلِمَتَانِ دَالَّتَانِ عَلَى التَّشْبِيهِ لَكَانَ عَلَى التَّشْبِيهِ لَكَانَ هَذَا عَيْنَ التَّشْبِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَوِ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتَانِ دَالَّتَانِ عَلَى التَّشْبِيهِ لَكَانَ هَذَا عَيْنَ التَّشْبِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَوِ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتَانِ دَالَّتَانِ عَلَى التَّشْبِيهِ لَكَانَ هَذَا عَيْنَ التَّشْبِيهِ؛ لِأَنَّ نَفْيَ النَّفْي إِثْبَاتٌ.

فَلَوْ كَانَ المَعْنَى: لَيْسَ مِثْلُ مِثْلِ اللهِ شَيْءٌ، لَثَبَتَ المِثْلُ! وهَذَا مُسْتَحِيلٌ، والكافُ: حَرْفٌ يَدُلُّ عَلَى التَّشْبيهِ.

لِذَا قَالُوا: الكَافُ زَائِدَةٌ فِي الكَلَامِ مِنْ حَيْثُ التَّرْكِيبُ فلَوْ قِيلَ: لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ، أَيْ: لَيْسَ شَيْءٌ وَمُثْلَهُ الكَافَ الْكَيْسَ شَيْءٌ مِثْلَهُ وَلَا اللّهَ اللّهَ الكَرِيمَةَ عَلَى أَنَّ الكَافَ زَائِدَةٌ مَجَازًا.

ومِثَالُ المَجَازِ بالحَـنْفِ: قَـوْلُـهُ تَعَـالَى: ﴿ وَسَـٰكِ ٱلْفَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٦]، أَيْ: واسْأَلْ أَهْلَ الفَرْيَةِ، فحُذِفَتْ (أَهْلَ) مَجَازًا اللهَالِيَّةِ اللهِ الفَرْيَةِ، فحُذِفَتْ (أَهْلَ) مَجَازًا اللهَالِيَّةِ اللهِ الفَرْيَةِ اللهِ الْفَرْيَةِ اللهِ اللهُ الْفَرْيَةِ اللهِ اللهُ الْفَرْيَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وفَائِدَتُهَا: تَأْكِيدُ النَّفْيِ، كَأَنَّ هَذِهِ الجُمْلَةَ صَارَتْ جُمْلَتَيْنِ، كُلُّ جُمْلَةٍ فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْمُاثَلَةِ، كَأَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ كَهُوَ شَيْءٌ»، «لَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ»، فيكونُ الْمُرَادُ بالزِّيادَةِ هُنَا التَّوْكِيدَ، فصارَ كَأَنَّ النَّفْيَ وَرَدَ مَرَّتَيْنِ.

وصَدَقَ اللهُ العَظِيمُ؛ لَيْسَ أَحَدٌ مُمَاثِلًا للهِ عَنَّفَجَلَّ أَبدًا، وَلَا يُمْكِنُ التَّشْبِيهُ هُنَا لِظُهُورِ الفَرْقِ العَظِيمِ بَيْنَ الخَالِقِ والمَخْلُوقِ، وهَلْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَدَّعِي أَنَّهُ مُمَاثِلٌ للهِ؟ لَا أَحَدَ يَدَّعِي إِلَّا مُكَابَرَةً، فِرْعَوْنُ قَالَ: ﴿أَنَا رَبُكُمُ ٱلْأَعْلَى﴾ [النازعات:٢٤]؛ لكنَّهُ مُكَابِرٌ.

وبهذَا التَّقْرِيرِ نَسْلَمُ مِنْ مُعارَضَاتٍ واعْتِرَاضَاتٍ كَثِيرَةٍ، وإِلَّا فإنَّ النَّاسَ تَكَلَّمُوا فِي هَذِهِ الآيَةِ كَلامًا طَوِيلًا عَرِيضًا.

وهُناكَ أَمْثِلَةٌ كَثِيرَةٌ مِثْلُ: ﴿مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ ﴾ [المائدة:١٩] ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. ﴾ [المائدة:١٩] ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. ﴾ [الزمر:٣٦] فيها كلماتٌ زائدةٌ، لكنِ اخْتَرْنَا هَذِهِ الآيَةَ مِنْ أَجْلِ تَقْرِيبِ المَعْنَى فِيهَا، ولِئَلَّا نَلْتَفِتَ إِلَى مَا سَطَّرَهُ بعضُ العُلَمَاءِ حَوْلَ هَذِهِ الآيَةِ، وأَوْرَدُوا مِنَ الإِشْكالاتِ والاعْتِرَاضاتِ والإِجاباتِ.

نَقُولُ: التَّوْكِيدُ فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ جَارٍ مَجُرًى التَّكْرَارِ، كَمَا لَوْ قُلْتَ: جَاءَ زَيْدٌ نَفْسُهُ، كَأَنَّكَ قُلْتَ: جَاءَ زَيْدٌ زَيْدٌ

[١] قَوْلُهُ: «ومِثَالُ المَجَازِ بِالحَذْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَسَثَلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٦] أَيْ: واسْأَلْ أَهْلَ القَرْيَةِ، فَحُذِفَتْ: (أَهْلَ) مَجَازًا» مِنَ المَعْلُومِ أَنَّ أَبْنَاءَ يَعْقُوبَ لَمْ يُرِيدُوا مِنْ يَعْقُوبَ أَنْ يَقِفَ عَلَى كُلِّ جِدَارٍ فِي القَرْيَةِ ويَسْأَلُ عَنِ ابْنِهِ، وإنَّمَا يَطْلُبُونَ مِنْهُ أَنْ يَسْأَلُ أَهْلَ القَرْيَةِ؛ إِذَنْ: فَفِي الكَلَامِ حَذْفٌ، وهَذَا الحَذْفَ مِنَ المَجَازِ المُرْسَلِ.

ولِلمَجَازِ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي عِلْمِ البَيَانِ[1].

وإنَّمَا ذُكِرَ طَرَفٌ مِنَ الحَقِيقَةِ والمَجَازِ فِي أُصُولِ الفِقْهِ؛ لِأَنَّ دَلالَةَ الأَلْفَاظِ إِمَّا حَقِيقَةٌ وَإِمَّا مَجَازٌ، فاحْتِيجَ إِلَى مَعْرِفَةِ كُلِّ مِنْهُمَا وحُكْمِهِ، واللهُ أَعْلَمُ.

ونَفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ المَجَازَ المُرْسَلَ أَوْسَعُ أَنْوَاعِ المَجَازِ؛ لِأَنَّ عَلاقَاتِهِ كَثِيرَةٌ مِنْهَا:
 حَالٌ، ومَحَلُّ، وسَبَبٌ، ومُسَبَّبِيَّةٌ، وحَذْفٌ، وزِيَادَةٌ، ونَقْصٌ، وأَوْلُ<sup>(۱)</sup>، ومَاضٍ، وأَشْيَاءُ
 كَثِيرَةٌ جِدًّا.

[١] قَوْلُهُ: «ولِلمَجَازِ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي عِلْمِ البَيَانِ» فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُمَتِّعَ فِهْنَهُ قَلِيلًا فَلْيَذْهَبْ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّهَا فِيهَا مُتْعَةٌ، وأَحْسَنُ كِتَابٍ مَرَّ عَلَيَّ بِالنِّسْبَةِ لِلطَّالِبِ: كِتَابُ (البَلاغَةُ الوَاضِحَةُ) لِمُصْطَفَى أَمِينٍ وعَلِيٍّ الجارِمِ مُؤَلِّفَيِ (النَّحْوُ الوَاضِحُ) فَقَدْ قَرَأْنَاهُ ونَحْنُ فِي المَعْهَدِ، وفَتَحَ لَنَا أَبْوَابَ البَلاغَةِ.

وكذَا كِتَابُ حِفْنِي نَاصِفٍ (قَواعِدُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ) لكنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ التَّعْقِيدِ. أَمَّا كُتُبُ الأَوَّلِينَ فَهِيَ صَعْبَةٌ لَا تَصْلُحُ لِلمُبْتَدِئِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: البلاغَةُ فِيهَا مُتْعَةٌ لَا سِيَّا فِي عِلْمِ البَدِيعِ، فالمَرْءُ إِذَا شَبِعَ طَالَعَهُ؛ لِأَنَّ عُلَمَاءَ الغِذَاءِ يَقُولُونَ: لَا يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ إِذَا شَبِعَ أَنْ يُطَالِعَ أَشْيَاءَ ثَحْتَاجُ إِلَى عُمْقٍ فِي التَّفْكِيرِ؛ لِأَنَّ المُخَ يَكُونُ مَشْغُولًا بالضَّيْفِ الَّذِي وَرَدَ عَلَى مَعِدَتِهِ؛ لِأَنَّكَ إِذَا أَشْغَلْتَهُ فِي التَّفْكِيرِ؛ لِأَنَّ المُخَ يَكُونُ مَشْغُولًا بالضَّيْفِ الَّذِي وَرَدَ عَلَى مَعِدَتِهِ؛ لِأَنَّكَ إِذَا أَشْغَلْتَهُ بِشَيْءٍ فِيهِ فِكُرٌ عَمِيقٌ أَتْعَبْتَهُ، وحَصَلَ لَكَ عُسْرُ هَضْمٍ، وَلَا تُطَالِعِ الأَشْيَاءَ التَّافِهَةَ مِثْلَ المَجَلَّاتِ وَغَيْرِهَا، بَلْ طَالِعْ كِتَابًا فِي الأَدَبِ أَوْ عِلْمِ البَدِيعِ وَمَا أَشْبَهَهُ؛ إِذْ فِيهَا مُتْعَةٌ تُسَرِّعُ لَكَ هَضْمَ طَعَامِكَ.

<sup>(</sup>١) أي: باعتبار ما يؤول إليه الأمر، ومثلوا له بقوله تعالى: ﴿إِنِّي ٓ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا ﴾ [يوسف:٣٦].

تَنْبِيهُ

تَقْسِيمُ الكَلَامِ إِلَى حَقِيقَةٍ وَبَجَازٍ هُوَ المَشْهُورُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْمَتَأَخِّرِينَ فِي القُرْآنِ وَقَالَ آخَرُونَ رَحْهُمُاللَّهُ: لَا مَجَازَ فِي القُرْآنِ، وَقَالَ آخَرُونَ رَحْهُمُاللَّهُ: لَا مَجَازَ فِي القُرْآنِ، وَقَالَ آخَرُونَ رَحْهُمُاللَّهُ: لَا مَجَازَ فِي القُرْآنِ، وَقَالَ آخَرُونَ رَحْمَهُاللَّهُ، ومِنَ لَا مَجَازَ فِي القُرْآنِ وَلَا فِي غَيْرِهِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الإِسْفَرَايِينِيُّ رَحْمَهُاللَّهُ، ومِنَ المُتَاجِّرِينَ العَلَّمَةُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الأَمِينِ الشِّنْقِيطِيُّ رَحْمَهُاللَّهُ......

فنَحْنُ لَسْنَا مُحْتَاجِينَ فِي أُصُولِ الفِقْهِ إِلَى مَعْرِفَةِ المَجَازِ والحَقِيقَةِ، لكنْ نَحْتَاجُ أَنْ نَعْرِفَ حُكْمَ كُلِّ مِنْهُمَا، والَّذِي عَرَفْنَاهُ مِنْ قَبْلُ أَنَّ الكلامَ يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَقِيقَتِهِ، وأَنْ تُحْمَلَ كُلُّ مِنْهُمَا والَّذِي عَرَفْنَاهُ مِنْ قَبْلُ أَنَّ الكلامَ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ نَحْمِلُهُ عَلَى وأَنْ تُحْمَلَ كُلًامُ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ نَحْمِلُهُ عَلَى الحَقِيقَةِ اللَّعْويَّةِ، وَفِي لِسَانِ أَهْلِ العُرْفِ الحَقِيقَةِ اللَّعْوِيَّةِ، وَفِي لِسَانِ أَهْلِ العُرْفِ عَلَى الحَقِيقَةِ اللَّعْوِيَّةِ، وَفِي لِسَانِ أَهْلِ العُرْفِ

يَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا مَسْأَلَةٌ مُهِمَّةٌ وهِيَ: إِذَا قُلْنَا إِنَّ حَقِيقَةَ كُلِّ شَيْءٍ تُحْمَلُ عَلَى عُرْفِ الْمَتَكَلِّمِ بِهَا، نَنْفُذُ مِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ العَظِيمَةِ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ مَا اخْتَارَهُ شَيْخُ الإسْلَامِ الْمُتَكَلِّمِ بِهَا، نَنْفُذُ مِنْ هَذِهِ القَاعِدَةِ العَظِيمَةِ إِلَى أَنَّ الصَّوَابَ مَا اخْتَارَهُ شَيْخُ الإسْلَامِ الْمُن تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَنَّ العُقُودَ لَيْسَ لَهَا أَلْفَاظٌ مُتَعَبَّدٌ بِهَا، وأَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِهَا ذَلَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَي عُرْفِ المُتَكَلِّمِينَ بِهَا (١).

وبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: «جَوَّزْتُكَ بِنْتِي» فالنِّكَاحُ صَحِيحٌ عَلَى رَأْيِ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُٱللَّهُ، وعَلَى المَذْهَبِ لَا يَصِحُّ؛ إِذْ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّمَ الزَّايَ، ويَقُولَ: «زَوَّجْتُكَ بِنْتِي».

ولَوْ قَالَ: «مَلَّكْتُكَ بِنْتِي» فَعَلَى المَذْهَبِ لَا يَصِحُّ، وعِنْدَ الشَّيْخ يَصِحُّ.

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع لابن مفلح (٩/ ١٢٣)، والإنصاف للمرداوي (٢٢/ ٥٢٤).

وَقَدْ بَيَّنَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِيذُهُ ابْنُ القَيِّمِ رَحَهُمَاللَّهُ أَنَّهُ اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ القُرُونِ الثَّلاثَةِ المُفَضَّلَةِ، ونَصَرَاهُ بِأَدِلَّةٍ قَوِيَّةٍ كَثِيرَةٍ تُبَيِّنُ لَمِنِ اطَّلَعَ عَلَيْهَا أَنَّ هَذَا القَوْلَ هُوَ الصَّوَابُ (١).[1]

[١] وكَذَلِكَ بَقِيَّةُ الأَلْفَاظِ فِي العُقُودِ؛ كَالبَيْعِ وَالإِجَارَةِ والرَّهْنِ والضَّهَانِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

عَلَى مَا أَظُنُّ عِنْدَ النَّاسِ الآنَ إِذَا قَالَ: أَنَا كَفِيلٌ بِالحَقِّ الَّذِي عَلَيْكَ، يَكُونُ ضَمَانًا وَلَا يَكُونُ كَفَالَةً.

والفَرْقُ بَيْنَ الضَّمَانِ وَالكَفَالَةِ: أَنَّ فِي الكَفَالَةِ يُخْضِرُ لَكَ البَدَنَ، وَفِي الضَّمَانِ يُحْضِرُ لَكَ الدَّيْنَ.

والضَّمَانُ أَحْسَنُ لِلدَّائِنِ مِنَ الكَفَالَةِ بِلَا شَكِّ؛ لِأَنَّ الضَّامِنَ يَضْمَنُ لِي المَالَ، قَدَرَ عَلَى المَضْمُونِ أَمْ لَا، وَالكَفِيلُ يُحْضِرُ لِي الرَّجُلَ، أَوْفَاكَ أَمْ لَا.



<sup>(</sup>١) كتاب الإيمان (ص:٧٣)، ومختصر الصواعق (ص:١٥١٠).

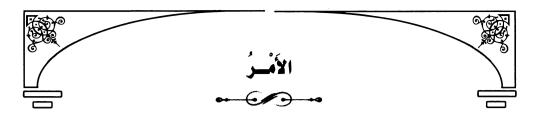

### \* تَعْرِيفُهُ:

الأَمْرُ: قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الاَسْتِعْلَاءِ، مِثْلُ: أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وآتُوا الزَّكَاة.

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «قَوْلٌ» الإِشَارَةُ، فَلَا تُسَمَّى أَمْرًا وإِنْ أَفَادَتْ مَعْنَاهُ [1]. وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «طَلَبَ الفِعْلِ» النَّهْيُ؛ لِأَنَّهُ طَلَبُ التَّرُكِ [2].

[١] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (قَوْلُ) الإِشَارَةُ، فَلَا تُسَمَّى أَمْرًا وإِنْ أَفَادَتْ مَعْنَاهُ» (قَوْلُ): هَذَا جِنْسٌ يَشْمَلُ كُلَّ قَوْلٍ، وَهُوَ فِي نَفْسِ الوَقْتِ فَصْلٌ يُخْرِجُ الإِشَارَةَ.

فَالإِشَارَةُ لَيْسَتْ أَمْرًا وَلَوْ أَفَادَتْ مَعْنَاهُ، فلَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا وَاقِفًا وأَشَرْتَ إِلَيْهِ أَنِ اجْلِسْ، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَلَا تُسَمَّى أَمْرًا مَعَ أَنَّهَا أَفَادَتْ مَعْنَاهُ، لَكِنْ لَوْ قُلْتَ: اجْلِسْ، صَارَ أَمْرًا؛ لِأَنَّهُ قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الفِعْلِ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (طَلَبَ الفِعْلِ) النَّهْيُ؛ لِأَنَّهُ طَلَبُ التَّرْكِ» مِثَالُ النَّهْيِ: لَا تَقُمْ، يَعْنِي: اجْلِسْ، لَكِنْ لَا نُسَمِّي هَذَا أَمْرًا؛ لِأَنَّهُ طَلَبُ تَرْكِ، أَمَّا الأَمْرُ فَهُوَ طَلَبُ فِعْلِ.

أَمَّا نَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَا جَتَ نِبُوا ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَ نِ ﴾ [الحج: ٣٠]، وقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» (١)؛ فهُوَ أَمْرٌ ولَيْسَ بِنَهْيِ، لَكِنَّهُ أَمْرٌ بالاجْتِنَابِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا

والْمُرَادُ بِالفِعْلِ: الإيجادُ، فيَشْمَلُ القَوْلَ المَا مُورَ بِهِ [١].

وخَرَجَ بِقَـوْلِنَا: «عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ» الالْتِهَاسُ، والدُّعَـاءُ، وغَيْرُهُمَا مِمَّا مِثَّا يُسْتَفَادُ مِنْ صِيغَةِ الأَمْرِ بالقَرَائِنِ<sup>[۲]</sup>.

[١] قَوْلُهُ: «والمُرَادُ بِالفِعْلِ: الإيجادُ، فيَشْمَلُ القَوْلَ المَأْمُورَ بِهِ» فلَيْسَ الفِعْلُ هُنَا قَسِيمًا لِلقَوْلِ، فالمُرَادُ بالفِعْلِ الإيجادُ وَلَوْ كَانَ قَوْلًا؛ فَإِذَا قُلْتُ لكَ: قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَهَذَا أَمْرٌ؛ لِأَنْنِى أَمَرْتُكَ أَنْ تُوجِدَ هَذَا القَوْلَ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ» الالْتِهَاسُ، والدُّعَاءُ، وغَيْرُهُمَا مِمَّا يُسْتَفَادُ مِنْ صِيغَةِ الأَمْرِ بالقَرَائِنِ» وعَبَّرْنَا بـ(الاسْتِعْلَاء) دُونَ (العُلُوِّ)، فإنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَكُونُ أَقَلَ مِنْكَ، ولَكِنْ يُوَجِّهُ إِلَيْكَ الأَمْرَ عَلَى وَجْهِ أَنَّهُ أَعْلَى مِنْكَ.

مِثَالُ ذَلِكَ: عَالِمٌ كَبِيرٌ مَعَهُ سَائِقٌ جَاهِلٌ لَا قِيمَةَ وَلَا وَزْنَ لَهُ، فالعَالِمُ أَعْلَى رُتْبَةً حَتَّى بِإِقْرَارِ السَّائِقِ، فحَصَلَ خَلَلٌ فِي السَّيَّارَةِ، فقَالَ السَّائِقُ لِلعَالِمِ: ضَعْ رِجْلَكَ عَلَى البِنْزِينِ! فهَذَا أَمْرٌ؛ لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ نَفْسَهُ الآنَ أَعْلَى مِنْهُ، فيَسْتَعْلِي عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ بِعَالٍ، مَعَ الفَرْقِ العَظِيمِ فِي الرُّتْبَةِ بَيْنَهُمَا.

إِذَنِ: العُلَمَاءُ اخْتَارُوا قَوْلَهُمْ: «عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ» دُونَ قَوْلِهِمْ: «عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ» دُونَ قَوْلِهِمْ: «عَلَى وَجْهِ العُلُمِّ»!

ثُمَّ الاسْتِعْلَاءُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِجَدَارَةٍ وأَحَقِّيَّةٍ، كَالأَوَامِرِ الوَارِدَةِ مِنَ اللهِ إِلَيْنَا، وكَذَلِكَ مِنَ الأبِ لِإبْنِهِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَإِنَّـهُ وَاضِـحٌ

إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِم نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿ [النساء:١٠]، رقم (٢٧٦٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم (٨٩)، من حديث أبي هريرة رَضَوَلِيَّهُ عَنْهُ.

= فِي كُلِّ هَذَا أَنَّ الْمُسْتَعْلِيَ فِيهَا أَهْلُ لِلعُلُوِّ، وَعَالٍ عَلَى مَرْتَبَةِ المَأْمُورِ.

وَقَدْ يَكُونُ مِنْ بَابِ الادِّعَاءِ وَالسَّيْطَرَةِ بِلَا حَقِّ؛ فَقَاطِعُ الطَّرِيقِ مَثَلًا يُمْسِكُ الإِنْسَانَ فِي الطَّرِيقِ فَيُوَجِّهُ لَهُ الأَوَامِرَ رَغْمًا عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ سَيْطَرَ بِالقُوَّةِ.

- الالْتِهَاسُ لَا يُسَمَّى أَمْرًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِعْلَاءِ.
- الالْتِهَاسُ يَكُونُ مِنْ مُسَاوٍ، مِثَالُهُ: أَنْ يَقُولَ يَاسِرٌ لِسَامِي: أَعْطِنِي القَلَمَ أُصَحِّحْ نُسْخَتِي، فَلَا خَطاً فِي هَذَا؛ لِأَنَّ سَامِيًا لَا يَشْعُرُ بِأَنَّهُ أَمْرٌ، بَلِ الْتِهَاسُ!
  - والدُّعَاءُ يَقُولُونَ: يَكُونُ مِنْ أَدْنَى إِلَى أَعْلَى.

هَذَا صَحِيحٌ بِالنِّسْبَةِ للهِ عَنَّقِجَلَ، فَلَا شَكَّ بِأَنَّهُ دُعَاءٌ، فَإِنَّنَا إِذَا سَأَلْنَا اللهَ عَنَّهَجَلَّ فَإِنَّنَا نَدْعُوهُ.

لكنْ إِذَا كَانَ مِنْ أَدْنَى إِلَى أَعْلَى لِلمَخْلُوقِ، فَيَنْبَغِي ٱلَّا نُسَمِّيَهُ دُعَاءً، بَلْ نُسَمِّيهِ سُؤَالًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ إِلَّا للهِ عَنَّقِجَلَّ، والسَّائِلُ يَشْعُرُ حِينَئِذٍ بِأَنَّ مَنْزِلَتَهُ أَدْنَى مِنَ المَسْؤُولِ؛ فلِهَذَا تَجِدُهُ يُوَجِّهُ الأَمْرَ بكُلِّ لِينٍ ولُطْفٍ.

ونَعْرِفُ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ أَوْ دُعَاءٌ أَوْ سُؤَالٌ أَوِ الْتِهَاسُ بِالقَرَائِنِ، إِلَّا الأَمْرَ؛ فإنَّ الأَصْلَ فِي الصِّيغَةِ أَنَّهَا للأَمْرِ؛ ولِهَذَا لَا نَعْدِلُ عَنِ الأَمْرِ الَّذِي هُوَ طَلَبُ الفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ.

فَنَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصَطَادُوا ﴾ [المائدة:٢] هَذَا الأَمْرُ للإباحَةِ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ بَعْدَ النَّهْيِ: ﴿لَا يُحِلُّوا شَعَنَهِرَ اللّهِ ﴾ [المائدة:٢] ثُمَّ قَالَ: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة:٢] فَهُوَ عَلَى سَبِيلِ الإِبَاحَةِ.

### \* صِيَغُ الْأَمْرِ:

صِيَغُ الأَمْرِ [١] أَرْبَعٌ:

١ - فِعْلُ الْأَمْرِ: مِثْلُ: ﴿ أَتُلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَبِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]. [٢] ٢ - اسْمُ فِعْلِ الْأَمْرِ: مِثْلُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ! [٣]

[١] الأَمْرُ فِي اصْطِلَاحِ الأُصُولِيِّينَ هُوَ صِيَغُ الأَمْرِ فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ، وَهِيَ الصِّيغُ اللَّفْظِيَّةُ:

[۲] قَـوْلُهُ: «١- فِعْـلُ الأَمْـرِ: مِثْلُ قَـوْلِهِ تَعَـالَى: ﴿ ٱتْلُ مَاۤ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ﴾ [العنكبوت:٤٥]» فهـذَا فِعْـلُ أَمْرٍ مَبْنِيٌّ عَلَى حَذْفِ الوَاوِ، والضَّمَّةُ قَبْلَهَا دَلِيلٌ عَلَيْهَا.

[٣] قَوْلُهُ: «٢- اسْمُ فِعْلِ الأَمْرِ، مِثْلُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» والفَرْقُ بَيْنَ فِعْلِ الأَمْرِ وَمُن الصَّلَاةِ» والفَرْقُ بَيْنَ فِعْلِ الأَمْرِ واسْمِ فِعْلِ الأَمْرِ: أنَّ مَا يَقْبَلُ العَلامَةَ فِعْلُ أَمْرٍ، وَمَا لَا يَقْبَلُ العَلامَةَ وَدَلَّ عَلَى الأَمْرِ، فَإِنَّهُ اسْمُ فِعْلِ أَمْرٍ.

والعَلامَةُ إِمَّا نُونُ التَّوْكِيدِ، أَوْ يَاءُ المُخَاطَبَةِ؛ فـ(اضْرِبْ) يَقْبَلُ العَلامَةَ، تَقُولُ: «اضْرِبَي». وتَقُولُ فِي المُخَاطَبَةِ: «اضْرِبِي».

ومِثَالُ مَا لَا يَقْبَلُ العَلَامَةَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. فَلَا يَقْبَلُ النُّونَ: «حَيَّنَّ» وَلَا يَقْبَلُ يَاءَ المُخَاطَبَةِ: «حَيِّي عَلَى الصَّلَاةِ»، إذَنْ: هُوَ اسْمُ فِعْلِ أَمْرٍ.

ونَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ [الأحزاب:١٨] هَلُمَّ: اسْمُ فِعْلِ أَمْرٍ؛ ولِهَذَا لَمْ يَقْبَلْ وَاوَ الجَمَاعَةِ: «هَلُمُّوا» مَعَ أَنَّ خَوْرَجَهُمْ جَمَاعَةً. ٣- المَصْدَرُ النَّائِبُ عَنْ فِعْلِ الأَمْرِ: مِثْلُ: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ [1]

# ٤ - الْمُضَارِعُ المَقْرُونُ بِلَامِ الأَمْرِ: مِثْلُ: ﴿ لِتَوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الفتح: ٩]. [٢]

[١] قَوْلُهُ: «٣- المَصْدَرُ النَّائِبُ عَنْ فِعْلِ الأَمْرِ: مِثْلُ: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ﴾ [محمد:٤]» فـ(ضَرْبَ)، هُنَا مَصْدَرٌ ولَكِنَّهُ نَائِبٌ عَنْ فِعْلِ الأَمْرِ؛ إِذْ إِنَّ التَّقْدِيرَ هُنَا: إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَاضْرِبُوا الرِّقَابَ.

[٢] قَوْلُهُ: ﴿ ٤ - الْمُضَارِعُ الْمَقْرُونُ بِلَامِ الْأَمْرِ، مِثْلُ: ﴿ لِتَتَوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - ﴾ [الفتح: ٩] هَذَا الَّذِي مَثَلْنَا بِهِ فِي الكِتَابِ لَيْسَ هُوَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ لِتُوْمِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - ﴾ [المجادلة: ٤] فإنَّ اللَّامَ فِيهَا لَامُ التَّعْلِيلِ (لَامُ كَيْ) لَا (لَامُ أَمْرٍ).

و (لِتُؤْمِنُوا) كـ (آمِنُوا) سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِنْ حَيْثُ الطَّلَبُ.

والَّذِي يُمَيِّزُ بَيْنَ لَامِ الأَمْرِ فِي الْمُضارِعِ وبَيْنَ لَامِ كَيْ: أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ لِلتَّعْلِيلِ فَهِيَ لَامُ كَيْ وَلَا تُسَمَّى أَمْرًا، وإِذَا كَانَتْ لِغَيْرِ التَّعْلِيلِ وتُفِيدُ الطَّلَبَ فَهِيَ لَامُ الأَمْرِ.

وهُنَاكَ فَرْقٌ لَفُظِيٌّ بَيْنَهُمَا: إِذَا وَقَعَتْ سَاكِنَةً بَعْدَ ثُمَّ والوَاوِ والفَاءِ فَهِي لَامُ الأَمْرِ، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَنَ لَن يَنصُرُهُ اللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ مُثُلِّ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَن كَانَ يَظُنُ أَن لَن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمُّ لَيَقْطُعُ ﴾ [الحج: ١٥] اللَّامُ هُنَا فِي المَوْضِعَيْنِ لَامُ الأَمْرِ. وكَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُوا ثُمَّ لَيُقَطِّعُ أَلَا اللَّهُ أَيضًا لَامُ الأَمْرِ، وَلَوْ كَانَتْ لَامَ كَيْ تَفَخَهُمْ وَلِينَمُنَهُمْ وَلِينَمَنَعُوا ﴾ [الحج: ٢٦] اللَّامُ أيضًا لَامُ الأَمْرِ، وَلَوْ كَانَتْ لَامَ كَيْ لَوَجَبَ أَنْ تُكْسَرَ، مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ لِيَكَفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُوا ﴾ [العنكبوت: ٢٦].

\* والخُلاصَةُ أَنَّ الصِّيَغَ اللَّفْظِيَّةَ أَرْبَعٌ: فِعْلُ الأَمْرِ، اسْمُ فِعْلِ الأَمْرِ، المَصْدَرُ النَّائِبُ عَنْ فِعْلِ الأَمْرِ، المُضَارِعُ المَقْرُونُ بِلَامِ الأَمْرِ.

وقَدْ يُسْتَفَادُ طَلَبُ الفِعْلِ مِنْ غَيْرِ صِيغَةِ الأَمْرِ<sup>[1]</sup>، مِثْلُ أَنْ يُوصَفَ بِأَنَّهُ فَرْضٌ <sup>[1]</sup>، أَوْ طَاعَةٌ <sup>[8]</sup>، .........

[١] قَوْلُهُ: «وَقَدْ يُسْتَفَادُ طَلَبُ الفِعْلِ مِنْ غَيْرِ صِيغَةِ الأَمْرِ» يَعْنِي قَدْ نَسْتَفِيدُ طَلَبَ الفِعْلِ مِنْ غَيْرِ صِيغَةِ الأَمْرِ بِقَرَائِنَ.

[٢] قَوْلُهُ: «مِثْلُ أَنْ يُوصَفَ بِأَنَّهُ فَرْضٌ» فَإِذَا وُصِفَ بِأَنَّهُ فَرْضٌ فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ، مَفْرُوضٌ عَلَيْنَا، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى لِمَّا ذَكَرَ أَصْنَافَ أَهْلِ الزَّكَاةِ قَالَ: ﴿فَرِيضَةُ مِّنَ اللهِ مَفْرُوضٌ عَلَيْنَا، مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى لِمَّا ذَكَرَ أَصْنَافَ أَهْلِ الزَّكَاةِ قَالَ: ﴿فَرِيضَةُ مِّنَ اللهِ وَاللهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لُمُعَاذٍ: «أَعْلِمُهُمْ أَنَّ وَلَاللهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ» (١).

إِذَنِ: الصَّلَوَاتُ مَأْمُورٌ بِهَا؛ لِأَنَّهَا وُصِفَتْ بِأَنَّهَا فَرْضٌ.

[٣] قَوْلُهُ: «أَوْ وَاجِبٌ» فَهُوَ مَأْمُورٌ بِهِ، كَقَوْلِهِ ﷺ: «غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم» (٢).

[٤] قَوْلُهُ: «أَوْ مَنْدُوبٌ» لَا أَسْتَحْضِرُ الآنَ مِثَالًا فِي المَنْصُوصِ، لَكِنْ فِي كَلَامِ أَهْلِ العِلْم كَثِيرًا مَا يَقُولُونَ: هَذَا مَنْدُوبٌ، ويُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ كَذَا.. إِلَخْ.

[٥] قَوْلُهُ: «أَوْ طَاعَةٌ» أَيْ: طَاعَةٌ للهِ ورَسُولِهِ، مِثْلُ قَوْلِهِ –صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ –: «إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ» (٣)، فالمَعْرُوفُ يَكُونُ طَاعَةً؛ ولِهَذَا قَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم (١٣٩٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو النساء؟ رقم (٨٧٩)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به، رقم (٨٤٦)، من حديث أبي سعيد الخدري وَعَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، رقم (٧١٤٥)،

أَوْ يُمْدَحَ فَاعِلُهُ [1]، أَوْ يُذَمَّ تَارِكُهُ [7]، أَوْ يَتَرَتَّبَ عَلَى فِعْلِهِ ثَوَابٌ، أَوْ عَلَى تَرْكِهِ عِقَابٌ [٣].

#### = «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»<sup>(١)</sup>.

وإِنَّ كَانَ مَعْنَى الحَدِيثِ الأَوَّلِ لَيْسَ كَمَعْنَى الحَدِيثِ الثَّانِي، لَكِنْ مَثَلًا: ﴿ يَثَأَيُّهَا اَلَذِينَ ءَامَنُوَّا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٩٥] هَذَا فِيهِ أَمْرٌ، ولَكِنْ قَيَّدَهُ الحَدِيثُ بِأَنَّ طَاعَةَ وُلاةِ الأُمُورِ تَكُونُ فِي المَعْرُوفِ.

[١] قَوْلُهُ: «أَوْ يُمْدَحَ فَاعِلُهُ» مِثْلُ أَنْ يُرَتَّبَ عَلَيْهِ ثَوَابٌ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿مَثَلُ اللَّهِ مُنْكُ اللَّهِ مَثَلُ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ [البقرة:٢٦١].

أَوْ يُقَالَ: مَنْ فَعَلَ كَذَا وكَذَا فَهُوَ رَابِحٌ أَوْ مُفْلِحٌ، مِثْلُ: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُو الْفَلِلْمُونَ﴾ [المائدة:٥٦].

[٢] قَوْلُهُ: «**أَوْ يُذَمَّ تَارِكُهُ**» فَإِذَا ذُمَّ تَارِكُ هَذَا الفِعْلِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ؛ إِمَّا عَلَى سَبِيلِ الوُجُوبِ أَوْ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِحْبَابِ.

[٣] قَوْلُهُ: «أَوْ يَتَرَتَّبَ عَلَى فِعْلِهِ ثَوَابٌ، أَوْ عَلَى تَرْكِهِ عِقَابٌ» فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مَأْمُورٌ بهِ.

والمُهِمُّ أنَّ القَرَائِنَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى طَلَبِ الفِعْلِ مُتَعَدِّدَةٌ، لَيْسَتْ صِيغَةَ الأَمْرِ فَقَطْ، فالَّذِي ذَكَرْنَا الآنَ ثَمَانِيًا، بالإضَافَةِ إِلَى صِيَغِ الأَمْرِ الأَرْبَعِ، تُصْبِحُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ.

ومسلم: كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، رقم (١٨٤٠)، من حديث على بن أبي طالب رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب كل معروف صدقة، رقم (٦٠٢١)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَاً لِللهُ عَنْهُا؛ ومسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٥)، من حديث حذيفة رَضَاً لِللهُ عَنْهُ.

### \* مَا تَقْتَضِيهِ صِيغَةُ الأَمْرِ[1]:

## صِيغَةُ الأَمْرِ عِنْدَ الإطْلَاقِ[٢] تَقْتَضِي وُجُوبَ المَأْمُورِ بِهِ،......

[١] قَوْلُهُ: «مَا تَقْتَضِيهِ صِيغَةُ الأَمْرِ» وهَذَا العُنْوَانُ مُهِمٌّ جِدًّا، ومَحَلُّ خِلَافٍ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِي أَصْلِهِ وفُرُوعِهِ:

فِي أَصْلِهِ: هَلْ صِيغَةُ الأَمْرِ عِنْدَ الإطْلَاقِ تَفْتَضِي الوُجُوبَ أَوْ تَفْتَضِي النَّدْبَ؟ فِي فَرْعِهِ: كَثِيرٌ مِنَ المَسَائِلِ تَأْتِي بِهَا النَّصُوصُ بِصِيغَةِ الأَمْرِ، ثُمَّ يَقُولُ العُلَهَاءُ: هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ، ويَقُولُ آخَرُونَ: هِيَ وَاجِبَةٌ.

فهذِهِ المَسْأَلَةُ وهَذَا الأَصْلُ مَحَلُّ خِلَافٍ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِي أَصْلِ تَأْصِيلِهِ، وَفِي فُرُوعِهِ المُتَفَرِّعَةِ مِنْهُ:

فمِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الأَصْلَ فِي الأَمْرِ الاسْتِحْبَابُ، يُعَلِّلُ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَهَا ثَبَتَ الأَمْرُ بِهِ ثَبَتَتْ مَشْرُ وعِيَّتُهُ ورُجِّحَ جَانِبُ فِعْلِهِ، والأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وعَدَمُ الإِثْمِ فِي تَرْكِهِ فَهَذَا هُوَ المُسْتَحَبُّ.
 الإِثْمِ فِي تَرْكِهِ، ومَا كَانَ مَطْلُوبًا وَلَا إِثْمَ فِي تَرْكِهِ فَهَذَا هُوَ المُسْتَحَبُّ.

وعَلَى هَذَا كُلَّمَا جَاءَتِ النُّصُوصُ بالأَمْرِ، فَإِنَّ مُدَّعِيَ الوُجُوبِ بِهَذَا الأَمْرِ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ، وإِلَّا فَإِنَّهُ مُسْتَحَبُّ، وهَذَا قَوْلُ كَثِيرِ مِنَ الأُصُولِيِّينَ.

وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: الأَصْلُ فِي الأَوَامِرِ الوُجُوبُ، بِدَلِيلِ الأَثَرِ والنَّظَرِ، ومَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِدَلِيلٍ، وهَذَا مَا سَارَ عَلَيْهِ المُؤَلِّفُ حَيْثُ قَالَ: «صِيغَةُ الأَمْرِ عِنْدَ الإطْلَاقِ تَقْتَضِي وُجُوبَ المَأْمُورِ بِهِ».

[٢] قَوْلُهُ: «صِيغَةُ الأَمْرِ عِنْدَ الإطْلَاقِ» كَلِمَةُ: «عِنْدَ الإطْلَاقِ» احْتِرَازًا مِنَ المُقَيَّدِ، فَإِذَا قُيِّدَ الْأَمْرُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الوُجُوبِ لَمْ يَكُنْ لِلوُجُوبِ، وإِذَا قُيِّدَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ

#### والمُبَادَرَةَ بِفِعْلِهِ فَوْرًا[١].

= لَيْسَ لِلفَوْرِ لَمْ يَكُنْ لِلفَوْرِ.

[١] قَوْلُهُ: «وَالْمُبَادَرَةَ بِفِعْلِهِ فَوْرًا» وهَذِهِ أَيضًا مَسْأَلَةٌ ثَانِيَةٌ -أَصْلُ ثَانٍ- هَلِ الأَمْرُ يَقْتَضِي الفَوْرِيَّةَ أَوِ التَّرَاخِيَ؟

هَذَا أيضًا مَوْضِعُ خِلَافٍ بَيْنَ الأُصُولِيِّينَ.

فعِنْدَنَا الآنَ أَصْلَانِ:

الأَصْلُ الأَوَّلُ: هَلِ الأَمْرُ يَقْتَضِي الوُجُوبَ أَوِ الاسْتِحْبَابَ؟

الأَصْلُ الثَّانِي: هَلْ يَقْتَضِي الفَوْرِيَّةَ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَلْزَمُ فِعْلُ المَّاْمُورِ بِهِ فَوْرًا، أَوْ يَجُوزُ التَّرَاخِي؟ هَذَا أيضًا مَحَلُّ خِلَافٍ بَيْنَ العُلَهَاءِ:

مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَقْتَضِي الفَوْرِيَّةَ.

ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَقْتَضِي التَّرَاخِيَ.

فَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهُ يَقْتَضِي التَّرَاخِي، عَلَّلُوا بِأَثْرٍ ونَظَرٍ.

أَمَّا الأَثَرُ: فَقَالُوا: إِنَّ اللهَ أَوْجَبَ الحَجَّ والعُمْرَةَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ مِنَ الهِجْرَةِ، وَلَمْ يَحُجَّ النَّبِيُّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لَا يَقْتَضِي الفَوْرِيَّةَ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لَا يَقْتَضِي الفَوْرِيَّةَ، وإِلَّا لَبَادَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِلَى الحَجِّ.

قَالُوا: وَقَدْ فُرِضَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْهُمْرَةَ ﴾ [البقرة:١٩٦]؛ لِأَنَّ الأَمْرَ بِإِثْمَامِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بالشَّيْءِ؛ إذْ إِنَّ الإِثْمَامَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ المَفْعُولِ، كَقَوْلِهِ: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَالِللهُ عَنْهُ.

[البقرة: ٤٣] فَإِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّ الأَمْرَ بِإِقَامَتِهَا يَسْتَلْزِمُ الأَمْرَ بِهَا؛ إِذْ لَا يُمْكِنُ إِغَامُهُ إِلَّا بِلْفِعْلِ، فالأَمْرُ يُمْكِنُ إِغْمَامُهُ إِلَّا بالفِعْلِ، فالأَمْرُ يُمْكِنُ إِغْمَامُهُ إِلَّا بالفِعْلِ، فالأَمْرُ بِأَصْلِهِ؛ لِأَنَّ الإِثْمَامَ وَصْفٌ فِيهِ، وإِذَا وَجَبَ الوَصْفُ اسْتَلْزَمَ وُجُوبَ المؤصُوفِ.
 المؤصُوفِ.

أَمَّا الدَّلِيلُ النَّظَرِيُّ: فَقَالُوا: إِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا فَعَلَ المَّاْمُورَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، صَدَقَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُمْتَثِلٌ، ولَيْسَ بِعَاصٍ، فالعَاصِي هُوَ الَّذِي لَا يَفْعَلُ المَاْمُورَ، أَمَّا فِعْلُهُ مَعَ تَأْخِيرٍ فَإِنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ مُمْتَثِلٌ، وهَذَا هُوَ المَطْلُوبُ.

القَوْلُ الثَّانِي فِي المَسْأَلَةِ: يَقُولُونَ: إِنَّ الأَصْلَ فِي الأَمْرِ الوُجُوبُ، وفِعْلُهُ عَلَى الفَوْرِيَّةَ، واسْتَدَلُّوا بِأَثَرٍ ونَظَرٍ:

الدَّلِيلُ الأَثْرِيُّ: مَا سَيَذْكُرُهُ الْمُؤَلِّفُ.

والدَّلِيلُ النَّظَرِيُّ: قَالُوا: لِأَنَّ الأَصْلَ فِي الأَمْرِ الْمُوجَّهِ لِلشَّخْصِ أَنْ يُبَادِرَ بِهِ؛ لِأَنَّ لِلتَّأْخِيرِ آفاتٍ، إِذَا أَخَّرَ قَدْ يَأْتِيهِ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الفِعْلِ، مِثْلُ: مَرَضٍ، أَوْ مَوْتٍ، أَوْ نِسْيَانٍ، لِلتَّأْخِيرِ آفاتٍ، إِذَا أَخَّرَ قَدْ يَأْتِيهِ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الفِعْلِ، مِثْلُ: مَرَضٍ، أَوْ مَوْتٍ، أَوْ نِسْيَانٍ، أَوْ تَشَاغُلٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ومَا كَانَ مُفْضِيًا إِلَى عَدَمِ القِيَامِ بِالوَاجِبِ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ؛ لِئَلَّا يَقَعَ فِي هَذَا المَحْظُورِ.

وأيضًا أَجَابُوا عَنْ أَدِلَّةِ القَائِلِينَ بِجَوَازِ التَّرَاخِي:

أُوَّلًا: بِأَنَّ الآيةَ الَّتِي اسْتَدَلُّوا بِهَا لَيْسَ فِيهَا دَلِيلٌ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الأَمْرَ بِالإِثْمَامِ أَمْرٌ بِإِيْمُامِ أَمْرٌ بِإِيْمُامِ مَا شَرَعُوا فِيهِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿ فَإِنْ أَخْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ﴾ [البقرة:١٩٦].

فلَيْسَ أَمْرًا مُوجِبًا بِفِعْلِ لِفِعْلِ الحَجِّ والعُمْرَةِ الْبَيْدَاءَ، بَلْ يُوجِبُ إِنَّهَامَ مَا شُرِعَ فِيهِ،

= يَعْنِي: إِذَا شَرَعْتُمْ فِي الحَجِّ والعُمْرَةِ فَأَيَّتُوهُمَا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٦] مَا قَالَ: «حُجُّوا وَاعْتَمِرُوا»، وَلَا قَالَ: «للهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ»، كَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ»، كَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ، كَقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ، وَلَيْسَ الأَمْرُ هُنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَا فَاتَكُمْ فَأَيْتُوا» (١)، فَالإِثْمَامُ هُنَا إِثْمَامُ مَا ابْتُدِئَ، ولَيْسَ الأَمْرُ هُنَا أَمْرًا بِالفِعْلِ ابْتِدَاءً.

ثَانِيًا: لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ دَالٌ عَلَى ذَلِكَ، لَكَانَ تَأْخِيرُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمُ لِهَذَا لَيْسَ مِنْ أَجْلِ مَوَانِعَ، وأَكْبَرُ المَوانِعِ أَنَّ الرَّسُولَ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ مَوَانِعَ، وأَكْبَرُ المَوانِعِ أَنَّ الرَّسُولَ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ مَوَانِعَ، وأَكْبَرُ المَوانِعِ أَنَّ الرَّسُولَ وَيُسَالِمُ لَكُ اللَّهُ مُنَعَتْهُ قُرَيْشٌ، كَيْفَ يَأْتِي لِيَحُجَّ، ويُخَالِفَ مَا هُمْ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ شَعَائِرِ الحَجِّ، ويُخَالِفَ مَا هُمْ عَلَيْهِ فِي بَعْضِ شَعَائِرِ الحَجِّ، ويُمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ؟!

ولِهَذَا اقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَلَّا يَفْرِضَ الحَجَّ إِلَّا بَعْدَ أَنْ فُتِحَتْ مَكَّةُ، حِينَ صَارَتْ سُلْطَةُ الْسُلِمِينَ عَلَيْهَا.

والصَّحِيحُ أنَّ الحَجَّ لَمْ يُفْرَضْ إِلَّا فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ ٱلْمِيَنْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران:٩٧].

إِذَنْ: عَلَى فَرْضِ أَنَّ الآيَةَ الكَرِيمَةَ وَهِيَ قَوْلُهُ: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْهُمْرَةَ ﴾ [البقرة: ١٩٦] دَالَّةُ عَلَى وُجُوبِ الحَجِّ والعُمْرَةِ، نَقُولُ: إِنَّ تَأْخِيرَ الرَّسُولِ ﷺ لِذَلِكَ لَيْسَ مِنْ أَجْلِ وَاللَّهُمْرَ عَلَى التَّرَاخِي، ولكنْ مِنْ أَجْلِ مَوَانِعَ أُخْرَى، وبِهَذَا لَا يَتِمُّ الاسْتِدْلَالُ بالآيَةِ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ عَلَى التَّرَاخِي؛ لِأَنَّ هَوُلَاءِ اسْتَدَلُّوا بِهَا عَلَى أَنَّ الأَمْرَ عَلَى التَّرَاخِي؛ لِأَنَّ هَوُلَاءِ اسْتَدَلُّوا بِهَا عَلَى أَنَّ الأَمْرَ عَلَى التَّرَاخِي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب قول الرجل فاتتنا الصلاة، رقم (٦٣٥)، من حديث أبي قتادة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة (٢٠٢)، من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

ثَالِثًا: أَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا فَعَلَ المَاْمُورَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ فَقَدِ امْتَثَلَ، فهذَا هُوَ
 مَحَلُّ النِّزَاعِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ بِمَحَلِّ النِّزَاعِ عَلَى الخَصْمِ؛ لِأَنَّ الحَصْمَ يَقُولُ: هَذَا
 مَحَلُّ الخِلَافِ بَيْنِي وبَيْنَكَ كَيْفَ تَجْعَلُهُ دَلِيلًا لَكَ؟

والإِنْسَانُ إِذَا أَخَرَ مَا أُمِرَ بِهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْتَثِلْ ثَمَامَ الامْتِثَالِ، فَلَا أُوافِقُكَ عَلَى أَنَّهُ المُتَثَلَ بَلْ أَقُولُ: إِنَّهُ أَثِمَ بِهَذَا التَّأْخِيرِ، وحِينَئِذٍ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَسْتَدِلَّ عَلَيَّ بِشَيْءٍ لَا أُوَافِقُكَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُسْتَدَلُّ عَلَى الْخَصْمِ بِشَيْءٍ يُوافِقُ عَلَيْهِ، حَتَّى نُلْزِمَهُ بِهِ.

وعَلَى هَذَا فَنَحْنُ نَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مَنْ تَأَخَّرَ فِي أَدَاءِ مَا أُمِرَ بِهِ مُمْتَثِلًا فِي الأَمْرِ، بَلْ نَقُولُ: هُوَ لَمْ يَمْتَثِلْ.

والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ العُرْفُ، فالعُرْفُ يَشْهَدُ بِذَلِكَ، فَلَوْ قَالَ الأَبُ لِابْنِهِ: أَحْضِرْ فِي مَاءً، فَذَهَبَ الوَلَدُ يَلْعَب، وبَعْدَ انْقِضَاءِ اللَّعِبِ بِسَاعَةٍ أَوْ سَاعَتَيْنِ أَتَى بِالمَاءِ، فَهَلْ سَيَقُولُ الأَبُ: بَارَكَ اللهُ فِيكَ يَا وَلَدِي، هَذَا هُوَ الامْتِثَالُ الْحَقِيقِيُّ؟! لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ هَذَا، بَلْ رُبَّهَا ضَرَبَهُ.

فَهَذَا التَّأْخِيرُ بِدُونِ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ، لَا شَكَّ أَنَّهُ لَيْسَ مَقْبُولًا لَا لُغَةً وَلَا عُرْفًا.

حِينَئِذٍ يَكُونُ القَوْلُ الرَّاجِحُ أَنَّ الأَوَامِرَ عَلَى الفَوْرِيَّةِ، وهَذَا فِي الأَوَامِرِ المُطْلَقَةِ، أَمَّا الأَوَامِرُ الْمُقَيَّدَةُ فَإِنَّهَا مَرْبُوطَةٌ بِقَيْدِهَا سَوَاءً تَأَخَّرَ أَوْ تَقَدَّمَ.

وكَذَلِكَ مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الفَوْرِ فَإِنَّنَا نَأْخُذُ بِهِ، وتَكُونُ القَرِينَةُ الصَّارِفَةُ عَنِ الفَوْرِيَّةِ هِيَ الدَّلِيلَ.

فَمِنَ الْأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهَا تَقْتَضِي الوُجُوبَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَآهَ ٱلرَّسُولِ

بَيْنَكُمْ كُدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ

اللّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ [النور:٦٣].[1]

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَن كَانَ مَ مِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنْ أَكَامِ أَخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وأَنْتُمْ تَقُولُونَ: الأَمْرُ لِلفَوْرِ، فيجبُ عَلَيْهِ مَتَى انْتَهَى مِنْ سَفَرِهِ أَخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] وأَنْتُمْ تَقُولُونَ: الأَمْرُ لِلفَوْرِ، فيجبُ عَلَيْهِ مَتَى انْتَهَى مِنْ سَفَرِهِ أَوْ شُفِيَ مِنْ مَرَضِهِ، أَنْ يُبَادِرَ بِالقَضَاءِ، مَعَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضَالِيَّكَ عَنْهَا كَانَتْ تَبْقَى إِلَى شَعْبَانَ مَا تَقْضِي صَوْمَهَا (١).

نَقُولُ: نَعَمْ، هَذَا عَلَى العَيْنِ والرَّأْسِ لَكِنْ ثَبَتَ الدَّلِيلُ بِجَوَازِ التَّأْخِيرِ، ونَحْنُ نَقُولُ: الأَمْرُ المُطْلَقُ الَّذِي لَمْ يُقَيَّدْ بِسَبَبٍ أَوْ وَقْتٍ، وَلَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِهِ؛ فَلَا صُلُ فِيهِ الفَوْرِيَّةُ، أَمَّا مَا قُيِّدَ بِسَبَبٍ أَوْ وَقْتٍ فَهَذَا يَكُونُ عِنْدَ وُجُودِ سَبَيهِ، وعِنْدَ حُلُولِ وَقْتِهِ، وَلَا إِشْكَالَ فِي هَذَا. وَاللهُ المُوفِّقُ.

[١] قَوْلُهُ: «فَمِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهَا تَقْتَضِي الوُجُوبَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ يَيْنَكُمُ مَكُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَأَ فَلَيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ اللِيمُ اللَّهُ النور:٣٣]» ﴿ فَلْيَحْذَرِ ﴾: اللَّامُ هُنَا لَامُ الأَمْرِ، والْمُرَادُ بِهِ التَّهْدِيدُ، يَعْنِي: فَلْيَحْذَرْ مِنْ هَذَيْنِ الأَمْرُنِ الأَمْرُنِ الْأَمْرُيْنِ الْأَمْرَيْنِ الْأَمْرُ اللَّهُ مِنْ أَحَدِهِمَا:

﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْ نَةً ﴾ [النور:٦٣] يَعْنِي: مِنْ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب متى يقضي قضاء رمضان، رقم (۱۹۵۰)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، رقم (۱۱٤٦).

﴿ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ بَدَأً بِالفِتْنَةِ قَبْلَ العَذَابِ الأَلِيم، إِشَارَةً إِلَى أَنَّ مَا يَحْصُلُ مِنَ المُخَالَفَةِ مِنْ مَرَضِ القُلُوبِ وفِتْنَةِ القُلُوبِ أَشَدُّ مِمَّا يَحْصُلُ بِالمُخَالَفَةِ مِنَ العَذَابِ الأَلِيمِ بِالقَحْطِ والزَّلازِلِ، والفَيضَاناتِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ مَعَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَا الأَلِيمِ بِالقَحْطِ والزَّلازِلِ، والفَيضَاناتِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ مَعَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَا يَنْظُرُونَ إِطْلَاقًا إِلَى العُقُوبَاتِ القَلْبِيَّةِ، وَهِيَ مَا يَحْصُلُ بِالقُلُوبِ مِنَ الزَّيْغِ والفِتْنَةِ، وإنَّا يَنْظُرُونَ إِطْلَاقًا إِلَى العُقُوبَاتِ القَلْبِيَّةِ، وَهِيَ مَا يَحْصُلُ بِالقُلُوبِ مِنَ الزَّيْغِ والفِتْنَةِ، وإنَّا يَنْظُرُونَ إِطْلَاقًا إِلَى العُقُوبَاتِ الجِسِّيَّةِ، هَذَا إِنْ نَظَرُوا، وإِلَّا يَكُونُوا كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن يَنْظُرُونَ وَلَا كِنْ اللّهُ لَا عَلَى اللّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِن

فالنَّاسُ فِي هَذِهِ العُقُوباتِ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ:

القِسْمُ الْأَوَّلُ: حَيُّ القَلْبِ: يَشْعُرُ بِالعُقُوبَةِ القَلْبِيَّةِ والعُقُوبَةِ الحِسِّيَّةِ.

القِسْمُ الثَّانِي: ضَعِيفُ الإيمانِ وَفِي قَلْبِهِ مَوْتٌ: يَشْعُرُ بِالعُقُوبَةِ الحِسِّيَّةِ دُونَ القَلْبِيَّةِ.

القِسْمُ الثَّالِثُ: مَيِّتُ القَلْبِ: لَا يَشْعُرُ بِهَذَا وَلَا بِهَذَا، ويَقُولُ: هَذِهِ أُمُورٌ عَادِيَّةٌ وطَبيعيَّةٌ فاسْكُنُوا وَلَا تَرْتَاعُوا!

فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَحْدَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ \* قَالَ: ﴿ عَنْ أَمْرِهِ \* وَلَمْ يَقُلْ: كُالِفُونَ أَمْرِهِ \* وَلَمْ يَقُلْ: غُنَالِفُونَ أَمْرَهُ، قَالُوا: لِأَنَّهُ ضَمَّنَ الفِعْلَ مَعْنَى الخُرُوجِ، فَمَعْنَى: ﴿ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ \* كُنَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ \* فَيَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ وَلَمْ يَعْلَى الْخُرُوجِ ، فَمَعْنَى: ﴿ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ، سَوَاءً بِاللَّخَالَفَةِ الكَامِلَةِ ، أَوْ كَانَ بِمُخَالَفَةٍ فِي الصِّفَةِ والهَيْئَةِ ، أَوْ كَانَ بِمُخَالَفَةٍ فِي الصِّفَةِ والهَيْئَةِ ، فَإِنَّ هَذَا خُرُوجٌ عَنِ الأَمْرِ .

قَوْلُهُ: ﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فِتَنَةُ أَوْ بُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ﴾ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: أَتَدْرِي مَا الفِتْنَةُ؟ الفِتْنَةُ: الشِّرْكُ، لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْعِ فَيَهْلِكَ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبري، رقم (٩٧)، وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول (ص:٥٦).

وَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ اللهَ حَذَّرَ المُخَالِفِينَ عَنْ أَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، وَهِيَ الزَّيْغُ، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ [١].

والتَّحْذِيرُ بِمِثْلِ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ الرَّسُولِ عَلَى اللَّمُ الرَّسُولِ عَلَى اللَّمُ اللَّمُورِ [1].

إِذَنْ فَالْفِتْنَةُ: زَيْغُ القَلْبِ كَمَا قَالَ الإمَامُ أَحْمَدُ، فالفِتْنَةُ أَنْ يُبْتَلَى الإِنْسَانُ بِالشَّبُهَاتِ
 أَوْ بالشَّهَوَاتِ:

بِالشُّبُهَاتِ: بِحَيْثُ يَخْفَى عَلَيْهِ الْحَقُّ.

وبالشَّهَوَاتِ: بِحَيْثُ يَعْلَمُ الحَقَّ لَكِنْ لَا يُرِيدُهُ -نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ- فَهَذِهِ فِتْنَةٌ، وهَذِهِ فِتْنَةٌ.

وكِلْتَا الفِتْنَتَيْنِ أَشَارَ اللهُ إِلَيْهِمَا بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّهُۥكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب:٧٧]، فَالجَهُولُ أُصِيبَ بِفِتْنَةِ الشُّبْهَةِ، والظَّلُومُ أُصِيبَ بِفِتْنَةِ الشَّهْوَةِ، فَعَلِمَ وعَانَدَ.

﴿ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيكُ ﴾: عَذَابٌ مُؤْلِمٌ نَكَالٌ، وعُقُوبَةٌ مُؤْلِمَةٌ، كَمَوْتٍ، وفَقْرٍ، وفَقْرٍ، وخَوْفٍ، وجُوع، وغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَظْهَرُ مِنَ الفَسَادِ فِي البَرِّ والبَحْرِ.

[١] قَوْلُهُ: «وَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ اللهَ حَذَّرَ المُخَالِفِينَ عَنْ أَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، وَهِيَ النَّيْغُ، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ» وَهِيَ العُقُوبَةُ المُؤْلِمَةُ، وَقَدْ ضَرَبْنَا لَهَا أَمْثِلَةً.

[٢] قَوْلُهُ: «وَالتَّحْذِيرُ بِمِثْلِ ذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ أَمْرَ الرَّسُولِ ﷺ المُطْلَقَ يَقْتَضِي وُجُوبَ فِعْلِ المَأْمُورِ» وهُنَا نُكْتَةٌ يَنْبَغِي أَنْ أُنبِّهَ عَلَيْهَا:

كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ تَقُولُ لَـهُ: أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ بِكَـذَا وكَـذَا. أَوْ يَمُرُّ عَلَيْهِ

ومِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهُ لِلفَوْرِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [البقرة:١٤٨]. والمَأْمُورَاتُ الشَّرْعِيَّةُ خَيْرُ<sup>[1]</sup>، والأَمْـرُ بِالاسْتِبَاقِ إِلَيْـهَا دَلِيـلٌ عَلَى وُجُوبِ المُبَادَرَةِ<sup>[1]</sup>.

الحَدِيثُ فِيهِ أَمْرُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِكَذَا وكَذَا، فتَجِدُهُ يَقُولُ لكَ: هَلْ هُوَ وَاجِبٌ؟
 فَهَا الجَوَابُ عَلَى هَذَا؟

فَنَقُولُ أَوَّلًا: إِنَّ هَذَا أَمْرُ الرَّسُولِ ﷺ، فَلَوْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَامَكَ وَقَالَ لكَ: افْعَلْ، لَا تَقْدِرُ أَنْ تَقُولَ لَهُ: هَلْ تُوجِبُ عَلَىؓ؟ بَلْ تَفْعَلُهُ.

فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا أُثِبْتَ وسَلِمْتَ مِنَ الإِثْمِ، وإنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا أُثِبْتَ وتَمَّ لَكَ الانْقِيَادُ التَّامُّ والاسْتِسْلَامُ لِأَمْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ.

فَإِذَا عَجَزْتَ عَنْ فِعْلِ هَذَا الْمَأْمُورِ، فحِينَئِذٍ قَدْ يَسُوغُ لَكَ أَنْ تَقُولَ: هَلْ هُوَ وَاجِبٌ يَحْتَاجُ إِلَى تَوْبَةٍ؛ لِأَنِّي أُعَاقَبُ عَلَيْهِ، أَوْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ؟

لَكِنْ عَلَى كُلِّ حَالٍ هَذِهِ الآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الخُرُّوجَ عَنْ أَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ حَذَّرَ مِنْهُ بِالفِتْنَةِ أَوِ العَذَابِ الأَلِيم.

[١] قَوْلُهُ: «والمَأْمُورَاتُ الشَّرْعِيَّةُ خَيْرٌ» مَفْهُومُهُ أَنَّ المَأْمُوراتِ الكَوْنِيَّةَ فِيهَا خَيْرٌ وشَرُّ، فَالقَضَاءُ والقَدَرُ فِيهِ خَيْرٌ وشَرُّ؛ ولِهَذَا قُلْنَا: «المَأْمُوراتُ الشَّرْعِيَّةُ» احْتِرَازًا مِنَ المَأْمُوراتِ القَدَرِيَّةِ الكَوْنِيَّةِ؛ فالجَدْبُ، والقَحْطُ، والمَرْضُ، والحَوْفُ، والفَقْرُ؛ كُلُّهَا مَأْمُوراتُ كَوْنِيَّةٌ، مَأْمُورَاتٌ كَوْنِيَّةٌ، وَالْمَعَاصِي مِنَ العَاصِي مَأْمُورَاتٌ كَوْنِيَّةٌ، وَمَعَ هَذَا فَهِي شَرُّ، والمَعَاصِي مِنَ العَاصِي مَأْمُورَاتٌ كَوْنِيَّةٌ، ومَعَ هَذَا فَهِي شَرُّ.

[٢] قَوْلُهُ: «والأَمْرُ بِالاسْتِبَاقِ إِلَيْهَا دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ» (اسْتَبِقْ) يَعْنِي: كُنِ الأَوَّلَ فَلَا تَتَأَخَّرْ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى الْمُبَادَرَةِ؛ لِأَنَّ الأَمْرَ بِالاسْتِبَاقِ لِلوُجُوبِ كَمَا قَرَّرْنَا ولأنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَرِهَ تَأْخِيرَ النَّاسِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنَ النَّحْرِ والحَلْقِ يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ<sup>(١)</sup>.[١]

أَوَّلًا، فيَكُونُ دَالًّا عَلَى وُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ.

[١] قَوْلُهُ: ﴿ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَرِهَ تَأْخِيرَ النَّاسِ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنَ النَّحْرِ والحَلْقِ يَوْمَ الْحَدَيْبِيَةِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ ﴾ وكَذَلِكَ فِي الخُديْبِيَةِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ » وكَذَلِكَ فِي الخُديْبِيةِ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً رَضَالِلُهُ عَنْهَا فَذَكُرَ لَهَا مَا لَقِي مِنَ النَّاسِ » وكَذَلِكَ فِي تَأْخُرِهِمْ عَنِ التَّحَلُّلِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ (٢).

الصَّحَابَةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ لَا شَكَّ أَنَّهُمْ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَى الخَيْرِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ أَطْوَعُ النَّاسِ للهِ والرَّسُولِ، فَفِي غَزْوَةِ الحُدَيْبِيَةِ تَعْرِفُونَ مَا حَدَثَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ وأَصْحَابِهِ مِنَ اللَّمْرِ الَّذِي ظَاهِرُهُ أَنَّهُ ضَغْطُ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا هَذَا الشَّرْطُ الثَّقيلُ الأَمْرِ الَّذِي ظَاهِرُهُ أَنَّهُ ضَغْطُ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا هَذَا الشَّرْطُ الثَّقيلُ المَّسْلِمِينَ لَا يُرَدُّ إِلَيْهِمْ، ومَنْ ذَهَبَ مِنَ المُسْلِمِينَ لَا يُرَدُّ إِلَى المُسْلِمِينَ؛ لَكِنْ مَاذَا الشَّرْطِ أَنَّ فِيهِ إِجْحَافًا عَلَى المُسْلِمِينَ؛ لَكِنْ مَاذَا كَانَ جَوَابُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الَّذِي اطْمَأَنَّ قَلْبُهُ بِهَا أُمِرَ بِهِ؟

قَالَ: «مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِمْ فَلَا رَدَّهُ اللهُ، وأَمَّا مَنْ جَاءَنَا مِنْهُمْ وَرَدَدْنَاهُ فَسَيَجْعَلُ اللهُ لَهُ فَرَجًا»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقم (٢٧٣١)، وأحمد (٤/ ٣٢٣)، من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رَضَاًلِيَّكَءَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقم (٢٧٣١)، وأحد (٤/ ٣٢٣)، من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رَضَّ لِللَّهُ عَنْهُمَا، ومسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، رقم (١٧٨٤)، من حديث أنس رَضِّاللَهُ عَنْهُ.

وهَذَا الَّذِي حَصَلَ: «فَأَبُو بَصِيرٍ رَدَّهُ الرَّسُولُ عَيْهِ الصَّلَاهُ إِلَيْهِمْ مَعَ اثْنَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا بِهِ ذَا الحُلَيْفَةِ، فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: واللهِ إِنِّي لَأَرَى سَيْفَكَ يَا فُلانُ هَذَا جَيِّدًا، فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ، فَقَالَ: أَجَلْ! لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ: واللهِ إِنِّي لَأَرَى سَيْفَكَ يَا فُلانُ هَذَا جَيِّدًا، فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ، فَقَالَ: أَجَلْ! واللهِ إِنَّهُ جَرَّبْتُ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، واللهِ إِنَّهُ جَرَّبْتُ بِهِ، ثُمَّ جَرَّبْتُ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ! وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى المَدِينَةَ، فَدَخَلَ المُسْجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَضَرَبَهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ! وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى المَدِينَةَ، فَذَخَلَ المُسْجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَضَرَبَهُ بِهِ حَتَّى بَرَدَ! وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى المَدِينَةَ، فَذَخَلَ المُسْجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ صَاحِبِي، وإِنِي لَقُتُولُ.

فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، -واللهِ- أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَنْجَانِي اللهُ مِنْهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «وَيْلَ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ».

فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ البَحْرِ، فجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرِيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، قَالَ: فَواللهِ مَا يَسْمَعُونَ بِبَعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ، وأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ.

فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تُنَاشِدُهُ اللهَ والرَّحِمَ لَمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ، فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ. فَرَجَعَ القَوْمُ»(١).

فَانْظُرْ كَيْفَ حَصَلَ الفَرَجُ؟! حَصَلَ الفَرَجُ رَغْمًا عَنْ أُنُوفِ المُشْرِكِينَ، ومَا ذَهَبَ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمِينَ إلَيْهِمْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقم (٢٧٣١)، من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

الأمسر 109

المُهِمُّ أَنَّ الصَّحَابَةَ فِي هَذَا الصُّلْحِ بَدَا مِنْهُمْ كَلَامٌ، حَتَّى عُمَرُ رَضَالِكُهُ عَلَى قُوَّةِ إِيهَانِهِ وشِدَّةِ بَأْسِهِ رَاجَعَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ فِي المَسْأَلَةِ، فَقَالَ: أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ، وَعَدُوَّنَا عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: «بَلَى»، قَالَ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ قَالَ: «إِنِي رَسُولُ اللهِ، وَلَسْتُ عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: «بَلَى»، قَالَ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ قَالَ: «إِنِي رَسُولُ اللهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُو نَاصِرِي»، قَالَ: أَولَيْسَ كُنْتَ ثُكِدَّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: «بَلَى، فَلْتُ أَنَّا نَأْتِيهِ العَامَ؟» قَالَ: ﴿ فَإِنَّكَ آتِيهِ ومُطَوِّفٌ بِهِ!» قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكُو فَأَنْ نَأْتِيهِ العَامَ؟» قَالَ: ﴿ فَإِنَّكَ آتِيهِ ومُطَوِّفٌ بِهِ!» قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكُو فَأَنْ بَلَى اللهِ حَقَّا؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَعَدُونًا عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَعَدُونًا عَلَى البَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ! إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ، البَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ! إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ، ولَيْسَ يَعْضِي رَبَّهُ، وَهُو نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ، فَواللهِ إِنَّهُ عَلَى الحَقِّ» (١).

الْمُهِمُّ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ أَمَرَهُمْ بِأَنْ يَنْحَرُوا ويَحْلِقُوا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مَشَقَّةً شَدِيدَةً، ورَجُوا أَنَّهُ مَعَ التَّمَانُعِ لَعَلَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَأْخُذُ بِقَوْلِهِمْ، والنَّبِيُّ عَلَيْهِ الطَّنَامُ وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّاسِ، ليَّا حَرَّمَ الحُمُرَ فِي خَيْبَرَ، أَمَرَ عَلَيْهِ الضَّلَاهُ وَالسَّهُ النَّاسِ، ليَّا حَرَّمَ الحُمُرَ فِي خَيْبَرَ، أَمَرَ بِكَسْرِ الأَوَانِي الَّتِي تُطْبَحُ بِهَا، فقالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ نَعْسِلُهَا ؟ فقالَ: «أَوِ اغْسِلُوهَا» (٢). فَأَمَرَ بِالغَسْلِ واكْتَفَى بِهِ ؛ مُرَاعَاةً لَهُمْ.

وهُمْ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ تَمَنَّعُوا فِي الحُدَيْبِيَةِ لَعَلَّهُمْ يَجِدُونَ خَرُجًا، لَعَلَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ مَيَنِّعُوا فِي الحُدَيْبِيَةِ لَعَلَّهُمْ يَجِدُونَ خَرُجًا، لَعَلَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ لَاهُ نَظَرٌ بَعِيدٌ، وَكَانَ إِذَا وَجَّـهَ البَعِيرَ عَيْظِيْةً يَرْجِعُ ويُوافِقُ؛ لَكِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ لَاهُ نَظَرٌ بَعِيدٌ، وَكَانَ إِذَا وَجَّـهَ البَعِيرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقم (٢٧٣١)، من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رَجَالِلَهُءَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟ رقم (٢٤٧٧)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر، رقم (١٨٠٢)، من حديث سلمة بن الأكوع رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

إلى مَكَّةَ بَرَكَتْ، وإِذَا وَجَّهَهَا إِلَى المَدِينَةِ مَشَتْ، فَلَمَّا قَالَ الصَّحَابَةُ: خَلَأَتِ القَصْوَاءُ
 -يَعْنِي: حَرَنَتْ - قَالَ: «لَا واللهِ مَا خَلَأَتِ القَصْوَاءُ، ولَيْسَ ذَلِكَ لَهَا بِخُلُقٍ» -يُدَافِعُ
 حَتَّى عَنِ البَهِيمَةِ - «وَإِثْمَا حَبَسَهَا حَابِسُ الفِيلِ» (١). اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ!

عَلِمَ أَنَّهُ لَوْ دَخَلَ مَكَّةَ بِالقُوَّةِ كَمَا يَدَّعُونَ، لَحَدَثَ قِتَالٌ عِنْدَ المَسْجِدِ الحَرَامِ، وإِلَى الآنَ مَا جَاءَ أَوَانُهُ، فَهَا دَامَ الأَمْرُ أَنَّ القِتَالَ يُدْرَأُ وَلَوْ بِمِثْلِ هَذِهِ الغَضَاضَةِ مِنَ المُسْلِمِينَ، فَتَعْظِيمُ حُرُمَاتِ اللهِ فِي قَلْبِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.

الْمُهِمُّ أَنَّهُمْ تَبَاطَؤُوا وَتَثَاقَلُوا، فَدَخَلَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُوَّالسَّلَامُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا وَأَخْبَرَهَا بِهَا جَرَى.

كَمَا أَخْبَرَ عَائِشَةَ رَضَّ اللَّهُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ حِينَ أَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى أَنْ يَجِلَّ، وَرَاجَعُوا الرَّسُولَ اللهِ! الجِلَّ كُلَّهُ ونَحْنُ وَرَاجَعُوا الرَّسُولَ اللهِ! الجِلَّ كُلَّهُ وَنَحْنُ سَمَّيْنَا بِالحَجِّ وَلَبَيْنَا بِالحَجِّ؟ قَالَ: «نَعَمِ الجِلَّ كُلَّهُ»(٢)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! نَخْرُجُ إِلَى سَمَّيْنَا بِالحَجِّ وَلَبَيْنَا بِالحَجِّ؟ قَالَ: «نَعَمِ الجِلَّ كُلَّهُ»(٢)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! نَخْرُجُ إِلَى مِنَّى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ مَنِيًّا؟! -أَرَادُوا تَقْبِيحَ الحَالِ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ - قَالَ: «نَعَمِ، افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ».

الْمُهِمُّ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضَالِلَّهُءَنْهَا وأَخْبَرَهَا بِهَا جَرَى.

وَفِي غَنْ وَوَ الْحُدَيْبِيَةِ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً، وكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضَيَّكُ عَنَهَا مِنَ النِّسَاءِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقم (٢٧٣١)، من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رَجَالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب أيام الجاهلية، رقم (٣٨٣٢)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز العمرة في أشهر الحج، رقم (١٢٤٠)، من حديث ابن عباس رَصَالِتَهُعَنْهُا.

وَلِأَنَّ الْمُبَادَرَةَ بِالفِعْلِ أَحْوَطُ وأَبْرَأُ، والتَّأْخِيرَ لَهُ آفاتٌ، ويَقْتَضِي تَرَاكُمَ الوَاجِبَاتِ حَتَّى يَعْجِزَ عَنْهَا[١].

العَاقِلَاتِ، وقَصَّ عَلَيْهَا القَصَصَ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اخْرُجْ وادْعُ بِالحَلَّاقِ واحْلِقْ.
 فخرَجَ ودَعَا بِالحَلَّاقِ، وحَلَقَ رَأْسَهُ، فَهَاذَا فَعَلَ الصَّحَابَةُ؟

عَلِمُ وا أَنَّ الأَمْرَ مُنْتَهِ لَيْسَ فِيهِ مُرَاجَعَةٌ، فكَادَ يَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا عَلَى حَلْقِ رُؤُوسِهِمْ، وحَلَقُوا رُؤُوسَهُمْ كُلُّهُمْ(۱).

وأَتَيْتُ بِهَذَا لِلدَّلاَلَةِ عَلَى أَنَّ أَمْرَ اللهِ ورَسُولِهِ ﷺ المُطْلَقَ يَقْتَضِي الفَوْرِيَّةَ، وإِلَّا لَمَا غَضِبَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلامُ.

وَجْهُ الدَّلَالَةِ: لَوْ كَانَ الأَمْرُ لِلتَّرَاخِي، لَهَا غَضِبَ النَّبِيُّ ﷺ بِتَأْخِيرِهِمْ؛ لَكِنِ الأَمْرُ لِلفَوْرِ.

[١] قَوْلُهُ: «وَلِأَنَّ الْمُبَادَرَةَ بِالفِعْلِ أَحْوَطُ وأَبْرَأُ، والتَّأْخِيرَ لَهُ آفَاتٌ، ويَقْتَضِي تَرَاكُمَ الوَاجِبَاتِ حَتَّى يَعْجِزَ عَنْهَا» ذَكَرْنَا أَرْبَعَ عِلَلٍ، والعِلَلُ تُسَمَّى: الأَدِلَّةَ العَقْلِيَّةَ أَو النَّظَرِيَّةَ.

أَوَّلًا: الْمَبَادَرَةُ بِالفِعْلِ أَحْوَطُ: لِأَنَّكَ إِذَا بَادَرْتَ لَمْ يَقُلْ لَكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّهُ عَلَى النَّوْرِ: أَخْطَأْتَ! التَّرَاخِي: أَخْطَأْتَ! إِذَنْ: مَا هُوَ الأَحْوَطُ؟ الأَحْوَطُ أَنْ أَفْعَلَ فِعْلًا لَا يَقُولُ لِي فِيهِ أَحَدٌ: أَخْطَأْتَ!

ثَانِيًا: أَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ: لِأَنَّ الذِّمَّةَ مَشْغُولَةٌ بِالمَأْمُورِ حَتَّى يَفْعَلَ، فَإِذَا فَعَلَهُ أَبْرَأَ ذِمَّتَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب، رقم (٢٧٣١)، من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رَجَوَالِتُهُءَنْهُا.

ألِثًا: التَّأْخِيرُ لَهُ آفَاتٌ: وهَذَا صَحِيحٌ، التَّأْخِيرُ لَهُ آفَاتٌ كَالمَوْتِ والمَرضِ،
 والانْشِغَالِ والنِّسْيَانِ... إِلَخْ.

وهَذِهِ الجُمْلَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ كَلَامِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَيْثُ قَالَ فِي الحَجِّ: إِنَّهُ عَلَى الفَوْرِ؛ قَالَ: التَّأْخِيرُ لَهُ آفاتٌ.

ويَنْبَغِي أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الجُمْلَةَ لَا لِأُمُورِكَ الدِّينِيَّةِ فَقَطْ، بَلْ ولِأُمُورِكَ الدُّنْيَوِيَّةِ، فَمِنَ الحَزْمِ أَلَّا تُؤَخِّرَ عَمَلَ اليَوْمِ لِغَدٍ، وجَرِّبْ تَجِدْ.

رَابِعًا: يَقْتَضِي تَرَاكُمَ الوَاجِبَاتِ إِلَى أَنْ يَعْجِزَ عَنْهَا: فَلَوْ كَانَ لِلإِنْسَانِ - مَثَلًا- وِرْدٌ مُعَيَّنٌ مِنَ القُرْآنِ، وتَكَاسَلَ يَوْمًا مِنَ الأَيَّامِ وتَرَكَهُ، جَاءَ اليَوْمُ الثَّانِي فَيصِيرُ عَلَيْهِ ورْدَانِ، فقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ إِذَا جَاءَ آخِرُ الأُسْبُوعِ أَقُومُ بِالجَمِيعِ! جَاءَ اليومُ الثَّالِثُ صَارَ عَلَيْهِ ثَلاثَةٌ؛ فِي آخِرِ الأُسْبُوعِ يَصِيرُ عَلَيْهِ سَبْعَةٌ. والَّذِي يَعْجِزُ عَنْ وَاحِدٍ أَوَّلَ اليَوْمِ يَعْجِزُ عَنْ وَاحِدٍ أَوَّلَ اليَوْمِ يَعْجِزُ عَنِ السَّبْعَةِ.

إِذَنْ: فَهَذِهِ العِلَلُ الأَرْبَعُ، وَهِيَ أَدِلَّةٌ عَقْلِيَّةٌ نَظَرِيَّةٌ، تَدُلُّ عَلَى أَنَّ القَوْلَ بِأَنَّ الأَمْرَ يَقْتَضِي الفَوْرِيَّةَ هُوَ القَوْلُ الصَّحِيحُ.

مَسْأَلَةٌ: طَالِبُ العِلْمِ المُبْتَدِئُ إِذَا وَجَدَ حَدِيثًا، هَلْ يُبَادِرُ إِلَى العَمَلِ بِهِ؟

الجَوَابُ: نَعَمْ، ولَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ أَدَاةٌ عَلَمِيَّةٌ، رُبَّمَا يَكُونُ هَذَا الحَدِيثُ مَنْسُوخًا. وعَلَى كُلِّ حَالٍ الأَصْلُ إِذَا اطَّلَعْتَ عَلَى شَيْءٍ ثَابِتٍ أَنْ تَعْمَلَ بِهِ.

فَلَمَّا تَقَرَّرَ لَنَا أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَمْرِ: الوُجُوبُ والفَوْرِيَّةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ. واسْتَدْلَلْنَا عَلَى ذَلِكَ بِالآياتِ والأحادِيثِ والمَعْنَى.

َ فَبِنَاءً عَلَى القَاعِدَةِ إِذَا وَرَدَ أَمْرٌ فِي الكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ وتَنَازَعَ اثْنَانِ هَلْ هَذَا المَأْمُورُ بِهِ وَاجِبٌ أَوْ غَيْرُ وَاجِبٍ؟

فالقَوْلُ مَعَ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الأَصْلُ.

وهَذِهِ القَاعِدَةُ - فِي الوَاقِعِ - يُشْكِلُ عَلَيْهَا مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ، فَتَمُرُّ بِكَ فِي الكِتَابِ وَالشُّرْبِ، وَالشُّرْبِ، وَلَا يَظْهَرُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، مِثْلُ أَوَامِرَ فِي الأَكْلِ والشُّرْبِ، وَالسُّرْبِ، وَلَا يَظْهَرُ أَنَّهَا وَاجِبَةٌ، مِثْلُ أَوَامِرَ فِي الأَكْلِ والشُّرْبِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فمِنَ العُلْهَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّ كُلَّ أَمْرٍ لَيْسَ فِي العِبَادَةِ أَوْ -لَيْسَ لِلتَّعَبُّدِ- فَإِنَّهُ لِلإِرْشَادِ، ولَيْسَ لِلوُجُوبِ!

ولَكِنَّهُمْ هَدَمُوا بِذَلِكَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً، فَهَدَمُوا بِذَلِكَ -مثلًا-: النَّوْمَ عَلَى اليَمِينِ، وهَدَمُوا بِذَلِكَ بَعْضَ الأَشْيَاءِ الَّتِي تَرِدُ فِي المَأْكُولاتِ والمَشْرُوبَاتِ ومَا أَشْبَهَهَا.

وإِنْ قُرِّرَتْ هَذِهِ القَاعِدَةُ الَّتِي فِي الكِتَابِ، أَنَّ الأَصْلَ الوُجُوبُ والفَوْرِيَّةُ فالمَسْأَلَةُ لَا تَطَّرِدُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى أَنَّكَ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ تَقُولُ: خَرَجَ الأَمْرُ هُنَا عَنِ الوُجُوبِ لِا تَطَرِدُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى أَنَّكَ فِي بَعْضِ الأَحْيَانِ تَقُولُ: خَرَجَ الأَمْرُ هُنَا عَنِ الوُجُوبِ لِا يَّنَهُ مَا قَالَ أَحَدٌ بِأَنَّهُ وَاجِبٌ، ثُمَّ إِذَا بَحَثْتَ فِي بُطُونِ الكُتُبِ وَجَدْتَ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ وَاجِبٌ فَيَبْقَى الإِنْسَانُ مُتَحَيِّرًا.

فالقَاعِدَةُ هَذِهِ: إِنْ أَخَذْتَ بِقَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الأَصْلَ الاسْتِحْبَابُ وعَدَمُ التَّأْثِيمِ، وأَنْنَا لَا نُؤَثِّمُ أَحَدًا إِلَّا بِدَلِيلٍ، أُشْكِلَ عَلَيْنَا الأَدِلَّةُ الَّتِي سَاقَهَا المُؤَلِّفُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الوُجُوبِ.

وإِنْ طَرَدْتَ القَاعِدَةَ لِلوُجُوبِ اخْتَلَّتْ وانْتَقَضَتْ عَلَيْكَ بِمَسَائِلَ كَثِيرَةٍ فِيهَا أَوَامِرُ، وَلَا يُقَالُ: إِنَّهَا لِلوُجُوبِ.

لَكِنْ عَلَى كُلِّ حالٍ: العُلَمَاءُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ أَصَّلُوا هَذِهِ القَاعِدَةَ؛ لَكِنْ تَطْبِيقُهَا
 فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الصُّعُوبَةِ.

وَوَجْهُهُ: أَنَّكَ تَجِدُ أَوَامِرَ كَثِيرَةً فِي القُرْآنِ وَفِي السُّنَّةِ قَالَ العُلَمَاءُ فِيهَا: إِنَّهَا لَيْسَتْ لِلوُجُوبِ، فَيَتَسَاءَلُ الإِنْسَانُ: هَلِ العُلَمَاءُ قَالُوا هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَوَامِرِ عَدَمُ الوُجُوبِ، أَوْ لَهُمْ قَرَائِنُ وأَدِلَّةٌ ثُخْرِجُ هَذَا الأَمْرَ المُعَيَّنَ عَنِ الوُجُوبِ؟

إِنْ كَانَ الثَّانِيَ فَالأَمْرُ وَاضِحٌ، والإِنْسَانُ يَبْقَى مُطْمَئِنًا مُنْشَرِحَ الصَّدْرِ إِذَا وَجَدَ وَلِيلًا يُخْرِجُهُ عَنِ الوُجُوبِ؛ لَكِنْ أَحْيَانًا لَا يَجِدُ وَلِيلًا يُخْرِجُهُ عَنِ الوُجُوبِ، وَلَا يَنْشَرِحُ صَدْرُهُ بِالإيجابِ، وَلَا تَطْمَئِنُّ نَفْسُهُ لِلوُجُوبِ، ويَخْشَى أَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ أَوْ يُلْزِمَ عِبَادَ اللهِ بِهَا لَمْ يُلْزِمْهُمُ اللهُ بِهِ، فَيَقَعَ فِي هَلَكَةٍ وَفِي مَحْظُورٍ.

لَكِنِ الطَّرِيقَةُ السَّلِيمَةُ أَنْ نَقُولَ: نُمْسِكُ هَذَا الأَصْلَ، وَهُوَ أَنَّ الأَصْلَ الوُجُوبُ، ثُمَّ إِذَا وَقَعَ أَمْرُ نَشُكُ فِي كَوْنِهِ لِلوُجُوبِ؛ فَقَدْ تَدُلُّهُ نَفْسُهُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وأَنَّ الإِنْسَانَ لَوْ تَرَكَهُ لَا يَأْثُمُ؛ لِأَنَّ نَفْسَ المُؤْمِنِ قَدْ تَدُلُّهُ كَمَا قَالَ ﷺ: «وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الإِنْسَانَ لَوْ تَرَكَهُ لَا يَأْثُمُ؛ لِأَنَّ نَفْسَ المُؤْمِنِ قَدْ تَدُلُّهُ كَمَا قَالَ ﷺ: «وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ» (١)، فحينَئِذٍ نَلْتَمِسُ لِهَذِهِ المَسْأَلَةِ المُعَيَّنَةِ دَلِيلًا يُخْرِجُهَا عَنِ الوُجُوبِ.

فَإِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى عَدَمِ الوُجُوبِ مَثَلًا، فَهَلْ هَذِهِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ؟

فالجَوَابُ: لَا؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ هُوَ الإِجْمَاعُ؛ لَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّ الإِنْسَانَ يَكُونُ عِنْدَهُ

تَرَدُّدٌ فِيهَا إِذَا رَأَى أَنَّ جُمْهُورَ العُلَهَاءِ يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ لَيْسَ لِلوُجُوبِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تفسير البر والإثم، رقم (٢٥٥٣)، من حديث النواس بن سمعان رَضِّاَلِللهُ عَنْهُ.

لأمسر

ومَا زِلْتُ مِنْذُ حِينٍ أَتَدَبَّرُ وأَتَأَمَّلُ: كَيْفَ نَجِدُ ضَابِطًا يَضْبِطُ جَمِيعَ النَّصُوصِ الوَارِدَةِ فِي كُلِّ نَصِّ بِعَيْنِهِ؟ وَلَمْ أَسْتَطِعْ؛ لَكِنْ هَذِهِ القَاعِدَةُ هِيَ العَامَّةُ الغَالِبَةُ، أَمَّا إِنَّهَا الوَارِدَةِ فِي كُلِّ نَصِّ بِعَيْنِهِ؟ وَلَمْ أَسْتَطِعْ؛ لَكِنْ هَذِهِ القَاعِدَةُ هِيَ العَامَّةُ الغَالِبَةُ، أَمَّا إِنَّهَا تَشْمَلُ كُلَّ نَصِّ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ؛ فَأَنَا أَجِدُ أَنَّهُ يَمُرُّ بِنَا الكَثِيرُ مِنَ الأَوَامِرِ، وَهِيَ عِنْدَ العُلَهَاءِ -إِمَّا كُلِّهِمْ حَسَبَ عِلْمِنَا، وَإِمَّا أَكْثَرِهِمْ - لَيْسَتْ لِلوُجُوبِ.

وإِذَا كَانَ العُلَمَاءُ لَمْ يَقُولُوا لِلوُجُوبِ، فَهَذِهِ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى صَرْفِ الأَمْرِ عَنِ الوُجُوبِ؟ الوُجُوبِ؟

هَذِهِ القَرِينَةُ قَدْ تَكُونُ قَرِينَةً شَاهِدَةً عَلَى أَنَّ القَوْلَ الثَّانِيَ هُوَ الرَّاجِحُ، وأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الوُجُوبِ.

والحقيقة أنَّهُ حَتَّى النُّصُوصَ الَّتِي سَاقَهَا الْمُؤَلِّفُ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الوُجُوبِ يُمْكِنُ أَنْ يُؤَوِّلَهَا الإِنْسَانُ، فَيَقُولَ: إِنَّ الرَّسُولَ غَضِبَ لِأَنَّهُ يُخَاطِبُ الصَّحَابَة، والتَّنْفِيذُ الأَوَّلِيُّ لَيْسَ مِثْلَ التَّنْفِيذِ الثَّانَوِيِّ؛ ولِهذَا فَإِنَّ شَيْخَ الإسْلَامِ (١) رَحَهُ اللَّهُ يَرَى أَنَّ الصَّحَابَة كَانَ لَيْسَ مِثْلَ التَّنْفِيذِ الثَّانَوِيِّ؛ ولِهذَا فَإِنَّ شَيْخَ الإِسْلَامِ (١) رَحَهُ اللَّهُ يَرَى أَنَّ الصَّحَابَة كَانَ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَحَلَّلُوا مِنْ حَجِّ الإِفْرَادِ أَوِ القِرَانِ، إِلَى عُمْرَةٍ فِي تِلْكَ السَّنَةِ؛ قَالَ: لِأَنَّ الأَمْرَ مُوجَّةٌ إِلَيْهِمْ مُبَاشَرَةً، ولِأَنَّهُمْ لَوْ تَمَرَّدُوا لَكَانَ مَنْ بَعْدَهُمْ يَسْتَنُّ بِمِمْ، فَيَاذَرُمُهُمْ هُنَا مِنْ أَجْلِ اسْتِنَانِ غَيْرِهِمْ بِمِمْ.

وكَلامُهُ جَيِّدٌ، وَلَا سِيَّا أَنَّهُ يَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَالَ: «كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً»(٢).

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوى (٢٦/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب جواز التمتع، رقم (١٢٢٤).

اللهِمُّ أَنَّ قَضِيَّةَ الحُدَيْبِيَةِ وَقَضِيَّةَ الحِلِّ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الهَدْيَ؛ قَدْ يُقَالُ: إِنَّهَا وُجِّهَ الْخِطَابُ فِيهَا إِلَى الصَّحَابَةِ، وهُمُ الَّذِينَ يُسْتَنُّ بِهِمْ، فلَوْ تَرَكُوا الأَمْرَ لَاسْتَنَّ بِهِمْ مَنْ بَعْدَهُمْ، بِخِلَافِ المُّخَالَفَةِ بَعْدَ ثُبُوتِ السُّنَّةِ.

كَذَلِكَ: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ بَخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾ [النور: ٦٣] قَدْ يُقَالُ: إِنَّ هَذَا فِي الْجِهَادِ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى قَدْ قَالَ: ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّمُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءَ بَعْضِكُم بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَعْالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يُعَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فَتْ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ [النور: ٣٣]، وهذا فِي سِيَاقِ قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِع لَمْ يَذْهَبُواْ حَقَى يَسْتَغْذِنُوهُ ﴾ [النور: ٣٦].

لَكِنِ الإِمَامُ أَحْمَدُ (١) رَحِمَهُ اللَّهُ يَرَى أَنَّ الآيَةَ عَامَّةٌ، يَقُولُ: لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ أَنْ يَقَعَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ مِنَ الزَّيْعِ فَيَهْلِكَ.

فالحاصِلُ أنَّ هَذِهِ القَاعِدَةَ أَوْ هَذَا الخِلَافَ بَيْنَ الأُصُولِيِّينَ لَا يُمْكِنُكَ أَنْ تُطَبِّقَهُ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ النُّصُوصِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: إِذَا رَأَيْتَ الجُمْهُورَ عَلَى الاسْتِحْبَابِ، فَهُنَا يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَتَوَقَّفَ عَنِ القَوْلِ بِالوُجُوبِ، وعَلَى الأَقَلِّ تَقُولُ لِلنَّاسِ: افْعَلُوا كَذَا، مَا دَامَ هَذَا هُوَ أَمْرُ اللهِ عَنِ القَوْلِ بِالوُجُوبِ، وعَلَى الأَقَلِّ تَقُولُ لِلنَّاسِ: افْعَلُوا كَذَا، مَا دَامَ هَذَا هُو أَمْرُ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَلَا تَقُلُ: هُو وَاجِبٌ أَوْ لَيْسَ بِوَاجِبٍ! بَلْ قُلِ: افْعَلُوهُ. كَمَا لَوْ وَرَدَ النَّهْيُ نَقُولُ: اتْرُكُوهُ، سَوَاءً قُلْنَا: مَكْرُوهٌ، أَوْ مُحَرَّمٌ.

فَإِذَا قِيلَ: إِذَا وَرَدَ أَمْرٌ مُعَلَّلٌ، هَلْ تُعْتَبَرُ العِلَّةُ صَارِفًا دَائِمًا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى، رقم (٩٧)، وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول (ص:٥٦).

وقَدْ يَخْرُجُ الأَمْرُ عَنِ الوُجُوبِ والفَوْرِيَّةِ لِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ[١]، فَيَخْرُجُ عَنِ الوُجُوبِ إِلَى مَعَانٍ مِنْهَا:

١ - النَّدْبُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَشْهِ دُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة:٢٨٢] ٢].....

نَقُولُ: إِذَا وَرَدَ أَمْرٌ مُعَلَّلُ: فَإِنْ كَانَ يُمْكِنُ زَوَالُ العِلَّةِ، فَمَتَى زَالَتْ زَالَ الحُكْمُ، مِثْلُ: «لَا يَقْضِي القَاضِي وَهُو غَضْبَانُ» (١) ، هَذَا مُعَلَّلُ، فَإِذَا زَالَ الغَضَبُ حَكَمَ، لَكِنْ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُل لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَا أَن يَكُونَ مَيْتَةً قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُل لَا آوَ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْشُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فهذَا مُعَلَّلُ بِعِلَّةٍ لَا تَزُولُ، فوَصْفُ الرِّجْسِيَّةِ لِهَذِهِ الثَّلاثَةِ ثَابِتٌ، والقَاعِدَةُ أَنَّ الحُكْمَ المُعَلَّلُ يَدُورُ مَعَ العِلَّةِ وُجُودًا وعَدَمًا.

[١] قَوْلُهُ: «وقَدْ يَخْرُجُ الأَمْرُ عَنِ الوُجُوبِ والفَوْرِيَّةِ لِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ» مَعْلُومٌ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ الدَّلِيلُ الدَّالُ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ لِلوُجُوبِ اطْمَأَنَّتِ النَّفْسُ، وانْشَرَحَ الصَّدْرُ، وَلَا إِشْكَالَ فِي هَذَا.

### [٢] قَوْلُهُ: «فَيَخْرُجُ عَنِ الوُجُوبِ إِلَى مَعَانٍ مِنْهَا:

١- النَّدْبُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَشْهِدُوۤ أَ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة:٢٨٢] » هَذِهِ مِنَ الْقَاعِدَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا مِنْ قَبْلُ، أَنَّ بَعْضَ العُلَهَاءِ يَقُولُونَ: إِنَّ الأَوَامِرَ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِالْعِبَادَةِ كُلُّهَا لِلإِرْشَادِ، وإِنَّ الشَّارِعَ أَرْشَدَكَ إِلَى مَا فِيهِ المَصْلَحَةُ، وَلَمْ يَلْزَمْكَ بِهَذَا بِالْعِبَادَةِ كُلُّهَا لِلإِرْشَادِ، وإِنَّ الشَّارِعَ أَرْشَدَكَ إِلَى مَا فِيهِ المَصْلَحَةُ، وَلَمْ يَلْزَمْكَ بِهَذَا إِلْوَامًا، فَالْحَقُ لَكِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُضِيعَ حَقَّ كَ فَأَنْتَ ومَا شِئْتَ، لَكِنْ أَرْشَدَكَ إِلَى أَمْرٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ رقم (٧١٥٨)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم (١٧١٧)، من حديث أبي بكرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

# فالأَمْرُ بِالإِشْهَادِ عَلَى التَّبَايُعِ لِلنَّدْبِ[۱]،

فيهِ مَصْلَحَتُكَ وَرَاحَتُكَ، مِثْلُ: ﴿وَأَشْهِـ دُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ الأَمْرُ هُنَا لِلإِرْشَادِ.

يَعْنِي: أَنَّهُ أَرْشَدَكَ إِلَى المَصْلَحَةِ، مِثْلُ مَا يَقُولُ لَكَ القَائِلُ وأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَذْهَبَ فِي الطَّرِيقِ إِلَى الْيَمِينِ: اسْلُكِ اليَسَارَ فَهُوَ أَسْهَلُ لَكَ؛ فَهَذَا لَيْسَ بِأَمْرٍ وَلَا بِإِلْزَامٍ، ولَكِنَّهُ إِرْشَادٌ، لَوْ خَالَفْتَهُ لَا تَكُونُ عَاصِيًا.

لَكِنِ الجُمْهُورُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ، يَقُولُونَ: أَوَامِرُ الشَّرْعِ كُلُّهَا عِبَادَةٌ، حَتَّى مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالعِبَادَةِ فَهُوَ عِبَادَةٌ.

فَعَلَى هَذَا يَقُولُونَ: ﴿وَأَشْهِـدُوٓا إِذَا تَبَايَعۡتُمۡ ﴾ حِفْظًا لِلحُقُوقِ، وكَفَّا لِلنِّزَاعِ، وَالْبَغْضَاءِ.

حِفْظًا لِلحُقُوقِ: لِأَنَّكَ إِذَا أَشْهَدْتَ حَفِظْتَ حَقَّكَ.

وكَفًّا لِلنِّزَاعِ: لِأَنَّ خَصْمَكَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ هُنَاكَ شَهَادَةً لَمْ يُنَازِعْكَ.

واجْتِنَابًا لِلعَدَاوَةِ وَالبَغْضَاءِ: لِأَنَّ النِّزَاعَ يُوجِبُ العَدَاوَةَ والبَغْضَاءَ.

فَيَكُونُ هَذَا مِنْ بَابِ النَّدْبِ، ولَيْسَ مِنْ بَابِ الوَاجِبِ؛ لِأَنَّ الحَقَّ لكَ، وإِذَا ضَاعَ حَقُّكَ فَأَنْتَ المَسْؤُولُ عَنْ نَفْسِكَ.

[1] قَوْلُهُ: «فَالأَمْرُ بِالإِشْهَادِ عَلَى التَّبَايُعِ لِلنَّدْبِ» ولكنْ يَنْبَغِي أَيْضًا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا جَرَتِ العَادَةُ بِالإِشْهَادِ عَلَيْهِ، لِكَوْنِهِ أَمْرًا ذَا خَطَرٍ وذَا شَأْنٍ، وبَيْنَ الشَّيْءِ التَّافِهِ النَّذِي لَمْ تَجْرِ العَادَةُ بِهِ، فَلَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ خُبْزًا بِرِيَالٍ، فقُلْتَ: لَا أَذْهَبُ حَتَّى اللَّذِي لَمْ تَجْرِ العَادَةُ به؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ تَافِهٌ.

# بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيِّ وَلَمْ يُشْهِدُ [1].

أيضًا: يُفَرَّقُ بَيْنَ الشِّرَاءِ لِلنَّفْسِ والشِّرَاءِ لِلغَيْرِ، فالشَّيْءُ الَّذِي لَكَ قَدْ نَقُولُ: إِنَّكَ بِالْجِيارِ، إِنْ أَضَعْتَهُ فَعَلَيْكَ وإِنْ حَفِظْتَهُ فَلَكَ، لَكِنْ إِذَا كَانَ وَلِيًّا عَلَى مَالِ يَتِيمٍ فَهُنَا قَدْ نَقُولُ: إِنَّ الإِشْهَادَ واجِبٌ، خُصُوصًا فِي الأُمُورِ الْحَطِرَةِ الَّتِي لَهَا شَأْنٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُشْهِدْ نَقُولُ: إِنَّ الإِشْهَادَ واجِبٌ، خُصُوصًا فِي الأُمُورِ الْحَطِرَةِ الَّتِي لَهَا شَأْنٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُشْهِدْ لَضَاعَ حَقُّ غَيْرِهِ، والإِنْسَانُ يَجِبُ أَنْ يَتَصَرَّفَ لِغَيْرِهِ بِالأَصْلَحِ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يَتَصَرَّفَ لِغَيْرِهِ بِالأَصْلَحِ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يَتَصَرَّفَ لِغَيْرِهِ بِالأَصْلَحِ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يَتَصَرَّفَ لِغَيْرِهِ بِالأَصْلَحِ، ولِهَذَا يَجُوزُ أَنْ أَتَبَرَّعَ بِهَالِي لِشَخْصٍ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ أَتَبَرَّعَ بِهَالِ اليَتِيمِ. لَنَفْسِهِ بِالأَصْلَحِ؛ ولِهَذَا يَجُوزُ أَنْ أَتَبَرَّعَ بِهَالِي لِشَخْصٍ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ أَتَبَرَّعَ بِهَالِ اليَتِيمِ. فَلَا يُحْورُ أَنْ أَتَبَرَّعَ بِهَالِي لِشَخْصٍ، لَكِنْ لَا يَجُوزُ أَنْ أَتَبَرَّعَ بِهَالِ اليَتِيمِ. فَلَا يُخْمَلُ دَائِمًا عَلَى النَّدْبِ، بَلْ فِيهِ تَفْصِيلٌ.

[١] قَوْلُهُ: «بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيٍّ وَلَمْ يُشْهِدُ» وَقَدْ يُنَاقَشُ الْمُؤَلَّفُ عَلَى اسْتِدْلَالِهِ بِهَا سَيَأْتِي:

«أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ ابْتَاعَ فَرَسًا مِنْ أَعْرَابِيِّ، فَاسْتَثْبَعَهُ النَّبِيُّ عَلَیْ لِيَقْضِيهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ النَّبِی وَابْطاً الأَعْرَابِیُ، فَطَفِقَ رِجَالٌ یَعْتَرِضُونَ الأَعْرَابِیَّ فَیُسَاوِمُونَهُ فَاَسْرَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ النَّبِی عَلیْ ابْتَاعَهُ، فَنَادَی الأَعْرَابِیُّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هَذَا الفَرَسَ وإلَّا بِعْتُهُ، فَقَامَ النَّبِی عَلی حِینَ سَمِعَ نِدَاءَ الأَعْرَابِیِّ فَقَالَ: (ابَعَ عُتُهُ مِنْكَ)، فَقَالَ الأَعْرَابِیُّ یَکی وَلا یَسْمِعَ نِدَاءَ الأَعْرَابِیِّ فَقَالَ النَّبِی اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية، باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يقضي به، رقم (٣٦٠٧)، والنسائي: كتاب البيوع، باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع، رقم (٤٦٤٧)، وأحمد في المسند (٥/ ٢١٥)، من حديث خزيمة بن ثابت رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

 ٢ - الإِبَاحَةُ: وأَكْثَرُ مَا يَقَعُ ذَلِكَ إِذَا وَرَدَ بَعْدَ الحَظْرِ، أَوْ جَوَابًا لِهَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ عَظُورٌ [١].

ولِهَذَا فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَدَ أَنَّ الرَّسُولَ اشْتَرَى هَذَا الفَرَسَ مِنَ الأَعْرَابِيِّ
 بِالثَّمَنِ الَّذِي عَيَّنَهُ الرَّسُولُ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ كَلامُهُ حَقُّ؛ لَكِنْ أَحْيَانًا بَعْضُ النَّاسِ يُؤْتِيهِ
 اللهُ عَنَّهَجَلَّ سُرْعَةَ الانْتِبَاهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: المُؤَلِّفُ اسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ بِالاسْتِشْهَادِ لِلنَّدْبِ ولَيْسَ لِلوُجُوبِ، بِفِعْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ.

وَوَجْهُ الاَسْتِدْلَالِ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ الإِشْهَادُ وَاجِبًا لَأَشْهَدَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ذَلِكَ؛ إِذْ لَا يَدَعُ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا وَاجِبًا، وهَذَا لَا شَكَّ اسْتِدْلَالٌ وَاضِحٌ.

ولكنْ نَقُولُ: الأَصْلُ فِي فِعْلِ الرَّسُولِ صَلَّالَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لِلتَّشْرِيعِ، بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الخُصُوصِيَّةِ، وإِلَّا فَإِنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّ مِنْ خَصَائِصِ الرَّسُولِ ﷺ أَنْ تُقْبَلَ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ، وَإِلَّا فَإِنَّهُ لَا شَكَّ أَنَّ مِنْ خَصَائِصِ الرَّسُولِ ﷺ أَنْ تُقْبَلَ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ إِلَّا الرَّسُولُ عَلَيْهِ اَلصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ؛ فَإِنَّ مُجُرَّدَ وَلَا يُوجَدُ أَحَدٌ مِنَ الخَلْقِ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَيِّنَةٍ إِلَّا الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَامُهُ وَالسَّلَامُ؛ فَإِنَّ مُجُرَّدَ دَعْوَاهُ صَلَواتُ اللهِ وسَلَامُهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ.

[١] قَوْلُهُ: «تَحْظُورٌ» الحَظْرُ: بِالظَّاءِ المُشالَةِ، يعني: الَّتِي فِيهَا أَلِفٌ، أمَّا الضَّادُ غَيْرُ المُشَالَةِ فليْسَ فِيهَا أَلِفٌ، مِنْ حَضَرَ يَحْضُرُ.

فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٠] بالظَّاءِ الْمُشَالَةِ، وبَعْنُ

مِثَالُهُ بَعْدَ الْحَظْرِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة:٢]، فالأَمْرُ بِالاصْطِيَادِ لِلإِباحَةِ؛ لِوُقُوعِهِ بَعْدَ الْحَظْرِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمُ حُرُمُ ﴾ [المائدة:١]. [1]

النَّاسِ يُسَمِّيهَا: أُخْتَ الطَّاءِ، والعُلَمَاءُ فِي الكُتُبِ يَقُولُونَ: المُشَالَةَ. فَانْتَبِهُوا المُطلَاحِ
 العُلَمَاء!

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُهُ بَعْدَ الحَظْرِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَاصَطَادُوا ﴾ [المائدة:٢]، فالأَمْرُ بِالاصْطِيَادِ لِلإِباحَةِ؛ لِوُقُوعِهِ بَعْدَ الحَظْرِ المُسْتَفَادِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمُ حُرُمُ ﴾ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّيْدِ فِي حُرُمُ ﴾ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّيْدِ فِي حَالَةِ الإِحْرَامِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَأَصْطَادُوا ﴾ [المائدة:٢] فَأَمَرَ بِالاصْطِيَادِ بَعْدَ الحَظْرِ، فَلَا يَجِبُ، وَلا يُسَنَّ عَلَى مَنْ حَلَّ أَنْ يَأْخُذَ البُنْدُقِيَّةَ لِيَصْطَادَ؛ اتّفَاقًا، ولَكَنِ الأَمْرُ للإباحَةِ.

ولِهَذَا اخْتَلَفَ فِيهِ الأُصُولِيُّونَ: هَلِ الأَمْرُ بَعْدَ الْحَظْرِ للإباحَةِ أَوْ لِرَفْعِ الْحَظْرِ:

فَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: الأَمْرُ بَعْدَ الحَظْرِ للإباحَةِ، فيقُولُونَ: إِنَّ هَذَا الحَظْرَ نَسَخَ الحُكْمَ الَّذِي قَبْلَهُ، فَإِذَا رُفِعَ عَادَتِ الإِبَاحَةُ، وصَارَ للإباحَةِ.

واسْتَدَلُّوا بَهِذِهِ الآيةِ، وبِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضَّلِ ٱللّهِ وَٱذْكُرُواْ ﴾ [الجمعة:١٠] قَالُوا: فالأمْرُ للإباحَةِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ﴾ [الجمعة:٩]، ثُمَّ قَالَ: ﴿فَٱنتَشِرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللّهَ ﴾.

وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّ الأَمْرَ بَعْدَ الحَظْرِ لِرَفْعِ الحَظْرِ، فَإِنَّهُ إِذَا ارْتَفَعَ الحَظْرُ عَادَ الأَمْرُ إِلَى الحُكْمِ الأَوَّلِ، فَإِذَا كَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ مُسْتَحَبًّا عَادَ مُسْتَحَبًّا، وإِنْ كَانَ وَاجِبًا صَارَ وَاجِبًا.

ومِثَالُهُ جَوَابًا لِهَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَحْظُورٌ: قَوْلُهُ ﷺ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» (١) فِي جَوَابِ مَنْ سَأَلُوهُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَنْ تَقْدِيمِ أَفْعَالِ الحَجِّ الَّتِي تُفْعَلُ يَوْمَ العِيدِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ [١].

فلو فُرِضَ أَنَّ الإِنْسَانَ مَأْمُورٌ بِالبَيْعِ والشِّرَاءِ اسْتِحْبَابًا، ثُمَّ قِيلَ لَهُ: ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ﴾ [الجمعة:٩]، ثُمَّ قِيلَ لَهُ: ﴿ فَإِذَا قُضِينَ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُوا مِن فَضَيلِ ٱللهِ ﴾ [الجمعة:١٠] ثَمَّ قِيلَ لَهُ: ﴿ فَإِذَا قُضِينَ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُوا مِن فَضَيلِ ٱللهِ ﴾ للاستِحْبَابِ؛ لِأَنَّ الأَمْرَ لَعَادَ الأَمْرُ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَعُوا مِن فَضَيلِ ٱللهِ ﴾ للاستِحْبَابِ؛ لِأَنَّ الأَمْرَ هُنَا رَفَعَ الحَظْرِ، وَهُو الاسْتِحْبَابِ؛ لِأَنَّ الأَمْرَ هُنَا رَفَعَ الحَظْرَ، وعَادَ الحُكْمُ الأَوَّلُ الَّذِي قَبْلَ الحَظْرِ، وَهُو الاسْتِحْبَابُ.

لَكِنْ أَكْثُرُ الأُصُولِيِّينَ يَذْهَبُونَ إِلَى القَوْلِ الأَوَّلِ، أَيْ: إِنَّ الأَمْرَ بَعْدَ الحَظْرِ للإباحَةِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الحَظْرَ للَّمَا الْتَفَعَ الحَظْرُ عَادَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الحَظْرَ لَيَّا حَالَ بَيْنَ الحُكْمَيْنِ رَفَعَ الحُكْمَ الأَوَّلَ نِهَائِيًّا، فَلَيَّا ارْتَفَعَ الحَظْرُ عَادَ الأَصْلُ وَهُوَ الإِبَاحَةُ؛ هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ الأَكْثَرُ.

[١] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُهُ جَوَابًا لِمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَحْظُورٌ: قَوْلُهُ ﷺ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» فِي جَوَابِ مَنْ سَأَلُوهُ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ عَنْ تَقْدِيمٍ أَفْعَالِ الحَجِّ الَّتِي تُفْعَلُ يَوْمَ العِيدِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ » قَوْلُهُ ﷺ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» (٢)، كَلِمَةُ (افْعَلْ) لَوْ أَخَذْنَا بِهَا لَكَانَ الَّذِي سَأَلَ عَلَى بَعْضٍ » قَوْلُهُ ﷺ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» (٢)، كَلِمَةُ (افْعَلْ) لَوْ أَخَذْنَا بِهَا لَكَانَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الحَلْقِ قَبْلَ النَّحْرِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: «افْعَلْ» وَهُو قَدْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: «افْعَلْ» وَهُو قَدْ حَلَقَ قَبْلَ النَّحْرِ، فَإِذَا كَانَتِ السَّنَةُ الثَّانِيَةُ فَاحْلِقْ قَبْلَ النَّحْرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها، رقم (٨٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب من حلق قبل أن ينحر أو نحر قبل الرمي، رقم (١٣٠٦)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) التخريج السابق.

## ٣- التَّهْدِيدُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَعْمَلُواْ مَا شِنْتُمُّ إِنَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [فصلت: ١٠]،

نَقُولُ: هَذَا الأَمْرُ وَقَعَ جَوَابًا لِهَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَحْظُورٌ، فَلَا يَكُونُ للاسْتِحْبَابِ وَلَا لِلطَّلَب؛ ولكنَّهُ للإباحَةِ.

فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَرَعَ عَلَيْكَ البابَ فَقُلْتَ لَهُ: ادْخُلْ، فلَمْ يَدْخُلْ، وانْصَرَفَ، فَلَقِيتَهُ مِنْ غَدٍ؛ فَهَلْ تُوجِّهُ عَلَيْهِ اللَّوْمَ؟

نَقُولُ: فِيهِ تَفْصِيلٌ -وعِنْدَ التَّفْصِيلِ يَكُونُ التَّحْصِيلُ- فَإِنْ كُنْتَ دَعَوْتُهُ، وكُنْتُ أَنْتَظِرُهُ، فَأَنَا أَلُومُهُ.

وإِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي جَاءَ ضَيْفًا، ثُمَّ قُلْتُ: ادْخُلْ، وبَدَا لَهُ أَنْ لَا يَدْخُلَ، فَلَا أَلُومُهُ. بَعْضُهُمْ أَصَرَّ أَنَّهُ عُرْفًا يُلَامُ.

قَدْ يُلَامُ، وَقَدْ يَفْرَحُ الإِنْسَانُ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ؛ لِأَجْلِ أَنَّهُ يُشْغَلُ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: مَسْأَلَةُ اللَّوْمِ قَدْ تَرْجِعُ إِلَى كُلِّ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ، فَلَا نَحْكُمُ بِاللَّوْمِ مُطْلَقًا وَلَا بِعَدَمِهِ، ولكنِ الرَّجُلُ الَّذِي انْتَظَرْتَهُ لَا شَكَّ أَنَّكَ تَلُومُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

لأَنَّ كَلِمَةَ «ادْخُلْ» مَعْنَاهَا رَفْعُ مَا يُتَوَهَّمُ فِيهِ المَنْعُ والحَظْرُ، فكَأَنَّنِي حِينَمَا قُلْتُ: ادْخُلْ، قُلْتُ: لَا حَرَجَ عَلَيْكَ إِذَا دَخَلْتَ. ولَيْسَ مَعْنَاهُ أَنِّي أُلْزِمُكَ بِالدُّخُولِ، أَوْ آمُرُكَ بِالدُّخُولِ. بِالدُّخُولِ.

[۱] قَوْلُهُ: «٣- التَّهْدِيدُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿آعْمَلُواْ مَا شِنْتُمُ ۚ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ [نصلت:٤]» ﴿آعْمَلُواْ ﴾: هَذَا أَمْرٌ، وَلَوْ قُلْنَا: لِلوُجُوبِ لَكَانَ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَعْمَلَ كُلَّ شَيْءٍ شَاءَهُ مِنْ حَلالٍ وحَرَامٍ، وكُفْرٍ وإِيمانٍ، وفُسُوقٍ وطَاعَةٍ.

﴿ فَمَن شَآءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلَيكُفُرُ ۚ إِنَّآ أَعَٰتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا ﴾ [الكهف: ٢٩]، فَذِكْرُ الوَعِيدِ بَعْدَ الأَمْرِ المَذْكُورِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لِلتَّهْدِيدِ [1].

لَوْ قُلْنَا: لِلنَّدْبِ، لَكَانَ أيضًا يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ كُلَّ مَا شَاءَ، شَاءَ أَنْ يَشْرَبَ
 الخَمْرِ، نَقُولُ: السُّنَّةُ أَنْ تَشْرَبَ! شَاءَ أَنْ يَزْنِيَ، نَقُولُ: السُّنَّةُ أَنْ تَزْنِيَ! لِأَنَّ اللهَ أَمَرَ بِهِ؛
 لِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ ﴾.

لَكُنْ نَقُولُ: هَذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادَ بِالآيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِالآيَةِ النَّدْبَ لانْقَلَبَتِ الْمُحَرَّمَاتُ مَنْدُوبَاتٍ! وهَذَا مُسْتَحِيلٌ.

وَلَا يُرَادُ بِهَا الإِبَاحَةُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ، لَكَانَ كُلُّ مَا شَاءَهُ الإِنْسَانُ مِنْ حَرَامٍ فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ، وهَذَا أيضًا مُسْتَحِيلٌ.

إِذَنْ: لَا يَصْلُحُ الأَمْرُ هُنَا لَا لِلوَجُوبِ، وَلَا لِلنَّدْبِ، وَلَا لِلإِباحَةِ؛ فَمَا مَعْنَاهُ؟ نَقُولُ: مَعْنَاهُ التَّهْدِيدُ، وهَذَا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ، فهُوَ مُقْتَضَى اللُّغَةِ العُرْفِيَّةِ، دَائِمًا يَقُولُ الأَبُ لِإِبْنِهِ فِي حَالِ الغَضَبِ: افْعَلْ مَا تَشَاءُ!

هَلْ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الأَبَ أَبَاحَ لِإِبْنِهِ أَنْ يَفْعَلَ مَا شَاءَ؟ لَا. لَكِنْ يُهَدِّدُهُ بِذَلِكَ، فالْمُرَادُ بِهِ التَّهْدِيدُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ فالمُرَادُ بِهِ التَّهْدِيدُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ قالمُرَادُ بِهِ التَّهْدِيدُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ قالمُرادُ بِهِ التَّهْدِيدُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾ قالمُرادُ بِهِ التَّهْدِيدُ، فِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

[١] قَـوْلُـهُ: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْمُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّاۤ أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا ﴾ [الكهف:٢٩]، فَذِكْرُ الوَعِيدِ بَعْدَ الأَمْرِ المَذْكُورِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لِلتَّهْدِيدِ » فلو أَنَّ أَحدًا مِنَ النَّاسِ ارْتَدَّ عَنِ الإسْلَامِ، وقُلْنَا لهُ: اتَّقِ اللهَ، الكُفْرُ أَكْبَرُ الكَبَائِرِ. فَقَالَ: هَذَا جَائِزٌ لِي، ثُمَّ السَّنَدَلَّ بِالآيَةِ: ﴿ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ﴾ ، فنقُولُ: هَذِهِ الآيةُ يُرَادُ بِهَا التَّهْدِيدُ،

وَيُخْرُجُ الأَمْرُ عَنِ الفَوْرِيَّةِ إِلَى التَّرَاخِي[١].

مِثَالُهُ: قَضَاءُ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ؛ لَكِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لِلتَّرَاخِي [٢].

= بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ﴾ إِلَى آخِرِ الآيةِ، فمِثْلُ هَذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الإَبَاحَةُ أَبَدًا.

إِذَنْ: يَخْرُجُ الأَمْرُ عَنِ الإيجابِ والنَّدْبِ والإِبَاحَةِ إِلَى التَّهْدِيدِ، بِالقَرِينَةِ.

[١] قَوْلُهُ: «وَيَخْرُجُ الأَمْرُ عَنِ الفَوْرِيَّةِ إِلَى التَّرَاخِي» وهَذَا يَكُونُ فِي الوَقْتِ المُوَسَّعِ، فكُلُّ عِبَادَةٍ ذَاتِ وَقْتٍ مُوَسَّعِ فَهِيَ عَلَى التَّرَاخِي مَا دَامَ وَقْتُهَا بَاقِيًا.

مَثَلًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ [الإسراء:٧٨] (دُلُوكُهَا): زَوَالُهَا، يَعْنِي: أَقِمِ الصَّلَاةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَظَاهِرُ الآيَةِ الكَرِيمَةِ أَنَّهُ تَجِبُ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ فَوْرَ الزَّوَالِ، ولكنْ دَلَّتِ النُّصُوصُ الأُخْرَى عَلَى أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ.

وعَلَى هَذَا فَنَقُولُ: العِبَادَةُ الْمُؤَقَّتَةُ بِوَقْتٍ مُوَسَّعٍ، مُوَسَّعٌ فِعْلُهَا إِلَى آخِرِ الوَقْتِ.

كَذَلِكَ الوَاجِبُ المَرْبُوطُ بِسَبَبِ، لَا يَجِبُ قَبْلَ وُجُودِ سَبَيِهِ، فَإِذَا وُجِدَ سَبَبُهُ: فَإِنْ كَانَ مُؤَقَّتًا فَهُوَ عَلَى حَسَبِ الوَقْتِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤَقَّتًا فَهُوَ فَوْرِيُّ، يَجِبُ عَلَى الفَوْرِ.

ويُمْكِنُ أَنْ يُفْهَمَ هَذَا مِنْ قَوْلِنَا فِي أَوَّلِ الأَمْرِ: «صِيغَةُ الأَمْرِ عِنْدَ الإطْلَاقِ تَقْتَضِي الفَوْرِيَّةَ، وَوُجُوبَ المَأْمُورِ بِهِ»، والَّذِي قُيِّدَ بِسَبَبٍ أَوْ وُقِّتَ بِوَقْتٍ لَيْسَ بِأَمْرٍ مُطْلَقٍ.

[٢] قَوْلُهُ: «مِثَالُهُ: قَضَاءُ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ؛ لَكِنْ دَلَّ الـدَّلِيلُ عَلَى أَنَّـهُ لِلتَّرَاخِي».

فَعَنْ عَائِشَةَ رَضَى لَيُهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ عَلَى الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، وَذَلِكَ لَكَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١).

وَلَوْ كَانَ التَّأْخِيرُ مُحَرَّمًا مَا أُقِرَّتْ عَلَيْهِ عَائِشَةُ رَضِّالِلَّهُ عَنْهَا.

- كَفَّارَةُ اليَمِينِ إِذَا حَنِثَ عَلَى القَوْلِ بِأَنَّ الأَمْرَ عَلَى الفَوْرِ، هِيَ عَلَى الفَوْرِيَّةِ، مِنْ
   حِينِ أَنْ يَحْنَثَ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ.
- إذَا حَلَقَ الإِنْسَانُ رَأْسَهُ فِي الإِحْرَامِ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَادِرَ بِالفِدْيَةِ؛ لِأَنَّ السَّبَبَ وُجِدَ وَلَيْسَتْ مُؤَقَّتَةً، فيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُبَادِرَ، بِنَاءً عَلَى القَوْلِ بِأَنَّ الوَاجِبَ عَلَى الفَوْدِ.
   الفَوْدِ.
- وَفِي قَضَاءِ رَمَضَانَ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَ يِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِـذَةُ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٤]. نَقُولُ: الأَصْلُ أَنَّهُ يَجِبُ فَوْرَ زَوَالِ العُذْرِ، لَكِنْ وُجِدَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لِلتَّرَاخِي، وَهُو حَدِيثُ عَائِشَةَ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَهَا أَنَّهُ لِلتَّرَاخِي، وَهُو حَدِيثُ عَائِشَةَ: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَهَا أَنْ أَقْضِيهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ» (٢).

فَإِنْ قُلْتَ: يَرِدُ عَلَيْكَ فِي الاسْتِدْلَالِ بِهَذَا الْحَدِيثِ إِيرَادَانِ:

الإِيرَادُ الأَوَّلُ: قَوْلُهَا: «فَهَا أَسْتَطِيعُ» وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَانَتْ تُؤَخِّرُهُ لِعُذْرٍ، وَنَحْنُ نُوَافِقُكَ أَنَّهُ إِذَا كَانَ لِعُذْرٍ فَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي حَتَّى يَزُولَ العُذْرُ، فكَيْفَ تَقُولُ: قَضَاءُ رَمَضَانَ يَجُوزُ فِيهِ التَّوسُّعُ، وَهِيَ تَقُولُ: «فَهَا أَسْتَطِيعُ»؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب متى يقضي قضاء رمضان، رقم (١٩٥٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، رقم (١١٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب متى يقضي قضاء رمضان، رقم (١٩٥٠)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء رمضان في شعبان، رقم (١١٤٦).

الإِيرَادُ الثَّانِي: أَنَّ عَائِشَةَ لَمْ تَذْكُرْ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يَكُونَ هَذَا مِنْ بَابِ التَّقْرِيرِ، فمِنَ الجَائِزِ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَعْلَمْ، وفِعْلُ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ لِجَوَازِ أَنْ يَفْعَلَهُ عَنِ اجْتِهَادٍ، والمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ.

فَمَا هُوَ الْجَوَابُ عَنْ هَذَيْنِ الإِيرَادَيْنِ؟

نَقُولُ: أَمَّا الأَوَّلُ: وَهُو قَوْلُهَا: «فَهَا أَسْتَطِيعُ»، فَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَقْصِدُ بِعَدَمِ الاسْتِطَاعَةِ أَنَّ هُنَاكَ مَانِعًا بَدَنِيًّا يَمْنَعُهَا مِنْهُ، كالسَّفَرِ والمَرَضِ، فَهِيَ فِي المَدِينَةِ وَهِي صَحِيحةٌ، لَكِنِ المانِعُ هُوَ: «لِكَانِ رَسُولِ اللهِ عَيَيْةٍ» وهذَا المانِعُ لَيْسَ مَانِعًا مِنَ الوَاجِبِ، صَحِيحةٌ، لَكِنِ المانِعُ هُوَ: «لِكَانِ رَسُولِ اللهِ عَيَيْةٍ» وهذَا المانِعُ لَيْسَ مَانِعًا مِنَ الوَاجِبِ، بِدَلِيلِ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الصَّلَاة مَعَ مَكَانِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مِنْهَا، وبِدَلِيلِ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي الصَّلَاة مَعَ مَكَانِ الرَّسُولِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَوْ كَانَ القَضَاءُ وَاجِبًا عَلَى الفَوْرِ، تَصُلِّي مَكَانُ الرَّسُولِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَوْ كَانَ القَضَاءُ وَاجِبًا عَلَى الفَوْرِ، لَكَانَ مَكَانُ الرَّسُولِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعُهَا مِنَ القَضَاءِ؛ لِأَنَّ هَذَا مَكَانٌ لَا يَمْنَعُ مِنَ الوَاجِبَاتِ. الرَّسُولِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَا يَمْنَعُهَا مِنَ القَضَاء؛ لِأَنَّ هَذَا مَكَانٌ لَا يَمْنَعُ مِنَ الوَاجِبَاتِ.

إِذَنْ قَوْلُهَا: «فَهَا أَسْتَطِيعُ» لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ نَفْيَ الْقُدْرَةِ الْبَدَنِيَّةِ، ولَكِنِ القُدْرَةَ الَّتِي يُرَادُ بِهَا مُرَاعَاةُ الرَّسُولِ ﷺ، وهَذِهِ الْمُرَاعَاةُ لَا تُسْقِطُ الوَاجِبَ.

أمَّا الإيرادُ الثَّانِي: فَالْجَوَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ يَبْعُدُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَا يَعْلَمُ بِهَا يَكُونُ لَعَائِشَةَ، وَهِيَ زَوْجَتُهُ وأَحَبُّ النِّسَاءِ إِلَيْهِ، ويَبْعُدُ جِدًّا أَلَّا يَعْلَمَ أَنَّهَا تُؤَخِّرُ.

ثَانِيًا: عَلَى فَرْضِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ عَلِمَ، واللهُ تَعَالَى لَا يُقِرُّ أَحَدًا عَلَى خَطَأٍ فِي زَمَنِ الوَحْي.

مَا لَا يَتِمُّ المَأْمُورُ إِلَّا بِهِ:

إِذَا تَوَقَّفَ فِعْلُ الْمَأْمُورِ بِهِ عَلَى شَيْءٍ [١] كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَأْمُورًا بِهِ، .......

والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ اللهَ لَا يُقِرُّ أَحَدًا عَلَى خَطَأٍ فِي زَمَنِ الوَحْيِ؛ قَوْلُ الصَّحَابَةِ: «كُنَّا نَعْزِلُ والقُرْآنُ يَنْزِلُ»<sup>(۱)</sup>.

وَوَجْهُهُ: أَنَّهُمُ اسْتَدَلُّوا بِإِقْرَارِ اللهِ لَهُمْ عَلَى جَوَازِ العَزْلِ.

كَمَا أَنَّ فِي القُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ لَا يُقِرُّ أَحَدًا عَلَى الْحَطَّا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ وَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَهِ وَهُو مَعَهُمْ إِذْ يُكَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ ٱلْقَوْلُ وَكَانَ ٱللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴾ [النساء:١٠٨]، هَوُلاءِ القَوْمُ لَا يُعْلَمُ عَنْهُمْ؛ لِأَنْهَمْ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ، فالنَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ عَنْهُمْ؛ لَكِنِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُمْ، فَيَيَّنَ مَا يُبَيِّتُونَهُ فَقَالَ: ﴿إِذْ يُكَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾، فالنَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ عَنْهُمْ، فليَيَّتُونَهُ فَقَالَ: ﴿إِذْ يُكِيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾، فالنَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنِ اللهُ يَعْلَمُونَ وَلَكِنِ اللهُ يُعْلَمُونَ وَلَا اللَّهُ مُ لَكِيْرِ اللهُ يَعْلَمُونَ وَلَا اللهُ يَعْلَمُونَ عَنْهُمْ وَلَا اللهُ يَعْلَمُونَ عَنْهُمْ وَلَا اللهُ مُولَى اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اللهُ يَعْلَمُونَ عَنْهُمْ وَلَا كَانَ هَذَا الأَمْرُ لَا يَرْضَاهُ بَيَّنَهُ سُبْحَانَهُ وَقَعَالَى.

فَهَذِهِ الآيَةُ وَاضِحَةٌ فِي أَنَّ اللهَ لَا يُقِرُّ أَحَدًا عَلَى خَطَأٍ فِي عَهْدِ النُّبُوَّةِ!

[١] قَوْلُهُ: «مَا لَا يَتِمُّ المَّامُورُ إِلَّا بِهِ: إِذَا تَوَقَّفَ فِعْلُ المَّامُورِ بِهِ عَلَى شَيْءٍ» هَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ، إِذَا تَوَقَّفَ فِعْلِ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَأْمُورًا بِهِ، مُهِمَّةٌ، إِذَا تَوَقَّفَ فِعْلُ المَّامُورُ بِهِ عَلَى شَيْءٍ قَوْلِيٍّ أَوْ فِعْلِيٍّ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الشَّيْءُ الشَّيْءُ اللَّمُورُ ثُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الشَّيْءُ المَّامُورُ بِهِ وَاجِبًا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ اللَّهِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ المَامُورُ وَاجِبًا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ اللَّهِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ المَامُورُ وَاجِبًا، وإِنْ كَانَ مُسْتَحَبًّا كَانَ مُسْتَحَبًّا.

وجْهُهُ: أَنَّ اللهَ تَعَالَى إِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ فَهُوَ أَمْرٌ بِهِ وبِهَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ؛ لِأَنَّهُ مَطْلُوبٌ مِنْكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب العزل، رقم (٥٢٠٨)، ومسلم: كتاب النكاح، باب حكم العزل، رقم (١٤٤٠)، من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَلَيْهُعَنْهُا.

فَإِنْ كَانَ المَأْمُورُ بِهِ وَاجِبًا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَاجِبًا، وَإِنْ كَانَ المَأْمُورُ بِهِ مَنْدُوبًا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَنْدُوبًا.

مِثَالُ الوَاجِبِ: سَتْرُ العَوْرَةِ، فَإِذَا تَوَقَّفَ عَلَى شِرَاءِ ثَوْبٍ، كَانَ ذَلِكَ الشِّرَاءُ وَاجِبًا [١].

وَمِثَالُ المَنْدُوبِ: التَّطَيُّبُ لِلجُمُعَةِ، فَإِذَا تَوَقَّفَ عَلَى شِرَاءِ طِيبٍ كَانَ ذَلِكَ الشِّرَاءُ مَنْدُوبًا [٢].

= أَنْ تَفْعَلَ، فَإِذَا لَمْ يَتِمَّ الفِعْلُ إِلَّا بِكَذَا صَارَ هَذَا مَأْمُورًا بِهِ، لِضَرُورَةِ فِعْلِ المَأْمُورِ بِهِ.

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَثَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة:٦] فَفِيهِ أَمْرٌ بِالغَسْلِ، لَكِنْ لَمْ يَأْمُرْنَا أَنْ نَشْتَرِيَ مَاءً لِنَتَوَضَّاً بِهِ؛ لَكَنْ مِنْ لَازِمِ الأَمْرِ بِالغَسْلِ أَنْ نَشْتَرِيَ مَاءً لِلْأَنْنَا مَأْمُورُونَ بِالوُضُوءِ. بِالغَسْلِ أَنْ نَشْتَرِيَ مَاءً، فَنَكُونُ مَأْمُورِينَ بِشِرَاءِ الماءِ؛ لِأَنْنَا مَأْمُورُونَ بِالوُضُوءِ.

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُ الوَاجِبِ: سَتُرُ العَوْرَةِ، فَإِذَا تَوَقَّفَ عَلَى شِرَاءِ ثَوْبٍ كَانَ ذَلِكَ الشِّرَاءُ وَاجِبًا» فَهَذَا إِنْسَانٌ عَلَيْهِ ثَوْبٌ رَقِيقٌ يَصِفُ البَشَرَةَ ثَمَامًا، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: مَا عِنْدِي ثَوْبٌ إِلَّا هَذَا؛ لَكِنِ الثِّيَابُ تُبَاعُ ومَوْجُودَةٌ فِي السُّوقِ، فَنَقُولُ: يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَرِيَ ثَوْبًا؛ لِأَنَّ سَتْرُ العَوْرَةِ وَاجِبٌ، وَلَا يَتِمُّ سَتْرُهَا إِلَّا بِالشِّرَاءِ.

دَخَلَ الوَقْتُ وَهُو عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، ولَكِنِ الماءُ يُبَاعُ قَرِيبًا مِنْهُ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ
 يَشْتَرِيَ الماءَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَوَضَّأَ إِلَّا بِشِرَاءِ الماءِ، فيَجِبُ عَلَيْهِ الشِّرَاءُ.

وَعَلَى هَذَا فَقِسْ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ المَنْدُوبِ: التَّطَيُّبُ لِلجُمْعَةِ، فَإِذَا تَوَقَّفَ عَلَى شِرَاءِ طِيبٍ كَانَ ذَلِكَ الشِّرَاءُ مَنْدُوبًا» التَّطَيُّبُ يَوْمَ الجُمُعَةِ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ -وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِوُجُوبِهِ- وإِذَا

= شُرِعَ التَّطَيُّبُ فَمِنْ بَابٍ أَوْلَى أَنْ يُشْرَعَ التَّنَزُّهُ والتَّطَهُّرُ؛ ولِهَذَا يُشْرَعُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَغْتَسِلَ يَوْمَ الجُّمُعَةِ إِمَّا وُجُوبًا وَإِمَّا اسْتِحْبَابًا، والصَّحِيحُ الوُجُوبُ، كَمَا يُشْرَعُ أَنْ يَلْبَسَ ثِيَابًا جَمِيلَةً، يَكُونُ عَلَى أَحْسَنِ هَيْئَةٍ يَوْمَ الجُمُعَةِ.

هَذَا رَجُلٌ لَيْسَ عِنْدَهُ طِيبٌ يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ لَكِنِ الأَطْيَابُ مَوْجُودَةٌ فِي السُّوقِ، نَقُولُ: يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَبْخَرَةً إِذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ، وإِذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ، وإِذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ، وإِذَا لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ،

وعَلَى كُلِّ حَالٍ: فَمَا لَا يَتِمُّ المَنْدُوبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ مَنْدُوبٌ.

إِذَنْ: هَذِهِ أَعَمُّ!

مِثَالُ ذَلِكَ: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَرَّمَ شُرْبَ الحَمْرِ، فَاقْتِنَاءُ الحَمْرِ لِغَيْرِ الشُّرْبِ حَرَّامٌ؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى شُرْبِهِ، وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: بَلْ هُوَ ذَرِيعَةٌ، ولَيْسَ وَسِيلَةً.

والفَرْقُ بَيْنَ الذَّرِيعَةِ والوَسِيلَةِ:

أنَّ الوَسِيلَةَ: مَا تُوَصِّلُ إِلَى الغايَةِ قَطْعًا أَوْ ظَنَّا. والذَّرِيعَةَ: مَا قَدْ يُوَصِّلُ إِلَى الغايَةِ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ قَطْعِيًّا وَلَا ظَنِيًّا.

فالوُصُولُ إِلَى الغَاياتِ بِالوَسَائِلِ أَقْرَبُ مِنَ الوُصُولِ إِلَى الغَاياتِ بِالذَّرَائِعِ؛ لِأَنَّ الوَصِيلَةَ -كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اسْمُهَا- مُوَصِّلَةٌ، والسِّينُ والصَّادُ دَائِمًا يَتَعَاقَبَانِ، يُقَالُ: ﴿ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الفاتحة: ٦]، و(السِّرَاطَ)، وَسِيلَةٌ، وَصِيلَةٌ.

ونَقُولُ: ذَرِيعَةٌ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ يَتَذَرَّعُ بِهَا، كَأَنَّهُ يَمُدُّ ذِرَاعَهُ إِلَى هَذَا الشَّيْءِ لِيَصِلَ إِلَيْهِ، فَلَيْسَتِ الذَّرِيعَةُ مُوَصِّلَةً حَتُهَا أَوْ ظَنَّا؛ لَكِنْ قَدْ تَكُونُ ذَرِيعَةً. وهَذِهِ القَاعِدَةُ فِي ضِمْنِ قَاعِدَةٍ أَعَمَّ مِنْهَا، وَهِيَ: الوَسَائِلُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ، فَوَسَائِلُ الْمَامُوراتِ مَأْمُورٌ بِهَا، ووَسَائِلُ المَنْهِيَّاتِ مَنْهِيٌّ عَنْهَا.

فَمُصَاحَبَةُ رُجُلِ السُّوءِ ذَرِيعَةٌ؛ لَكِنْ مُصَادَقَتُهُ ومَوَدَّتُهُ الظَّاهِرُ أَنَّهَا وَسِيلَةٌ؛ لِأَنَّ الْمَحَبُّةِ يَخْعَلُ الإِنْسَانَ يَقْتَدِي بِمَحْبُوبِهِ دَائِيًّا، حَتَّى إِنَّ شَيْخَ الإِسْلَامِ (١) رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ لَيَّا تَكَلَّمَ عَنِ الغِنَاءِ عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ، أَنَّهُمْ يُغَنُّونَ فِي مَجَبَّةِ اللهِ حَتَّى يَغِيبُونَ عَنِ الدُّنْيَا، ويُصَلِّي تَكَلَّمَ عَنِ الغِنَاءِ عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ، أَنَّهُمْ يُغَنُّونَ فِي مَجَبَّةِ اللهِ حَتَّى يَغِيبُونَ عَنِ الدُّنْيَا، ويُصَلِّي وَهُو لَا يَدْرِي أَنَّهُ يَذْكُرُ، فيَغِيبُ بِمَحْبُوبِهِ عَنْ وَهُو لَا يَدْرِي أَنَّهُ يَذْكُرُ، فيَغِيبُ بِمَحْبُوبِهِ عَنْ حُبِّةِ، وبِمَعْبُودِهِ عَنْ عِبَادَتِهِ.

فَالْهِمُّ أَنَّنَا نَقُولُ: إِنَّ مُجَالَسَةَ صَاحِبِ السُّوءِ ذَرِيعَةٌ إِلَى الفَسَادِ؛ لَكِنْ إِذَا قَوِيَتِ المُصَاحَبَةُ والمَوَدَّةُ صَارَتْ وَسِيلَةً؛ لِأَنَّ المَحَبَّةَ تُوجِبُ أَنَّ الإِنْسَانَ يَنْفَعِلُ بِأَخْلَاقِ مَحْبُوبِهِ، واللهُ أَعْلَمُ.



\_

<sup>(</sup>١) انظر: الاستقامة (١/ ٢٦٠)، مجموع الفتاوي (٢/ ٣٦٨).



### \* تَعْريفُهُ:

النَّهْيُ: قَوْلُ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الكَفِّ، عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ، بِصِيغَةٍ مَحْصُوصَةٍ؛ هِيَ الْمُضَارِعُ المَقْرُونُ بِلَا النَّاهِيَةِ[1]،

[١] قَوْلُهُ: «تَعْرِيفُهُ: النَّهْيُ: قَـوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الكَفِّ، عَلَى وَجْهِ الاَسْتِعْلَاءِ، بِصِيغَةٍ تَخْصُوصَةٍ؛ هِيَ المُضَارِعُ المَقْرُونُ بِلَا النَّاهِيَةِ» نَنْظُرُ الآنَ فِيمَ يَتَّفِقُ مَعَ الأَمْرِ وفِيمَ يَفْتَرِقُ:

«قَوْلٌ»: جِنْسٌ يَشْمَلُ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ.

«يَتَضَمَّنُ طَلَبَ»: يَشْمَلُ الأَمْرَ والنَّهْيَ.

«عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ»: يَشْمَلُ الأَمْرَ والنَّهْيَ.

«بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ»: يَشْمَلُ الأَمْرَ والنَّهْيَ، فالأَمْرُ لَهُ صِيَغٌ مُعَيَّنَةٌ، وَهِيَ أَرْبَعُ صِيَغٍ.

إِذَنِ: الفَصْلُ الَّذِي يُخْرِجُ الأَمْرَ قَوْلُهُ: «طَلَبُ الكَفِّ» فَالنَّهْيُ: قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الكَفِّ، وَالنَّهْيُ: قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الكَفِّ، أَيْ أَنَّ النَّاهِيَ يَشْعُرُ بِأَنَّهُ فَوْقَ الكَفِّ، فَإِذَا حَصَلَ هَذَا فَهُوَ النَّهْيُ.

قَوْلُهُ: «بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ هِيَ الْمُضَارِعُ المَقْرُونُ بِلَا النَّاهِيَةِ» أَمَّا صِيغَتُهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ فَقَطِ: الْمُضَارِعُ المَقْرُونُ بِلَا النَّاهِيَةِ.

وخَرَجَ بِهَا مَا أَفَادَ طَلَبَ الكَفِّ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ بِغَيْرِ هَذِهِ الصِّيغَةِ مِثْلُ: دَعْ، وذَرْ، واتْرُكْ، وكُفَّ، واجْتَنِبْ، ومَا أَشْبَهَهَا.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّيَؤَا ﴾ [البقرة:٢٧٨]، ﴿ وَذَرُواْ ﴾ يَعْنِي: لَا تَأْخُذُوا، لَكِنْ لَا نَقُولُ: إِنَّ «ذَرِ» الَّتِي بِمَعْنَى اتْرُكْ أَوْ لَا تَأْخُذُ؛ إِنَّا نَهْيٌّ.

كَذَلِكَ (دَعْ) وَمِثَالُهُ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»<sup>(۱)</sup>، فَهَذَا أَيضًا أَمْرٌ ولَيْسَ بِنَهْيٍ. كَذَلِكَ (اتْرُكْ) ومِثَالُهُ: ﴿ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا ﴾ [الدخان:٢٤]، فَهَذِهِ أَمْرٌ، وتَحْتَاجُ إِلَى تَأَمَّلٍ، يَقُولُ الرَّجُلُ لِابْنِهِ: اتْرُكِ العَبَثَ.

وأَخَذَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِسَانَهُ وَقَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا» (٢)، فَهَذِهِ لَيْسَتْ نَهْيًا؛ لِأَنَّهَا بَصِيغَةِ الأَمْرِ.

وقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِلحَسَنِ: «كِخْ»(٦)، لَيْسَ مِنْ بَابِ النَّهْيِ، بَلْ هُوَ اسْمُ فِعْلِ أَمْرٍ بِمَعْنَى: اتْرُكْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم (١٥ ١٨)، والنسائي: كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، رقم (٥٧١)، وأحمد في المسند (١/ ٢٠٠)، من حديث الحسن بن على بن أبي طالب رَضَاللَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان، باب حرمة الصلاة، رقم (٢٦١٦)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب كف اللسان في الفتنة، رقم (٣٩٧٣)، وأحمد في المسند (٥/ ٢٣١)، والنسائي في الكبرى: كتاب التفسير، باب سورة السجدة، (١٠/ ٢١٤)، من حديث معاذ بن جبل رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب ما يذكر في الصدقة للنبي ﷺ، رقم (١٤٩١)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ، رقم (١٠٦٩).

مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَنَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ [الأنعام:١٥٠].[١]

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «قَوْلُ» الإِشَارَةُ، فَلَا تُسَمَّى نَهْيًا وإِنْ أَفَادَتْ مَعْنَاهُ [1]. وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «طَلَبُ الكَفِّ» الأَمْرُ؛ لِأَنَّهُ طَلَبُ فِعْلِ.

وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ» الالْتِهَاسُ، والدُّعَاءُ، وغَيْرُهُمَا مِمَّا يُمَّا وُخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ» الالْتِهَاسُ، والدُّعَاءُ، وغَيْرُهُمَا مِمَّا يُسْتَفَادُ مِنَ النَّهْي بِالقَرَائِنِ<sup>[7]</sup>.

وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ هِيَ الْمُضَارِعُ... إِلَخْ» مَا دَلَّ عَلَى طَلَبِ الكَفِّ بِصِيغَةِ الأَمْرِ، مِثْلُ: دَعِ، اثْرُكْ، كُفَّ، ونَحْوِهَا،.....

[١] قَوْلُهُ: «مِثَ**الُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا** تَنَّيِعٌ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتَنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ [الانعام:١٥٠]» الشَّاهِدُ قَوْلُهُ: ﴿وَلَا تَنَّبِعُ ﴾ فَإِنَّ هَذَا مُضَارِعٌ مَقْرُونٌ بِلَا النَّاهِيَةِ.

[۲] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (قَوْلٌ) الإِشَارَةُ، فَلَا تُسَمَّى نَهْيًّا، وإِنْ أَفَادَتْ مَعْنَاهُ» لَوْ قَالَ لَكَ قَاتِلٌ: هَلْ تَسْمَحُ لِي أَنْ أَفْعَلَ كَذَا وكَذَا؟ فَأَشَرْتَ إِلَيْهِ مَانِعًا، فَلَا يُسَمَّى نَهْيًا.

ولَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا يَفْعَلُ شَيْئًا، وأَشَرْتَ إِلَيْهِ مَانِعًا فَلَا يُسَمَّى نَهْيًا؛ لِأَنَّهُ إِشَارَةٌ. وكَذَلِكَ تَخْرُجُ الكِتَابَةُ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِقَوْلٍ، لَكِنَّهَا تُفِيدُ مَعْنَى القَوْلِ.

[٣] قَوْلُهُ: «وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (طَلَبُ الكَفِّ) الأَمْرُ؛ لِأَنَّهُ طَلَبُ فِعْلٍ. (وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (عَلَى وَجُهِ الاَسْتِعْلَاءِ) الاَلْتِهَاسُ، والدُّعَاءُ، وغَيْرُهُمَا مِمَّا يُسْتَفَادُ مِنَ النَّهِي بِالقَرَائِنِ» الدُّعَاءُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَو أَخْطَأَنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

الالْتِهَاسُ: أَنْ تَقُولَ لِزَمِيلِكَ: لَا تَأْخُذْ كِتَابِي، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ.

فَإِنَّ هَذِهِ وإِنْ تَضَمَّنَتْ طَلَبَ الكَفِّ؛ لَكِنَّهَا بِصِيغَةِ الأَمْرِ، فتكُونُ أَمْرًا لَا نَهْيًا.

وقَـدْ يُسْتَفَادُ طَلَبُ الكَـفِّ بِغَيْرِ صِيغَةِ النَّهْيِ، مِثْلُ: أَنْ يُوصَفَ الفِعْـلُ بِالتَّحْرِيمِ [1]، أَوِ القُبْحِ [<sup>7]</sup>، أَوْ يُذَمَّ فَاعِلُهُ، أَوْ يُرَتَّبَ عَلَى فِعْلِهِ عِقَابٌ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ [1]. أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ [1].

[١] قَوْلُهُ: «وقَدْ يُسْتَفَادُ طَلَبُ الكَفِّ بِغَيْرِ صِيغَةِ النَّهْيِ، مِثْلُ: أَنْ يُوصَفَ الفِعْلُ بِالتَّحْرِيم» كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة:٣]، أَيْ: لَا تَأْكُلُوهَا.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَ ثَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣] أَيْ: لَا تَنْكِحُوهُنَّ؟ لِإِنَّهَا فِي سِيَاقِ النِّكَاحِ: ﴿ وَلَا لَنَكِحُواْ مَا نَكَعَ ءَابَ آوُكُم مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كُمْ عَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَكِيلًا ﴿ أَنَّ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ الْمُعَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَكِيلًا ﴿ أَنَّ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ الْمَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ النَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْحُولَةُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُولِقُولِ اللْمُعْلِقُولِ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤَالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُول

[٢] قَوْلُهُ: «أَوِ الحَظْرِ» الحَظْرُ: المَنْعُ، مِثْلُ أَنْ تَقُولَ: هَذَا مَحْظُورٌ، وهَذَا كَثِيرٌ فِي لِسَانِ الفُقَهَاءِ رَحِمُهُواللَّهُ، يَقُولُونَ: هَذَا مَحْظُورٌ، أَيْ مَمْنُوعٌ مُحَرَّمٌ.

[٣] قَوْلُهُ: «أَوِ القُبْحِ» فَيُقَالُ: هَذَا قَبِيحٌ، ومَعْنَاهُ: لَا تَفْعَلْ هَذَا؛ لِأَنَّهُ قَبِيحٌ.

[٤] قَوْلُهُ: «أَوْ يُذَمُّ فَاعِلُهُ، أَوْ يُرَتَّبُ عَلَى فِعْلِهِ عِقَابٌ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ» فَإِنَّ كُلَّ هَذَا يُفِيدُ النَّهْيَ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ بِصِيغَتِهِ، كَمَا قُلْنَا فِي الأَمْرِ: إِنَّهُ يُسْتَفَادُ الأَمْرُ بالشَّيْءِ مِنْ تَرْتِيبِ الثَّوَابِ عَلَيْهِ ومَدْحِ فَاعِلِهِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

أَمَّا الْمُضَارِعُ الْمَقْرُونُ بِلَا النَّافِيَةِ فلَيْسَ بِنَهْيِ كَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفَتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴾ [يونس:٦٩] ﴿لَا يُقْلِحُونَ ﴾ نَفْيٌ؛ لِأَنَّهُ مَقْرُونٌ بِلَا النَّافِيَةِ.

\* مَا تَقْتَضِيهِ صِيغَةُ النَّهْي:

صِيغَةُ النَّهْيِ عِنْدَ الإطْلَاقِ تَقْتَضِي تَحْرِيمَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وفَسَادَهُ [1].

فمِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهَا تَقْتَضِي التَّحْرِيمَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَا لَهُ وَالْمَا مَنْهُ فَأَننَهُوا ﴾ [الحشر:٧].

فالأَمْرُ بِالانْتِهَاءِ عَمَّا نَهَى عَنْهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ الانْتِهَاءِ، ومِنْ لَازِمِ ذَلِكَ تَحْرِيمُ الفِعْلِ<sup>[۲]</sup>.

[١] قَوْلُهُ: «صِيغَةُ النَّهْيِ عِنْدَ الإطْلَاقِ تَقْتَضِي تَخْرِيمَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وفَسَادَهُ» صِيغَةُ النَّهْي تَقْتَضِي شَيْئَيْنِ:

الشَّيْءُ الأَوَّلُ: تَحْرِيمُ المَنْهِيِّ عَنْهُ.

والشَّيْءُ الثَّانِي: فَسَادُهُ.

وَلَمْ نَقُلْ: وتَرْكَهُ عَلَى الفَوْرِ؛ لِأَنَّ اجْتِنَابَهُ عَلَى الفَوْرِ مِنْ لَازِمِ تَحْرِيمِهِ؛ إِذْ لَوْ فَعَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ حُرِّمَ وَلَوْ بِسَاعَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّكَ لَمْ تَجْتَنِبُهُ، بِخِلَافِ الأَمْرِ فَقَدْ يَفْعَلُهُ الإِنْسَانُ وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ فَتْرَةٍ مِنَ الأَمْرِ؛ ولِهَذَا احْتَجْنَا أَنْ نَقُولَ فِي بَابِ الأَمْرِ: «يَقْتَضِي وُجُوبَ المَّامُورِ بِهِ وفِعْلَهُ عَلَى الفَوْرِ: وفَسَادَهُ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَمِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهَا تَقْتَضِي التَّحْرِيمَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ يَقْتَضِي وُجُوبَ الانْتِهَاءِ، ومِنْ لَازِمِ ذَلِكَ تَحْرِيمُ الفِعْلِ » ﴿وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانَنَهُوا ﴾ (انْتَهُوا) فِعْلُ أَمْرٍ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ فِعْلَ الأَمْرِ يَدُلُّ عَلَى الوُجُوبِ عِنْدَ الإطْلَاقِ.

ومِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهُ يَقْتَضِي الفَسَادَ قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ»(١)، أَيْ: مَرْدُودٌ.

ومَا نَهَى عَنْهُ فلَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فيكُونُ مَرْدُودًا [١].

إِذَنْ: يَجِبُ الانْتِهَاءُ، ووُجُوبُ الانْتِهَاءِ يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الفِعْلِ، فَيَكُونُ فِي هَذِهِ الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، والخِلَافُ فِي هَذَا كالخِلَافِ فِيهَا سَبَقَ فِي بَابِ الأَمْرِ، فَعَلَيْهِ:

يَرَى بَعْضُ العُلَمَاءِ أَنَّ النَّهْيَ لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، وإنَّما يَقْتَضِي الكَرَاهَةَ، وحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ: أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ يَقْتَضِي اجْتِنَابَهُ، وأَنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ وعَدَمُ الإِثْم، وإِذَا قُلْتَ: إِنَّهُ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، لَزِمَ مِنْ قَوْلِكَ أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ فَهُوَ آثِمٌ ومُعاقَبٌ، والأَصْلُ البَرَاءَةُ وعَدَمُ العِقَابِ.

ولكنْ نَقُولُ فِيهَا هُنَا كَمَا قُلْنَا فِي بابِ الأَمْرِ: إِنَّ الأَصْلَ هُوَ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ.

[١] قَوْلُهُ: «ومِنَ الأَدِلَّةِ عَلَى أَنَّهُ يَقْتَضِي الفَسَادَ قَوْلُهُ عَلَيْقِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مَرْدُودًا» عَلَيْهِ أَمْرُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَيَكُونُ مَرْدُودًا» فَقَوْلُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ اَصْلَاةً العَصْرِ – أَيْ: بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ – حَتَّى فَقَوْلُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الضَّلَةِ العَصْرِ – حَتَّى تَعْرُبَ الشَّمْسُ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَجَالَتُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تُتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم (٥٨٦)،

هَذَا، وقَاعِدَةُ المَذْهَبِ<sup>[1]</sup> فِي المَنْهِيِّ عَنْهُ هَلْ يَكُونُ بَاطِلًا أَوْ صَحِيحًا مَعَ التَّحْرِيم كَمَا يَلِي:

- فلو أنَّ رَجُلًا صَلَّى نَقُولُ: الصَّلَاةُ حَرَامٌ وبَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، فَلَوْ عَمِلْتَهَا
   لَعَمِلْتَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللهِ ورَسُولِهِ، فيَكُونُ فَاسِدًا ومَرْدُودًا عَلَيْهِ.
- وَلَوْ صَامَ رَجُلُ يَوْمَ العِيدِ، وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ العِيدِ، فصِيَامُهُ حَرَامٌ وبَاطِلٌ : حَرَامٌ لِلنَّهُ يَنهُ، وبَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللهِ ورَسُولِهِ.
- وَلَوْ صَامَ رَجُلُ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَادَةٍ فَفِيهِ خِلَافٌ، فمِنْهُمْ
   مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ مَكْرُوهٌ بِدَلِيلِ أَنَّ الشَّارِعَ أَجَازَ صَوْمَهُ لَمِنْ كَانَ لَهُ عَادَةٌ، ومِنْهُمْ مَنْ
   يَقُولُ: إِنَّهُ حَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ الأَصْلُ فِي النَّهْي.

فَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ حَرَامٌ أَثَّمَ الصَّائِمَ ورَدَّ عَمَلَهُ، ومَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَكْرُوهٌ قَالَ: لَا إِثْمَ عَلَيْهِ، ولَكِنْ عَمَلُهُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُ اللهِ ورَسُولِهِ.

هَذَا الَّذِي قَرَّرْنَا يَحْتَاجُ عَلَى المَذْهَبِ إِلَى تَفْصِيلٍ:

[١] قَوْلُهُ: «قَاعِدَةُ المَذْهَبِ» إِذَا كَانَ الْمُوَلِّفُ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فَيَعْنِي مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ، وإِذَا كَانَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ فَيَعْنِي الْمَالِكِيَّةَ، وإِذَا كَانَ مِنَ المَالِكِيَّةِ فَيَعْنِي المَالِكِيَّةَ، وإِذَا كَانَ مِنَ اللَّاكِيَّةِ فَيَعْنِي المَالِكِيَّةَ، وإِذَا كَانَ مِنَ الأَحْنَافِ فَيَعْنِي الْمَالِكِيَّةِ فَيَعْنِي الْمَالِكِيَّةِ، وإِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ فَيَعْنِي أَهْلَ الظَّاهِرِ.

وكَذَلِكَ إِذَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ: أَصْحَابُنَا أَوْ قَالَ: الأَصْحَابُ، فيَعْنِي بِهِ أَتْبَاعَ هَذَا المَذْهَبِ الَّذِي يَنْتَمِي إِلَيْهِ هَذَا الْمُؤَلِّفُ.

<sup>=</sup> ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٢٧)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَّ لَلَهُ عَنْهُ.

## 1 - أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَائِدًا إِلَى ذَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهُ <math>|1| أَوْ شَرْ طِهِ|1|، فَيَكُونُ بَاطِلًا |1|.

[١] قَوْلُهُ: «١- أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَائِدًا إِلَى ذَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهُ» سَوَاءً كَانَ عِبَادَةً أَوْ غَيْرَ عِبَادَةٍ، فَإِنَّهُ يَكُونُ بَاطِلًا.

وَوَجُهُهُ: لَوْ أَنَّكَ صَحَّحْتَ هَذَا الشَّيْءَ لَكَانَ هَذَا مِنَ الْمُضَادَّةِ للهِ عَزَّفَجَلَّ، إِذَا نَهَى اللهُ عَنْهُ فَهُوَ يُرِيدُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَنْ لَا يَكُونَ، وأَنْ لَا يُوجَدَ فِي الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا صَحَّحْنَاهُ كَانَ ذَلِكَ مُقْتَضِيًا لِوُجُودِهِ وثُبُوتِهِ، وهَذَا مُخَالِفٌ لِمُرَادِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ فِي المَنْهِيِّ عَنْهُ.

فَمَثَلًا يَقُولُ: «لَا تَفْعَلْ» ثُمَّ تَفْعَلُ أَنْتَ، ثُمَّ نَقُولُ: هَذَا صَحِيحٌ! فَهَذِهِ مُضَادَّةٌ للهِ عَرَّفِظَ.

فالنِّكَاحُ بِلَا وَلِيٍّ لَا يَصِتُّ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: ﴿لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ۗ(١)، فَلَوْ أَنْنَا صَحَّحْنَا النِّكَاحَ بِلَا وَلِيٍّ لَأَثْبَتْنَا نِكَاحًا نَفَاهُ الشَّارِعُ، وهَذَا فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مُضَادَّةِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ.

هَذَا وَجْهُ كَوْنِ المَنْهِيِّ عَنْهُ لِذَاتِهِ بَاطِلًا.

[٢] قَوْلُهُ: «أَوْ شَرْطِهِ فَيَكُونُ بَاطِلًا» لِأَنَّ الشَّرْطَ تَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ المَشْرُوطِ، فَإِذَا صَحَّحْنَا المَشْرُوطَ مَعَ بَقَاءِ الشَّرْطِ المَنْهِيِّ عَنْهُ، مَعْنَاهُ أَنَّنَا أَثْبَتْنَا هَذِهِ العِبَادَةَ مَعَ ارْتِكَابِ شَيْءٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، وهَذَا فِيهِ مُضَادَّةٌ.

[٣] قَوْلُهُ: «فَيَكُونُ» بالرَّفْعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ العَطْفُ عَلَى مَا سَبَقَ، فالفَاءُ ابْتِدَائِيَّةُ أَوِ اسْتِثْنَافِيَّةٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب في الولي، رقم (۲۰۸۵)، والترمذي: كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (۱۱۰۱)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (۱۸۸۱)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضِّوَالِيَّكَءَنُهُ.

٢- أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَائِدًا إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ، لَا يَتَعَلَّقُ بِـذَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهُ
 وَلَا شَرْطِهِ، فَلَا يَكُونُ بَاطِلًا [١].

مِثَالُ العَائِدِ إِلَى ذَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهُ فِي العِبَادَةِ: النَّهْيُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ العِيدَيْنِ [٢].

[١] وهَذِهِ النَّقُطَةُ الثَّانِيَةُ فِيهَا خِلَافٌ، فَإِنَّ بَعْضَ العُلَمَاءِ يَقُولُونَ: إِذَا عَادَ إِلَى شَرْطِهِ فَهُوَ آثِمٌ، أَمَّا ذَلِكَ المَشْرُوطُ فَمَتَى تَحَقَّقَ مَقْصُودُهُ صَحَّتِ العِبَادَةُ، والعِبَادَةُ لَيْسَ لَهَا دَخْلُ فِي الشَّرْطِ، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ بَحْثٌ هَذَا فِي المِثَالِ.

يَقُولُونَ: لِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ أَتَى بالشَّرْطِ، لَكِنِ العِبَادَةُ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهَا، فَالمَنْهِيُّ عَنْهُ هُوَ الشَّرْطُ، والشَّرْطُ حَصَلَ مَقْصُودُهُ، فتكُونُ العِبَادَةُ صَحِيحَةً ولَكِنَّهُ آثِمٌ بِمُهَارَسَةِ هَذَا الشَّرْطِ.

[٢] قَوْلُهُ: «مِثَالُ العَائِدِ إِلَى ذَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهُ فِي العِبَادَةِ: النَّهْيُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ العِيدَيْنِ (٢] النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ العِيدَيْنِ (١).

فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: عِيدُ الأَضْحَى هَذِهِ السَّنَةَ يَوْمُ الْحَمِيسِ، ويَوْمُ الحَمِيسِ
 صِيَامُهُ سُنَّةٌ. وَقَالَ الآخَرُ: عِيدُ الفِطْرِ هَذِهِ السَّنَةَ يَوْمُ الاثْنَيْنِ، ويَوْمُ الاثْنَيْنِ صَوْمُهُ
 سُنَّةٌ؛ فصَامَا، لَمْ يَصِحَّ صَوْمُهُمَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ صَوْم هَذَيْنِ اليَوْمَيْنِ.

فالنَّهْيُ -إِذَنْ- عَائِدٌ إِلَى ذَاتِ العِبَادَةِ، قَالَ لَكَ الشَّارِعُ: لَا تَصُمِ اليَوْمَ، فَإِذَا صُمْتَ فَقَدْ رَدَدْتَ أَمْرَ الشَّرْع، فتكُونُ العِبَادَةُ بَاطِلَةً.

ولَوْ أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِهَا الْعَشْرُ الأُولُ مِنْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ، وقَالَتْ: أُحِبُّ أَنْ أَصُومَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، رقم (٨٢٧)، من حديث أبي سعيد رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

ومِثَالُ العَائِدِ إِلَى ذَاتِهِ فِي المُعَامَلَةِ: النَّهْيُ عَنِ البَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ الجُمُعَةِ الثَّانِي مِّنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ [1].

- وعَلَيْهَا الحَيْضُ - تَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ بِذَلِكَ، فصَوْمُهَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا مَنْهِيَّةٌ عَنِ الصَّوْمِ فِي الحَيْضِ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟»(١).
 وأَجْمَعَ العُلَهَاءُ عَلَى أَنَّ صَوْمَ الحَائِضِ حَرَامٌ بَاطِلٌ، لَا يُقْبَلُ.

[1] قَوْلُهُ: ﴿ وَمِثَالُ الْعَائِدِ إِلَى ذَاتِهِ فِي الْمُعَامَلَةِ: النَّهْيُ عَنِ الْبَيْعِ بَعْدَ نِدَاءِ الجُمْعَةِ النَّانِي مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ النَّانِي مِمَّنْ تَلْزَمُهُ الجُمُعَةُ ﴾ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَثَالُمُ إِلَى الْمُعَدِّ اللَّهُ عَالِدٌ إِلَى الْمُحْمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩]، ذَرُوا: أي اتْرُكُوهُ، فالنَّهْيُ عَائِدٌ إِلَى ذَاتِ البَيْع.

- فَمَنْ بَاعَ بَعْدَ نِدَاءِ الجُمُعَةِ الثَّانِي قُلْنَا: بَيْعُهُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَائِدٌ إِلَى ذَاتِ البَيْعِ، فَلَا يَصِحُ، وَلَوْ صَحَّحْنَاهُ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ إِثْبَاتُ أَمْرٍ يُرِيدُ الشَّارِعُ مِنَّا أَنْ نُبْطِلَهُ، وأَنْ نَبْتَعِدَ عَنْهُ.
- ومَنْ سَمِعَ أَذَانَ الجُمُعَةِ الثَّانِيَ فِي مَسْجِدٍ لَا يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِيهِ -وَفِي البَلَدِ أَرْبَعَةُ مَسَاجِدَ- فَبَاعَ واشْتَرَى، والمَسْجِدُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّي فِيهِ لَمْ يُؤذِّنْ حَتَّى الآنَ، فَنَقُولُ: يَضِحُّ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَدْعُوِّ بِهَذَا الأَذَانِ؛ إِذْ إِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أَوَّلِ مَسْجَدٍ يُؤذِّنُ، يَضِحُّ بَيْعُهُ؛ لِأَنَّهُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أَوَّلِ مَسْجَدٍ يُؤذِّنُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى أَوَّلِ مَسْجَدٍ يُؤذِّنُ وَلَيْ اللهَ قَالَ: وَلَوْ كَانَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْهُبَ إِلَى أَوَّلِ مَسْجِدٍ يُؤذِّنُ لَقُلْنَا: لَا تَبعْ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْهُبَ إِلَى أَوَّلِ مَسْجِدٍ يُؤَدِّنُ لَقُلْنَا: لَا تَبعْ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ وَلَوْ كَانَ يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْهُ إِلَى اللهَ قَالَ: لَا تَبعْ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْهُبَ إِلَى أَوَّلِ مَسْجِدٍ يُؤَدِّنُ لَقُلْنَا: لَا تَبعْ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَذْهُبَ إِلَى أَوْلِ مَسْجِدٍ يُؤَدِّنُ لَقُلْنَا: لَا تَبعْ، لَكِنْ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَذُهِبَ إِلَى اللهَ قَالَ: ﴿ وَلِي اللهَ قَالَ اللهَ قَالْمَعُوا ﴾ [الجمعة: ٩] وإِلَى الآنَ مَا نُودِي لَهُ لِأَنّهُ سَيْصَلِي فِي المَسْجِدِ الثَّانِي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، من حديث أبي سعيد رَخِوَاللهُ عَنْهُ.

ومِثَالُ العَائِدِ إِلَى شَرْطِهِ فِي العِبَادَةِ: النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ ثَوْبَ الحَرِيرِ. فسَتْرُ العَوْرَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا سَتَرَهَا بِثَوْبٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ؛ لِعَوْدِ النَّهْيِ إِلَى شَرْطِهَا [1].

- لَكِنْ لَوْ أَنَّهُ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يُصَلِّى فِي هَذَا المَسْجِدِ الَّذِي سَمِعَ أَذَانَهُ أَوَّلًا،
   ولتَّا سَمِعَ الأَذَانَ أَدَارَ الصَّفْقَةَ مَعَ صَاحِبِهِ، وَقَالَ: أُصَلِّي فِي المَسْجِدِ الثَّانِي بَعْدَ أَنْ يُؤَذِّنَ!
   فهَذَا تَحَايُلٌ وبَيْعُهُ بَاطِلٌ، وَلا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ التَّحَايُلَ عَلَى مَحَارِم اللهِ لَا يُحِلُّها.
- وَلَوْ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ تَبَايَعَتَا بَعْدَ النِّدَاءِ الثَّانِي فِي يَوْمِ الجُمْعَةِ صَحَّ بَيْعُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مُطَالَبَتَيْنِ بِالجُمُعَةِ.
- وكَذَا تَبَايُعُ رَجُلَيْنِ مَرِيضَيْنِ لَا يَلْزَمُهُمَا حُضُورُ الجُمُعَةِ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُمَا السَّعْيُ، واللهُ تَعَالَى إِنَّمَا وَجَّهَ الخِطَابَ لَمِنْ يَلْزَمُهُ السَّعْيُ.

إِذَنِ: الْأَحْكَامُ تَتَبَعَّضُ، فتَكُونُ صَحِيحَةً لِقَوْمٍ، وفَاسِدَةٍ لِآخَرِينَ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ لِإِمْرَأَةٍ، فإنَّ هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ البَيْعُ إِلَّا بَيْنَ مُتَعاقِدَيْنِ إِيجابًا وقَبُولًا، وإِذَا اجْتَمَعَ مُبِيحٌ وحَاظِرٌ غُلِّبَ جَانِبُ الحَظْرِ.

[١] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ العَائِدِ إِلَى شَرْطِهِ فِي العِبَادَةِ: النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ ثَوْبَ الحَرِيرِ، فَسَتْرُ العَوْرَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا سَتَرَهَا بِثَوْبٍ مَنْهِيٍّ عَنْهُ لَمْ تَصِحَّ الصَّلَاةُ لِعَوْدِ النَّهْيِ إِلَى شَرْطِهَا» ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وغَيْرِهِمَا: أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ لِعَوْدِ النَّهْيِ إِلَى شَرْطِهَا» ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وغَيْرِهِمَا: أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، رقم (٥٨٢٨)،

قَلُوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى بِثَوْبِ حَرِيرٍ، مَعَ أَنَّ عِنْدَهُ ثِيَابًا مُبَاحَةً، ولُبْسُ الحَرِيرِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ، ولُبْسُ الثَّوْبِ لِلصَّلَاةِ شَرْطٌ؛ فَنَقُولُ: صَلَاتُكَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَادَ إِلَى شَرْطِ العِبَادَةِ. هَذَا هُوَ المَذْهَبُ.
 شَرْطِ العِبَادةِ. هَذَا هُوَ المَذْهَبُ.

وقَالُوا بِنَاءً عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ: كُلُّ مَنْ صَلَّى بِثَوْبٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ، فصَلاتُهُ بَاطِلَةٌ، سَوَاءً أَكَانَ حَرِيرًا أَوْ مَغْصُوبًا، أَمْ ثَمَنْهُ الْمُعَيَّنُ حَرَامًا، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ.

وذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى صِحَّةِ صَلاتِهِ مَعَ الإِثْمِ بِلُبْسِهِ، وقَالُوا: إِنَّ جِهَةَ التَّحْرِيمِ والأَمْرَ مُنْفَكُّ بَعْضُهُمَا عَنْ بَعْضٍ، فَهُوَ مَأْمُورٌ بِالصَّلَاةِ مَنْهِيٌّ عَنِ اللَّبْسِ، وعَلَى هَذَا فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ مَعَ الإِثْمِ بِلُبْسِهِ، بخِلافِ الَّذِي صَامَ يَوْمَ العِيدِ، فَإِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الصَّوْمِ. عَنِ الصَّوْمِ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِالصَّوْمِ.

وهَذِهِ رِوَايَةٌ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدُ (١) رَحْمَهُ ٱللَّهُ، وَهُوَ قَوْلٌ قَوِيٌّ فِي مَذْهَبِهِ.

- مِثْلُ ذَلِكَ أَيضًا: الوُضُوءُ بِالماءِ المَغْصُوبِ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَصِحُ، ومِنْهُمْ
   مَنْ قَالَ: يَصِحُّ؛ لِأَنَّ المُحَرَّمَ لَيْسَ الوُضُوءَ مِنَ الماءِ المَغْصُوبِ، بَلِ المُحَرَّمُ الغَصْبُ
   واسْتِعْهَالُ المَغْصُوبِ فِي أَيِّ شَيْءٍ، فالنَّهْيُ إِذَنْ عَائِلٌ لِأَمْرٍ خَارِجٍ.
- وَلَوْ صَلَّى بِثَوْبِ نَجِسٍ فَلَا تَصِحُ صَلَاتُهُ عَلَى المَذْهَبِ(١)، وكَذَلِكَ لَا تَصِحُ عَلَى مَذْهَبِ الَّذِينَ يُصَحِّحُونَ الصَّلَاةَ فِي ثَوْبِ الْحَرِيرِ؛ لِأَنَّهُ حَامِلٌ لِلنَّجَاسَةِ؛ فَلَيْسَتِ

ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب، رقم (٢٠٦٩)، من حديث عمر بن الخطاب رَضِحَالِلَهُءَنْهُ.

<sup>(</sup>١) انظر: الروايتين والوجهين (١/ ١٥٨)، والهداية للكلوذاني (ص: ٧٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى لابن قدامة (٢/ ٤٨٠)، وكشاف القناع للبهوتي (١/ ٢٨٩).

وَمِثَالُ العَائِدِ إِلَى شَرْطِهِ فِي الْمُعَامَلَةِ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الحَمْلِ، فالعِلْمُ بِالمَبِيعِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ البَيْعِ، فَإِذَا بَاعَ الحَمْلَ لَمْ يَصِحَّ البَيْعُ لِعَوْدِ النَّهْيِ إِلَى شَرْطِهِ[1].

العِلَّةُ فِي الثَّوْبِ؛ ولِهَذَا يَجُوزُ لُبْسُ الثَّوْبِ النَّجِسِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، أمَّا الحَرِيرُ فَلَا يُلْبَسُ
 لَا فِي الصَّلَاةِ وَلَا فِي غَيْرِهَا، لَكِنْ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ النَّجِسِ لِحَمْلِ النَّجَاسَةِ الَّتِي اشْتَمَلَ عَلَيْهَا هَذَا الثَّوْبُ.

[1] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ العَائِدِ إِلَى شَرْطِهِ فِي المُعَامَلَةِ: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الحَمْلِ، فَالعِلْمُ بِالْمِيعِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ البَيْعِ، فَإِذَا بَاعَ الحَمْلَ لَمْ يَصِحَّ البَيْعُ؛ لِعَوْدِ النَّهْيِ إِلَى شَرْطِهِ» الحَمْلُ لَا يُبَاعُ، لَا لِأَنَّهُ حَمْلُ، لَكِنْ لِأَنَّهُ مُسْتَتِرٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ، فالنَّهْيُ هُنَا يَعُودُ إِلَى شَرْطِ البَيْعِ، وَهُوَ العِلْمُ بِالمَبِيعِ، فَإِذَا بَاعَ حَمْلًا لَمْ يَصِحَّ لِلجَهَالَةِ.

وقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ الْحَمْلِ(١)؛ ولِهَذَا فَفِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ تَمْثِيلِ الْمُؤلِّفِ بِبَيْعِ الْحَمْلِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُنَازِعُ مُنَازِعٌ فَيَقُولُ: إِنَّ الْحَمْلَ نُهِي عَنْ بَيْعِهِ بِالذَّاتِ، والْحَرِيرَ نُهِي عَنْ لُبْسِهِ، لَا عَنِ التَّسَتُّرِ بِهِ فِي الصَّلَاةِ لَقُلْنَا: لُبْسِهِ، لَا عَنِ التَّسَتُّرِ بِهِ فِي الصَّلَاةِ لَقُلْنَا: مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِذَاتِهِ.

لَكِنْ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ التَّمْثِيلِ بِهِ نَقُولُ: لِأَنَّهُ مِنْ شَرْطِ البَيْعِ: العِلْمُ بِالمَبِيعِ، فَإِذَا بَاعَ خَمْلًا لَا نَدْرِي هَذَا الحَمْلَ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، حَيَّا أَوْ مَيِّتًا، واحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا، يَخْرُجُ حَيَّا أَوْ مَيِّتًا، واحِدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا، يَخْرُجُ حَيَّا أَوْ يَخْرُجُ مَيَّتًا؛ فَهُوَ مَجْهُولٌ لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ.

كَمَا قُلْنَا فِي مَنْظُومَةِ أُصُولِ الفِقْهِ وقَوَاعِدِهِ(٢):

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الغرر وحبل الحبلة، رقم (٢١٤٣)، ومسلم: كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة (١٥١٤)، من حديث ابن عمر رَضِّالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) المنظومة رقم البيت (٧٧-٧٨).

ومِثَالُ النَّهْيِ العَائِدِ إِلَى أَمْرِ خَارِجٍ فِي العِبَادَةِ: النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ عِمَامَةَ الحَرِيرِ.

فَلَوْ صَلَّى وَعَلَيْهِ عِهَامَةُ حَرِيرٍ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَعُودُ إِلَى ذَاتِ الصَّلَةِ وَلَا شَرْطِهَا [1].

ومِثَالُ العَائِدِ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ فِي الْمُعَامَلَةِ: النَّهْيُ عَنِ الغِشِّ.

فَلَوْ بَاعَ شَيْئًا مَعَ الغِشِّ لَمْ يَبْطُلِ البَيْعُ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَعُودُ إِلَى ذَاتِ البَيْعِ وَلَا شَرْطِهِ [1].

وَإِنْ يَكُن لَوِ اسْتَقَلَّ لَامْتَنَعْ وَالْمُتَنَعْ وَلَوْ تُبَاعُ حَامِلًا لَمْ يَمْتَنِعْ

قَدْ يَشُبُتُ الشَّيْءُ لِغَيْرِهِ تَبَعْ كَمُلُهَا امْتَنَعْ كَحَامِلٍ إِنْ بِيعَ حَمْلُهَا امْتَنَعْ

فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحَمْلِ إِلَّا تَبَعًا لِبَيْعِ أُمِّهِ.

[١] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ النَّهْيِ العَائِدِ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ فِي العِبَادَةِ: النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ عِهَامَةَ الحَرِيرِ، فَلَوْ صَلَّى وَعَلَيْهِ عِهَامَةُ حَرِيرٍ لَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَعُودُ إِلَى ذَاتِ الصَّلَاةِ وَلَا شَرْطِهَا» فَلَوْ تَعَمَّمَ رَجُلٌ بِعِمَامَةِ حَرِيرٍ فَهَذَا حَرَامٌ، لَكِنَّ صَلاتَهُ صَحِيحَةٌ؛ الصَّلَاةِ وَلَا شَرْطِهَا لَا فَكُو تُعَمَّمَ رَجُلٌ بِعِمَامَةِ حَرِيرٍ فَهَذَا حَرَامٌ، لَكِنَّ صَلاتَهُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ المَّ يُنْهَ أَنْ يُصَلِّي مُعْتَمًّا بِعِمَامَةِ حَرِيرٍ، وَلَا إِلَى لَا يَعُودُ إِلَى العِبَادَةِ؛ لِأَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يُنْهَ أَنْ يُصَلِّي مُعْتَمًّا بِعِمَامَةِ حَرِيرٍ، وَلَا إِلَى شَرْطِهَا؛ لِأَنَّ سَتْرَ الرَّأُسِ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، وَلَوْ صَلَّى رَجُلٌ وعَلَيْهِ خَاتَمُ ذَهَبٍ فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةً؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ وَلَا بِشَرْطِهَا؛ إِذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّلَاةِ أَنْ يُصَلِّ مَعْتَا الصَّلَاةِ أَنْ يُصَلِّ عَامَةً وَلَا بِشَرْطِهَا؛ إِذْ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصَّلَاةِ أَنْ يُصَلِّ فَعَلَى مَعْتَا السَّلَاةِ أَنْ يُصَلِّ مَعْتَا السَّلَاةِ أَنْ يُعَامِلُهُ عَلَى مَعْتَا الصَّلَاةِ أَنْ يُعَامِلُهُ عَلَى الْعَلَاةِ أَنْ يُعَامِلُهُ عَلَى الْعَلَاةِ أَنْ يُعَامِلَةً عَلَى مَا الصَّلَاةِ أَنْ يُعَمَّى مَا عَلَى العَلَامِ الصَّلَاةِ أَنْ يُعَامِلَةً عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِيقِ عَلَى إِلَا السَّلَاقِ أَنْ يُعَمِّى السَّهُ عَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللَّهُ الْمَالِي الْعَلَامِ اللَّهُ الْمَالِيقِ الْمُلْعِلَامِ اللْعَلَامِ اللَّهُ الْمُعَالِي الْمَالِمُ اللَّهُ الْمِلْسُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَامِ اللْعَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْعَلَامُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

[٢] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ العَائِدِ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ فِي المُعَامَلَةِ: النَّهْيُ عَنِ الغِشِّ، فَلَوْ بَاعَ شَيْئًا

وقَدْ يَخْرُجُ النَّهْيُ عَنِ التَّحْرِيمِ إِلَى مَعَانٍ أُخْرَى، لِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ<sup>[١]</sup>، فمِنْهَا: ١ - الكَرَاهَةُ<sup>[۲]</sup>:

= مَعَ الغِشِّ لَمْ يَبْطُلِ البَيْعُ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَعُودُ إِلَى ذَاتِ البَيْعِ وَلَا شَرْطِهِ» الغِشُّ بَحْرٌ لَا سَاحِلَ لَهُ:

- فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا بَاعَ ثَمَرًا أَعْلَاهُ طَيِّبٌ وأَسْفَلُهُ رَدِيءٌ، فَهَذَا غِشٌ -وهَذَا هُوَ سَبَبُ وُرُودِ الْحَدِيثِ- فَبَيْعُهُ صَحِيحٌ، لَكِنَّهُ آثِمٌ، ويَدُلُّ لِصِحَّتِهِ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَهُ الخِيَارُ، والخِيَارُ فَرْعٌ عَنْ صِحَّةِ البَيْع.
- وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا تَلَقَّى الجَلَبَ: خَرَجَ إِلَى خَارِجِ البَلَدِ يَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ ويَشْتَرِي مِنْهُمْ، فَالبَيْعُ صَحِيحٌ، والتَّلَقِّي حَرَامٌ، والشِّرَاءُ مِنْهُمْ حَرَامٌ، لَكِنِ العَقْدُ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى حَقِّ البَائِعِ؛ ولِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا يَعُودُ إِلَى حَقِّ البَائِعِ؛ ولِهَذَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ: (لَا يَعُودُ إِلَى حَقِّ البَائِعِ؛ ولِهَذَا قَالَ النَّبِيُ ﷺ:

قَالَ العُلَمَاءُ رَحِمَهُمُاللَهُ: إِثْبَاتُ الخِيَارِ فَرْعٌ عَنْ صِحَّـةِ البَيْعِ؛ إِذْ لَا خِيَارَ إِلَّا بِبَيْعٍ، واللهُ أَعْلَمُ.

[١] قَوْلُهُ: «وَقَدْ يَخْرُجُ النَّهْيُ عَنِ التَّحْرِيمِ إِلَى مَعَانٍ أُخْرَى لِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ» هَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى مَا سَبَقَ: أَنَّ النَّهْيَ المُطْلَقَ يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ، لكنْ قَدْ لَا يُرَادُ بِهِ التَّحْرِيمُ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَمِنْهَا: ١ – الكَرَاهَةُ» والكَرَاهَةُ –كَمَا سَبَقٌ – وَسَطٌ بَيْنَ الحِلِّ والتَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ تَارِكَ المَكْرُوهِ تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ يُثَابُ عَلَى ذَلِكَ، وفَاعِلَ المَكْرُوهِ لَا يُعَاقَبُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجلب، رقم (١٥١٩)، من حديث أبي هريرة رَضَحَالِتَهُ عَنْهُ.

## ومَثَّلُوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ [1] عَيَالَةِ: «لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ»(١). [1]

فَقَدْ يَكُونُ النَّهْيُ لِلكَرَاهَةِ؛ بِمَعْنَى أَنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ المَنْهِيَّ عَنْهُ لَمْ تَأْثُمْ، وإِنْ
 تَرَكْتَهُ للهِ أُجِرْتَ عَلَيْهِ.

[1] قَوْلُهُ: «مَثَّلُوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ» كَلِمَةُ (مَثَّلُوا) تُفِيدُ أَنَّ الْمُؤَلِّفَ لَمْ يُوَافِقْهُمْ، أَوْ أَنَّهُ فِي شَكِّ مِنَ الأَمْرِ، وهَكَذَا كُلُّ إِنْسَانٍ يَعْزُو القَوْلَ إِلَى غَيْرِهِ فِي الْمُؤَلَّفَاتِ، فَإِنَّهَا يَذْكُرُهُ لِلخُرُوجِ مِنْ عُهْدَتِهِ؛ فهَذَا مَعْرُوفٌ عِنْدَ العُلَهَاءِ: إِذَا نَسَبُوا القَوْلَ إِلَى قَائِلِهِ، فَإِنَّهُمْ يَذْكُرُهُ لِلخُرُوجِ مِنْ عُهْدَتِهِ، حَتَّى لَا يُنْسَبَ إِلَيْهِمْ إِقْرَارُهُمْ عَلَيْهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «مَثَّلُوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ» قَوْلُهُ: «يَمَسَّنَّ» بِالفَتْح؛ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِنُونِ التَّوْكِيدِ، وَلَوْلَا نُونُ التَّوْكِيدِ لَكَانَ جَمْزُومًا.

وَقَوْلُهُ: «وَهُوَ يَبُولُ» الجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ فَاعِلِ (يَمَسُّ) وهُوَ: (أَحَدُكُمْ).

مَفْهُومُ الحَدِيثِ: أَنَّ مَسَّهُ بِشِمَالِهِ جَائِزٌ لَمْ يُنْهَ عَنْهُ، وأَنَّ مَسَّهُ بِيَمِينِهِ فِي غَيْرِ حَالِ البَوْلِ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي الحالِ أَنَّهَا قَيْدٌ فِي صَاحِبِ الحالِ.

وَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: بَلْ لَا يَجُوزُ مِنْ بَابِ الأَوْلَى، لِأَنَّهُ إِذَا نَهَى عَنْ مَسِّهِ حَالَ البَوْلِ والإِنْسَانُ قَدْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، فَفِي غَيْرِ حَالِ البَوْلِ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

والآخَرُونَ قَالُوا: إِنَّمَا نَهَى عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ فِي حَالِ البَوْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مِنْ تَلَوُّثِ اللَيْدِ بِالبَوْلِ، ورُبَّمَا يَحْصُلُ ارْتِجَافٌ يَسِيرٌ فيُصِيبُ يَدَهُ مِنْ رَشَاشِ البَوْلِ، أَوْ رُبَّمَا يُرِيدُ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، رقم (١٥٣، ١٥٤)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (٢٦٧)، من حديث أبي قتادة رَضِحَالِتَهُ عَنهُ.

فَقَدْ قَالَ الجُمْهُورُ: إِنَّ النَّهْيَ هُنَا لِلكَرَاهَةِ<sup>[1]</sup>؛ لِأَنَّ الذَّكَرَ بَضْعَةٌ مِنَ الإِنْسَانِ، والجِكْمَةُ مِنَ النَّهْي تَنْزِيهُ اليَمِينِ.

يُمْسِكَهُ فَتَزِلَّ يَدُهُ إِلَى مَحِلِّ مَخْرَجِ البَوْلِ فَتَتَلَوَّثَ بِالبَوْلِ، فالنَّهْيُ عَنْهُ حَالَ البَوْلِ يَدُلُّ
 عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ فِي غَيْرِ حَالِ البَوْلِ.

والَّذِي يَظْهَرُ لِي: أَنَّ النَّهْيَ عَنْهُ حَالَ البَوْلِ عِلَّتُهُ وَاضِحَةٌ، وَهُوَ خَوْفُ تَلَوُّثِ السَّمِينِ بِالبَوْلِ، واليَمِينُ يَنْبُغِي أَنْ تَكُونَ مُكَرَّمَةً؛ لِأَنَّمَا مَكَلُّ التَّكْرِيمِ والأَكْلِ والشُّرْبِ، والأَخْدِ والإعْطَاءِ، فَيَنْبُغِي أَنْ تَكُونَ مُكَرَّمَةً بَعِيدَةً عَنْ مَوَاضِعِ القَذَرِ، أَمَّا فِي غَيْرِ حَالِ البَوْلِ فَلَا وَجْهَ لِلنَّهْي.

وقَدْ يُقَالُ: هَذَا القَيْدُ أَغْلَبِيُّ؛ لِأَنَّ الغَالِبَ عَلَى الإِنْسَانِ حِينَمَا يَبُولُ أَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ.

[١] قَوْلُهُ: «فَقَدْ قَالَ الجُمْهُورُ: إِنَّ النَّهْيَ هُنَا لِلكَرَاهَةِ» نُطَالِبُهُمْ فنَقُولُ: هَاتُوا الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّهُ لِلكَرَاهَةِ، وَإِلَّا فالأَصْلُ أَنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ.

فجَاءُوا بالدَّلِيلِ وقَالُوا: لِأَنَّ الذَّكَرَ بَضْعَةٌ -أَيْ: جُزْءٌ- مِنَ الإِنْسَانِ، وكَيْفَ يَحْرُمُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَمَسَّ مَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْهُ؟ فالشَّارِعُ حَكِيمٌ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ: لَا تَمَسَّ رَأْسَكَ، أَوْ لَا تَمَسَّ جِبْهَتَكَ.

ثُمَّ قَالُوا: والحِكْمَةُ مِنَ النَّهْيِ تَنْزِيهُ اليَمِينِ، فَمَا كَانَتِ الحِكْمَةُ فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ فالنَّهْيُ فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ، ولَيْسَ هُنَاكَ مَفْسَدَةٌ وَاضِحَةٌ حَتَّى نَقُولَ: إِنَّهَا تَكُونُ قَوِيَّةً فِي تَعْلِيلِ التَّحْرِيم.

فَالحَقِيقَةُ: مَنْ نَظَرَ إِلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ رَجَّحَ القَوْلَ بالتَّحْرِيمِ، ومَنْ نَظَرَ إِلَى المَعْنَى رَجَّحَ القَوْلَ بالتَّحْرِيمِ، ومَنْ نَظَرَ إِلَى المَعْنَى رَجَّحَ القَوْلَ بالكَرَاهَةِ.

٢ - الإِرْشَادُ: مِثْلُ قَوْلِهِ ﷺ لِمُعَاذٍ: «لَا تَدَعَنَّ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسْنِ عِبَادَتِكَ» (١١]

إِذَنْ: لِلمُؤْمِنِ أَنْ يَسْلُكَ مَسْلَكًا آخَرَ فَيَقُولُ: مَا دَامَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ نَهَى عَنْهُ، فَلِمَاذَا
 أَفْعَلُهُ ؟ إِذَنْ: أَنَا أَتَجَنَّبُهُ سَوَاءً كَانَ النَّهْيُ للكَرَاهَةِ أَوْ للتَّحْرِيم.

فَلَوْ تَصَوَّرْتَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ أَمَامَكَ وأَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ هَذَا الفِعْلَ، لَرَأَيْتَ مِنْ سُوءِ الأَدَبِ أَنْ تَفْعَلَهُ، إِذَنْ: لَيْسَ هُوَ أَمَامَكَ الآنَ، لَكِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ قَوْلُهُ.

فَنَقُولُ: مَا دَامَ النَّهْيُ ثَابِتًا، فَالْمُؤْمِنُ يَقُولُ: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا، والحَمْدُ للهِ أَنْ لَيْسَتْ هُنَاكَ ضَرُورَةٌ. وإِذَا دَعَتِ الضَّرُورَةُ فَإِنَّهُ بِالاتِّفَاقِ يَجُوزُ.

[١] قَوْلُهُ: «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وحُسْنِ عِبَادَتِكَ» هَذَا دُعَاءٌ مِنَ العَبْدِ أَنَّ اللهَ يُعِينُهُ عَلَى ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ: الذِّكْرِ، والشُّكْرِ، وحُسْنِ العِبَادَةِ؛ لِأَنَّ المُؤْمِنَ لَا بُدَّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الذُّلِّ للهِ عَنَّهَجَلَّ، والافْتِقَارِ إِلَيْهِ وعُبُودِيَّتِهِ: ﴿إِيَاكَ نَعْبُهُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِيرُ ﴾ [الفاتحة:٥].

وأظُنُّ أَنَّنَا لَسْنَا فِي المُرْتَبَةِ الأُولَى فِي هَذَا المَقَامِ؛ لِأَنَّ النَّاسَ فِي هَذَا المَقَامِ أَرْبَعَةُ أَقْسَام:

- مِنْهُمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ ويَسْتَعِينُهُ.
- ومِنْهُمْ مَنْ لَا يَعْبُدُ اللهَ وَلَا يَسْتَعِينُهُ.
- ومِنْهُمْ مَنْ يُغَلِّبُ جَانِبَ الاسْتِعَانَةِ.
  - ومِنْهُمْ مَنْ يُغَلِّبُ جَانِبَ العِبَادَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب سجود القرآن، باب في الاستغفار، رقم (١٥٢٢)، والنسائي: كتاب صفة الصلاة، باب نوع آخر من الدعاء، رقم (١٣٠٣)، وأحمد في مسنده (٥/ ٢٤٤).

وأَعْلَى الْمَرَاتِبِ الأُولَى؛ أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ العِبَادَةِ والاسْتِعَانَةِ.

ولْنَنْظُرْ فِي حَالِنَا الآنَ -وأَنَا أَتَكَلُّمُ عَنْ حَالِي- دَائِمًا نُعَلِّبُ جَانِبَ العِبَادَةِ، تَجِدُ الإِنْسَانَ يَتَوَضَّأُ ولَيْسَ فِي نَفْسِهِ شُعُورٌ أَنْ يَسْتَعِينَ اللهَ عَلَى وُضُوئِهِ، ويُصَلِّي ولَيْسَ فِي نَفْسِهِ شُعُورٌ أَنَّهُ يَسْتَعِينُ اللهَ عَلَى الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ إِنْ لَمْ يُعِنْهُ لَمْ يُصَلِّ.

وَفِي الحَقِيقَةِ نَحْنُ فِي غَفْلَةٍ عَنْ هذا، مَعَ أَنَّ الاسْتِعَانَةَ نَفْسَهَا عِبَادَةٌ، فَإِذَا صَلَّيْتَ مَثَلًا وشَعَرْتَ أَنَّكَ تُصَلِّي لَكِنْ بِمَعُونَةِ اللهِ، وَأَنَّهُ لَوْلَا مَعُونَةُ اللهِ مَا صَلَّيْتَ، وأَنَّكَ مُفْتَقِرٌ أيضًا إِلَى اللهِ أَنْ يُعِينُكَ حَتَّى تُصَلِّيَ وتُتِمَّ الصَّلَاةَ؛ حَصَّلْتَ عِبَادَتَيْنِ: الصَّلَاة والاسْتِعَانَةَ.

- فأَكْثُرُ عِبَادِ اللهِ -فِيهَا أَظُنُّ: والعِلْمُ عِنْدَ اللهِ يُغَلِّبُونَ جَانِبَ العِبَادَةِ، فَتَرَاهُمْ يُغَلِّبُونَ جَانِبَ العِبَادَةِ ويَسْتَعِينُونَ بِاللهِ فِي الشَّدَائِدِ، فحِينَئِذٍ يَقُولُ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ أَعْلَبُونَ جَانِبَ العِبَادَةِ ويَسْتَعِينُونَ بِاللهِ فِي الشَّدَائِدِ، فحِينَئِذٍ يَقُولُ أَحَدُهُمُ: اللَّهُمَّ أَعْنَرِ النَّاسِ!
   أُعِنِّي، لَكِنْ فِي حالِ الرَّخَاءِ تَكُونُ الاسْتِعَانَةُ بِاللهِ قَلِيلَةً مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ!
- كَمَا أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ تَجِدُ عِنْدَهُمْ تَهَاوُنًا فِي العِبَادَاتِ؛ لَكِنْ عِنْدَهُمُ اسْتِعَانَةٌ باللهِ، فِي كُلِّ أُمُورِهِمْ، يَقُولُونَ: إِنْ لَمْ يُعِنَّا اللهُ لَا نَفْعَلُ شَيْئًا، حَتَّى شِرَاكَ النَّعْلِ مَا يُصْلِحُهُ إِلَّا مُسْتَعِينًا باللهِ؛ فهذَا حَسَنٌ مِنْ وَجْهٍ، لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ.
- ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ ويَسْتَعِينُهُ، يَجْمَعُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ، ويَعْلَمُ أَنَّهُ عَابِدٌ للهِ، مُتَوَكِّلُ عَلَيْهِ؛ ولِهَذَا دَائِبًا يَقْرِنُ اللهَ تَعَالَى بَيْنَ العِبَادَةِ والتَّوَكُّلِ، والتَّوَكُّلُ هُوَ الاسْتِعَانَةُ مَتَوَكِّلُ عَلَيْهِ وَالسَّتِعَانَةُ وَإِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَاكَ لَمْ اللهَ عَلَيْهِ إِللهَ إِلَيْهِ اللهِ إِلَى اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُولِي اللهُ ال

■ ومِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَعْبُدُهُ، وَلَا يَسْتَعِينُهُ -والعياذُ باللهِ - وهَؤُلاءِ هُمُ المُلْحِدُونَ،
 فَهَؤُلاءِ لَا يَسْتَعِينُونَ اللهَ وَلَا يَعْبُدُونَ اللهَ.

وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ الحَدِيثِ: «إِنِّي أُحِبُّكَ فَلَا تَدَعَنَّ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ» (١) ، وعَلَيْهِ فَتَكُونُ وَصِيَّةً مِنْ حَبِيبٍ لُحِبِّهِ.

قَوْلُهُ: «دُبُّرَ كُلِّ صَلَاةٍ» قِيلَ: الْمُرَادُ بِهَا بَعْدَ، وقِيلَ: الْمُرَادُ بِهَا آخِرَ، وكِلَاهُمَا وَارِدٌ فِي اللَّغَةِ:

- فيُطْلَقُ عَلَى الآخِرِ، فتَقُولُ: دُبُرُ النَّهَارِ، يَعْنِي: آخِرَهُ، ودُبُرُ الحَيَوَانِ: آخِرُهُ، فهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الزَّمَانِ، وعَلَى الأَجْسَام.
- ويُطْلَقُ الدُّبُرُ عَلَى مَا بَعْدَ الشَّيْءِ، وَمِنْهُ الحَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَيُعْلَقُ الْحَدِيثُ: أَنَّ رَجُلًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَعْتَقَ غُلَامًا عَنْ دُبُرِ (١). يَعْنِي: بَعْدَ مَوْتِهِ.

وَلَكِنْ إِذَا كَانَ كِلَا المَعْنَيْنِ مُحْتَمِلًا فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَجِّحٍ، وإِذَا تَدَبَّرْنَا وَجَدْنَا أَنَّ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِدُبُرِ الصَّلَاةِ آخِرُهَا، عِنْدَهُمْ مَا يُرَجِّحُ قَوْلَهُمْ، وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَايَّكُ عَنْهُ، لَمَّا ذَكَرَ النَّبِيُ عَلَيْتُ التَّشَهُّدَ قَالَ: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ المَسْأَلَةِ مَا شَاءَ» (")،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب سجود القرآن، باب في الاستغفار، رقم (١٥٢٢)، والنسائي: كتاب صفة الصلاة، باب نوع آخر من الدعاء، رقم (١٣٠٣)، وأحمد في مسنده (٥/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري. كتاب البيوع، باب بيع المزايدة، رقم (٢١٤١)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة، رقم (٩٩٧)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَاَلِللَهُعَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب، رقم (٨٣٥)، مسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٢)، من حديث عبد الله بن مسعود رَجَاللَهُ عَنْهُ.

## = فجَعَلَ مَا بَعْدَ التَّشَهُّدِ مَحَلًّا لِلدُّعَاءِ.

أُمَّا الدُّبُرُ الَّذِي بِمَعْنَى البَعْدِ فَهُوَ مَحَلُّ الذِّكْرِ: ﴿ فَإِذَا فَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَكُرُوا اللَّهَ وَكَانَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ دُبُرَ صَلاتِهِ: «لَا إِلَهَ وَكَانَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ دُبُرَ صَلاتِهِ: «لَا إِلَهَ إِلَهَ وَكَانَ النَّبِيَ ﷺ يَقُولُ دُبُرَ صَلاتِهِ: «لَا إِلَهَ إِلَّهَ وَعَدُهُ لَا شَرِيكَ لَهُ... » (١٠)، إِلَى آخِرِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ أَذْكَارِ الصَّلَوَاتِ.

وعَلَى هَذَا فَيَكُونُ الرَّاجِحُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالدُّبُرِ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ رَضَاًلِلَّهُعَنَهُ: آخِرُ الصَّلَاةِ، لَا مَا بَعْدَهَا؛ وهَذَا هُوَ اخْتِيَارُ شَيْخ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُٱللَّهُ<sup>(٢)</sup>.

ولَكِنْ هَلْ نَجْعَلُ هَذَا الدُّعَاءَ آخِرَ مَا نَقُولُ أَمْ مَاذَا؟

قَدْ يُقَالُ: نَعَمْ، ولَكِنْ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: الأَوْلَى أَنْ نَجْعَلَ آخِرَ مَا نَدْعُو بِهِ فِي التَّشَهُّدِ: ﴿ رَبَّنَآ ءَانِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ [البقرة:٢٠]؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ يَخْتِمُ بِهَا دُعَاءَ الأَشْوَاطِ فِي الطَّوَافِ، لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ يَخْتِمُ بِهَا دُعَاءَ الأَشْوَاطِ فِي الطَّوَافِ، فَيَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ اليَهَانِي والحَجَرِ الأَسْوَدِ: ﴿ رَبَّنَآ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ فَيَكُونَ اليَهَانِي والحَجَرِ الأَسْوَدِ: ﴿ رَبَّنَآ ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴾ [البقرة: ٢٠١] (٢).

والمَقْصُودُ هُنَا: أَنَّ هَذَا النَّهْيَ لِلإِرْشَادِ ولَيْسَ لِلتَّحْرِيمِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب الدعاء بعد الصلاة، رقم (٦٣٣٠)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، رقم (٥٩٣)، من حديث المغيرة ابن شعبة رَضِّوَ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) انظر: مجموع الفتاوي (۲۲/ ۵۰۰– ۵۰۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن السائب (٣/ ٤١١)، ورواه ابن ماجه: كتاب المناسك، باب فضل الطواف، رقم (٢٩٥٧)، من حديث أبي هريرة رَضَحَالِتَهُــَمَنَهُ.

فَإِذَا قُلْتَ: إِنَّ النَّهْيَ لِلتَّحْرِيمِ، صَارَ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ، وإِذَا قُلْتَ: إِنَّ النَّهْيَ لِلإِرْشَادِ، صَارَ هَذَا مِنْ بَابِ الأَمْرِ المُسْتَحَبِّ، أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ أَرْشَدَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا، ولَيْسَ ذَلِكَ بِوَاجِبِ.

وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ قَالَ بِوُجُوبِ هَذَا الذِّكْرِ، وعَلَيْهِ فَيَكُونُ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلتَّحْرِيم هُوَ إِجْمَاعَ العُلَمَاءِ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَجُوزُ الأَكْلُ أَوِ الشُّرْبُ بِالشِّمَالِ، ويُحْمَلُ النَّهْيُ الوَارِدُ فِيهِ عَلَى الإِرْشَادِ؟

الجَوَابُ: هَذَا فِيهِ خِلَافٌ:

فمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: مَكْرُوهٌ.

ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: حَرَامٌ.

والصَّحِيحُ أَنَّهُ حَرَامٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى التَّحْرِيمِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: «فَإِنَّ الشَّيْطَانِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ويَشْرَبُ بِشِمَالِهِ» (١)، وَقَدْ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ: (فَإِنَّ الشَّيْطَانِ عَلَيْ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ بِأَلْفَحْشَلَهِ (وَمَن يَتَّغ خُطُونِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ بِأَلْفَحْشَلَهِ (وَمَن يَتَّغ خُطُونِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ بِأَلْفَحْشَلَهِ وَمَن يَتَّغ خُطُونِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ بِأَلْفَحْشَلَهِ وَمَن يَتَّغ خُطُونِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ بِأَلْفَحْشَلَهِ وَلَمْن كَرِ النور: ٢١].

وإِذَا كَانَ التَّشَبُّهُ بِالكُفَّارِ مِنْ بَنِي آدَمَ حَرَامًا، فَالتَّشَبُّهُ بِالكُفَّارِ مِنَ الشَّيَاطِينِ مِنْ بَنِي آدَمَ حَرَامًا، فَالتَّشَبُّهُ بِالكُفَّادِ مِنَ الشَّيَاطِينِ مِنْ بَنِي آدَمَ حَرَامًا، فَالتَّشَبُّهُ بِالكُفَّادِ مِنَ الشَّيَاطِينِ مِنْ بَنِي آدَمَ حَرَامًا، فَالتَّشَبُّهُ بِالكُفَّادِ مِنَ الشَّيَاطِينِ مِنْ بَنِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، رقم (۲۰۲۰)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُعَنْهُا.

# مَنْ يَدْخُلُ فِي الخِطَابِ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ [1]:

ولَا نَجْعَلُ الأَكْلَ والشُّرْبَ بِالشِّمَالِ كَبِيرَةً، أَمَّا حَدِيثُ الرَّسُولِ ﷺ: أَنَّهُ دَعَا عَلَى الرَّجُلِ النَّبِعُ أَمْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِيَمِينِهِ فَقَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، فَقَالَ ﷺ: «لَا اسْتَطَعْتَ» فَمَا رَدَّهَا الرَّجُلِ النَّعْطِيعُ، فَقَالَ ﷺ: «لَا السَّطَعْتَ» فَمَا رَدَّهَا إِلَى فَمِهِ، فَهُو يَدُلُ عَلَى أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ مُسْتَكْبِرٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الحَدِيثِ نَفْسِهِ: «لَا يَمْنَعُهُ إِلَّا الكِبْرُ» (١).
 إلَّا الكِبْرُ» (١).

فَلِكِبْرِيَائِهِ دَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ فَإِذَا جَاءَ أَحَدٌ يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ بِشِهَالِهِ تَكَبُّرًا ويَقُولَ: هَذِهِ لَا تَسْتَحِقُّ أَنْ آكُلَهَا بِاليَمِينِ -والعياذُ باللهِ- فهذَا بِلَا شَكَّ نَدْعُو عَلَيْهِ، نَقُولُ: لَا اسْتَطَعْتَ! إِذَا قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ.

وكَذَلِكَ مَنْ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ ويَشْرَبُ بِالشِّمَالِ تَقْلِيدًا لِلكُفَّارِ، هُوَ أَشَدُّ إِثْمَا؛ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ الآنَ يَرَى أَنَّ الأَكْلَ بِالشِّمَالِ حَضَارَةٌ وتَقَدُّمٌ، مِثْلُ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ الطَّيَّارَاتِ والصَّوَارِيخَ والنَّفَّاتُ: لِأَنَّ الَّذِي رَقَّى هَوُلَاءِ كَوْنُهُمْ يَأْكُلُونَ بِالشِّمَالِ ويَشْرَبُونَ والصَّوَارِيخَ والنَّفَّاتُ؛ لِأَنَّ الَّذِي رَقَّى هَوُلَاءِ كَوْنُهُمْ يَأْكُلُونَ بِالشِّمَالِ ويَشْرَبُونَ بِالشِّمَالِ، وهَذِهِ نَظَرِيَّةُ بَعْضِ النَّاسِ: يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مَا رُقُّوا إِلَيْهِ مِنَ الصَّنَائِعِ والتَّكْنُولُوجيَا إِلَا مِنْ أَجْلِ أَفْعَالِهُمُ المُنْكَرَةِ؛ نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ!

وليَّا تَكَلَّمَ الْمُؤَلِّفُ عَلَى الأَمْرِ والنَّهْيِ ومَا يَقْتَضِيهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، ذَكَرَ مِنَ الَّذِي يَدْخُلُ فِي خِطَابِ الأَمْرِ والنَّهْيِ، وسَبَقَ لَنَا أَنَّ النَّهْيَ يَخْرُجُ عَنِ التَّحْرِيمِ إِلَى عِدَّةِ مَعَانٍ، مِنْهَا مَا يَدْخُلُ فِي خِطَابِ الأَمْرِ والنَّهْي، ومِنْهَا مَا لَا يَدْخُلُ، ثُمَّ قَالَ:

[١] قَوْلُهُ: «مَنْ يَدْخُلُ فِي الخِطَابِ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ» هَذَا الفَصْلُ فِي الحَقِيقَةِ مُهِمُّ جِدًّا، وضَوَابِطُهُ صَعْبَةٌ جِدًّا، ولَكِنْ لَعَلَّ اللهَ عَنَقِجَلَّ يُعِينُنَا عَلَيْهِ ويُوَفِّقُنَا فِيهِ لِلصَّوَابِ!

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، رقم (٢٠٢١)، من حديث سلمة بن الأكوع رَضَاَلِلَهُعَنْهُ.

الَّذِي يَدْخُلُ فِي الخِطَابِ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ هُوَ الْكَلَّفُ [١]، وهُوَ: البَالِغُ العَاقِلُ [٢].

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «البَالِغُ» الصَّغِيرُ، فَلَا يُكَلَّفُ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ تَكْلِيفًا مُسَاوِيًا لِتَكْلِيفِ البَالِغِ، ولَكِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالعِبَادَاتِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ؛ تَمْرِينًا لَهُ عَلَى الطَّاعَةِ، ويُمْنَعُ مِنَ المَعَاصِي؛ لِيَعْتَادَ الكَفَّ عَنْهَا[1].

[١] قَوْلُهُ: «الَّذِي يَدْخُلُ فِي الخِطَابِ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ هُوَ الْمُكَلَّفُ» الْمُكَلَّفُ: يَعْنِي مَا مِنْ مَا فِنْ شَأْنِهِ التَّكْلِيف، بَلْ يَعْنِي مَا مِنْ مَا فِنْ شَأْنِهِ التَّكْلِيف، بَلْ يَعْنِي مَا مِنْ شَأْنِهِ التَّكْلِيف، ولَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُكَلَّفِ الَّذِي يُخَاطَبُ بِالتَّكْلِيف، بَلْ يَعْنِي مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُكَلَّفَ، وإنْ كَانَ عَلَى حَالٍ لَا يُكَلَّفُ فِيهَا، احْتِرَازًا مِنَ البَهَائِم، فَالبَهَائِمُ لَا شَأْنِهِ أَنْ يُكَلَّفُ فِيهَا، احْتِرَازًا مِنَ البَهَائِم، فَالبَهَائِمُ لَا تَدْخُلُ فِي الخِطَابِ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ؛ ولِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ» (١) أَيْ فِي الْخِطَابِ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ؛ ولِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ» (١) أَيْ فِي الْجِطَابِ بِالأَمْرِ والنَّهْيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «وهُوَ: البَالِغُ العَاقِلُ» البَالِغُ: هُوَ الَّذِي يَخْصُلُ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ ثَلاثَةِ أُمُورٍ إِنْ كَانَ ذَكَرًا: إِثْمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، وَإِنْبَاتُ العَانَةِ، وَإِنْزَالُ المَنِيِّ بِشَهْوَةٍ، أَوْ وَاحِدًا مِنْ أَرْبَعَةٍ إِنْ كَانَت أُنْثَى: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ السَّابِقَةُ وَرَابِعٌ، وَهُوَ الحَيْضُ، فَإِذَا حَاضَتْ فَقَدْ بَلَغَتْ حَتَّى وَلُوْ كَانَت أُنْثَى: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ السَّابِقَةُ وَرَابِعٌ، وَهُوَ الحَيْضُ، فَإِذَا حَاضَتْ فَقَدْ بَلَغَتْ حَتَّى وَلُوْ كَانَتْ فِي سِنِّ العَاشِرَةِ (٢).

[٣] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (البَالِغُ) الصَّغِيرُ، فَلَا يُكَلَّفُ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ تَكْلِيفًا مُسَاوِيًا لِتَكْلِيفًا لِتَكْلِيفِ البَالِغِ، ولَكِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالعِبَادَاتِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ؛ ثَمْرِينًا لَهُ عَلَى الطَّاعَةِ، ويُمْنَعُ مُسَاوِيًا لِتَكْلِيفِ البَالِغِ، والنَّهْيِ تَكْلِيفًا مِنَ المَعَاصِي؛ لِيَعْتَادَ الكَفَّ عَنْهَا» وَلْيُنْتَبَهُ لِهَذَا القَيْدِ: لَا يُكَلَّفُ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ تَكْلِيفًا مُساوِيًا لِتَكْلِيفِ البَالِغ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب في الركاز الخمس، رقم (١٤٩٩)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الشرح الممتع لفضيلة شيخنا رحمه الله تعالى (٦/ ٣٢٣).

# وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «العَاقِلُ» المَجْنُونُ فَلَا يُكَلَّفُ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ<sup>[۱]</sup>،......

وإلّا فَإِنّهُ يُوجّهُ إِلَيْهِ الأَمْرُ والنّهْيُ، فَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُصَلّيَ أَمَرْنَاهُ بِأَنْ يَتَوَضَّأَ، لَكِنْ
 أَمْرُنَا إِيّاهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وأَمْرُنَا إِيّاهُ بِالصَّلَاةِ لَيْسَ كَأَمْرِنَا لِلبَالِغِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ البالِغَ يُؤْمَرُ بِهِ
 عَلَى سَبِيلِ الإِلْزَامِ، وذَاكَ يُؤْمَرُ بِهِ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِحْبَابِ، ولَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الإِلْزَامِ.

فَلَوْ قُلْنَا لَهُ: صَلِّ الظُّهْرَ، وَقَالَ: نَعَمْ، وَخَرَجَ مِنَ البَيْتِ وذَهَبَ إِلَى لَعِبِ الكُرَةِ
 وَلَمْ يُصَلِّ، وَجَاءَ إِلَى الغَدَاءِ، فَقُلْنَا: هَلْ صَلَّيْتَ؟ فَقَالَ: مَا صَلَّيْتُ! فَهَذَا لَا يَأْثُمُ، لَكِنَّهُ
 لَوْ كَانَ بَالِغًا أَثِمَ.

إِذَنْ: فَهُوَ يُؤْمَرُ لَكِنْ لَيْسَ أَمْرًا مُسَاوِيًا لِأَمْرِ البَالِغِ.

• وَلَوْ قُلْنَا لَهُ: لَا تَفْعَلْ كَذَا مِنَ الأُمُورِ الْحَرَّمَةِ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ اللهُ! ثُمَّ خَرَجَ فَوَجَدَ الصِّبْيَانَ يَفْعَلُونَهَا فَفَعَلَهَا، فرَجَعَ، قُلْنَا لَهُ: فَعَلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ! لَا يَكُونُ فِعْلُهُ هَذَا كَفِعْلِ الْبَالِغِ، لَكِنَّهُ يُنْهَى عَنْ ذَلِكَ؛ لِيَعْتَادَ الكَفَّ عَنِ الْمُحَرَّمِ.

لَكِنْ يَجِبُ عَلَى الوَلِيِّ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالصَّلَاةِ وُجُوبًا، لَكِنْ بِالنِّسْبَةِ لَهُ هُوَ لَا تَلْزَمُهُ، وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَمْنَعَهُ عَنِ الْمُحَرَّمِ وُجُوبًا، فَهَذَا مِنْ بَابِ الرِّعايَةِ، لَكِنِ الصَّبِيُّ لَوْ فَعَلَ الْمَجَرَّمَ لَمْ يُعَاقَبْ عَلَيْهِ. ويُؤْجَرُ الصَّغِيرُ عَلَى العِبَادَةِ أَجْرَ النَّافِلَةِ -كَمَا يَظْهَرُ- ولَيْسَ كَأَجْرِ الفَرِيضَةِ.

[١] قَوْلُهُ: «وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (العَاقِلُ) المَجْنُونُ، فَلَا يُكَلَّفُ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ» لَا يُكَلَّفُ مُطْلَقًا؛ لِآنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ القَصْدُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ القَصْدُ لَا يُمْكِنُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ القَصْدُ لَا يُمْكِنُ أَلَا يُكَلَّفُ مُطَلَقًا؛ لِآنَّهُ لَا يَقُصْدَ لَهُ أَنْ يُؤْمَرَ، فالمَجْنُونُ لَا نَقُولُ لَهُ: اذْهَبْ إِلَى المَسْجِدِ وتَوَضَّأْ وَصَلِّ؛ لِآنَّهُ لَا قَصْدَ لَهُ وَلَا إِرَادَةَ.

ولَكِنَّهُ يُمْنَعُ مِمَّا يَكُونُ فِيهِ تَعَدِّ عَلَى غَيْرِهِ أَوْ إِفْسَادُ ١١].

وَلَوْ فَعَلَ المَأْمُورَ بِهِ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ الفِعْلُ؛ لِعَدَم قَصْدِ الامْتِثَالِ مِنْهُ [1].

[١] قَوْلُهُ: «ولَكِنَّهُ يُمْنَعُ مِمَّا يَكُونُ فِيهِ تَعَدِّ عَلَى غَيْرِهِ، أَوْ إِفْسَادٌ» أَيْ: لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَرْ تَفِعُ عَنْهُ كُلُّ شَيْءٍ.

فَلَوْ أَنَّهُ يَضْرِبُ مَنْ لَقِيَهُ مِنَ النَّاسِ أَوْ يَتَعَدَّى عَلَى كُلِّ مَنْ لَقِيَهُ، وَوَلِيُّهُ يَقُولُ: هُوَ جَمْنُونٌ لَا يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ!

نَقُولُ: صَحِيحٌ، لَكِنْ يَجِبُ أَنْ يُمْنَعَ مِنَ التَّعَدِّي والفَسَادِ، كَمَا نَمْنَعُ البَهِيمَةَ الضَّارِيَةَ المُعْتَادَةَ عَلَى العُدْوَانِ، فهَذَا مِنْ جِنْسِهَا، وَلَا يُقَالُ: هَذَا تَكْلِيفٌ، ولكنْ يُقَالُ: هَذَا كَفُّ فَسَادٍ.

ولَهُ مِثَالَانِ نَظِيرَانِ:

١ - كَفُّ البَهِيمَةِ الضَّارِيَةِ عَنِ الإِفْسَادِ، فَلَوْ كَانَ لِرَجُلِ بَعِيرٌ يَعَضُّ النَّاسَ أَوْ يَرْمَحُ النَّاسَ بِرِجْلِهِ، فَإِنَّنَا نُلْزِمُهُ بِأَنْ يَكُفَّ شَرَّهُ.
 النَّاسَ بِرِجْلِهِ، فَإِنَّنَا نُلْزِمُهُ بِأَنْ يَكُفَّ شَرَّهَا، كَمَا نُلْزِمُ وَلِيَّ المَجْنُونِ بِأَنْ يَكُفَّ شَرَّهُ.

٢ - لَوْ أَنَّ النَّارَ اسْتَعَرَتْ يَجِبُ أَنْ نَكُفَّهَا، ونَحُولَ بَيْنَهَا وبَيْنَ الفَسَادِ.

وهَكَذَا المَجْنُونُ يَجِبُ أَنْ يُمْنَعَ مِمَّا فِيهِ تَعَدِّ أَوْ إِفْسَادٍ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَلَوْ فَعَلَ المَّامُورَ بِهِ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ الفِعْلُ؛ لِعَدَمِ قَصْدِ الاَمْتِثَالِ مِنْهُ» لَوْ فُرِضَ أَنَّ هَذَا المَجْنُونَ خَرَجَ مَعَ أَبِيهِ لِيُصَلِّي، وصَلَّى مَعَ أَبِيهِ، فَرَأَى النَّاسَ يَفْعَلُونَ فَوْ فَرِضَ أَنَّ هَذَا المَجْنُونَ خَرَجَ مَعَ أَبِيهِ لِيُصَلِّي، وصَلَّى مَعَ أَبِيهِ، فَرَأَى النَّاسَ يَفْعَلُونَ فَفَعَلَ مِثْلَهُمْ، لَمْ يَصِحَّ ذَلِكَ مِنْهُ؛ لِعَدَمِ القَصْدِ؛ ولِهَذَا تَجِدُ بَعْضَ المَعْتُوهِينَ يَأْتِي لِيُصَلِّي، لَكِنْ يَتَلَقَّتُ ويَمْسَحُ الأَرْضَ، اللَّهُمَّ عَافِنَا.

ولَا يَرِدُ عَلَى هَذَا إِيَجابُ الزَّكَاةِ والحُقُّوقِ المَالِيَّةِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ والمَجْنُونِ<sup>[۱]</sup>.

لِأَنَّ إِيجابَ هَذِهِ مَرْبُوطٌ بِأَسْبَابٍ مُعَيَّنَةٍ مَتَى وُجِدَتْ ثَبَتَ الْحُكْمُ، فَهِيَ مَنْظُورٌ فِيهَا إِلَى الفَاعِلِ [٢].

ثُمَّ أَجَابَ الْمُؤلِّفُ عَنْ إِيرادٍ فَقَالَ: «ولَا يَرِدُ عَلَى هَذَا إِيجَابُ الزَّكَاةِ والحُقُوقِ المَالِيَّةِ
 فِي مَالِ الصَّغِيرِ والمَجْنُونِ».

[١] قَوْلُـهُ: «وَلَا يَرِدُ عَلَى هَذَا إِيجابِ الزَّكَاةِ والْحُقُوقِ المَالِيَّةِ فِي مَـالِ الصَّغِيرِ والمَجْنُونِ» المَجْنُونِ» المَجْنُونِ» المَجْنُونِ الرَّاجِحِ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ. وإِذَا كَانَ لَهُ أَقَارِبُ فُقَرَاءُ وَجَبَ الإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِهِ. وكَذَلِكَ الصَّغِيرُ.

**فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ**: كَيْفَ تُلْزِمُونَ بالزَّكَاةِ فِي مَالِ الصَّغِيرِ والمَجْنُونِ، وبِالنَّفَقَةِ فِي مَالِههَا وهُمَا غَيْرُ مُكَلَّفَيْنِ؟

نَقول: هَذَا إِيرادٌ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَرْطِ التَّكْلِيفِ البُّلُوغُ والعَقْلُ، والجَوَابُ قَوْلُهُ:

[٢] «لِأَنَّ إِيجابَ هَذِهِ مَرْبُوطٌ بِأَسْبَابٍ مُعَيَّنَةٍ مَتَى وُجِدَتْ ثَبَتَ الْحُكْمُ، فَهِيَ مَنْظُورٌ فِيهَا إِلَى السَّبَبِ لَا إِلَى الفَاعِلِ» فالزَّكَاةُ مَرْبُوطَةٌ بِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ خَارِجٍ عَنِ الصِّفَةِ النَّعُورُ فِيهَا إِلَى اللَّبَانِ، وَهِيَ مِلْكُ النِّصَابِ، بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ المَالِكِ.

وكَذَلِكَ أَيْضًا النَّفَقَةُ لِلقَرِيبِ ولِلزَّوْجَةِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ مَرْبُوطَةٌ بِسَبَبِ الزَّوْجِيَّةِ والقَرَابَةِ مَعَ الغِنَى، فَإِذَا وُجِدَ هَذَا السَّبَبُ ثَبَتَ الحُكْمُ.

ثُمَّ إِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالمَالِ تَعَلَّقًا أَوْلَوِيًّا؛ ولِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة:١٠٣].

والتَّكْلِيفُ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ شَامِلُ لِلمُسْلِمِينَ والكُفَّارِ<sup>[۱]</sup>، لَكِنِ الكَافِرُ لَا يَصِتُّ مِنْهُ فِعْلُ المَّاْمُورِ بِهِ حَالَ كُفْرِهِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنَ ثُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَنْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾ [التوبة:٤٥]. [٢]

وَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ»(١).

فَهُوَ أَصْلًا وَاجِبٌ فِي المَالِ؛ ولِذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّكْلِيفُ لمَنْ عِنْدَهُ مَالُ، بِالنِّسْبَةِ لِلزَّكَاةِ وَالنَّفَقَاتِ.

[١] قَوْلُهُ: «والتَّكْلِيفُ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ شَامِلٌ لِلمُسْلِمِينَ والكُفَّارِ» أَمَّا كَوْنُهُ شَامِلًا لِلمُسْلِمِينَ، فَهَذَا بِالإِجْمَاع.

وأمَّا كَوْنُهُ شَامِلًا لِلكُفَّارِ، فهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِأَصْلِ الإسْلَامِ بِالإِجْمَاعِ، يَعْنِي أَنَّ الكَافِرَ مُلْزَمٌ إِمَّا بِالإِسْلَامِ، أَوْ بِالخُضُوعِ لِأَحْكَامِ الإِسْلَامِ كَبَذْلِ الجِزْيَةِ.

وأمَّا الفُرُوعُ:

- فَمِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ، قَالُوا: لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لَهَا؛ ولِهَذَا لَوْ أَرَادَ الكَافِرُ أَنْ يَتَقَرَّبَ بِقُرْبَةٍ لَا تَنْفَعُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ شَرْطِ القُرْبَةِ الإسْلَامُ، فَإِذَا كَانَ لَيْسَ خُحَاطَبًا بَهَا؛ فكَيْفَ نَقُولُ: إِنَّهُ مُكَلَّفٌ؟!
  - ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَلْ هُوَ مُخَاطَبٌ بِهَا، واسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِهَا يَأْتِي:

[٢] قَوْلُهُ: «لَكِنِ الكَافِرُ لَا يَصِحُّ مِنْهُ فِعْلُ المَأْمُورِ بِهِ حَالَ كُفْرِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنَ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَهُمْ صَافَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ﴾ [التوبة:٤٥]».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم (١٣٩٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (١٩).

وَلَا يُؤْمَرُ بِقَضَائِهِ إِذَا أَسْلَمَ [<sup>11]</sup>؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال:٣٨][<sup>17]</sup>،

وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ: أَنَّ النَّفَقَاتِ مَعَ أَنَّهَا ذَاتُ نَفْعٍ مُتَعَدِّ لَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ، فَكَيْفَ بِهَا لَا يَتَعَدَّى نَفْعُهُ؟ فَلَا يُقْبَلُ مِنْ بَابٍ أَوْلَى، كَالصَّلَاةِ مَثَلًا، والتَّسْبِيحِ والتَّحْمِيدِ والتَّحْمِيدِ والتَّحْبِيرِ. فعبَادَةُ الكَافِرِينَ لَوْ تَقَرَّبُوا بِهَا لَنْ تَنْفَعَهُمْ وَلَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلًا لِالتَّحْبِيرِ. فعبَادَةُ الكَافِرِينَ لَوْ تَقَرَّبُوا بِهَا لَنْ تَنْفَعَهُمْ وَلَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا أَهْلًا لِللَّذِيدِ. لَكِنْ قَدْ يَنْفَعُهُمُ اللهُ بِشَيْءٍ مِنَ الدُّنْيَا كَزِيَادَةِ مَالٍ أَوْ صِحَّةٍ أَوْ بَنِينَ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

[١] قَوْلُهُ: «وَلَا يُؤْمَرُ بِقَضَائِهِ إِذَا أَسْلَمَ» أَيْ: بِقَضَاءِ المَأْمُورِ.

[٢] قَوْلُهُ: «لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال:٣٨]» وهَذَا شَامِلٌ فِعْلَ المَحْظُورِ وتَرْكَ المَاْمُورِ، فَلَا يُؤْمَرُ بِالقَضَاءِ إِذَا أَسْلَمَ.

## وفِيهِ أيضًا حِكْمَةٌ:

وَهُوَ أَنَّنَا لَوْ أَمَرْنَاهُ بِالقَضَاءِ لَضَيَّقْنَا عَلَيْهِ ونَقَّرْنَاهُ مِنَ الإِسْلَامِ، فَلَوْ أَسْلَمَ ولَهُ ثَمَانُونَ سَنَةً وقُلْنَا: يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ مَا فَاتَ بَعْدَ التَّكْلِيفِ، وَقَدْ بَلَغَ ولَهُ عَشْرُ سَنَةً وَقُلْ بَلَغَ ولَهُ عَشْرُ سَنَوَاتٍ فَإِنَّهُ يَقْضِي سَبْعِينَ سَنَةً: مِنْ صَلَاةٍ، وصِيَامٍ، وزَكَاةٍ إِنْ كَانَ غَنِيًّا، وأمَّا الحَجُّ فَمَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهِ مُشْكِلَةٌ.

فهَذَا فِيهِ تَنْفِيرٌ لَهُ عَنِ الإسْلَامِ؛ لِهَذَا كَانَ مِنْ حِكْمَةِ اللهِ عَزَقِجَلَّ أَنَّ الكَافِرَ لَا يُؤْمَرُ بِقَضَاءِ مَا تَرَكَهُ مِنَ الوَاجِبَاتِ حَالَ كُفْرِهِ.

وقَوْلِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ العَاصِ: «أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ» (١). [١]

[١] قَوْلُهُ: «وَقَوْلِهِ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ العَاصِ: «أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ».

فَإِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَ لَا يُؤْمَرُ بِهَا حَالَ كُفْرِهِ، وَلَا يُؤْمَرُ بِقَضَائِهَا إِذَا أَسْلَمَ، فَمَا الفَائِدَةُ مِنْ قَوْلِنَا: إِنَّهُ مُكَلَّفٌ بِهَا؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله، رقم (١٢١).

#### فَالْجَوَابُ:

أَوَّلًا: لَوْ لَمْ يَكُنْ لِتَرْكِ الصَّلَاةِ والصَّدَقَةِ تَأْثِيرٌ لَكَانَ ذِكْرُهُمَا عَبَثًا ولَغْوًا، فَلَمْ يَذْكُرُوهَا! لَكِنْ لَهَا تَأْثِيرٌ.

ثَانِيًا: إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ وَهُوَ طَاهِرٌ، وأَطْهَرُ مِنَ الكَافِرِ، يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِ المَأْمُورِ وفِعْلِ المَحْظُورِ، فَالكَافِرُ مِنْ بَابٍ أَوْلَى.

بَلْ نَقُولُ: إِنَّ الكَافِرَ يُعَذَّبُ عَلَى كُلِّ نِعْمَةٍ تَنَعَّمَ بِهَا فِي الدُّنْيَا، وإِنْ كَانَتْ مُبَاحَةً لِلمُؤْمِنِ، فاللِّبَاسُ والأَكْلُ والشُّرْبُ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ الكَافِرُ، دَلِيلُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ ذِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَ ٱخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِىَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنَيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [الأعراف:٣٢].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِيحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَّأَخْسَنُواْ وَاللهُ يُحِبُّ ٱلْحُسِنِينَ ﴾ [المائدة].

فَقَوْلُهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا ﴾ مَفْهُومُهُ: أَنَّ غَيْرَهُمْ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ فِيهَا طَعِمُوا، وَهُوَ كَذَلِكَ، حَتَّى المَعْنَى يَقْتَضِي ذَلِكَ، فَالنَّصُّ دَلَّ عَلَيْهِ، والعَقْلُ دَلَّ عَلَيْهِ.

فكَيْفَ يَكُونُ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي خَلَقَهُ اللهُ وأَعَدَّهُ وأَمَدَّهُ.. كَيْفَ تَكُونُ نِعَمُ اللهِ عَلَيْهِ مُباحَةً، لَيْسَ فِيهَا شَائِبَةٌ وَلَا مَسْؤُ ولِيَّةٌ مَعَ أَنَّهُ يُجَاهِرُ اللهَ بِالعِصْيَانِ، بَلْ يَتَقَوَّى بِنِعَمِ اللهِ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ عَنَهَجَلَّ، هَذَا خِلَافُ المَعْقُولِ، حَتَّى فِي عُرْفِ النَّاسِ، لَوْ أَنَّكَ أَحْسَنْتَ إِلَى مَعْصِيَةِ اللهِ عَنَهَجَلَّ، هَذَا خِلَافُ المَعْقُولِ، حَتَّى فِي عُرْفِ النَّاسِ، لَوْ أَنَّكَ أَحْسَنْتَ إِلَى أَحَدٍ، لَرَأَيْتَ مِنْ حَقِّكَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ بِشُكْرِكَ وبطَاعَتِكَ، لَا بمُنَابَذَتِكَ ومَعْصِيَتِكَ.

وفَائِدَةُ قَوْلِنَا: أَنَّهُمْ مُخَاطَبُونَ، كَثْرَةُ عِقَابِهِمْ فِي الآخِرَةِ؛ هَكَذَا قَالَ العُلَمَاءُ؛ لِأَنَّهُمْ
 تَرَكُوا الأَمْرَ وفَعَلُوا النَّهْيَ.

## خُلاصَةُ هَذَا البَحْثِ:

أَوَّلًا: أَنَّ الَّذِي يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ الخِطَابُ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ الْمُكَلَّفُ، وَهُوَ البَالِغُ العَاقِلُ، لَا فَرْقَ فِي هَذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا.

ثَانِيًا: الصَّغِيرُ والمَجْنُونُ لَا يُكَلَّـفَانِ إِلَّا فِي الأُمُورِ المالِيَّةِ فقـطْ، مِثْلِ: الزَّكَاةِ، والنَّفَقَاتِ، والجِنَايَاتِ، والكُفَّارَاتِ فِيهَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّكْلِيفُ.

ثَالِثًا: يُكَلَّفُ الصَّبِيُّ، لَكِنْ لَا عَلَى وَجْهِ ثَمَاثِلٍ لِتَوْجِيهِ الخِطَابِ إِلَى البالِغِ، فلَيْسَ مُسَاوِيًا لِأَمْرِ البَالِغ.

رَابِعًا: يُكَفُّ المَجْنُونُ عَنِ المُحَرَّمَاتِ مِنْ بَابِ كَفِّ الفَسَادِ والأَذَى والعُدْوَانِ.

خَامِسًا: إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الخِطَابَ شَامِلٌ لِلكُفَّارِ، فَفَائِدَتُهُ: أَنَّهُمْ يُعَاقَبُونَ عَلَى ذَلِكَ فِي الآخِرَةِ.

فَكُلُّ وَاجِبٍ مِنْ وَاجِبَاتِ الإِسْلَامِ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ الكَافِرُ فِي الآخِرَةِ: كالصَّلَاةِ، والنَّكَاةِ، والصَّوْم، والحَجِّ، والجِهَادِ.

سَادِسًا: لَا يُؤْمَرُ الكَافِرُ بِالعِبَادَةِ حَالَ الكُفْرِ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهَا الإِسْلَامُ، بَلْ لَوْ فَعَلَهَا لَمْ تُقْبَلْ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمُ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَهُمْ كَا أَنَهُمْ كَا لَكُفْرُوا فَعَلَهُا لَهُ يُؤْمَرُ بِقَضَائِهَا إِذَا أَسْلَمَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُل لِلَذِينَ اللَّهِ وَبِرَسُولِهِ \* وَالتوبة: ٤٥]، كَمَا لَا يُؤْمَرُ بِقَضَائِهَا إِذَا أَسْلَمَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُل لِلّذِينَ كَا لَكُ لِللَّهِ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال:٣٨].

ولِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِعَمْرِو بْنِ العَاصِ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ: «أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو
 أَنَّ الإسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ».

والتَّعْلِيلُ: لِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَنْفِيرًا لَهُ عَنِ الإِسْلَامِ، والتَّجَاوُزُ والعَفْوُ عَنْهُ مِمَّا يُرَغِّبُهُ فِي الإِسْلَامِ.

والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمْ يُعَاقَبُونَ عَلَى تَرْكِ الفُرُوعِ، قَوْلُهُمْ فِي الجَوَابِ: ﴿ قَالُواْ لَرَ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ ثَنَّ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ ثَنَ وَكُنَا غَنُوضُ مَعَ ٱلْخَاَبِضِينَ ﴿ وَكُنَا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ﴾ [المدثر:٤٣-٤٦].

قَاعِدَةٌ: كُلُّ عِبادَةٍ مُؤَقَّتَةٍ إِذَا أَخْرَجَهَا الإِنْسَانُ عَنْ وَقْتِهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَنْفَعُهُ قَضَاؤُهَا؛ كالصَّلَاةِ والصِّيَامِ، فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ الإِنْسَانَ تَرَكَ صِيَامَ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا! نَقُولُ: لَا يَقْضِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَضَاهُ مَا نَفَعَهُ، فَإِخْرَاجُ الْمُؤَقَّتِ عَنْ وَقْتِهِ كَفِعْلِهِ قَبْلَ وَقْتِهِ.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ شَرَعَ الصَّبِيُّ فِي الحَجِّ وَلَمْ يُتِمَّهُ، فَفِيهِ قَوْ لَانِ:

الْأَوَّلُ: أَنَّ مَا يَلْزَمُ إِثْمَامُهُ مِنَ الْمُكَلَّفِ وَلَوْ نَفْلًا، يُلْزَمُ بِهِ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ، مِثْلُ الحَجِّ؛ وهَذَا هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ.

الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ حَتَّى فِيهَا يَلْزَمُ إِثْهَامُهُ، وهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (۱)، وصَاحِبُ الفُرُوع (۲) يَمِيلُ إِلَى هَذَا المَذْهَبِ، وأَنَا أَمِيلُ إِلَيْهِ أَيضًا فِي مَسْأَلَةِ الحَجِّ.

فَمَثَلًا: الصَّبِيُّ لَوْ أَنَّهُ تَعِبَ مِنَ الإِحْرَامِ بِهِ، وخَلَعَ ثِيَابَ الإِحْرَامِ ولَبِسَ ثِيَابًا عَادِيَّةً،

<sup>(</sup>١) انظر: التجريد للقدوري (٤/ ١٩٧٠)، والمبسوط للسرخسي (٤/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) الفروع (٥/ ٢١٥).

## \* مَوَانِعُ التَّكْلِيفِ[1]:

لِلتَّكْلِيفِ مَوَانِعُ، مِنْهَا: الجَهْلُ، والنِّسْيَانُ، والإِكْرَاهُ ٢١؛......

= وتَرَكَ النَّسُكَ وخَرَجَ مِنْهُ، فَلَا نُلْزِمُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ التَّكْلِيفِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ»<sup>(۱)</sup>.

وإِذَا قَتَلَ المَجْنُونُ شَخْصًا مُتَعَمِّدًا وأَرَادَ أَوْلِيَاءُ المَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوا المَجْنُونَ، نَقُولُ: لَوْ أَرَادُوا ذَلِكَ لَا يُجَابُونَ؛ لِأَنَّ مِنْ شَرْطِهِ العَمْدَ، وتَعْرِيفُ العَمْدِ: أَنْ يَقْصِدَ مَنْ يَعْلَمُهُ آدَمِيًّا مَعْصُومًا فَيَقْتُلَهُ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مَوْتُهُ بِهِ، وهَذَا المَجْنُونُ لَيْسَ لَهُ قَصْدٌ.

حَتَّى الصَّغِيرُ لَوْ قَتَلَ، فلَيْسَ لَهُ قَصْدٌ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَادَ.

[1] قَوْلُهُ: «مَوَانِعُ التَّكْلِيفِ».

مَا سَبَقَ مِنَ العَقْلِ والبُلُوغِ شَرْطٌ لِلتَّكْلِيفِ، وهَذِهِ مَوَانِعُ تَرِدُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ، وَهَذِهِ مَوَانِعُ تَرِدُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ، وَقَدْ مَرَّ بِنَا قَاعِدَةٌ عَامَّةٌ: أَنَّ الأُمُورَ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِوُجُودِ أَسْبَابِهَا وشُرُوطِهَا وانْتِفَاءِ مَوَانِعِهَا.

وأَبْرَزُ مِثَالٍ لِذَلِكَ فِي أَسْبَابِ الإِرْثِ، فَمَثَلًا: الأَبُ يَرِثُ مِنِ ابْنِهِ، لَكِنْ لَهُ شُرُوطٌ: مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَمُوتَ الابْنُ قَبْلَ الأَبِ، إِذَا لَمْ يَمُتِ الابْنُ قَبْلَ الأَبِ لَا يَرِثُهُ، وكَذَلِكَ هُنَاكَ مَوَانِعُ، فَلَوْ كَانَ الأَبُ رَقِيقًا والابْنُ حَرًّا لَا يَرِثُهُ الأَبُ.

[٢] قَوْلُهُ: «لِلتَّكْلِيفِ مَوَانِعُ، مِنْهَا: الجَهْلُ، والنِّسْيَانُ، والإِكْرَاهُ» قَوْلُنَا: «مِنْهَا» إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هُنَاكَ مَوَانِعَ أُخْرَى، وَهُوَ كَذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، رقم (٤٤٠٣)، والترمذي: في: كتاب الحدود، باب فيمن لا يجب عليه الحد، رقم (١٤٢٣)، وأحمد في المسند (١١٦/١)، من حديث علي بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، والنِّسْيَانَ، ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ»[١] رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ والبَيْهَقِيُّ (١)، ولَهُ شَوَاهِدُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ [٢].

[١] والدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ مَوَانِعُ، قَوْلُ الْمُؤَلِّفِ: «لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأَ والنِّسْيَانَ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» الخَطَأُ: هُوَ ارْتِكَابُ مَا يُخْطِئُ فِيهِ الإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ.

والنِّسْيَانُ: ذُهُولُ القَلْبِ عَنْ مَعْلُوم.

والإِكْرَاهُ: بِمَعْنَى الغَصْبِ والإرْغَامِ.

[٢] قَوْلُهُ: «رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ والبَيْهَقِيُّ، ولَهُ شَوَاهِدُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ» والحَقِيقَةُ أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ فِيهِ مَقَالٌ فِي إِسْنَادِهِ، ولكنْ لَهُ شَوَاهِدُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ تَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهِ، فيكُونُ هُنَا مَقْبُولًا لِشَوَاهِدِهِ:

فمِنَ الكِتَابِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ ﴾ [البقرة:٢٨٦]، فقَالَ اللهُ تَعَالَى: «قَدْ فَعَلْتُ» (٢).

وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي آيةٍ أُخْرَى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَاۤ أَخْطَأَتُم بِهِ، وَلَاكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب:٥].

فَذَكَرَ هُنَا الْحَطَأُ والنِّسْيَانَ، ومِنَ الْحَطَأِ الجَهْلُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٣)، والبيهقي (٧/ ٥٨٤)، وابن حبان في صحيحه: كتاب إخباره ﷺ عن مناقب الصحابة، باب فضل الأمة، رقم (٧٢١٩)، والحاكم (٢/ ٢١٦)، من حديث ابن عباس رَجَالِتُهُءَنَهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: باب بيان أنه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لم يكلف إلا ما يطاق، رقم (١٢٦)، من حديث ابن عباس رَضَاللهُ عَنْهُا.

وَفِي الإِكْرَاهِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ
 وَقَلْبُهُ, مُطْمَئِنٌ إَلْإِيمَنِ وَلَكِكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّن أَللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [النحل:١٠٦].

﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ ﴾ لَمْ يَأْتِ الجَوَابُ بَعْدُ، ولَمْ يَأْتِ الحُكْمُ، وَجَاءَ الاسْتِثْنَاءُ قَبْلَ الحُكْمِ والجَوَابِ مِنْ أَجْلِ الإِسْرَاعِ فِي دَفْعِ تَوَهُّمِ الإِنْسَانِ لِهَذَا الْعُمُوم.

﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ ﴾: فَإِذَا كَانَ الإِكْرَاهُ فِي الكُفْرِ مَانِعًا مِنْ تَرَتُّبِ حُكْمِهِ عَلَيْهِ، فَهَا دُونَهُ مِنْ بَابٍ أَوْلَى.

أَحَبُّ إِلِيَّ أَنْ أَسْتَدِلَّ أَوَّلًا بِالقُرْآنِ، ولَيْتَنَا وضَعْنَا هَذَا، ولَكِنْ هَذَا كِتَابٌ مَوْضُوعٌ لِلمُبْتَدِئِينَ، يَصْعُبُ عَلِيَّ تَقْرِيرُ هَذَا الدَّلِيلِ مِنَ القُرْآنِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: أَوَّلُ مَا تَسْتَدِلُّ بِهِ القُرْآنُ، ثُمَّ بِالأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ، ثُمَّ بِالأَحَادِيثِ الحِّسَانِ، ثُمَّ بِالأَحَادِيثِ الضِّعَافِ إِذَا كَانَ لَهَا شَوَاهِدُ تُقَوِّيهَا وتُلْحِقُهَا بِالحَسَنِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ قَدْ قَرَّرْنَا الأَدِلَّةَ مِنَ القُرْآنِ عَلَى أَنَّ الجَهْلَ والنِّسْيَانَ والإِكْرَاهَ يُسْقِطُ الحُكْمَ.

أَمَّا مِنَ السُّنَّةِ: فَحَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ لَمَّا تَكَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي<sup>(۱)</sup>، والكَلَامُ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ، لَكِنَّهُ جَاهِلٌ، ولَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ ﷺ بالإِعادَةِ، وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الجَهْلَ مَانِعٌ مِنْ تَرَتُّبِ الحُكْمِ عَلَى الفِعْلِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم (٥٣٧)، من حديث معاوية بن الحكم السلمي رَضِّاَلِلَهُ عَنْهُ.

و دَلِيلٌ آخَرُ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (١).

والإِكْرَاهُ يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» (٢)، إِذَا صَارَ الإِنْسَانُ حِينَ الطَّلَاقِ مُغْلَقًا عَلَيْهِ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي نَفْسِهِ، فلَيْسَ عَلَيْهِ طَلَاقٌ، سَوَاءً كَانَ هَذَا الإِغْلَاقُ لِشِدَّةِ غَضَبٍ، أَوْ كَانَ الإِغْلَاقُ لِشُكْرٍ، أَوْ كَانَ الإِغْلَاقُ لِشُكْرٍ، أَوْ كَانَ الإِغْلَاقُ لِشُكْرٍ، أَوْ كَانَ الإِغْلَاقُ لِسُكُومِ، أَوْ كَانَ الإِغْلَاقُ لِشَالِ عَلَى اللهِ العَافِيةَ - بِالوَسْوَسَةِ فِي الطَّلَاقِ، فَتَلْقَاهُ يُفَكِّرُ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وطَلَّقَ زَوْجَتَهُ وطَلَّقَ زَوْجَتَهُ وطَلَقَ زَوْجَتَهُ وطَلَقَ زَوْجَتَهُ وطَلَقَ أَوْجَتَهُ وطَلَقَ أَوْجَتَهُ وطَلَقَ أَوْجَتَهُ وطَلَقَ أَنْ يَقَعَ هَذَا الطَّلَاقَ؛ لِأَنَّ هَذَا المِسْكِينَ إِنَّهَا أَوْقَعَ الطَّلَاقَ دُونَ اخْتِيَارِهِ.

مِثْلُ الرَّجُلِ الَّذِي يَشُكُّ فِي الحَدَثِ ويَقُولُ: واللهِ أَنَا شَكَكْتُ فِي الحَدَثِ، وأَظُنُّ أَنَا شَكَكْتُ فِي الحَدَثِ، وأَظُنُّ أَنِّ مُحْدِثٌ! ثُمَّ ذَهَبَ يُحَدِّثُ: إِمَّا بِمَسِّ فَرْجِهِ، وَإِمَّا بِفِسَاءٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ! نَقُولُ: هَذَا خَطَأُ، افْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ، إِذَا شَكَكْتَ، فَابْنِ عَلَى اليَقِينِ، وَلَا تَنْصَرِفْ حَتَّى تَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ تَجِدَرِيًا.

الجَهْلُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي فِعْلِ مَحْظُورٍ أَوْ فِي تَرْكِ مَأْمُورٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم (١٩٣٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (١١٥٥)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَ لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الغلط، رقم (٢١٩٣)، وابن ماجه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٦)، وأحمد (٦/ ٢٧٦)، من حديث عائشة رَخِوَاللَّهُ عَنْهَا.

فإنْ كَانَ فِي فِعْ لِ مَحْظُ ورٍ، فَإِنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِطْلَاقًا: لَا قَضَاءٌ وَلَا إِثْمٌ
 وَلَا كَفَّارَةٌ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا بِالحُكْم أَوْ جَاهِلًا بِالحَالِ.

فالقَاعِدَةُ العَامَّةُ: كُلُّ مَنْ فَعَلَ مُحَرَّمًا جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَاۤ إِن نَسِينَاۤ أَوۡ أَخۡطَاۡأُناۤ﴾ [البقرة:٢٨٦].

وهَذَا لَا إِشْكَالَ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ، وَلَا إِشْكَالَ فِيهِ مِنْ جِهَةِ التَّصَوُّرِ والتَّطْبِيقِ.

والفَرْقُ بَيْنَ فِعْلِ المَأْمُورِ وتَرْكِ المَحْظُورِ:

أنَّ الحَرَامَ هُوَ مَا يَكُونُ إِيجادُهُ هُوَ المَنْهِيُّ عَنْهُ.

والوَاجِبُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ إِعْدَامُهُ أَوِ انْتِفَاؤُهُ هُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ.

فَعَدَمُ الصَّوْمِ تَرْكُ مَأْمُورٍ، والأَكْلُ فِي الصَّوْمِ إِيجادُ فِعْلٍ مَحْظُورٍ.

رَجُلٌ مُحْرِمٌ بِالحَجِّ، وَفِي لَيْلَةِ مُزْدَلِفَةَ جَامَعَ زَوْجَتَهُ؛ لَكِنْ قَالَ: ظَنَنْتُ أَنَّ قَوْلَ الرَّسُولِ: «الحَجُّ عَرَفَةُ» (١) يَعْنِي أَنَّهُ قَدِ انْتَهَى الحَجُّ، وَقَدْ وَقَفْتُ بِعَرَفَةَ!

فالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، مَا دَامَ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ حَرَامٌ!

وقَدْ يُقَالُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: إِنَّ عَلَيْهِ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ بِإِحْرَامِهِ حَرُمَ عَلَيْهِ الوَطْءُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الصوم، باب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (۸۸۹)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم (۳۰۱۳)، وابن ماجه: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (۳۰۱۵)، وأحمد (۶/۳۰۹)، من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رَحِّوَاللَّهُ عَنهُ.

= فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَطَأَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الإِحْرَامِ، فَهَذَا مُفَرِّطٌ فِي عَدَمِ السُّؤَالِ.

- لَكِنْ لَوْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ظَنَّا مِنْهُ أَنَّ الجِهَاعَ بِدُونِ إِنْزَالٍ لَا بَأْسَ بِهِ -وهَذَا وَاقِعٌ ونُسْأَلُ عَنْهُ كَثِيرًا، يَقُولُ: أَنَا ظَنَنْتُ أَنَّ الجِهَاعَ بِدُونِ إِنْزَالٍ لَا يُوجِبُ غُسْلًا وَلَا يُفْسِدُ صَوْمًا فَبِنَاءً عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
- فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جَامَعَ زَوْجَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ظَانًا أَنَّ الفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ، ثُمَّ تَبَيَّنَ طُلُوعُهُ، فلَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ وَلَا قَضَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ.

وقَدِ اسْتَثْنَى بَعْضُ العُلَمَاءِ الجِمَاعَ مِنَ المُفْسِدَاتِ وَقَالَ: إِنَّهُ مُفْسِدٌ وإِنْ كَانَ الإِنْسَانُ جَاهِلًا فِي الحَجِّ أَوِ الصِّيَامِ، واسْتَدَلُّ وا بِالنِّسْبَةِ لِلصَّوْمِ بِمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ الرَّجُلَ الَّذِي قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ، فَأَمَرَهُ بِالكَفَّارَةِ (١). قَالُوا: وهَذَا الرَّجُلُ جَاهِلٌ.

نَقُولُ: إِنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ: هَلَكْتُ! يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَالِمًا.

فَإِنْ قَالُوا: عَلِمَ بَعْدَ أَنْ فَعَلَ، ثُمَّ جَاءَ يَقُولُ هَذَا الكَلَامَ.

قُلْنَا: هَذَا خِلَافُ الأَصْل.

فَإِنْ قَالُوا: النَّبِيُّ عَلَيْ لَمْ يَسْتَفْصِلْ، وتَرْكُ الاسْتِفْصَالِ فِي مَقَامِ الاحْتِهَالِ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ العُمُومِ فِي المَقَالِ، فيقُولُونُ: الجِهَاعُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مُوجِبٌ لِلكَفَّارَةِ مُطْلَقًا؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، رقم (١٩٣٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة، رقم (١١١١).

فَا جَوَابُ: أَنَّهُ لَا حَاجَةَ للاسْتِفْصَالِ مَا دَامَ الأَمْرُ وَاضِحًا، والرَّجُلُ يَقُولُ: هَلَكْتُ! إِنَّمَا يُسْتَفْصَلَ لَمَّا رَأَى الرَّجُلَ جَلَسَ هَلَكْتُ! إِنَّمَا يُسْتَفْصَلَ لَمَّا رَأَى الرَّجُلَ جَلَسَ وَقَدْ دَخَلَ المَسْجِدَ وَهُو يَخْطُبُ قَالَ لَهُ: «أَصَلَّيْتَ؟!»(١) ولَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ.

إِذَنْ: تَبْقَى هَذِهِ القَاعِدَةُ عَامَّةً.

فِي الحَجِّ لَا أَعْلَمُ أَنَّهُ وَقَعَ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ أَحَدًا جَامَعَ وَهُوَ حَاجُّ، لكنْ وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ. فَإِنْ قَالُوا: الدَّلِيلُ عَلَى الوُجُوبِ مُطْلَقًا أَنَّهُ وَرَدَ عَنِ الصَّحَابَةِ أَنَّ مَنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ كذَا وكذَا، ولَمْ يَسْتَفْصِلُوا وَلَمْ يُفَصِّلُوا.

فَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ: هَذَا بَيَانٌ لِلوَاجِبِ فِي الوَقْتِ، لَا حُكْمٌ عَلَى كُلِّ وَاقِعِ.

فَرْقٌ بَيْنَ أَنْ نَحْكُمَ بِالشَّيْءِ عَلَى فَاعِلٍ مُعَيَّنٍ فِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، وبَيْنَ أَنْ نُبيِّنَ حُكْمَ هَذَا الشَّيْءِ.

فَإِذَا قُلْتَ: إِنَّ الجِهَاعَ فِي الحَجِّ مُفْسِدٌ لِلنَّسُكِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ ومُوجِبٌ لِلبَدَنَةِ، هَلْ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ يَلْزَمُهُ هَذَا الحُكْمُ؟

الجَوَابُ: لَا. كَمَا لَوْ قُلْتَ: مَنْ قَالَ كَذَا كَفَرَ، هَلْ يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَنْ قَالَ يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ؟ لَا.

فهُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ القَضِيَّةِ المُعَيَّنَةِ الَّتِي نَحْكُمُ فِيهَا عَلَى الفَاعِلِ بِعَيْنِهِ، وبَيْنَ الحُكْمِ العَامِّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلًا وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، رقم (٩٣٠)، من حديث جابر التحية والإمام يخطب، رقم (٨٧٥)، من حديث جابر ابن عبد الله وَعَالِلْهُ عَنْهُماً.

وكما أنَّ هَذَا ثَابِتٌ فِي الأَحْكَامِ ثَابِتٌ فِي الأَحْبَارِ أيضًا، فنَحْنُ نَشْهَدُ بِأَنَّ كُلَّ مُؤْمِنٍ
 فِي الجُنَّةِ، لَكِنْ لَا نَقُولُ فِي الرَّجُلِ المُعَيَّنِ: إِنَّهُ فِي الجُنَّةِ؛ إِذَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّي ويَصُومُ ويَتَصَدَّقُ ويَحُجُّ ويُحِبُّ الخَيْرَ.

كَمَا نَشْهَدُ بِأَنَّ كُلَّ كَافِرٍ فِي النَّارِ؛ حُكْمًا عَامًا؛ لَكِنْ لَا نَشْهَدُ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الكَافِرَ المُعَيَّنَ فِي النَّارِ، وَهُوَ لَا يَزَالُ حَيًّا.

إِذَنْ: يَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ الفَرْقَ بَيْنَ ذِكْرِ الحُكْمِ، أَوْ ذِكْرِ مَا يَثْبُتُ بِهِ الحُكْمُ، بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الفَاعِلِ.

فنَحْنُ نَقُولُ: مَنْ جَامَعَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ فِي الحَجِّ، فعَلَيْهِ بَدَنَةٌ، ونُسُكُهُ فَاسِدٌ، ولَزِمَهُ المُضِيُّ فِيهِ، ويَقْضِيهِ مِنَ العام القادِم.

لَكِنْ لَا نَحْكُمُ مِهَذَا الْحُكْمِ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ حَتَّى تَنْتَفِيَ الْمَوَانِعُ، والجَهْلُ -بِلَا شَكً-مِنَ الْمَوَانِعِ.

وأمَّا قَوْلُ بَعْضِ العُلَمَاءِ: إِنَّهُ يَلْزَمُهُ الفِدْيَةُ، والقَضَاءُ، ويَفْسُدُ نُسُكُهُ! فَهَذَا قَوْلُ مَرْجُوحٌ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الجِمَاعِ وبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ المَحْظُورَاتِ، بَلْ إِنَّ اللهَ قَالَ فِي الصَّيْدِ: ﴿ وَمَن قَلَكُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ العَمْدَ، ﴿ وَمَن قَلَكُ مِن النَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥] فاشترَطَ اللهُ العَمْد، والجَاهِلُ غَيْرُ عَامِدٍ، وإنْ كَانَ عَامِدًا لِلفِعْلِ لَكِنْ لَيْسَ عَامِدًا للإثْمِ، لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ حَرَامٌ مَا فَعَلَهُ.

والكَفَّارَةُ إِنَّمَا هِيَ لِإِزَالَةِ آثارِ التَّأْثِيمِ، فَإِذَا ارْتَفَعَ التَّأْثِيمُ لَزِمَ ارْتِفَاعُ الكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّ الكَفَّارَةَ لِأَجْلِ تَكْفِيرِ هَذَا الإِثْم أَوْ هَذَا الذَّنْبِ، فَإِذَا كَانَ لَا ذَنْبَ وَلَا إِثْمَ؛ فَلَا كَفَّارَةَ. وَلَكِنْ لَوْ كَانَتِ المَعْصِيَةُ فِيهَا كَفَّارَةُ، وجَهِلَ الإِنْسَانُ أَنَّ فِيهَا كَفَّارَةً مَعَ عِلْمِهِ بِأَمَّا مَعْصِيَةٌ، لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الكَفَّارَةُ لِجَهْلِهِ بِهَا، كَمَا لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الإِثْمُ.

قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ يَقُولُ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُ يَلْزَمُنِي هَذِهِ الكَفَّارَةُ مَا فَعَلْتُ! فيَقُولُ الَّذِي جَامَعَ فِي رَمَضَانَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ عَلَيَّ عِثْقَ رَقَبَةٍ، أَوْ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ، مَا فَعَلْتُ! ولَبَقِيتُ -إِنْ شِئْتُمْ - كُلَّ الشَّهْرِ أَجْتَنِبُ زَوْجَتِي!

نَقُولُ: لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَعْلَمَ مَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى المَعْصِيَةِ، مَا دُمْتَ عَلِمْتَ أَنَّهَا مَعْصِيَةٌ، فَقَدْ تَجَرَّأْتَ عَلَى انْتِهَاكِ حُرُمَاتِ اللهِ عَنَقِجَلَّ، فَتَلْزَمُكَ الكَفَّارَةُ.

هَذَا الَّذِي قُلْتُهُ الآنَ تَعْلِيلٌ.

ودَلِيلُ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ<sup>(۱)</sup> مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي جَامَعَ زَوْجَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، فَجَاءَ يَسْأَلُ الرَّسُولَ ﷺ: مَاذَا عَلَيَّ؟

وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ جَاهِلًا بِالكَفَّارَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَالِمًا بِهَا لَمْ يَأْتِ يَسْأَلُ عَنْهَا.

فلَوْ أَنَّ رَجُلًا زَنَى بِامْرَأَةٍ، وقُلْنَا: ارْجُمُوهُ؛ لِأَنَّهُ مُحْصَنٌ؛ فقالَ: مَا عَلِمْتُ أَنَّ حَدَّهُ أَنْ يُجْلَدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ كَغَيْرِ المُحْصَنِ!
 الزَّانِي المُحْصَنِ الرَّجْمُ، كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ حَدَّهُ أَنْ يُجْلَدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ كَغَيْرِ المُحْصَنِ!
 فنَقُولُ: لَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَعْلَمَ بِالعُقُوبَةِ، وحِينَئِذٍ تُرْجَمُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر، رقم (۱۹۳٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة، رقم (۱۱۱۱).

الْمَالُوْ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَعْلَمُ بِتَحْرِيمِ الزِّنَى، وَهُوَ صَادِقٌ فِي دَعْوَاهُ؛ لِكَوْنِهِ حَدِيثَ عَهْدِ بالإسْلَامِ، أَوْ نَاشِئًا فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ، لَا يَعْرِفُونَ الحُدُودَ الشَّرْعِيَّةَ -يَعْنِي: لَا يَعْرِفُونَ الحُدُودَ الشَّرْعِيَّةَ -يَعْنِي: لَا يَعْرِفُونَ الخَدُودَ الشَّرْعِيَّةَ -يَعْنِي: لَا يَعْرِفُونَ الخَدُّد. الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ - فَهَذَا يَسْقُطُ عَنْهُ الحَدُّ.

والحَاصِلُ: أَنَّ كُلَّ مَنْ فَعَلَ مُحَرَّمًا جَاهِلًا، فلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ؛ لَا إِثْمٌ، وَلَا كَفَّارَةٌ فِيهَا فِيهِ كَفَّارَةٌ، وَلَا حَلَّهُ، وَلَا كَفَّارَةٌ فِيهَا

بَقِيَ أَنْ يُقَالَ: هَلْ تُقْبَلُ دَعْوَى الجَهْلِ مِنْ كُلِّ مَنِ ادَّعَى؟

وهَذِهِ مَسْأَلَةٌ تَرِدُ، فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَنَا جَاهِلٌ، هَلْ كُلُّ مَنِ ادَّعَى أَنَّهُ جَاهِلٌ نَقْبَلُ دَعْوَاهُ فِي الجَهْلِ؟

الجَوَابُ: فِيهِ تَفْصِيلٌ، فَإِنْ وُجِدَتْ قَرَائِنُ تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الجَاهِلِ، وإِلَّا فَلَا:

لَوْ قَالَ قَائِلٌ عَاشَ فِي بِلَادِ المُسْلِمِينَ: إِنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ حَرَامٌ، لَا نَفْبَلُهُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُجْهَلُ بَيْنَ المُسْلِمِينَ.

لَكِنْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ حَدِيثًا، وَلَمْ يَعِشْ فِي بِيئَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الأَصْلِ، وَلَمْ يَعِشْ فِي بِيئَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الأَصْلِ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْخَمْرَ حَرَامٌ، فَإِنَّنَا نَقُولُ لَهُ: لَا شَيْءَ عَلَيْكَ، لَا إِثْمَ فِي الآخِرَةِ، وَلَا عُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ.
 الدُّنْيَا؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ.

وهَذِهِ القَاعِدَةُ لَا يُسْتَثْنَى مِنْهَا شَيْءٌ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ؛ لَا تَحْظُورَاتُ الإِحْرَامِ، وَلَا تَحْظُورَاتُ الصَّلَاةِ، فَكُلُّ المَحْظُورَاتِ تَسْقُطُ بالجَهْلِ.

فَالْجَهْلُ: عَدَمُ العِلْمِ.

فَمَتَى فَعَلَ الْمُكَلَّفُ مُحُرَّمًا جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، كَمَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ الكَلَامِ[١].

[١] قَوْلُهُ: «كَمَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِ الكَلَامِ» لَا يَأْثَمُ وَلَا تَبْطُلُ صَلاتُهُ، وهَذِهِ المَسْأَلَةُ دَاخِلَةٌ فِي العُمُوم.

ولَهَا دَلِيلٌ خَاصُّ أَيضًا: وَهُوَ مُعَاوِيَةُ بْنُ الحَكَمِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، حِينَ دَخَلَ مَعَ الرَّسُولِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ فَقَالَ: الحَمْدُ للهِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: يَرْحَمُكَ اللهُ -يُخَاطِبُهُ خِطَابًا- فَرَمَاهُ النَّاسُ بِأَبْصَارِهِمْ.

يَعْنِي: جَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ بِأَبْصَارِهِمْ؛ لَكِنْ عَبَّرَ الرَّاوِي بِهَذَا، وَلَمْ يَقُلْ: نَظَرُوا إِلَيْهِ؛ لَكِنْ عَبَرَ الرَّاوِي بِهَذَا، وَلَمْ يَقُلْ: نَظُرُوا إِلَيْهِ؛ لِشِدَّةِ النَّظَرِ والإِنْكَارِ! ولِهَذَا يَقُولُ العَامَّةُ: فُلانٌ رَمَانِي بِشَرَرٍ مِنَ النَّظَرِ، يَعْنِي: بِنَظَرٍ حَادًّ.

يَقُولُ: فَرَمَانِي النَّاسُ بِأَبْصَارِهِمْ، فقُلْتُ: وَاثْكُلَ أُمِّيَاهُ! فَزَادَ وتَكَلَّمَ كَلَامًا آخَرَ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ يُسَكِّتُونَهُ، فسَكَتَ.

هَذَا الكَلَامُ لَا شَكَّ أَنَّهُ مُبْطِلٌ لِلصَّلَاةِ، لَكِنِ الرَّجُلُ جَاهِلٌ، وكَلامُهُ الأَوَّلُ أَعْذَرُ؛ لِأَنَّ فِي الأَقْلِ مَا عَلِمَ إِطْلَاقًا، لَكِنْ فِي الثَّانِي لِمَّا رَمَاهُ النَّاسُ بِأَبْصَارِهِمْ عَلِمَ أَنَّهُمْ مُنُكِرُونَ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَدْ يَكُونُ إِنْكَارُهُمْ مِنْ أَجْلِ تَكَلُّمِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَقَدْ يَكُونُ إِنْكَارُهُمْ مِنْ أَجْلِ عَلَيْهِ شَيْئًا يَسْتَحِقُ إِنْكَارُهُمْ مِنْ أَجْلِ إِنَاكَارُهُ فَعَلَ شَيْئًا يَسْتَحِقُ إِجَابَةِ تَشْمِيتِهِ العَاطِسِ؛ لَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّهُ قَدْ قَامَ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ فِي أَنَّهُ فَعَلَ شَيْئًا يَسْتَحِقُ الإِنْكَارَ؛ ولِهَذَا قَالَ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ!

ورُبَّمَا نَقُولُ: إِنَّ مُعَاوِيَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ مَا ظَنَّ أَنَّـهُ حَرَامٌ أَصْلًا، يَحْسَبُ أَنَّ هَـذَا خِلَافُ

الأَدَبِ مَثلًا؛ ولِهَذَا قَالَ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ! لَكِنْ مَا يَدْرِي أَنَّ الكَلَامَ يَصِلُ إِلَى هَذَا الحَدِّ.

يَقُولُ: فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ مِنْ صَلاَتِهِ دَعَاهُ، قَالَ: فَبِأَبِي هُوَ وأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، واللهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا نَهَرَنِي، وإِنَّمَا قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُـوَ التَّسْبِيحُ والتَّكْبِيرُ وقِرَاءَةُ القُـرْآنِ» (١) أَوْ كَمَا قَالَ.

ولَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِعَادَةِ، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الكَلَامَ مِنَ الجَاهِلِ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ.

لَكِنْ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: لَعَلَّهُ أَمَرَهُ وَلَمْ يُنْقَلْ.

نَقُولُ: هَذَا غَيْرُ وَارِدٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَمَرَهُ بِالإعَادَةِ لَكَانَتِ الإعادَةُ مِنْ شَرِيعَةِ اللهِ، وَلَوْ كَانَتْ مِنْ شَرِيعَةِ اللهِ لَنُقِلَتْ إِلَيْنَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنَّ الشَّرِيعَةَ تُهْمَلُ وَلَا تُنْقَلُ.

وهَذِهِ قَاعِدَةٌ يَجِبُ التَّنَبُّهُ إِلَيْهَا؛ لِأَنَّ بَعْضَ العُلَهَاءِ رَحِمَهُمُاللَّهُ يُورِدُونَ مِثْلَ هَذَا الإِيرَادِ: لَعَلَّهُ كَانَ وَلَمْ يُنْقَلْ!

فَيُقَالُ: لَا. لَوْ كَانَ عِنْدَنَا عُمُومٌ، لَكُنَّا نَأْخُذُ بِالعُمُومِ وإِنْ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ عَمِلَ بِهِ؛ لكنْ مَا عِنْدَنَا عُمُومٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ المُتَكَلِّمَ وَلَوْ كَانَ جَاهِلًا تَبْطُلُ صَلاتُهُ.

إِذَنْ نَقُولُ: لَوْ كَانَتْ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، لَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِذَلِكَ، وَلَوْ أَمَرَهُ لَنُقِلَ إِلَيْنَا؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَمَرَهُ بالإعادَةِ صَارَتِ الإعادَةُ مِنْ شَرِيعَةِ اللهِ، وشَرِيعَةُ اللهِ لَا بُدَّ أَنْ تُنْقَلَ إِلَيْنَا؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ مَحْفُوظٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم (٥٣٧)، من حديث معاوية بن الحكم السلمي رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

ومَتَى تَرَكَ وَاجِبًا جَاهِلًا بِوُجُوبِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ إِذَا كَانَ قَدْ فَاتَ وَقْتُهُ.

بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمْ يَأْمُرِ الْمُسِيءَ فِي صَلاتِهِ - وَكَانَ لَا يَطْمَئِنُّ فِيهَا - لَمْ يَأْمُرُهُ بِفَعْلِ الصَّلَاةِ الحَاضِرَةِ عَلَى الوَجْهِ المَّمُوهُ بِفَعْلِ الصَّلَاةِ الحَاضِرَةِ عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوعِ [1].

[١] قَوْلُهُ: (وَمَتَى تَرَكَ وَاجِبًا جَاهِلًا بِوُجُوبِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ إِذَا كَانَ قَدْ فَاتَ وَقْتُهُ، بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَأْمُرُ الْمُسِيءَ فِي صَلاتِهِ -وَكَانَ لَا يَطْمَئِنُّ فِيهَا- لَمْ يَأْمُرُهُ بِقَضَاءِ مَا فَاتَ مِنَ الصَّلَوَاتِ، وإِنَّمَا أَمَرَهُ بِفِعْلِ الصَّلَاةِ الحَاضِرَةِ عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوع».

والوَاجِبُ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مُوَقَّتٍ وَلَا مُقَيَّدٍ بِسَبَبٍ، فَهَذَا إِذَا تَرَكَهُ جَاهِلًا ثُمَّ عَلِمَ فَعَلَهُ مَتَى عَلِمَ.

مِثَالُهُ: الحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الفَوْرِ، فَمَنْ أَغْنَاهُ اللهُ عَرَّفِجَلَّ، ولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الحَجَّ وَاجِبٌ عَلَى الفَوْرِ، فَمَنْ أَغْنَاهُ اللهُ عَرَّفِجَلَّ، ولَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الحَجَّ وَاجِبٌ عَلَى الفَوْرِ، فَلَمْ يَحُجَّ فِي السَّنَةِ الأُولَى، وَلَا فِي الثَّانِيَةِ، وَلَا فِي الثَّالِثَةِ؛ نَقُولُ لَهُ: مَتَى عَلِمْتَ فَحُجَّ، ولَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَمْ يُوَقَّتْ وَلَمْ يُقَيَّدُ بِسَبَبٍ.

أَمَّا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ بِأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الفَوْرِ، وأَخَّرَهُ، فَإِنَّهُ يَأْثُمُ بِالتَّأْخِيرِ، ووُجُوبُ الحَجِّ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُوقَّتٍ.

وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُؤَقَّتًا، وفَاتَ الوَقْتُ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِوُجُوبِهِ، فَنَقُولُ: هَذَا لَا يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ:

الحَال الأُولَى: أَنْ يَكُونَ مُقَصِّرًا، بِحَيْثُ يَكُونُ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ فِي الوُجُوبِ، ولكنْ يَتُرُكُ السُّؤَالَ.

فهَذَا لَا شَكَّ فِي أَنَّهُ يُلْزَمُ بِقَضَاءِ مَا سَبَقَ، وَلَوْ تَرَكَهُ جَاهِلًا؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ مُفَرِّطٌ؛

لِأَنَّ الوَاجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَسَعَلُواْ أَهْـلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْاَمُونَ ﴾
 [النحل: ٤٣]، وكُلُّ إِنْسَانٍ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مُقَصِّرٌ، وهَذَا الرَّجُلَ مُفَرِّطٌ، فهُوَ غَيْرُ مَعْذُورِ.

فلِمَاذَا لَمَّا قِيلَ: هَذَا وَاجِبٌ، يَدُسُّ رَأْسَهُ فِي الرَّمْلِ ويَسْكُتُ، فَلَا يَجُوزُ هَذَا، وَلَوْ قِيلَ لِلإِنْسَانِ: إِنَّ فِيكَ مَرَضًا، واشْتَبَهَ أَنَّ بِهِ مَرَضًا، ثُمَّ سَكَتَ وتَرَاخَى، واسْتَشْرَى بِهِ الْمَرْضُ؛ يَلُومُهُ النَّاسُ.

وهَذَا التَّفْرِيطُ أَحْيَانًا يَكُونُ خَفِيفًا، وأَحْيَانًا يَكُونُ شَدِيدًا.

أَحْيَانًا يَكُونُ خَفِيفًا بِأَنْ لَمْ يَطْرَأْ عَلَى قَلْبِهِ أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ وَاجِبٌ، مِثْلُ امْرَأَةٍ بَلَغَتْ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، ويَأْتِيهَا الحَيْضُ وَهِيَ لَمْ تَتِمَّ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فكَانَتْ لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ البُلُوغَ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً.

فَهَ ذَا تَفْرِيطٌ، ولَكِنَّهُ خَفِيفٌ فِي الواقِعِ؛ إِذْ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ يَفْهَمُ هَـذَا الفَهْمَ.

ولكنْ قَدْ لَا يَكُونُ تَفْرِيطًا، إِذَا كَانَ أَهْلُهَا يَتَكَلَّمُونَ ويَتَحَدَّثُونَ بِأَنَّ الإِنْسَانَ لَا يَبْلُغُ إِلَّا إِذَا تَمَّ لَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فحِينَئِذٍ تَكُونُ كالَّتِي نَشَأَتْ فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ.

وأَحْيَانًا يَكُونُ التَّفْرِيطُ شَدِيدًا: مِثْلُ أَنْ يَسْمَعَ الإِنْسَانُ أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ وَاجِبٌ، ويَقُولُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْكُواْ عَنْ أَشْيَاتَهَ إِن تُبَدَ لَكُمْ مَنْفُولَ فِي نَفْسِهِ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْكُواْ عَنْ أَشْيَاتَهَ إِن تُبَدَ لَكُمْ مَنْفُولً فِي نَفْسِهِ: إِنَّ اللهُ يَقُولُ: ﴿ يَكُأَيُّهَا مُلَوِيطًا مَنْفُولِ اللهُ اللهُ

فَإِذَا أَتَاهُ الْخَبَرُ، وسَمِعَ بأنَّ هَذَا الشَّيْءَ وَاجِبٌ، وتَسَاهَلَ وتَهَاوَنَ وَقَالَ: لَا تَسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ! اسْكُتْ! فهَذَا بِلَا شَكِّ أَنَّهُ مُفَرِّطٌ، ويُلْزَمُ بِالقَضَاءِ، سَوَاءً كَثُرَ القَضَاءُ أَوْ لَمْ يَكْثُرْ.

لَكِنِ الثَّانِي الَّذِي قُلْنَا: إِنَّ تَفْرِيطَهُ سَهْلٌ يَسِيرٌ، رُبَّمَا نَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا شَقَّ، بِأَنْ كَثُرُتِ عَلَيْهِ الأَيَّامُ أَوِ الأَعْمَالُ؛ رُبَّمَا نَقُولُ: إِنَّهُ لِسُهُولَةِ التَّفْرِيطِ ومَشَقَّةِ العَمَلِ يُعْفَى عَنْهُ؛ لِأَنَّ مَشَقَّةَ العَمَلِ تَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلِ يَطْمَئِنُّ الإِنْسَانُ إِلَيْهِ لِإِلْزَامِ النَّاسِ بهذِهِ المَشَقَّةِ.

ولِهَذَا ذَكَرَ بَعْضُ العُلَمَاءِ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ: أَنَّهُ إِذَا اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ وكَثُرَتْ، فَإِنَّهُ يَتَحَرَّى، وإِذَا لَمْ تَكْثُرُ يُصَلِّي بِعَدَدِ النَّجِسِ ويُعِيدُ الصَّلَاةَ.

الْمُهِمُّ أَنَّ العُلَمَاءَ عِنْدَهُمْ أَصْلٌ فِي هَذَا، وحُجَّتُهُمْ: أَنَّهُ مَعَ المَشَقَّةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ نُلْزِمَ النَّاسَ بِهَذِهِ المَشَقَّةَ، إِلَّا بِدَلِيلِ وَاضِح.

هَذَا الَّذِي تَحَرَّرَ لَنَا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ بِالنِّسْبَةِ لِتَرْكِ الوَاجِبِ.

الحَالُ الثَّانِيَةُ: أَنْ لَا يَطْرَأَ عَلَى بَالِهِ وُجُوبُ هَذَا الشَّيْءِ مِنَ الأَصْلِ، وَلَا يَدُورُ فِي خَيالِهِ، ولَيْسَ عِنْدَهُ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُهُ!

فهَذَا مَعْذُورٌ، وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا فَاتَ؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ، وَلَمْ يَتَعَمَّدِ الإِثْمَ، وَلَمْ يُفَرِّطْ فِي السُّؤَالِ، هَذَا هُوَ الَّذِي تَقْتَضِيهِ الأَدِلَّةُ بَعْدَ التَّأَمُّلِ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ!

ودَلِيلُ هَذَا حَدِيثُ المُسِيءِ فِي صَلاتِهِ، فإنَّ هَذَا الرَّجُلَ دَخَلَ وصَلَّى صَلَاةً لَا يَطْمَئِنُّ فِيهَا، ثُمَّ جَاءَ فسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ،

#### = فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "(١).

فرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ عَادَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكَ اللَّهِيِّ عَيْكَ اللَّ

فَقَالَ ﷺ: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا، فَعَلِّمْنِي!

سُبْحَانَ اللهِ العَظِيمِ! فهَذَا أُسْلُوبٌ عَجِيبٌ لَا نَقْدِرُ عَلَيْهِ، رَجُلُ لَا يَدْرِي كَيْفَ يُصَلِّي؛ يُقْسِمُ بِاللهِ؛ إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ سَيَلْتَزِمُ مَا يَقُولُهُ؛ لِأَنَّهُ مَنْعُوثٌ بِالحَقِّ، كَأَنَّهُ يَقُولُه؛ لِأَنَّهُ مَا تُوجِهُنِي إِلَيْهِ؛ لِأَنَّكُ مَبْعُوثٌ مِنْعُوثٌ بِالحَقِّ، كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّهُ لِزَامًا عَلَيَّ أَنْ أُطِيعَ مَا تُوجِهُنِي إِلَيْهِ؛ لِأَنَّكَ مَبْعُوثٌ بِالحَقِّ!

وَلَوْ جَرَى لِثْلِنَا فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى الاسْمِ الكَرِيمِ -وهُوَ اللهُ- فَيَقُولُ: واللهِ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هذَاً!

فعَلَّمَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ، ولَكِنِ الرَّسُولُ ﷺ لَمْ يَأْمُرُهُ بِقَضَاءِ مَا سَبَقَ؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ، ونَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُقَصِّرُ، والظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَهَا عَلَى الوَجْهِ الصَّوَابِ.

فَإِنِ اسْتَقَامَ هَذَا الدَّلِيلُ فَذَاكَ، وإِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ بِأَنْ أُورِدَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الَّذِي صَلَّى لَمْ يُصَلِّ فَرِيضَةً، قَدْ تَكُونُ نَافِلَةً؛ فَإِنَّا نَقُولُ: التَّعْلِيلُ قَوِيُّ، وَهُوَ أَنَّهُ مَا زَالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، رقم (٧٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧)، من حديث أبي هريرة رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ.

= فِي وَقْتِ يُطَالَبُ فِيهِ بِصَلاةٍ مُوَافِقَةٍ لِلشَّرْعِ، وهَذَا الرَّجُلُ صَلَّى صَلَاةً غَيْرَ مُوَافِقَةٍ لِلشَّرْعِ، فَيُلْزَمُ بِهَا.

دَلِيلٌ آخَرُ: صُرِفَتِ القِبْلَةُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وصَلَّى أَنَاسٌ إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ بَعْدَ أَنْ صُرِفَتْ، مِثْلُ أَهْلِ قُبَاءٍ، حَتَّى خَرَجَ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ، وَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ النَّبِيَ عَيَا اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، وهُمْ فِي صَلاتِمِمْ، لَهُمْ: إِنَّ النَّبِي عَيَا اللَّيْ اللَّهُ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَةَ، وهُمْ فِي صَلاتِمِمْ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَة خَلْفَ أَظُهُرِهِمْ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الكَعْبَة خَلْفَ أَظُهُرِهِمْ، أَوَّلًا كَانُوا قَدْ جَعَلُوا الكَعْبَة خَلْفَ أَظْهُرِهِمْ، أَمَّا الآنَ فَجَعَلُوا بَيْتَ المَقْدِسِ –الَّذِي كَانُوا يُصَلُّونَ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ – خَلْفَ أَظْهُرِهِمْ، فَصَارَ مَكَانُ الإِمَامِ هُوَ مَكَانَ المَامُومِينَ (۱).

وَلَمْ يَسَتْأَنْفِوُا الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِيدُوا مَا سَبَقَ؛ لِجَهْلِهِمْ، فَإِنَّهُمْ مَا عَلِمُوا أَنَّ الشَّرْعَ اخْتَلَفَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمُ النَّبِيُّ عَلِيْ بالإعادَةِ، وهَؤُلَاءِ مَعْذُورُونَ؛ لِأَنَّهُمْ بَنَوْا عَلَى أَصْلٍ، الأَصْلُ أَنَّ القِبْلَةَ هِيَ كَمَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَنَّهَا نُسِخَتْ إِلَى القِبْلَةِ.

لَكِنْ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: مَنْ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلِيمٌ بِمِمْ، فَرُبَّمَا لَمْ يَبْلُغْهُ ذَلِكَ؟!

نَقُولُ: إِنَّ صَحَّ هَذَا وأَنَّ الرَّسُولَ لَمْ يَعْلَمْ، فَقَدْ عَلِمَ بِهِ اللهُ عَرَّقَجَلَّ، وكُلُّ شَيْءٍ يَقَعُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، فَهُ وَ إِنْ كَانَ عِبَادَةً فَهُ وَ مَشْرُوعٌ، وإِنْ كَانَ عِبَادَةً فَهُ وَ مَشْرُوعٌ، وإِنْ كَانَ عَادَةً فَهُ وَ مَشْرُوعٌ، وإِنْ كَانَ عَادَةً فَهُ وَ مُبَاحٌ، فَاللهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمَ، عَادَةً فَهُ وَ مُبَاحٌ، فَاللهُ تَعَالَى قَدْ عَلِمَ، وَلَا يَسْكُتُ اللهُ عَرَقِجَلَّ عَنْ شَيْءٍ يُحَالِفُ شَرْعَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة، رقم (٤٠٣)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، رقم (٥٢٦)، من حديث ابن عمر رَضِّ اللَّهُ عَنْهُا.

والدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَسَٰتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمَ إِذَ يُبْتِيتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [النساء:١٠٨] فهُمْ مُسْتَتِرُونَ عَنِ النَّاسِ، لَكِنَّهُمْ لَمَّا بَيَّتُوا مَا لَا يَرْضَى، بَيَّنَهُ اللهُ عَرَّفِجَلَّ.

إِذَنْ: كُلُّ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا لَا يُعْلَمُ بِهِ، وَهُوَ لَا يُرْضِي اللهَ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَهُ اللهُ عَزَّفَجَلَّ.

ومِنْ صُورِ عَدَمِ التَّفْرِيطِ: أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ نَاشِئًا فِي بَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ، لَا يَدْرِي عَنْ أَحْكَامِ اللهِ شَيْئًا؛ فَهَذَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لَا يَلْزُمُهُ قَضَاءٌ، سَوَاءً تَرَكَ العِبَادَةَ أَصْلًا، أَوْ أَخَلَّ فِيهَا بِشَرْطٍ أَوْ بِرُكْنٍ أَوْ بِوَاجِبٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِطْلَاقًا، إِلَّا إِذَا كَانَ المَأْمُورُ بِهِ قَدْ بَقِيَ وَقْتُهُ، فَهُوَ مُطَالَبٌ بِهِ.

مِثْلُ: لَوْ عَلِمَ أَنَّ صَلاتَهُ فَاسِدَةٌ وَهُوَ فِي الوَقْتِ، وَذَلِكَ بِأَنْ صَلَّاهَا مَثَلًا فِي بَادِيَتِهِ عَلَى أَنَّهَا صَلَاةٌ صَحِيحَةٌ، ولَمَّا وَصَلَ لِلبَلَدِ وَحَدَّثَ بِهَا فَعَلَ قَالُوا: هَذِهِ صَلَاةٌ بَاطِلَةٌ! وَالوَقْتُ بَاقٍ، فَإِنَّهُ يُلْزَمُ بِإِعَادَتِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا زَالَ مُطَالِبًا بِهَا عَلَى الوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، وهَذَا فَعَلَهَا عَلَى وَجْهِ غَيْرِ شَرْعِيٍّ، فَيُلْزَمُ بِإِعَادَتِهَا.

امْرَأَةٌ بَلَغَتْ أَوْ رَجُلٌ بَلَغَ، ثُمَّ تَرَكَ الصَّلَاةَ لِظَنِّهِ أَمَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ
 خُسْ عَشْرَةَ سَنَةً، فهَلْ نُلْزِمُهُ بِالقَضَاءِ أَوْ لَا نُلْزِمُهُ؟

الفَتْوَى الآنَ العَامَّةُ عِنْدَ العُلَمَاءِ -حَتَّى مِنِّي- أَنَّهُ يُلْزَمُ؛ ولِهَذَا كَثُرَ السُّؤَالُ -مَثَلًا-عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ ولَهَا عَشْرُ سَنوَاتٍ، تَحْسَبُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الصَّوْمُ إِلَّا عِنْدَ خَسَ عَشْرَةَ سَنَةً.

ويُلاحَظُ اشْتِهَارُ هَذَا الشَّيْءِ عِنْدَ النَّاسِ، مِمَّا يَدْعُو إِلَى اهْتِهَامِهِمْ بِهِ، مَعَ أَنِّي واللهِ فِي نَفْسِي مِنْ هَذَا شَيْءٌ. عَلَى كُلِّ حَالٍ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ السُّؤَالُ عَنْهُ مَسْأَلَةُ الصِّيَامِ، ومَسْأَلَةُ الصَّلَاةِ يُتَغَاضَى
 عَنْهَا، ويُقَالُ: هِيَ مِنْ جِنْسِ الرَّجُلِ المُسِيءِ صَلاتَهُ.

وسَيَأْتِي أَيضًا أَنَّ الوَاجِبَ لَوْ تُرِكَ جَهْلًا ولَهُ بَدَلٌ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ الإِثْمُ، والبَدَلُ يَقُومُ مَقَامَ الْمُبْدَلِ، فَيَفْعَلُ البَدَلَ، كَتَرْكِ الوَاجِبَاتِ فِي الحَجِّ مَثَلًا.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا كَانَ فِي مِنْطَقَةٍ فِيهَا عُلَمَاءُ ولَمْ يَسْأَلْ، فَهَلْ هُوَ مُفَرِّطٌ؟

لَـوْ كَانَ هَذَا الإِنْسَانُ طَـرَأَ عَلَى بَالِهِ، أَوْ سَمِعَ عَنْ شَيْءٍ وَاجِبٍ ثُمَّ تَرَكَهُ، فهَذَا مُفَرِّطٌ لَا شَكَّ فِيهِ.

- تَرْكُ الوَاجِبِ المَأْمُورِ بِهِ جَهْلًا لَا يَأْثُمُ بِهِ الإِنْسَانُ قَطْعًا، يَعْنِي: يُعْذَرُ الإِنْسَانُ بِالْحَهْلِ، لَكِنْ هَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ الأَمْرُ أَوْ يُطَالَبُ بِالْقَضَاءِ؟ هَذَا هُوَ كَلُّ الاشْتِبَاهِ.
- فَإِذَا كَانَ جَاهِلًا بالحالِ، فالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ القَضَاءِ فِي تَرْكِ المَأْمُورِ بِهِ
   جَهْلًا.

مِثْلُ: لَوْ أَكَلَ الإِنْسَانُ لَحْمًا لَا يَظُنَّهُ لَخَمَ إِبِلِ، وصَلَّى، ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَحْمُ إِبِلِ، وصَلَّى، ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَحْمُ إِبِلِ، وَصَلَّى، ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ الوَقْتِ أَيضًا. نَقُولُ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ، لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي الوَقْتِ، بَلْ إِذَا كَانَ بَعْدَ الوَقْتِ أَيضًا.

وإِذَا كَانَ جَاهِلًا بِالْحُكْمِ: فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ القَضَاءُ.

مِثْلُ الَّذِي لَا يَعْرِفُ وَلَا يَطْرَأُ عَلَى بَالِهِ أَنَّ أَكْلَ لَحْمِ الإِبِلِ نَاقِضٌ لِلوُضُوءِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَعْلَمْ، ولَيْسَ عَلَى بَالِهِ، أَوْ رُبَّمَا يَكُونُ عَاشَ فِي بَلَدٍ أَهْلُهُ وعُلَمَاؤُهُ لَا يَرَوْنَ هَذَا الرَّأْيَ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ هَذَا أَنَّهُ نَاقِضٌ لِلوُضُوءِ؛ فَهَذَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ الإعادَةُ.

لَكِنْ إِنْ حَصَلَ مِنْهُ تَفْرِيطٌ فَإِنَّهُ مَحَلُّ نَظَرِ! يَعْنِي: رَجُلٌ بَلَغَ وصَارَ أَحْيَانًا يُصَلِّ وأَحْيَانًا لَا يُصَلِّي؛ ظنَّا مِنْهُ أَنَّ الإِنْسَانَ لَا يَبْلُغُ إِلَّا إِذَا تَمَّ لَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً؛ فهذَا جَاهِلٌ بالحُكْمِ، فهَلْ تَلْزَمُهُ الإعادَةُ إِذَا عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ البُلُوغَ يَحْصُلُ قَبْلَ ثَمَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً بالإِنْبَاتِ أَوِ الإِنْزَالِ؟

هذَا فِي الحَقِيقَةِ مَحَلُّ نَظَرٍ! فَقَدْ نَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ مُفَرِّطٌ، لِمَاذَا لَمْ يَسْأَلْ؟ وَقَدْ نَقُولُ: إِنَّ الرَّجُلَ مُفَرِّطٌ، لِمَاذَا لَمْ يَسْأَلُ؟ وَقَدْ نَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ، مِنَ النَّاسِ مَنْ هُوَ نَبِيهُ، وإِذَا حَصَلَ لَهُ مِثْلُ هَذِهِ الحالَةِ لَا بُدَّ أَنْ يَسْأَلَ، ومِنَ النَّاسِ مَنْ هُوَ مِثْلُ البَهِيمَةِ، لَا يَدْرِي عَنْ هَذَا شَيْئًا أَبدًا!

فهَذِهِ المَسَائِلُ فِي الحَقِيقَةِ لَا يَسْتَطِيعُ الإِنْسَانُ أَنْ يَحْكُمَ فِيهَا حُكْمًا عَامًّا، إِلَّا أَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الأحادِيثِ أَنَّ الجَهْلَ بالحُكْمِ إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ لَمْ يَطْرَأْ عَلَى بَالِهِ وَقَدْ نَشَأَ بَعِيدًا، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ القَضَاءُ.

وهَذَا يَرِدُ كَثِيرًا، مَثَلًا: لَوْ أَنَّهُمْ بَدُوٌ رُحَّلُ، لَا يَعْرِفُونَ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ، وظَنُّوا أَنَّ المَرْأَةَ لَا تَصُومُ إِلَّا إِذَا تَمَّ لَهَا خُمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، مَعَ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ وَلَهَا اثْنَتَا عَشْرَةَ سَنَةً، فالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ هَؤُلَاءِ لَا يُلْزَمُونَ بِالإعَادَةِ.

كَذَلِكَ لَوْ كَانُوا لَا يَعْرِفُونَ شَيْئًا عَنْ أَحْكَامِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ الوَاحِدُ مِنْهُمْ يَقْرَأُ قِرَاءَةً لَا تُجْزِئُ، أَوْ يَقْرَأُ بَدَلَ الفاتِحَةِ ﴿ قُلُ هُو اَللَّهُ أَحَـدُ ﴾ [الإخلاص: ١] لِأَنَّهَا أَقْصَرُ، وإِذَا كَانَ مَشْغُولًا تَرَكَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ، واخْتَصَرَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يَطْرَأُ عَلَى بَالِهِ -مَعَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ - فَهَلْ نَقُولُ: إِنَّ هَذَا يَلْزَمُهُ الإعَادَةُ ؟

نَقُولُ: ظَاهِرُ حَدِيثِ الْمِيءِ فِي صَلاتِهِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الإِعَادَةُ؛ لِأَنَّ الْمِيءَ فِي صَلاتِهِ

لا شَكَّ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي كُلَّ هَذِهِ المُدَّةِ عَلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ، الَّتِي قَالَ فِيهَا الرَّسُولُ ﷺ:
 "ارْجِعْ فَصَلِّ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ "(۱).

فَمِثْلُ هَذَا نَقُولُ: لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُفَرِّطٍ، أَوْ رُبَّمَا لَا يَكُونُ عِنْدَهُ أَحَدٌ يَسْأَلُهُ عَيَّا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

أمَّا رَجُلٌ مُفَرِّطٌ، فهَذَا نُلْزِمُهُ، مِثْلُ: أَنْ يَسْكُنَ رَجُلٌ بَيْتًا أَوْ يَكُونَ ضَيْفًا عِنْدَ شَخْصٍ، ويَقُولَ: أَنَا واللهِ أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَهُ وأَقُولَ: أَيْنَ القِبْلَةُ، فَأَنَا أُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الجِهَةِ! فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ، فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ، فَصَلَّى فَرْضًا أَوْ فَرْضَيْنِ أَوْ ثَلاثَةَ فُرُوضٍ، وبَعْدَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَى القِبْلَةِ؛ فَهَذَا يُعِيدُ؛ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ؛ ولِهَذَا قَالَ العُلَمَاءُ: مَنْ كَانَ فِي البَلَدِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَسْأَل، إِلَى القِبْلَةِ فَهَذَا يُعِيدُ؛ لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ؛ ولِهَذَا قَالَ العُلَمَاءُ: مَنْ كَانَ فِي البَلَدِ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَسْأَل، إلَّا إِذَا تَكَنَّنَ مِنَ الاسْتِدُلَالِ بِالْمَحَارِيبِ فَنَعَمْ، أَمَّا أَنْ يَتَخَرَّصَ ويَقُولَ: واللهِ أَظُنُّ أَنَّ القِبْلَةَ هَكَذَا؛ وتَجِدُ القِبْلَةَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.

#### وخُلَاصَةُ القَوْلِ:

الجَهْلُ بالمُحَرَّمِ لَا شَكَّ أَنَّ الإِنْسَانَ لَا يُؤَاخَذُ بِهِ، وَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِهِ، مَهْمَا كَانَ هَذَا الشَّيْءُ الْمُحَرَّمُ.

والجَهْلُ بالوَاجِبِ، نَقُولُ: لَا يُؤَاخَذُ بِهِ الإِنْسَانُ مِنْ حَيْثُ الإِثْمُ؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ، لَكِنْ مِنْ حَيْثُ القَضَاءُ فِيهِ تَفْصِيلٌ:

إِنْ كَانَ حَصَلَ مِنْهُ تَفْرِيطٌ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَسَاهَلَ مَعَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، رقم (٧٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

# والنِّسْيَانُ: ذُهُولُ القَلْبِ عَنْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ [١].

وإنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ، بِأَنْ كَانَ جَاهِلًا بالحُكْمِ، يُعْذَرُ بِهِ ويُرْفَعُ عَنْهُ القَضَاءُ،
 ولَنَا في هَذَا حُجَّةٌ:

مِنْهَا: حَدِيثُ الْمِييءِ صَلاتَهُ.

ومِنْهَا: حَدِيثُ المُسْتَحَاضَةِ الَّتِي كَانَتْ تُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً مَّنْعُهَا الصَّلَاةَ، حَتَّى سَأَلَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَقَالَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ»(١)، ولَمْ يَأْمُرْهَا بِالقَضَاءِ؛ لِأَنَّهَا بَانِيَةٌ عَلَى أَصْلِ -يَعْنِي: لَهَا عُذْرٌ - والأَصْلُ أَنَّ هَذَا الدَّمَ حَيْضٌ؛ ولِهَذَا قَالَتْ: إِنِّ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيدَةً كَبِيرَةً، فَهَذِهِ مَعْذُورَةٌ لَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالقَضَاءِ.

كَذَلِكَ أَهْلُ قُبَاءٍ: صَلَّوْا بَعْضَ الصَّلَوَاتِ إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ؛ لَكِنْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا بِالنَّسْخ وَبَنَوْا عَلَى الأَصْلِ، وَهُوَ البَقَاءُ عَلَى القِبْلَةِ، وبَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ.

[١] قَوْلُهُ: «والنَّسْيَانُ: ذُهُولُ القَلْبِ عَنْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ» إِذَنِ: الحَافِظَةُ فِي القَلْبِ، وهَذَا هُوَ الَّذِي عَبَّرَ بِهِ الفُقَهَاءُ: ذُهُولُ القَلْبِ عَنْ شَيْءٍ مَعْلُوم.

والأَحْسَنُ أَنْ نَقُولَ: الذُّهُولُ عَنْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ، وَلَا نُعَيِّنَ مَحَلَّ الذُّهُولِ؛ لِأَنَّ الحَافِظَةَ تَبَيَّنَ الآنَ أَنَّهَا فِي الدِّمَاغ، ولَيْسَتْ فِي القَلْبِ.

فالقَلْبُ: عِنْدَهُ الإِدْرَاكُ والتَّمْيِيزُ والتَّدْبِيرُ.

وحِفْظُ الشَّيْءِ وتَّخْزِينُهُ يَكُونُ فِي الدِّمَاغِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم (٣٣٤)، من حديث عائشة رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا.

## فَمَتَى فَعَلَ مُحُرَّمًا نَاسِيًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، كَمَنْ أَكَلَ فِي الصِّيَامِ نَاسِيًا [1].

[١] قَوْلُهُ: «فَمَتَى فَعَلَ مُحَرَّمًا نَاسِيًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، كَمَنْ أَكَلَ فِي الصِّيَامِ نَاسِيًا» فالنِّسْيَانُ فِي الْمُحَرَّم كالجَهْلِ، إِذَا فَعَلَهُ نَاسِيًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَبَدًا.

- لَوِ اسْتَأْذَنَ عَلَيْكَ رَجُلٌ وأَنْتَ تُصَلِّي، فقُلْتَ: تَفَضَّلْ، نَسِيتَ أَنَّكَ فِي صَلَاةٍ؛
   فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ.
- وَلَوْ صَلَّيْتَ فِي ثَوْبٍ نَجِسٍ نَاسِيًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ؛ لِأَنَّ هَذَا فِعْلُ مُحَرَّمٌ،
   فَعَلْتَهُ نَاسِيًا، ودَلِيلُ ذَلِكَ:

لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» (١).

- لَوْ ذَكَرْتَ وأَنْتَ صَائِمٌ والماءُ فِي فَمِكَ، بَعْدَ أَنْ رُوِيتَ وامْتَلَأَتْ بَطْنُكَ، ثُمَّ بَلَعْتَهُ وقُلْتَ: طَالَما أَنَّ الأَوَّلَ لَيْسَ بِمُفَطِّرٍ فَهَذَا لَيْسَ بِمُفَطِّرٍ، فَهَذَا يُفْطِرُ؛ لِأَنَّهُ شَرِبَ بَعْدَ أَنْ عَلِمَ، فَهَذَا مُتَهَاوِنٌ.
- لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَسِيَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَتَطَيَّبَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لكنْ إِذَا ذَكَرَ تَجِبُ عَلَيْهِ
   إِذَالتُهُ.
  - نَسِيَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَغَطَّى رَأْسَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

الْمُهِمُّ أَنَّ هَذِهِ القَاعِدَةَ وَاضِحَةٌ: النِّسْيَانُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ يَرْفَعُ الإِثْمَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ، حَتَّى لَوْ نَسِيَ وجَامَعَ زَوْجَتَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ أَوْ صَائِمٌ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم (۱۹۳۳)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (۱۱۵۵)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُعَنَهُ.

وَمَتَى تَرَكَ وَاجِبًا نَاسِيًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَالَ نِسْيَانِهِ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ فِعْلُهُ إِذَا ذَكَرَهَا» (١) [١] ذَكَرَهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (١) [١]

أمَّا لَوِ ادَّعَى إِنْسَانٌ النَّسْيَانَ، وقَامَتِ القَرِينَةُ عَلَى كَذِبِهِ فِي ادِّعَاءِ النَّسْيَانِ، فَلَا يُعْذَرُ.

[١] قَوْلُهُ: «ومَتَى تَرَكَ وَاجِبًا نَاسِيًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَالَ نِسْيَانِهِ، ولَكِنْ عَلَيْهِ فِعْلُهُ إِذَا ذَكَرَهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهُا» النِّسْيَانُ لَيْ النَّسْيَانُ عُلَهُ إِذَا ذَكَرَهُ لِلْأَنْ النَّسْيَانُ هُو الذُّهُ ولُ عَنْ مَعْلُومٍ، لَيْسَ كَالجَهْ لِ النَّاسِيَ عَالِمٌ، ولِهِ نَذَا قُلْنَا: النِّسْيَانُ هُو الذُّهُ ولُ عَنْ مَعْلُومٍ، فَالنَّاسِي عَالِمٌ، لَكِنْ لِسَبَبٍ مَا نَسِيَ، لِانْشِغَالٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَهَذَا يُلْزَمُ بِفِعْلِ الوَاجِبِ فَالنَّاسِي عَالِمٌ، لَكِنْ لِسَبَبٍ مَا نَسِيَ، لِانْشِغَالٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ، فَهَذَا يُلْزَمُ بِفِعْلِ الوَاجِبِ إِذَا ذَكَرَ.

وإنْ شِئْنَا عَلَّلْنَا بِالتَّعْلِيلِ العامِّيِّ، وكَلامُ العَوَامِّ بَعْضَ الأَحْيَانِ يَكُونُ لَهُ وَزْنٌ، يَقُولُونَ: «قِلَّةُ اهْتِهَامِهِ بِهِ أَنْسَاهُ إِيَّاهُ». يَعْنِي: لَوْ أَنَّ الإِنْسَانَ كَانَ مُهْتَمًّا بِشَيْءٍ مَا نَسِيَهُ.

إِذَنْ: فالنَّاسِي فِيهِ نَوْعٌ مِنَ التَّفْرِيطِ أَوْ عَدَمِ الاهْتِهَامِ.

نَسِيتَ أَنْ تَفْعَلَ شَيْئًا وَاجِبًا فَأَنْتَ مَعْذُورٌ فِي حَالِ النِّسْيَانِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ، فَإِذَا ذَكَرْتَ وَجَبَ عَلَيْكَ فِعْلُ مَا نَسِيتَ، إِلَّا إِذَا كَانَ هَذَا الوَاجِبُ مُقَيَّدًا بِسَبَبٍ وَزَالَ السَّبَبُ، فَإِنَّكَ لَا تَقْضِيهِ.

مِثْلُ: لَوْ نَسِيتَ أَنْ تُصَلِّيَ الكُسُوفَ حَتَّى انْجَلَى، وقُلْنَا بِوُجُوبِ صَلَاةِ الكُسُوفِ؛ فَإِنَّكَ لَا تَقْضِيهَا؛ لِأَنَّهَا لِسَبَبِ قَدْ زَالَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٣٣٤)، من حديث أنس بن مالك رَضَالِلَهُعَنْهُ.

# والإِكْرَاهُ: إِلْزَامُ الشَّخْصِ بِمَا لَا يُرِيدُ[١].

بِخِلَافِ الْمُؤَقَّتِ، فالْمؤَقَّتُ قَالَ فِيهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ
 أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: صَلَاةُ الكُسُوفِ إِذَا نَسِيَهَا، لِلَاذَا لَا يَقْضِيهَا؟

نَقُولُ: لِأَنَّهَا مُقَيَّدَةٌ بِعِلَّةٍ، زَالَ سَبَبُ الصَّلَاةِ فِيهَا، وَهِيَ قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ: «صَلُّوا حَتَّى يُفَرِّجَ اللهُ عَنْكُمْ» (١)، وَقَدِ انْكَشَفَ الآنَ.

إِذَنْ لَوْ قَضَيْتَ الصَّلَاةَ لَكَانَ هَذَا بِدْعَةً، بِخِلَافِ الْمُؤَقَّتَةِ: فإنَّ السُّنَّةَ وَرَدَتْ بِأَنَّهُ لَوْ خَرَجَ الوَقْتُ، فَإِنَّكَ تَقْضِيهَا وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِهِ.

[١] قَوْلُهُ: «والإِكْرَاهُ: إِلْزَامُ الشَّخْصِ بِهَا لَا يُرِيدُ» كُلُّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى مُحَرَّمٍ مِنَ الشِّرْكِ فَهَا دُونَهُ، فلَيْسَ بِآثِمِ، ولَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ إِنِ احْتَاجَ إِلَى كَفَّارَةٍ.

وأمَّا الضَّمَانُ: فَإِنْ كَانَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَتُّ آدَمِيٍّ ضَمِنَ، وإِلَّا فَلا.

فَلَوْ أَكْرَهَ شَخْصًا عَلَى الكُفْرِ، وكَفَرَ، ولَكِنْ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالإيهانِ، فَإِنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ بِنَصِّ القُرْآنِ: ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِيهِ إِلَّا مَنْ أُكِيرِهَ وَقَلْبُهُ. مُطْمَيِنٌ إِلَا يَمْنِيهِ إِلَا مَنْ أُكِيرِهَ وَقَلْبُهُ. مُطْمَيِنٌ إِلَا يَمْنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَتْهِمْ غَضَبٌ مِّن ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ إلى النحل:١٠٦].

والصَّحِيحُ أنَّ الإِكْرَاهَ لَيْسَ مُجَرَّدَ الأَمْرِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إِرْغَامِ عَلَى ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصلاة، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة، رقم (١٢١٢)، ومسلم: كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، رقم (٩٠١)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

فَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى شَيْءٍ مُحَرَّمٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ [١]، كَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الكُفْرِ وقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيهانِ.

أمَّا مُجُرَّدُ أَنْ يَأْمُرَكَ، فتَقُولَ: واللهِ أَنَا أَخْشَى أَوْ أَسْتَحِي أَنْ أُخَالِفَ أَمْرَهُ، فهَذَا
 لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ.

ولِهَذَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الآنَ يَأْتِي يَسْتَفْتِي فَيَقُولُ: أَنَا طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مُكْرَهًا، واللهِ جَاءَ نَاسٌ لَهُمْ جَاهٌ عِنْدِي، وطَلَبُوا مِنِّي هَذَا الشَّيْءَ وأَلِحُّوا عَلَيَّ، فطَلَّقْتُ! نَقُولُ: هَذَا لَيْسَ بِإِكْرَاهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِإِلْزَام.

[١] قَوْلُهُ: «فَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ»:

- مَنْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ فِي رَمَضَانَ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلَا قَضَاءَ.
- ومَنْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مُكْرَهٌ.
- وكَذَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَشُمَّ شَيْئًا فِي الصَّلَاةِ، كَرَجُلٍ مَعَهُ طِيبٌ وَهُو لَا يَشُمُّ، والَّذِي يُصَلِّي يَشُمُّ، فَقَالَ لَهُ: شُمَّ هَذَا، وأَلْزَمَهُ، فَشَمَّهُ، فأَوْمَأَ المُصَلِّي بِرَأْسِهِ أَيْ: نَعَمْ، لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ.
   لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ.

لَكِنْ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ حَرَكَةٌ وعَمَلٌ وانْشِغَالُ قَلْبٍ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ هُذَا، لَكِنْ لَوْ فَعَلَهُ فالصَّلَاةُ لَا تَبْطُلُ.

لَكِنْ هَلِ الأَفْضَلُ أَنْ يَخْضَعَ لِدَاعِي الإِكْرَاهِ ويَفْعَلَ، أَوْ أَنْ يَصْبِرَ وَلَا يَفْعَلَ؟ في هَذَا تَفْصِيلٌ: إِذَا كَانَ مُوَافَقَتُهُ أَوْ خُضُوعُهُ لِدَاعِي الإِكْرَاهِ يَكُونُ فِيهَا ضَرَرٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فالوَاجِبُ أَنْ يَصْبِرَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الجِهَادِ، والجِهَادُ وَاجِبٌ: إِمَّا فَرْضُ عَيْنٍ، أَوْ فَرْضُ كِفَايَةٍ، أَوْ سُنَّةٌ.

فَإِذَا كَانَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي أُكْرِهَ عَلَى الكُفْرِ، إِذَا فَعَلَ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ، اخْتَلَ نِظَامُ الدِّينِ بِسَبَيِهِ؛ فالوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ وَلَوْ قُتِلَ، فَإِنْ قُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ؛ لِأَنَّ الأَمْرَ الآنَ لَا يَتَعَلَّقُ بِوِقَايَةِ الدِّينِ مِنَ الْحَلَلِ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ لَا يَتَعَلَّقُ بِوِقَايَةِ الدِّينِ مِنَ الْحَلَلِ، فَكَانَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

ومِثَالُهُ: مَا جَرَى لِلإمامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللّهُ أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يَقُولَ: إِنَّ القُرْآنَ كَالُوقٌ، ولَكِنَّهُ أَبَى، مَعَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَخَلَّصَ بِالتَّأْوِيلِ، لَكِنَّهُ إِذَا تَخَلَّصَ مِنْ ذَلِكَ حَمَى نَفْسَهُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَحْمِي حَوْزَةَ الإسْلَامِ والدِّينِ، فلِهَذَا أَصَرَّ عَلَى أَنْ يَبْقَى عَلَى قَوْلِهِ بأَنَّ القُرْآنَ كَلَامُ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ عَرَقِجَلَ، وَأَنَّهُ مُنزَّلٌ غَيْرُ نَحْلُوقٍ.

وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ مِنَ المَعَايِبِ والمَثَالِبِ، ولَكِنَّهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ: أَنْ صَبَرَ مِنْ أَجْلِ حِمَايَةِ الإِسْلَامِ.

فَلَوْ أَنَّ مَلِكًا ظَالِمًا أَتَى بِعَالِمٍ مِنَ العُلَمَاءِ، وَكَانَ يُجْبِرُ النَّاسَ عَلَى أَنْ يَسْجُدُوا لَهُ،
 فَأَتَى بِعَالِمٍ وَقَالَ: اسْجُدْ لِي وإِلَّا قَتَلْتُكَ، أَوْ حَبَسْتُكَ، أَوْ مَثَّلْتُ بِكَ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

سَنَقُولُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْجُدَ، بَلْ يَصْبِرُ وَلَوْ قُتِلَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ سَجَدَ لَسَجَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ لِهَذَا الظَّالِم.

ويُذْكُرُ أَنَّ بَعْضَ الظَّلَمَةِ أَمْسَكَ أَحَدَ العُلَمَاءِ يُرِيدُ أَنْ يُرْغِمَهُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَ: إِمَّا أَنْ تَفْعَلَ وإِلَّا قَتَلْتُكَ، فَقَالَ: اقْتُلْنِي، أَنَا لَا أَفْعَلُ هَذَا. قَالَ: أَنَا أُمَثِّلُ بِكَ، سَأَقْطَعُ يَدَيْكَ، ثُمَّ رِجْلَيْكَ، ثُمَّ كَذَا. قَالَ: اقْطَعُ لِسَانِي لِأَذْكُرَ اللهَ بِهِ. رِجْلَيْكَ، ثُمَّ كَذَا. قَالَ: اقْطَعْ مَا شِئْتَ، لَكِنِ اجْعَلْ آخِرَ مَا تَقْطَعُ لِسَانِي لِأَذْكُرَ اللهَ بِهِ.

اللهُ أَكْبَرُ! فانْظُرْ إِلَى الصَّبْرِ والتَّحَمُّلِ والتَّحَدِّي لهَؤُلَاءِ.

وهَذِهِ لَيْسَتْ مِنْ بَابِ الإِكْرَاهِ فِي شَيْءٍ، هَذِهِ مِنْ بَابِ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ. مَسَائِلُ:

لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي الشِّرْكِ، ودَعَا غَيْرَ اللهِ؛ لِجَهْلِهِ، أَوْ لِقِيَامِ شُبْهَةٍ فِي ذَلِكَ،
 فَمَا الحُكْمُ؟

فالجَوَابُ: كَلِمَةُ: «عِنْدَهُ شُبْهَةٌ» تَخْتَلِفُ عَنْ «جَاهِلِ بِالْمُحَرَّمِ»، فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ رَجُلًا نَشَأَ فِي هَذَا البَلَدِ، وهَذَا البَلَدُ يَرَوْنَ أَنَّ عِبَادَةَ القُبُورِ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِطْلَاقًا، فهُوَ مَعْذُورٌ.

إِذَا كَانَ يَسْمَعُ أَنَّ هَذَا حَرَامٌ، وَأَنَّهُ شِرْكٌ؛ لَكِنْ قَالَ: أَتَّبِعُ مَا كَانَ عَلَيْهِ آبَائِي وأَجْدَادِي، فهَذَا غَيْرُ مَعْذُورٍ؛ لِأَنَّ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ.

أُمَّا إِذَا كَانَ لَا يَدْرِي وَلَا أَحَدَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ إِطْلَاقًا، وَلَا يَعْرِفُ أَنَّ هَذَا شِرْكُ، فاللهُ عَزَقِجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء:١٥]، ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنْهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ﴾ [التوبة:١١٥]، والآياتُ في هَذَا كَثِيرَةٌ.

والصَّحِيحُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ: أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا يُسَمُّونَهُ أُصُولًا ومَا يُسَمُّونَهُ فُرُوعًا، فَكُلُّهُ سَوَاءٌ.

لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَسِيَ شَيْئًا يَسْتَحِيلُ نِسْيَانُهُ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ فِي صَلَاةِ الفَرِيضَةِ
 أو النَّافِلَةِ، ومَرَّ بِهِ أَحَدُ أَصْحَابِهِ، وسَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ فَأَجَابَ! فَهَلْ نَقُولُ: إِنَّهُ مَعْذُورٌ بِنِسْيَانِهِ، أَمْ أَنَّهُ يَكُونُ شَارِدَ الذِّهْنِ عَنِ الصَّلَاةِ؟

فالجَوَابُ: نَعَمْ، يَكُونُ شَارِدَ الذِّهْنِ، وَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ، وهَذِهِ المَسْأَلَةُ يَكْثُرُ وُقُوعُهَا؛
 لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأَنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

إذَا كَانَ المُكْرَهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَاوِمَ المُكْرِهَ لِضَعْفِهِ، أَوْ يَخْتَمِلُ أَنْ يَتَغَلَّبَ عَلَيْهِ؟
 الجَوَابُ: هَذَا لَيْسَ بِمُكْرَهِ! الإِكْرَاهُ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلٌ ضَخْمٌ كالبَعِيرِ لِصَبِيٍّ عُمُرُهُ سَبْعُ سِنِينَ، ويَقُولُ لَهُ: لَا تُصَلِّ، وَلَوْ صَلَّيْتَ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ كَذَا وكَذَا.

إِذَا وَعَدْتُ زَمِيلِي أَنْ يَتَّصِلَ، فَاتَّصَلَ بِالتِّلِيفُونِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ، فَهَلْ أَرْفَعُ التِّلِيفُونَ وَأَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ؟

الجَوَابُ: إِذَا كُنْتَ فِي النَّافِلَةِ فالأَوْلَى أَنْ تُكَلِّمَهُ، ثُمَّ تَسْتَأْنِفَهَا مِنْ جَدِيدٍ؛ لِأَنَّكَ تَعْرِفُ أَنَّ هَذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ مَالِيَّةٌ.

أمَّا الفَرِيضَةُ فَنَقُولُ: يَرْفَعُ السَّمَّاعَةَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَوْ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالقِرَاءَةِ إِذَا كَانَ يَقْرَأُ، أَوْ يَتَنَحْنَحُ، أَوْ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ... هَذَا هُوَ الأَقْرَبُ.

إِذَا أُكْرِهَ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ -الكُفْرِ فَمَا دُونَهُ - فَهَلْ مِنْ شَرْطِ رَفْعِ الإِثْمِ عَنْهُ أَنْ
 يَفْعَلَ لِدَاعِي الإِكْرَاهِ، أَوْ إِذَا فَعَلَهُ مُطْلَقًا؟

الجَوَابُ: مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: تَرْتَفِعُ الْمُؤَاخَذَةُ عَنْهُ والإِثْمُ بِشَرْطِ أَنْ يَفْعَلَهُ دَفْعًا لِدَاعِي الإِكْرَاهِ -يَعْنِي: دَفْعًا لِلإِكْرَاهِ- فَإِنْ فَعَلَهُ قَاصِدًا فِعْلَهُ، لَكِنْ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالإيهانِ، فَإِنَّهُ يُؤَاخَذُ بِذَلِكَ.

والصَّوَابُ: أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَـٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنْ أُكِرِهَ ﴾ [النحل:١٠٦].

### فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَأَوَّلَ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَأَوَّلَ؟

نَقُولُ: إِذَا أَمْكَنَ فَلَا شَكَّ أَنَّ التَّأَوُّلَ أَحْسَنُ، لَا شَكَّ فِي هَذَا، لَكِنْ رُبَّمَا يَكُونُ إِنْسَانًا لَا يُحْسِنُ التَّأَوُّلَ، مِثْلُ العَوَامِّ، فَالعامِّيُّ لَا يَعْرِفُ مَعْنَى التَّأْوِيلِ؛ ولِهَذَا أَحْيَانًا تَقُولُ لَهُ: أَوِّلْ، فيَقُولُ: ومَا مَعْنَى التَّأْوِيل؟!

ورُبَّمَا يُحْسِنُ التَّأْوِيلَ، لَكِنَّهُ عِنْدَ الإِكْرَاهِ لَا يَسْتَحْضِرُهُ، فالإِنْسَانُ لَهُ حَالَةٌ فِي الرَّخَاءِ، ولَهُ حَالَةٌ فِي الشِّدَّةِ، فَقَدْ يَنْسَى عِنْدَ الشِّدَّةِ كُلَّ شَيْءٍ، فَأَنْتَ لَوْ تَرَى أَمَامَكَ حَاجَةً تُرِيدُ أَنْ تُخْرِجَهَا مَعَكَ، ثُمَّ أَذَّنَ الْمُؤذِّنُ، فَتَوَضَّأْتَ وأَنْتَ عَجِلٌ، وخَرَجْتَ وأَنْتَ مَتَعَجِّلٌ، فَإِنْكَ تَنْسَاهَا، مَعَ أَنَّ المَسْأَلَةَ بَسِيطَةٌ.

فَالْهِمُّ أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُذْهَلُ عَنْ مُلاحَظَةِ التَّأْوِيلِ عِنْدَ الإِكْرَاهِ.

فالصَّوَابُ: أَنَّنَا لَا نَشْتَرِطُ إِلَّا مَا اشْتَرَطَ اللهُ عَنَّىَطَ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنَّا بِالإِيهانِ، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِفِعْلِ المَحْظُورِ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلْغُلِ المَحْظُورِ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِتَرْكِ المَامُورِ فَالْمُؤلِّفُ سَيَذْكُرُهُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: قَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثِ سَلْمَانَ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مَرَّا عَلَى قَوْمٍ يَعْبُدُونَ صَنَهَا لَهُمْ، فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا: قَرِّبْ شَيْئًا؛ لِيُخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَقَرَّبَ ذُبَابًا، فَدَخَلَ النَّارَ، وقَالُوا لِللَّخْرِ: قَرِّبْ شَيْئًا، فَلَمْ يُقَرِّبْ شَيْئًا، فَضَرَبُوا عُنْقَهُ (١)، فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ دَخَلَ النَّارَ وَهُوَ لُلاَ خَرِ: قَرِّبْ شَيْئًا، فَلَمْ يُقَرِّبْ شَيْئًا، فَضَرَبُوا عُنْقَهُ (١)، فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ دَخَلَ النَّارَ وَهُوَ مُكْرَةٌ ؟

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٣٣٧٠٩)، وأبو نعيم في الحلية (٢٠٣/١)، والبيهقي في الشعب رقم (٦٩٦٢).

قُلْنَا: الجَوَابُ: أَنَّ حَدِيثَ الذُّبَابِ هَذَا يَحْتَاجُ إِلَى تَصْحِيحِهِ أَوَّلًا، وإلَّا فَهُوَ ضَعِيفٌ،
 لَيْسَ فِي هَذَا إِشْكَالُ.

وإِذَا صَحَّ فَهَذَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا لَيْسَ بِشَرْعِ لَنَا فِي هَذِهِ الحالِ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى رَفَعَ عَنَّا مَا كَانَ مَكْتُوبًا عَلَى مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الآصارِ والأَغْلَالِ.

وهَلِ الرَّجُلُ الَّذِي وُضِعَ المِنْشَارُ عَلَى رَأْسِهِ وشُقَّ نِصْفَيْنِ؛ هَلْ هُوَ مُكْرَهٌ؟

لَا، هَذَا يُؤْذَى فِي اللهِ، ولَيْسَ يُكْرَهُ عَلَى الكُفْرِ، وهُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ إِنْسَانٍ يُؤْذَى فِي اللهِ: يُؤْذَى لِدِينِهِ، فالإِنْسَانُ إِذَا أُوذِيَ فِي دِينِهِ يَجِبُ أَنْ يَصْبِرَ.

وبَيْنَ إِنْسَانٍ يُكْرَهُ عَلَى الكُفْرِ، قِيلَ لَهُ: افْعَلْ كَذَا، اكْفُرْ! فعُيِّنَ لَهُ الفِعْلُ الْمُحَرَّمُ. إِذَا أُكْرِهَ عَلَى هَذَا الشَّيْءِ إِلَى هَذَا الشَّيْءِ.

أَمَّا هَذَا فَلَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا، يَعْنِي: مَا أَرَى حُجَّةً أَنْ يَرْجِعَ عَمَّا هُوَ عَلَيْهِ، مُجُرَّدُ إِيذَاءٍ فَلْيَصْبِرْ عَلَى دِينِهِ، يُؤْذِيهِ لِأَنَّهُ يُطِيعُ اللهَ عَرَّفَجَلَّ.

فَالْمُؤْذَى فِي اللهِ مَا أُكْرِهَ وَلَا أُرْغِمَ عَلَى أَنْ يَدَعَهُ، لَكِنْ يُؤْذَى فِي اللهِ وَهُوَ مَاشٍ فِي طَرِيقِهِ، لَكِنِ الْمُكْرَهُ يُكْرَهُ ويُرْغَمُ عَلَى أَنْ يَتْرُكَ هَذَا الشَّيْءَ أَوْ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ هَذَا الْمُحَرَّمَ، فَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ:

فَالثَّانِي رَخَّصَ اللهُ لَهُ فَقَالَ: ﴿ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَـٰنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكَـِرِهَ [النحل:١٠٦] وهَذَا نَصُّ صَرِيحٌ.

أمَّا هَذَا فيُؤْذَى فَنَقُولُ: فَهَا دُمْتَ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، وَلَا أُرْغِمْتَ عَلَى أَنْ تَدَعَهُ، لَكِنْ تُؤْذَى مِنْ أَجْلِهِ؛ فَلَا بَأْسَ، يَجِبُ الصَّبْرُ. فَإِنْ قِيلَ: الإِكْرَاهُ لَا يَكُونُ فِي شَيْءِ عَابِرٍ، أَوْ فِي كَلِمَةٍ يَقُولُهَا لَيْسَ عَلَى سَبِيلِ الدَّوَامِ، مَثَلَّا: الآيَةُ نَزَلَتْ فِي حَقِّ عَبَّارٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، بِنَاءً عَلَى كَلِمَةٍ كَانُوا يُرِيدُونَهُ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِنَاءً عَلَى كَلِمَةٍ كَانُوا يُرِيدُونَهُ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِنَاءً عَلَى كَلِمَةٍ كَانُوا يُرِيدُونَهُ أَنْ يَتَلَفَّظَ بِهَا بَعْدَ إِينَاءً عَظِيمٍ، ولِذَلِكَ فإنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللهَ ليَّا سُئِلَ: لِمَ لَا تَقُلْ مِثْلَ مَا قَالَ عَبَّارٌ؟ قَالَ: إِذَا بَلَغَ بِي الأَذَى قُلْتُ مِثْلَ مَا قَالَ عَبَّارٌ؛ فَهُو قَدْ أُوذِي، وقُتِلَ أَبُوهُ وأُمُّهُ، عَلَي وَحَصَلَ لَهُ أُمُورٌ عَظِيمَةٌ؟

فالجَوَابُ: عَلَى حَسَبِ الشَّيْءِ، العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ بِالنِّسْبَةِ لِسَبَبِ النَّزُولِ، لَا يُقَيَّدُ العُمُومُ، فَالعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ: ﴿إِلَّا مَنْ أُكَرِهَ ﴾.

لَكِنْ بِهَاذَا يَكُونُ الإِكْرَاهُ؟ فَإِذَا قِيلَ لِلرَّجُلِ: إِمَّا أَنْ تَكْفُرَ وَإِمَّا أَنْ نَصِيحَ بِكَ فِي السُّوقِ، ونَسُبَّكَ؛ فهَذَا لَيْسَ بِإِكْرَاهِ.

إِكْرَاهُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ؛ ولِهَذَا رُبَّهَا يَكُونُ الإِكْرَاهُ عَلَى شَيْءٍ سَهْلٍ بِأَدْنَى تَهْدِيدٍ، وعَلَى شَيْءٍ عَظِيمٍ لَا يَكُونُ إِلَّا بِشَيْءٍ كَبِيرٍ، عَلَى حَسَبِ الحالِ.

فَإِذَا أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يُكَرِّرَ هَذِهِ الكَلِمَةَ باسْتِمْرَارٍ أَوْ يَفْعَلَ هَذَا الفِعْلَ –بالسُّجُودِ لَهُ مَثَلًا– باسْتِمْرَارٍ؛ فهَلْ يُدَاوِمُ فِي فِعْلِهِ؟

الجَوَابُ: إِذَا أُكْرِهَ أَوَّلَ مَرَّةٍ وفَعَلَهُ رُفِعَ عَنْهُ الإِثْمُ، المَرَّةَ الثَّانِيَةَ لَا يَفْعَلُهُ، لَكِنْ إِنْ أَعَادَ الإِكْرَاهَ فَيَفْعَلُ، مَا دَامَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي مَقامِ التَّهْدِيدِ يَتْرُكُهُ، لَكِنْ إِذَا جَاءَ سَبَبُ وُجُودِهِ فَعَلَهُ، لَا أَبْنِى عَلَى الأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الأَوَّلَ قَدْ يَتَبَدَّلُ رَأْيُهُ.

وثَانِيًا: قَدْ يَكُونُ إِذَا رَأَى مِنِّي العَزِيمَةَ والتَّصْمِيمَ أَنَّهُ يَرْجِعُ؛ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَمْتَحِنُ غَيْرَهُ: هَلْ يَسْتَمِـرُّ أَمْ يَرْجِعُ؟ بِمَعْنَى أَنَّـهُ لَا بُـدَّ فِي كُـلِّ فِعْـلِ مِنْ إِكْـرَاهِ مُعَـيَّنٍ، ومَنْ أُكرِهَ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَالَ الإِكْرَاهِ، وعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ إِذَا وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ حَتَّى خُرُوجِ وَقْتِهَا، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا إِذَا زَالَ الإِكْرَاهُ.

وَلَا يَكْفِي الْإِكْرَاهُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُبِيحُ الشَّيْءَ، إِنَّمَا يُبِيحُ الفِعْلَ حَالَ الْإِكْرَاهِ
 فَقَطْ.

[١] قَوْلُهُ: «ومَنْ أَكْرِهَ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَالَ الإِكْرَاهِ وعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ إِذَا زَالَ» أَكْرِهَ عَلَى تَرْكِ الوَاجِبِ، فقِيلَ لَهُ مَثَلًا: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا قَتَلْنَاكَ، أَوْ حَبَسْنَاكَ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَتَرَكَ الوَاجِب، وَكَانَ هَذَا الوَاجِبُ أَوْ أَخَذْنَا مَالَكَ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَتَرَكَ الوَاجِب، وَكَانَ هَذَا الوَاجِبُ لَوْ أَخَذْنَا مَالَكَ، أَوْ آذَيْنَا أَهْلَكَ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَتَرَكَ الوَاجِب، وَكَانَ هَذَا الوَاجِبُ لَا يَتَأَتَّى إِلَّا بِفِعْلٍ -أَمَّا إِذَا كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَأَتَّى بِالقَوْلِ دُونَ الفِعْلِ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ قَوْلًا - لَا يَتَأَتَّى إِلَّا بِفِعْلٍ -أَمَّا إِذَا كَانَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَأَتَّى بِالقَوْلِ دُونَ الفِعْلِ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِهِ قَوْلًا - فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ حَالَ الإِكْرَاهِ، لَكِنْ إِذَا زَالَ الإِكْرَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِ القَضَاءُ.

كَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا إِذَا زَالَ الإِكْرَاهُ؛ لِأَنَّهُ الآنَ كالنَّائِمِ وكالنَّاسِي، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(١).

فهَذَا حَالَ وُجُودِ الإِكْرَاهِ مَعْذُورٌ، فَإِذَا زَالَ الإِكْرَاهُ فَقَدْ زَالَ عُذْرُهُ، فلَزِمَهُ القَضَاء، كَمَا لَوْ زَالَ النِّسْيَانُ أَوْ زَالَ النَّوْمُ.

لَكِنْ لَوْ قَالَ قَائِلٌ فِي الصَّلَاةِ خَاصَّةً: لِمَاذَا لَا نُلْزِمُ هَذَا الرَّجُلَ بِأَنْ يُصَلِّي بِالإيهاءِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٣٣٤)، من حديث أنس بن مالك رَضَالِيَّكَ عَنْهُ.

نَقُولُ: إِذَا أَمْكَنَ الإيهاءُ فَعَلَ، لَكِنْ أَحْيَانًا لَا يُمْكِنُ الإيهاءُ؛ كَأَنْ يَكُونَوا وَضَعُوا
 عَلَيْهِ حُرَّاسًا يَمْنَعُونَهُ حَتَّى مِنَ الإيهاءِ.

فَإِنْ قَالَ: لَمِاذَا لَا يُصَلِّى بِقَلْبِهِ، كَالَمْرِيضِ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْحَرَكَةِ، فَإِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إِنَّهُ يُصَلِّى بِقَلْبِهِ؟ قُلْنَا: الفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ المَرِيضَ عِلَّتُهُ لَا تَزُولُ، أَمَّا هَذَا فَعِلَّتُهُ تَزُولُ بِزَوَالِ يُصَلِّى بِقَلْبِهِ؟ قُلْنَا: الفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ المَرِيضَ عِلَّتُهُ لَا تَزُولُ، أَمَّا هَذَا فَعِلَّتُهُ تَزُولُ بِزَوَالِ الإِكْرَاهِ؛ هَذَا مِنْ وَجْهٍ.

ومِنْ وَجْهٍ آخَرَ: أَنَّ عِلَّةَ المَرِيضِ عِلَّةٌ مُتَّصِلَةٌ ذَاتِيَّةٌ، والعِلَّةُ هُنَا عِلَّةٌ مُنْفَصِلَةٌ خَارِجَةٌ، فَلَوْلَا هَذَا الْمُكْرِهُ مَا حَصَلَ هَذَا المَانِعُ، فَيَكُونُ بَيْنَهُمَا هَذَا الفَرْقُ.

مَسْأَلَةٌ: لَوْ أُكْرِهَ رَجُلٌ عَلَى تَرْكِ الصَّوْم، قِيلَ لَهُ: لَا تَصُمْ.

نَقُولُ: لَا يُمْكِنُ أَنْ يُكْرَهَ عَلَى تَرْكِ الصَّوْمِ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ نِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَطَّلِعُونَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، فَإِنْ أَكْرَهُوهُ عَلَى الأَكْلِ أَوِ الشُّرْبِ صَارَ إِكْرَاهًا عَلَى مُحَرَّمٍ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الإِكْرَاهَ عَلَى مُحَرَّمٍ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ.

إنْ أَكْرَهُوهُ عَلَى أَنْ يَبْقَى فَلَا يَحُجُّ، والحَجُّ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ واجِبٌ عَلَى الفَوْرِ، فَنَقُولُ: إِذَا زَالَ الإِكْرَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْمُدَّةَ الَّتِي أُكْرِهَ فِيهَا عَلَى عَدَمِ الحَجِّ، لَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَوْ بَقِيَ مِائَةَ سَنَةٍ.

وهَذَا كَثِيرٌ، يُوجَدُ بَعْضُ الْمُوظَّفِينَ لَا يُسْمَحُ لَهُمْ بِأَنْ يَحُجُّوا، لِسَبَب، فيَعْتَقِدُ هَذَا الْمُوظَّفُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ، ويَضِيقُ صَدْرُهُ، فنَقُولُ لَهُ: لَا يَضِقْ صَدْرُكَ، فأَنْتَ لَا إِثْمَ عَلَيْكَ مَا دُمْتَ إِنَّهُ لَيْسَ بِغَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْكَ، لَا سِيَّمَا وأَنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُونَ فِي عَلَيْكَ مَا دُمْتَ إِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الفَّوْرِ. الْحَجِّ: إِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى التَّرَاخِي، لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى الفَوْرِ.

وتِلْكَ المَوَانِعُ إِنَّمَا هِيَ فِي حَقِّ اللهِ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى العَفْوِ والرَّحْمَةِ[1]، أمَّا فِي حُقُوقِ المَخْلُوقِينَ، فَلَا تَمْنَعُ مِنْ ضَمَانِ مَا يَجِبُ ضَمَانُهُ، إِذَا لَمْ يَرْضَ صَاحِبُ الحَقِّ بِسُقُوطِهِ[1]، واللهُ أَعْلَمُ.

[1] قَوْلُهُ: «وتِلْكَ المَوَانِعُ إِنَّمَا هِيَ فِي حَقِّ اللهِ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى العَفْوِ والرَّحْمَةِ». المَوَانِعُ الثَّلاثَةُ فِي حَقِّ اللهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «أَمَّا فِي حُقُوقِ المَخْلُوقِينَ، فَلَا تَمْنَعُ مِنْ ضَهَانِ مَا يَجِبُ ضَهَانُهُ، إِذَا لَمْ يَوْضَ صَاحِبُ الحَقِّ بِسُقُوطِهِ» هَذَا رَجُلُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الثَّوْبَ ثَوْبُ غَيْرِهِ، فَلَبِسَهُ، فَتَمَزَّقَ مِنْ طُولِ اللَّبْسِ، ثُمَّ بَانَ لَهُ أَنَّ الثَّوْبَ لِغَيْرِهِ، فَعَلَيْهِ الضَّهَانُ؛ لِأَنَّ هَذَا الحَقَّ حَقُّ آدَمِيٍّ، لَكِنْ لَا يَأْثَمُ بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ اللهِ.

- واللهُ حَرَّمَ عَلَيْنَا الدِّمَاءَ والأَمْوَالَ والأَعْرَاضَ؛ كَمَا لَوْ ذَبَحَ رَجُلٌ بَعِيرَ شَخْصٍ يَظُنُّ أَنَّهَا بَعِيرُهُ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ؛ لَكِنْ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي حَقِّ اللهِ عَزَّقِجَلً.
- رَجُلٌ نَسِيَ فَأَكَلَ طَعَامَ فُلانٍ، يَضْمَنُهُ، لَكِنْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ، وَلَوْ تَعَمَّدَ أَكْلَهُ
   لَضَمِنَهُ مَعَ الإِثْمِ؛ فحَقُّ اللهِ يُعْفَى عَنْهُ، وحَقُّ الآدَمِيِّ لَا يُعْفَى عَنْهُ.
  - لَوْ أُكْرِهَ رَجُلٌ إِكْرَاهًا عَلَى أَنْ يَأْكُلَ مَالَ فُلانٍ، يَضْمَنُهُ، وَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ.

فَإِذَا قَالَ: أَنَا مُكْرَهٌ! نَقُولُ: نَعَمْ أَنْتَ مُكْرَهٌ لَا إِثْمَ عَلَيْكَ، لَكِنْ مَالُ الغَيْرِ الَّذِي أَتْلَفْتَهُ لَا بُدَّ أَنْ تَضْمَنَهُ.

لَوْ أُكْرِهَ رَجُلٌ عَلَى أَنْ يَقْتُلَ فُلَانًا فَقَتَلَهُ، فَهُنَا يَقُولُ الْعُلَمَاءُ: إِنَّ الضَّمَانَ عَلَيْهِ وعَلَى الْمُحْرِه، فَيُقْتَلُ هُـوَ والمُكْرِه؛ لِأَنَّ المُكْرِه مُلْجِئ، فيَكُونُ ضَامِنًا، والمُبَاشِرُ أيضًا مُبَاشِرٌ المُحْرِه، فيُقتَلُ هُـوَ والمُكْرِه؛ لِأَنَّ المُكْرِه مُلْجِئ، فيَكُونُ ضَامِنًا، والمُبَاشِرُ أيضًا مُبَاشِرٌ

فيَكُونُ ضَامِنًا. وَفِي المَسْأَلَةِ خِلَافٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ؛ لَكِنِ المَشْهُورُ مِنَ المَذْهَبِ أَنَّ الضَّمَانَ
 عَلَيْهِمَا جَمِيعًا<sup>(۱)</sup>: المُكْرِهِ لِإِلْجَائِهِ، وذَاكَ لَبُاشَرَتِهِ، هَذَا المُكْرَهُ نَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِثْمٌ، ولَكِنْ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: بَلْ عَلَيْهِ الإِثْمُ هُنَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَالمَالِ، فَحُرْمَةُ النَّفْسِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ المَالِ، وَلَا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرِهِ لاسْتِبْقَاءِ نَفْسِهِ؛ ولِذَلِكَ لَوْ سَافَرَ مُسْلِمَانِ، وَلَا يَجُوزُ لِلثَّانِي أَنْ يَذْبَحَهُ ويَأْكُلَهُ. وَلَحَقَهُمَا عَلَى المَوْتِ، فَلَا يَجُوزُ لِلثَّانِي أَنْ يَذْبَحَهُ ويَأْكُلَهُ.

لَكِنْ لَوْ أَنَّهُ مَاتَ أَحَدُهُمَا، وبَقِيَ الثَّانِي مُضْطَرًّا، إنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ مَاتَ؛ فهَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ؟

مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ (٢) أَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «كَسْرُ عَظْمِ اللَّيْتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا»(٢)، ولأنَّ الإِنْسَانَ مُحْتَرَمٌ، فَإِذَا كَانَ مُحْتَرَمًا فَلَا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَنْتَهِكَ حُرْمَتَهُ مِنْ أَجْلِ مَصْلَحَتِهِ.

مَعَ العِلْمِ بِأَنَّهُ هُنَا إِذَا أَخَذَ مَثَلًا قِطْعَةً مِنْ فَخِذِهِ وَهُو يَقِينًا سَيَبْقَى؛ لِأَنَّ المُضْطَرَّ إِذَا أَكَلَ يَقِينًا سَيَبْقَى، فِهُوَ لَيْسَ كَالمَرِيضِ الَّذِي قَدْ يُشْفَى أَوْ لَا يُشْفَى؛ فَهَذَا نَفْعُهُ مُتَحَقِّقٌ، وَمَعَ ذَلِكَ فَالْحَنَابِلَةُ رَحِمَهُ مُاللَّهُ يَقُولُونَ: لَا يَجُوزُ؛ اتِّقَاءً لِحُرْمَةِ المُسْلِمِ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامة (١٢/ ١٠١)، كشاف القناع للبهوتي (٥/ ١٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى لابن قدامة (١٣/ ٣٣٦)، كشاف القناع للبهوق (٦/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان، رقم (٣٢٠٧)، وأحمد في المسند وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام الميت، رقم (١٦١٦)، وأحمد في المسند (٦/ ١٠٠)، من حديث عائشة رَحِيَّالِيَّهُ عَنَهَا.

ولكنِ الشَّافِعِيَّةُ (١) رَحَهُمُ اللَّهُ يَقُولُونَ: هَذَا جَائِزٌ؛ لِأَنَّ اللَيِّتَ مُحْتَرَمٌ، والحَيَّ مُحْتَرَمٌ، ولحَيْ مُحْتَرَمٌ، ولحَرْمَةُ الحَيِّ مُقَدَّمَةٌ عَلَى حُرْمَةِ المَيِّتِ بِدَلِيلِ: أَنَّهُ لَوْ أَنَّ مَعَنَا قِطْعَةَ ثَوْبٍ، ومَعَنَا رَجُلَانِ أَنَّهُ لَوْ أَنَّ مَعَنَا قِطْعَةَ ثَوْبٍ، ومَعَنَا رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا مَاتَ يَحْتَاجُ إِلَى كَفَنٍ، والثَّانِي حَيُّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَوْبٍ يَقِيهِ البَرْدَ، فَيُقَدَّمُ الحَيُّ؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ أَعْظَمُ.

فيَقُولُونَ: مَا دَامَ هَذَا الرَّجُلُ مَيِّتًا، ومَا دَامَ هَذَا الرَّجُلُ حَيَّا؛ فإنَّ حُرْمَةَ الحَيِّ أَعْظَمُ، فيَجُوزُ لِلحَيِّ أَنْ يَأْكُلَ مِنَ المَيِّتِ.

ولَكِنْ هَلْ يَأْكُلُ مِقْدَارَ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ أَوْ حَتَّى يَشْبَعَ؟

هَذَا فِيهِ تَفْصِيلٌ: إِذَا كَانَ لَا يَرْجُو وُجُودَ شَيْءٍ حَلالٍ يُنْقِذُ حَياتَهُ، فَلْيَأْكُلْ حَتَّى يَشْبَعَ، وإِذَا كَانَ يَرْجُو، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الأَكْلُ إِلَّا بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ، مَعَ أَنَّ الأَفْضَلَ أَلَّا يَشْبَعَ، وَلَا يَأْكُلَ إِلَّا بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ لِوَجْهَيْنِ:

الوَجْهُ الأُوَّلُ: أَنَّ هَذَا اللَّحَمَ خَبِيثٌ مُضِرٌّ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْــتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّـهُ رِجْشُ ﴾ [الأنعام:١٤٥]، وكَوْنُهُ يَكُونُ بِشَيْءٍ قَلِيل أَسْهَلَ هَضْمًا وأَيْسَرَ عَلَى المَعِدَةِ.

الوَجْهُ الثَّانِي: رُبَّمَا يُيَسِّرُ اللهُ لَهُ شَيْئًا مُبَاحًا عَنْ قُرْبٍ، ونَحْنُ نَقُولُ: مَتَى اضْطُرِرْتَ مَرَّةً ثَانِيَةً فخُذْ.

إِذَنْ: هَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّدَ ويَحْمِلَ مَعَهُ مِنَ هَذَا اللَّحْمِ أَوْ لَا؟

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (١٥/ ١٧٥).

نَقُولُ: إِنْ كَانَ يَرْجُو أَنْ يَجِدَ عَنْ قُرْبٍ شَيْئًا مُبَاحًا يُقِيمُ صُلْبَهُ فَلَا يَحْمِلُ، وإنْ كَانَ يَخْشَى أَنْ لَا يَجِدَ فَلْيَحْمِلْ.

بِالنِّسْبَةِ لَهَذَا المَيِّتِ الآدَمِيِّ، رُبَّمَا يَكُونُ فِي مَفَازَةٍ بَعِيدَةٍ، فَلَا يَصِلُ إِلَّا بَعْدَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَوْ عِشْرِينَ أَوْ ثَلاثِينَ يَوْمًا لَا نَدْرِي؟ وإِلَّا فالوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُغَسِّلَهُ إِذَا كَانَ حَوْلَهُ مَاءٌ، ويُكَفِّنَهُ، ويُصَلِّى عَلَيْهِ، ويَدْفِنَهُ.

#### مَسَائِلُ:

إِذَا أُكْرِهَ إِنْسَانٌ عَلَى قَتْلِ نَفْسٍ، فالْبَاشِرُ والْمُكْرَهُ يَضْمَنَانِ فَيُقْتَلَانِ.

فَإِنْ قِيلَ: اسْتَحَقَّ الْمُكْرِهُ القَتْلَ بِإِكْرَاهِهِ، فَلِمَ اسْتَحَقَّهُ الْمُباشِرُ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُكْرِهِ كالآلَةِ مَسْلُوبُ الإرَادَةِ؟

الجَوَابُ: هُنَاكَ قَاعِدَةٌ: أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ مُبَاشِرٌ ومُتَسَبِّبٌ، فالضَّمَانُ عَلَى المُبَاشِرِ إِلَّا فِي حَالَتَيْنِ:

إِذَا كَانَ الْمُبَاشِرُ لَا يُمْكِنُ تَضْمِينُهُ، كرَجُلٍ أَلْقَى رَجُلًا أَمَامَ الأَسَدِ، فَأَكَلَهُ الأَسَدُ، فعِنْدَنَا الآنَ مُبَاشِرٌ ومُتَسَبِّبٌ، فالضَّمَانُ عَلَى الْمُتَسَبِّبِ؛ لِأَنَّ الْمُبَاشِرَ غَيْرُ أَهْلِ لِلضَّمَانِ.

أَوْ كَانَتِ الْمَبَاشَرَةُ مَبْنِيَّةً عَلَى السَّبَبِ، مِثْلُ أَنْ يَقْتُلَ هَذَا الرَّجُلَ قِصَاصًا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، ويَقُولُونَ: تَعَمَّدْنَا قَتْلَهُ، فهُنَا الضَّمَانُ عَلَى الشُّهُودِ.

امْرَأَةٌ خَرَجَتْ مَعَ ابْنِهَا الصَّغِيرِ إِلَى السُّوقِ، ثُمَّ جَاءَ إِنْسَانٌ فَدَعَسَهُ، فالضَّمَانُ
 عَلَى السَّائِقِ، إِلَّا إِذَا أَلْقَتْ أَفِي وَجْهِ السَّيَّارَةِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَمَكَّنُ صَاحِبُهَا مِنْ إِيقافِهَا،

فهُنَا الضَّمَانُ عَلَى الأُمِّ؛ لِأَنَّ المُبَاشَرَةَ هُنَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى السَّبَبِ، والمُبَاشِرُ الآنَ لَيْسَ بِيَدِهِ
 حِيلَةٌ، وَلَا يُمْكِنُهُ التَّأَخُّرُ.

وكَثِيرًا مَا يَسْأَلُ النِّسَاءُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ، فَتَكُونُ مَثَلًا قَدْ تَرَكَتِ الطِّفْلَ مَعَ إِخْوَتِهِ كالعَادَةِ، فَجاءَ صَاحِبُ السَّيَّارَةِ ودَعَسَهُ، نَقُولُ لِلأُمِّ: لَا ضَهَانَ عَلَيْكِ، الضَّهَانُ عَلَى صَاحِبِ السَّيَّارَةِ.

نَعَمْ، لَوْ أَنَّ الأُمَّ أَبْقَتْهُ حَوْلَ بِرْكَةٍ أَوْ حُفْرَةٍ أَوْ نَارٍ، وسَقَطَ فِيهَا، فَهُنَا عِنْدَنَا مُبَاشَرَةٌ، والمُبَاشِرُ هُوَ الطِّفْلُ؛ لَكِنِ الطِّفْلُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الضَّمَانُ عَلَيْهِ، فَتَكُونُ الأُمُّ هِيَ المُتَسَبِّبَةَ، يَعْنِي: لَا يَسْقُطُ الضَّمَانُ.

لَوْ أُكْرِهَ عَلَى إِثْلَافِ مَالِ الغَيْرِ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى المُكْرِهِ؛ فَإِنَّهُ اجْتَمَعَ المُتَسَبِّبُ والمُبَاشِرُ، فَكَانَ الضَّمَانُ عَلَى المُبَاشِرِ، إِلَّا فِي القِصَاصِ -لِعِظَمِهِ- فَإِنَّ القَوَدَ يَكُونُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا: عَلَى المُكْرِهِ وعلى المُكْرَهِ، إِلَّا إِذَا كَانَ المُكْرَهُ كَالآلَةِ بِيكِ المُكْرِهِ، فالضَّمَانُ عَلَى المُكْرِهِ.
 عَلَى المُكْرِهِ.

مِثْلُ: أَنْ يَحْمِلَ رَجُلًا ويَضْرِبَ بِهِ رَجُلًا آخَرَ، فيَمُوتُ المَضْرُوبُ، فالضَّمَانُ عَلَى الضَّارِبِ؛ لِأَنَّ هَذَا الَّذِي بَاشَرَ آلَةٌ لَيْسَ بِيَدِهِ شَيْءٌ، وإِلَّا فَهُوَ يُمَانِعُ ويَصْرُخُ، لكنْ كَانَ هَذَا قَوِيًّا فَأَخَذَ بِهِ، فَضَرَبَ بِهِ الآخَرَ، يَقُولُ العُلَمَاءُ: إِنَّ هَذَا لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ كَالآلَةِ.





#### \* تَعْريفُهُ:

العَامُّ لُغَةً: الشَّامِلُ<sup>[1]</sup>.

واصْطِلَاحًا: اللَّفْظُ المُسْتَغْرِقُ لِجِمِيعِ أَفْرَادِهِ بِلَا حَصْرٍ<sup>[۲]</sup>، مِثْلُ: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَنِي نَعِيمٍ﴾ [الانفطار:١٣].<sup>[۲]</sup>

[١] قَوْلُهُ: «العَامُّ لُغَةً: الشَّامِلُ» اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ عَمَّ يَعُمُّ إِذَا شَمِلَ، ويُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ العِهَامَةَ مِنْ هَذَا البَابِ؛ لِأَنَّهَا تَعُمُّ الرَّأْسَ.

والعُمُومُ والخُصُوصُ مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ، فيُقَالُ: لَفْظٌ عَامٌّ.

والْأَعَمِّيَّةُ والْأَخَصِّيَّةُ مِنْ عَوَارِضِ المَعْنَى -العَوَارِضُ بِمَعْنَى صِفَاتٍ- فَيُقَالُ: مَعْنَى أَعَمُّ، ومَعْنَى أَخَصُّ.

فَإِذَا سَمِعْتَ فِي كَلَامٍ أَهْلِ العِلْمِ: عَامٌّ وخاصٌ، فَهُوَ وَصْفٌ لِلَّفْظِ. وأَعَمُّ وأَخَصُّ فَهُوَ وصْفٌ لِلَّفْظِ. وأَعَمُّ وأَخَصُّ فَهُوَ وصْفٌ لِللَمْعْنَى، فَيُقَالُ: هَذَا المَّعْنَى أَعَمُّ، وهَذَا المَّعْنَى أَخَصُّ، مَعْنَى هَذَا اللَّفْظِ: أَعَمُّ، مَعْنَى هَذَا اللَّفْظِ أَخَصُّ. أَمَّا اللَّفْظُ نَفْسُهُ فَيُقَالُ فِيهِ: العَامُّ، والخَاصُ.

[٢] قَوْلُهُ: «واصْطِلَاحًا: اللَّفْظُ المُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ بِلَا حَصْرٍ » فقَوْلُنَا: «اللَّفْظُ» خَرَجَ بِهِ الصَّوْتُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ يَكُونُ عَامًّا.

[٣] قَوْلُهُ: «مِثْلُ: ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ﴾ [الانفطار:١٣]» ﴿إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ﴾ كُلُّ الأَبْرَارِ، فهُوَ يَعُمُّ جَمِيعَ الأَفْرَادِ بِلَا حَصْرٍ. فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «المُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ» مَا لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا وَاحِدًا، كالعَلَمِ [1] والنَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ الإثْبَاتِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [النساء: ٩٦] لِأَنَّمَا لَا تَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الأَفْرَادِ عَلَى وَجْهِ الشُّمُولِ، وإِنَّمَا تَتَنَاوَلُ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ [7].

وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «بِلَا حَصْرٍ» مَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ مَعَ الْحَصْرِ كَأَسْمَاءِ العَدَدِ: مِائَةٍ وأَلْفٍ ونَحْوِهِمَا<sup>[٣]</sup>.

[١] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (المُسْتَغْرِقُ لَجِمِيعِ أَفْرَادِهِ) مَا لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا وَاحِدًا كَالعَلَمِ» إِذَا كَانَ اللَّفْظُ لَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ لَا يُوصَفُ بِالعُمُومِيَّةِ، مِثَالُ العَلَمِ: مُحَمَّدٌ، وَبَكْرٌ، وخَالِدٌ، وعَلِيٌّ، والبُخَارِيُّ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

فهَذَا لَا نَقُولُ: إِنَّهُ عَامٌّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ إِلَّا وَاحِدًا، وإِنْ كَانَ يَتَنَاوَلُ هَذَا الوَاحِدَ عَلَى سَبِيلِ العُمُومِ، فَمَثَلًا إِذَا قُلْتَ: عَلِيٌّ، شَمِلَ كُلَّ أَجْزَائِهِ، لَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَفْرَادٌ لَمْ يَكُنْ عَامًّا.

[٢] قَوْلُهُ: «والنَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ الإِثْبَاتِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [النساء: ٩٦]، لِأَنَّهَا لَا تَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الأَفْرَادِ عَلَى وَجْهِ الشُّمُولِ، وَإِنَّهَا تَتَنَاوَلُ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ » فَإِنَّهَا لَا تَتَنَاوَلُ وَاحِدًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ » فَإِنَّهَا لَيْسَ لِلعُمُومِ، وَلَا تُسَمَّى ﴿رَقَبَةٍ ﴾ هُنَا لَيْسَ لِلعُمُومِ، وَلَا تُسَمَّى ﴿رَقَبَةٍ ﴾ هُنَا لَيْسَ لِلعُمُومِ، وَلَا تُسَمَّى ﴿رَقَبَةٍ ﴾ هُنَا لَيْسَ لِلعُمُومِ، وَلَا تُسَمَّى ﴿ رَقَبَةٍ ﴾ هُنَا لَيْسَ لِلعُمُومِ، وَلَا تُسَمَّى ﴿ رَقَبَةٍ ﴾ هُنَا لَمْشَى ﴿ رَقَبَةٍ فَي يَمِينِي، لَفُظًا عَامًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ كُلَّ رَقَبَةٍ . فَلَوْ كَانَ عِنْدِي عَشْرُ رِقَابٍ، وحَنِثْتُ فِي يَمِينِي، فَلَا أَعْتِقُ رَقَبَةً وَاحِدَةً.

فالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ الإثْبَاتِ لَا تَدُلُّ عَلَى العُمُومِ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ فِي سِيَاقِ الامْتِنَانِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ لِلعُمُومِ؛ لِأَنَّنَا لَوْ جَعَلْنَاهَا تَحْصُورَةً لَا تَدُلُّ عَلَى العُمُومِ لَمْ يَكُنِ الامْتِنَانُ كَامِلًا، كَمَا سَيَأْتِينَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى فِي الكِتَابِ.

[٣] قَوْلُهُ: «وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (بِلَا حَصْرٍ) مَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ مَعَ الحَصْرِ، كَأَسْمَاءِ

العَدَد: مِائَةٍ، وأَلْفٍ، ونَحْوِهِمَا» مِائَةٌ تَشْمَلُ كُلَّ أَفْرَادِهَا، فَهِي تَشْمَلُ مِنْ وَاحِدٍ إِلَى مِائَةٍ،
 لَكِنْ بِحَصْرِ.

ولَوْ قُلْتَ: أَطْعِمْ مِلْيُونًا، هَذَا لَيْسَ بِعَامٍّ؛ لِأَنَّهُ مَحْدُودٌ بِاللِلْيُونِ، وكَذَا مِائَةُ مِلْيُونٍ، ولَذَا مِائَةُ مِلْيُونٍ، ولَا لَقُومَ، والقَوْمُ ثَلاثَةٌ، فهَذَا عَامٌّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْصَرْ؛ ولِأَنَّهُ لَوْ كَانَ القَوْمُ مَلايِينَ المَلايِينِ لَوَجَبَ إِكْرَامُهُمْ، يَعْنِي: يَقْتَضِي اللَّفْظُ إِكْرَامَهُمْ.

فَوَائِدُ:

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ كُلُّ عُمُوم فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَدْخُلُهُ التَّخْصِيصُ؟

الجَوَابُ: قَالَ العُلَمَاءُ: نَعَمْ، كُلُّ عُمُومٍ يُمْكِنُ أَنْ يُدْخِلَهُ التَّخْصِيصُ، ولكنْ لَيْسَ كُلُّ عُمُومٍ عُخُصَّصًا، فَهُنَاكَ عُمُومَاتٌ بَقِيَتْ عَلَى عُمُومِهَا لَكِنْ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ تُخَصَّصَ، وَلَا عُمُومِهَا نَكِنْ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ تُخَصَّصَ، وَمثْلِ قَوْلِهِ: ﴿وَاللّهُ عَلَى صُلِ إِلّا فِي مِثْلِ قَوْلِهِ: ﴿وَاللّهُ عَلَى صُلِ اللّهِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ: ﴿وَاللّهُ عَلَى صُلِ اللّهُ عَلَى صُلّ اللّهُ عَلَى صُلّ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلّا فِي كَذَا وكَذَا؛ لِأَنّهُ اللهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِلّا فِي كَذَا وكَذَا؛ وَأَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلّا فِي كَذَا وكَذَا؛ وأَنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِلّا فِي كَذَا وكَذَا؛ لِأَنّهُ لَوْ أَمْكَنَ التَّخْصِيصُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ الكَامِلَةِ لَجَازَ أَنْ يُوصَفَ اللهُ بِهَا يَقْتَضِي النَّهُ عَنَهِ مَثْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ الكَامِلَةِ لَجَازَ أَنْ يُوصَفَ اللهُ بِهَا يَقْتَضِي النَّاقُصَ، واللهُ عَرَقِهَلَ مُنَدَّةُ عَنْ هَذَا.

أَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ فَيُمْكِنُ تَخْصِيصُهُ، وقَوْلُنَا: «يُمْكِنُ» لَيْسَ مَعْنَاهُ: يَلْزَمُ تَخْصِيصُهُ، فإنَّ هُنَاكَ عُمُوماتٍ سِوَى ذَلِكَ لَا تَخْصِيصَ فِيهَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْتَكُمُ أَمَّهَكَ ثُكُمُ ﴾ [النساء: ٢٣] فَلَا يُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا شَيْءٌ.

■ لَوْ عَبَّرَ مُعَبِّرٌ فَقَالَ: مَا مِنْ عَامِّ فِي القُرْآنِ إِلَّا خُصِّصَ، لَقُلْنَا: هَذَا خَطَأُ،

\* صِيغُ العُمُومِ:

صِيَغُ العُمُومِ سَبْعٌ:

١ - مَا دَلَّ عَلَى العُمُومِ بِهَادَّتِهِ، مِثْلُ: كُلِّ، وجَمِيعٍ، وكَاقَّةً، وقَاطِبَةً، وعَامَّةً،
 كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرِ ﴾ [القمر: ٤٩]. [1]

= بَلْ نَقُولُ: هُنَاكَ عُمُومَاتٌ لَمْ ثَخَصَّصْ مِثْلُ: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أَمَّهَ كُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ ﴿ وَأَخَوَتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

[١] قَوْلُهُ: «صِيَغُ العُمُومِ سَبْعٌ: ١ - مَا دَلَّ عَلَى العُمُومِ بِبَادَّتِهِ مِثْلُ: كُلِّ، وَجَمِيعٍ، وَكَافَّةً، وَقَاطِبَةً، وَعَامَّةً، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ بِقَدَرِ﴾ [القمر:٤٩]» وقَدَّمْنَاهُ عَلَى مَا بَعْدَهُ؛ لِأَنَّهُ مُفِيدٌ لِلعُمُومِ بِاللَّفْظِ والمَعْنَى.

## صِيغَةُ العُمُوم هُنَا:

- (كُلُّ): كَقَوْ لِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر:٤٩].
- (جَمِيعٌ): كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾ [يس:٣٢]، ﴿ قُلُ يَتَالَيْهَا ٱلنَّاسُ إِنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الأعراف:١٥٨].
- (كَافَّةً): كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ﴾ [سبا:٢٨] عَلَى أَحَدِ
   الأَقْوَالِ فِيهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، رقم (٣٣١٤)، وأحمد في المسند (٢/ ٩٧)، من حديث ابن عمر رَسِحَالِتَهُ عَنْهُا.

### 

- (قَاطِبَةً): جَاءَ القَوْمُ قَاطِبَةً، هَذَا مِثَالٌ ولَيْسَ دَلِيلًا، وأَجْمَعَ العُلَمَاءُ قَاطِبَةً.
  - (عَامَّةً): «بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» $^{(1)}$ .

[١] قَوْلُهُ: «٢- أَسْمَاءُ الشَّرْطِ» أَسْمَاءُ الشَّرْطِ مِنْ صِيَغِ العُمُومِ، وأَدَوَاتُ الشَّرْطِ مَنْ صِيَغِ العُمُومِ، وأَدَوَاتُ الشَّرْطِ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: حُرُوفٌ وأَسْمَاءٌ.

فَالْحُرُوفُ هِيَ: إِنْ. والبَاقِي -عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ- أَسْمَاءٌ.

وقَدِ اخْتَلَفَ ابْنُ مَالِكٍ وابْنُ هِشَامٍ فِي (إِذْ مَا)، فَابْنُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ جَعَلَهَا مِنَ الْحُرُوفِ، وابْنُ هِشَامٍ رَحِمَهُ اللَّهُ جَعَلَهَا مِنَ الْأَسْمَاءِ.

قَالَ ابْنُ مَالِكٍ (٢):

...... وَحَــرْفُ إِذْ مَــا كَــإِنْ وَبَـاقِي الأَدَوَاتِ أَسْــا

وَقَالَ ابْنُ هِشَامٍ<sup>(۱)</sup>: ولَيْسَ مِنْهُ -أَيْ مِنَ الحُرُّوفِ- (مَهْمَا) و(إِذْ مَا) بَلْ (مَا) المَصدرِيَّةُ و(ليَّا) الرَّابِطَةُ فِي الأَصَحِّ. اه.

إِذَنِ: اخْتَلَفَ فِيهَا عَالِمَانِ، وكِلَاهُمَا حُجَّةٌ.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ نَقُولُ: أَدَوَاتُ الشَّرْطِ الْمَتَّفَقُ عَلَيْهَا أَنَّهَا حَرْفٌ هِيَ: (إِنْ)، فَهَا تَدْخُلُ مَعَنَا فِي هَذَا البَابِ، وَلَا نَقُولُ: أَسْهَاءُ الشَّرْطِ سِوَى (إِنْ)؛ لِأَنَّهَا أَصْلًا مَا دَخَلَتْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٢١)، من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَلِتُهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) الألفية (ص:٥٨).

<sup>(</sup>٣) متن القطر مع شرحه (ص:٤٢).

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ عَ الصلت: ١٤]، ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١٥].

٣- أَسْمَاءُ الاَسْتِفْهَامِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءِ مَعِينِ﴾ [الملك: ٣٠]، ﴿مَاذَآ
 أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٦٥]، ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ [التكوير: ٢٦]. [٢]

= حَتَّى تَحْتَاجَ إِلَى اسْتِثْنَاءٍ، لَكِنْ لَـوْ قُلْنَا: أَدَوَاتُ الشَّرْطِ؛ لَاحْتَجْنَا أَنْ نَقُـولَ: سِـوَى (إِنْ).

[١] قَوْلُهُ: ﴿ مَّنَ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴾ [فصلت:٤٦]، ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللّهِ ﴾ [البقرة:١١]» أَسْمَاءُ الشَّرْطِ كَثِيرَةٌ، مَثَّلْنَا بِمِثَالَيْنِ: ﴿ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ ﴾ [فصلت:٤٦] واسْمُ الشَّرْطِ هُنَا (مَنْ).

المِثَالُ الثَّانِي: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ أَللَهِ ﴾ [البقرة:١١٥] واسْمُ الشَّرْطِ هُنَا (أَيْنَ). الفَرْقُ بَيْنَ المِثَالَيْنِ أَنَّ (مَنْ) لِلعَاقِل، و(أَيْنَ) لِلمَكَانِ.

[٢] قَوْلُهُ: «٣- أَسْمَاءُ الاسْتِفْهَامِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴾ [الملك: ٣٠]، ﴿مَاذَاۤ أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٦٥]، ﴿فَأَتَن تَذْهَبُونَ ﴾ [التكوير: ٢٦]» كُلُّ أَسْمَاءِ الاسْتِفْهَامِ تُفِيدُ العُمُومَ، وإِنْ شِئْتَ قُلْتَ: جَمِيعُ أَسْمَاءِ الاسْتِفْهَام مِنْ صِيَغ العُمُوم.

وَلَا يَدْخُلُ فِي هَذَا حُرُوفُ الاسْتِفْهَامِ: الهَمْزَةُ، وهَلْ؛ لِأَنَّ هَمْزَةَ الاسْتِفْهَامِ وهَلِ الاسْتِفْهَامِيَّةُ لَا تُفِيدَانِ العُمُومَ.

فَإِذَا قُلْتَ مَثَلًا:

أيَّ طَالِبٍ أَكْرَمْتَ؟ هَذِهِ لِلعُمُومِ؛ لِأَنَّنَا مَا خَصَّصْنَا طَالِبًا مُعَيَّنًا.

#### ٤ - الأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ [1] ...

متنى تَقُومُ؟ اسْتِفْهَامِيَّةُ تُفِيدُ العُمُومَ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهَا: فِي أَيِّ وَقْتٍ تَقُومُ، فأَذْكُرُ
 أيَّ وَقْتٍ: صَبَاحًا مَسَاءً، لَيْلًا نَهَارًا، هَذَا وَجْهُ العُمُومِ فِي اسْمِ الاسْتِفْهَام.

والحقِيقَةُ أَنَّ اسْمَ الاسْتِفْهَامِ قَدْ يَتَبَادَرُ لِلطَّالِبِ أَنَّهُ لَيْسَ دَالًا عَلَى العُمُومِ؛ لِأَنَّكَ تَتَصَوَّرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَنَ يَأْتِيكُم بِمَآءِ مَعِينِ ﴾ [اللك:٣٠] أَنَّهُ وَاحِدٌ، لَكِنَّهُ يَشْمَلُ كُلَّ أَحَدٍ، فَقَدْ يَأْتِينَا بِالمَاءِ واحِدٌ، وَقَدْ يَأْتِينَا مَلايِينُ، لَكِنْ فِي الآيَةِ الكَرِيمَةِ الَّذِي يَأْتِينَا بِهِ وَاحِدٌ، وَهُوَ اللهُ عَرَّفَكًلَ.

ولَوْ قُلْتَ: مَنْ يَعْرِفُ جَوَابَ هَذَا السُّؤَالِ؟. فَهَذَا عَامٌّ، يُمْكِنُ أَنْ يَعْرِفَهُ وَاحِدٌ، ويُمْكِنُ اثْنَانِ، ويُمْكِنُ عَشَرَةٌ، ويُمْكِنُ مِلْيُونٌ، هَذَا وَجْهُ دَلالَةِ اسْمِ الاسْتِفْهَامِ عَلَى العُمُومِ. وإِلَّا فَأَنَا مُتَأَكِّدُ أَنَّ بَعْضَ الطُّلَّابِ يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى العُمُومِ، أَوْ يُشْكِلُ عَلَى عَلَى العُمُومِ، أَوْ يُشْكِلُ عَلَى عَلَى العُمُومِ، لَكِنْ وَجْهُ هَذَا أَنَّهُ شَائِعٌ شَامِلٌ!

لَوْ قُلْتَ: مَنْ فَهِمَ هَذَا الكَلَامَ؟ يَصْدُقُ بِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ.

- فقوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص:٦٥] سُؤَالُ عَنْ أَيِّ جَوَابِ
   أَجَابُوا بِهِ المُرْسَلِينَ؛ فهُوَ عَامٌ.
  - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ [التكوير:٢٦] عَيِّنُوا أَيَّ مَكَانٍ، إِذَنْ: يُفِيدُ العُمُومَ.

[١] قَوْلُهُ: «٤ - الأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ» وَلَمْ يَقُلِ: الحُرُّوفُ المَوْصُولَةُ؛ لِأَنَّ الحُرُّوفَ المَوْصُولَةَ لِأَنَّ الحُرُّوفَ المَوْصُولَةَ لَا تُفِيدُ العُمُومَ.

والحُرُّوفُ المَوْصُولَةُ هِيَ: كُلُّ حَرْفٍ يُسْبَكُ مَعَ مَا بَعْدَهُ بِمَصْدَرٍ، مِثْلُ: أَنْ، وأنَّ، وأنَّ، ولَوْ، وكَيْ، ومَا أَشْبَهَهَا.

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُولَكَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ [الزمر:٣٣]، ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلْنَا﴾ [العنكبوت:٦٩]، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةُ لِمَن يَغْشَى ﴾ [النازعات:٢٦]، ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَنُوتِ وَمَا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [آل عمران:٢٩]. [1]

والآنَ نَتَكَلَّمُ عَنِ الأَسْمَاءِ المَوْصُولَةِ، وسُمِّيَتْ مَوْصُولَةً لافْتِقَارِهَا إِلَى صِلَتِهَا؛
 لِأَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: «جَاءَ الَّذِي» لَمْ نَسْتَفِدْ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَ بِالصِّلَةِ.

[1] قَوْلُهُ: «كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِي جَاءَ وَالْجِيكَ هُمُ الْمَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، ﴿ وَالَّهُ وَاللَّهُ لَكِهَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٠٩] اللّه لَيْكَ لَهِمَةُ لِمَا يَعْ ٱلسَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٠٩] والأَسْمَاءُ المُوصُولَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: خَاصَّةٍ، ومُشْتَرَكَةٍ. والعُمُومُ فِيهِمَا جَمِيعًا، فَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ ﴾ هَذَا اسْمٌ مَوْصُولُ خَاصٌّ؛ لِأَنَّهُ دَالٌ عَلَى مُذَكَّرٍ مُفْرَدٍ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَٱلّذِي هُمُ ٱلنَّمْقُونَ ﴾ فأعادَ عَلَيْهِ الضَّمِيرَ جَمْعًا؛ لِأَنَّ (الَّذِي) هُنَا لِلعُمُومِ، فَصَحَّ عَوْدُ الضَّمِيرِ إِلَيْهِ جَمْعًا، ومَعْنَاهُ: أَيَّ وَاحِدٍ جَاءَ بِالصِّدْقِ وصَدَّقَ بِهِ فَهُو مِنَ المُتَقِينَ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلْنَا ﴾ [العنكبوت:٦٩] هَذَا خَاصُّ؛ لِأَنَّهُ لِجِمَّاعَةِ الذُّكُورِ، لَكِنَّهُ دَالُّ عَلَى الجَمْعِ، ومَعْنَاهُ: أَيَّ وَاحِدٍ يُجَاهِدُ فِي اللهِ فَإِنَّ اللهَ سَيَهْدِيهِ سُبُلَهُ.

أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ فِى ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ ۗ [النازعات:٢٦] فَهَذَا مُشْتَرَكُ؛ لِأَنَّ (مَنْ) تَصْلُحُ لِلوَاحِدِ والجَهَاعَةِ، والمُذَكَّرِ والمُؤَنَّثِ العاقِلِ فَهِيَ مِنْ صِيَغِ العُمُومِ، والمُغْنَى: أيَّ إِنْسَانٍ يَخْشَى فَلَهُ عِبْرَةٌ فِي ذَلِكَ.

## ٥ - النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، أَوِ النَّهْيِ، أَوِ الشَّرْطِ، أَوِ الاسْتِفْهَامِ الإِنْكَارِيِّ [1]،

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [آل عمران:١٠٩] (مَا) مُشْتَرَكُ أيضًا، ولَكِنِ الفَرْقُ بَيْنَهَا وبَيْنَ (مَنْ): أَنَّ (مَنْ) تُقَالُ لِلعَاقِلِ، و (مَا) لِغَيْرِ العاقِلِ.

إِذَنْ: كُلُّ الأَسْمَاءِ المَوْصُولَةِ تُفِيدُ العُمُومَ، هَكَذَا قَالَ أَهْلُ العِلْمِ.

ولَكِنْ قَدْ يُرَادُ بِالْعَامِّ الْحَاصُّ، يَعْنِي أَنَّهُ يَكُونُ اسْمًا مَوْصُولًا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ خَاصًّ، هَذَا نَقُولُ: ﴿وَٱلَّتِيٓ أَخْصَلَتَ فَرْجَهَا خَاصٌّ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّتِيٓ أَخْصَلَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِكَا مِن زُوحِنَا وَجَعَلْنَهُا وَٱبْنَهَا ءَايَةٌ لِلْعَكَلَمِينَ ﴾ [الأَنبِيَاء] يُرَادُ بِهِ مَرْيَمُ وَحْدَهَا.

وهَذَا الْمِثَالُ لَا يَنْقُضُ مَا قَالَهُ أَهْلُ العِلْمِ؛ لِأَنَّهُ عَامٌّ أُرِيدَ بِهِ الخَاصُّ، ونَظِيرُهُ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ اللَّهِ مُ النَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ ﴾ [آل عمران:١٧٣] ولَيْسَ كُلُّ النَّاسِ قَالُوا ذَلِكَ أيضًا؛ فَهَذَا عَامٌّ أُرِيدَ بِهِ وَلَيْسَ كُلُّ النَّاسِ قَالُوا ذَلِكَ أيضًا؛ فَهَذَا عَامٌّ أُرِيدَ بِهِ الخَاصُّ.

[١] قَوْلُهُ: «٥- النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، أَوِ النَّهْيِ، أَوِ الشَّرْطِ، أَوِ الاَسْتِفْهَامِ الإِنْكَارِيِّ» النَّكِرَةُ تَأْتِي فِي سِيَاقَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ، فأَحْيَانًا تَكُونُ لِلإِطْلَاقِ لَا لِلعُمُومِ، وأَحْيَانًا تَكُونُ لِلإِطْلَاقِ لَا لِلعُمُومِ، وأَحْيَانًا تَكُونُ لِلإِطْلَاقِ لَا لِلعُمُومِ، وأَحْيَانًا تَكُونُ لِلعُمُوم.

ويُحْتَاجُ أَنْ نَسْتَطْرِدَ فِي عَرْضِ الفَرْقِ بَيْنَ العَامِّ والمُطْلَقِ.

والفَرْقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ العامَّ يَشْمَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ عَلَى سَبِيلِ العُمُومِ، أَوْ تَقُولُ: يَعُمُّ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ عَلَى سَبِيلِ العُمُومِ، أَوْ تَقُولُ: يَعُمُّ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ عَلَى سَبِيلِ الشُّمُولِ، والمَعْنَى وَاحِدٌ.

## والمُطْلَقُ: يَعُمُّ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ عَلَى سَبِيلِ البَدَلِ.

فَإِذَا قُلْتُ لَكَ: لَا تَعْتِقْ رَقَبَةً. فَهَذَا عَامٌ يَشْمَلُ كُلَّ رَقَبَةٍ، أَيْ: لَا تَعْتِقْ أَيَّ رَقَبَةٍ. أَمَّا إِذَا قُلْتُ لَكَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً. فَهَذَا مُطْلَقٌ ولَيْسَ بِعَامٍّ؛ لِأَنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ تُعْتِقَ جَمِيعَ المَّا إِذَا قُلْتُ لَكَ: أَعْتِقَ رَقَبَةً وَاحِدَةً، لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ البَدَلِ، فَهِي عَامَّةٌ عُمُومًا بَدَلِيًّا، الرِّقَابِ، أُرِيدُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً وَاحِدَةً، لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ البَدَلِ، فَهِي عَامَّةٌ عُمُومًا بَدَلِيًّا، بَمَعْنَى أَنْكَ إِذَا أَعْتَقْتَ هَذِهِ الرَّقَبَةَ أَجْزَأَتْ عَنْ هَذِهِ الرَّقَبَةِ، يَعْنِي: أَنَّ العُمُومَ فِيهِ بِكُوْنِ بَمَعْنَى أَنْكَ إِذَا أَعْتَقْتَ هَذِهِ الرَّقَبَةَ أَجْزَأَتْ عَنْ هَذِهِ الرَّقَبَةِ، يَعْنِي: أَنَّ العُمُومَ فِيهِ بِكُوْنِ كُلِّ فَرُ دٍ بَدَلًا مِنْ آخَرَ، وَلَا يَعُمُّ جَمِيعَ الأَقْرَادِ إِلَّا عَلَى سَبِيلِ البَدَلِ.

والعُمُومُ الشُّمُولِيُّ: عُمُومُهُ يَشْمَلُ جَمِيعَ الأَفْرَادِ، فَإِذَا قُلْتَ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ، فَهَذَا عَامٌّ يَشْمَلُ جَمِيعَ الطَّلَبَةِ عَلَى سَبِيلِ الشُّمُولِ، فَلَوْ أَكْرَمْتَ عَشَرَةً مِنَ الطَّلَبَةِ وهُمْ مِائَةٌ لَمْ تَكُنْ مُمْتَثِلًا؛ لِأَنَّ العَامَّ لَا بُدَّ أَنْ يَشْمَلَ جَمِيعَ الأَفْرَادِ.

ونَحْوُ: أَكْرِمْ طَالِبًا. مُطْلَقٌ، يَشْمَلُ جَمِيعَ الطَّلَبَةِ عَلَى سَبِيلِ البَدَلِ.

ومَعْنَى كَوْنِهِ بَدَلِيًّا: فَأَيَّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّلَبَةِ تُكْرِمُهُ تَكُونُ مُتَثِلًا، فالطَّلَبَةُ مَثَلًا أَسْهَاؤُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، فَلَوْ أَخَذْتَ أَوَّلَ اسْمِ وأَكْرَمْتَهُ، امْتَثَلْتَ؛ لأَنَّ هَذَا الَّذِي أَكْرَمْتَهُ الآنَ صَارَ بَدَلًا عَنِ الجَمِيعِ، فَلَا يَحْتَجُ عَلَيَّ أَحَدٌ.

فَلَوْ قَالَ سَيِّدٌ لِخَادِمِهِ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ، فَذَهَبَ بالطَّعَامِ وأَكْرَمَ الطَّلَبَةَ إِلَّا وَاحِدًا ورَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ، فَجَاءَ الوَاحِدُ يَشْكُو؛ فلَهُ حَقُّ الشَّكْوَى؛ لِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي العُمُومِ.

ولَوْ قَالَ: يَا خَادِمُ؛ أَكْرِمْ طَالِبًا. فَأَخَذَ الإِكْرَامِيَّةَ وأَعْطَى وَاحِدًا فَقَطْ، فَجَاءَ تِسْعَةَ عَشَرَ طَالِبًا لِلسَّيِّدِ يَصِيحُونَ: مَا أُكْرِمْنَا! فليْسَتْ لَهُمْ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ هَذَا مُطْلَقٌ يَصْدُقُ بِوَاحِدٍ، والعُمُومُ فِيهِ بِدَلِيُّ.

الوَجْهُ الثَّانِي: المُطْلَقُ يَرِدُ عَلَيْهِ التَّقْيِيدُ، والعَامُّ يَرِدُ عَلَيْهِ التَّخْصِيصُ، بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ تَقُولَ: هَذَا عَامٌ خُصُوصٌ وخُصَّصٌ، وَلَا تَقُولُ: هَذَا عَامٌ خُصُوصٌ وخُصَّصٌ، وَلَا تَقُولُ: هَذَا مُطْلَقٌ مُقَيَّدٌ.

ولِهَذَا تَجِدُونَ أَهْلَ الأُصُولِ يَقُولُونَ: العَامُّ والخَاصُّ، والمُطْلَقُ والمُقَيَّدُ؛ لِأَنَّ التَّقْيِيدَ يَرِدُ عَلَى الإطْلَاقِ، والتَّخْصِيصَ يَرِدُ عَلَى العُمُوم.

فَإِذَا قُلْتُ: أَكْرِمْ طَالِبًا. فَأَخَذْتَ الإِكْرَامِيَّةَ، ووَجَدْتَ أَكْسَلَ الطَّلَبَةِ، وأَكْثَرَهُمْ غِيَابًا فَأَكْرَمْتَهُ، تَكُونُ مُمْتَثِلًا.

وَلَوْ قُلْتُ: أَكْرِمْ طَالِبًا مُجْتَهِدًا! الآنَ قَيَّدْنَا، فَهَذَا تَقْيِيدٌ؛ لِأَنَّ الْوَصْفَ (مُجْتَهِدًا) وَرَدَ عَلَى إِطْلَاقِ (طَالِبًا). ذَهَبْتَ بِالْإِكْرَامِيَّةِ وَوَجَدْتَ الطَّلَبَةَ فِي الحُجْرَةِ كُلُّهُمْ غَيْرُ مُجْتَهِدِينَ، فَرَجَعْتَ بِالْإِكْرَامِيَّةِ. فَتَكُونُ مُمْتَثِلًا؛ لِأَنَّهُ مُقَيَّدٌ بِوَصْفٍ (مُجْتَهِدٌ)، ومَا وَجَدْتَ مُجْتَهِدًا. وهَذَا فِي غَيْر طَلَبَتِنَا، وَالحَمْدُ للهِ!!

ولَوْ وَجَدْتَ كُلَّ الطُّلَّابَ مُجْتَهِدِينَ، فَأَكْرَمْتَ وَاحِدًا مِنْهُمُ، امْتَثَلْتَ.

هُنَاكَ فَرْقٌ ثَالِثٌ: لَكِنَّهُ لَيْسَ وَاضِحًا جِدًّا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مُتَبَحِّرٍ بِالعَرَبِيَّةِ، يَقُولُونَ: العَامُّ يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ المُتَّصِلُ مِنْهُ، وأمَّا المُطْلَقُ فَلَا يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا كَانَ الاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا.

تَقُولُ مَثَلًا: أَكْرِمْ رَجُلًا. هَذَا مُطْلَقٌ لَا يَصِتُّ أَنْ تَقُولَ: إِلَّا زَيْدًا، إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الاسْتِثْنَاءِ المُنْقَطِع بِأَنْ تَكُونَ (إِلَّا) بِمَعْنَى (لَكِنَّ). أَيْ: لَكِنَّ زَيْدًا لَا تُكْرِمْهُ.

لَكِنْ لَوْ قُلْتَ: لَا تُكْرِمْ رَجُلًا إِلَّا زَيْدًا. (لَا تُكْرِمْ رَجُلًا) هَذَا عَامُّ، فيَصِتُّ الاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ العَامَّ يَدْخُلُهُ التَّخْصِيصُ.

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، ﴿ وَاعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَلَيْمًا ﴾ شَيْعًا ﴾ [النساء: ٣٦]، ﴿ إِن تُبْدُواْ شَيْعًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٤]، ﴿ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ﴾ [القصص: ٧١]. [١]

[1] قَوْلُهُ: «كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، ﴿ وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا ﴾ [النساء: ٣٦]، ﴿ إِن تُبْدُواْ شَيْعًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا ﴾ [النساء: ٣٦]، ﴿ إِن تُبْدُواْ شَيْعًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٥]، ﴿ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِيمَآءٍ ﴾ [القصص: ٧١]» قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللّهُ ﴾ [آل عمران: ٢٦] الشَّاهِدُ كَلِمَةُ (إِلَهٍ)، فَإِنَّهَا نَكِرَةٌ، والمُرَادُ بِهَا العُمُومُ؛ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ بَعْدَ النَّفْي.

وتَقُولُ: مَا فِي البَيْتِ أَحَدٌ، فهَذَا أيضًا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ. وتَقُولُ: لَا رَجُلَ فِي البَيْتِ؛ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْي.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَشَيْعًا﴾ [النساء:٣٦]: كَلِمَةُ (شَيْئًا) نَكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ، فَتَعُمُّ، فلَوْ أَشْرَكَ أَحَدٌ مَعَ اللهِ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ، وَلَوْ أَشْرَكَ وَلِيًّا مِنَ الأَوْلِيَاءِ لَدَخَلَ فِي الآيَةِ؛ لِأَنَّهَا عَامَّةٌ.

ويُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهَا تَعُمُّ أَيضًا حَتَّى الشَّرْكَ؛ لِأَنَّهَا لَمْ ثُخَصَّصْ؛ لِأَنَّ (لَا) دَخَلَتْ عَلَى الفِعْلِ (تُشْرِكُوا)، والفِعْلُ مُتَسَلِّطٌ عَلَى المَفْعُولِ وَهُوَ (شَيْئًا).

وهَلْ مِنَ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ مَا إِذَا كَانَ مُؤَوَّلًا، يَعْنِي إِذَا مَا كَانَتْ نَكِرَةً بِالتَّأْوِيلِ، مِثْلُ: ﴿إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ [النساء: ٤٨] لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾ إلنَّا ويلهُ وَمُثْلُ اللهُ لَا يَغْفِرُ شِرْكًا بِهِ »، وعَلَيْهِ يَشْمَلُ الشَّرْكَ إِذَا أَدَلْتُهُ بِمَصْدَرٍ يَكُونُ التَّقْدِيرُ: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ شِرْكًا بِهِ »، وعَلَيْهِ يَشْمَلُ الشَّرْكَ الأَكْبَرَ والأَصْغَرَ، كَمَا اخْتَارَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر: الاختيارات العلمية [مطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٣٨٤)، والفروع (٦/ ٦٦).

وكَلامُ الشَّيْخِ مِنْ حَيْثُ الصِّيغَةُ جَيِّدٌ؛ لِأَنَّهَا فِي سِيَاقِ النَّفْيِ؛ لَكِنَّ فِي نَفْسِي مِنْ هَذَا شَيْئًا؛ لِأَنَّ الشَّرْكَ الأَصْغَرَ وإِنْ كَانَ أَكْبَرَ مِنَ الكَبَائِرِ لِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِكُهَاهُ: «لَأَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا»(۱).. عَلَى كُلِّ حَالٍ: «لَأَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا»(۱).. عَلَى كُلِّ حَالٍ: المُشْرِكُ عَلَى خَطَرِ أَلَّا يُغْفَرَ لَهُ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِن تُبَدُّواْ شَيْعًا أَوْ تُحَفَّوُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٥]، ف(شَيْعًا) نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ، فيَعُمُّ كُلَّ شَيْءٍ، أيَّ شَيْءٍ تُبْدِيهِ أَوْ تُخْفِيهِ فاللهُ عَالِمٌ بِهِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ﴾ [القصص:٧١] هَذَا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الاسْتِفْهَام الإِنْكَارِيِّ.

وأمَّا إِذَا كَانَتْ فِي سِيَاقِ الاسْتِفْ هَامِ غَيْرِ الإِنْكَارِيِّ فَإِنَّهَا لَا تَـدُلُّ عَلَى العُمُومِ، بَلْ هِيَ للإطْلَاقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُرَادُ بِهِ النَّفْيُ، وَهِيَ إِنَّهَا كَانَتْ لِلعُمُومِ فِي سِيَاقِ الاسْتِفْهَامِ الإِنْكَارِيِّ بِمَنْزِلَةِ النَّفْيِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: ﴿مَنْ إِنَّهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ ﴾ لِأَنَّ الاسْتِفْهَامَ الإِنْكَارِيَّ بِمَنْزِلَةِ النَّفْيِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: ﴿مَنْ إِنَهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ.

أَمَّا فِي سِيَاقِ الإِثْبَاتِ فَلَا تَدُلُّ عَلَى العُمُومِ، فَلَوْ قُلْتُ لَكَ: أَكْرِمْ رَجُلًا. فَأَكْرَمْتَ رَجُلًا وَاجِدًا امْتَثَلْتَ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ رَجُلًا.

ولَوْ قُلْتُ: أَرَجُلًا أَكْرَمْتَ؟ اسْتِفْهَامٌ يُقْصَدُ بِهِ الاسْتِعْلَامُ لَا الإِنْكَارُ، فَهَذَا لَيْسَ لِلعُمُومِ؛ لِأَنَّهَا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الاسْتِفْهَامِ لِغَيْرِ الإِنْكَارِ، ولَكِنَّهَا للاسْتِعْلَامِ؛ ولِهَذَا لَوْ قُلْتَ: أَرَجُلًا أَكْرَمْتَ أَمْ رَجُلَيْنِ؟ صَحَّ الكَلَامُ، وَلَوْ كَانَتْ لِلعُمُومِ مَا صَحَّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ١٨٣)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: كتاب الأيهان والنذور والكفارات، باب الرجل يحلف بغير الله أو بأبيه (٣/ ٧٩).

٦ - المُعَرَّفُ بِالإضَافَةِ مُفْرَدًا كَانَ أَمْ مَجْمُوعًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٣١]، ﴿وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللّهِ ﴾ [الأعراف: ٦٩]. [١]

٧- المُعَرَّفُ بِأَلِ الاسْتِغْرَاقِيَّةِ مُفْرَدًا كَانَ أَمْ مَجْمُوعًا [٢]،.....

[1] قَوْلُهُ: «٦- المُعَرَّفُ بِالإضافَةِ، مُفْرَدًا كَانَ أَمْ مَجْمُوعًا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَذَكُواْ نِعْمَتَ اللّهِ ﴾ [الأعراف: ٦٩]» المُفْرَدُ الْحَافُ يَعُمُّ، والجَمْعُ المُضَافُ يَعُمُّ؛ لَكِنَّ المُؤلِّفَ يَقُولُ هُنَا: «المُعَرَّفُ بِالإضافَةِ» لِأَنَّ الْمُؤلِّفَ يَقُولُ هُنَا: «المُعَرَّفُ بِالإضافَةِ» لِأَنَّ الاسْمَ قَدْ يُضَافُ وَلَا يَتَعَرَّفُ بِالإضافَةِ، والكَلَامُ هُنَا عَلَى المُعَرَّفِ بِالإضافَةِ.

قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱذْكُرُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾، (نِعْمَةٌ): نَكِرَةٌ أُضِيفَتْ إِلَى لَفْظِ الجَلالَةِ (اللهِ) فَأَفَادَتِ العُمُومَ.

نِعْمَةَ اللهِ: أَيَّ نِعْمَةٍ -كَبِيرَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ - فَإِنَّكَ مَأْمُورٌ بِتَذَكُّرِهَا، ولَكِنْ إِذَا كَبُرَتِ النِّعْمَةُ كَانَ الأَمْرُ بِذِكْرِهَا أَبْلَغَ.

كَذَلِكَ: ﴿ اَلَّاهُ ٱللَّهِ لَعَلَّكُونَ ﴾ أَيْ: نِعْمَةَ، فَهَذِهِ أَيضًا لِلعُمُومِ.

ولَوْ قُلْتَ: اذْكُرُوا آلَاءً مِنَ اللهِ، فَهَذِهِ لَيْسَتْ لِلعُمُومِ، وكَذَلِكَ لَوْ قُلْتَ: اذْكُرُوا نِعْمَةً مِنَ اللهِ، فَهَذِهِ لَيْسَتْ لِلعُمُومِ، وكَذَلِكَ لَوْ قُلْتَ: اذْكُرُوا نِعْمَةً مِنَ اللهِ، فَهَذِهِ لَيْسَتْ لِلعُمُومِ، فَلَمَّا أُضِيفَتْ لِلمَعْرِفَةِ صَارَتْ لِلعُمُومِ، ويَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَإِن تَعَدُوا نِعْمَتَ ٱللّهِ لَا تَحْصُوهَ آ﴾ [إبراهيم:٣٤].

[۲] قَوْلُهُ: «٧- المُعَرَّفُ بِأَلِ الاسْتِغْرَاقِيَّةِ، مُفْرَدًا كَانَ أَمْ بَحْمُوعًا» (أَلِ) المُعَرِّفَةُ تَكُونُ عَلَى وُجُوهٍ ثَلاثَةٍ: لِلعَهْدِ، والاسْتِغْرَاقِ، وبَيَانِ الجِنْسِ. والَّذِي يُفِيدُ العُمُومَ مِنْ هَذِهِ الأَنْوَاعِ الثَّلاثَةِ: الاسْتِغْرَاقِيَّةُ.

وعَلاَمَةُ الاسْتِغْرَاقِيَّةِ أَنْ يَجِلَّ مَحَلَّهَا (كُلُّ).

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء:٢٨]، ﴿وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [النور:٥٩]. [١]

وأَمَّا الْمُعَرَّفُ بِأَلِ العَهْدِيَّةِ، فَإِنَّهُ بِحَسَبِ المَعْهُودِ: فَإِنْ كَانَ عَامًّا فالمُعَرَّفُ عَامًّا، وإِنْ كَانَ خَاصًّا فالمُعَرَّفُ خَاصُّ.

و (أَلِ) الاسْتِغْرَاقِيَّةُ مِنْ صِيَغِ العُمُومِ، سَوَاءً دَخَلَتْ عَلَى مُفْرَدٍ مِثْلِ: الإِنْسَانِ، والطِّفْلِ، أَوْ عَلَى جَمْعٍ مِثْلِ: الرِّجَالِ، قَالَ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى كُلِّ النِّسَاءِ، وهَذَا المِثَالُ فِيهِ احْتِيَالُ النِّسَاءِ، وهَذَا المِثَالُ فِيهِ احْتِيَالُ أَنْ تَكُونَ (أَلْ) فِيهِ لِلجِنْسِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُوجَدُ مِنَ الرِّجَالِ مَنْ هُوَ قَاصِرٌ يَحْتَاجُ لِإمْرَأَةِ لَقُومُ عَلَيْهِ.

[١] قَوْلُهُ: «كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ [النساء:٢٨]، ﴿وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ [النور:٥٩]» ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ﴾ [النساء:٢٨] أَيْ: كُلُّ إِنْسَانٍ.

- مِثَالٌ آخَرُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلْعَصْرِ اللَّهِ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ [العصر:١-٢] أيْ:
   كُلَّ إِنْسَانٍ.
- مِثَالٌ ثَالِثٌ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرَ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ ٱلنِسَآءِ ﴾
   [النور: ٣١]، ﴿ أَوِ ٱلطِّفْلِ ﴾: هَذِهِ لِلعُمُومِ، ويَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ فالَّذِينَ جَمْعٌ، والطِّفْلُ مُفْرَدٌ، لَكِنَّهُ لِلعُمُومِ؛ فَلِهَذَا وُصِفَ بِالجَمْعِ.

وَلَوْ حَذَفْنَا (أَلْ) ووضَعْنَا بَدَلَهَا (كُلُّ): وإِذَا بَلَغَ كُلُّ أَطْفَالٍ مِنْكُمُ الحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا؛ لَصَحَّ المَعْنَى. مِثَالُ الْعَامِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّ خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَيْتُهُمُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ، سَيجِدِينَ ﴿ فَا فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَهِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ [ص:٧١-٧٣]. [1]

ومِثَالُ الحَاصِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلْتِكُورُ رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُو كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى وَمِثَالُ الخَاصِّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى وَمِثَالُ اللَّهُ وَمِيْلًا ﴾ [المزمل:١٥٠-١٦]. [٢]

وأَمَّا الْمُعَرَّفُ بِأَلِ الَّتِي لِبَيَانِ الجِنْسِ، فَلَا يَعُمُّ الأَفْرَادَ، فَإِذَا قُلْتَ: الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ المَرْأَةِ، أَوِ الرِّجَالُ خَيْرٌ مِنَ النِّسَاءِ.....

قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكِمِكَةِ ﴾ أَيْ: لِكُلِّ الْمَلَائِكَةِ.. إِلَى قَـوْلِهِ: ﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ أَيِ: الَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ: اسْجُدُوا، وَهُمُ الَّذِينَ سَجَدُوا.

[7] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ الْحَاصِّ قَـوْلُـهُ تَعَـالَى: ﴿إِنَّا آَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِـدًا عَلَيْكُو كَا آَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ﴿ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخْذًا وَبِيلًا ﴾ [المزمل:١٥-١٦]» فـ(أَلْ) هُنَا لَيْسَتْ لِلعُمُومِ؛ لِأَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى مَعْهُودٍ نَخْصُوصٍ، وَهُوَ مُوسَى، ومُوسَى فَرْدٌ لَيْسَ عَامًّا. فَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنَ الرِّجَالِ خَيْرٌ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ أَنَّ هَذَا الْجِنْسِ، وإنْ كَانَ قَدْ يُوجَدُ مِنْ أَفْرَادِ النِّسَاءِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ الْجِنْسِ، وإنْ كَانَ قَدْ يُوجَدُ مِنْ أَفْرَادِ النِّسَاءِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ بَعْضِ الرِّجَالِ<sup>[1]</sup>.

[١] قَوْلُهُ: «وأَمَّا المُعَرَّفُ بِأَلِ الَّتِي لِبَيَانِ الجِنْسِ، فَلَا يَعُمُّ الأَفْرَادَ، فَإِذَا قُلْتَ: الرَّجُلُ خَيْرٌ مِنَ النِّسَاءِ؛ فلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنَ الرِّجَالِ خَيْرٌ مِنْ كُلِّ مِنْ المُرَادُ أَنَّ كُلَّ فَرْدٍ مِنَ الرِّجَالِ خَيْرٌ مِنْ كُلِّ مِنْ المَّرَادُ أَنَّ هَذَا الجِنْسَ خَيْرٌ مِنْ هَذَا الجِنْسِ، وإِنْ كَانَ قَدْ يُوجَدُ مِنْ كُلِّ فَرْدٍ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّهَا المُرَادُ أَنَّ هَذَا الجِنْسَ خَيْرٌ مِنْ هَذَا الجِنْسِ، وإِنْ كَانَ قَدْ يُوجَدُ مِنْ أَفْرَادِ النِّسَاءِ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْ بَعْضِ الرِّجَالِ» فَلَمَّا لَمْ تَصْدُقْ هَذِهِ الكُلِّيَّةُ عَلَى سَبِيلِ العُمُوم، عَلِمْنَا أَنَّ (أَلْ) هُنَا لَيْسَتْ لِلعُمُوم.

وإِذَا قُلْنَا: التَّابِعُونَ خَيْرٌ مِنْ تَابِعِي التَّابِعِينَ، فَهَذَا لِبَيَانِ الجِنْسِ، يَعْنِي: هَذَا الجِنْسُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الأُمَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا الجِنْسِ، وَلَا يَعْنِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِ التَّابِعِينَ خَيْرٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَفْرَادِ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ.

والْخَلَاصَةُ: أَنَّ الْمُعَرَّفَ بِـ(أَلْ) لَهُ ثَلاثُ حَالاتٍ:

الأُولَى: أَنْ تَكُونَ اسْتِغْرَاقِيَّةً فَهِيَ لِلعُمُومِ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ تَكُونَ عَهْدِيَّةً فبِحَسَبِ المَعْهُودِ، إِنْ كَانَ عَامًّا فَهِيَ لِلعُمُومِ، وإنْ كَانَ خَاصًا فَهِيَ لِلعُمُومِ، وإنْ كَانَ خَاصًا فَهِيَ لِلخُصُوصِ. والعَهْدُ: إِمَّا ذِكْرِيُّ، وَإِمَّا حُضُورِيُّ، وَإِمَّا خُهْنِيُّ.

الثَّالِثَةُ: أَنْ تَكُونَ لِبَيَانِ الجِنْسِ، فَهَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى العُمُومِ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ حُكْمُ صِيَغِ العُمُومِ ثَابِتٌ، بِحَيْثُ تَشْمَلُ جَمِيعَ الأَفْرَادِ؟

الجَوَابُ: نَعَمْ، حُكْمُهَا ثَابِتٌ يَشْمَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِهَا، والدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا ذَكَرَ مَا فِي الخَيْلِ مِنَ الخَيْرِ قَالُوا: والحُمُرُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «الْحُمُرُ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهَا

### \* العَمَلُ بالعَامِّ [١]:

# يَجِبُ العَمَلُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ العَامِّ حَتَّى يَثْبُتَ تَخْصِيصُهُ [1] . . . . . . . . . . . . . . . . .

= إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الفَاذَّةُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ، ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَسَرَهُ، ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَيرًا يَسَرُهُ ﴾ [الزلزلة:٧-٨]»(١)؛ كَأَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ عَمِلْتَ فِيهَا خَيْرًا فَلَكَ الْوَزْرُ والعِقَابُ، ونَأْخُذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ الثَّوَابُ، وإِنْ عَلِمْتَ فِيهَا شَرًّا فَعَلَيْكَ الوِزْرُ والعِقَابُ، ونَأْخُذُ مِنْ هَذَا أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ اعْتَبَرَ العُمُومَ، وأَخَذَ بِحكْمِهِ.

وَجْهُهُ: أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِعُمُومِ الآيَةِ عَلَى حُكْمِ الحُمُرِ، وهَذَا هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ العَامَّ لَهُ صِيَغٌ، وأَنَّ صِيغَهُ فِي دَلَالَتِهَا عَلَى شُمُولِ أَفْرَادِهِ ثَابِتَةٌ، وأَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى جَمِيعِ الأَفْرَادِ.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ نَرُدُّ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمُ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَنجِدِ﴾ [البقرة:١٨٧] حُكْمٌ خَاصٌّ بِالمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ؟

فالجَوَابُ: نَرُدُّ عَلَيْهِمْ بأنَّ هَذَا حُكْمٌ عَامٌّ لِلأُمَّةِ، والحُكْمُ العَامُّ لِلأُمَّةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُخَصَّصَ بِثَلاثَةِ مَسَاجِدَ لَا يَنَالُهَا النَّاسُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ سِنِينَ، ورُبَّهَا بَعْضُ النَّاسِ لَا يَنَالُهَا أبدًا، وَلَا يَكُونُونَ فِيهَا فِي رَمَضَانَ، هَذَا فِيهِ شَيْءٌ مِنَ البُعْدِ.

[١] قَوْلُهُ: «العَمَلُ بِالعَامِّ» هَذَا فِي الحَقِيقَةِ هُوَ النَّتِيجَةُ، ومَا سَبَقَ كُلُّهُ فِي بَيَانِ الصِّيخ، فَهَا حُكْمُ هَذِهِ الصِّيخ ومَا وَاجِبُنَا نَحْوَهَا؟

[٢] قَوْلُهُ: «يَجِبُ العَمَٰلُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ العَامِّ حَتَّى يَثْبُتَ تَخْصِيصُهُ» والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لِمَّا سُئِلَ عَنِ الحُمُرِ قَالَ: «لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَـذِهِ الآيَـةُ الجَامِعَـةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، رقم (٢٣٧١)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧)، من حديث أبي هريرة رَضَاَلِلَهُ عَنْهُ.

لِأَنَّ العَمَلَ بِنُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاجِبٌ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ دَلاَلَتُهَا، حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ<sup>[1]</sup>.

= الفَاذَّةُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ﴿ الْوَلَوْلَةَ وَالسَّلَامُ الْعَمَلَ بِالعُمُوم. يَرَهُ, ﴾ [الزلزلة:٧-٨]» (١)، فهنا اسْتَعْمَلَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ العَمَلَ بِالعُمُوم.

فَإِذَنِ: الْعَمَلُ بِالْعُمُومِ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَمِلَ بِهِ، وَهُوَ مُشَرِّعٌ؛ فَكَأَنَّهُ بِعَمَلِهِ هَذَا يَقُولُ لَنَا: اعْمَلُوا كَذَلِكَ!

[1] وهُنَاكَ تَعْلِيلٌ عَقْلِيٌّ ذَكَرَهُ المُصَنِّفُ فِي قَوْلِهِ: «لِأَنَّ العَمَلَ بِنُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاجِبٌ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ دَلاَلَتُهَا حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ» وَهَذَا دَلِيلٌ وَاضِحٌ: العَمَلُ بِنُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاجِبٌ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ دَلاَلَتُهَا: مِنْ عُمُومٍ، أَوْ خُصُوصٍ، أَوْ إِطْلَاقٍ، أَوْ تَقْيِيدٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ. حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.

وهَذِهِ القَاعِدَةُ نَافِعَةٌ فِي بَابِ الفِقْهِ (الأَحْكَامُ العَمَلِيَّةُ)، ونَافِعَةٌ أيضًا فِي بَابِ العَقِيدَةِ (الأَحْكَامُ العِلْمِيَّةُ).

ولِهَذَا نَقُولُ مَثَلًا فِي آيَاتِ الصِّفَاتِ وأَحادِيثِهَا: نَعْمَلُ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ دَلالَتُهَا، حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.

فَإِذَا جَاءَنَا لَفْظٌ عَامٌّ، فمُقْتَضَى دَلالَتِهِ أَنْ يَعُمَّ الحُكْمُ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ الدَّاخِلَةِ فِي ذَلِكَ، فيَكُونُ الحُكْمُ عَامًّا حَتَّى يَقُومَ دَلِيلُ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، رقم (٢٣٧١)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ.

وإِذَا وَرَدَ العَامُّ عَلَى سَبَبِ خَاصِّ وَجَبَ العَمَلُ بِعُمُومِهِ<sup>[1]</sup>؛ لِأَنَّ العِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ<sup>[۲]</sup>،....

فهَذِهِ القَاعِدَةُ تَنْفَعُكَ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، مِنْهَا: مَنْ دَنَا مِنَ الصَّفَا، وقَرَأً: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة:١٥٨] فالظَّاهِرُ عَدَمُ إِكْمَالِ الآيةِ، ولَيْسَ لَنَا إِلَّا الظَّاهِرُ، هَذَا هُوَ الْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة:١٥٨] فالظَّاهِرُ عَدَمُ إِكْمَالِ الآيةِ، ولَيْسَ لَنَا إِلَّا الظَّاهِرُ، هَذَا هُو اللَّهِ هُوَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ والمُرَادُ جَمِيعُ الآيةِ كَمَا يُعْضَ الآيةِ والمُرَادُ جَمِيعُ الآيةِ كَمَا يُطلِقُونَ ﴿الْمَحَمَدُ لِلّهِ مَنِ الْعَلَيْمِينَ ﴾ عَلَى سُورَةِ الفَاتِحَةِ، نَقُولُ: نَعَمْ، هَذَا وَارِدُ، لَكِنَّهُ خِلَافُ الأَصْلِ، فَلَا نَلْجَأُ إِلَيْهِ إِلَّا بِدَلِيلِ.

[1] قَوْلُهُ: «وإِذَا وَرَدَ العَامُّ عَلَى سَبَبٍ خَاصِّ، وَجَبَ العَمَلُ بِعُمُومِهِ» إِذَا وَرَدَ لَفُظُ عَامُّ عَلَى سَبَهِ؛ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ لِجَمِيعِ الخَلْقِ، وَلَوْ قَصَرْنَا لَفُظُ عَامُّ عَلَى سَبَبٍ خَاصِّ لَا نَقْصُرُهُ عَلَى سَبَهِ؛ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ لِجَمِيعِ الخَلْقِ، وَلَوْ قَصَرْنَا الحُكْمَ عَلَى السَّبَبِ، لَمْ يَكُنِ الحُكْمُ مُتَعَدِّيًا لِغَيْرِهِ، وكَانَتِ الشَّرِيعَةُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ قَاصِرَةً، مَا تَتَجَاوَزُ السَّبَب.

إِذَنْ: يَتَعَيَّنُ أَنْ نَقُولَ بِهَذَا، وَلَا يَجُوزُ قَصْرُهُ عَلَى السَّبَ الخَاصِّ؛ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ عَامَّةٌ مُنْذُ بُعِثَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ، لَا يُخَصُّ فِيهَا أَحَدٌ بِعَيْنِهِ، وَأَمَّا أَنْ يُخَصَّ بِوَصْفِهِ فَيُمْكِنُ.

[٢] قَوْلُهُ: «لِأَنَّ العِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ» هَذَا فِي الوَاقِعِ تَعْلِيلُ بِالحُكْمِ؛ لِأَنَّ قَوْلَنَا: «العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ» حُكْمٌ، وَقَدْ عَبَّرَ بِهِ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ.

لَكِنْ عِلَّةُ هَذَا الحُكْمِ مَا أَسْلَفْنَا قَبْلَ قَلِيلٍ، أَنَّ الشَّرِيعَةَ عَامَّةٌ، فَلَوْ قُصِرَ الحُكْمُ فِيهَا عَلَى الشَّرِيعَةِ . عَلَى السَّبَبِ، لَكَانَ ذَلِكَ قُصُورًا فِي الشَّرِيعَةِ.

إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِ العَامِّ بِهَا يُشْبِهُ حَالَ السَّبَبِ الَّذِي وَرَدَ مِنْ أَجْلِهِ، فَيَخْتَصُّ بِهَا يُشْبِهُهَا [1].

مِثَالُ مَا لَا دَلِيلَ عَلَى تَخْصِيصِهِ: آياتُ الظِّهَارِ، فَإِنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا ظِهَارُ أَوْسِ ابْنِ الصَّامِتِ، والحُكْمُ عَامٌّ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ [1].

[1] قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِ العَامِّ بِمَا يُشْبِهُ حَالَ السَّبَ الَّذِي وَرَدَ مِنْ أَجْلِهِ، فَيَخْتَصُّ بِمَا يُشْبِهُهَا» وهَذَا فِي الحَقِيقَةِ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ عُمُومِ الأَحْوَالِ لَا مِنْ عُمُومِ الأَصْحَاصِ، يَعْنِي أَنْنَا: إِذَا وَرَدَ لَفْظٌ عَامٌ عَلَى سَبَبٍ، وَكَانَ هَذَا السَّبَ عَلَى حَالٍ عُمُومُ الأَشْخَاصِ، يَعْنِي أَنْنَا: إِذَا وَرَدَ لَفْظٌ عَامٌ عَلَى سَبَبٍ، وَكَانَ هَذَا السَّبَ عَلَى حَالٍ تَقْتَضِي صُدُورَ هَذَا الخَيْمِ، أَوْ صُدُورَ هَذَا النَّصِّ، وَجَبَ أَنْ يَخُصَّ عُمُومُهُ بِهَا يُشْبِهُ يَلْكَ الْحَالَ، ويَتَّضِحُ هَذَا بِالمِثَالِ.

[٢] قَوْلُهُ: «مِثَالُ مَا لَا دَلِيلَ عَلَى تَخْصِيصِهِ: آياتُ الظِّهَارِ، فإنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا ظِهَارُ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ، والحُكْمُ عَامٌّ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ».

فهذِهِ أَرْبَعُ آياتٍ، سَبَبُ نُزُولِهَا ظِهَارُ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ مِنْ زَوْجَتِهِ.

ومِثَالُ مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِهِ: قَـوْلُـهُ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»[1]....

وَلَا نَقُولُ: إِنَّ آيَاتِ الظِّهَارِ نَزَلَتْ لِحَلِّ مُشْكِلَةِ هَذَا الرَّجُلِ فقطْ، بَلْ حُكْمُهَا عَامٌّ؛ لِأَنَّ لَفْظَهَا عَامٌّ، فقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآبِهِم ﴾ الَّذِينَ: اسْمٌ مَوْصُولٌ مِنْ صِيَغِ العُمُومِ، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَآبِهِم ﴾ أيضًا مِنْ صِيغِ العُمُوم. العُمُوم.

فتَشْمَلُ السَّبَبَ الَّذِي نَزَلَتْ مِنْ أَجْلِهِ وغَيْرَهُ، لَكِنِ العُلَمَاءُ يَقُولُونَ فِي هَذَا المَقَامِ: صُورَةُ السَّبَبِ قَطْعِيَّةُ الدُّنُحُولِ.

فَمَثَلًا هَذِهِ الآيَةُ نَزَلَتْ فِي أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ رَضَالِلَهُ عَنَهُ اللَّوْ أَرَادَ مُدَّعِ أَنْ يُخْرِجَ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ مِنْ حُكْمِ هَذِهِ الآيَةِ لَقُلْنَا: لَا يُمْكِنُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ هُوَ السَّبَبُ، فكيْفَ تَنْزِلُ الآيَةُ مِنْ أَجْلِهِ ثُمَّ نَقُولُ: لَا يَدْخُلُ فِي الآيَةِ؟

إِذَنْ نَقُولُ: هَذِهِ الآيَةُ -آيَةُ الظِّهَارِ- تَشْمَلُ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ وغَيْرَهُ؛ لِأَنَّ أَلْفَاظَهَا عَامَّةٌ، والعِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ.

[١] قَوْلُهُ: ﴿ وَمِثَالُ مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِهِ: قَوْلُهُ ﷺ: ﴿ لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَأْخُذَ بِعُمُومِ هَذَا الحَدِيثِ فِي الأَشْخَاصِ والأَحْوَالِ، لَقُلْنَا: الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ لَيْسَ مِنَ البِرِّ مُطْلَقًا، فِي كُلِّ حالٍ، ومَعَ كُلِّ شَخْصٍ، لكنْ نَأْخُذُ بِعُمُومِهِ فِي الأَشْخَاصِ دُونَ الأَحْوَالِ، فيَتَقَيَّدُ بِالحَالِ الَّتِي وَرَدَ مِنْ أَجْلِهَا لَا بِالشَّخْصِ الَّذِي وَرَدَ مِنْ أَجْلِهِ. فَإِنَّ سَبَبَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زِحَامًا ورَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، قَالُوا: صَائِمٌ. فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»<sup>(١)</sup>.[١]

[1] قَوْلُهُ: «فَإِنَّ سَبَبَهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى زِحَامًا ورَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ». حَالُ هَذَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «فَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ». حَالُ هَذَا الرَّجُلِ فِيهَا مَشَقَّةٌ؛ ولِهَذَا ازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وظَلَّلُوا عَلَيْهِ؛ خَوْفًا عَلَيْهِ مِنَ الهَلَاكِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ».

فَلَوْ أَخَذْنَا بِظَاهِرِ الحَدِيثِ لَشَمِلَ كُلَّ إِنْسَانٍ مُسَافِرٍ، سَوَاءً أَشَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ أَمْ لَمْ يَشُقَّ.

فَلَوْ رَأَيْتَ شَخْصًا صَائِمًا فِي السَّفَرِ، وَهُوَ -مَا شَاءَ اللهُ- مُسْتَأْنِسٌ، والنَّاسُ فِي الشَّتَاء، فهُوَ يَرْكُضُ ويَقُومُ ويَقْعُدُ، ويَأْتِي بِالحَطَبِ ويَشُبُّ النَّارَ، ويَصْنَعُ الفُطُورَ، فهَذَا لاَ نَقُولُ لَهُ: لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

لَكِنْ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا قَدْ شَقَّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، فهُوَ مُرْهَقٌ، لَا يَقْدِرُ أَنْ يَتَكَلَّمَ، بَلْ يَتَكَلَّمُ أَنْ يَتَكَلَّمَ، بَلْ يَتَكَلَّمُ أَخْ يَانًا بِالإِشَارَةِ وَأَحْيَانًا بِالعِبَارَةِ؛ فهَذَا نَقُولُ لَهُ: لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا خَاصُّ بِالرَّجُلِ الَّذِي رَآهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَنَقُولُ: العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفظ.

فَإِذَا قَالَ: هَذَا حُجَّةٌ عَلَيْكَ، لِمَاذَا تَقُولُ فِي الصَّائِمِ الأَوَّلِ الَّذِي يَقُومُ ويَقْعُدُ ويَصْنَعُ الفُطُورَ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ: هَذَا خَارِجٌ مِنَ الحَدِيثِ، وَتَقُولُ عَنِ الثَّانِي: دَاخِلٌ فِي الحَدِيثِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر»، رقم (١٩٤٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في السفر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية، رقم (١١١٥)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِيَهُ عَنْهَا.

فهَذَا العُمُومُ خَاصٌّ بِمَنْ يُشْبِهُ حَالَ هَذَا الرَّجُلِ، وَهُوَ مَنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ.

والدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِهِ بِلَلِكَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ (١) حَيْثُ كَانَ لَا يَشُقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَفْعَلُ ﷺ مَا لَيْسَ بِبرِّ [١].

هُنَا نَقُولُ: إِنَّهُ لَا يَعُمُّ فِي الأَحْوَالِ، لَكِنْ يَعُمُّ فِي الأَشْخَاصِ، «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» لَيْسَ فِي كُلِّ حَالٍ، بَلْ فِي حَالٍ تُشْبِهُ حَالَ الرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لَهُ الرَّسُولُ عَلَيْ حِينَ رَآهُ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ».

وهَذِهِ فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ جِدًّا أُنبِّهُ عَلَيْهَا، فَقَدْ رَأَيْتُ ابْنَ دَقِيقِ العِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ فِي العُمْدَةِ (٢) نَبَّهَ عَلَى هَذَا، والعُلَمَاءُ تَلَقَّوْا هَذَا بِالقَبُولِ، وأَظُنَّهُ مَذْكُورًا مِنْ قَبْلِ ابْنِ دَقِيقِ العِيدِ، ويَبْدُو أَنَّهَا قَاعِدَةٌ صَحِيحَةٌ.

فصَارَ عِنْدَنَا عُمُومٌ يَشْمَلُ الأَحْوَالَ والأَشْخَاصَ، وعُمُومٌ يَشْمَلُ الأَشْخَاصَ دُونَ الأَحْوَالِ.

[١] قَوْلُهُ: «فهذَا العُمُومُ خَاصٌّ بِمَنْ يُشْبِهُ حَالَ هَذَا الرَّجُلِ، وَهُوَ مَنْ يَشُقُ عَلَيْهِ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، والدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِهِ بِذَلِكَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَصُومُ فِي السَّفَرِ حَيْثُ كَانَ لَا يَشُقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَفْعَلُ ﷺ مَا لَيْسَ بِبِرِّ» هَذَا وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ لَمَّا قَالَ: «لَيْسَ كَانَ لَا يَشُقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَفْعَلُ ﷺ مَا لَيْسَ بِبِرِّ» هَذَا وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ لمَّا قَالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» ورَأَيْنَاهُ يَصُومُ؛ عَلِمْنَا أَنَّ نَفْيَ البِرِّ خَاصٌّ بِمَنْ حَالُهُ كَحَالِ مِنَ البِرِّ الصَّيَامُ فِي السَّفَرِ» ورَأَيْنَاهُ يَصُومُ؛ عَلِمْنَا أَنَّ نَفْيَ البِرِّ خَاصٌّ بِمَنْ حَالُهُ كَحَالِ الرَّجُلِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ الرَّسُولُ ﷺ هَذَا القَوْلَ، وَهُوَ الَّذِي يَشُقُ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) التخريج السابق.

<sup>(</sup>٢) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (٢/ ٢١).

ومِثْلُهُ -إِنْ شِئْنَا أَنْ نَقِيسَ - المَرِيضُ الَّذِي يَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ؛ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ
 يَكُونُ مَرِيضًا ويَشُقُّ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، ولَكِنْ يُصِرُّ عَلَى أَنْ يَصُومَ، فَنَقُولُ لَهُ: هَذَا لَيْسَ مِنَ
 البِرِّ، بَلْ نَقُولُ: قَدْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ، إِذَا كَانَ يُخْشَى مِنْ زِيَادَةِ المَرَضِ أَوْ تَطَاوُلِهِ.





#### \* تَعْرِيفُهُ:

الخَاصُّ لُغَةً: ضِدُّ العَامِّ[1].

واصْطِلَاحًا<sup>[۲]</sup>:.

[١] قَوْلُهُ: «الخَاصُّ لُغَةً: ضِدُّ العَامِّ» سَبَقَ مَعَنَا أَنَّ العَامَّ لُغَةً: الشَّامِلُ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ، إِذَنِ: الحَاصُّ ضِدُّهُ؛ ولِهَذَا يُقَالُ: عَامٌّ وخَاصُّ، كَمَا يُقَالُ: مُطْلَقٌ ومُقَيَّدٌ. والمُطْلَقُ والمُقَيَّدُ سَيَأْتِينَا إِنْ شَاءَ اللهُ الكَلَامُ فِيهِ.

[7] قَوْلُهُ: «واصْطِلَاحًا» يَعْنِي: مَا اصْطَلَحَ العُلَمَاءُ عَلَيْهِ، وأَصْلُهُ مِنَ الصَّلاحِ؛ لِأَنَّ الحُرُوفَ الأَصْلِيَّةَ هِيَ الصَّادُ واللامُ والحاءُ، وأمَّا الهَمْزَةُ والتَّاءُ الَّتِي أُبْدِلَتْ طَاءً فَلَيْسَتْ مِنَ الأُصُولِ. إِذَنْ: مَا دَامَتْ مِنَ الصَّلاحِ، فَمَعْنَى اصْطِلَاحٍ: هَذَا الَّذِي اتَّفَقَ عُلَيْسَتْ مِنَ الفَنِّ عَلَى صَلاحِيَتِهِ مُعَرِّفًا.

ولِهَذَا إِذَا كُنَّا فِي النَّحْوِ ورَأَيْنَا كَلِمَةَ (اصْطِلَاحٍ) فهُوَ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ، وَفِي الأُصُولِ؛ فهُوَ عِنْدَ الأُصُولِيِّينَ، وَفِي الحَدِيثِ فهُوَ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ، وهَكَذَا.

هَلْ قَوْلُنَا: «اصْطِلَاحًا» مُرَادِفٌ لِقَوْلِنَا: «شَرْعًا»؟

الجَوَابُ: إِذَا كَانَتِ المَسْأَلَةُ فِي الأُمُورِ الدِّينِيَّةِ فَيَصِتُّ أَنْ نَقُولَ: «اصْطِلَاحًا»، وَلَا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ؛ لكنْ فِي الأُمُورِ غَيْرِ الشَّرْعِيَّةِ لَيْسَ قَوْلُنَا: «شَرْعًا» مِثْلَ قَوْلِنَا: «اصْطِلَاحًا»، وَذَلِكَ كالنَّحْوِ مَثَلًا.

# اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى مَحْصُورٍ بِشَخْصٍ أَوْ عَدَدٍ [١]، كَأَسْهَاءِ الأَعْلَام والإِشَارَةِ والعَدَدِ [٢].

[١] قَوْلُهُ: «اللَّفْظُ الدَّالُ عَلَى مَحْصُورٍ بِشَخْصٍ أَوْ عَدَدٍ» قَوْلُنَا: «اللَّفْظُ» جِنْسٌ يَشْمَلُ كُلَّ لَفْظٍ، فيَدْخُلُ فِيهِ حَتَّى العَامُّ، والمُظْلَقُ، والمُقَيَّدُ.

وقَوْلُنَا: «الدَّالُّ عَلَى مَحْصُورِ» هَذَا هُوَ الفَصْلُ المُخْرِجُ لِبَقِيَّةِ الأَلْفَاظِ.

إِذَنْ: فِي هَذَا التَّعْرِيفِ فَصْلٌ وَاحِدٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى مَحْصُورٍ بِشَخْصٍ أَوْ عَدَدٍ، كَأَسْهَاءِ الأَعْلَامِ والإِشَارَةِ والعَدَدِ» قَوْلُنَا: «بِشَخْصٍ» أَشْمَلُ مِنْ كَوْنِهِ آدَمِيًّا أَوْ غَيْرَ آدَمِيٍّ، فأَيُّ شَيْءٍ شَاخِصٌ لَهُ جِسْمٌ، فهُوَ دَاخِلٌ فِي كَلِمَةِ (شَخْصٍ).

قَوْلُنَا: «كَأَسْمَاءِ الأَعْلَامِ» مِثْلُ: مُحَمَّدٍ، وعَلِيٍّ، وخَالِدٍ، وبَكْرٍ. هَذِهِ خَاصَّةٌ؛ لِأَنَّ مُحَمَّدًا وخَالِدًا، لَا يَتَنَاوَلُ غَيْرَ الْمُسَمَّى بِهَذَا الاسْم، وهَكَذَا بَقِيَّةُ الأَسْمَاءِ.

قَوْلُنَا: «والإِشَارَةِ» اسْمُ الإِشَارَةِ خَاصٌّ، فَإِذَا قُلْتَ: خُذْ هَذَا، فَإِنَّكَ لَا تَأْخُذُ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مُعَيَّنِ بالإِشَارَةِ، لَا يَشْمَلُ غَيْرَهُ.

مِثَالُهُ: قَوْلُ الكُفَّارِ: ﴿أَهَـٰذَا ٱلَّذِع يَذْكُرُ ءَالِهَـتَكُمْ ﴾ [الأنبياء:٣٦] فَلَا يَشْمَلُ «هَذَا» غَيْرَ الرَّسُولِ، وعَلَى هَذَا فَقِسْ.

قَوْلُنَا: «والعَدَدِ»، نَحْوُ: مِائَةُ رَجُلٍ، مِائَتَا رَجُلٍ، مِلْيُونُ رَجُلٍ. خَاصٌّ، وإنْ كَانَ يَشْمَلُ الكَثِيرَ، لَكِنَّهُ مَحْصُورٌ لَا يَتَعَدَّى.

أمَّا اللَّفْظُ العَامُّ فنَحْوُ: أَكْرِمْ مَنْ فِي البَيْتِ. فَإِنْ وَجَدْتَ فِي البَيْتِ ثَلاثَةً أَكْرَمْتَهُمْ، وإِنْ وَجَدْتَ ثَلاثَةَ آلَافٍ، أَوْ ثَلاثَةَ مَلايِينَ أَكْرَمْتَهُمْ.

لَكِنْ إِذَا قُلْتَ: أَكْرِمْ ثَلاثِينَ رَجُلًا فِي البَيْتِ. فَلَا تُكْرِمْ أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِينَ.

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «عَلَى مَحْصُورٍ» العَامُّ. والتَّخْصِيصُ لُغَةً: ضِدُّ التَّعْمِيمِ<sup>[1]</sup>. واصْطِلَاحًا: إِخْرَاجُ بَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ<sup>[۲]</sup>.

[١] قَوْلُهُ: «والتَّخْصِيصُ لُغَةً: ضِدُّ التَّعْمِيمِ» تَقُولُ: خَصَّصْتُ زَيْدًا بِالعَطَاءِ، وتَقُولُ: عَمَّمْتُ القَوْمَ بِالعَطَاءِ؛ فالتَّخْصِيصُ ضِدُّ التَّعْمِيم.

[٢] قَوْلُهُ: «واصْطِلَاحًا: إِخْرَاجُ بَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ» إِذَا قُلْنَا: قَامَ زَيْدٌ، فَهَذَا خَاصُّ. وإِذَا قُلْنَا: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ إِلَّا زَيْدًا، فَهَذَا تَخْصِيصٌ؛ لِأَنَّنَا أَخْرَجْنَا زَيْدًا مِنَ الحُكْمِ العَامِّ. العَامِّ.

فِي المِثَالِ الأَوَّلِ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عُمُومٌ حَتَّى نَقُولَ: تَخْصِيصٌ.

وَلَا نَقُولُ: «ذِكْرُ بَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ»، بَلْ نَقُولُ: إِخْرَاجُ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا، فَلَوْ قُلْنَا: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّاهُ هَذَا عَامُّ، ثُمَّ قُلْنَا: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّاهُ هَذَا خَاصُّ، لَكِنَّهُ لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ؛ لِأَنْنَا لَمْ نُخْرِجْهُ، بَلْ ذَكَرْنَاهُ، أَيْ: نَصَصْنَا عَلَيْهِ، فهُو دَاخِلُ فِي التَّفْسِيرِ (۱)، وَهُو فَي العُمُومِ، وهَذَا هُو رَأْيُ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ كَمَا قَالَ الشَّنْقِيطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي التَّفْسِيرِ (۱)، وَهُو صَحِيحٌ.

لَوْ قُلْتَ: حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ، هَذَا عَامٌّ. وَلَوْ قُلْتَ: حَافِظْ عَلَى صَلَاةِ العَصْرِ، هَذَا خَامٌّ. وَلَوْ قُلْتَ: حَافِظْ عَلَى صَلَاةِ العَصْرِ مِنَ الْمُحافَظَةِ، هَذَا خَاصُّ؛ ولَكِنَّهُ لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ؛ لِأَنَّنِي لَمْ أُخْرِجْ صَلَاةَ العَصْرِ مِنَ الْمُحافَظَةِ، لَكِنَّنِي نَصَصْتُ عَلَيْهَا؛ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهَا، أَوْ لِبَيَانِ الاهْتِهَام بِهَا.

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (٤/٢٥٤).

فَإِنْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ: حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ: فَالْمُرَادُ صَلَاةُ الفَجْرِ، وصَلاةُ الظُّهْرِ، وصَلاةُ الظُّهْرِ، وصَلاةُ العَصْرِ، والمَغْرِبِ، والعِشَاءِ. وَلَوْ قَالَ لَكَ: حَافِظْ عَلَى صَلَاةِ العَصْرِ؛ فليْسَ مَعْنَى ذَلِكَ: لَا تُحَافِظْ عَلَى الفَجْرِ والظُّهْرِ والمَغْرِبِ والعِشَاءِ، إِذَنْ: هَذَا لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ!

أَمَّا لَوْ قَالَ لَكَ قَائِلٌ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ، فَهَذَا عَامٌّ لِكُلِّ الطَّلَبَةِ، ثُمَّ قَالَ لَكَ: لَا تُكْرِمُ فُلَانًا، وَهُوَ مِنَ الطَّلَبَةِ؛ فَهَذَا خَاصٌّ؛ لِأَنَّهُ حُكْمٌ خَاصٌّ بِفُلانٍ، وَفِي هَذَا تَخْصِيصٌ.

وأمَّا لَوْ قُلْتَ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ، فَهُوَ عَامٌّ، ثُمَّ قُلْتَ: أَكْرِمْ فُلَانًا، وَهُوَ مِنْهُمْ؛ فَهُو خَاصٌّ، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ؛ لِأَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: إِنَّهُ تَخْصِيصٌ لَاخْتَصَّ الإِكْرَامُ بِهِ دُونَ مَنْ عَدَاهُ، والحُكْمُ لَيْسَ كَذَلِكَ، لَكِنَّكَ نَصَصْتَ عَلَى فُلانٍ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ العَطْفَ والعِنَايَةَ، فَلَا يَحْسُنُ إِلَّا أَنْ تَنُصَّ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ.

فَبَعْضُ الطَّلَبَةِ إِذَا جِئْتَ لِتُكْرِمَهُمْ نَادَوْا مُبَاشَرَةً: أَنَا يَا فُلانُ، أَنَا يَا فُلانُ... وَبَعْضُ الطَّلَبَةِ غَافِلٌ خَامِلٌ، لَوْ أُخِذَ ثَوْبُهُ مَا بَحَثَ عَنْهُ؛ فَأَنَا قُلْتُ: أَكْرِمْ فُلانًا، فَنَصَصْتُ عَلَيْهِ مِنْ بَابِ العِنَايَةِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ مِسْكِينٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

فمِثْلُ هَذَا لَا يُعْتَبَرُ تَخْصِيصًا؛ لِأَنَّنَا قُلْنَا فِي التَّخْصِيصِ: "إِخْرَاجُ بَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ»، وَلَمْ نَقُلْ: ذِكْرُ بَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ الْعُكْرِجُهُ العَامِّ، لِأَنَّ ذِكْرَ بَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ بِحُكْمٍ لَا يُخْرِجُهُ مِنَ العَامِّ، فَلَا يُفِيدُ تَخْصِيصًا.

هَذِهِ قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ جِدًّا تَنْفَعُكَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ، فَإِذَا ذُكِرَ بَعْضُ أَفْرَادِ العَامِّ فِي الْخُدُمِ وَخُصَّ، فَانْظُرْ هَلِ الحُكْمُ الَّذِي خُصَّ بِهِ مُطَابِقٌ لِحُكْمِ العامِّ، فَإِنْ كَانَ مُطَابِقًا فَلُونَ عَلَى اللَّكُمُ الَّذِي خُصَيصٌ. فَلَيْسَ بِتَخْصِيصٍ، وإِنْ كَانَ مُخَالفًا فَهُوَ تَخْصِيصٌ.

والمُخَصِّصُ -بِكَسْرِ الصَّادِ-[١] فَاعِلُ التَّخْصِيصِ، وَهُوَ الشَّارِعُ، ويُطْلَقُ عَلَى الدَّلِيلِ الَّذِي حَصَلَ بِهِ التَّخْصِيصُ [٢].

[1] قَوْلُهُ: «والمُخَصِّصُ -بِكَسْرِ الصَّادِ-» احْتِرَازًا مِنَ المُخَصَّصِ، بِفَتْح الصَّادِ.

والتَّخْصِيصُ تَفْعِيلٌ، فِعْلُهُ: خَصَّصَ، يُخَصِّصُ تَخْصِيصًا، إِذَنْ: لَا بُدَّ مِنْ مُخَصِّصٍ وَمُخَصَّصِ. ومُخَصَّصِ. ومُحَصَّصِ. فالمُخَصِّصُ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَاعِلُ التَّخْصِيصِ، وَهُوَ الشَّارِعُ، ويُطْلَقُ عَلَى الدَّلِيلِ الَّذِي حَصَلَ بِهِ التَّخْصِيصُ» هَذَا المُخَصِّصُ، يَعْنِي: الَّذِي فَعَلَ التَّخْصِيصَ.

إِذَنْ يُطْلَقُ المُخَصِّصُ عَلَى مَعْنَيْنِ:

١ - عَلَى الشَّارِعِ: ووَصْفُ الشَّارِعِ يَشْمَلُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، ويَشْمَلُ الرَّسُولَ ﷺ.

فَإِذَا وَرَدَ التَّخْصِيصُ فِي القُرْآنِ، فالمُخَصِّصُ هُوَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وإِذَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ، فالمُخَصِّصُ هُوَ الرَّسُولُ ﷺ؛ أَوْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى، فيكُونُ المُخَصِّصُ هُوَ اللهُ ورَسُولُهُ.

٢ عَلَى الدَّلِيلِ الَّذِي حَصَلَ بِهِ التَّخْصِيصُ: فَتَقُولُ مَثَلًا: هَذَا خَصَّصَ قَوْلَهُ تَعَالَى كَذَا وكَذَا، يَعْنِي: هَذَا الدَّلِيلُ خَصَّصَ الدَّلِيلَ الآخَرَ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُ النَّبِيِّ عَيْكِيٍّ: "فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ العُشْرُ "(١).

هَذَا عَامٌ فِي النَّوْعِ والمِقْدَارِ، يَشْمَلُ كُلَّ نَوْعٍ، وعَلَى أَيِّ قَدْرٍ كَانَ، وقَوْلُهُ ﷺ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ»، فهَـذَا مُحُصِّصٌ، يَصِحُّ أَنْ نَقُـولَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيها يسقى من ماء السهاء وبالماء الجاري، رقم (١٤٨٣)، من حديث عبد الله بن عمر رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ.

ودَلِيلُ التَّخْصِيصِ نَوْعَانِ: مُتَّصِلٌ، ومُنْفَصِلٌ [1]. فالمُتَّصِلُ: مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ. والمُنْفَصِلُ: مَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ [1].

= إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ خَصَّصَ قَوْلَهُ: «فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ العُشْرُ» بِقَوْلِهِ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق صَدَقَةٌ» (١).

ويَصِحُّ أَنْ نَقُولَ: خَصَّصَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» قَوْلُهُ: «فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ العُشْرُ».

[١] قَوْلُهُ: «ودَلِيلُ التَّخْصِيصِ نَوْعَانِ: مُتَّصِلٌ ومُنْفَصِلٌ» يَعْنِي: الدَّلِيلُ الَّذِي يَحْدُثُ بِهِ التَّخْصِيصُ نَوْعَانِ: مُتَّصِلٌ ومُنْفَصِلٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَالْمُتَّصِلُ: مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، والْمُنْفَصِلُ: مَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ» فالتَّخْصِيصُ فِي الْمِثَالُيْنِ السَّابِقَيْنِ: «فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ العُشْرُ»، «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَسْةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» مُنْفَصِلٌ.

والتَّخْصِيصُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالْعَصْرِ اللَّ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لَغِي خُسْرٍ اللَّ الَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَقَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ ﴾ [العصر:١-٣] مُتَّصِلٌ؛ ولِهَذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ قَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ مَا لَمْ يَسْبِقْهُ كَلامٌ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ تَابِعًا لِغَيْرِهِ، فَالْمُتَّصِلُ وَاقِعٌ فِي كَلام وَاحِدٍ.

وقَدْ يَتَقَدَّمُ المُخَصِّصُ وَقَدْ يَتَأَخَّرُ؛ فَهَلْ يُؤْخَذُ بِالتَّخْصِيصِ المُنْفَصِلِ سَوَاءً تَقَدَّمَ المُخَصِّصُ أَوْ تَأَخَّرَ، أَوْ لَا بُدَّ أَنْ نَعْلَمَ المُتَأَخِّرَ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة، رقم (١٤٥٩)، ومسلم: كتاب الزكاة رقم (٩٧٩)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِحَالِتَهُ عَنْهُ.

فمِنَ المُخَصِّصِ المُتَّصِلِ [1]:

أَوَّلًا: الاسْتِثْنَاءُ، وَهُوَ لُغَةً: مِنَ الثَّنْيِ، وَهُوَ رَدُّ بَعْضِ الشَّيْءِ إِلَى بَعْضِهِ، كَثَنْيِ الحَبْل<sup>[۲]</sup>.

هَذَا مَحُلُّ خِلَافٍ، والصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ: أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَأَنَّهُ إِذَا وُجِدَ دَلِيلَانِ، أَحَدُهُمَا عَامٌّ والثَّانِي مُحَصِّصٌ لِهَذَا العَامِّ؛ فَإِنَّهُ يُحْمَلُ العَامُّ عَلَى الحَاصِّ، وَإِذَا وُجِدَ دَلِيلَانِ، أَحَدُهُمَا عَامٌّ والثَّانِي مُحَصِّصُ لِهَذَا العَامِّ؛ فَإِنَّهُ يُحُرُّ لِأَنْنَا إِنْ سَوَاءً عَلِمْنَا أَنَّ الحَاصَّ مُتَقَدِّمٌ أَمْ مُتَأَخِّرٌ؛ لِأَنْنَا إِنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ بَعْدَ العَامِّ صَارَ وَارِدًا عَلَيْهِ، وتَخْصِيصُ الوَارِدِ لِلمَوْرُودِ عَلَيْهِ أَظُنَّهُ لَا إِشْكَالَ عَلَمْ الْوَارِدِ لِلمَوْرُودِ عَلَيْهِ أَظُنَّهُ لَا إِشْكَالَ فِيهِ، وَلَوْ عَلِمْنَا أَنَّهُ عَلَى أَنَّهُ عَامٌ أُرِيدَ بِهِ فِيهِ، وَلَوْ عَلِمْنَا أَنَّهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى أَنَّهُ عَلَى أَنَّهُ عَلَى أَنَّهُ عَلَى أَنَّهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى أَنَهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلَوْمِ لَلْهُ وَلِو عَلَى أَلَهُ وَلَى أَلَوْمِ لَا عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلَهُ وَلَا لَهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلَا عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلَا عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلَا عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلَا عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى

وبَعْضُهُمْ جَعَلَ التَّخْصِيصَ كَالنَّسْخِ: لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ المُخَصِّصُ بَعْدَ العَامِّ، يَعْنِي بَعْدَ المُخَصَّص.

والأَوَّلُ كَهَا أَنَّهُ أَصَحُّ فَهُوَ أَيْسَرُ وأَسْهَلُ؛ لِأَنَّنَا عَلَى القَوْلِ الثَّانِي لَا بُدَّ أَنْ نَبْحَثَ عَنِ التَّارِيخِ وإِلَّا وَجَبَ التَّوَقُّفُ.

فَلُوْ قُلْتُ مَثَلًا: لَا تُكْرِمْ زَيْدًا، ثُمَّ قُلْتُ لَكَ بَعْدَ ذَلِكَ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ، وزَيْدٌ مِنْهُمْ؛ فَلَا تُكْرِمْهُ؛ لِأَنِّي أَعْطَيْتُكَ بِهِ نَصًّا خَاصًّا بِعَيْنِهِ، فقَوْلِي: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ، مَعْنَاهُ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ إِلَّا مَنْ قُلْتُ لَكَ لَا تُكْرِمْهُ.

[١] قَوْلُهُ: «فَمِنَ الْمُحَصِّصِ الْمُتَّصِلِ» (مِنْ) لِلتَّبْعِيضِ، إِذَنِ: الْمُؤَلِّفُ لَمْ يَذْكُرْ جَمِيعَ اللَّحَصِّصَاتِ الْمُتَّصِلَةِ، بَلْ ذَكَرَ بَعْضَهَا.

[٢] قَوْلُهُ: «أَوَّلًا: الاسْتِثْنَاءُ، وَهُوَ لُغَةً: مِنَ الثَّنْيِ، وَهُوَ رَدُّ بَعْضِ الشَّيْءِ إِلَى بَعْضِهِ،

## واصْطِلَاحًا: إِخْرَاجُ بَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ بـ(إِلَّا) أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا[١]،......

كَتَنْيِ الْحَبْلِ» كُلُّ شَيْءٍ تَرُدُّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ تَقُولُ: ثَنَيْتُهُ، فالاسْتِثْنَاءُ مَأْخُوذٌ مِنَ الشَّنْيِ؛
 لِأَنَّ الإِنْسَانَ المُسْتَثْنِي لَمَّا ذَكَرَ اللَّفْظَ العامَّ، ثُمَّ عَادَ وأَخْرَجَ بَعْضَ أَفْرَادِهِ، كَأَنَّهُ ثَنَى الكَلامَ ورَجَعَ فِيهِ.

[١] قَوْلُهُ: «اصْطِلَاحًا: إِخْرَاجُ بَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ بـ(إِلَّا) أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا» سَبَقَ فِي التَّخْصِيصِ أَنَّهُ: «إِخْرَاجُ بَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ».

إِذَنْ: يَكُونُ قَوْلُهُ: «إِخْرَاجُ بَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ» جِنْسٌ؛ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ كُلَّ التَّخْصِيصِ. «بِـ(إِلَّا) أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا»: فَصْلُ: خَرَجَ بِهِ مَا سِوَى إِلَّا وأَخَوَاتِهَا.

لَوِ اقْتَصَرْنَا عَلَى قَوْلِنَا: «إِخْرَاجُ بَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ» لَشَمِلَ كُلَّ أَنْوَاعِ المُخَصِّصَاتِ مِنَ الاسْتِثْنَاءِ وَغَيْرِ الاسْتِثْنَاءِ، وصَارَ التَّعْرِيفُ غَيْرَ مَانِعٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ دُخُولَ بَعْضِ المُخَصِّصَاتِ.

وقُلْنَا: «بِدَإِلَّا) أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا» فَصْلٌ: يَعْنِي: هَذَا هُوَ الَّذِي فَصَلَ بَيْنَ الاسْتِشْنَاءِ وَبَيْنَ سَائِر المُخَصِّصَاتِ.

مِثْلُ: لَوْ قُلْنَا: الإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ.

فَقَوْلُنَا: «حَيَوَانٌ» جِنْسٌ يَشْمَلُ كُلَّ مَا فِيهِ حَياةٌ، مِنْ إِنْسَانٍ، وبَعِيرٍ، وفَرَسٍ، وشَاةٍ، وغَيْرِ ذَلِكَ. وقَوْلُنَا: «نَاطِقٌ» فَصْلٌ خَرَجَ بِهِ بَقِيَّةُ الحَيَوَانَاتِ.

وقَوْلُنَا: المَسْجِدُ بَيْتٌ بُنِيَ لِلصَّلاةِ فِيهِ.

قَوْلُنَا: «بَيْتٌ بُنِيَ» هَذَا جِنْسٌ يَشْمَلُ كُلَّ البُّيُوتِ المَبْنِيَّةِ.

كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّرْ العَصر:١-٣].[١]

وقَوْلُنَا: «لِلصَّلاةِ فِيهِ» فَصْلٌ خَرَجَ بِهِ مَا عَدَا المَسَاجِدَ مِنَ المَبْنِيَّاتِ.

فالفَصْلُ مَعْنَاهُ: القَيْدُ الَّذِي يُخْرِجُ مَا سِوَى هَذَا الْمُقَيَّدِ.

قَوْلُهُ: «بِإِلَّا» مَعْرُوفَةٌ.

قَوْلُهُ: «إِحْدَى أَخَوَاتِهَا» مِثْلُ: سِوَى، غَيْرِ، حَاشَا، خَلَا، عَدَا، لَيْسَ، لَا يَكُونُ، وكُلِّ مَا يَدُلُّ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ.

والْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «أَخَوَاتِهَا» مَثِيلَاتُهَا، مِثْلُ: كَانَ وأَخَوَاتُهَا، وظَنَّ وأَخَوَاتُهَا، وإِنَّ وأَخَوَاتُهَا، يَعْنِي: مَثِيلاتُهَا اللَّاتِي يُشَارِكْنَهَا فِي العَمَلِ، لَا فِي المَعْنَى، فـ(إِنَّ) لِلتَّأْكِيدِ و(كَأَنَّ) لِلتَّشْبِيهِ.

[1] قَوْلُهُ: «كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّرِ العصر:١-٣]» هَذِهِ السُّورَةُ قَالَ فِيهَا الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ: «لَوْ لَمْ يُنْزِلِ اللهُ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ حُجَّةً غَيْرَ هَذِهِ السُّورَةِ لَكَفَتْهُمْ!»(١).

﴿إِنَّ ٱلْإِسْكَنَ ﴾ كُلُّ إِنْسَانٍ، وَأَقْسَمَ بِالعَصْرِ لِمُنَاسَبَتِهِ الإِنْسَانَ؛ لِأَنَّ العَصْرَ هُـوَ وَعَاءُ الزَّمَنِ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ العَمَلُ، والإِنْسَانُ مُؤْمِنٌ عَامِلٌ لِلصَّالِحَاتِ، مُوصٍ بِالحَقِّ، مُوصٍ بِالحَقِّ، مُوصٍ بِالصَّبْرِ، وعَكْسُهُ: كَافِرٌ عَامِلٌ لِلسَّيِّئَاتِ، مُتَوَاصٍ بِالبَاطِلِ، مُتَوَاصٍ بِالجَزَعِ وَالتَّسَخُّطِ؛ فلِهَذَا وُجِدَتْ مُنَاسَبَةٌ بَيْنَ المُقْسَم بِهِ والمُقْسَم عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير ابن كثير (١/ ٢٠٣).

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «بِـ (إِلَّا) أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا» التَّخْصِيصُ بِالشَّرْطِ وغَيْرِهِ. شُرُوطُ الاسْتِثْنَاءِ:

يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاسْتِثْنَاءِ شُرُوطٌ مِنْهَا[1]:

١ - اتِّصَالُهُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ حَقِيقَةً أَوْ حُكُمًا [٢].

فالْتَّصِلُ حَقِيقَةً: الْبَاشِرُ لِلمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ [1].

﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ ﴾ عَامُّ، ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ تَخْصِيصٌ بِـ(إِلَّا)، إِذَنِ: التَّخْصِيصُ
 هُنَا مُتَّصِلٌ، طَرِيقُهُ الاسْتِثْنَاءُ.

[١] قَوْلُهُ: «يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الاَسْتِثْنَاءِ شُرُوطٌ مِنْهَا» واَسْتَفَدْنَا مِنْ قَوْلِ الْمُوَلِّفِ مِنْهَا» واَسْتَفَدْنَا مِنْ قَوْلِ الْمُوَلِّفِ مُنْهَا» – ومِنْ هُنَا لِلتَّبْعِيضِ – أَنَّ هُنَاكَ شُرُوطًا أُخْرَى لَمْ يَذْكُرْهَا الْمُؤلِّفُ، مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى والمُسْتَثْنَى مِنْهُ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَا مِنْ مُتَكَلِّمَيْنِ اثْنَيْنِ لَمْ يَصِحَّ، يَكُونَ المُسْتَثْنَى والمُسْتَثْنَى مِنْهُ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ، فَإِنْ كَانَا مِنْ مُتَكَلِّمَيْنِ اثْنَيْنِ لَمْ يَصِحَّ، إلَّا إِذَا وَافَقَ المُتَكَلِّمُ عَلَى الاَسْتِثْنَاء، فَإِنَّهُ يَصِحُّ؛ عَلَى خِلَافٍ فِي ذَلِكَ!

مِثَالُ هَذَا: لَوْ قَالَ رَجُلٌ: نِسَائِي الأَرْبَعُ طَوَالِقُ، فسَمِعَهُ جَارُهُ فَقَالَ: إِلَّا أُمَّ العِيَالِ الكَبِيرَةَ، ولَكِنَّهُ سَكَتَ مَا اسْتَثْنَاهَا، فكُلُّهُنَّ يُطَلَّقْنَ، وَلَا يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ؛ لِأَنَّ الكَلامَ لَيْسَ مِنْ مُتكَلِّم وَاحِدٍ.

فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ الْمُتَكَلِّمُ فَقَالَ: إِلَّا أُمَّ الأَوْلَادِ، فَهَذَا يُبْنَى عَلَى خِلَافٍ سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

[٢] قَوْلُهُ: «١ - اتِّصَالُهُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا» فَإِنْ لَمْ يَتَّصِلْ لَمْ يَصِحَّ. [٣] قَوْلُهُ: «فَالْمُتَّصِلُ جَقِيقَةً: الْمُبَاشِرُ لِلمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ»

والْمَتَّصِلُ حُكْمًا: مَا فَصَلَ بَيْنَهُ وبَيْنَ اللَّسْتَثْنَى مِنْهُ فَاصِلٌ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ، كَالشُّعَالِ والعُطَاس[1].

فَإِنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ يُمْكِنُ دَفْعُهُ، أَوْ سُكُوتٌ، لَمْ يَصِحَّ الاسْتِثْنَاءُ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: عَبِيدِي أَحْرَارٌ، ثُمَّ يَسْكُتُ، أَوْ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ آخَرَ، ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا سَعِيدًا، فَلَا يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ، ويَعْتِقُ الجَمِيعُ اللهُ .

اللّبَاشِرُ لِلمُسْتَثْنَى مِنْهُ بِحَيْثُ يَقُولُ: عِنْدِي لَهُ عَشَرَةٌ إِلّا دِرْهَمًا، فهذَا مُتّصِلٌ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّهُ مَا فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِفَاصِل.

[١] قَوْلُهُ: «والْمُتَّصِلُ حُكْمًا: مَا فَصَلَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَاصِلٌ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ، كَالشُّعَالِ والعُطَاسِ» رَجُلٌ قَالَ: عِنْدِي لَهُ عَشَرَةٌ، وَهُوَ يُرِيدُ: إِلَّا دِرْهَمَا، لَكِنْ أَخَذَهُ الشُّعَالُ مُدَّةَ رُبُع سَاعَةٍ، ثُمَّ قَالَ: إِلَّا دِرْهَمًا. يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ حُكْمًا.

- وكَذَلِكَ آخَرُ قَالَ: عِنْدِي لَهُ عَشَرَةٌ، ثُمَّ أَخَذَهُ العُطَاسُ، لَا يَفْتُرُ عَنْهُ، وبَقِي عَلَى
   ذَلِكَ رُبُعَ سَاعَةٍ، ثُمَّ قَالَ: إِلَّا دِرْهَمًا. يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ مُتَّصِلٌ حُكْمًا.
- كَذَلِكَ لَوْ قَالَ: عِنْدِي لَهُ عَشَرَةٌ، ثُمَّ انْدَهَشَ انْدِهَاشًا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَكَلَّمَ مَعَهُ،
   أَوْ أُغْمِي عَلَيْهِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَشْنَى، فَإِنَّهُ يَصِحُّ الاسْتِشْنَاءُ؛ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ.
   دَفْعُهُ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَإِنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ يُمْكِنُ دَفْعُهُ، أَوْ سُكُوتٌ، لَمْ يَصِحَّ الاسْتِثْنَاءُ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: عَبِيدِي أَحْرَازُ، ثُمَّ يَسْكُتُ أَوْ يَتَكَلَّمُ بِكَلامِ آخَرَ، ثُمَّ يَقُولُ: إِلَّا سَعِيدًا، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: عِنْدِي لَهُ عَشَرَةٌ، ثُمَّ أَخَذَهُ سُعَالٌ فَلا يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ، ويَعْتِقُ الجَمِيعُ» ومِثْلُ ذَلِكَ لَوْ قَالَ: عِنْدِي لَهُ عَشَرَةٌ، ثُمَّ أَخَذَهُ سُعَالٌ خَفِيفٌ يُمْكِنُهُ أَنْ يَسْتَثْنِ عَيْقُولُ: إِلَّا دِرْهَمًا، لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ، فالاسْتِثْنَاءُ هُنَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ دَفْعُهُ.

وقِيلَ: يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ مَعَ السُّكُوتِ أَوِ الفَاصِلِ إِذَا كَانَ الكَلَامُ وَاحِدًا الْأَا لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: "إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً: "إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً: "إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ فَتُل خَلاهُ "، فَقَالَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ فَلَا يُخْتَلَى خَلاهُ "، فَقَالَ العَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِلَّا الإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وبُيُوتِمْ، فقَالَ: "إِلَّا الإِذْخِرَ "(۱). وهَذَا القَوْلُ أَرْجَحُ الدَلالَةِ هَذَا الحَدِيثِ عَلَيْهِ "١.

كَذَلِكَ لَوْ فَصَلَ بِفَاصِلٍ؛ هُوَ الَّذِي أَتَى بِهِ، مِثْلُ لَوْ قَالَ: عِنْدِي لَهُ عَشَرَةٌ، وإِذَا بِشَخْصٍ يُقْبِلُ، فقَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ، كَيْفَ حَالُكَ؟ كَيْفَ مَنْ وَرَاءَكَ؟ كَيْفَ إِخْوَانُكَ الطَّلَبَةُ؟ كَيْفَ أَسْعَارُ السُّكَّرِ والشَّايِ؟ ولمَّا انْتَهَى مِنْ سُؤَالِهِ قَالَ: إِلَّا دِرْهمًا، يَعْنِي: عَشَرَةٌ إِلَّا دَرْهَمًا. لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ فَصَلَهُ بِفَاصِلٍ يُمْكِنُ دَفْعُهُ.
 إلَّا دَرْهَمًا. لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ فَصَلَهُ بِفَاصِلٍ يُمْكِنُ دَفْعُهُ.

أَوْ مَا أَعْطَاهُ مِنَ الْعَشَرَةُ ، ثُمَّ سَكَتَ يُفَكِّرُ ويَتَفَطَّنُ هَلْ أَعْطَاهُ مِنَ الْعَشَرَةِ دِرْهَمَا أَوْ مَا أَعْطَاهُ ؟ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ أَعْطَاهُ ، ثُمَّ قَالَ: إِلَّا دِرْهَمَا. لَا يَصِحُ ؟ لِأَنَّهُ سُكُوتٌ يُمْكِنُ دَفْعُهُ ، لَوْ مَا أَعْطَاهُ ؟ ثُمَّ أَعْطَاهُ ، ثُمَّ قَالَ: إِلَّا دِرْهَمَا. لَا يَصِحُ ؟ لِأَنَّهُ سُكُوتٌ يُمْكِنُ دَفْعُهُ . لَلَا قَالَ: لَلَا عَشَرَةٌ ، وسَكَتَ ، ثَبَتَ الآنَ ، وَلَمْ يَعُدْ يُمْكِنُ رَفْعُهَا.

[١] قَوْلُهُ: «وَقِيلَ: يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ مَعَ السُّكُوتِ أَوِ الفَاصِلِ إِذَا كَانَ الكَلَامُ وَاحِدًا» يَعْنِي: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: مَا دَامَ الكَلَامُ وَاحِدًا، فَإِنَّ السُّكُوتَ لَا يَمْنَعُ مِنَ الاسْتِثْنَاء، وكَذَلِكَ إِذَا اسْتَمَرَّ الإِنْسَانُ فِي كَلَامٍ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْدَهُ، فَإِنَّ الاسْتِثْنَاءَ يَصِحُّ مَا دَامَ الكَلَامُ وَاحِدًا، ودَلِيلُ هَذَا:

[٢] قَوْلُهُ: ﴿ لَحِدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِتَهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكَ ۖ قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً: ﴿ إِنَّ هَذَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب لا يحل القتال بمكة، رقم (١٨٣٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام، رقم (١٣٥٣)، من حديث ابن عباس رَحَيَلِيَهُ عَنْهُما.

البَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُخْتَلَى خَلاهُ»، فَقَالَ العَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وبُيُوتِهِمْ، فقالَ: «إِلَّا الإِذْخِرَ»(۱). وهَذَا الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِلَّا الإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وبُيُوتِهِمْ، فقالَ: «إِلَّا الإِذْخِرَ»(۱). وهَذَا الْقَوْلُ أَرْجَحُ؛ لِدَلالَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَيْهِ» نَعَمِ، الرَّسُولُ عَلَيْهِ خَطَبَ النَّاسَ وأَطَالَ الْخُطْبَةَ، وقَالَ: «إِنَّ هَذَا البَلَدَ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُخْتَلَى خَلاهُ».

«لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ» يَعْنِي: لَا يُقْطَعُ شَجَرُهُ.

«وَلَا يُخْتَلَى خَلاهُ» يَعْنِي: لَا يُحَشُّ حَشِيشُهُ.

هَذَا وَاضِحٌ وصَرِيحٌ فِي أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ تَكَلَّمَ بالكَلَامِ، وبَنَى الاسْتِثْنَاءَ عَلَيْهِ مَعَ الفَاصِلِ، فيَكُونُ هَذَا القَوْلُ هُوَ الرَّاجِحُ.

والَّذِينَ يَقُولُونَ بِعَدَمِ صِحَّةِ الاسْتِثْنَاءِ مَعَ الفَاصِلِ، يُجِيبُونَ عَنْ هَذَا الحَدِيثِ بِأَنَّ هَذَا الاسْتِثْنَاءَ لَيْسَ تَخْصِيصًا، ولَكِنَّهُ نَسْخٌ، فهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: أَمَّا الإِذْخِرُ فَلَا حَرَجَ عَلَيْكُمْ فِيهِ، يَعْنِي: نَسْخٌ لِلعُمُومِ، ولَيْسَ نَسْخًا لِلحُكْمِ كُلِّهِ.

ولَكِنَنَا نَرُدُّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لِمَّا قَالَ العَبَّاسُ: ﴿إِلَّا الإِذْخِرَ، قَالَ: إِلَّا الإِذْخِرَ» فَجَعَلَهُ اسْتِثْنَاءً، وَلَمْ يَقُلْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَمَّا الإِذْخِرُ فَلَكُمْ قَطْعُهُ! لَوْ قَالَ ذَلِكَ لَهَا ذَكَّرَهُ العَبَّاسُ، و(إِلَّا) مَعْرُوفٌ أَنَّهَا تَسْتَدْعِي مُسْتَثْنًى مِنْهُ؛ لِأَنَّهَا حَرْفُ اسْتِثْنَاءٍ.

وعَلَى هَذَا فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: عَبِيدِي كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ، فَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ: إِلَّا سَعِيدًا.
 فَقَالَ: إِلَّا سَعِيدًا. عَلَى هَذَا القَوْلِ يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ.

<sup>(</sup>١) التخريج السابق.

أمَّا لَوْ كَانَ الكَلَامُ لَيْسَ وَاحِدًا بِأَنْ تَكَلَّمَ كَلَامًا عَامًّا، ثُمَّ خَرَجَ عَنِ المَوْضُوعِ
 إِلَى كَلَامٍ آخَرَ لَا صِلَةَ لَهُ بِهَا سَبَقَ، ثُمَّ أَوْرَدَ الاسْتِثْنَاءَ عَلَى مَا سَبَقَ، فَإِنَّ هَذَا الاسْتِثْنَاءَ
 لَا يَصِحُ ؛ لِعَدَم ارْتِبَاطِ الكَلَام بَعْضِهِ بِبَعْضٍ.

ويَنْبَنِي عَلَى هَذَا: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْمُسْتَثْنَى قَبْلَ تَمَامِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ خِلَافًا لِمَنِ اشْتَرَطَهُ، وهَذَا مَحَلُّ خِلَافٍ بَيْنَ العُلَمَاءِ:

- فمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ حَتَّى تَنْوِيَهُ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ المُسْتَثْنَى مِنْهُ.
- ومِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: لَا يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ؛ لِأَنَّهُمْ يَشْتَرِطُونَ أَنْ يَنْوِيَ قَبْلَ تَهَامِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ.

والصَّحِيحُ: عَدَمُ الاشْتِرَاطِ.

فَلَوْ قُلْتَ: عَبِيدِي أَحْرَارٌ عُتَقَاءُ للهِ، بمُجَرَّدِ أَنْ قُلْتَ: عُتَقَاءُ للهِ، طَرَأَ عَلَى بَالِكَ الاسْتِثْنَاءُ فقُلْتَ: إِلَّا سَعِيدًا؛ فَفِيهِ خِلَافٌ، والرَّاجِحُ أَنَّهُ يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ، وإِنْ لَمْ يَنْوِ المُسْتَثْنَى قَبْلَ تَمَامِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ.

والصَّحِيحُ أيضًا: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ المُسْتَثْنَى بِالمُسْتَثْنَى مِنْهُ إِذَا كَانَ الكَلَامُ وَاحِدًا.

والصَّحِيحُ أَيْضًا: أَنَّهُ إِذَا ذُكِّرَ الْمُتَكَلِّمُ بِالاَسْتِثْنَاءِ فَاسْتَثْنَى، فَلَلِكَ جَائِنُّ، أَمَّا لَوِ اسْتَثْنَى شَخْصٌ آخَرُ غَيْرُ الْمُتَكَلِّمِ وَلَمْ يَرْجِعِ الْمُتَكَلِّمُ ويَسْتَثْنِي، فَهَذَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَو اسْتَثْنَى شَخْصٌ آخَرُ غَيْرُ الْمُتَكَلِّمِ وَلَمْ يَرْجِعِ الْمُتَكِلِّمُ ويَسْتَثْنِي، فَهَذَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ المُسْتَثْنَى والمُسْتَثْنَى مِنْهُ مِنْ وَاحِدٍ، فالعَبَّاسُ لَمَّا قَالَ: إِلَّا الإِذْخِرَ، لَوْ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ لَمْ يَقُلْ: ﴿إِلَّا الإِذْخِرَ»، لَكَانَ اسْتِثْنَاءُ العَبَّاسِ لَاغِيًا وَلَمْ يَنْفَعْ.

٢- أَلَّا يَكُونَ المُسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنَ نِصْفِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ ١١، فَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةُ
 دَرَاهِمَ إِلَّا سِتَّةً، لَمْ يَصِحَّ الاسْتِثْنَاءُ، ولَزِمَتْهُ العَشَرَةُ كُلُّهَا [١].

وَقِيلَ: لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، فيَصِحُّ الاسْتِشْنَاءُ، وإِنْ كَانَ المُسْتَشْنَى أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ، فَلَا يَلْزَمُهُ فِي المِثَالِ المَذْكُورِ إِلَّا أَرْبَعَةُ [1].

[١] قَوْلُهُ: «٢- أَلَّا يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ» مَعْنَاهُ: يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى أَقَلَ أَوْ مُسَاوِيًا لِلمُسْتَثْنَى مِنْهُ؛ لِأَنْنَا اشْتَرَطْنَا أَنْ لَا يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى أَكْثَرَ، فَمَعْنَى ذَلِكَ: إِذَا كَانَ الْمُسْتَثْنَى مُسَاوِيًا فالاسْتِثْنَاءُ صَحِيحٌ.

- فَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا سِتَّةً، لَمْ يَصِحَّ الاسْتِثْنَاءُ، ولَزِمَتْهُ العَشَرَةُ كُلُّهَا؛
   لِأَنَّ سِتَّةً أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ.
  - وَلَوْ قَالَ: عَشَرَةٌ إِلَّا خَمْسَةً، أو: عَشَرَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً، لَصَحَّ.
  - وَلَوْ قَالَ: عَشَرَةٌ إِلَّا سَبْعَةً لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

[٢] قَوْلُهُ: «وَلَزِمَتْهُ العَشَرَةُ كُلُّهَا» والعِلَّةُ فِي ذَلِكَ، أَوِ الدَّلِيلُ: أَنَّ هَذَا الكَلَامَ خِلَافُ الفَصِيح مِنْ كَلَام العَرَبِ.

وأيضًا: إِذَا قُلْتَ: لَهُ عَشَرَةٌ إِلَّا سِتَّةً. لِمَاذَا لَمْ تَقُلْ: لَهُ أَرْبَعَةٌ؟ لِمَ تُجِيبُ بِالأَكْثَرِ!

[٣] قَوْلُهُ: «وَقِيلَ: لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، فيَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ، وإِنْ كَانَ المُسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنَ النَّصْفِ، فَلَا يَلْزَمُهُ فِي الْجِثَالِ المَذْكُورِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ» فَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا سِتَّةً، صَحَّ الاسْتِثْنَاءُ ولَزِمَهُ أَرْبَعَةٌ، وَلَوْ قَالَ: عَشَرَةٌ إِلَّا شَبْعَةً، لَزِمَهُ ثَلاثَةٌ، وَلَوْ قَالَ: عَشَرَةٌ إِلَّا تَسْعَةً، لَزِمَهُ ثَلاثَةٌ، وَلَوْ قَالَ: عَشَرَةٌ إِلَّا تِسْعَةً، لَزِمَهُ وَاحِدٌ.

أمَّا إِنِ اسْتَثْنَى الكُلَّ فَلَا يَصِحُّ عَلَى القَوْلَيْنِ [١]: فَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا عَشَرَةٌ، لَزِمَتْهُ العَشَرَةُ كُلُّهَا [٢].

قَالُوا: لِأَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ تَصْحِيحُ كَلَامِ الْمُكَلَّفِ وَجَبَ تَصْحِيحُهُ؛ إِذْ إِنَّ الأَصْلَ
 فِي النَّطْقِ الصِّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى البُطْلَانِ، وهَذَا يُمْكِنُ.

وقَوْلُكُمْ: إِنَّهُ خِلَافُ الفَصِيح، نَقُولُ: ولْيَكُنْ خِلَافَ الفَصِيح، لَا يَضُرُّ هَذَا.

وأمَّا قَوْلُكُمْ: لِمَاذَا لَمْ يَقُلْ: أَرْبَعَةٌ بَدَلًا مِنْ: عَشَرَةٌ إِلَّا سِتَّةً؟ نَقُولُ: ولِمَاذَا لَمْ يَقُلْ: سَبْعَةٌ بَدَلًا مِنْ: عَشَرَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً، فَجَوَابُكُمْ سَبْعَةٌ بَدَلًا مِنْ: عَشَرَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةً، فَجَوَابُكُمْ عَنْ هَذَا جَوَابُنَا عَنْ ذَاكَ، والإِنْسَانُ قَدْ يَكُونُ لَهُ مُلاحَظَةٌ فِي التَّعْمِيمِ ثُمَّ الإِخْرَاجِ وَالاسْتِثْنَاءِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: القَوْلُ الرَّاجِحُ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ المُسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنَ النِّصْفِ.

[١] قَوْلُهُ: «أَمَّا إِنِ اسْتَثْنَى الكُلَّ فَلَا يَصِحُّ عَلَى القَوْلَيْنِ» إِذَا اسْتُثْنِيَ الكُلُّ فَلَا يَصِحُّ عَلَى القَوْلَيْنِ» إِذَا اسْتُثْنِيَ الكُلُّ فَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الكُلِّ يَسْتَلْزِمُ رَفْعَ الكُلِّ، ورَفْعُ الشَّيْءِ بَعْدَ الإِقْرَارِ بِهِ لَا يَصِحُّ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَلَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا عَشَرَةً، لَزِمَتُهُ العَشَرَةُ كُلُّهَا» لِأَنَّ قَوْلَهُ: عَشَرَةٌ إِلَّا عَشَرَةٌ. وهَذَا لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ بَعْدَ ثُبُوتِهِ؛ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ لِلغَيْرِ.

إِذَا قَالَ قَائِلٌ: لَوْ قَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: أَنَا أَقْبَلُ؛ فِلِي عَلَيْهِ عَشَرَةٌ إِلَّا عَشَرَةً، يَعْنِي: مَا أُطَالِبُهُ بِشَيْءٍ. وهَذَا الشَّرْطُ فِيهَا إِذَا كَانَ الاسْتِثْنَاءُ مِنْ عَدَدٍ<sup>[١]</sup>، أمَّا إِنْ كَانَ مِنْ صِفَةٍ، فَيَصِحُّ وإِنْ خَرَجَ الكُلُّ أَوِ الأَكْثَرُ.

مِثَالُهُ: قَوْلُهُ تَعَالَى لِإِبْلِيسَ: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ شُلْطَكَنُ إِلَّا مَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ [الحجر:٤٦][٢]، وأَتْبَاعُ إِبْلِيسَ مِنْ بَنِي آدَمَ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ[٢].

قُلْنَا: ولَكِنْ نَحْنُ نُطَالِبُهُ، لِمَاذَا يَتَكَلَّمُ كَلَامًا لَغْوًا، فَقَوْلُكَ لَهُ: عَلَيَّ عَشَرَةٌ إِلَّا عَشَرَةً،
 لَغْوٌ، لَا سِيَّمَا إِنْ وَقَعَ فِي المَحْكَمَةِ، وَقَالَ لَهُ القَاضِي مَثَلًا: تُقِرُّ بِأَنَّ لَهُ عَلَيْكَ عَشَرَةً؟ قَالَ:
 نَعَمْ، أُقِرُّ أَنَّ لَهُ عَلَيَّ عَشَرَةً إِلَّا عَشَرَةً! فالقَاضِي سَيَقُولُ: هَذَا يَسْتَهْتِرُ ويَسْتَهْزِئُ بِي!

[١] قَوْلُهُ: «وهَذَا الشَّرْطُ فِيهَا إِذَا كَانَ الاسْتِثْنَاءُ مِنْ عَدَدٍ» العَدَدُ مِثْلُ: عَشَرَةٌ، مِائَةٌ، عِشْرُ ونَ، ثَلاثُونَ، مِلْيُونَ، مَلْيُونَ، مَلْيُونَ، مَلْيُونِ، مَلْيُونَ، مَلْيُونِ، مَلْيُونِ، مَلْيُونِ، مَلْيُونِ، مَلْيُونِ، مَلْيُونِ، مَلْيُونَ، مَلْيُونَ، مَلْيُونَ، مَلْيُونَ، مَلْيُونَ، مَلْيُونَ، مَلْيُونِ، مَلْيُونَ، مِلْيُونَ، مِلْيُونَ، مِلْيُونَ، مِلْيُونَ، مَلْيُونَ، مَلْيُونَ، مَلْيُونَ، مَلْيُونَ، مَلْيُونَ، مِلْيُونَ، مَلْيُونَ، مُلْيُونَ، مَلْيُونَ، مَلْيُونَ، مَلْيُونَ، مَلْيُونَ، مُلْيُونَ، مُلْيُونَ، مَلْيُونَ، مُلْيُونَ، مُلْيُونَ مُلْيُونَ مَلْيُونَ مُلْكَانَا، مُلْيُونَ مُلْلُونَ مُلْلُونَ مُلْلِمُ لَلْمُلْلِونَ مُلْلِكُونَ مُلْلِكُونَ مُلْكُونَ مُلْلُونَ مُلْلِكُونَ مُلْلِكُونَ مُلْكُونَ مُلْكُونَ مُنْ مُلْكُونَ مُلْكُونُ مُلْكُونَ مُلْكُونَ مُلِلْكُونُ مُلْكُونَ مُلْكُونُ مُلْكُونَ مُلْكُونُ مُلْكُونُ مُلْك

[٢] قَوْلُهُ: «أَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ صِفَةٍ فَيَصِحُّ وإِنْ خَرَجَ الكُلُّ أَوِ الأَكْثَرُ، مِثَالُهُ: قَوْلُهُ تَعَالَى لِإِبْلِيسَ: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٍ مُ سُلُطَكُنُ إِلَّا مَنِ ٱتَبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ [الحجر:٤١]» المُرَادُ بالعُبُودِيَّة فِي هَذِهِ الآيةِ عَلَى حَسَبِ مَا سُقْنَاهُ فِيهَا هُنَا: العُبُودِيَّةُ العَامَّةُ، يَعْنِي: أَنَّ النَّاسَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغَاوِينَ، فيسُتَثْنَى مِنْهَا: ﴿إِلَّا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾.

أَمَّا إِذَا جَعَلْنَا العُبُودِيَّةَ هُنَا العُبُودِيَّةَ الخَاصَّةَ؛ فالاسْتِثْنَاءُ هُنَا مُنْقَطِعٌ، ولَيْسَ لَهُ تَعَلَّقُ بِهَا ذَكَرْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ مَعْنَاهُ: إِنَّ عِبَادِي الَّذِينَ تَعَبَّدُوا لِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، لَكِنْ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغَاوِينَ فَلَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ.

[٣] قَوْلُهُ: «وأَتْبَاعُ إِبْلِيسَ مِنْ بَنِي آدَمَ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ» جَاءَ فِي الحَدِيثِ أَنَّهُمْ

ولَوْ قُلْتَ: أَعْطِ مَنْ فِي البَيْتِ إِلَّا الأَغْنِيَاءَ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ فِي البَيْتِ أَغْنِيَاءُ، صَحَّ الاسْتِثْنَاءُ، ولَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا [1].

ثَانِيًا: مِنَ المُخَصِّصِ المُتَّصِلِ الشَّرْطُ.

وهُوَ لُغَةً: العَلامَةُ [٢].

= تِسْعُمِائَةٍ وتِسْعَةٌ وتِسْعُونَ مِنَ الأَلْفِ، كُلُّ هَؤُلَاءِ أَتْبَاعُهُ! والبَاقِي: وَاحِدٌ مِنَ الأَلْفِ نَاجٍ مِنْهُ، عَلَى أَنَّهُ قَدْ يُصِيبُهُ بِبَعْضِ الذُّنُوبِ.

[1] قَوْلُهُ: «وَلَوْ قُلْتَ: أَعْطِ مَنْ فِي البَيْتِ إِلَّا الأَغْنِيَاءَ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ فِي البَيْتِ أَغْنِيَاءُ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ فِي البَيْتِ إِلَّا الأَغْنِيَاءَ»: ذَهَبَ الرَّجُلُ أَغْنِيَاءُ، صَحَّ الاسْتِشْنَاءُ وَلَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا» «أَعْطِ مَنْ فِي البَيْتِ إِلَّا الأَغْنِيَاءَ»: ذَهَبَ الرَّجُلُ وَمَعَهُ أَكْلٌ وشُرْبٌ وَكِسُوَةٌ لِيُعْطِي هَوُلَاءِ الَّذِينَ فِي البَيْتِ، فَلَمَّا دَخَلَ البَيْتَ فَإِذَا كُلُّهُمْ أَغْنِيَاءُ! لَمْ يُعْطَوْا شَيْئًا.

ولَوْ كَانَ نِصْفُهُمْ أَغْنِيَاءَ، أَعْطَى النِّصْفَ، وَلَوْ كَانَ ثَلاثَةُ أَرْبَاعِهِمْ أَغْنِيَاءَ، أَعْطَى الرُّبُعَ، وهَكَذَا.

فهَذَا الاسْتِثْنَاءُ اسْتِثْنَاءٌ بِالوَصْفِ، والاسْتِثْنَاءُ بِالوَصْفِ صَحِيحٌ وإِنِ اسْتَوْعَبَ الكُلَّ.

ومِثَالُهُ: رَجُلٌ عِنْدَهُ ثَلاثُ زَوْجَاتٍ بِيضٌ وَوَاحِدَةٌ سَمْرَاءُ، وَقَالَ: كُلُّكُنَّ طَوَالِقُ إِلَّا البِيضَ، فيَصِحُّ.

[٢] قَوْلُهُ: «ثَانِيًا: مِنَ المُخَصِّصِ المُتَّصِلِ الشَّرْطُ، وَهُوَ لُغَةً: العَلامَةُ» لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَهَلْ يَنُظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا﴾ [محمد:١٨] أَشْرَاطُهَا: أَيْ عَلامَاتُهَا. والْمُرَادُ بِهِ هُنَا: تَعْلِيقُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ وُجُودًا أَوْ عَدَمًا بـ(إِنِ) الشَّرْطِيَّةِ أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا [١].

[١] قَوْلُهُ: «والْمُرَادُ بِهِ هُنَا: تَعْلِيقُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ وُجُودًا أَوْ عَدَمًا بِـ(إِنِ) الشَّرْطِيَّةِ أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا».

قَوْلُهُ: «تَعْلِيقُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ»: هَذَا جِنْسٌ، وَقَوْلُهُ: بـ(إِنِ الشَّرْ طِيَّةِ أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا): هَذَا فَصْلٌ.

وذَلِكَ لِأَنَّ تَعْلِيقَ الشَّيْءِ بالشَّيْءِ قَدْ يَكُونُ بـ(إِنْ) أَوْ بِغَيْرِهَا.

فَإِذَا قُلْتَ: لَا أَزُورُكَ حَتَّى تَزُورَنِي، فَهَذَا تَعْلِيقُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، لَكِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بـ(إِنْ) أَوْ إِحْدَى أَخَوَاتِهَا.

«وُجُودًا أَوْ عَدَمًا»: هَذَا لَهُ أَرْبَعُ صُورٍ: لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ كُلُّ مِنَ الجُزْ أَيْنِ وُجُودِيًّا، وَقَدْ يَكُونُ كُلُّ مِنْهُمَا عَدَمِيًّا، وَقَدْ يَكُونُ الأَوَّلُ عَدَمِيًّا والثَّانِي وُجُودِيًّا، وَقَدْ يَكُونُ الأَوَّلُ وُجُودِيًّا والثَّانِي عَدَمِيًّا.

- فَإِذَا قُلْتَ: إِنْ لَمْ تَبَرَّ وَالِدَكَ فَلَنْ أُعْطِيَكَ هَدِيَّةً، فَهَذَا تَعْلِيقُ عَدَم بِعَدَم.
  - وَلَوْ قُلْتَ: إِنْ بَرَرْتَ وَالِدَكَ أُعْطِكَ هَدِيَّةً، فَهَذَا تَعْلِيقُ وُجُودٍ بِوُجُودٍ.
- وإِنْ قُلْتَ: إِنْ بَرَرْتَ وَالِدَكَ لَنْ أَحْرِمَكَ الهَدِيَّةَ، فَهَذَا تَعْلِيقُ وُجُودٍ بِعَدَمٍ،
   فالأَوَّلُ وُجُودِيُّ، والثَّانِي عَدَمِيٌّ.
- وَلَوْ قُلْتَ: إِنْ لَمْ تَعُقَّ وَالِدَكَ أُعْطِكَ هَدِيَّةً، فهَذَا تَعْلِيقُ عَدَمٍ بِوُجُودٍ، فالأَوَّلُ عَدَمِيٌّ، والثَّانِي وُجُودِيٌّ.

أَخَوَاتُ (إِنْ) هِيَ أَدَوَاتُ الشَّرْطِ كَـ: إِذَا، ومَتَى، وأَيْنَ، وأَيَّانَ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ.

والشَّرْطُ مُخَصِّصٌ، سَوَاءً تَقَدَّمَ أَمْ تَأَخَّرَ [١].

مِثَالُ الْمُتَقَدِّمِ: قَـوْلُهُ تَعَـالَى فِي الْمُشْرِكِينَ: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّـلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلرَّكَوْةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [التوبة:٥].[٢]

ومِثَالُ الْمُتَأَخِّرِ: قَـوْلُهُ تَعَـالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئنَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور:٣٣].[٣]

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الأَداةُ عَامِلَةً أَوْ غَيْرَ عَامِلَةٍ، وَلَا بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الأَداةُ اسْمِيَّةً
 أَوْ حَرْفِيَّةً، فـ(إِنْ) حَرْفُ شَرْطٍ. و(مَنْ) اسْمُ شَرْطٍ.

[1] قَوْلُهُ: «والشَّرْطُ مُخَصِّصٌ سَوَاءً تَقَدَّمَ أَمْ تَأَخَّرَ» يُشْتَرَطُ فِي الشَّرْطِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الاسْتِثْنَاءِ، يَعْنِي: أَنْ يَكُونَ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ، وأَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا بِهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ لَمْ يَصِحَّ، فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَكْرِمْ زَيْدًا، وَقَالَ آخَرُ: إِنْ زَارَكَ؛ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ المُتَكَلِّمَ لَيْسَ وَاحِدًا.

ولَوْ قَالَ: أَكْرِمْ زَيْدًا، ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ يُمْكِنُهُ الكَلَامُ فِيهَا قَالَ: إِنْ زَارَكَ؛ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا.

[٢] قَوْلُهُ: «مِثَالُ المُتَقَدِّمِ: قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْمُشْرِكِينَ: ﴿فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْةَ فَخُلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾ [النوبة:٥]» الحُكْمُ العَامُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ ﴾، والتَّخْصِيصُ بِالشَّرْطِ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوةَ ﴾.

فَعَلَى هَذَا لَا نُخَلِّي سَبِيلَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا وَجَدْنَاهُمْ حَتَّى يَتُوبُوا ويُقِيمُوا الصَّلَاةَ ويُؤتُوا الزَّكَاة.

[٣] قَوْلُهُ: «وِمِثَالُ الْمُتَأَخِّرِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئنَبَ مِمَّا مَلَكَت أَيْمَنُكُمْ

ثَالِثًا: الصِّفَةُ [1]، وهِيَ: كُلُّ مَا أَشْعَرَ بِمَعْنَى يَخْتَصُّ بِهِ بَعْضُ أَفْرَادِ العَامِّ مِنْ نَعْتٍ أَوْ بَدَلٍ، أَوْ حَالٍ [1].

فكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور:٣٣]» العُمُومُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَالَّذِينَ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِ الْخَيْرُ، ومَفْهُومُهُ: إِنْ لَمْ نَعْلَمْ فِيهِ الْخَيْرُ فَيهِ الْخَيْرُ ، ومَفْهُومُهُ: إِنْ لَمْ نَعْلَمْ فِيهِ الْخَيْرُ فَلَا نُكَاتِبْهُ.
 فَلَا نُكَاتِبْهُ.

فهَذَانِ مَمْلُوكَانِ تَقَدَّمَا إِلَى سَيِّدِهِمَا لِطَلَبِ الكِتَابَةِ -والكِتَابَةُ هِيَ أَنْ يَشْتَرِيَ العَبْدُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ- نَنْظُرُ: إِنْ عَلِمَ فِيهِمَا خَيْرًا أُمِرَ بِمُكَاتَبَتِهِمَا، ومَنْ لَا يَعْلَمُ فِيهِ الخَيْرَ لَا يُؤْمَرُ بِمُكَاتَبَتِهِ.

فَإِنْ عَلِمَ الخَيْرَ فِي أَحَدِهِمَا كَاتَبَهُ، وإِنْ كَانَ يَعْلَمُ الخَيْرَ فِيهِمَا جَمِيعًا، أُمِرَ أَنْ يُكَاتِبَهُمَا، وإِنْ لَمْ يَعْلَمُ الخَيْرَ فِيهِمَا جَمِيعًا، أُمِرَ أَنْ يُكَاتِبَهُمَا، وإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فِيهِمَا الخَيْرَ، لَمْ يُؤْمَرْ بِمُكَاتَبَتِهِمَا.

[١] قَوْلُهُ: «ثَالِثًا: الصِّفَةُ» الصِّفَةُ هُنَا لَيْسَتْ هِيَ الصِّفَةُ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ، وَهِيَ النَّعْتُ، بَلِ الصِّفَةُ: كُلُّ مَا أَشْعَرَ بِوَصْفٍ، أَوْ بِمَعْنَى يَخْتَصُّ بِهِ بَعْضُ أَفْرَادِ العَامِّ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَهِيَ: كُـلُّ مَا أَشْعَرَ بِمَعْنَى يَخْتَصُّ بِهِ بَعْضُ أَفْرَادِ العَامِّ، مِنْ نَعْتٍ، أَوْ بَدَلٍ أَوْ حَالٍ» فالصِّفَةُ تَشْمَلُ النَّعْتَ والبَدَلَ والحالَ.

فلَوْ أَنْنَا جَرَيْنَا عَلَى أَنَّ الصِّفَةَ مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ النُّحَاةُ، لَكَانَتْ تَخْتَصُّ بِالنَّعْتِ فَقَطْ، ولَكِنْ نَقُولُ: إِنَّهَا أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ.

مِثَالُ النَّعْتِ: قُلْتُ لَكَ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ، هَذَا العَامُّ، ثُمَّ قُلْتُ: المُجْتَهِدِينَ، فهَذَا خُصِّصَ الآنَ، فَصَارَ الإِكْرَامُ لِلمُجْتَهِدِينَ.

ولَوْ قُلْتُ: عَاقِبِ الطَّلَبَةَ، ثُمَّ قُلْتُ: النَّائِمِينَ، خَصَّصْنَا العُقُوبَةَ، فَلَا يُعَاقَبُ مَنْ لَيْسَ بِنَائِم. مِثَالُ النَّعْتِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن فَنَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ [النساء: ٢٥]. [1]

ومِثَالُ البَدَلِ: لَوْ قُلْتُ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ، ثُمَّ قُلْتُ: مَنِ اجْتَهَدَ مِنْهُمْ، صَارَ هَذَا تَخْصِيصًا بِالبَدَلِ؛ لِأَنَّنِي لَمَّا قُلْتُ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ، صَارَ عَامًّا، فَإِذَا قُلْتُ: مَنِ اجْتَهَدَ. خَرَجَ بَغْضِيصً.
 بِهِ مَنْ لَمْ يَجْتَهِدْ؛ فهذَا التَّخْصِيصُ.

ومِثَالُ الحالِ: إِذَا قُلْتُ مَثَلًا: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ الدَّاخِلِينَ فِي المَسْجِدِ. فهُنَا: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ، عَامُّ، يَشْمَلُ مَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ ومَنْ لَمْ يَدْخُلُوا، فَإِذَا قُلْتُ: الدَّاخِلِينَ فِي المَسْجِدِ، خَصَّصْتُهُمْ بِحَالِ دُخُولِهِمْ فِي المَسْجِدِ.

ويُشْتَرَطُ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ المُخَصِّصِ: أَنْ يَكُونَ مِنْ مُتَكَلِّمٍ وَاحِدٍ، وأَلَّا يُفْصَلَ بَيْنَهُمَا بِفَاصِلِ يُمْكِنُ دَفْعُهُ.

فلَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ، ثُمَّ قَالَ آخَرُ: مَنِ اجْتَهَدَ مِنْهُمْ؛ فَلَا يَصِتُّ، إِلَّا إِذَا كَانَ الأَوَّلُ يَتَكَلَّمُ عَنِ الثَّانِي فَالظَّاهِرُ الصِّحَّةُ.

وهَذَا يَجِبُ مُلاحَظَتُهُ، مِثْلُ لَوْ قَالَ لَكَ الخَادِمُ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ. فَقَالَ سَيِّدُهُ: مَنِ اجْتَهَدَ مِنْهُمْ، فالظَّاهِرُ هُنَا الصِّحَّةُ؛ لِأَنَّ الخَادِمَ يَتَكَلَّمُ عَنِ السَّيِّدِ، فكلامُهُ كَأَنَّهُ كَلامُ السَّيِّد؛ فالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا -سَوَاءً فِي الشَّرْطِ أَوْ فِي الاسْتِثْنَاءِ أَوْ فِي الصِّفَةِ- إِذَا كَانَ الشَّيْدِ؛ فالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَ هَذَا -سَوَاءً فِي الشَّرْطِ أَوْ فِي الاسْتِثْنَاءِ أَوْ فِي الصِّفَةِ- إِذَا كَانَ الثَّانِي لَهُ السَّيْطَرَةُ والقَوْلُ عَلَى الأَوَّلِ؛ فَلَا بَأْسَ؛ لِأَنَّ الأَوَّلَ إِنَّمَا يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ.

ولْنَأْخُذْ أَمْثِلَةً مِنَ القُرْآنِ:

[١] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ النَّعْتِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُم مِّن فَنَيْتِكُمُ اللَّمُوْمِنَاتِ ﴾ [النساء:٢٥]» هَذَا جَوَابٌ لِشَرْطٍ لَمْ نَسُقْهُ فِي المَّنْنِ: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوَّلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَتِ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء:٢٥].

ومِثَالُ البَدَلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]. [1]

ومِثَالُ الحَالِ: قَـوْلُـهُ تَعَـالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُـلَ مُؤْمِنَـا مُتَعَـمِّدًا فَجَـزَآؤُهُۥ جَهَـنَـمُ خَـُلِدًا فِيهَا ﴾ [النساء:٩٣]. [٢]

قَوْلُهُ: ﴿ يَسْ فَلَيَا يَكُمُ ﴾ عَامٌّ، يَشْمَلُ المُؤْمِنَةَ وغَيْرَ المُؤْمِنَةِ، فَلَمَّا قَالَ: ﴿ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُ غَيْرِ المُؤْمِنَةِ مِنَ الفَتيَاتِ.

والْمُرَادُ بِالفَتيَاتِ هُنَا الْمَمْلُوكَاتُ، فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ رَجُلًا احْتَاجَ إِلَى الزَّوَاجِ ولَيْسَ عِنْدَهُ مَهْرُ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ، وَكَانَ عِنْدَ رَجُلٍ آخَرَ أَمَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مُؤْمِنَةً، أَمَّا الأَمَةُ المُسْلِمَةُ فَيَجُوزُ.

[1] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ البَدَلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]» قَوْلُهُ: ﴿وَلِلَهِ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ هَذَا عَامٌّ، وَقَوْلُهُ: ﴿مَنِ ٱسْتَطَاعَ ﴾ تَخْصِيصٌ لِلعَامِّ، فصَارَ الحَجُّ وَاجِبًا عَلَى المُسْتَطِيعِ فَقَطْ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ الحَالِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ امُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ امُّتَعَمِّدًا ﴾، فلَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا كَلِمَةُ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيهَا ﴾ [النساء: ٩٣]» الحالُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ مُتَعَمِّدًا ﴾، فلَوْ لَمْ تَكُنْ فِيهَا كَلِمَةُ ﴿ مُتَعَمِّدًا ﴾ فَرَجَ ﴿ مُتَعَمِّدًا ﴾ فَكَانَ قَتْلُ المُؤْمِنِ خَطَأً مُوجِبًا لِهَذَا الوَعِيدِ، فَلَيَّا قَالَ: ﴿ مُتَعَمِّدًا ﴾ خَرَجَ بِهِ الخَطَأُ.

وكَذَلِكَ قَـوْلِهِ تَعَـالَى فِي الصَّيْـدِ: ﴿ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّتَمَيِّدًا فَجَزَآءٌ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ النَّعَدِ اللهُ عَلَيْهِ جَزَاءٌ، وهَذَا هُوَ القَوْلُ الضَّحِيحُ. اللهُ عَلَيْهِ جَزَاءٌ، وهَذَا هُوَ القَوْلُ الصَّحِيحُ.

# \* المُخَصِّصُ المُنْفَصِلُ [1]:

المُخَصِّصُ المُنْفَصِلُ: مَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ: الحِسُّ، والعَقْلُ، والشَّرْعُ [1].

مِثَالُ التَّخْصِيصِ بِالحِسِّ: قَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ رِيحِ عَادٍ: ﴿ تُدَمِّرُكُلُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَيْحٍ عَادٍ: ﴿ تُدَمِّرُكُلُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ [الأحقاف:٢٥]، فَإِنَّ الحِسَّ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تُدَمِّرِ السَّمَاءَ والأَرْضَ [٢].

[١] قَوْلُهُ: «اللُّخَصِّصُ الْمُنْفَصِلُ» يَعْنِي: الَّذِي لَيْسَ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ، بَلْ هُـوَ مَعْرُوفٌ مِنَ الْحَارِج.

[٢] قَوْلُهُ: «اللَّخَصِّصُ المُنْفَصِلُ: مَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، وَهُو ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ: الحِسُّ، والعَقْلُ، والشَّرْعُ» الأَوَّلُ: التَّخْصِيصُ بِالحِسِّ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَأْتِي لَفْظٌ عَامٌّ دَلَّ الحِسُّ عَلَى الْخَلْسُ عَلَى عُمُومِهِ. والحِسُّ مُنْفَصِلٌ عَنِ الدَّلِيلِ العَامِّ.

والثَّانِي: التَّخْصِيصُ بِالعَقْلِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَأْتِي لَفْظٌ عَامٌّ دَلَّ العَقْلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ.

والثَّالِثُ: التَّخْصِيصُ بِالشَّرْعِ، بمَعْنَى أَنَّهُ يَأْتِي لَفْظٌ عَامٌّ دَلَّ الشَّرْعُ مِنْ نُصُوصٍ أُخْرَى عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ.

[٣] قَوْلُهُ: «مِثَالُ التَّخْصِيصِ بِالحِسِّ: قَوْلُهُ تَعَالَى عَنْ رِيحِ عَادٍ: ﴿ تُدَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ [الأحقاف:٢٥]، فَإِنَّ الحِسَّ دَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَمْ تُدَمِّرِ السَّمَاءَ والأَرْضَ».

عِنْدَمَا تَقْرَأُ: ﴿ تُدَمِّرُكُلُّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ (كُلَّ شَيْءٍ): يَقْتَضِي أَنَّهَا دَمَّرَتِ السَّهَاءَ والأَرْضَ والبِحَارَ والأَشْجَارَ، وكُلَّ شَيْءٍ؛ لَكِنَّ الحِسَّ يَمْنَعُ مِنْ تَعْمِيمٍ هَذَا العُمُومِ، وَالأَرْضَ، بَلْ وَلَمْ تُدَمِّرِ اللَّسَاكِنَ، فالمَسَاكِنُ بَقِيَتْ: فَإِنَّهَا لَمْ تُدَمِّرِ السَّاكِنَ، فالمَسَاكِنُ بَقِيَتْ:

ومِثَالُ التَّخْصِيصِ بِالعَقْلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد:١٦]، فَإِنَّ العَقْلَ دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَاتَهُ تَعَالَى غَيْرُ خَالُوقَةٍ [١].

﴿ فَأَصَبَكُوا لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِئُهُم ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، هُمْ هَلَكُوا، كَانَتْ تَأْخُذُ الوَاحِدَ مِنْهُمْ إِلَى فَوْقُ ثُمَّ تَرُدُّهُ إِلَى الأَرْضِ، فَأَصْبَحُوا كَأَعْجَازِ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، لَكِنِ الْمَسَاكِنُ مَا دُمِّرَتْ؛ فَهَذِهِ الآيَةُ خُصِّتْ بالحِسِّ.

فَإِنْ قُلْتَ: هَلِ المَسَاكِنُ خَارِجَةٌ بِمُقْتَضَى الحِسِّ؟

فالجَوَابُ: لَا، هِيَ خَارِجَةٌ بِمُقْتَضَى النَّصِّ: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى ٓ إِلَا مَسَكِنُهُمْ ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، أَمَّا المَسَاكِنُ مِنْ حَيْثُ الحِسُّ فَإِنَّ الرِّيحَ قَدْ تُدَمِّرُهَا.

[١] قَوْلُهُ: "وَمِثَالُ التَّخْصِيصِ بِالعَقْلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد:١٦]، فَإِنَّ العَقْلَ دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَاتَهُ تَعَالَى غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ » نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ عَرَّفِجَلَّ لَمْ يَخْلُقْ نَفْسَهُ، بَلْ هُوَ خَالِقٌ وَمَا سِوَاهُ خَلُوقٌ، والعَقْلُ يَقْطَعُ قَطْعًا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ اللهَ غَيْرُ خَلُوقٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الحَالِقُ خَلُوقًا، والعَقْلُ يَقْطَعُ قَطْعًا لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ اللهَ غَيْرُ خَلُوقٍ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الحَالِقُ خَلُوقًا، وخَالِقُ الحَالِقِ خَلُوقٌ، وخَالِقُ الحَالِقِ خَلُوقٌ، وخَالِقُ خَلُوقً، وخَالِقُ خَلُوقً، وخَالِقُ خَلُوقًا، وَخَالِقُ خَلُوقًا، وَخَالِقُ خَلُوقًا، وَخَالِقُ الْحَالِقِ خَلُوقًا، وَخَالِقُ خَلُوقًا، وَخَالِقُ العَمُومِ!

ولهذا قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ رَحَمَهُ اللَّهُ: ﴿إِنَّ العُقَلَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا تَسَلْسُلَ فِي الْمُؤَثِّرِ يِنَفْسِهِ وَقَفَ التَّسَلْسُلُ، وإنْ لَمْ نَقُلْ الْمُؤَثِّرِ بِنَفْسِهِ وَقَفَ التَّسَلْسُلُ، وإنْ لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ لَزِمَ الدَّوْرُ الَّذِي لَا نِهَايَةَ لَهُ.

حَتَّى فِي المَخْلُوقَاتِ، الصَّانِعُ غَيْرُ المَصْنُوعِ، وإِلَّا كَانَتِ المُسَجِّلَاتُ الَّتِي عِنْدَنَا ومُكَبِّرُ الصَّوْتِ، نَفْسَ الصَّانِع! فالفاعِلُ غَيْرُ المَفْعُولِ.

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٥/ ٥٣٥).

ومِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يَرَى أَنَّ مَا خُصَّ بِالحِسِّ والعَقْلِ لَيْسَ مِنَ العَامِّ المَخْصُوصِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ العَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الخُصُوصُ اللهَ إِذِ المَخْصُوصُ لَمْ يَكُنْ مُرَادًا عِنْدَ المُتَكَلِّمِ وَلَا المُخَاطَبِ مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ، وهَذِهِ حَقِيقَةُ العَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الخُصُوصُ.

لَكِنْ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَثْبِتْ لِي أَنَّ اللهَ يَدْخُلُ فِي كَلِمَةِ (شَيْءٍ) حَتَّى نَقُولَ: إِنَّ اللَّفْظَ
 صَالِحٌ لِدُخُولِهِ.

فَنَقُولُ: اسْتَمِعْ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ أَى شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلِ اللهِ ﴿ الْاَنعَام:١٩] قَالَ البُخَارِيُّ رَحْمَهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ قُلْ اللهُ نَفْسَهُ شَيْئًا (١). أَخَذَهُ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ اللهَ شَيْءً ﴿ لِأَنَّهُ عَنَوَجَلً مَوْجُودٌ.

وإنْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ صِفَاتُ الْخَالِقِ دَاخِلَةٌ فِي الآيَةِ؛ لِأَنَّ الصِّفَاتِ شَيْءٌ؟

فَنَقُولُ: لَيْسَتْ دَاخِلَةً؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ تَابِعَةٌ لِلمَوْصُوفِ، فَكَهَا أَنَّ المَوْصُوفَ - وهُو اللهُ عَرَّفِجَلً - غَيْرُ مَخْلُوقِ، فَكَذَلِكَ صِفَاتُهُ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ، حَتَّى القُرْآنُ، بَلْ حَتَّى الكَلَامُ بِمَعْنَى عَرَّفِجَلَّ نَفْسِهِ، ولَكِنَّهُ لَيْسَ بِصَوْتٍ كَأَصُواتِنَا، بَلْ أَعَمَّ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ، مَسْمُوعٌ مِنَ اللهِ عَرَقِجَلَّ نَفْسِهِ، ولَكِنَّهُ لَيْسَ بِصَوْتٍ كَأَصُواتِنَا، بَلْ بِصَوْتٍ عَظِيمٍ، إِذَا تَكَلَّمَ بِالوَحْيِ أَخَذَتِ السَّمَاءَ مِنْهُ رَجْفَةٌ، وفَزِعَتِ المَلائِكَةُ، وغُثِي بِصَوْتٍ عَظِيمٍ، إِذَا تَكَلَّمَ بِالوَحْيِ أَخَذَتِ السَّمَاءَ مِنْهُ رَجْفَةٌ، وفَزِعَتِ المَلائِكَةُ، وغُثِي عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلِيُ ٱلكِيرُ ﴾ عَلَيْهَا، ﴿حَقَّ إِذَا فَزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقِّ وَهُو ٱلْعَلِي ٱلكَلِيمُ ﴾ [سبا: ٢٣]. فَلْيُنْتَبَهُ لِهَذِهِ النَّقُطَةِ المُفِيدَةِ!

[١] قَوْلُهُ: «ومِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يَرَى أَنَّ مَا خُصَّ بِالحِسِّ والعَقْلِ لَيْسَ مِنَ العَامِّ المَخْصُوصِ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ العَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الخُصُوصُ» وهَذَا القَوْلُ وَجْهُهُ قَوِيٌّ جِدًّا.

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب التوحيد، باب ﴿ قُلْ أَنَّ ثَنَّ وِ أَكَبُّرُ شَهَدَةً ۚ قُلِ اللَّهُ ﴾، (٩/ ١٢٤).

تَهُولُ: أَنَا لَا أُسَلِّمُ أَنَّ هَذَا الَّذِي خَصَّصْتَهُ بِالحِسِّ أَوْ بالعَقْلِ دَاخِلٌ فِي العُمُومِ، بَلْ هُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ أَصْلًا، والتَّخْصِيصُ كَمَا عَلِمْنَا: إِخْرَاجُ بَعْضِ أَفْرَادِ العامِّ، فَأَنَا أَقُولُ: إِنَّ هَذَا الفَرْدَ لَمْ يَدْخُلْ أَصْلًا فِي العُمُومِ، بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ العَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الخَاصُّ.

وعَلَى هَذَا، فنَحْذِفُ التَّخْصِيصَ بالحِسِّ والتَّخْصِيصَ بالعَقْلِ؛ لِأَنَّ المُتَكَلِّمَ والمُخَاطَبَ لَمْ يَكُنْ مُرَادًا لَهُمَا هَذَا الَّذِي خَرَجَ بالحِسِّ أَوْ بالعَقْلِ، فَهَا دَخَلَ أَصْلًا.

ولِهَذَا لَوْ قَالَ قَائِلٌ: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا ﴾ [آل عمران:١٧٣]. القَائِلُ: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ واحِدٌ، لَكِنَّهُ مِنْ جِنْسِ النَّاسِ، فعُبِّرَ بالنَّاسِ عَنْهُ، فالنَّاسُ هُنَا لَيْسَ عَامًّا خُصَّ بِالعَقْلِ أَوْ بِالحِسِّ، بَلْ لَيْسَ مِنَ الْعَامِّ أَصْلًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ جَاءُوا إِلَى الرَّسُولِ ﷺ مِنْ الْعَامِّ النَّاسِ جَاءُوا إِلَى الرَّسُولِ ﷺ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ.

ثُمَّ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ قَدْ جَمَعُوا لِلرَّسُولِ، بَلْ أَبُو سُفَياَنَ وَمَنْ مَعَهُ.

وعَلَى هَذَا، فَيَقُولُ هَؤُلَاءِ العُلَمَاءُ رَحِمَهُولَنَهُ: إِنَّ مَا خُصَّ بِالحِسِّ أَوْ بِالعَقْلِ لَيْسَ مِنَ العَامِّ المَخْصُوصِ، بَلْ هُوَ مِنَ العَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الخُصُوصُ.

فَإِنْ قُلْتَ: مَا الفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟

فنَقُولُ: الفَرْقُ بَيْنَهُمَا:

أَوَّلًا: أَنَّ العَامَّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الخُصُوصُ لَمْ يَكُنْ عُمُومُهُ مُرَادًا مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ، وعَلَى هَذَا فَهَا لَمْ يَكُنْ عُمُومُهُ مُرَادًا مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ، وعَلَى هَذَا فَهَا لَمْ يَكُنْ مُتَنَاوِلًا لَهُ هَذَا اللَّفْظُ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى إِخْرَاجِهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ مِنَ الأَصْلِ حَتَّى نَحْتَاجَ إِلَى دَلِيلِ عَلَى إِخْرَاجِهِ.

وأمَّا التَّخْصِيصُ بالشَّرْعِ: فَإِنَّ الكِتَابَ والسُّنَّة يُخَصَّصُ كُلُّ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِمَا، وبِالإِجْمَاعِ، والقِيَاسِ<sup>[1]</sup>.

= أمَّا العَامَّ المَخْصُوصَ، فكَانَ مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ مُرَادًا عُمُومُهُ لِكُلِّ الأَفْرَادِ، ثُمَّ أُخْرِجَ بَعْضُ الأَفْرَادِ، وحِينَئِذٍ نَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ لِإِخْرَاجِ بَعْضِ الأَفْرَادِ مِنْهُ، وإِلَّا فَإِنَّنَا نَتَمَسَّكُ بالعُمُوم.

ثَانِيًا: أَنَّهُ يَقْبُحُ الاسْتِثْنَاءُ فِي العَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الخُصُوصُ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ، وَلَا يُعَدُّ هَذَا مِنَ البَلاغَةِ، فَلَـوْ قَـالَ قَائِـلٌ: تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا إِلَّا السَّمَوَاتِ وَلَا يُعَدُّ هَذَا مِنَ البَلاغَةِ، فَلَـوْ قَـالَ قَائِـلٌ: تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا إِلَّا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ؛ لَكَانَ هَذَا فِيهِ شَيْءٌ مِنَ القُبْحِ والرَّكَاكَةِ؛ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ أَنَّ الرِّيحَ لَا تَصِـلُ إِلَى هَذَا.

ولَوْ قَالَ: اللهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسَهُ؛ لَكَانَ هَذَا أَيضًا اسْتِثْنَاءً قَبِيحًا؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ دَاخِلًا أَصْلًا.

فهذَانِ فَرْقَانِ بَيْنَ العَامِّ المَخْصُوصِ والعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الخُصُوصُ.

والَّذِي يَتَرَجَّحُ أَنَّ القَوْلَ بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ العَامِّ المَخْصُوصِ، بَلْ هُوَ مِنَ العَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الخُصُوصُ قَوْلُ قَوِيٌّ جِدًّا.

والفَائِدَةُ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّنَا إِذَا قُلْنَا: لَمْ يَدْخُلْ فِي العُمُومِ، لَمْ نُطَالَبْ بِالدَّلِيلِ عَلَى إِخْرَاجِهِ، وإِذَا قُلْنَا: هُوَ دَاخِلٌ وخَرَجَ، طُولِبْنَا بِالدَّلِيلِ.

[١] قَوْلُهُ: «وأَمَّا التَّخْصِيصُ بِالشَّرْعِ: فَإِنَّ الكِتَابَ والسُّنَّةَ يُخَصَّصُ كُـلُّ مِنْهُــَا بِمِثْلِهِهَا وبالإِجْمَاعِ والقِيَاسِ» إِذَنِ: المُخَصِّصَاتُ المُنْفَصِلَةُ: الكِتَابُ، والسُّنَّةُ، والإجْمَاعُ، والقِيَاسُ.

مِثَالُ تَخْصِيصِ الكِتَابِ بِالكِتَابِ: قَـوْلُـهُ تَعَـالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَـٰتُ يَتَرَبَّصَنَ الْفُسِهِنَ ثَلَتَهُ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨][١] خُصَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَثَانَّتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْفُسِهِنَ ثَلَتُهُ قَرُوءٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨] أَنْمُوهُ فَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَا ﴾ المُؤْمِنَ مِن عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَا ﴾ [الأحزاب:٤٩]. [٢]

وأَقْسَامُهُ بِالتَّفْصِيلِ ثَهَانِيَةٌ: تَخْصِيصُ كِتَابٍ بِكِتَابٍ، تَخْصِيصُ كِتَابٍ بِسُنَّةٍ، سُنَّةٍ
 بِكِتَابٍ، سُنَّةٍ بِسُنَّةٍ، كِتَابٍ بِإِجْمَاعٍ، كِتَابٍ بِقِيَاسٍ، سُنَّةٍ بِإِجْمَاعٍ، سُنَّةٍ بِقِيَاسٍ.

[1] قَوْلُهُ: «مِثَالُ تَخْصِيصِ الكِتَابِ بِالكِتَابِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَثَرَبَّصْ كَ بِأَنفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُومَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]» ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ ﴾: هَذَا عَامٌ يَشْمَلُ مَنْ طُلِّقَتْ قَبُلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ، ويَشْمَلُ مَنْ طُلِّقَتْ عَلَى عِوَضٍ، أَوْ عَلَى غَيْرِ عِوَضٍ.

[٢] قَوْلُهُ: ﴿ خُصَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ ﴿ فَمَا لَكُمُ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَا ﴾ [الأحزاب: ٤٩] ﴾ إِذَنِ: الْمُطَلَقَتُ مِن قَبْلِ الدُّخُولِ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ ، خَرَجَتْ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَتُ يَتَرَبَّصْهَ كَ اللَّهُ قُولُو ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وهَذَا أَمْرٌ واضِحٌ؛ أَنْ يُخَصَّ كَلَامُ اللهِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ؛ لِأَنَّ الْمُتَكَلِّمَ بِهِ وَاحِدٌ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: لِمَاذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ الْمُتَّصِلِ؟ يَعْنِي: لَمِاذَا لَمْ يَقُلِ اللهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَدَ كُنَّ يَمُنْ لَمْ عَزَوَجَ ﴾ [البقرة:٢٢٨] ثُمَّ قَالَ: إِلَّا مَنْ لَمْ يَمَسَّهَا. وهَذَا إِشْكَالُ وَارِدٌ!

والجَوَابُ عَنْهُ -والعِلْمُ عِنْدَ اللهِ-:

أَوَّلًا: أَنَّ هَذَا لِيَسْتَقِرَّ الْحُكُمُ فِي ذِهْنِ الْمُخَاطَبِ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ مَا خَرَجَ.

ومِثَالُ تَخْصِيصِ الكِتَابِ بِالسُّنَّةِ: آيَاتُ المَوَارِيثِ<sup>[1]</sup>، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يُوصِيكُو اللهُ فِي آوَلَكِ كُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأَنشَيَيْنِ ﴾ [النساء: ١١] ونَحْوِهَا. خُصَّ بِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ» (١) [٢]

أَنَهُ إِذَا اسْتَقَرَّ الحُكْمُ عَلَى العُمُومِ، ثُمَّ خُصَّ بِهَا هُوَ أَخَفُّ، تَبَيَّنَ بِذَلِكَ تَسْهِيلُ اللهِ الشَّرْعَ لِلأَمَّةِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ المُرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ ثُمُسَ وقَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بَسَهِيلُ اللهِ الشَّرْعَ لِلأَمَّةِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ أَنَّ المُرْأَةَ إِذَا طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ ثُمُسَ وقَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا، أَنَّ إِلْزَامَهَا بِعِدَّةٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ المَشَقَّةِ، والزَّوْجُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهَا حَقُّهُ كَامِلًا الآنَ؟ ولِهَذَا قَالَ: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُونَهَا﴾ [الأحزاب:٤٩].

ثَالِثًا: أَنَّ هَذَا فِيهِ زِيَادَةُ أَجْرٍ لِكَثْرَةِ التِّلاوَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوِ اسْتُثْنِيَ مِنَ العُمُومِ فِي المُطَلَّقَاتِ، لَكَانَ المَخْصُوصُ بِكَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتَيْنِ، لَكِنِ الآنَ صَارَ فِي آيَةٍ كَامِلَةٍ. ورُبَّهَا يَظْهَرُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، لَكِنْ هَذَا الَّذِي فَتَحَ اللهُ بِهِ الآنَ!

[١] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ تَخْصِيصِ الكِتَابِ بِالسُّنَّةِ: آياتُ المَوَارِيثِ» القُرْآنُ يُخَصَّصُ بِالسُّنَّةِ، ولَهُ أَمْثِلَةٌ مِنْهَا:

آيَاتُ المَوَارِيثِ: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آوَلَكِ كُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأَنشَيَيْنِ ﴾، ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُ أَزْوَجُكُمْ ﴾ [النساء:١١]، ﴿ وَلَهُ رَكَ ٱلرَّبُعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ﴾ [النساء:١١]، ﴿ وَلَهُ رَكُ أَنْ آيَاتِ المَوَارِيثِ، [النساء:١١]؛ كُلُّ آيَاتِ المَوَارِيثِ، فَإِنَّ ظَاهِرَ عُمُومِهَا يَشْمَلُ مَا إِذَا اتَّفَقَ السِّينُ الْوَارِثِ والمَوْرُوثِ، أَوِ اخْتَلَفَ.

[٢] وهَذَا خُصَّ بِالسُّنَّةِ، وَهِيَ قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رقم (٦٧٦٤)، ومسلم: كتاب الفرائض، رقم (١٦١٤)، من حديث أسامة بن زيد رَضَاً اللهِ عَنْهُمَا.

ومِثَالُ تَخْصِيصِ الكِتَابِ بالإِجْمَاعِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرّ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَدًآ هَ فَأَجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور:٤].[١]

خُصَّ بِالإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الرَّقِيقَ القَاذِفَ يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ [1].

= وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ»، فالمُسْلِمُ لَا يَرِثُ الْكَافِرَ وَلَوْ كَانَ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ، والْكَافِرُ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَلَوْ كَانَ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ.

وهَذَا مَحَلُّ إِجْمَاعٍ؛ أَنَّ القُرْآنَ يُخَصَّصُ بِالسُّنَّةِ، وأَمَّا مَسْأَلَةُ نَسْخِ القُرْآنِ بِالسُّنَةِ، فَمَحَلُّ خِلَافٍ، والصَّحِيحُ أَنَّهُ يُنْسَخُ بِهَا، ومَا التَّخْصِيصُ إِلَّا نَسْخٌ، لَكِنَّهُ نَسْخٌ جُزْئِيُّ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ: رَفْعُ الحُكْمِ كُلِّهِ، والتَّخْصِيصَ رَفْعٌ لِبَعْضِ الحُكْمِ.

وإِذَا كَانَ العُلَمَاءُ مُجْمِعِينَ عَلَى تَخْصِيصِ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ؛ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ نَسْخِ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ أَوْ تَخْصِيصِهِ بِهَا.

[1] قَوْلُهُ: «ومِثَالُ تَخْصِيصِ الكِتَابِ بالإِجْمَاعِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرَمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمُّ لَرَ يَأْتُواْ بِالْرِجْمَاعِ اللَّهِ مَثَالُ تَخْصِيصِ القُرْآنِ بالإِجْمَاعِ ثُمُّ لَرَ يَأْتُواْ بِالْرِجْمَاعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ اللَّا الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

[٢] قَوْلُهُ: «خُصَّ بالإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الرَّقِيقَ القَاذِفَ يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ» المَشْهُورُ عِنْدَ الفُقَهَاءِ أَنَّ الرَّقِيقَ إِذَا قَذَفَ يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ، وادَّعَوْا أَنَّ ذَلِكَ إِجْمَاعٌ، وأَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّ الإِجْمَاعَ مُمُكِنٌ، وإِنَّ العِلْمَ بِهِ مُمُكِنٌ.

ولَكِنْ قَالَ شَيْخُ الإسْلَامِ رَحْمَهُ اللَّهُ فِي العَقِيدَةِ الوَاسِطِيَّةِ: إِنَّ الإِجْمَاعَ الَّذِي يَنْضَبِطُ:

مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثْرَ الخِلَافُ وانْتَشَرَتِ الأُمَّةُ<sup>(۱)</sup>.

هُنَاكُ أَشْيَاءُ نَعْلَمُ أَنَّ العُلَمَاءَ مُجْمِعُونَ عَلَيْهَا كَفَرْضِ الصَّلَوَاتِ مَثَلًا، وأنَّهَا خَسُ صَلَوَاتٍ؛ بالإضَافَةِ إِلَى النَّصُوصِ الوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ.

وهُنَاكَ أَشْيَاءُ يُدَّعَى فِيهَا الإِجْمَاعُ ولَيْسَ فِيهَا إِجْمَاعٌ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ القَيِّمِ رَحَمَهُ اللَّهُ فِي الصَّوَاعِقِ الْمُرْسَلَةِ (٢) -كَمَا فِي اخْتِصَارِهَا- عِدَّةَ أَمْثِلَةٍ، أَظُنُّهَا تَزِيدُ عَلَى العَشَرَةِ، ادُّعِيَ فِيهَا الإِجْمَاعُ، وفِيهَا خِلَافٌ، والَّذِي ادَّعَى فِيهَا الإِجْمَاعَ أَئِمَّةٌ كِبَارٌ!

وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَوْرِدَ الخِلَافِ ضَعِيفٌ، إِلَّا فِيهَا يُعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ، فَهَذَا الإِجْمَاعُ عَلَيْهِ وَاقِعٌ؛ كالإِجْمَاعِ عَلَى فَرْضِ الصَّلَوَاتِ، والزَّكَاةِ والحَجِّ، والطِّيَام، وتَحْرِيم الزِّنَى، والرِّبَا، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

والمِثَالُ الَّذِي مَعَنَا -آيَةُ النُّورِ - عَامٌّ فِي أَنَّ مَنْ رَمَى الْمُحْصَنَةَ فَعَلَيْهِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً، فَإِذَا كَانَ القَاذِفُ رَقِيقًا فَقَدِ ادَّعَى بَعْضُ الفُقَهَاءِ الْإَجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ يُجُلَدُ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً؛ النِّصْفَ مِنْ ذَلِكَ.

والصَّحِيحُ أَنَّ فِي المَسْأَلَةِ خِلَافًا، فَإِنَّ مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يَقُولُ: يَجِبُ إِبْقَاءُ الآيَةِ عَلَى عُمُومِهَا، وأَنَّ مَنْ قَذَفَ مُحْصَنًا -وَلَوْ كَانَ عَبْدًا- يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.

والَّذِينَ قَالُوا بِالتَّنْصِيفِ حُجَّتُهُمْ: أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ المَقْذُوفَ مِنَ العَارِ بِقَذْفِ الرَّقِيقِ كَمَا يَلْحَقُهُ بِقَذْفِ الحُرِّ؛ لِأَنَّ الرَّقِيقَ فِي الغالِبِ هَمَجٌ، لَا يُهِمُّهُ أَنْ يَقُولَ: يَا زَانٍ، يَا عَاهِرُ، يَا فَاجِرُ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ!

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۳/ ۱۵۷).

<sup>(</sup>٢) الصواعق المرسلة (٢/ ٥٨٣-٦٣١).

هَكَذَا مَثَّلَ كَثِيرٌ مِنَ الأُصُولِيِّينَ، وفِيهِ نَظَرٌ؛ لِثُبُوتِ الجِلَافِ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ مِثَالًا سَلِيهًا <sup>[1]</sup>.

بِخِلَافِ الحُرِّ الَّذِي يَزِنُ كَلامَهُ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَكَلَّمَ إِلَّا بِكَلِمَةٍ
 مَوْزُونَةٍ.

وقَالُوا: وإِذَا كَانَ العَبْدُ لَا يُبَالِي بالكَلَامِ، فإنَّ قَذْفَهُ أيضًا لَا يَهْتَمُّ بِهِ النَّاسُ؛ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: هَذَا رَجُلُ شَتَّامٌ سَبَّابٌ، يَقُولُ الكَلِمَةَ لَا يَزِثْهَا.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: سَوَاءً صَحَّ هَذَا الفَرْقُ أَمْ لَمْ يَصِحَّ، فَهَذِهِ المَسْأَلَةُ -أَعْنِي: تَنْصِيفَ حَدِّ القَذْفِ عَلَى العَبْدِ - لَيْسَ بِإِجْمَاعِ. وحِينَئِذٍ يَكُونُ المِثَالُ غَيْرَ صَحِيحٍ.

[١] قَوْلُهُ: «وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِثُبُوتِ الخِلَافِ فِي ذَلِكَ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ مِثَالًا سَلِيمًا» الَّذِي يَقُولُ: لَمْ أَجِدْ هُوَ الْمُؤَلِّفُ، والْمُؤَلِّفُ لَيْسَ مُحِيطًا بِكُلِّ العِلْمِ، رُبَّهَا إِذَا فَتَشْتَ ونَقَّبْتَ جَدُ مِثَالًا صَحِيحًا.

وبَعْضُهُمْ خَصَّ قَـوْلَـهُ تَعَـالَى: ﴿ يُوصِيكُو اللّهُ فِي آوَلَندِ كُمُّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ ﴾ [النساء:١١] بِالإِجْمَاعِ عَلَى أنَّ الرَّقِيقَ لَا يَرِثُ.

لَكِنْ نَقُولُ: هُوَ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي العُمُومِ؛ لِأَنَّ اللهَ قَـالَ: ﴿ أَوْلَكِ كُمُّ لِلذَّكِرِ ﴾ [النساء: ١١] اللَّامُ لِلتَّمْلِيكِ، والعَبْدُ لَا يَمْلِكُ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَهَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ » (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط، رقم (٢٣٧٩)، ومسلم: كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، رقم (١٥٤٣)، من حديث ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما-.

ومِثَالُ تَخْصِيصِ الكِتَابِ بالقِيَاسِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجَلِدُوا كُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةِ ﴾ [النور:٢][١]

[١] قَوْلُهُ: ﴿ وَمِثَالُ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالْقِيَاسِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ اَلزَانِيَهُ وَالزَّانِ فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَا مِأْنَهَ جَلْدَةِ ﴾ [النور:٢]» فِيهِ فَاعِلَانِ: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ﴾ وفِيهِ حُكْمَانِ: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا﴾.

والزَّانِيَةُ والزَّانِي مِنْ أَلْفَاظِ العُمُومِ؛ لِأَنَّهُمَا مِنَ الأَسْمَاءِ المَوْصُولةِ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ(١):

## وَصِفَةٌ صَرِيحَةُ صِلَةُ أَلْ

فجَعَلَهَا مِنَ الأَسْرَاءِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ قَبْلَ ذَلِكَ:

## وَمَنْ وَمَا وأَلْ تُسَاوِي مَا ذُكِرْ

لَكِنْ هَذَا مَذْهَبُ الْمُتَعَمِّقِينَ فِي النَّحْوِ، يَقُولُونَ: (أَلِ) اسْمٌ مَوْصُولٌ نُقِلَ الإِعْرَابُ إِلَى صِلَتِهَا؛ لِتَعَذُّرِ ظُهُورِ الإِعْرَابِ عَلَيْهَا؛ ولَكِنَّ المُتسَاهِلِينَ يَقُولُونَ: هَذَا مُحَلَّى بـ(أَلْ) والكُلُّ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّعَمُّقِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: ﴿ ٱلنَّانِيَةُ وَٱلنَّانِي﴾ فِيهَا عُمُومٌ، سَوَاءً قُلْتَ: العُمُومُ فِي (أَلْ) أَوْ فِي كَلِمَةِ (الزَّانِيَةِ).

فالزَّانِيَةُ ثُجُلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ بِهَذِهِ الآيةِ، لكنْ خُصَّ هَذَا بِقَوْلِهِ فِي الإماءِ: ﴿فَإِذَا ٱحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [النساء: ٢٥] وحِينَئِذٍ يَكُونُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الزَّانِيَةِ مِنْ بَابِ تَخْصِيصِ القُرْآنِ بالقُرْآنِ.

بَقِيَ لَنَا الزَّانِي.

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك (ص:١٥).

خُصَّ بِقِيَاسِ العَبْدِ الزَّانِي عَلَى الأَمَةِ فِي تَنْصِيفِ العَذَابِ، والاقْتِصَارِ عَلَى خَمْسِينَ جَلْدَةً، عَلَى المَشْهُورِ<sup>[1]</sup>.

[1] قَوْلُهُ: «خُصَّ بِقِيَاسِ العَبْدِ الزَّانِي عَلَى الأَمَةِ فِي تَنْصِيفِ العَذَابِ، والاقْتِصَارِ عَلَى خُسِينَ جَلْدَةً، عَلَى المَشْهُورِ» (الزَّانِي) فِي الآيةِ الكَرِيمةِ فِي سُورَةِ النُّورِ عَامٌّ، ولَيْسَ هُنَاكَ نَصُّ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ العَبْدَ الزَّانِيَ يُجُلَدُ خُسِينَ جَلْدَةً، الَّذِي فِيهِ النَّصُّ الأَمَةُ الزَّانِيَةُ يُجُلَدُ خُسِينَ جَلْدَةً، الَّذِي فِيهِ النَّصُّ الأَمَةُ الزَّانِيَةُ يُجُلَدُ خُسِينَ جَلْدَةً.

فالمَشْهُورُ عِنْدَ العُلَمَاءِ قِيَاسُ العَبْدِ عَلَى الأَمَةِ، فيَقُولُونَ: إِذَا زَنَى العَبْدُ فَإِنَّهُ يُجْلَدُ خَسْيِنَ جَلْدَةً؛ نِصْفَ جَلْدِ الحُرِّ، الدَّلِيلُ قَالُوا: قِيَاسًا عَلَى الأَمَةِ؛ لِأَنَّ العارَ اللَّاحِقَ لِلعَبْدِ بِالزِّنَى لَا يُسَاوِي العَارَ اللَّاحِقَ لِلحُرِّ.

ولأنَّ الرَّقِيقَ لَا يَمْلِكُ، فَقَدْ تَحْدُوهُ الْحَاجَةُ وشِدَّةُ الشَّهْوَةِ إِلَى الزِّنَى.

ثُمَّ هُوَ يَشْعُرُ بِأَنَّهُ رَقِيقٌ لَيْسَ مِنَ الأَحْرَارِ، فيَهُونُ عَلَيْهِ الزِّنَى، ومِنْ أَجْلِ ذَلِكَ جُعِلَ العِقَابُ أَخَفَّ مِنْ عِقَابِ الحُرِّ، بخِلَافِ الحُرِّ.

هَذَا مَأْخَذُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّنَا نَقِيسُ الزَّانِيَ مِنَ العَبِيدِ عَلَى الزَّانِيَةِ مِنَ الإِمَاءِ.

ولكنْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ يَقُولُ: لَا قِيَاسَ، وهَذَا قَوْلُ مَنْ يُنْكِرُونَ القِيَاسَ، وهُمُ الظَّاهِرِيَّةُ (١). ويَقُولُونَ: حَتَّى وَلَوْ قُلْنَا بِالقِيَاسِ، فالقِيَاسُ هُنَا مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ الأَمَةَ جَرَتِ الطَّاهِرِيَّةُ أَنَّهَا تُكرَهُ عَلَى البِغَاءِ، وَقَدْ يَكُونُ هَذَا مِنْ أَسْبَابِ زِنَاهَا أَنَّهَا تُرِيدُ إِرْضَاءَ سَيِّدَهَا، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تُكْرِمُوا فَنَيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا ﴾ [النور:٣٣].

لَكِنِ العَبْدُ لَا يُكْرَهُ، فَلَا يُحَاوِلُ أَنْ يُرْضِيَ سَيِّدَهُ بِالزِّنْي؛ لِأَنَّهُ حَتَّى لَوْ زَنَى

<sup>(</sup>١) انظر: المحلي (١/٢).

= سَيَكُونُ أَوْلَادُهُ لِسَيِّدِ الأَمَةِ؛ ولِهَذَا كَانَ النَّاسُ فِي الجَاهِلِيَّةِ يُتَاجِرُونَ بالإماءِ، ويَتْرُكُ أَمْتَهُ تَزْنِي حَتَّى يَأْتِيهِ أَوْلَادٌ مِنْهَا!

أمَّا فِي حالِ الإِكْرَاهِ فَلَا حَدَّ عَلَيْهَا.

فَيَقُولُونَ: لَا يَصِحُّ القِيَاسُ وإنْ قُلْنَا بِهِ؛ لِظُهُورِ الفَرْقِ بَيْنَ الأَصْلِ المَقِيسِ عَلَيْهِ وَهُوَ الأَمَةُ، والفَرْعِ المَقِيسِ، وَهُوَ العَبْدُ الزَّانِي.

ومَعْلُومٌ أَنَّ المَعْنَى الَّذِي فِي الأَمَةِ مَعْنَى مُوجِبٌ لِلتَّخْفِيفِ، بِخِلَافِ العَبْدِ الَّذِي هُوَ خَالٍ مِنْ هَذَا المَعْنَى، فالمَسْأَلَةُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ النَّظَرِ.

لَكِنْ عَلَى قَوْلِ الجُمْهُورِ يَقُولُونَ: إِنَّ العَبْدَ فِيهِ أَصْلُ الرِّقِّ، والأَمَةَ فِيهَا أَصْلُ الرِّقِّ، وَهُوَ نَقْصٌ، فَكَانَا مُتَسَاوِيَيْنِ فِي عُقُوبَةِ الزِّنَى.

مَسْأَلَةٌ: العَبْدُ إِذَا زَنَى بِحُرَّةٍ لِجَقَ بِهَا العارُ، كَمَا يَلْحَقُهَا إِذَا زَنَى الْحُرُّ بِهَا أَوْ أَشَدَّ، فَلِمَ تُخَفَّفُ عَنْهُ العُقُوبَةُ؟

الجَوَابُ: إِذَا زَنَتِ الحُرَّةُ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهَا العَارُ -ويَلْحَقُ قَبِيلَتَهَا- لِذَا يَجِبُ أَنْ ثُحَدَّ حَدًّا كَامِلًا وَلَوْ زَنَى بِهَا الرَّقِيقُ، أَمَّا هُوَ فَلَا يَلْحَقُهُ العارُ مِثْلَ مَا يَلْحَقُ الحُرَّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَهُمُّ النَّاسَ أَنَّهُ زَنَى أَوْ لَمْ يَزْنِ، بِخِلَافِ زِنَى الحُرِّ، فَإِنَّهُ يَسْتَبْشِعُهُ النَّاسُ ويَسْتَغْرِبُونَهُ.

أَمَّا الْحُرَّةُ فَهِيَ الَّتِي أَدْخَلَتْ هَذَا عَلَى نَفْسِهَا، فَهِيَ رَاضِيَةٌ؛ ولِهَذَا نُعَاقِبُهَا عُقُوبَةً كَامِلَةً.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَوَلَا أَن يَنكِحُ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَإِللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمُ أَلْمُؤْمِنَتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمُ أَعْضُكُم

ومِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالكِتَابِ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ...» (١) الحَدِيثَ [١]. خُصَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قَائِلُوا اللهُ اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ اللهِ مَا كَرَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ الْآخِرِ وَلَا يُحْرِمُونَ مَا حَرَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونِ وَلَا يَحْرِمُونَ مَا حَرَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونِ وَلَا يَحْرِمُونَ مَا حَرَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ مَا حَرَّمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونِ وَلَا يَحْرِمُونَ مَا حَرَّمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونِ وَلَا يَكُونِ وَلَا يَكُونَ مَا حَرَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَكُونَ وَلَا يَعْرَمُونَ مَا حَرَمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يَكُونِ وَلَا يَكُونُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

= مِّنَّا بَعْضِ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَانُوهُنَ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةِ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَدَابِ قَلْلَا لَهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ مِن الْعَدَابِ قَلْكُ لِمَنْ خَشِي الْعَنتَ مِن كُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ الله الله عَلَى الإماءِ والمُحْصَنَاتُ يُرْجَمْنَ؟ [النساء:٢٥] كَيْفَ يُنصَّفُ العَذَابُ عَلَى الإماءِ والمُحْصَنَاتُ يُرْجَمْنَ؟

الجَوَاب: المُحْصَنَاتُ إِذَا كُنَّ أَبْكَارًا يُجْلَدْنَ، وإِذَا كُنَّ ثَيِّبَاتٍ يُرْجَمْنَ، قَالَ العُلَمَاءُ: وهُنَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُنَصَّفَ الرَّجْمُ، فَتَعَيَّنَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ نِصْفَ مَا عَلَيْهِنَّ مِنَ الجَلْدِ؛ لِتَعَذُّرِ تَنَصُّفِ الرَّجْم.

[١] قَوْلُهُ: «ومِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بالكِتَابِ: قَوْلُهُ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ...» الحَدِيثَ» «أُمِرْتُ» يَعْنِي: أَمَرَنِي اللهُ.

«النَّاسَ»: فيَشْمَلُ أَهْلَ الكِتَابِ وغَيْرَهُمْ، أَعْطَوُا الجِزْيَةَ أَمْ مَنَعُوا الجِزْيَةَ، «حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ...»، وظاهِرُ الحَدِيثِ أَنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ وإِنْ أَعْطَوُا الجِزْيَةَ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَوَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَوْةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ ﴾، رقم (٢٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، رقم (٢٢) عن ابن عمر رَضَالِيَّكَ عَنْهًا.

لِأَنَّ الحَدِيثَ عَامٌّ؛ لَكِنْ خُصَّ هَذَا بِالقُرْآنِ: ﴿ قَانِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَا فِاللّهِ وَلَا يَدِينُونَ وَلَا يُحِرِمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱوتُوا اللّهِ عَلَمُ مَا حَمَّ مَا عَن يَدٍ وَهُمْ صَنغِرُونَ ﴾ [التوبة: ٢٩].

فذَكَرَ غَايَةَ غَيْرِ الإسْلَامِ، وَهِيَ إِعْطَاءُ الجِزْيَةِ، فَإِذَا أَعْطَوُا الجِزْيَةَ امْتَنَعَ قِتَالُهُمْ. فَإِنْ قِيلَ: هَلْ يَخْتَصُّ هَذَا الحُكْمُ بِأَهْلِ الكِتَابِ؟

فَنَقُولُ: أَمَّا أَهْلُ الكِتَابِ فبالقُرْآنِ، وأَمَّا غَيْرُهُمْ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخَذَ الجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ<sup>(۱)</sup>، والمَجُوسُ لَيْسُوا بِأَهْلِ كِتَابٍ بِالاتِّفَاقِ، ولكنْ قِيلَ: إِنَّ لَهُمْ شُبْهَةَ كِتَابٍ.

لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ أَخَذَهَا مِنْهُمْ؛ لِأَنَّ غَيْرَ أَهْلِ الكِتَابِ يُسَاوُونَهُمْ فِي أَنَّهُمْ إِذَا أَعْطَوُا الجِزْيَةَ امْتَنَعَ قِتَالُهُمْ؛ لِجَدِيثِ بُرَيْدَةَ الثَّابِتِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا أَمَّرَ أُمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللهِ... إِلَى آخِرِ الحَدِيثِ، وفِيهِ: «فَإِنْ أَبُوا الإِسْلَامَ فَخُذْ مِنْهُمُ الجِزْيَةَ»(٢).

إِذَنْ: يَكُونُ عُمُومُ الحَدِيثِ خَصُوصًا بِمَنْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ، لَكِنِ الَّذِي فِي القُرْآنِ خُصَّ بِمَنْ يُعْطِي الجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ.

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: ولَـهُ مِثَالٌ آخَـرُ، وَهُـوَ أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ شَـارَطَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة، رقم (٣١٥٧)، من حديث عبد الرحمن بن عوف رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الأمراء على البعوث، رقم (١٧٣١)، من حديث بُريدة رَضِّاَلَكُهُ عَنْهُ.

ومِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ العُشْرُ»(۱). خُصَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»(۱). [۱]

قُرُيشًا بأنَّ مَنْ جَاءَهُ مُؤْمِنًا رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، فِي غَزْوَةِ الحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اللهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللّ

قَالُوا: هَذِهِ الآيَةُ الكَرِيمةُ خَصَّتْ عُمُومَ الحَدِيثِ الَّذِي ثَبَتَ فِي مُعَاهَدَةِ الرَّسُولِ عَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِقُرَيْشِ.

وهَذَا مِثَالٌ صَحِيحٌ، وهَذَا تَخْصِيصٌ ولَيْسَ بِنَسْخٍ؛ لِأَنَّهُ مَا أَخْرَجَ إِلَّا الإناثَ فَقَطْ. [1] قَوْلُهُ: «ومِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ: قَوْلُهُ عَلَيْهَ: «فيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ العُشْرُ»، خُصَّ بِقَوْلِهِ عَلَيْهُ: «فيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ العُشْرُ»، وهَذَا يَشْمَلُ القَلِيلَ والكَثِيرَ، ويَشْمَلُ أيضًا كُلَّ مَا خَرَجَ مِنَ الأَرْضِ وسَقَتْهُ السَّهَاءُ: مِنْ ثِهَارٍ وحُبُوبٍ وخُضْرَواتٍ وغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ (مَا) مِنْ صِيغِ العُمُوم؛ ولَكِنَّهُ خُصَّ السَّهَاءُ: مِنْ ثِهَارٍ وحُبُوبٍ وخُضْرَواتٍ وغَيْرِهَا؛ لِأَنَّ (مَا) مِنْ صِيغِ العُمُوم؛ ولَكِنَّهُ خُصَّ السَّهَاءُ: وهَذَا مُخَصَّصُ بِالنَّوْعِ والكَمِّ. بَهَذَا الحَدِيثِ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُسَةِ أَوْسُقٍ»، قَالَ العُلَهَاءُ: وهَذَا مُخَصَّصُ بِالنَّوْعِ والكَمِّ.

قَالُوا: بالنَّوْعِ: خُصَّ فِيهَا يُوسَقُ ويُكَالُ. والكَمِّ: فِيهَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ. وعَلَى هَذَا فالَّذِي لَا يُوسَقُ وَلَا يُكَالُ لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ.

و (مَا) فِي «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ» زَائِدَةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيها يسقى من ماء السهاء وبالماء الجاري، رقم (١٤٨٣)، من حديث عبد الله بن عمر رَضَالِللهُعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة، رقم (١٤٥٩)، ومسلم: كتاب الزكاة رقم (٩٧٩)، من حديث أبي سعيد الخدري رَعِوَالِلَّهُ عَنْهُ.

ولَمْ أَجِدْ مِثَالًا لِتَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالإِجْمَاعِ<sup>[1]</sup>. ومِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالقِيَاسِ<sup>[1]</sup>:

قَوْلُهُ ﷺ: «البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ»(١).[٦]

[١] قَوْلُهُ: «وَلَمْ أَجِدْ مِثَالًا لِتَخْصِيصِ السُّنَّةِ بالإِجْمَاعِ» لَكِنْ يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى. تَخْصِيصُ السُّنَّةِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثَالٌ: فَمَا الفَائِدَةُ مِنْ قَوْلِنَا: يَجُوزُ؟

نَقُولُ: الفَائِدَةُ مِنْ قَوْلِنَا هَذَا؛ أَنَّ الإِجْمَاعَ دَلِيلٌ قَائِمٌ يُمْكِنُ أَنْ يُخَصِّصَ عُمُوماتِ الأَدِلَّةِ، هَذَا مِنْ جِهَةٍ.

ومِنْ جِهَةٍ أُخْرَى: قَدْ لَا نَجِدُ عِنْدَ البَحْثِ، ولَكِنْ يُوجَدُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، وكَثِيرًا مَا يَبْحَثُ الإِنْسَانُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي مَوَاضِعِهَا وَفِي مَظانِّهَا فَلَا يَجِدُهَا، ثُمَّ تَمَّزُّ بِهِ عَفْوًا.

فَإِذَا قُلْنَا بِأَنَّهَا -أَيِ السُّنَّة - لَا تُخَصَّصُ بِالإِجْمَاعِ، ثُمَّ جَاءَنَا إِجْمَاعٌ مُحُصِّ لِلسُّنَّةِ، فَحِينَئِذٍ نَبْقَى مُتَحَيِّرِينَ: هَلْ نَقْبَلُ أَوْ لَا نَقْبَلُ! ولَكِنْ نَقُولُ: الإِجْمَاعُ دَلِيلٌ صَحِيحٌ، وإِذَا كَانَ دَلِيلًا صَحِيحًا شَرْعًا، فَإِنَّهُ يُخَصِّصُ الأَدِلَّةَ الشَّرْعِيَّةَ، فَإِنْ وَجَدْتَ مِثَالًا فَذَاكَ، وإِذَا كَانَ دَلِيلًا صَحِيحًا شَرْعًا، وإِذَا مَرَّ بِكَ عَلَى طُولِ الزَّمَنِ فَاعْرِفْ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ!

[٢] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالقِيَاسِ» هَذَا القِسْمُ الثَّامِنُ.

[٣] قَوْلُهُ: «البِكْرُ بالبِكْرِ» أَيْ: إِذَا زَنَى البِكْرُ بالبِكْرِ فالوَاجِبُ جَلْدُ مِائَةٍ وتَغْرِيبُ عَام، يَعْنِي: يُجُلَدُ مِائَةً، وَيَحْضُرُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ويُغَرَّبُ عَنِ البَلَدِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب حد الزنى، رقم (١٦٩٠)، من حديث عبادة بن الصامت رَضَاًلَلُهُ عَنْهُ.

خُصِّصَ بِقِيَاسِ العَبْدِ عَلَى الأَمَةِ فِي تَنْصِيفِ العَذَابِ، والاقْتِصَارِ عَلَى خَمْسِينَ جَلْدَةٍ عَلَى المَشْهُورِ.

الجَلْدُ وَاضِحٌ أَنَّهُ عُقُوبَةٌ، أمَّا التَّغْرِيبُ فَفِيهِ فَوَائِدُ:

١ - هُوَ كَذَلِكَ عُقُوبَةٌ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا غُرِّبَ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهِ، فَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَتَعَذَّبُ.

٢ - الغَرِيبُ لَا يَذْهَبُ يَطْلُبُ مِثْلَ هَذِهِ الأُمُورِ؛ لِأَنَّهُ يَخْشَى أَنْ يُنْتَهَرَ وإنْ لَمْ يَفْعَلْ
 شَيْئًا؛ فكَيْفَ إذَا فَعَلَ؟!

٣- الغَرِيبُ يَكُونُ مَشْغُولًا بِغُرْبَتِهِ، بَعِيدًا عَنِ التَّذَكُّرِ لِلزِّنَى.

٤ - الغَرِيبُ يَأْتِي إِلَى بَلَدٍ لَا يَدْرِي هَلْ نِسَاؤُهَا مُحْصَنَاتٌ أَوْ غَيْرُ مُحْصَنَاتٍ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَقِيَ فِي بَلَدِهِ الأُوَّلِ، فَإِنَّهُ يَعْرِفُ فِي هَذَا البَلَدِ مَنْ لَيْسَتْ مُحْصَنَةً، وَهِيَ المَرْأَةُ الَّتِي زَنَى بَهَا أُوَّلًا، فَرُبَّمَ يَعُودُ إِلَيْهَا، فكانَ فِي ذَلِكَ حِكْمَةٌ عَظِيمَةٌ.

أمَّا العَبْدُ فعِنْدَ جُمْهُورِ العُلَهَاءِ: لَا يَشْمَلُهُ ذَلِكَ، بَلْ يُنَصَّفُ قِيَاسًا عَلَى تَنْصِيفِ الأَمَةِ.

وَفِي تَغْرِيبِهِ خِلافٌ: فَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: يُغَرَّبُ نِصْفَ سَنَةٍ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا يُغَرَّبُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى سَيِّدِهِ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَىٰ﴾ [الأنعام:١٦٤].

ولكِنَنَا نَقُولُ: إِنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ عَلِيلٌ، نَقُولُ: حَتَّى الجَلْدُ يَكُونُ بِحَضْرَةِ طَائِفَةٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ إِضْرَارًا بِسَيِّدِهِ وَلَاَنَّهُ بَدَلًا مِنْ أَنْ تَكُونَ قِيمَةُ هَذَا العَبْدِ أَلْفًا وَهُوَ مُحْصَنُ، فَإِذَا زَنَى وَجُلِدَ أَمَامَ النَّاسِ، تَنْقُصُ قِيمَتُهُ كَثِيرًا.

تُم نَقُولُ: هَذِهِ الجِنَايَةُ مِنَ العَبْدِ قَدْ يَكُونُ سَبَبُهَا إِهْمَالَ السَّيِّدِ لَهُ، أَوْ عَدَمَ قِيَامِهِ بِوَاجِبِهِ:

بِوَاجِبِهِ:

إِهْمَالُهُ لَهُ: بِأَنْ تَرَكَ لَهُ الحَبْلَ عَلَى الغَارِبِ، فَلَا يَسْأَلُهُ: أَيْنَ أَنْتَ؟ وَلَا أَيْنَ ذَهَبْتَ؟ وَلَا أَيْنَ ذَهَبْتَ؟ وَلَا أَيْنَ ذَهَبْتَ؟

عَدَمُ قِيَامِهِ بِوَاجِبِهِ: بأَنْ يَكُونَ العَبْدُ قَدْ طَلَبَ مِنْ سَيِّدِهِ أَنْ يُزَوِّجَهُ، لَكِنَّهُ لَمْ يَقُمْ بِالوَاجِبِ، فَيَضْطَرُّ العَبْدُ إِلَى الزِّنَى، وحِينَؤَذِ تَكُونُ الجِّنَايَةُ الَّتِي تُصِيبُ سَيِّدَهُ بِسَبَبٍ مِنَ السَّيِّدِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: هَذَا فِيهِ قِيَاسُ العَبْدِ عَلَى الأَمَةِ فِي تَنْصِيفِ العَذَابِ، والاقْتِصَارِ عَلَى خُسِينَ جَلْدَةً. الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُغَرَّبُ، ولكنْ يُغَرَّبُ نِصْفَ السَّنَّةِ مَا دُمْنَا قُلْنَا بِالتَّنْصِيفِ، والمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ!

أَمَّا المَرْأَةُ إِذَا زَنَتْ فَإِنَّهَا تُغَرَّبُ بِشَرْطِ أَنْ يُحَافَظَ عَلَيْهَا، بِحَيْثُ يَكُونُ البَلَدُ هَذَا فِيهِ أَقَارِبُ لَهَا أَوْ أَصْدِقَاءُ، أَوِ الحُكُومَةُ مَثَلًا تَجْعَلُهَا فِي دَارٍ لِلرِّعَايَةِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وَلَا يُعَدُّ السِّجْنُ تَغْرِيبًا لَهَا، لَكِنْ إِذَا تَعَذَّرَ التَّغْرِيبُ لَمْ يَبْقَ إِلَّا السِّجْنُ.

والفُقَهَاءُ يَقُولُونَ: تُغَرَّبُ وَلَوْ بِلَا مَحْرُمٍ؛ لِأَنَّ هَذَا عُقُوبَةٌ، لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا لَا تُغَرَّبُ إِلَّا بِمَحْرَمِ.





[١] قَوْلُهُ: «المُطْلَقُ والمُقَيَّدُ» أَتَى بِهِمَا المُؤلِّفُ بَعْدَ العَامِّ والحَّاصِّ لِلتَّشَابُهِ بَيْنَ العَامِّ والمُطْلَقِ، وبَيْنَ الحَّاصِّ والمُقَيَّدِ؛ ولِهَذَا يَصْعُبُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمَا! ولَكنِ التَّمْيِيزُ يَحْصُلُ بالتَّعْرِيفِ، أَيْ: بِتَعْرِيفِ كُلِّ مِنْهُمَا.

سَبَقَ لنَا أَنَّ العَامَّ هُوَ: اللَّفْظُ الشَّامِلُ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ بِلَا حَصْرٍ.

أَمَّا الْمُطْلَقُ فَإِنَّهُ لَا يَعُمُّ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِفَرْدٍ مِنْهَا فَقَطْ لَكِنَّهُ غَيْرُ مُعَيَّنٍ؛ ولِهَذَا يُقَالُ: العَامُّ: شُمُولِيُّ. والمُطْلَقُ: عُمُومُهُ شُمُولِيُّ. والمُطْلَقُ: عُمُومُهُ شُمُولِيُّ. والمُطْلَقُ: عُمُومُهُ بَدَلِیٌّ. فَهَذَا هُوَ الفَرْقُ.

#### فَرْقٌ آخَرُ:

العَامُّ: يَدْخُلُهُ التَّخْصِيصُ؛ يَعْنِي الاسْتِثْنَاءَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلْعَصْرِ أَنَّ الْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ أَنَّ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالِحَاتِ وَقَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّالِحَاتِ وَقَوَاصَوْا بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّارِ﴾ [العصر:١-٣].

والمُطْلَقُ: لَا يَدْخُلُهُ الاسْتِثْنَاءُ، فَإِذَا قُلْتَ: إِنَّ إِنْسَانًا خَاسِرٌ، لَا يَصِحُّ الإِثْيَانُ بِـ(إِلَّا)، إِلَّا إِذَا أَرَدْتُ أَنْ آتِيَ بِاسْتِثْنَاءٍ مُنْقَطِعٍ، فَأَقُولَ: إِلَّا إِنْسَانًا فِيهِ كَذَا وكَذَا.

### ومِثَالُ ذَلِكَ:

لَوْ قُلْتُ لَكَ: أَكْرِمِ الطَّالِبَ، فَالطَّالِبُ عَامٌ، يَشْمَلُ جَمِيعَ الطَّلَبَةِ، أَيْ: أَكْرِمْ كُلَّ طَالِبٍ، فَ(أَلْ) هُنَا لِلعُمُومِ، وإِنْ شِئْتَ فَقُلْ: مَوْصُولَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَنَا عَشَرَةُ طُلَّابٍ، لَلزِمَ أَنْ أُكْرِمَهُمْ كُلَّهُمْ، لَوْ تَرَكْتُ وَاحِدًا مِنْهُمُ احْتُجَّ عَلَيَّ.
 لَلزِمَ أَنْ أُكْرِمَهُمْ كُلَّهُمْ، لَوْ تَرَكْتُ وَاحِدًا مِنْهُمُ احْتُجَّ عَلَيَّ.

### \* تَعْرِيفُ الْمُطْلَقِ:

المُطْلَقُ لُغَةً: ضِدُّ الْقَيَّدِ[١].

واصْطِلَاحًا: مَا دَلَّ عَلَى الْحَقِيقَةِ بِلَا قَيْدٍ<sup>[۱]</sup>، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبُلِ أَن يَتَمَاسًا﴾ [المجادلة:٣].<sup>[٣]</sup>

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «مَا دَلَّ عَلَى الْحَقِيقَةِ» العَامُّ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى العُمُومِ، لَا عَلَى مُطْلَقِ الْحَقِيقَةِ فَقَطْ [1].

أمَّا لَوْ قُلْتُ لَكَ: أَكْرِمْ طَالِبًا، فهذَا مُطْلَقٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدَنَا عَشَرَةُ طُلَّابٍ،
 لَلَزِمَ إِكْرَامُ وَاحِدٍ مِنَ العَشَرَةِ، وتُكُونُ مُمْتَثِلًا، ولَيْسَ لِلبَاقِينَ أَنْ يَحْتَجُوا.

[١] قَوْلُهُ: «المُطْلَقُ لُغَةً: ضِدُّ المُقَيَّدِ» مِثَالُ ذَلِكَ: بَعِيرٌ يَمْشِي فِي البَرِّ مَفْكُوكَ القَيْدِ، نُسَمِّيهِ مُطْلَقًا.

[٢] قَوْلُهُ: «واصْطِلَاحًا: مَا دَلَّ عَلَى الْحَقِيقَةِ بِلَا قَيْدٍ» أَيْ: لَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى حَقِيقَةِ الشَّيْءِ بِلَا قَيْدٍ، مِثْلُ: إِنْسَانٍ، حَيَوَانٍ، دِرْهَم، دِينَارٍ، بَيْتٍ، دَارٍ.. ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

[٣] قَوْلُهُ: «كَقُوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا ﴾ [المجادلة:٣]» فَكَلِمَةُ: ﴿ رَقِبَةٍ ﴾ هُنَا مِنْ بَابِ المُطْلَقِ، ولَيْسَتْ مِنْ بَابِ العامِّ؛ لِأَنَّهَا تَصْدُقُ بِوَاحِدٍ، فَلَوْ أَعْتَقْتَ رَقِبَةٍ ﴾ هُنَا مِنْ بَابِ المُطْلَقِ، ولَيْسَتْ مِنْ بَابِ العامِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُنِي أَنْ أَعْتِقَ جَمِيعَ الرِّقَابِ إِنَّهَا أَعْتِقُ وَاحِدَةً مِنَ الرِّقَابِ، ولَمْ تُوصَفِ الرَّقَبَةُ الآنَ بِصِفَةٍ، وَلَوْ وُصِفَتْ لَكَانَ هَذَا تَقْيِيدًا، لَكِنَّهَا لَمْ تُوصَف، فَهِي مُطْلَقَةٌ.

[٤] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (مَا دَلَّ عَلَى الْحَقِيقَةِ) العَامُّ، لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى العُمُومِ، لَا عَلَى مُطْلَقِ الْحَقِيقَةِ فَقَطْ» قَوْلُنَا: الرِّجَالُ أَذْكَى مِنَ النِّسَاءِ، هَذِهِ حَقِيقَةٌ؛ لَكِنْ يُوجَدُ

وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «بِلَا قَيْدٍ» الْمُقَيَّدُ.

\* تَعْرِيفُ الْمُقَيَّدِ:

الْمُقَيَّدُ لُغَةً: مَا جُعِلَ فِيهِ قَيْدٌ مِنْ بَعِيرِ ونَحْوِهِ [١].

واصْطِلَاحًا: مَا دَلَّ عَلَى الحَقِيقَةِ بِقَيْدٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢]. [٢]

مِنَ الرِّجَالِ مَنْ هُوَ دُونَ المَرْأَةِ بِكَثِيرٍ، ويُوجَدُ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ هِيَ ذَكِيَّةٌ، وتَكُونُ أَذْكَى
 مِنْ كَثِيرِ مِنَ الرِّجَالِ.

إِذَنْ مَعْنَى هَذَا أَنَّ حَقِيقَةَ الرِّجَالِ وجِنْسَ الرِّجَالِ أَذْكَى مِنَ النِّسَاءِ، ولَيْسَ عُمُومُ الرِّجَالِ أَذْكَى مِنَ النِّسَاءِ، ولَيْسَ عُمُومُ الرِّجَالِ أَذْكَى مِنَ النِّسَاءِ؛ ولِهَذَا نَقُولُ: (أَلْ) هُنَا لَيْسَتْ لِلعُمُومِ، وَإِنَّمَا هِيَ لِبَيَانِ الحَقِيقَةِ الرِّجَالِ أَذْكَى مِنَ النِّسَاءِ؛ ولِهَذَا نَقُولُ: (أَلْ) هُنَا لَيْسَتْ لِلعُمُومِ، وَإِنَّمَا هِيَ لِبَيَانِ الحَقِيقَةِ أَوِ الجِنْسِ.

قَوْلُنَا: التَّابِعُونَ أَفْضَلُ مِنْ تَابِعِي التَّابِعِينَ، لِبَيَانِ الحَقِيقَةِ يَعْنِي: حَقِيقَةَ التَّابِعِينَ، أَوْ هَذَا الجِنْسِ مِنَ النَّاسِ أَفْضَلُ مِّنْ بَعْدَهُ، لَكِنْ قَدْ يُوجَدُ فِي تَابِعِي التَّابِعِينَ، بَلْ فِي تَابِعِي التَّابِعِينَ، مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ التَّابِعِينَ.

أَمَّا الصَّحَابَةُ فَلَا نَقُولُ فِيهِمْ هَذَا الشَّيْءَ؛ لِأَنَّهُمْ بِلَا شَكِّ مِنْ حَيْثُ الأَفْضَلِيَّةُ -أَفْضَلِيَّةُ الصُّحْبَةِ- لَا أَحَدَ يُشَارِكُهُمْ.

[١] قَوْلُهُ: «اللَّقَيَّدُ لُغَةً: مَا جُعِلَ فِيهِ قَيْدٌ مِنْ بَعِيرٍ ونَحْوِهِ» «مِنْ بَعِيرٍ»: بَيَانٌ لِـ(مَا)، ولَيْسَتْ لِـ(قَيْدٌ)، يَعْنِي: مَا جُعِلَ فِيهِ قَيْدٌ، فالبَعِيرُ ونَحْوُهُ هُوَ الْمُقَيَّدُ.

[٢] ووَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ اللُّغَةِ والاصْطِلَاحِ: أَنَّ الاصْطِلَاحَ:

«مَا دَلَّ عَلَى الْحَقِيقَةِ بِقَيْدٍ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٦]»

فخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «قَيْدٍ» المُطْلَقُ.

\* العَمَلُ بِالْمُطْلَقِ:

يَجِبُ العَمَلُ بِالْمُطْلَقِ عَلَى إِطْلَاقِهِ، إِلَّا بِدَلِيلِ يَدُلُّ عَلَى تَقْيِيدِهِ [١]،.....

= القَيْدُ هُوَ ﴿مُؤْمِنَةٍ ﴾، هَذَا الوَصْفُ قَيَّدَهَا، وَفِي الآيَةِ الأُولَى الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ رَقَبَةٍ مِن قَبَلِ أَن يَتَمَاّسًا ﴾ [المجادلة: ٣] مُطْلَقٌ؛ لَكِنْ هُنَا فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢]. كَلِمَةُ ﴿مُؤْمِنَةٍ ﴾ الآنَ قَيْدٌ.

فلَوْ قُلْتُ: أَعْتِقِ الرَّقَبَةَ المُؤْمِنَةَ، كَانَ هَذَا تَخْصِيصًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَرَدَ القَيْدُ عَلَى العَامِّ فَسَمِّهِ تَخْصِيصًا، وإِذَا وَرَدَ عَلَى مُطْلَقٍ فَسَمِّهِ تَقْيِيدًا؛ فَإِذَا قُلْتُ: أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فهذَا قَيْدٌ، وإِذَا قُلْتُ: لَا تَعْتِقْ رَقَبَةً كَافِرَةً، فهذَا تَخْصِيصٌ؛ لِأَنَّ النَّكِرَةَ بَعْدَ النَّهْيِ لِلعُمُومِ، قَيْدٌ، وإِذَا قُلْتُ: لَا تَعْتِقْ رَقَبَةً كَافِرَةً، فهذَا تَخْصِيصٌ؛ لِأَنَّ النَّكِرَةَ بَعْدَ النَّهْيِ لِلعُمُومِ، وعَلَى هَذَا يَكُونُ وَارِدًا عَلَى عَامٍّ، فَسَمِّهِ تَخْصِيصًا.

- لَوْ قُلْتُ: أَكْرِمْ طَلَبَةً مُجْتَهِدِينَ، فكلِمَةُ (طَلَبَةً) مُطْلَقٌ، إِذَنْ (مُجْتَهِدِينَ) وَرَدَ عَلَى مُطْلَقٍ، فيكُونُ قَيْدًا؛ فَلَوْ كَانَ هُنَاكَ عَشَرَةُ طَلَبَةٍ، كُلُّهُمْ مُجْتَهِدُونَ، فَأَكْرَمَ ثَلاثَةً مِنْهُمُ الْمَتَثَلَ، لَكِنْ لَوْ كَانَتْ عَامَّةً لَلَزِمَ إِكْرَامُ العَشَرَةِ.
- وَلَوْ قُلْتُ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ المُجْتَهِدِينَ، فَهَذَا تَخْصِيصٌ؛ لِأَنَّ كَلِمَةَ (الطَّلَبَةَ) عَامٌ، و(المُجْتَهِدِينَ) قَيْدٌ وَرَدَ عَلَى عَامٍّ، فيَكُونُ تَخْصِيصًا.
- وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُ ٱلْمِينَتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧]
   تَخْصِيصٌ؛ لِأَنَّهُ وَرَدَ عَلَى عَامٍ وَهُوَ ﴿ ٱلنَّاسِ ﴾.

[1] قَوْلُهُ: «يَجِبُ العَمَلُ بالمُطْلَقِ عَلَى إِطْلَاقِهِ، إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ عَلَى تَقْيِيدِهِ» ذَكَرْنَا فِي العَامِّ أَنَّهُ يَجِبُ العَمَلُ بِعُمُومِهِ حَتَّى يُوجَدَ دَلِيلٌ عَلَى التَّخْصِيصِ، والمُطْلَقُ أيضًا يَجِبُ

= العَمَلُ بِمُطْلَقِهِ حَتَّى يُوجَدَ دَلِيلٌ عَلَى التَّقْيِيدِ.

وهَذِهِ القَاعِدَةُ تَنْفَعُكَ فِي كُلِّ أَبْوَابِ الفِقْهِ:

مَثَلًا: وَرَدَ جَوَازُ المَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ مُطْلَقًا، وفِيهِ قُيُودٌ:

أُوَّلًا: أَنْ يَلْبَسَهُ عَلَى طَهَارَةٍ.

ثَانِيًا: أَنْ يَكُونَ فِي الحَدَثِ الأَصْغَرِ.

ثَالِثًا: أَنْ يَكُونَ فِي اللَّهَ وِ اللَّحَدَّدةِ.

لَكِنْ هَلْ وَرَدَ أَنْ يَكُونَ صَفِيقًا؟ ابْحَثْ! فَإِنْ وَجَدْتَ فَقَيِّدْهُ بِأَنْ يَكُونَ صَفِيقًا، وإنْ لَمْ تَجِدْ يَبْقَ عَلَى إِطْلَاقِهِ.

وهَلْ وَرَدَ تَقْيِيدُهُ بِـ(أَلَّا) يَكُونُ فِيهِ خَرْقٌ أَوْ فَتْقٌ حَتَّى مَوْضِعُ الخَرْزِ؟ لَا! إِذَنْ: أَبْقِهِ عَلَى إِطْلَاقِهِ مَا دَامَ لَمْ يَرِدْ.

فَأَيُّ إِنْسَانٍ يَأْتِي بِشَرْطٍ زَائِدٍ عَلَى ذَلِكَ، نَقُولُ لَهُ: هَاتِ الدَّلِيلَ! لِأَنَّ الأَصْلَ العَمَلُ بالمُطْلَقِ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِي وَرَدَ عَلَيْهَا إِلَّا بِدَلِيلِ.

السَّفَرُ: أَطْلَقَهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلَوْةِ ﴾ [النساء:١٠١]. وَلَمْ يُقَيِّدُهُ اللهُ تَعَالَى، وَلَا جَاءَتِ السُّنَّةُ بِتَقْيِيدِهِ بِمَسَافَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَسِتَّة عَشَرَ فَرْسَخًا مَثَلًا، أَوْضَحُ مَا فِيهَا حَدِيثُ أَنسٍ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا اللهِ عَلَيْ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَة ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاثَةٍ فَرَاسِخَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ»(١). وهذَا حِكَايَةُ فِعْلٍ، لَيْسَ فِيهِ تَقْيِيدٌ.

(١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٩١).

إِذَنْ نَقُول: إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَقْيِيدٌ بِمَسَافَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، فيَجِبُ الإطْلَاقُ.

فِي الحَيْضِ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُو أَذَى فَأَعَتَزِلُوا ٱلنِسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾
 [البقرة: ٢٢٢].

وَلَمْ يَرِدْ تَقْيِيدُهُ بِيَوْمٍ ولَيْلَةٍ، وَلَا بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الحَيْضَتَيْنِ ثَلاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا.

إِذَنِ: الْحَيْضُ عُلِّلَ بِعِلَّةٍ، وَهُوَ كَوْنُهُ أَذًى، فَمَتَى وُجِدَ ذَلِكَ فَهُوَ حَيْضٌ.

وهَذِهِ القَاعِدَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا هُنَا قَاعِدَةٌ تَنْفَعُكَ فِي كُلِّ أَبْوَابِ العِلْمِ، حَتَّى فِي أَسْهَاءِ اللهِ وَصِفَاتِهِ، فَهَا جَاءَ مُطْلَقًا فالوَاجِبُ عَلَيْكَ إِبْقَاؤُهُ عَلَى إِطْلَاقِهِ إِلَّا بِدَلِيلِ.

ولشَيْخِ الإسْلَامِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ رِسَالَةٌ جَيِّدةٌ فِي هَذَا المَوْضُوعِ، عُنْوَانْهَا: (أَحْكَامُ السَّفَرِ)، لَكِنْ لَا أَدْرِي هَلْ هَذَا العُنْوَانُ مِنَ الشَّيْخِ أَمْ مِنْ تَصَرُّفِ النَّاسِخ أَوِ الطَّابِع!

الْمُهِمُّ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ مَا أَطْلَقَهُ اللهُ ورَسُولُهُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَقَيِّدَهُ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ: أَصْلُهُ وقَيُودُهُ وشُرُوطُهُ ومَوَانِعُهُ وأَسْبَابُهُ مِنْ عِنْدِ اللهِ عَنَّفِكَ، فَإِذَا جَاءَ مُطْلَقًا فلَيْسَ مِنْ حَقِّنَا أَنْ نُلْغِيَ هَذَا القَيْدَ، فَنَحْنُ مُتَعَبِّدُونَ بِهَا شُرِعَ لَنَا، فَقَيِّدَهُ، وإِذَا جَاءَ مُقَيَّدًا فلَيْسَ مِنْ حَقِّنَا أَنْ نُلْغِيَ هَذَا القَيْدَ، فَنَحْنُ مُتَعَبِّدُونَ بِهَا شُرِعَ لَنَا، ولَسْنَا أَرْبَابًا وَلَا مُشَرِّعِينَ، فالرَّبُّ عَرَقَجَلَّ هُوَ الْمُشَرِّعُ ونَحْنُ عَبِيدُهُ، ولَيْسَ لَنَا الحَقُّ فِي أَنْ فَطْلِقَ مَا قَيَّدَ، وَلَا أَنْ نُفَيِّدَ مَا أَطْلَقَ، وَلَا أَنْ نُعَمِّمَ مَا خَصَّ، وَلَا أَنْ نُخَصِّصَ مَا عَمَّ، خَاءَ النَّصُوصُ هَكَذَا، الْتَزِمْ بِهَا؛ لِأَنَّكَ مَسْؤُولٌ عَنْ هَذَا.

المَسْأَلَةُ لَيْسَتْ حُسْنَ تَصَرُّفٍ أَوْ جَوْدَةَ مُجَادَلَةٍ، المَسْأَلَةُ أَنَّكَ مَسْؤُولٌ عَنْ كُلِّ مَا وَرَدَ إِلَيْكَ مِنَ الشَّرْعِ، سَوَاءً فِي الأُمُورِ العِلْمِيَّةِ الخَبَرِيَّةِ، أَوْ فِي الأُمُورِ الحُكْمِيَّةِ التَّعَبُّدِيَّةِ الَّتِي لِأَنَّ العَمَلَ بِنُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاجِبٌ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ دَلاَلَتُهَا، حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ [1].

هِ يَ عَمَلٌ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ: إِمَّا أُمُورٌ عِلْمِيَّةٌ خَبَرِيَّةٌ؛ وَإِمَّا أُمُورٌ عَمَلِيَةٌ إِنْشَائِيَّةٌ طَلَبِيَّةٌ.

افْعَلْ؛ لَا تَفْعَلْ: هَذِهِ عَمَلِيَّةٌ إِنْشَائِيَّةٌ.

اعْتَقِدْ أَوْ لَا تَعْتَقِدْ: هَذِهِ خَبَرِيَّةٌ.

[١] قَوْلُهُ: ﴿لِأَنَّ الْعَمَلَ بِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَاجِبٌ، عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ دَلَالَتُهَا، حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ» هَذِهِ قَاعِدَةٌ مِنْ أَعْظَمِ القَوَاعِدِ، الْعَمَلُ بالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الدَّلَالَةُ؛ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ؛ ولِهَذَا نَجِدُ أَنَّ الَّذِينَ حَرَّفُوا النُّصُوصَ وَالسُّنَّةِ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الدَّلَالَةُ؛ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ؛ ولِهَذَا نَجِدُ أَنَّ الَّذِينَ حَرَّفُوا النُّصُوصَ أَخْطَعُوا فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًّا لَعَلَكُمُ مَّ تَعْقِلُونَ ﴾ [الزخرف:٣] أَيْ: لنَعْقِلُ ونَفْهَمَ بِمُقْتَضَى ذَلِكَ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ، ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فَيَهِ لَيْنَهُ وَمُعَلِّنَهُ وَلَا اللَّهَ قَالُواْ لَوْلَا فَيْكِ اللَّسَانِ الْعَرَبِيِّ، ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فَيْكُ اللَّمَانِ الْعَرَبِيِّ، ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُواْ لَوْلَا فَيْ اللّهُ عَلَى مَا يَشْعُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

إِذَنْ: مَا دَامَ القُرْآنُ والسُّنَّةُ بِاللِّسَانِ العَرَبِيِّ يَجِبُ أَنْ نُبْقِيَ دَلَالَتَهُمَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الحُجَّةُ الَّتِي تُنْجِينَا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَلَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وَلَا يُهِمُّنَا مُعَالَفَةُ أَحَدِ؛ اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا كَانَ مَا فَهِمْنَاهُ مِنْ نُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ خُالِفًا لِلإِجْمَاعِ؛ فَعَلَفَةُ أَحَدِ؛ اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا كَانَ مَا فَهِمْنَاهُ مِنْ نُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ خُالِفًا لِلإِجْمَاعِ؛ فَعَلِينَا فِي اللَّهُمَّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ لَهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُعْرِمَ اللَّهُ عَلَى ضَلالَةٍ.

أمَّا إِذَا كَانَ مُخَالِفًا لِلجُمْهُورِ، فَهُنَا نَتَرَيَّتُ وَلَا نَتَعَجَّلُ؛ لِأَنَّ الرَّاجِحَ غَالِبًا أَنَّ الحَقَّ مَعَ الجُمْهُورِ، لَكِنْ لَنَا الحَقُّ إِذَا بَقِينَا عَلَى مَفْهُومِنَا مِنْ دَلَالَةِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنْ لَخَالِفَ الجُمْهُورَ، كَانَ ذَلِكَ جَيِّدًا، فَهُو نُورٌ عَلَى نُورٍ. نُخَالِفَ الجُمْهُورَ، كَانَ ذَلِكَ جَيِّدًا، فَهُو نُورٌ عَلَى نُورٍ. وَإِنْ وَافَقَ الجُمْهُورَ، كَانَ ذَلِكَ جَيِّدًا، فَهُو نُورٌ عَلَى نُورٍ. وإِنْ وَافَقَ الجُمْهُورَ، كَانَ ذَلِكَ جَيِّدًا، فَهُو نُورٌ عَلَى نُورٍ. وإِنْ وَافَقَ الجُمْهُورَ، كَانَ ذَلِكَ جَيِّدًا، فَهُو نُورٌ عَلَى نُورٍ.

### فالأَقْسَامُ إِذَنْ أَرْبَعَةٌ:

الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ فَهْمُنَا نُحَالِفًا لِلإِجْمَاعِ، فيَجِبُ طَرْحُهُ.

الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ فَهُمُنَا مُحَالِفًا لِلجُمْهُورِ، فَلَا يَجِبُ طَرْحُهُ، ولَكِنْ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَتَعَجَّلَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلجُمْهُورِ أَدِلَّةٌ أُخْرَى مَا فَهِمْنَاهَا، وَقَدْ يَكُونُ عِنْدَ التَّامَّلِ عَلَى خِلَافِ مَا فَهِمْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فَهُمُ الإِنْسَانِ الشَّيْءَ لِأَوَّلِ وَهْلَةٍ كَفَهْمِهِ إِيَّاهُ التَّأَمُّلِ عَلَى خِلَافِ مَا فَهِمْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فَهُمُ الإِنْسَانِ الشَّيْءَ لِأَوَّلِ وَهْلَةٍ كَفَهْمِهِ إِيَّاهُ ثَانِيَ الأَمْرِ؛ ولِهَذَا أَحْيَانًا يَكُونُ لَكَ فَهُمٌ فِي الحَدِيثِ أَوْ فِي الآيَةِ، ثُمَّ إِذَا نَاقَشَكَ أَحَدٌ ثَانِيَ الأَمْرِ؛ ولِهَذَا أَحْيَانًا يَكُونُ لَكَ فَهُمْ فِي الحَدِيثِ أَوْ فِي الآيَةِ، ثُمَّ إِذَا نَاقَشَكَ أَحَدٌ فِيهَا تَغَيَّرَ فَهُمُكَ ثَابِتٌ وصَحِيحٌ، وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ فَهُمَكَ ثَابِتٌ وصَحِيحٌ، وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ فَهُمَكَ ثَابِتٌ وصَحِيحٌ، وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ قَهُمُكَ ثَابِتٌ وصَحِيحٌ، وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ قَهْمَكَ ثَابِتٌ وصَحِيحٌ، وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ قَهْمَكَ ثَابِتٌ وصَحِيحٌ، وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ قَالْحُهُ لِهِ وَلَوْ خَالَفَ الجُمُهُورَ!

الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِلجُمْهُورِ.

الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لِلإِجْمَاعِ.

ويُضَافُ وَجْهُ خَامِسُ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فَهْمُكَ مُوَافِقًا لِأَحَدِ العُلَمَاءِ المُحَقِّقِينَ، يَعْنِي: لَيْسَ مُوَافِقًا لِلجُمْهُورِ؛ وَإِنَّهَا مُوَافِقٌ لِعَالِم مُحَقِّقٍ مَعْرُوفٍ بِعِلْمِهِ بِالأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ وَالأَدِلَّةِ العَقْلِيَّةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مُرَجِّحٌ يُرَجِّحُ فَهْمَكَ، وَلَوْ خَالَفَ الجُمْهُورَ.

ويُشْتَرَطُ فِي المُطْلَقِ والمُقَيَّدِ مَا يُشْتَرَطُ فِي العَامِّ والخَاصِّ، فَكُلُّ مَا قُيِّدَ بِصِفَةٍ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلًا؛ لَكِنْ رُبَّهَا يَأْتِي مُنْفَصِلًا كَمَا سَنَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِيهَا بَعْدُ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَجْتَمِعُ الإطْلَاقُ والتَّقْيِيدُ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، كَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبَلِ أَن يَتَمَاسًا﴾ [المجادلة:٣] فكَوْنُهَا رَقَبَةً هَذَا مُطْلَقٌ، وكَوْنُهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً -عَلَى قَوْلِ- مُقَيَّدٌ؟ الجَوَابِ: نَعَمْ، لَوْ قُلْتَ: أَعْتِقْ مُؤْمِنَةً، رُبَّمَا نَقُولُ: التَّقْدِيرُ: أَعْتِقْ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ أَنِ ٱعْمَلُ سَكِيغَاتٍ ﴾ [سبأ:١١] أَيْ: دُرُوعًا سَابِغَاتٍ.

مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَصِحُّ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ العَامَّ عُمُومُهُ لَفْظِيٌّ ومَعْنَوِيٌّ، وأَنَّ المُطْلَقَ عُمُومُهُ مَعْنَوِيٌّ لَا لَفْظِيٌّ، أَي المُطْلَقُ يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ عَلَى أَيِّ فَرْدٍ مِنَ الأَفْرَادِ دَاخِلٌ فِي العُمُوم؟

الجَوَابُ: لَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عُمُومُهُ مَعْنَوِيًّا، بَلْ بَدَلِيُّ، لَوْ قُلْتَ: عُمُومُهُ مَعْنَوِيُّ، لَكَ يَشْمَلُ إِلَّا وَاحِدًا أَوِ اثْنَيْنِ، حَسَبَ عَدَدِ مَا قُيِّدَ لَكَانَ يَشْمَلُ كُلَّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ لَا يَشْمَلُ إِلَّا وَاحِدًا أَوِ اثْنَيْنِ، حَسَبَ عَدَدِ مَا قُيِّدَ بِهِ.

مَسْأَلَةٌ: حَقِيقَةُ التَّقْيِيدِ كَحَقِيقَةِ التَّخْصِيصِ، فَهَلْ يُمْكِنُ تَسْمِيَةُ التَّقْيِيدِ تَخْصِيصًا؟

الجَوَابُ: لَوْ قُلْتَ فِي الْمُطْلَقِ: إِنَّهُ مُخْصِّصٌ، كَمَا لَوْ قُلْتَ فِي: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾

[النساء: ٩٧]. ﴿مُؤْمِنَةٍ ﴾ خَصَّصَتْ ﴿رَقَبَةٍ ﴾، نَقُولُ: هَذَا لَا يُعْرَفُ فِي الاصْطِلَاحِ،

والصَّوَابُ أَنْ تَقُولَ: ﴿مُؤْمِنَةٍ ﴾ مُقَيِّدَةٌ لِـ ﴿رَقَبَةٍ ﴾.

فتَسْمِيَتُكَ لَهُ تَخْصِيصًا عَلَى سَبِيلِ التَّوَسُّعِ، فنَعْذِرُكَ لِأَنَّكَ لَا تَعْرِفُ الاصْطِلَاحَ، لَكِنْ عَلَى سَبِيلِ التَّحْقِيقِ: الوَصْفُ الوَارِدُ عَلَى المُطْلَقِ نُسَمِّيهِ قَيْدًا، والوَارِدُ عَلَى العَامِّ نُسَمِّيهِ تَخْصِيصًا.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا وَرَدَ الْمُطْلَقُ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْمُقَيَّدِ، فَهَلْ نُقَيِّدُ الْمُطْلَقَ بِهِ؟

الجَوَابُ: مِثْلُ مَا قُلْنَا فِي العَامِّ والخَاصِّ: الصَّحِيـحُ أَنَّ التَّخْصِيصَ والتَّعْمِيمَ لَا تَعَارُضَ بَيْنَهُمَا حَتَّى نُرَاعِيَ تَأَخُّرَ الزَّمَنِ، مُرَاعَاةُ التَّأَخُّرِ إِذَا كَانَ هُنَاكَ تَعَارُضٌ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ تَعَارُضٌ فَلَا حَاجَةَ. وإِذَا وَرَدَ نَصُّ مُطْلَقٌ ونَصُّ مُقَيَّدٌ، وَجَبَ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ بِهِ إِنْ كَانَ الحُكْمُ وَاحِدًا اللهُ عَمِلَ بِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى مَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنْ إِطْلَاقٍ أَوْ تَقْيِيدٍ.

أَيْ: لَوْ كَانَ الْمَتَأَخِّرُ يَرْفَعُ الْمَتَقَدِّمَ مُطْلَقًا، فحِينَئِذٍ نَقُولُ: أَيُّهُمَا الْمَتَأَخِّرُ؟ أَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَرْفَعُهُ مِثْلَهَا لَوْ قُلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ الْمُجْتَهِدِينَ، ثُمَّ قُلْتُ بَعْدَ ذَلِكَ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ. فَلْكُ بَعْدَ ذَلِكَ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ وَلَوْ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِينَ، فَأَنَا إِنَّهَا أُعَبِّرُ بِالطَّلَبَةَ وَلَوْ غَيْرَ الْمُجْتَهِدِينَ، فَأَنَا إِنَّهَا أُعَبِّرُ بِالطَّلَبَةِ بِنَاءً عَلَى كَلامِي السَّابِقِ، إلَّا إِذَا قُلْتُ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ وَلَوْ غَيْرَ المُجْتَهِدِينَ، فَأَنَا إِنَّهَا أُعَبِّرُ بِالطَّلَبَةِ بِنَاءً عَلَى كَلامِي السَّابِقِ، إلَّا إِذَا قُلْتُ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ وَلَوْ غَيْرَ المُجْتَهِدِينَ، فَحَينَئِذٍ يَكُونُ هَذَا مُبْطِلًا لِلتَّخْصِيصِ.

[١] قَوْلُهُ: ﴿إِذَا وَرَدَ نَصُّ مُطْلَقٌ وَنَصُّ مُقَيَّدٌ، وَجَبَ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ بِهِ إِنْ كَانَ الحُكْمُ وَاحِدًا» فَإِنْ كَانَ الحُكْمُ مُحْتَلِفًا، فَإِنَّ الاخْتِلَافَ فِي أَصْلِ الحُكْمِ يَدُلُّ عَلَى الاخْتِلَافِ فِي وَصْفِ الحُكْمِ، فَإِذَا صَارَ الحُكْمُ مُحْتَلِفًا فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى إِطْلَاقِهِ، والمُقَيَّدُ عَلَى تَقْيِيدِهِ؛ لِأَنَّهُم الخَكْمِ، فَإِذَا صَارَ الحُكْمِ اخْتَلَفًا فِي وَصْفِهِ، والتَّقْيِيدُ وَصْفُ لِلحُكْمِ، فَمَا دَامَ الحُكْمُ مُحْتَلِفًا فِي وَصْفِهِ، والتَّقْيِيدُ وَصْفُ لِلحُكْمِ، فَمَا دَامَ الحُكْمُ مُحْتَلِفًا فِي المُقَيِّدِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي آيَةِ الوُضُوءِ: ﴿فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة:٦]، وَقَالَ فِي آيَةِ التَّيَشُمِ: ﴿فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْـهُ ﴾ [المائدة:٦].

عِنْدَنَا «أَيْدِي» مُطْلَقَةٌ فِي التَّيَمُّمِ، مُقَيَّدَةٌ فِي الوُّضُوءِ بِقَوْلِهِ: ﴿إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة:٦].

فَلَا نَحْمِلُ آيَةَ التَّيَمُّمِ عَلَى آيَةِ الوُضُوءِ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ مُخْتَلِفٌ: فالتَّيَمُّمُ فِي عُضْوَيْنِ والوُضُوءُ فِي أَرْبَعَةٍ، التَّيَمُّمُ بَدَلٌ والوُضُوءُ أَصْلٌ، التَّيَمُّمُ مَسْخٌ والوُضُوءُ غَسْلٌ ومَسْخٌ، التَّيَمُّمُ يَسْتَوِيَانِ فِيهِ. الحَدَثُ الأَصْغَرُ والأَكْبَرُ؛ والوُضُوءُ لَا يَسْتَوِيَانِ فِيهِ.

ولِهَذَا قَالُوا: إِنَّ الوُّضُوءَ اسْتِعْهَالُ الماءِ الطَّهُورِ فِي الأَعْضَاءِ الأَرْبَعَةِ عَلَى صِفَةٍ مَحْصُوصَةٍ: اليَدَيْنِ، والرِّجْلَيْنِ، والرَّأْسِ، والوَجْهِ. مِثَالُ مَا كَانَ الحُكُمُ فِيهِمَا وَاحِدًا: قَوْلُهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مَن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا﴾ [المجادلة:٣][١]، وقَوْلُهُ فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء:٩٢].

فَالْحُكْمُ وَاحِدٌ، هُوَ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ، فيَجِبُ تَقْيِيدُ الْمُطْلَقِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ بِالْمُقَيَّدِ فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ، ويُشْتَرَطُ الإيهانُ فِي الرَّقَبَةِ فِي كُلِّ مِنْهُمَا [٣].

[١] قَوْلُهُ: «قَوْلُهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الظِّهارِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبَٰلِ أَن يَتَمَاّسَا﴾ [المجادلة:٣]» مُطْلَقٌ، لَمْ يُقَيَّدْ بِالإيهانِ.

[٢] وقَوْلُهُ: «وَقَوْلُهُ فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء:٩٦]» مُقَيَّدٌ بالإيهانِ.

[٣] فالحُكْمُ وَاحِدٌ، وَهُوَ تَحْرِيرُ الرَّقَبَةِ، وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالإِيهانِ فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ، غَيْرُ مُقَيَّدٍ بالإِيهانِ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ؛ قَالُوا: فَيُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ.

أمَّا فِي خِصَالِ الكَفَّارَةِ، فالحُكْمُ لَيْسَ وَاحِدًا، فَفِي الظِّهَارِ: العِتْقُ، وصِيَامُ شَهْرَيْنِ، والإِطْعَامُ، دُونَ القَتْلِ.

إِذَنْ: جِنْسُ الكَفَّارَةِ مُحْتَلِفٌ، لَكِنِ الشَّيْءُ الَّذِي اتَّفَقَا فِيهِ هُوَ العِنْقُ، وقُيِّدَ فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ بالإيهانِ، وأُطْلِقَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهارِ؛ قَالُوا: فيُحْمَلُ المُطْلَقُ عَلَى المُقَيَّدِ، ونَشْتَرِطُ فِي

كَفَّارَةِ الظِّهَارِ أَنْ تَكُونَ الرَّقَبَةُ مُؤْمِنَةً، كَمَا يُشْتَرَطُ الإيهانُ فِي عِتْقِ الرَّقَبَةِ فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ؛
 لِأَنَّ الحُكْمَ وَاحِدٌ، وَهُوَ عِتْقُ رَقَبَةٍ.

والمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةٌ، ولَكِنَّ الرَّاجِعَ هُوَ هَذَا، ويَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ: أَنَّهُ غَضِبَ عَلَى أُمَتِهِ فَصَكَّهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَهَا، فَأَرَادَ أَنْ يُعْتِقَهَا، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَأَتَى بِهَا، فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّهَاءِ، قَالَ: «مَنْ أَنَا؟»، قَالَتْ: رَسُولُ اللهِ، قَالَ: «أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (١).

فهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَصْلَ العِتْقِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَّا لَمِنْ كَانَ مُؤْمِنًا، حَتَّى وإِنْ لَمْ يَكُنْ كَفَّارَةً؛ لِأَنَّ إِعْتَاقَ الكَافِرِ تَحْرِيرٌ لَهُ مِنَ الرِّقِّ، فيُخْشَى أَنْ يَذْهَبَ إِلَى الكُفَّارِ ويَكُونَ عَوْنًا لَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

وخَالَفَ بَعْضُ العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ وقَالُوا: لَا يُمْكِنُ أَنْ نَحْمِلَ المُطْلَقَ عَلَى المُقَيَّدِ هُنَا؛ صَحِيحٌ أَنَّ المُوجِبَ وَاحِدٌ فِي هَذِهِ الحَصْلَةِ مِنْ خِصَالِ الكَفَّارَةِ، وَهُوَ العِتْقُ؛ لَكِنِ الْقَتْلُ أَعْظَمُ مِنَ الظِّهَارِ؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ فِي المُظَاهِرِينَ: ﴿ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَرُورًا ﴾ [المجادلة: ٢]، لَكِنْ فِي القَتْلِ العَمْدِ قَالَ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْعَمْدُ لَيْسَ فَرُورًا ﴾ [المجادلة: ٢]، وإنْ كَانَ العَمْدُ لَيْسَ فَجَرَا أَوْهُ جَهَنَدُ هُذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ القَتْلِ أَعْظَمُ.

فَاشْتِرَاطُ الإيهانِ فِي القَتْلِ لَا يَسْتَلْزِمُ اشْتِرَاطَ الإيهانِ فِي الظِّهَارِ؛ لِأَنَّ القَتْلَ أَعْظَمُ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم (٥٣٧)، من حديث معاوية بن الحكم السلمي رَضَاَلِلَهُ عَنْهُ.

وَمِثَالُ مَا لَيْسَ الحُكْمُ فِيهِمَا وَاحِدًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقَطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة:٣٨]، وَقَوْلُهُ فِي آيَةِ الوُضُوءِ: ﴿فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة:٦].[1]

فَا لِحُكْمُ مُخْتَلِفٌ: فَفِي الأُولَى قَطْعٌ، وَفِي الثَّانِيَةِ غَسْلٌ؛ فَلَا تُقَيَّدُ الأُولَى بالثَّانِيَةِ، بَلْ تَبْقَى عَلَى إِطْلَاقِهَا، ويَكُونُ القَطْعُ مِنَ الكُوعِ مَفْصِلِ الكَفِّ، والغَسْلُ إِلَى المَرَافِقِ.

ولِهَذَا لَمْ يُعْدَلْ فِيهِ إِلَى الكَفَّارَةِ المُخَفَّفَةِ، وَهِيَ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، بَلْ قِيلَ: إِمَّا أَنْ
 تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.

وهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ تَعْلِيلٌ قَوِيٌّ جِدًّا، يَقْتَضِي أَنَّ الرَّقَبَةَ وَلَوْ كَانَتْ كَافِرَةً تُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، لَكِنْ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ وَجَدْنَا أَنَّ القَوْلَ بالتَّقْيِيدِ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، لَكِنْ إِذَا رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ وَجَدْنَا أَنَّ القَوْلَ بالتَّقْيِيدِ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاَ وَالسَّلاَمُ مَا أَذِنَ لَمُعَاوِيَةَ أَنْ يَعْتِقَ هَذِهِ الْأَمَةَ إِلَى الصَّوَابِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهَ الصَّلاَمُ مَا أَذِنَ لَمُعَاوِيَةَ أَنْ يَعْتِقَ هَذِهِ الْأَمَةَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ عَلِمَ أَنَّهَا مُؤْمِنَةً، كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الإيهانِ فِي العِتْقِ.

فَهَذَا قَطْعُ عُضْوٍ مِنْ بَنِي آدَمَ، وهَذَا غَسْلٌ لِلأَعْضَاءِ.

هَذَا يَخْتَصُّ بِعُضْوٍ، وهَذَا بِأَرْبَعَةِ أَعْضَاءٍ.

هَذَا سَبَبُهُ مُحَرَّمٌ وَهُوَ السَّرِقَةُ، وهَذَا سَبَبُهُ مُبَاحٌ وَهُوَ الحَدَثُ.

إِذَنِ: الخِلَافُ بَيْنَهُمَا وَاضِحٌ جِدًّا، فَلَا يُقَالُ: إِنَّ السَّارِقَ تُقْطَعُ يَدُهُ مِنَ المِرْفَقِ تَقْبِيدًا لِلنَّصِّ المُطْلَقِ بِالنَّصِّ المُقَيَّدِ، لِإخْتِلَافِ الحُكْمِ، لَا لِإخْتِلَافِ السَّبَبِ أَيضًا؛ لِأَنَّ تَقْبِيدًا لِلنَّصِّ المُطْلَقِ بِالنَّصِّ المُقَيَّدِ، لِإخْتِلَافِ الحُكْمِ، لَا لِإخْتِلَافِ السَّبَبِ أَيضًا؛ لِأَنَّ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَكُمُ فِي أَصْلِهِ اخْتَلَفَ فِي اللَّمُ اللَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الحُكْمُ فِي أَصْلِهِ اخْتَلَفَ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الحُكْمُ فِي أَصْلِهِ اخْتَلَفَ فِي وَصْفِهِ.

ومِنْ هَذَا أَيضًا مَا ذَكَرْنَاهُ سَابِقًا فِي مَسْأَلَةِ التَّيَمُّمِ والوُّضُوءِ.

ومِنْ هَذَا أيضًا: قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ»(۱)،
 وقَوْلُهُ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»(۱). الأُوَّلُ قُيِّدَ بِكَوْنِهِ خُيلَاءَ، والثَّانِي أَطْلِقَ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ، وَلَوْ مِنْ غَيْرِ خُيلَاءَ.

وَلَا نَحْمِلُ النَّانِيَ عَلَى الأَوَّلِ ونَقُولُ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ خُيلَاءَ فَفِي النَّارِ، وإنْ كَانَ بَعْضُ العُلَمَاءِ، وبَعْضُ مَنْ لَهُ هَوًى مِنَ الجُهَّالِ قَالُوا: نَحْمِلُ المُطْلَقَ عَلَى المُقَيَّدِ! والجُهَّالُ الَّذِينَ لَهُمْ هَوَى صَارُوا عُلَمَاءَ فِي هَذَا البَابِ!

قَالُوا: إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ»، وأَنَا نَزَّلْتُهُ تَحْتَ الكَعْبَيْنِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِلخُيلَاء أَبدًا، نَقُولُ لَهُ: ومَا قَصْدُك؟ يَقُولُ: قَصْدِي أَنَّهُ أَجْمُل، أَوِ اتِّباعًا لِإِخْوَانِي وزُمَلائِي، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِك! نَقُولُ: هَذَا لَا يَصِحُّ فِيهِ خَمْلُ المُطْلَقِ عَلَى المُقَيَّدِ أَبدًا.

(١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب من جر إزاره من غير خيلاء، رقم (٥٧٨٤)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جر الثوب خيلاء، رقم (٢٠٨٥)، من حديث ابن عمر رَضَيَلِلَهُ عَنْهُا. (٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (٥٧٨٧)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ إِنَّهُ يَجُوزُ إِلَى أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ؛ لِأَنَّنِي لَمْ أَجُرَّهُ خُيلَاءَ، وَقَدْ
 قَالَ الرَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ رَضَائِكَ عَنْهُ: «إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلَاءَ»(١)، وأَنَا
 لَا أَصْنَعُهُ خُيلَاءَ، وأَنَا وأَبُو بَكْرٍ فِي حُكْمِ اللهِ وَاحِدٌ.

نَقُولُ: صَدَقْتَ! أَنْتَ وأَبُو بَكْرٍ فِي حُكْمِ اللهِ وَاحِدٌ، ولَكِنْ هَلْ مَا فِي قَلْبِكَ كَالَّذِي فِي قَلْبِ أَبِي بَكْرٍ؟! أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي عَلَيَّ إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ.

فهُوَ يَقُولُ: «يَسْتَرْخِي عَلَيَّ»، وأَنْتَ تَقُولُ لِلخَيَّاطِ: نَزِّلْهُ، طَوِّلْهُ.. فَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ؛ لِأَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَا يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ؛ كَيْفَ وَهُوَ يَقُولُ: يَسْتَرْخِي عَلَيَّ إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَهُ. فَالأَصْلُ الرَّفْحُ لَا التَّنْزِيلُ.

ونَقُولُ لَهُ إِنْ شِئْنَا -وإِنْ كَانَ قَدْ يُجَادِلُنَا-: إِذَا أَتَيْتَ بِشَهَادَةٍ مِنَ الرَّسُولِ ﷺ وَنَقُولُ لَهُ إِنْ شِئْنَا -وإِنْ كَانَ قَدْ يُجَادِلُنَا-: إِذَا أَتَيْتَ بِشَهَادَةٍ مِنَ الرَّسُولِ ﷺ أَنَّكَ لَسْتَ مِكَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلَاءَ فَإِنْ أَنْكُرْنَا عَلَيْكَ فَاقْصُصْ أَلْسِنَتَنَا! وهَذَا مُسْتَحِيلٌ ؟ لِأَنَّهُ لَوْ رَآهُ مِنَا مُكَرِّنَا عَلَيْسَ بِمَقْبُولٍ ؟ لِأَنَّهُ لَوْ رَآهُ مَا رَأَيْنَاهُ نَحْنُ، ثُمَّ حَتَّى لَوْ رَآهُ فِي المَنَامِ ثُمَّ قَالَ هَذَا الكَلَامَ، فلَيْسَ بِمَقْبُولٍ ؟ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ لِنَفْسِهِ الآنَ!

فَالْحُكْمُ هُنَا مُخْتَلِفٌ: إِذِ الحُكْمُ فِيمَنْ جَرَّهُ خُيلَاءَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وفِيمَنْ نَزَلَ عَنِ الكَعْبَيْنِ: فِي النَّارِ فَقَطْ، فَهَذِهِ عُقُوبَةٌ جُزْئِيَّةٌ خَاصَّةٌ، فَلَوْ قَيَّدْنَا المُطْلَقَ بِالْمُقَيَّدِ لَزِمَ تَكْذِيبُ أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ بِالآخِرِ.

<sup>(</sup>١) هذه الزيادة في قصة أبي بكر عند البخاري: كتاب اللباس، باب من جر إزاره من غير خيلاء، رقم (٥٧٨٤) من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

انْتَبِهْ لِهَذِهِ النُّقُطَةِ: إِذَا اخْتَلَفَ الحُكْمُ وقَيَّدْتَ المُطْلَقَ بالمُقَيَّدِ -كَالمِثَالِ الَّذِي مَعَنَا- لَزِمَ تَكْذِيبُ أَحَدِ الخَبَرَيْنِ بِالآخَرِ؛ لِأَنَّكَ إِذَا جَعَلْتَ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ» (١) فِيمَنْ جَرَّهُ خُيلَاءَ، صَارَتِ العُقُوبَةُ غَيْرَ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»، في مَن الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»، ويمَنْ جَرَّهُ خُيلَاءَ، صَارَتِ العُقُوبَةُ عَيْرَ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»، المُقُوبَةُ الثَّانِيَةُ بَدَلَهَا، وهَذَا يَعْنِي أَنَّ الحَبَرَ الأَوَّلَ صَارَتِ العُقُوبَةُ الثَّانِيَةُ بَدَلَهَا، وهَذَا يَعْنِي أَنَّ الحَبَرَ الأَوَّلَ صَارَ كَذِبًا فِي الحُكْم.

هَذِهِ نُقْطَةٌ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَفْهَمَهَا: أَنَّهُ مَتَى اخْتَلَفَ الْحُكْمُ فَإِنَّهُ إِذَا قُيِّدَ أَحَدُهُمَا بِالآخَرِ - فَإِذَا كَانَ خَبَرَيْنِ - لَزِمَ تَكْذِيبُ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ .

كُمَا أَنَّ العَمَلَ مُخْتَلِفٌ، فَفِي هَذَا نَزَلَ إِلَى أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، ولَمْ يَصِلْ لِلأَرْضِ؛ لَكِنْ دُونَ الكَعْبَيْنِ، وَفِي ذَاكَ ثَوْبُهُ يَزْحَفُ عَلَى الأَرْضِ، فالثَّانِي أَعْظَمُ.

إِذَنِ: العَامِلَانِ مُخْتَلِفَانِ، والحُكْمُ مُخْتَلِفٌ؛ ولِهَذَا حُكْمُ الأَوَّلِ أَخَفُّ مِنْ حُكْمِ الثَّانِي، فحُكْمُ الأَوَّلِ أَنْ يُعَذَّبَ بِالنَّارِ مَا نَزَلَ عَنِ الكَعْبَيْنِ، والثَّانِي عَظِيمٌ: لَا يُكَلِّمُهُ اللهُ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَلَا يُزَكِّيهِ، ولَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، رقم (٥٧٨٧)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِتُهُءَنهُ.



### \* تَعْرِيفُ المُجْمَلِ:

المُجْمَلُ لُغَةً: المُبْهَمُ والمَجْمُوعُ [٢].

واصْطِلَاحًا: مَا يَتَوَقَّفُ فَهْمُ الْمُرَادِ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ[٣]،.......

[١] قَوْلُهُ: «الْمُجْمَلُ والْمُبَيَّنُ» بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ العَامَّ والحَاصَّ والمُطْلَقَ والمُقَيَّدَ، ذَكَرَ المُجْمَلَ والْمُبَيَّنَ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَوْعُ مُشَابَهَةٍ لِلعَامِّ والمُطْلَقِ.

[٢] قَوْلُهُ: «والْمُجْمَلُ لُغَةً: الْمُبْهَمُ والْمَجْمُوعُ» الْمُجْمَلُ: الشَّيْءُ الْمُبْهَمُ الَّذِي لَمْ يَتَبَيَّنْ أَمْرُهُ، والمَجْمُوعُ، فَمَثَلًا: لَوْ جَمَعْتَ أَعْدَادًا سِتَّةً وأَنْهَيْتَ الجَمْعَ، قُلْتَ: هَذَا مُجْمَلُ مَا سَبَقَ.

[٣] قَوْلُهُ: «واصْطِلَاحًا: مَا يَتَوَقَّفُ فَهْمُ الْمُرَادِ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ» فَيَكُونُ هُنَاكَ لَفْظٌ لَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ مِنْ نَفْسِهِ، ولَكِنْ يُفْهَمُ مِنْ غَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ آخَرَ، وسَتَأْتِي الأَمْثِلَةُ.

فَإِنْ قِيلَ: أَلَيْسَ الإِجْمَالُ ضِدَّ البَيَانِ، واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جَعَلَ القُرْآنَ بَيَانًا لِلنَّاسِ: ﴿ هَٰذَا بَيَانًا لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَقِينَ ﴾ [آل عمران:١٣٨]، ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَيْكَنًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل:٨٩]؟

قُلْنَا: نَعَمْ، لَوْ بَقِيَ الْمُجْمَلُ عَلَى إِجْمَالِهِ لَمْ يَكُنِ القُرْآنُ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، لَكِنِ الْمُجْمَلُ يُبَيَّنُ ويُوَضَّحُ، فَإِذَا بُيِّنَ ووُضِّحَ زَالَ إِجْمَالُهُ.

حِينَئِدٍ يَرِدُ عَلَيْنَا سُؤَالٌ آخَرُ: مَا الفَائِدَةُ مِنْ ذِكْرِ الْمُجْمَلِ ثُمَّ البَيَانِ؟ ولِمَاذَا لَمْ يَكُنِ الأَمْرُ بَيَانًا مِنْ أَوَّلِ وُرُودِهِ؟ إِمَّا فِي تَعْيِينِهِ، أَوْ بَيَانِ صِفَتِهِ، أَوْ مِقْدَارِهِ [١].

مِثَالُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ فِي تَعْيِينِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَرَّبَّصُ إَنفُسِهِنَّ

#### نَقُولُ: لِذَلِكَ فَائِدَتَانِ:

الفَائِدَةُ الأُولَى: تَهَيُّؤُ النَّفُوسِ لِهَذَا الحُكْم، وتَسْتَعِدُّ لَهُ، فَمَثَلًا: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] الآنَ تَقْبَلُ النَّفْسُ هَذَا الأَمْرَ وتَتَهَيَّأُ لَهُ.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: قُوَّةُ الحَاجَةِ إِلَى البَيَانِ، فَيَرِدُ عَلَى النَّفْسِ وَهِيَ فِي أَشَدِّ مَا تَكُونُ شَوْقًا إِلَيْهِ، وحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ أَثَرٌ فِي الرُّسُوخِ والبَقَاءِ.

ولِهَذَا إِذَا حَدَّثْتَ بِحَدِيثٍ وقُلْتَ: يَأْتِينِي اللَّيْلَةَ رَجُلٌ، فَإِنَّ الْمُخَاطَبَ يَبْحَثُ عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي نُوِّهَ وأُعْلِنَ عَنْهُ، ويَتَشَوَّقُ لَمِعْرِفَتِهِ، فَإِذَا أَعْلَمْتَهُ بِهِ، فَكَأَنَّهُ غَيْثٌ نَزَلَ بَعْدَ جَدْبٍ، فَهَذِهِ مِنْ فَائِدَةِ الْمُجْمَلِ والمُبَيِّنِ.

[١] قَوْلُهُ: «إِمَّا فِي تَعْيِينِهِ، أَوْ بَيَانِ صِفَتِهِ، أَوْ مِقْدَارِهِ» إِمَّا فِي تَعْيِينِهِ: وَذَلِكَ فِيهَا إِذَا كَانَ اللَّفْظُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَعْنيَيْنِ، فيُحْتَاجُ إِلَى تَعْيِينِ أَحَدِ المَعْنيَيْنِ.

أَيْ: يَكُونُ اللَّفْظُ فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ صَالِحًا لَمُعْنَيْنِ عَلَى سَبِيلِ الاشْتِرَاكِ، لَا عَلَى سَبِيلِ مَا يُسَمَّى بالحَقِيقَةِ والمَجَازِ لَيْسَ فِيهِ إِجْمَالٌ؛ لِأَنَّ مَا يُسَمَّى بالحَقِيقَةِ والمَجَازِ لَيْسَ فِيهِ إِجْمَالٌ؛ لِأَنَّ اللَّفْظُ يُحْمَلُ عَلَى الحَقِيقَةِ وَلَا يَبْقَى فِيهِ إِجْمَالُ، لَكِنْ إِذَا كَانَ اللَّفْظُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ مَعْنَيْنِ، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ أَيِّ المَعْنَيْنِ يُرَادُ.

وتَجِدُ هَذَا كَثِيرًا فِي الكُتُبِ الَّتِي أُلِّفَتْ بِاسْمِ الأَضْدَادِ فِي اللَّغَةِ، يَعْنِي: يَأْتِي لَكَ بِلَفْظٍ يَصْلُحُ فِي اللَّغَةِ لَمِعْنَى ولِضِدِّهِ، فهَذَا نُسَمِّيهِ مُشْتَرَكًا ونُسَمِّيهِ مُجْمَلًا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانِ أَيِّ المَعْنَيَيْنِ يُرَادُ. ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، فَإِنَّ القَرْءَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الحَيْضِ والطُّهْرِ، فَيُحْتَاجُ فِي تَعْيِينِ أَحَدِهِمَا إِلَى دَلِيلٍ<sup>[۱]</sup>.

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ فِي تَعْيِينِهِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَدَتُ يَرَبَّصَنَ بِآنِفُسِهِنَ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، فَإِنَّ القَرْءَ لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الحَيْضِ والطُّهْرِ، فيُحْتَاجُ فِي تَعْيِينِ أَحَدِهِمَا إِلَى دَلِيلٍ» قُرُوءٌ: جَمْعُ قَرْءٍ بِالفَتْحِ، والقَرْءُ يُطْلَقُ فِي اللَّغَةِ عَلَى الطُّهْرِ وعَلَى الحَيْض:

فَقِيلَ: إِنَّ المُرَادَ بِذَلِكَ الطُّهْرُ، وعَلَى ذَلِكَ فَعَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ،
 وتَنتَهِي عِدَّتُهَا إِذَا طَعَنَتْ فِي الرَّابِعَةِ، يَعْنِي: إِذَا بَدَأَتْ فِي الحَيْضَةِ الرَّابِعَةِ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ
 يَتِمُّ لَهَا ثَلاثَةُ قُرُوءٍ.

وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِذَلِكَ الحَيْضُ، وبِنَاءً عَلَيْهِ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ، وتَنْتَهِي عِدَّتُهَا إِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا مِنَ الحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّ القَرْءَ هُوَ الحَيْضُ.

نَقُولُ: هَذَا لَفْظٌ مُجْمَلٌ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ فِي تَعْيِينِهِ: هَلِ الْمُرَادُ الحَيْضُ أَمِ الْمُرَادُ الطَّهْرُ؛ ولِهَذَا اخْتَلَفَ العُلْمَاءُ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وَقَدْ نَاقَشَ ابْنُ القَيِّمِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ هَذِهِ المَسْأَلَةَ فِي كِتَابِهِ (زَادُ المَعَادِ)(١) مُنَاقَشَةً لَا تَرَاهَا فِي كِتَابِ آخَرَ.

والصَّحِيحُ أنَّ المُرَادَ الحَيْضُ، فَقَوْلُهُ: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ يَعْنِي: ثَلاثَ حِيَضٍ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي المُسْتَحَاضَةِ: (لِتَجْلِسْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا» (٢)، ومَعْلُومٌ أَنَّهَا تَجْلِسُ فِي حَيْضِهَا لَا فِي

<sup>(</sup>١) زاد المعاد (٥/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب الحيض والاستحاضة، باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت (٣٦١)، من حديث زينب بنت جحش رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، ومعناه عند ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة قد عدَّت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم، رقم (٦٢٠)، من حديث فاطمة بنت حبيش رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

ومِثَالُ مَا يَخْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ فِي بَيَانِ صِفَتِهِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَاةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، فَإِنَّ كَيْفِيَّةَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ مَجْهُولَةٌ تَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ [١].

= أَطْهَارِهَا، وهَذَا نَصُّ صَرِيحٌ جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مُفَسِّرَةً لِلقَرْءِ، فَلَا يُعْدَلُ عَنْهُ إِلَى غَيْرِهِ. ونُسَمِّيهِ مُجْمَلًا لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ.

إِذَا قَالَ قَائِلٌ: أَلَسْتُمْ تَقُولُونَ بِجَوَازِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ فِي مَعْنَيَيْهِ؟ فالجَوَابُ: بَلَى، لَكِنَّنَا ثُقَيِّدُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا تَضَادُّ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا تَضَادُّ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ اللَّفْظُ فِي مَعْنًى وضِدِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُمَا.

فهُنَا إِذَا قُلْنَا: القَرْءُ هُوَ الحَيْضُ، لَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: القَرْءُ هُوَ الطُّهْرُ؛ لِلتَّنَافِي بَيْنَهُمَا، لَكِنْ إِذَا كَانَا لَا يَتَنَافَيَانِ، مِثْلُ: ﴿وَٱلْتِلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾ [التكوير:١٧] أَيْ: إِذَا أَقْبَلَ أَوْ إِذَا أَدْبَرَ، فَهَا لَكِنْ إِذَا كَانَا لَا يَتَنَافَيَانِ؛ إِذْ مِنَ المُمْكِنِ أَنَّ اللهَ يُقْسِمُ بِهِ حَالَ إِقْبَالِهِ وَحَالَ إِدْبَارِهِ؛ لِأَنَّ كُلَّا مِنْهُمَا مِنْ آيَاتِ اللهِ عَزَّفَجَلَّ.

[1] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ مَا يَخْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ فِي بَيَانِ صِفَتِهِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، فَإِنَّ كَيْفِيَّةَ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ بَحْهُولَةٌ تَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ» (أَقِيمُوا الصَّلَاةَ): فِيهِ إِجْمَالٌ يَخْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ فِي كَيْفِيَّة صِفَتِهِ؛ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي كَيْفَ الإِقَامَةُ، لَا تَسْتَطِيعُ أَبَدًا فِيهِ إِجْمَالٌ يَخْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ فِي كَيْفِيَّة صِفَتِهِ؛ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي كَيْفَ الإِقَامَةُ، لَا تَسْتَطِيعُ أَبَدًا أَنْ تُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعًا، والعَصْرَ أَرْبَعًا، والمَخْرِبَ ثَلَاثًا، والعِشَاءَ أَرْبَعًا، والفَجْرَ اثْنَتَيْنِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ ﴾.

ولِهَذَا جَاءَتِ السُّنَّةُ مُبَيِّنَةً لِهَذَا الإِجْمَالَ.

فَلَوْ فَرَضْنَا أَنَّ الآيَةَ هَكَذَا: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾، فَهَلْ يَلْزَمُنَا أَنْ نَعْمَلَ عَمَلًا، ونَحْنُ لَا نَدْرِي مَا الصَّلَاةُ وَلَا مَعْنَى الإِقَامَةِ؟

ومِثَالُ مَا يَخْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ فِي بَيَانِ مِقْدَارِهِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، فَإِنَّ مِقْدَارَ الزَّكَاةِ الوَاجِبَةِ مَجْهُولٌ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ [١].

تَعْرِيفُ الْمُبَيَّنِ:

الْمُبَيَّنُ لُغَةً: الْمُظْهَرُ والْمُوَضَّحُ [1].

واصْطِلَاحًا: مَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ: إِمَّا بِأَصْلِ الوَضْعِ، أَوْ بَعْدَ التَّبْيِينِ [٢].

الجَوَابُ: لَا؛ ولِهَذَا لَمَّا قَالَ اللهُ لِلقَلَمِ: اكْتُبْ، لَمْ يَكْتُبْ، قَالَ: رَبِّ مَا أَكْتُبُ؟
 لِأَنَّ اللَّفْظَ مُجْمَلٌ، فَلَمَّا قَالَ: اكْتُبْ مَا هُوَ كَائِنٌ، كَتَبَ مَا هُوَ كَائِنٌ.

[1] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ مَا يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ فِي بَيَانِ مِقْدَارِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ ﴾، فَإِنَّ مِقْدَارَ الزَّكَاةِ الوَاجِبَةِ بَحْهُولٌ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ » ﴿وَءَاتُواْ الرَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]: لِأَنَّهُ لَمْ يُبِنَّ لِنَا كَيْفَ نُؤْتِيهَا، فَهِي بَحْهُولَةُ القَدْرِ، فَلِلْمَأْمُورِ الَّذِي قِيلَ لَهُ: آتِ الزَّكَاةَ، أَنْ يَقُولَ: كَبُنَّ لَنَا كَيْفَ نُؤْتِيهَا، فَهِي جَهُولَةُ القَدْرِ، فَلِلْمَأْمُورِ الَّذِي قِيلَ لَهُ: آتِ الزَّكَاةَ، أَنْ يَقُولَ: كَمْ ؟ لِأَنَّ اللَّفْظَ مُحُمْلٌ.

ثُمَّ فِي هَذِهِ الآيَةِ أَيضًا إِجْمَالٌ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: مَاذَا يُزَكِّي، وإِلَى مَنْ تُؤْتَى، ومَتَى؟ إِذَنْ: مَعْنَاهُ فِيهِ إِجْمَالٌ مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهٍ، وكُلُّ هَذَا -والحمدُ للهِ- بَيَّنَتُهُ السُّنَّةُ، وَهُوَ مِصْدَاقُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل:٤٤] والرَّسُولُ ﷺ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْهِمْ، بَيَّنَ لَهُمْ أَلْفَاظَهُ ومَعَانِيَهُ.

[٢] قَوْلُهُ: «الْمُبَيَّنُ لُغَةً: المُظْهَرُ والمُوضَّحُ» فكُلُّ شَيْءٍ مُظْهَرٌ مُوَضَّحٌ يُقَالُ لَهُ: مُبَيَّنٌ، وَمِنْهُ الآياتُ البَيِّنَاتُ الوَاضِحَاتُ الَّتِي لَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ.

[٣] قَوْلُهُ: «واصْطِلَاحًا: مَا يُفْهَمُ الْمَرَادُ مِنْهُ إِمَّا بِأَصْلِ الْوَضْعِ، أَوْ بَعْدَ التَّبْيِينِ» الاصْطِلَاحُ فِيهِ سَعَةٌ: فَمَا فُهِمَ الْمَرَادُ مِنْهُ بِأَصْلِ الْوَضْعِ فَهُوَ مُبَيَّنٌ بِذَاتِهِ، ومَا فُهِمَ الْمُرَادُ

مِثَالُ مَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ بِأَصْلِ الوَضْعِ: لَفْظُ: سَمَاءٍ، أَرْضٍ، جَبَلِ [1]، عَدْكٍ، ظُلْمٍ، صِدْقِ [1]؛ فَهَذِهِ الكَلِمَاتُ ونَحْوُهَا مَفْهُومَةٌ بِأَصْلِ الوَضْعِ، وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهَا فِي بَيَانِ مَعْنَاهَا [7].

مِنْهُ بَعْدَ التَّبْيِينِ مِثْلُ: ﴿وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰهَ ﴾ [البقرة:٤٣] فَهُوَ مُجْمَلٌ بِأَصْلِ وَضْعِهِ، لَكِنْ
 بَعْدَ أَنْ بُيِّنَ حَصَلَ البَيَانُ بِغَيْرِهِ.

فَصَارَ الْمُيَّنُ يَشْمَلُ مَا كَانَ بَيِّنًا فِي أَصْلِ وَضْعِهِ، ومَا كَانَ بَيِّنَا بِغَيْرِهِ بَعْدَ التَّبِينِ، فَالأَلْفَاظُ الْمُجْمَلاتُ كُلُّهَا مُبَيَّنَةٌ؛ لِأَنَّهَا بُيِّنَتْ، ومِنْ ثَمَّ نَقُولُ: إِنَّ القُرْآنَ كُلَّهُ مُبَيَّنٌ، وَمِنْ ثَمَّ نَقُولُ: إِنَّ القُرْآنَ كُلَّهُ مُبَيَّنَةٌ؛ لِأَنَّ حَتَّى الأَلْفَاظُ المُجْمَلَةُ فِيهِ كَـ: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] نَقُولُ: إِنَّهَا مُبَيَّنَةٌ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم - مَا تُوفِقِي إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَ كُلَّ القُرْآنِ، مَا تَرَكَ شَيْئًا لَمُ يُبَيِّنَهُ أَبَدًا.

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُ مَا يُفْهَمُ الْمَرَادُ مِنْهُ بِأَصْلِ الوَضْعِ لَفْظُ: سَمَاءٍ، أَرْضٍ، جَبَلٍ» هَذِهِ مُجَسَّمَاتٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «عَدْلٍ، ظُلْمٍ، صِدْقٍ» هَذِهِ مَعَانٍ.

[٣] قَوْلُهُ: «فَهَذِهِ الكَلِيَاتُ ونَحْوُهَا مَفْهُومَةٌ بِأَصْلِ الوَضْعِ، وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهَا فِي بَيَانِ مَعْنَاهَا»:

السَّمَاءُ: مُبَيَّنٌ، كُلُّنَا نَعْرِفُ السَّمَاءَ، لَكِنْ أَكْثَرُ مَا يَعْرِفُ العَامَّةُ مِنْ كَلِمَةِ السَّمَاءِ أَشَّمَا السَّمَاءُ ذَاتُ الأَجْرَامِ، لَا العُلُوُّ، وَقَدْ يُرِيدُونَ بِهِ العُلُوَّ؛ فيقُولُونَ فِي الرَّجُلِ الطَّوِيلِ: رَأْسُهُ بِالسَّمَاءِ، يَعْنِي: فِي العُلُوِّ، لَا فِي السَّمَاءِ ذَاتِ الأَجْرَام.

- الأَرْضُ: مَعْرُوفَةٌ؛ ولِهَذَا يَقُولُونَ: لَيْسَ مِنَ الكَلَامِ اصْطِلَاحًا قَـوْلُ قَـائِلٍ:
   الأَرْضُ تَحْتَنَا والسَّمَاءُ فَوْقَنَا؛ لِأَنَّ هَذَا القَائِلَ لَمْ يُفِدْ فَائِدَةً؛ لِأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كُلُّنَا يَعْرِفُهُ.
  - الجَبَلُ: مَعْرُوفٌ.
  - العَدْلُ: إِعْطَاءُ كُلِّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ.
- الظُّلْمُ: نَقْصُ ذِي الحَقِّ مِنْ حَقِّهِ: ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْتًا ﴾
   [الكهف: ٣٣] لَمْ تَظْلِمْ، يَعْنِي: لَمْ تَنْقُصْ.
  - وكُلُّنَا يَعْرِفُ مَعْنَى العَدْلِ، ومَعْنَى الظُّلْم والجَوْدِ.
  - الصِّدْقُ: يُعْرَفُ مَعْنَاهُ، يُقَالُ: فُلانٌ صَدُوقٌ، يَعْنِي: لَا يُخْبِرُ إِلَّا بِالصِّدْقِ.
    - الكَذِبُ: الإِخْبَارُ بِهَا يُخَالِفُ الوَاقِعَ، كُلُّنَا يَعْرِفُ الكَذِبَ.
- الغَضَبُ، الرِّضَا، المَحَبَّةُ، الكَرَاهَةُ: كُلُّنَا يَعْرِفُ هَذَا، حَتَّى لَوْ حَاوَلْتَ أَنْ تُفَسِّرَ المَحَبَّةَ والكَرَاهَةَ لَا تَسْتَطِيعُ، فَلَا تُفَسَّرُ بأَوْضَحَ مِنْ أَلْفَاظِهَا.

ولِهَذَا مِثْلُ هَذِهِ الأَلْفَاظِ يَمْتَنِعُ فِيهَا الْحَدُّ اللَّفْظِيُّ، والحَدُّ اللَّفْظِيُّ هُوَ: تَعْرِيفُ المَحْدُودِ بِلَفْظٍ أَوْضَحَ، فَلَوْ قُلْتَ: مَا هِيَ المَحَبَّةُ؟ قِيلَ: المَحَبَّةُ هِيَ المَحَبَّةُ الغَضَبُ هُو الغَضَبُ هُو الْعَضَبُ هُو الْعَضَبُ هُو الْعَضَبُ هُو الْعَضَبُ السَّعَرِ؛ الغَضَبُ وَلَوْ قُلْتَ: المَحَبَّةُ هِيَ مَيْلُ الإِنْسَانِ إِلَى مَا فِيهِ لَقُلْنَا: هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّ هَذِهِ آثَارُ ، ولَوْ قُلْتَ: المَحَبَّةُ هِيَ مَيْلُ الإِنْسَانِ إِلَى مَا فِيهِ مَنْفُعَةٌ وَتَرْكُ المَضَرَّةِ؛ لَقُلْنَا: هَذِهِ آثَارُ المَحَبَّةِ، أَمَّا نَفْسُ المَعْنَى فَلَا يُمْكِنُ تَعْدِيدُهُ إِطْلَاقًا، وَلَكِنَّهُ مَعْلُومٌ.

ومِثَالُ مَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ بَعْدَ التَّبْيِينِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا التَّلَوٰةَ ﴾ [البقرة:٤٣]، فَإِنَّ الإِقَامَةَ والإِيتَاءَ كُلُّ مِنْهُمَا مُجْمَلٌ، ولَكِنَّ الشَّارِعَ بَيَّنَهُمَا، فَصَارَ لَفْظُهُمَا بَيِّنَا بَعْدَ التَّبْيِينِ [1].

[1] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ مَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ بَعْدَ التَّبِينِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَالْمَاتُ التَّبِينِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَالْمِينَاءَ كُلُّ مِنْهُمَا مُجْمَلٌ، ولَكِنَّ الشَّارِعَ بَيَّنَهُمَا، وَلَكِنَّ الشَّارِعَ بَيَّنَهُمَا، فَإِنَّ الشَّارِعَ بَيَّنَهُمَا، فَصَارَ لَفْظُهُمَا بَيِّنًا بَعْدَ التَّبِينِ» وحِينَئِذٍ يَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ اللَّبَيَّنَ قِسْمَانِ: قِسْمٌ مُبَيَّنٌ بِأَصْلِ الوَضْع، وقِسْمٌ بَعْدَ التَّبْيينِ، وَهُو فِي أَصْلِهِ مُجْمَلٌ.

وهَذِهِ النُّقْطَةُ الأَخِيرَةُ نَدْفَعُ بِهَا قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: كَيْفَ يَكُونُ فِي القُرْآنِ مُجْمَلُ؟ نَقُولُ: مَا فِي القُرْآنِ شَيْءٌ مُجُمَلٌ مَا دُمْنَا نَقُولُ: إِنَّ المُبَيَّنَ مَا بُيِّنَ بِهِ المُرَادُ بَعْدَ الإِجْمَالِ؟ فَإِنَّ كُلَّ المُجْمَلاتِ الَّتِي فِي القُرْآنِ مُبَيِّنَةٌ مُوَضِّحَةٌ إِمَّا بِالقُرْآنِ نَفْسِهِ وَإِمَّا بِالسُّنَّةِ.

فَقَ وْلُـهُ تَعَـالَى: ﴿ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ ثُنَّ مَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ [الانفطار:١٧-١٨] بُيِّنَ بِقَوْلِهِ: ﴿ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْشُ لِنَفْسِ شَيْئًا ﴾ [الانفطار:١٩].

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴿ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ [القارعة:١-٢] بُيِّنَ بِقَوْلِهِ: ﴿ يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴾ [القارعة:٤].

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ ﴾ [النساء:٧١] يَعْنِي: أَفْرَادًا، لِقَوْلِهِ: ﴿أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴾ [النساء:٧١].

واعْلَمْ أَنَّهُ -والحَمْدُ للهِ- لَيْسَ فِي القُرْآنِ شَيْءٌ لَمْ يُبَيَّنْ، كُلُّ مَا فِي القُرْآنِ مُبَيَّنُ وَاضِحٌ؛ إِلَّا شَيْعًا وَاحِدًا -عِنْدَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ- وَهُوَ الصِّفَاتُ، فَهَا فِي القُرْآنِ مِنْ صِفَةٍ صِفَاتِ اللهِ كُلُّهُ عِنْدَهُمْ غَيْرُ مُبَيَّنٍ! مَعَ العِلْمِ بِأَنَّهُ لَا تَخْلُو آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ مِنْ صِفَةٍ مِنْ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ؛ يَقُولُونَ: هَذَا غَيْرُ مُبَيَّنٍ!

# فَإِذَا قُلْتَ لَهُ: مَا مَعْنَى: ﴿عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]؟

يَقُولُ: اللهُ أَعْلَمُ، لَا أَقُولُ شَيْئًا! هَذَا هُوَ الدِّينُ عِنْدَهُمُ الَّذِي عَلَيْهِ الرَّسُولُ ﷺ.

وإِذَا قُلْتَ لَهُ: مَا مَعْنَى قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ: «يَنْزِلُ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا»<sup>(۱)</sup>؟

يَقُولُ: واللهِ مَا أَدْرِي، مَا أَعْرِفُ!

العَجِيبُ أَنْ يَدَّعِيَ بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا هُوَ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ، ويَقُولُونَ: مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ ومَذْهَبُ السَّلَفِ، هُوَ التَّفْوِيضُ!

وبِنَاءً عَلَى هَذَا الفَهْمِ الخَاطِئِ لِمَذْهَبِ السَّلَفِ قَالَ بَعْضُهُمْ: طَرِيقَةُ السَّلَفِ أَسْلَمُ، وطَرِيقَةُ الخَلَفِ أَسْلَمُ، وطَرِيقَةُ الخَلَفِ أَعْلَمُ وأَحْكَمُ.

صَحِيحٌ؛ إِذَا كَانَتْ طَرِيقَةُ السَّلَفِ هِيَ التَّفْوِيضُ أَنَّ طَرِيقَةَ الخَلَفِ أَعْلَمُ وأَحْكَمُ، ولَيْسَتْ طَرِيقَةُ السَّلَفِ أَسْلَمَ إِذَا كَانَتْ هِيَ التَّفْوِيضُ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَعْرِفُ مَعْنَى القُرْآنِ لَا يَسْلَمُ.

أَيْنَ السَّلَامَةُ مِنْ شَخْصٍ يَقْرَأُ القُرْآنَ وَهُوَ أُمِّيُّ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَا يَفْهَمُ مَعْنَى القُرْآنِ سَمَّاهُ اللهُ أُمِّيًّا: ﴿ وَمِنْهُمُ أُمِيْتُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَبَ إِلَّا أَمَانِى ﴾ [البقرة: ٧٨]، القُرْآنِ سَمَّاهُ اللهُ أُمِّيًّا: ﴿ وَمِنْهُمُ أُمِيتُونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَبَ إِلَّا آمَانِى ﴾ [البقرة: ٧٨]، فعلى هَذَا القَوْلِ كُلُّ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ ومَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا - بِالنِّسْبَةِ لآياتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، رقم (٧٥٨)، من حديث أبي هريرة رَجَالِيَّهُ عَنْهُ.

الصِّفَاتِ وأَحَادِيثِهَا- أُمِّيُّونَ، لَا يَعْلَمُونَهَا إِلَّا أَمَانِيَ! ولِهَذَا رَحْمَةُ اللهِ عَلَى شَيْخِ الإسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ (١) يَقُولُ: إِنَّ قَوْلَ أَهْلِ التَّفْوِيضِ مِنْ شَرِّ أَقْوَالِ أَهْلِ البِدَعِ والإِلْحَادِ؛ لِأَنَّهُمْ ابْنِ تَيْمِيَّةَ (١) يَقُولُ: إِنَّ قَوْلَ أَهْلِ التَّفُويضِ مِنْ شَرِّ أَقُوالِ أَهْلِ البِدَعِ والإِلْحَادِ؛ لِأَنَّهُمْ لَلَّا قَالُوا: لَا نَعْرِفُ، أَنْكَرَ عَلَيْهِمُ الفلاسِفَةُ والمَنَاطِقَةُ والمُتَكَلِّمُونَ عَدَمَ مَعْرِفَتِهِمْ، ومَنْ قَالَ بِعِلْمِ وإِنْ كَانَ جَاهِلًا فِي الوَاقِع خَيْرٌ مِمَّنْ لَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

مَعَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ: عِنْدَنَا العِلْمُ.

والفَلاسِفَةُ قَالُوا فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِاللهِ وأَسْهَائِهِ وصِفَاتِهِ واليَوْمِ الآخِرِ: هَذَا تَخْيِيلٌ، كُلُّ هَذَا لَا أَصْلَ لَهُ، ولَيْسَ لَهُ حَقِيقَةٌ، فليْسَ هُنَاكَ رَبُّ، وَلَا أَسْهَاءُ رَبِّ، وَلَا صِفَاتُ رَبِّ، وَلَا أَسْهَاءُ رَبِّ، وَلَا شَيْءُ؛ لَكِنْ هَذِهِ تَخَيُّلاتُ وأُمُورٌ فَرْضِيَّةٌ قَالَهَا هَوُلاءِ العَبَاقِرَةُ مِنْ بَنِي وَلَا يَوْمٌ آخِرُ، وَلَا شَيْءٌ؛ لَكِنْ هَذِهِ تَخَيُّلاتُ وأُمُورٌ فَرْضِيَّةٌ قَالَهَا هَوُلاءِ العَبَاقِرَةُ مِنْ بَنِي آدَمَ، وجَاءُوا بِهَا مِنْ أَجْلِ أَنْ يَسِيرَ النَّاسُ عَلَى مِنْهَاهِجِهِمْ؛ لِأَنَّ البَشَرَ لَوْ جَاءَهُمْ نَاصِحٌ وَقَالَ لِلنَّاسِ: اعْبُدُوا، وافْعَلُوا، واثْرُكُوا، لَا يُطِيعُونَهُ حَتَّى يَقُولَ: هُنَاكَ رَبُّ سَيُعَاقِبُكُمْ، وهُنَاكَ جَنَّةٌ وَنَارٌ، وَهُو غَيْرُ صَادِقٍ!

فاتَّهَمُوا الأَنْبِيَاءَ -عِيَاذًا بِاللهِ- بالكَذِبِ والخِيَانَةِ.

وبَعْضُهُمْ قَالَ: لَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ، بَلِ الرَّسُولُ لَا يَدْرِي أَنَّ العَقْلَ الفَيَّاضَ هُوَ الَّذِي أَفَاضَ عَلَيْهِ بِالكَلِمَاتِ النُّورَانِيَّةِ، وصَارَ يَتَكَلَّمُ بِمَا لَا يَدْرِي! اللَّهِمُّ أَنَّهُمْ لَا يَجْعَلُونَ لَهَا مَعْنًى.

وجَاءَ المُعْتَزِلَةُ وغَيْرُهُمْ فَقَالُوا: نَحْنُ أَهْلُ العِلْمِ، مَعْنَى ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾ [ص:٧٥]، أَيْ: بِقُوَّتَيَّ، ورَمَوْا أَهْلَ التَّفْوِيضِ بالجَهَالَةِ؛ ولِهَذَا فَتَحَ أَهْلُ التَّفْوِيضِ عَلَى المُسْلِمِينَ شَرَّا عَظِيمًا لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ.

<sup>(</sup>١) انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/ ٢٠٥).

# \* العَمَلُ بِالْمُجْمَلِ:

يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ عَقْدُ العَزْمِ عَلَى العَمَلِ بالمُجْمَلِ مَتَى حَصَلَ بَيَانُهُ [1]. والنَّبِيُّ ﷺ قَدْ بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ جَمِيعَ شَرِيعَتِهِ أُصُولَهَا وفْرُوعَهَا [1]......

وأنَا نَبَّهْتُ عَلَى هَذَا، لِأَنِّي رَأَيْتُ مِنْ بَعْضِ الكُتَّابِ المُعَاصِرِينَ مَنِ ادَّعَى أَنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ: إِنْ نَقَلَهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَهُوَ مَذْهَبَ السَّلَفِ: إِنْ نَقَلَهُ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَهُوَ كَاطِئْ، لَا يَعْرِفُ مَذْهَبَ السَّلَفِ.
 كَاذِبٌ، وإِنِ ادَّعَى أَنَّهُ مَذْهَبُهُمْ فَهُوَ خَاطِئْ، لَا يَعْرِفُ مَذْهَبَ السَّلَفِ.

نَعَمِ، السَّلَفُ يُفَوِّضُونَ شَيْئًا وَاحِدًا وَهُوَ الكَيْفِيَّةُ والحَقِيقَةُ، فيَقُولُونَ: مَا نَعْلَمُهَا، وإِذَا عَلِمْنَا المَعْنَى كَفَانَا، واللهُ أَعْلَمُ.

[1] قَوْلُهُ: «يَجِبُ عَلَى المُكلَّفِ عَقْدُ العَزْمِ عَلَى العَمَلِ بِالمُجْمَلِ مَتَى حَصَلَ بَيَانُهُ» نَعَمْ، يَجِبُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَنَّهُ سَيَعْمَلُ بِهَذَا المُجْمَلِ؛ فَلَيَّا قَالَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿وَءَاتُواْ الرَّكُويَّةَ وَالأَنْصِبَةَ وَإِلَى مَنْ تُصْرَفُ، كَانَ وَاجِبًا عَلَيْنَا أَنْ نَقُولَ: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا، وأَنْ نَعْقِدَ العَزْمَ عَلَى أَنْ نَفْعَلَ.

وهُنَا يَقُولُ الْمُؤَلِّفُ: «عَقْدُ العَزْمِ» وَلَمْ يَقُلِ: الفِعْلَ؛ لِأَنَّ الفِعْلَ غَيْرُ مُمْكِنٍ، لَكِنْ وَظِيفَتُكَ أَمَامَ هَذَا المُجْمَلِ أَنْ تَعْقِدَ العَزْمَ عَلَى أَنَّكَ سَتَعْمَلُ بِهِ مَتَى حَصَلَ بَيَانُهُ.

[٢] قَوْلُهُ: «والنَّبِيُّ عَلَيْ قَدْ بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ بَمِيعَ شَرِيعَتِهِ أُصُولَهَا وَفُرُوعَهَا» والدَّقِيقَ والجَلِيَّ، حَتَّى إِنَّكَ لَتَجِدُ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ آدابَ المَجَالِسِ وآدابَ الاسْتِئْذَانِ، ومَا يَتَعَلَّقُ بالأَشْيَاءِ الدَّقِيقَةِ جِدًّا بِالنِّسْبَةِ لِلأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا بِالأَشْيَاءِ الدَّقِيقَةِ جِدًّا بِالنِّسْبَةِ لِلأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا بِالأَشْيَاءِ الدَّينِ، ومَعَ المَجَلِسِ فَأَفْسَحُوا ﴾ [المجادلة: ١١]، فهذا عَمَلُ يَسِيرٌ جِدًّا بِالنِّسْبَةِ لُهِمَّاتِ الدِّينِ، ومَعَ ذَلِكَ فالقُرْآنُ الكَرِيمُ جَاءَ بِهِ.

ووَرَدَ القُرْآنُ بِآدَابِ الأَكْلِ والشُّرْبِ: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا شُمْرِفُواْ ﴾ [الأعراف:٣١]،
 وكذا السُّنَّةُ جَاءَتْ أيضًا بِالأَمْرِ بالأَكْلِ باليَمِينِ، وأَنْ تُسَمِّيَ اللهَ، وتَأْكُلَ مِمَّا يَلِيكَ،
 وتخمد إذا فَرَغْتَ، وَلَا تُكْثِرَ الطَّعَامَ، فَتَجْعَلَهُ أَثْلَاثًا(١).

بَلْ جَاءَتْ بِآدابِ اللُّبْسِ والخَلْعِ: فتَبْدَأُ باليَمِينِ لُبْسًا وباليَسَارِ خَلْعًا.

وجَاءَتْ كَذَلِكَ بِآدابِ قَضَاءِ الحَاجَةِ، عِنْدَ الدُّخُولِ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الخُبْثِ والحَبَائِثِ»، وعِنْدَ الخُرُوج: «غُفْرَانَكَ!»<sup>(۲)</sup>.

كُلُّ مَا يَخْتَاجُهُ النَّاسُ جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ، حَتَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِسَلْمَانَ الفَارِسِيِّ: «عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الخِرَاءَةَ! فقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الفَارِسِيِّ: «عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ ﷺ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الخِرَاءَةَ! فقالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الفَهْرِيِّ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَ مِنْ ثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ »(٢). وهذه الأُمُورُ كُلُّهَا تَتَعَلَّقُ بِآدابِ قَضَاءِ الحَاجَةِ.

فالرَّسُولُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعِ: تَارَةً بِالقَوْلِ، وَبَيَانُهُ يَكُونُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعِ: تَارَةً بِالقَوْلِ، وَتَارَةً بِالقَوْلِ، وَتَارَةً بِاللَّرْكِ؛ لَكِنَّ التَّرْكُ رُبَّمَا نُسَمِّيهِ فِعْلًا؛ لِأَنَّهُ كَفُّ النَّوْفِ بِالفِعْلِ، وَتَارَةً بِهِمَا جَمِيعًا، وتَارَةً بِالتَّرْكِ؛ لَكِنَّ التَّرْكَ رُبَّمَا نُسَمِّيهِ فِعْلًا؛ لِأَنَّهُ كَفُّ النَّفْسِ، فَأَمَرَ بِالقِيَامِ إِذَا مَرَّتِ الجِنَازَةُ ثُمَّ مَرَّتْ جِنَازَةٌ وَلَمْ يَقُمْ، هَذَا بَيَانُ أَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ لِلوُجُوبِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين، رقم (٥٣٧٦)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهم (٢٠٢٢) من حديث عمر بن أبي سلمة رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أُخرِجه الترمُذي: كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، رقم (٧) من حديث عائشة رَجَاللهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٢).

حَتَّى تَرَكَ الأُمَّةَ عَلَى شَرِيعَةٍ بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا[١]،.....

[١] قَوْلُهُ: «حَتَّى تَرَكَ الأُمَّةَ عَلَى شَرِيعَةٍ بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا» تَرَكَ أُمَّتَهُ عَلَى شَرِيعَةٍ بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ فِي الأُصُولِ والفُرُوعِ، والأَشْيَاءُ الَّتِي لَا تَبْلُغُهَا العُقُولُ لَمْ يَتْرُكُهَا لِلعُقُولِ، بَلْ بَيْنَهَا صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ.

حَتَّى الأُمُورُ الَّتِي قَدْ يَكْثُرُ فِيهَا النِّزَاعُ وَلَوْ كَانَتْ مِمَّا يُمْكِنُ إِدْرَاكُهُ بِالعُقُولِ تَوَلَّاهَا اللهُ عَرَّفِكِاً؛ فَمَثَلًا فِي الفَرَائِضِ: تَقْسِيمُ مَالِ المَيِّتِ مُبَيَّنٌ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ غَايَةَ البَيَانِ؛ ولِهَذَا تَجِدُ العُلَمَاءَ يَقِلُ اخْتِلَافُهُمْ فِي الفَرَائِضِ؛ لِأَنَّهَا مُبَيَّنَةٌ ومُوضَّحَةٌ، وَقَدْ البَيَانِ؛ ولِهَذَا تَجِدُ العُلَمَاءَ يَقِلُ اخْتِلَافُهُمْ فِي الفَرَائِضِ؛ لِأَنَّهَا مُبَيَّنَةٌ ومُوضَّحَةٌ، وَقَدْ تَوَلَّاهَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِنَفْسِهِ، وقَسَمَهَا أَحْسَنَ قِسْمَةٍ؛ لِدَفْعِ النِّزَاعِ الَّذِي يَقَعُ فِيهَا بَيْنَ الوَرَثَةِ الأَقَارِبِ: كَالأَخِ، وأَخِيهِ، وأَخْتِهِ، والعَمِّ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فيَحْصُلُ فِي هَذَا النَّزَاعُ والعَدَاوَةُ والتَّقَاطُعُ.

ثُمَّ جَاءَتِ السُّنَّةُ فَكَمَّلَتْ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَهَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكر»(١).

وكَذَا بُيِّنَتْ مَسَائِلُ العِدَدِ والأَنْسَابِ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بَيَانًا وَاضِحًا لَا لَبْسَ فِيهِ، وَإِنَّهَا وَقَعَ الإِشْكَالُ فِي مَسَائِلَ يَسِيرَةٍ كَتَفْسِيرِ ثَلاَثَةِ قُرُوءٍ.

فَمَثَلًا: إِذَا طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ وكَانَتْ ثُحِبُّ أَنْ تَتَخَلَّصَ مِنْهُ قَالَتْ: إِذَا حِضْتُ مَرَّةً سَأَتَزَوَّجُ، فَيَأْتِي الرَّجُلُ فَيَقُولُ: لَا تَتَزَوَّجِي، لَعَلِّي أُرَاجِعُكِ، وإِذَا قَضَتْ مِنَ الثَّانِيَةِ قَالَتْ: سَأَتَزَوَّجُ، وَقَالَ: لَا تَتَزَوَّجِي، يُمْكِنُ أَنْ أُرَاجِعَكِ، وهَكَذَا فِي الثَّالِثَةِ والرَّابِعَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الجد مع الأب والإخوة، رقم (٦٧٣٧)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم (١٦١٥) من حديث ابن عباس رَضَاَلِتُهُعَنْهَا.

والحَامِسَةِ، فَإِذَا لَمْ يُبَيَّنْ ذَلِكَ فِي الشَّرْعِ حَصَلَ نِزَاعٌ وفَوْضَى، فحَدَّدَ الشَّارِعُ ثَلاثَ
 حِيض.

وَفِي الطَّلَاقِ كَانُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ إِذَا طَلَّقَ الإِنْسَانُ زَوْجَتَهُ، ثُمَّ شَارَفَتْ عَلَى انْقِضَاءِ العِدَّةِ قَالَ: رَاجَعْتُ، ثُمَّ إِذَا رَاجَعَ قَالَ: طَلَّقْتُ، فَتَسْتَأْنِفُ العِدَّةَ، وهَكَذَا.. عِنْدَمَا يَقْرُبُ العِدَّةِ قَالَ: رَاجَعْتُ، فَيَتْرُكُهَا مُعَلَّقَةً بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ! فَحَدَّدَ اللهُ الطَّلَاقَ بِثَلَاثِ طَلَقَاتٍ. طَلَقَاتٍ.

والمُهِمُّ نَحْنُ نَقُولُ: الحَمْدُ للهِ؛ هَذِهِ الشَّرِيعَةُ مُبَيَّنَةٌ، ولَكِنْ خَفَاءُ بَعْضِ الأَشْيَاءِ عَلَى الإِنْسَانِ لَهُ أَسْبَابٌ خَمْسَةٌ، وَهِيَ:

- ١ نَقْصُ العِلْم.
- ٢- قُصُورُ الفَهْم.
- ٣- التَّقْصِيرُ فِي طَلَبِ العِلْم.
- ٤ سُوءُ القَصْدِ: فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ سُوءُ قَصْدٍ؛ حِيلَ بَيْنَهُ وبَيْنَ التَّوْفِيقِ.
- ٥- المَعَاصِي: ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤] يَقُولُونَ عَنِ القُرْآنِ: إِنَّهُ أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ؛ لِأَنَّهُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يَفْهَمُونَهُ.

وقَـدْ بَيْنَ الرَّسُـولُ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمَّتِهِ جَمِيعَ الشَّرِيعَةِ، والدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ القُرْآنِ: ﴿يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة:٦٧] وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكَرَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل:٤٤].

وَلَمْ يَتْرُكِ البَيَانَ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا أَبَدًا [١].

[١] قَوْلُهُ: «وَلَمْ يَتْرُكِ البَيَانَ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهَا أَبَدًا» هَذِهِ قَاعِدَةٌ يُعَبَّرُ عَنْهَا فِي كَلَام الأُصُولِيِّينَ بِقَوْلِهِمْ: لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ.

والْمُؤَلِّفُ تَحَاشَى كَلِمَةَ «لَا يَجُوزُ» بِالنِّسْبَةِ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، بَلْ قَالَ: لَمْ يَثُرُكِ البَيَانَ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ أَبِدًا؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ لَهُ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ وَإِن لَّدَ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة:٦٧].

فكُلَّمَا دَعَتِ الحَاجَةُ إِلَى شَيْءِ بَيَّنَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِمَّا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ فَيُقِرُّهُ الرَّبُ عَنَهَ عَلَهِ أَلْ مَنْ عِنْدِ اللهِ ؛ حَتَّى إِنَّهُ أَحْيَانًا يَقُولُ الكَلِمَة، ثُمَّ يَأْتِيهِ الوَحْيُ فَيُقِرُّهُ الرَّبُ عَنَهَ عَلَى اللهِ عَنِ الشَّهَادَةِ: هَلْ تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، ثُمَّ جَاءَهُ مُقَيِّدًا لَهَا أَوْ مُحْصِّمًا، فَلَمَّ سُئِلَ عَنِ الشَّهَادَةِ: هَلْ تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ؟ قَالَ: «إِلَّا الدَّيْنَ، سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيلُ وَقَالَ: ﴿إِلَّا الدَّيْنَ، سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيلُ وَقَالَ: ﴿إِلَّا الدَّيْنَ، سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيلُ انِفًا»(١).

فهَذِهِ المَسْأَلَةُ مِنَ المُمْكِنِ أَنْ يَقُولَهَا الرَّسُولُ ﷺ فِي مَجْلِسٍ آخَرَ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ هَذَا السَّائِلُ قَدْ لَا يَرْجِعُ مَرَّةً أُخْرَى دَعَتِ الحاجَةُ إِلَى البَيَانِ، وإِلَى تَخْصِيصِ هَذَا العُمُومِ، فَقَالَ: «إِلَّا الدَّيْنَ».

أَحْيَانًا يَبْعَثُ اللهُ عَرَقِهَلَ أَعْرَابِيًّا مِنْ أَقْصَى البَادِيَةِ، فيَسْأَلُ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَسْأَلُ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَسْأَلُ عَنْهَا الصَّحَابَةُ؛ إِمَّا لِأَنَّهَا لَمْ تَطْرَأُ لَهُمْ عَلَى بَالٍ، أَوِ اسْتِحْيَاءً مِنْهَا، أَوْ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُوبَخُوا لِكَثْرَةِ السُّوَالِ؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ لَهُمْ: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاتَهُ يُوبَخُوا لِكَثْرَةِ السُّوَالِ؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ لَهُمْ: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاتَهُ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُؤُكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١].

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: كتاب الجهاد، باب من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين، رقم (٣١٥٥) من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

فيأْتِي هَذَا الأَعْرَابِيُّ، يَبْعَثُهُ اللهُ عَزَقِجَلَّ لِيَقِفَ أَمَامَ الرَّسُولِ ويَقُولَ: يَا رَسُولَ اللهِ!
 كَذَا وكَذَا.. حَتَّى جَاءَ أَبُو رَزِينٍ العقيْلِيُّ يَسْأَلُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَيَضْحَكُ رَبُّنَا؟
 قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: لَنْ نَعْدِمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا (١). اللهُ أَكْبَرُ!

كُلُّ هَذَا لِأَجْلِ أَلَّا يَمُوتَ الرَّسُولُ عَلَيْهِٱلصَّلَاةُوَّالسَّلَامُ والنَّاسُ يَحتَاجُونَ إِلَى أَدْنَى شَيْءٍ فِي شَرِيعَةِ اللهِ.

ومِنْ ثَمَّ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ البِدَعِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ فُتِحَ بَابُ البِدَعِ لَكَانَتِ الشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ أَلْفَ شَرِيعَةٍ، كُلُّ نَاسٍ يَأْتُونَ بِبِدْعَةٍ! لَكِنْ قُيِّدُوا؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ حَاجَةٍ إِلَى الإِسْلَامِيَّةُ أَلْفَ شَرِيعَةٍ، كُلُّ شَيْءٍ يُقَرِّبُ إِلَى اللهِ مَوْجُودٌ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الرَّسُولُ ﷺ.

وقَوْلُهُ ﷺ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، هَذَا بَيَانٌ لِلنَّصَابِ.

وقَوْلُهُ ﷺ: «وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّمًا»(٢) بَيَانٌ لَهُمَا جَمِيعًا: النِّصَابِ والمِقْدَارِ.

إِذَنِ الرَّسُولُ ﷺ بَيَّنَ.

وَبَيَّنَ اللهُ تَعَالَى أَهْلَ الزَّكَاةِ الَّذِينَ يُؤْتَوْنَهَا فِي القُرْآنِ: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ
وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَنرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللهِ
وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةُ مِّنَ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: الأبواب الأولى، باب فيها أنكرت الجهمية، رقم (١٨١) من حديث أبي رزين رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم (١٤٥٤) من حديث أنس بن مالك رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

وَفِي قَـوْلِـهِ: ﴿فَرِيضَـةً ﴾ إِلْزَامٌ لَنَا بِأَنْ لَا نَتَجَاوَزَهَا، وَفِي قَـوْلِـهِ: ﴿وَاللَّهُ عَلِيـمُ حَكِيمٌ ﴾ قَطْعٌ لِلاجْتِهَادِ فِيمَنْ نَصْرِفُ الزَّكَاةَ إِلَيْهِ سِوَى هَذِهِ الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ.

لَوْ جَاءَنَا شَخْصٌ يُرِيدُ أَنْ يَجْتَهِدَ وَقَالَ: نُرِيدُ صَرْفَهَا فِي غَيْرِ هَذَا، نُرِيدُ صَرْفَهَا فِي إِصْلَاحِ الطُّرُقِ، وَفِي بِنَايَةِ الربطِ لِلعِبَادَةِ، نَقُولُ: لَا يُمْكِنُ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿فَرِيضَــَةُ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيــمُ حَكِيمٌ ﴾.

فَلَوْ قَالَ لَنَا: اللهُ يَقُولُ: ﴿وَفِ سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ وإِصْلاحُ الطَّرُقِ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قُلْنَا: لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَفِ سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ كُلَّ خَيْرٍ، مَا بَقِيَ لِلتَّخْصِيصِ فَائِدَةٌ، وصَارَ كُلُّ طَرِيقِ خَيْرِ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَفِ سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾.

فَلَمَّا قَالَ: ﴿إِنَّمَا ﴾ المُفِيدُ لِلحَصْرِ فِي أَوَّلِ الآيَةِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَٱللَّهُ عَلِيـدُ حَكِيدٌ ﴾ عُمُولٌ عَلَى مَا اللهِ عَصُورٌ فِي هَذِهِ الأَصْنَافِ، وأنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ ﴾ تحمُولٌ عَلَى الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ.

ولَكِنْ فِي شُمُولِهِ لِلجِهَادِ العِلْمِيِّ مَحَلُّ نِزَاعٍ بَيْنَ العُلَمَاءِ:

فمِنْ أَهْلِ العِلْمِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ يُصْرَفُ لِطَلَبَةِ العِلْمِ الْمَتَفَرِّغِينَ لِلعِلْمِ، وإنْ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى الْكَسْبِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى؛ فَإِذَا تَفَرَّغُوا لِطَلَبِ العِلْمِ وَلَوْ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى الْكَسْبِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ حَلالًا لَهُمْ، وَلَوْ كَانُوا أَغْنِياءَ، أَخْذِ الْكَسْبِ مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، فَإِنَّهُمْ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ حَلالًا لَهُمْ، وَلَوْ كَانُوا أَغْنِياءَ، كَمَا يُعْطَوْنَ الزَّكَاةِ حَلالًا لَهُمْ، وَلَوْ كَانُوا أَغْنِياءَ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: إِنَّ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ يَكُونُ بالعِلْمِ وَيَكُونُ بالعِلْمِ وَيَكُونُ بالسِّلَاحِ.

كَذَلِكَ عَلَى هَذَا الرَّأْيِ يَجُوزُ أَنْ تُشْتَرَى الكُتُبُ الشَّرْعِيَّةُ مِنَ الزَّكَاةِ، كَمَا يَجُوزُ أَنْ

وبَيَانُهُ عِينَا اللَّهُ عِلَيْ إِمَّا بِالقَوْلِ، أَوْ بِالفِعْلِ، أَوْ بِالقَوْلِ وِالفِعْلِ جَمِيعًا.

مِثَالُ بَيَانِهِ بِالقَوْلِ: إِخْبَارُهُ عَنْ أَنْصِبَةِ الزَّكَاةِ ومَقَادِيرِهَا، كَمَا فِي قَوْلِهِ ﷺ: «فِيَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ »(١) بَيَانًا لُحِمَلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾ [البقرة:٤٣].[١]

= يُشْتَرَى السِّلَاحُ لِلمُجَاهِدِينَ مِنَ الزَّكَاةِ.

وعَلَى هَذَا الرَّأْيِ يَجُوزُ أَنْ تُبْنَى المَدَارِسُ والمَكَاتِبُ لِلدِّرَاسَاتِ الشَّرْعِيَّةِ، مِثْلَمَا نَضَعُ ثَكَنَاتٍ لِلجَيْشِ، نَضَعُ مَكَاتِبَ لِلطَّلَبَةِ ومَدَارِسَ.

لَكِنْ مَعَ هَذَا، فَإِنَّ هَذَا القَوْلَ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ نَقُولَ: نَصْرِفُهَا فِي إِصْلَاحِ الطُّرُقِ، وبِنَاءِ الربطِ لِلعِبَادَةِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

أَنَا عِنْدِي أَنَّ هَذَا القَوْلَ رَاجِحٌ وجَيِّدٌ وقَوِيٌّ، لَكِنَّنِي لَا أُفْتِي بِهِ؛ لِأَنَّنِي أَخْشَى أَنْ يَنْصَبَّ النَّاسُ عَلَى هَذَا، ويَتْرُكُوا الفُقَرَاءَ، فَيَزْدَادُوا سُوءًا عَلَى سُوءٍ.

أَخْشَى إِذَا قُلْنَا: اطْبَعُوا الكُتُب، وابْنُوا المَكَاتِب، يَقُولُونَ: إِذَنْ هَذَا أَسْهَلُ، فيَقُولُونَ لِلمَطْبَعَةِ: بِكَمْ تَطْبَعُونَ هَذَا الكِتَاب؟ فيَقُولُونَ: بِعَشَرَةِ آلافِ! يَقُولُونَ: نَحْنُ سَنُعْطِي عِشْرِينَ أَلْفًا! يُرِيدُونَ بِذَلِكَ أَنْ يَتَخَلَّصُوا مِنْ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ! فَأَنَا أَتُوقَّفُ عَنِ الإِفْتَاءِ فِيهَا؛ خَوْفًا مِنْ هَذَا المَحْظُورِ.

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُ بَيَانِهِ بِالقَوْلِ: إِخْبَارُهُ عَنْ أَنْصِبَةِ الزَّكَاةِ ومَقَادِيرِهَا، كَمَا فِي قَوْلِهِ

﴿ وَمَا ثُولُهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيها يسقى من ماء السهاء وبالماء الجاري، رقم (١٤٨٣)، من حديث عبد الله بن عمر رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

ومِثَالُ بَيَانِهِ بِالفِعْلِ: قِيَامُهُ بِأَفْعَالِ المَنَاسِكِ أَمَامَ الأُمَّةِ، بَيَانًا لِمُجْمَلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران:٩٧]، وكَذَلِكَ صَلَاةُ الكُسُوفِ عَلَى صِفَتِهَا، هِيَ فِي الوَاقِعِ بَيَانٌ لِمُجْمَلِ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا ﴾ [1]

[1] قَوْلُهُ: "وَمِثَالُ بَيَانِهِ بِالفِعْلِ: قِيَامُهُ بِأَفْعَالِ المَناسِكِ أَمَامَ الأُمَّةِ، بَيَانًا لَمُجْمَلِ قَوْلُهِ تَعَالَى: "وَ لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ " [آل عمران: ٩٧]"، قَوْلُهُ تَعَالَى: "وَ لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ " [آل عمران: ٩٧]"، قَوْلُهُ تَعَالَى: "وَ لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ، لَكِنِ الرَّسُولُ عَلَيْ بَيّنَهُ مِحْجُ الْبَيْتِ لَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ، لَكِنِ الرَّسُولُ عَلَيْ بَيّنَهُ بِفِعْلِهِ أَيَّامَ الحَجِّ؛ ولِهَذَا ليَّا تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ قَرَأً: "وَالَّغِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِمَ مُصَلًى \* إِنْهُ عَلَى السَّفَا قَرَأً: "إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآمِرِ اللهِ " [البقرة: ١٥٥]: "أَبْدَأُ وَا عَنِي مَنَاسِكُكُمْ "(١)، وليَّا ذَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأً: ﴿ وَا عَنِي مَنَاسِكُكُمْ "(١).

فهَذَا بَيَانٌ بِالفِعْلِ، يَعْنِي: لَمْ يَقُلْ لِلنَّاسِ: اخْرُجُوا اليَوْمَ إِلَى مِنِّى، اخْرُجُوا إِلَى عَرَفَةَ، ارْجِعُوا إِلَى مِنَّى بَعْدَ ذَلِكَ.. لَكِنْ بَيَّنَهُ بِفِعْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَالَ: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».

أَمَّا الوُّضُوءُ فَإِنَّهُ مُبَيَّنٌ فِي القُرْآنِ، لَكِنْ بَعْضُ الأَشْيَاءِ مِنْ مُكَمِّلَاتِهِ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي القُرْآنِ؛ والرَّسُولُ ﷺ بَيَّنَهَا.

[٢] قَوْلُهُ: «وكَذَلِكَ صَلَاةُ الكُسُوفِ عَلَى صِفَتِهَا، هِيَ فِي الوَاقِعِ بَيَانٌ لُجْمَلِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب من جر إزاره من غير خيلاء، رقم (٥٧٨٥) من حديث أبي بكرة رَضِّالِتُهُ عَنْهُ، ومسلم: كتاب الكسوف، باب ما عُرض على النبي ﷺ، رقم (٩٠٤) من حديث جابر بن عبد الله رَضِّاللهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨) من حديث جابر رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب استحباب رمي حجرة العقبة يوم النحر راكبًا، رقم (١٢٩٧) من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِيَّهُ عَنْهُا.

= قَوْلِهِ ﷺ: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا» لَمَّا قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا» لَمَّا قَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا» فَصَلُّوا» صَرَفْنَا هَذَا الْمُجْمَلَ إِلَى صَلَاةِ الكُسُوفِ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ مَا قَالَ صَلُّوا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ، قَالَ: «صَلُّوا» فَهُو مُجْمَلٌ، لَكِنَّهُ مُبَيَّنٌ بِفِعْلِهِ، فَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَ فَي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعً وَكُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعً وَكُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعً وَلَانٍ، وهَذِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ وسُجُودَانِ، وهَذِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ وسُجُودَانِ.

هَذَا الثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، ومَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَى الرُّكُوعَيْنِ فِيهَا يُنْسَبُ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّهُ وَالسَّلَمُ، فَهُوَ شَاذٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وإنْ كَانَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ الكُسُوفَ لَمْ يَقَعْ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ ﷺ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، ومُحَالُ أَنْ تَتَعَارَضَ الرِّوايَتَانِ عَلَى فِعْلِ وَاحِدٍ.

وإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنَ التَّرْجِيحِ، فَنُرَجِّحُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ أَيْ مَا كَانَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَهُو أَنَّهُ رَكَعَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَيْنِ، ونَقُولُ: مَا عَدَا ذَلِكَ فَهُ وَ شَاذَّ لَا يُنْسَبُ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّكَابَةِ وَالْسَلَامُ، وإنْ كَانَ قَدْ صَحَّ عَنِ الصَّحَابَةِ فَهُ وَ شَاذٌ لَا يُنْسَبُ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّكَابَةُ وَالسَّلَامُ، وإنْ كَانَ قَدْ صَحَّ عَنِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَكْثَرُ مِنْ رُكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، لَكِنْ نَحْنُ نَتَكَلَّمُ عَمَّا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّادًا أَكْثَرُ مِنْ رُكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، لَكِنْ نَحْنُ نَتَكَلَّمُ عَمَّا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّوْا أَكْثَرَ مِنْ رُكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، لَكِنْ نَحْنُ نَتَكَلَّمُ عَمَّا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ.

وَيَيَّنَ بِالْفِعْلِ لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي التَّيَمُّمِ فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا» (١)، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ وَمَسَحَ وجْهَهُ ثُمَّ كَفَيْهِ.

فهَذَا البَيَانُ كَانَ بِالفِعْلِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم (٣٤٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٨)، من حديث عمار بن ياسر رَضِّالِلَهُ عَنْهُ.

ومِثَالُ بَيَانِهِ بِالقَوْلِ والفِعْلِ: بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ كَانَ بِالقَوْلِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ فِي صَلاتِهِ، حَيْثُ قَالَ ﷺ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ...» (١) الحَدِيثَ [١].

[1] قَوْلُهُ: "وَمِثَالُ بَيَانِهِ بِالقَوْلِ والفِعْلِ: بَيَانُ كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهُ كَانَ بالقَوْلِ كَمَا فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ فِي صَلاتِهِ، حَيْثُ قَالَ ﷺ: "إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ...» الحَدِيثَ» المُسِيءُ فِي صَلاتِهِ رُجُلٌ دَخَلَ المَسْجِدَ وصَلَّ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ...» الحَدِيثَ» المُسِيءُ فِي صَلاتِهِ رُجُلٌ دَخَلَ المَسْجِدَ وصَلَّ بُكَ طُمَأْنِينَةٍ، ثُمَّ جَاءَ فقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ؛ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَدَّهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فرَجَعَ، وبَعْدَ الثَّالِثَةِ قَالَ: والَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ لَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَذَا فَعَلِّمْنِي.

وانْظُرْ إِلَى حِكْمَةِ التَّعْلِيمِ، لَمْ يُعَلِّمْهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ؛ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَذْهَبَ ويُصَلِّي؛ ويُصَلِّيَ، ويُصَلِّي، حَتَّى يَكُونَ أَشَدَّ مَا يَكُونُ حَاجَةً إِلَى التَّعَلُّمِ، ويَعْرِفَ مِقْدَارَ العِلْمِ، وأنَّ الإِنْسَانَ فِي حَاجَةٍ مَاسَّةٍ إِلَيْهِ!

فعلَّمَهُ الرَّسُولُ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُّضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّر، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ...» إِلَى آخِرِ الحَدِيثِ.

هَذَا بَيَانٌ بِالقَـوْلِ؛ لِأَنَّ الرَّسُـولَ مَا قَامَ يُصَلِّي أَمَامَهُ، لَكِنَّهُ عَلَّمَهُ مَاذَا يَفْعَلُ بِالقَوْلِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، رقم (٧٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧)، من حديث أبي هريرة رَجَعَالِيَّهُ عَنْهُ.

وَكَانَ بِالفِعْلِ أَيضًا، كَمَا فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِللَهُ عَلَيهُ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ... النَّبِيِّ صَلَّالِللَهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَلَ المِنْبَرِ، فَكَبَّرَ وكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ... الخَدِيثَ. وفِيهِ: - ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وقَالَ: «إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْمَتُوا بِي، وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي» (۱) [1]

[1] قَوْلُهُ: ﴿وَكَانَ بِالفِعْلِ أَيضًا، كَمَا فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضَالِيَهُ عَنَهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَامَ عَلَى المِنْبَرِ، فَكَبَّرَ، وكَبَّرَ النَّاسُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ.. -الحَدِيثَ. وفيهِ: - ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، وَقَالَ: ﴿إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْثَمُوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي ﴾ وَكَانَ وَفِيهِ: - ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ الصَّلاةَ بِالفِعْلِ كَمَا فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضَالِيَهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَ تَعْلِيمُ النَّاسِ الصَّلاةِ بَالفِعْلِ كَمَا فِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضَالِيهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَ عَلَى المِنْبَرِ. الحَدِيثَ، وفِيهِ: - ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَقَالَ: ﴿إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْمُوا صَلاتِي ﴾.

إِذَنْ قَوْلُهُ: «وَلِتَعْلَمُوا» يُفيدُنَا أَنَّ البَيَانَ كَانَ بِالفِعْلِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ يَصْعَدُ عَلَى المِنْبَرِ وَيَقْرَأُ ويَرْكَعُ، فَإِذَا أَرَادَ السُّجُودَ نَزَلَ القَهْقَرَى ثُمَّ سَجَدَ فِي أَصْلِ المِنْبَرِ، فَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ صَعِدَ عَلَى المِنْبَرِ، وَفِي هَذَا حَرَكَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، ولَكِنْ لَمِصْلَحَةِ التَّعْلِيمِ.

أمَّا البِّيَانُ بِالتَّرْكِ، فمِثَالُهُ:

أنَّهُ أَمَرَ بِالقِيَامِ للجِنَازَةِ إِذَا مَرَّتْ، ثُمَّ تَرَكَهُ.

نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا، ثُمَّ شَرِبَ.

فَتَرْكُهُ لِهَا أَمَرَ بِهِ بَيَانُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ لَيْسَ لِلوُجُوبِ، وَلَوْ كَانَ لِلوُجُوبِ مَا تَرَكَهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، رقم (٩١٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، رقم (٥٤٤).

وفِعْلُهُ لِمَا نَهَى عَنْهُ بَيانٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لَيْسَ لِلتَّحْرِيم، وَلَوْ كَانَ لِلتَّحْرِيم مَا فَعَلَهُ.

وكَذَلِكَ لَوْ فَرَضْنَا أَنَّهُ رَأَى شَخْصًا، فَأَقَرَّهُ عَلَى شَيْءٍ نَهَى عَنْهُ، نَقُولُ: هَذَا أَيْضًا بَيَانٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لَيْسَ لِلتَّحْرِيم.

أَوْ رَآهُ يَتْرُكُ مَا أَمَرَ بِهِ، فَهُوَ بَيَانٌ عَلَى أَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ لِلوُّجُوبِ.

وتَرْكُهُ التَّأْنِيبَ لِلمُجْتَهِدِينَ فِي صَلَاةِ العَصْرِ الَّذِينَ نَدَبَهُمْ لِلخُرُوجِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ (١) هَذَا بَيَانٌ بِأَنَّ المُجْتَهِدَ إِذَا اجْتَهَدَ وأَخْطأً فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ مَا أَنَّبَ الَّذِينَ أَخَرُوا الصَّلَاةَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيهاءً، رقم (٩٤٦)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين، رقم (١٧٧٠) من حديث ابن عمر رَضَيَلْيَهُ عَنْهُمَا.



# \* تَعْرِيفُ الظَّاهِرِ:

الظَّاهِرُ لُغَةً: الوَاضِحُ والبِّينُ [١].

واصْطِلَاحًا: مَا دَلَّ بِنَفْسِهِ عَلَى مَعْنَى رَاجِحٍ مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ [1].

[1] قَوْلُهُ: «الظَّاهِرُ لُغَةً: الوَاضِحُ والبَيّنُ» وأَصْلُ الظَّاءِ والهَاءِ والرَّاءِ مِنَ البَيَانِ؛ ولِهَذَا سُمِّيَ الظَّهْرُ ظُهْرًا لِعُلُوِّهِ وبَيَانِهِ، وسُمِّيَ الصُّعُودُ إِلَى الشَّيْءِ ظُهُورًا؛ لِأَنَّهُ يَبَيَّنُ ويَتَضِحُ، وسُمِّيَ الغَلْبَةُ ظُهُورًا؛ لِأَنَّ الغَالِبَ عَالِ بَيِّنٌ، رَايَتُهُ مَنْصُوبَةٌ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ هُو النَّذِي وَسُمِّيَ الْعَلَبَةُ ظُهُورًا؛ لِأَنَّ الغَالِبَ عَالٍ بَيِّنٌ، رَايَتُهُ مَنْصُوبَةٌ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ هُو النَّذِي اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمِ اللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

أَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ ﴾ [الكهف:٢٠]، فالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَاهَا: يَعْلَمُوا بِكُمْ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: مَدَارُ هَذِهِ الكَلِمَةِ عَلَى الوُّضُوحِ والبَيَانِ.

[7] قَوْلُهُ: «واصْطِلَاحًا: مَا دَلَّ بِنَفْسِهِ عَلَى مَعْنَى رَاجِحٍ مَعَ احْتَىٰ الِ غَيْرِهِ» هَذَا فِي الاصْطِلَاحِ، أَمَّا فِي اللَّغَةِ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ هَذَا، سَيَأْتِينَا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى أَنَّ النَّصَّ –وهُوَ اللَّفْظُ الَّذِي لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَى وَاحِدًا – لَا يُسَمَّى ظَاهِرًا فِي الاصْطِلَاحِ، وَهُو فِي اللَّغَةِ ظَاهِرٌ، بَلْ أَظْهَرُ مِنَ الظَّاهِرِ.

و(مَا) بِمَعْنَى: لَفْظٍ.

# مِثَالُهُ: قَوْلُهُ ﷺ: «تَوَضَّؤُوا مِنْ لِحُومِ الإِبلِ»(١).[١]

إِذَنْ: لَدَيْنَا فِي هَذَا اللَّفْظِ مَعْنَيَانِ: أَحَدُهُمَا رَاجِحٌ، والثَّانِي مَرْجُوحٌ، فنسمِّي الرَّاجِحَ
 ظَاهِرًا، وعَلامَةُ الرُّجْحَانِ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُتَبَادَرَ، فَإِذَا كَانَ هُوَ الْمُتَبَادَرَ فَهَذَا هُوَ ظَاهِرُ
 اللَّفْظِ.

ومِنْ هَذِهِ النُّقْطَةِ قَالَ شَيْخُ الإسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّهُ لَا مَجَازَ فِي اللُّغَةِ (٢).

المَجَازُ مَا يَتَرَجَّحُ خِلافُهُ، فيقُولُ مَثَلًا: ﴿ وَسَّئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٦] الظَّاهِرُ سُؤَالُ أَهْلِ القَرْيَةِ، لَا القَرْيَةِ نَفْسِهَا، إِذَنْ: مَا الْحَاجَةُ إِلَى أَنْ نَقُولَ: مَجَازٌ؛ لِأَنَّ الْمَجَازَ مُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ الْمَعْنَى الرَّاجِحِ، فَإِذَا كَانَ الرُّجْحَانُ هُنَا ثَابِتًا بِمُقْتَضَى السِّيَاقِ أَوْ بِمُقْتَضَى القَرِينَةِ العَقْلِيَّةِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ حَقِيقَةً فِي مَعْنَاهُ.

فَإِنْ قِيلَ: مَا مَعْنَى لَفْظٍ (مَرْجُوحٍ)؟

قُلْنَا: كُلَّمَا وَجَدْنَا لَفْظًا لَهُ ظَاهِرٌ وَاحْتَمَلَ التَّأْوِيلَ فالظَّاهِرُ هُوَ الرَّاجِحُ، وخِلَافُ الظَّاهِرِ هُوَ المَرْجُوحُ وَذَلِكَ حَسَبَ السِّيَاقِ. لَكِنْ أَهْلُ المَجَازِ يَجْعَلُونَ لِلَّفْظِ مَعْنًى ذَاتِيًّا بِحَيْثُ يَقُولُ: هَذَا مَعْنَاهُ لَوْلَا القَرِينَةُ الْحَالِيَّةُ أَوِ اللَّفْظِيَّةُ، وشَيْخُ الإسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةً ومَنْ بَحَيْثُ يَقُولُونَ: لَيْسَ لِلَّفْظِ مَعْنَى ذَاتِيٌّ خُلِقَ مَعَهُ بَلْ مَعْنَى اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ سِياقَهُ، وهَذَا هُوَ الَّذِي جَعَلَهُمْ يَقُولُونَ: لَيْسَ هُنَاكَ جَازٌ.

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُهُ قَوْلِهِ ﷺ: «تَوضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ» الوُضُوءُ فِي اللَّغَةِ: النَّظَافَةُ، وهُنَا يَقُولُ: «تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحومِ الإِبِلِ».

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٤٩٧)، من حديث عبد الله بن عمرو رَضَاللَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب الإيهان (ص: ٧٣).

فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الْمُرَادِ بِالوُّضُوءِ غَسْلُ الأَعْضَاءِ الأَرْبَعَةِ عَلَى الصِّفَةِ الشَّرْعِيَّةِ، دُونَ الوُّضُوءِ الَّذِي هُوَ النَّظَافَةُ [1].

[١] قَوْلُهُ: «فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الْمُرَادِ بالوُّضُوءِ غَسْلُ الأَعْضَاءِ الأَرْبَعَةِ عَلَى الصِّفَةِ الشَّرْعِيَّةِ، دُونَ الوُّضُوءِ الَّذِي هُوَ النَّظَافَةُ».

قَوْلُهُ: «الظَّاهِرُ مِنَ الوُضُوءِ غَسْلُ الأَعْضَاءِ»: الأَعْضَاءُ لَا تُغْسَلُ كُلُّهَا، لَكِنْ هَذَا مِنْ بَابِ التَّغْلِيبِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَهَا يُغْسَلُ، وإِلَّا فَإِنَّ الرَّأْسَ يُمْسَحُ وَلَا يُغْسَلُ، عَلَى الصِّفَةِ الشَّرْعِيَّةِ.

نَقُولُ هُنَا: الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ: «تَوَضَّؤُوا» الوُّضُوءُ الشَّرْعِيُّ، ولَيْسَ لِلنَّظَافَةِ، أَيْ تَنْظِيفِ اليَدَيْنِ كَمَا قَالَ بَعْضُ مَنْ لَا يَرَى الوُّضُوءَ مِنْ لَحُم الإِبِل.

وقُلْنَا: هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ دُونَ النَّظَافَةِ؛ لِأَنَّهُ مُتَبَادَرٌ مِنْ لِسَانِ الشَّارِعِ، فالوُضُوءُ لَهُ حَقِيقَةٌ شَرْعِيَّةٌ، فَإِذَا تَكَلَّمَ بِهِ الشَّارِعُ مُحِلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «تَوَضَّؤُوا»، عَرَفْنَا أَنَّهُ يُرِيدُ وُضُوءَ الشَّرْعِ.

لَكِنْ لَوْ جَاءَ أَحَدُ العُمَّالِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِالطِّينِ، قَالَ: هَيَّا تَوَضَّؤُوا قَبْلَ الغَدَاءِ، يُحْمَلُ عَلَى غَسْل اليَدَيْنِ لَا الوُضُوءِ الشَّرْعِيِّ.

وقَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ غَسْلُ اليَدَيْنِ؛ بَعِيدٌ جِدًّا:

أُوَّلًا: لِأَنَّهُ خِلافُ لِسَانِ الشَّارِع.

ثَانِيًا: لِأَنَّ تَنْظِيفَ اليَدَيْنِ مَطْلُوبٌ فِي خَمْ الإِبِلِ وغَيْرِ خُم الإِبِلِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: لَدَيْنَا فِي كَلِمَةِ «تَوَضَّؤُوا» مَعْنَيَانِ: ظَاهِرٌ وغَيْرُ ظَاهِرٍ، الظَّاهِرُ هُوَ الوُّضُوءُ الشَّرْعِيُّ؛ لِأَنَّهُ هُوَ المُتَبَادَرُ فِي لِسَانِ الشَّارِع.

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «مَا دَلَّ بِنَفْسِهِ عَلَى مَعْنَى» المُجْمَلُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى المَعْنَى بنَفْسِهِ.

وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «رَاجِحٍ» الْمُؤَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًى مَرْجُوحٍ لَوْ لَا القَرِينَةُ.

وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ» النَّصُّ الصَّرِيحُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَى عدًا.

# العَمَلُ بالظَّاهِرِ:

العَمَلُ بالظَّاهِرِ وَاجِبٌ، إِلَّا بِدَلِيلِ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ [1] ....

[١] قَوْلُهُ: «العَمَلُ بالظَّاهِرِ وَاجِبٌ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ» يَجِبُ أَنْ نَأْخُذَ بِظَاهِرِ النَّصُوصِ، سَوَاءً فِي ذَلِكَ النُّصُوصُ العِلْمِيَّةُ الْخَبَرِيَّةُ، أَوِ النَّصُوصُ العَمَلِيَّةُ الْخَبَرِيَّةُ، يَعْنِي: سَوَاءً فِي ذَلِكَ نُصُوصُ الإِخْبَارِ، أَوْ نُصُوصُ الأَحْكَام:

فِي النُّصُوصِ العِلْمِيَّةِ الخَبَرِيَّةِ: كُلُّ مَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، وعَنِ اليَوْمِ الآخِرِ،
 يَجِبُ أَنْ نَأْخُذَهُ عَلَى ظَاهِرهِ.

وقَدْ أَخْبَرَ اللهُ عَنْ نَفْسِهِ بِصِفَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ: صِفَاتٍ ذَاتِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ، وصِفَاتٍ ذَاتِيَّةٍ مَعْنَوِيَّةٍ، وصِفَاتٍ فِعْلِيَّةٍ. ويَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَأْخُذَ بِهَا عَلَى ظَاهِرِهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ نُؤَوِّلَهَا، كَمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ.

إِذَا قَرَأْنَا قَوْلَ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿وَيَبْغَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن:٢٧] قُلْنَا: ظَاهِرُ الآيَةِ أَنَّ للهِ وَجْهًا، فَنُثْبِتُ الوَجْهَ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: هَذَا الظَّاهِرُ غَيْرُ مُرَادٍ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ تَمْثِيلَ الخَالِقِ بالمَخْلُوقِ. نَقُولُ: هُوَ مُرَادٌ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إِثْبَاتِ الوَجْهِ أَنْ يَكُونَ ثُمَاثِلًا لِلمَخْلُوقِ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُـول: = ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَى اللَّهُ وَالشورى:١١]، وَهَا أَنْتَ تَرَى وُجُوهَ الْمَخْلُوقَاتِ لَا تَتَهَاثُلُ، فَإِذَا امْتَنَعَ النَّمَاثُلُ فِي وُجُوهِ الْمَخْلُوقَاتِ، فَامْتِنَاعُهُ بَيْنَ وَجْهِ الْخَالِقِ وَوُجُوهِ الْمَخْلُوقَاتِ، فَامْتِنَاعُهُ بَيْنَ وَجْهِ الْخَالِقِ وَوُجُوهِ الْمَخْلُوقَاتِ، مِنْ بَابِ أَوْلَى.

وهَكَذَا بَقِيَّةُ مَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَقَوْلُهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا» (١)، هَذَا ظَاهِرُهُ أَنَّ اللهَ يَنْزِلُ بِذَاتِهِ، وَهُوَ غَيْرُ مُرَادٍ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ نَحْمِلُهُ عَلَى ظَاهِرِهِ!

فَنَقُولُ: لَا، بَلْ يَجِبُ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ.

فَإِذَا قَالَ: النُّزُولُ يَقْتَضِي كَذَا أَوْ كَذَا؛ نَظَرْنَا: فَإِذَا كَانَ يَقْتَضِي تَمْثِيلًا أَوْ نَقْصًا، فَهَذَا اللَّازِمُ الَّذِي ذَكَرَهُ غَيْرُ لَازِمٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ النُّصُوصِ الوَارِدَةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَحْتَمِلَ النَّصُوصِ الوَارِدَةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَحْتَمِلَ النَّقْصَ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ، وَلَوْ قُلْنَا بِاحْتِهَالِهَا النَّقْصَ لَكَانَ ظَاهِرُ القُرْآنِ والسُّنَّةِ: النَّقْصَ لِكَانَ ظَاهِرُ القُرْآنِ والسُّنَّةِ: الكُفْرَ؛ لِأَنَّ وَصْفَ اللهِ بالنَّقْصِ يُعْتَبَرُ كُفْرًا.

في النُّصُوصِ العَمَلِيَّةِ أيضًا نَقُولُ: تُجْرَى عَلَى ظَاهِرِهَا، سَوَاءً العِبَادَاتِ أَوِ المُعَامَلَاتِ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ.

مَثَلًا قَوْلُهُ ﷺ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» (٢). قَوْلُ مَنْ قَالَ: «لَا نِكَاحَ» أَيْ: لَا نِكَاحَ تَامُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، رقم (٧٥٨)، من حديث أبي هريرة رَضِحَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب في الولي، رقم (٢٠٨٥)، والترمذي: كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (١٨٨١)، لا نكاح إلا بولي، رقم (١٨٨١)، من حديث أبي موسى الأشعري رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ.

إلّا بِوَلِيٍّ، ولَيْسَ المُرَادُ: لَا نِكَاحَ صَحِيحٌ! نَقُولُ: هَذَا خِلافُ الظَّاهِرِ، ظَاهِرُ الحَدِيثِ:
 لَا نِكَاحَ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ المَنْفِيَّ شَرْعًا يَنْصَبُّ نَفْيُهُ عَلَى نَفْيِ الوُجُودِ أَوَّلًا، فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الصَّحَّةِ، وَنَفْيُ الصِّحَّةِ نَفْيٌ لِلوُجُودِ الشَّرْعِيِّ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا صَحَّ حُمِلَ عَلَى نَفْيِ الصِّحَّةِ، وَنَفْيُ الصِّحَّةِ نَفْيٌ لِلوُجُودِ الشَّرْعِيِّ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا صَحَّ وُجِدَ شَرْعًا، وإِذَا لَمْ يَصِحَ لَمْ يُوجَدْ شَرْعًا.

أمَّا نَفْيُ الكَمَالِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ بِهِ أَوْ نَذْهَبَ إِلَيْهِ، حَتَّى يَتَعَذَّرُ الحَمْلُ عَلَى نَفْيِ الوُجُودِ أَوْ نَفْيِ الصِّحَّةِ.

وإِذَا قَالَ: فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: إِنَّ امْرَأَةً مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِقَطْعِ يَدِهَا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَسْرِقُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِقَطْعِ يَدِهَا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَسْرِقُ، فَأَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ الْمَانُ لِلسَّبِ. يَعْنِي: أمَّا قَوْلُهُ: «كَانَتْ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ» (١) فَهَذَا تَعْرِيفٌ، لَا بَيَانٌ لِلسَّبِ. يَعْنِي: يُعْنِي: يُعْزِيفُ هَذِهِ المَرْأَةُ، ويَقُولُ: المَرْأَةُ المَعْرُوفُ بِأَنَّهَا تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ ثُمَّ تَجْحَدُهُ سَرَقَتْ، فَأَمَرَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ بِقَطْعِ يَدِهَا.

فَنَقُولُ: هَذَا خِلَافُ الظَّاهِرِ، ظَاهِرُ الحَدِيثِ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ أَمَرَ بِقَطْعِ يَدِهَا؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَجْحَدُ المَتَاعَ الَّذِي تَسْتَعِيرُهُ.

وعَلَى هَذَا فَقِسْ!

فالوَاجِبُ أَنْ نَعْمَلَ بالظَّاهِرِ سَوَاءً أَكَانَتِ النُّصُوصُ مِنَ النُّصُوصِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ المَّسَائِلَ العِمْلِيَّةَ الحُكْمِيَّةَ، لِمَاذَا؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ عند مسلم: كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف، رقم (١٦٨٨) من حديث عائشة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

لِأَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ السَّلَفِ<sup>[۱]</sup>، ولِأَنَّهُ أَحْوَطُ<sup>[۱]</sup>، وأَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ<sup>[۱]</sup>، وأَقْوَى فِي التَّعَبُّدِ والانْقِيَادِ<sup>[1]</sup>.

## [١] قَوْلُهُ: ﴿ لِأَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ السَّلَفِ »:

أَوَّلًا: لِأَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ السَّلَفِ: طَرِيقَةُ السَّلَفِ أَنْ يُجْرُوا النُّصُوصَ عَلَى ظَاهِرِهَا؛ ولِهَذَا تَجِدُهُمْ يَسْتَدِلُّونَ بَالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى ظَاهِرِهِمَا، وَلَا يُؤَوِّلُونَ أَبَدًا، ولَيْسَ لَنَا بُدُّ مِنِ اتِّبَاعِ طَرِيقَتِهِمْ.

#### [٢] قَوْلُهُ: ﴿ وَلِأَنَّهُ أَحْوَطُ »:

ثَانِيًا: لِأَنَّهُ أَحْوَطُ: لِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يُخْرِجُ النَّصَّ عَنْ ظَاهِرِهِ فَقَدْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلخَطَرِ؛ إِذْ مِنَ الجائِزِ أَنْ يُسْأَلَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَيُقَالَ: مَا الَّذِي أَعْلَمَكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ خِلافُ ظَاهِرِهِ؟

إِذَنِ: الأَحْوَطُ أَنْ يَجْرِيَ النَّصَّ عَلَى ظَاهِرِهِ، والإِنْسَانُ إِذَا أَجْرَى النُّصُوصَ الشَّرْعِيَّةَ عَلَى ظَاهِرِهَا اسْتَرَاحَ، وأَمِنَ العَاقِبَةَ.

#### [٣] قَوْلُهُ: «وأَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ»:

ثَالِثًا: لِأَنَّهُ أَبُرَأُ لِلذِّمَّةِ: لِأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا أَجْرَى النَّصُوصَ عَلَى ظَاهِرِهَا بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ، وصَارَ لَهُ حُجَّةٌ عِنْدَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، وَقَالَ يَوْمَ القِيَامَةِ: يَا رَبِّ! هَذَا كَلامُكَ بِاللِّسَانِ العَرَبِيِّ، وَأَنَا أَخَذْتُ بِظَاهِرِهِ، وَلَا أَعْلَمُ مَا يُرادُ بِهِ سِوَى ظَاهِرِهِ.

#### [٤] قَوْلُهُ: «وأَقْوَى فِي التَّعَبُّدِ والانْقِيَادِ»:

رَابِعًا: لِأَنَّهُ أَقْوَى فِي التَّعَبُّدِ والانْقِيَادِ: لِأَنَّ أُولَئِكَ الْمُؤَوِّلَةُ عِنْدَهُمْ ضَعْفٌ فِي التَّعَبُّدِ؛ لِأَنَّ كَهَالَ التَّعَبُّدِ؛ لِأَنَّ كَهَالَ التَّعَبُّدِ أَنْ تَذِلَّ لِلمَعْبُودِ عَنَّكِكِلَّ، وتَخْضَعَ لِكَلامِهِ، وَلَا ثُحَاوِلْ أَنْ تَصْرِفَهُ

تَعْرِيفُ الْمُؤَوَّلِ:

الْمُؤَوَّلُ لُغَةً: مِنَ الأَوْلِ وَهُوَ الرُّجُوعُ [1].

واصْطِلَاحًا: مَا مُمِلَ لَفْظُهُ عَلَى المَعْنَى المَرْجُوح.

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «عَلَى المَعْنَى المَرْجُوح» النَّصُّ والظَّاهِرُ.

أمَّا النَّصُّ فَلِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَى وَاحِدًا.

وأمَّا الظَّاهِرُ فَلِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى المَعْنَى الرَّاجِح [٧].

عَمِينًا أَوْ شِمَالًا؛ ولِهَذَا تَجِدُ الَّذِينَ يُحَاوِلُونَ صَرْفَ النُّصُوصِ عَنْ ظَاهِرِهَا يَضِلُّونَ
 ويَتَنَاقَضُونَ؛ فكَوْنُكَ تُجْرِي النَّصَّ عَلَى ظَاهِرِهِ هَذَا أَقْوَى فِي التَّعَبُّدِ والانْقِيَادِ.

فهذِهِ أَرْبَعَةُ وُجُوهٍ، كُلُّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الوَاجِبَ إِجْرَاءُ الكَلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ.

[١] قَوْلُهُ: «الْمُؤَوَّلُ لُغَةً: مِنَ الأَوْلِ، وَهُوَ الرُّجُوعُ» يُقَالُ: آلَ الأَمْرُ إِلَيْهِ، أَيْ: رَجَعَ إِلَيْهِ.

إِذَنْ: فالتَّأْوِيلُ مَعْنَاهُ: الإِرْجَاعُ، يَعْنِي: إِرْجَاعُ الكَلَامِ إِلَى المَعْنَى الْمُرَادِ بِهِ، فهُنَاكَ ارْتِبَاطٌ بَيْنَ المَعْنَى اللَّغَوِيِّ والمَعْنَى الاصْطِلَاحِيِّ.

[٢] قَوْلُهُ: «واصْطِلَاحًا: مَا مُحِلَ لَفْظُهُ عَلَى المَعْنَى المَرْجُوحِ، فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «عَلَى المَعْنَى المَرْجُوحِ» النَّصُّ والظَّاهِرُ؛ أمَّا النَّصُّ فَلِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَى وَاحِدًا، وَأَمَّا الظَّاهِرُ المَعْنَى المَرْجُوحِ» النَّصُّ والظَّاهِرُ النَّالَةُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَى المَوْقَلَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ فَلَانَهُ مَعْمُولُ عَلَى المَعْنَى الرَّاجِحِ» أَفَادَنَا المُؤلِّفُ بِقَوْلِهِ هَذَا: أَنَّ المُؤوَّلَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَعْنَيانِ: أَحَدُهُمَا: رَاجِحٌ، والثَّانِي: مَرْجُوحٌ.

خَرَجَ بِهَذَا التَّعْرِيفِ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ: الْمُجْمَلُ، والنَّصُّ، والظَّاهِرُ.

- فَخَرَجَ النَّصُّ: لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنَى وَاحِدًا.
- وَخَرَجَ الْمُجْمَلُ: لِأَنَّهُ لَا يَدُلُ عَلَى مَعْنَى، أَوْ يَدُلُ عَلَى مَعْنَيْنِ لَا يَتَرَجَّحُ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخِر.
  - وخَرَجَ الظَّاهِرُ: لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى المَعْنَى الرَّاجِحِ.

وبِهَذَا الفَصْلِ خَرَجَتْ هَذِهِ الْمُحْتَرَزَاتُ.

وَلَيْسَ التَّأْوِيلُ هُوَ المَعْنَى المَرْجُوحُ، بَلِ التَّأْوِيلُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى المَعْنَى المَرْجُوحِ؛ لِأَنَّ التَّأْوِيلَ مِنْ فِعْلِ الإِنْسَانِ، والمَعْنَى مِنْ مَقْتَضَيَاتِ الأَلْفَاظِ، فَإِذَا حَمَلْتَ اللَّفْظَ عَلَى المَعْنَى المَرْجُوحِ قِيلَ: هَذَا تَأْوِيلٌ، وَقِيلَ عَنِ اللَّفْظِ: إِنَّهُ مُؤَوَّلُ.

وَقَوْلُهُ هَذَا فِي اصْطِلَاحِ الْمَتَأَخِّرِينَ، لَا فِي مَدْلُولِ التَّأُويلِ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ؛ لِأَنَّ مَدْلُولِ التَّأُويل عِنْدَ الْمَتَأْخِرِينَ.

والتَّأْوِيلُ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لَا يَعْدُو مَعْنَيَيْنِ:

المَعْنَى الأَوَّلُ: التَّفْسِيرُ.

المَعْنَى الثَّانِي: مآلُ الشَّيْءِ؛ فَإِنْ كَانَ خَبَرًا فَمَآلُهُ الوُقُوعُ، وإِنْ كَانَ طَلَبًا فَمَآلُهُ الامْتِثَالُ: فِعْلًا لِلمَأْمُورِ وتَرْكًا لِلمَحْظُورِ.

وهُنَا نَقِفُ لِنُوضِّحَ هَذَا الكَلَامَ المُجْمَلَ:

التَّأْوِيلُ بِمَعْنَى التَّفْسِيرِ:

مِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِ اللَّهُ عَنْهُا: «اللَّهُمَّ فَقَّهُ أَفِي الدِّينِ،

## = وَعَلِّمْهُ التَّأُويلَ»(١) أي: التَّفْسِيرَ.

ومِنْهُ أَيْضًا: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّ آرَىنِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ أَلْاَخُرُ إِنِّ أَرْدَنِيَ آخِمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْةٌ نَبِتْفَنَا بِتَأْوِيلِهِ ۚ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْاَحْرُ لِنِيْ أَرَادُوا مِنْ يُوسُفَ أَنْ يَعْبُرَهَا ٱلْهُمْ، ويُبَيِّنَهَا لَهُمْ.

ومِنْهُ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنَ الْمُفَسِّرِينَ: تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الرَّمْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]. ثُمَّ يَذْكُرُ المَعْنَى، وهَذَا كَثِيرٌ فِي تَفْسِيرِ ابْنِ جَرِيرٍ رَحْمَهُ ٱللَّهُ إِمَامِ المُفَسِّرِينَ، يَقُولُ: القَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى.. ثُمَّ يَذْكُرُ المَعْنَى للآيةِ.

ولاحِظْ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ التَّفْسِيرُ مُوَافِقًا لِلظَّاهِرِ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ؛ لَكِنْ بِدَلِيلٍ؛ لِأَنَّ تَفْسِيرَ الكَلَامِ قَدْ يَكُونُ مُوَافِقًا لِظَاهِرِهِ، وَقَدْ يَكُونُ مُخَالِفًا لِظَاهِرِهِ؛ لَكِنْ بِدَلِيلٍ؛ فَمَثَلًا: ﴿ وَشَكِلِ ٱلْفَرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٦] إِذَا فَسَّرْنَاهُ بِمَعْنَى: وَاسْأَلْ أَهْلَ القَرْيَةِ، فَسَّرْنَاهُ بِخِلَافِ الظَّاهِرِ لَكِنْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، وكَذَا قَوْلُهُ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ ﴾ [النحل: ٨٩] بخِلَافِ الظَّاهِرِ لَكِنْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ، وكَذَا قَوْلُهُ: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ ﴾ [النحل: ٨٩] أَيْ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأً، فَفَسَّرْنَاهُ بِخِلَافِ الظَّاهِرِ؛ لَكِنْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ.

التَّأْوِيلُ بِمَعْنَى مَآلِ الشَّيْءِ:

قُلْنَا: المَآلُ إِنْ كَانَ خَبَرًا فَتَأْوِيلُهُ وُقُوعُهُ، وإِنْ كَانَ طَلَبًا فَتَأْوِيلُهُ امْتِثَالُهُ.

مِثَالُ الأَوَّلِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) الشطر الأول عند البخاري: كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، رقم (١٤٣)، ورواه بهذا اللفظ ابن حبان (٧٠٥٥)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٣) من حديث ابن عباس رَسَحَالِيَّهُ عَنْهُا.

= نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ ﴿ [الأعراف:٥٣] يَعْنِي: مَا يَنْتَظِرُ هَوُّ لَاءِ الْمُكَذَّبُونَ
إِلَّا وُقُوعُهُ، ﴿ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ ﴾ أَيْ: وُقُوعُهُ، ﴿ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ ﴾ أَيْ: وَتُوعُهُ، ﴿ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ ﴾ أَيْ: تَرَكُوهُ.

فالتَّأْوِيلُ هُنَا بِمَعْنَى الوُّقُوعِ، أَيْ: وُقُوعٍ مَا أُخْبِرُوا بِهِ.

مِثَالُ الثَّانِي: إِذَا كَانَ التَّأْوِيلُ فِي الطَّلَبِ، فَهُوَ الامْتِثَالُ:

لَوْ قَامَ رَجُلٌ وجَعَلَ يُصَلِّي صَلَاةً حَسْبَهَا أُمِرَ بِهِ، نَقُولُ: هَذَا الْمُصَلِّي يَتَأَوَّلُ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰهَ ﴾ [البقرة:٤٣].

ومنِهْ أَقُولُ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: مَا صَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ صَلَاةً بَعْدَمَا أُنَّزِلَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَرَأَيْتُ اللَّهُمَّ النَّالُ اللَّهُ اللَّ

- رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللهَ، وتَرَكَهَا، يَتَأَوَّلُ
   قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَ ﴾ [الإسراء:٣٢].
  - رَجُلٌ هَمَّ بِسَرِقَةٍ، فَتَذَكَّرَ تَحْرِيمَ السَّرِقَةِ فَتَرَكَهَا، نَقُولُ: هَذَا يَتَأُوَّلُ بِالتَّرْكِ.

فَتَأْوِيلُ الطَّلَبِ: إِنْ كَانَ أَمْرًا فَيِفِعْلِهِ، وإِنْ كَانَ نَهْيًا فَبِتَرْكِهِ.

هَذَا هُوَ التَّأْوِيلُ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب، باب التسبيح والدعاء في السجود، رقم (٨١٧)، ومسلم: كتاب، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٤) من حديث عائشة رَضِّالِيَّهُ عَنْهَا.

أمَّا التَّأْوِيلُ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ هُنَا، وذَكَرَهُ أَهْلُ الأُصُولِ -أُصُولِ الفِقْهِ - فَهُوَ مَعْنَى حَادِثٌ، كَمَا قَالَ شَيْخُ الإسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: لَا يُعْرَفُ فِي الكَتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ، لَكِنْ أَحْدَثَهُ الْمُتَأْخِرُونَ (١)، وحَصَلَ بِهَذَا الإِحْدَاثِ مِنَ الشَّرِّ والتَّحْرِيفِ مَا اللهُ بِهِ عَلِيمٌ، سَطَوْا عَلَيْهَا بِهَذَا الإِحْدَاثِ مِنَ الشَّرِّ والتَّحْرِيفِ مَا اللهُ بِهِ عَلِيمٌ، سَطَوْا عَلَيْهَا بِهَذَا المِعْوَلِ، عَلَى آياتِ الصِّفَاتِ وأَحَادِيثِهَا، وعَلَى بَعْضِ الأَخْبَارِ فِي الجَزَاءِ، سَطَوْا عَلَيْهَا بِهَذَا المِعْوَلِ، وَهُوَ التَّأْوِيلُ؛ أَيْ: صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ إِلَى مَعْنَى يُخَالِفُ الظَّاهِرَ.

ولِهَذَا المَعْنَى خَطَرٌ عَظِيمٌ، ويَكُثُرُ فِيهِ الخَطَأُ، مَثَلًا: رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهَ أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ (٢)، وَهِيَ الَّتِي رَوَتْ: «أَنَّ أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ يَيِّ فِي السَّفَرِ» (٢). النَّبِيُ يَكِيْ زِيدَ فِي صَلَاةِ الحَضَرِ وأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ» (٢).

فَأَجَابَ العُلَمَاءُ عَنْ فِعْلِهَا؛ فقَالُوا: تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ رَضَالِلَّهُ عَنهُ.

وعُثْمَانُ أَتَمَّ فِي مِنِّى، وَلَوْ أَبْقَى عُثْمَانُ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ السُّنَّةَ عَلَى ظَاهِرِهَا لَكَانَ يَقْصُرُ، لَكِنَّهُ تَأُولُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مُجْتَهِدٌ، فَإِنْ كَانَ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وإنْ كَانَ أَخْطأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ؛ لِأَنْنَا نُشْهِدُ اللهَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ لَنْ يَدَعَ السُّنَّةَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهَا أَبْدًا، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ اجْتِهَادًا مِنْهُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، ولَكِنَّهُ يُخْطِئُ ويُصِيبُ.

المُهِمُّ أَنَّ هَذَا المَعْنَى الثَّالِثُ مِنَ التَّأْوِيلِ، كَمْ حَصَلَ بِسَبَيهِ مِنْ بَلايا ورَزَايا؛

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۱۷/ ۳٦۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٨٥) من حديث عائشة رَضَوَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب التأريخ، من أين أرخوا التاريخ، رقم (٣٩٣٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٨٥) من حديث عائشة رَضِّ لِللهُ عَنْهَا.

ولِهَذَا نَقُولُ: لَوْ جَاءَتْ نُصُوصٌ مُؤَوَّلَةٌ عَنْ ظَاهِرِهَا بِدَلِيلٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ،
 لَسَمَّیْنَا هَذَا التَّأْوِیلَ تَفْسِیرًا؛ لِأَنَّ التَّفْسِیرَ هُوَ رَدُّ الكَلَامِ إِلَى مَا یُرِیدُهُ بِهِ المُتكَلِّمُ، سَوَاءً
 وَافَقَ الظَّاهِرَ أَمْ خَالَفَهُ، إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ هَذَا مُرَادُ المُتكلِّم فهُو تَأْوِیلٌ.

مَثَلًا: قَالَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ: «عَبْدِي، مَرِضْتُ فَلَمْ تَزُرْنِي»(١)، اللهُ أَكْبَرُ! اللهُ مُنَزَّهٌ عَنِ النَّقْصِ، كَيْفَ مَرِضَ؟! يَجِبُ أَنْ نُوَّوِّلَ.

نَقُولُ: نَعَمْ، يَجِبُ أَنْ نُؤَوِّلَ، فَنَقُولُ: «مَرِضْتُ» أَيْ: مَرِضَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي، وعِبَادُ اللهِ عَنَّفِهُ لَا اللهِ عَنَّفَهُ اللهُ عَنْهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ» (٢)، وَفِي اللهِ عَنَّفَهُمْ اللهُ عَنْهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ» (٢)، وَفِي اللهِ عَنْفَهِ قَالَ: «أَلَمْ تَعْدُمُ اللهُ مَعْدُمُ» (٣).

إِذَنْ: نَحْنُ أَوَّلْنَا وأَخْرَجْنَا «مَرِضْتُ» عَنْ ظَاهِرِهِ بِدَلِيلِ.

إِذَنْ: فَالتَّأْوِيلُ الَّذِي عَلَيْهِ دَلِيلٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ، نَجْعَلُهُ مِنْ قِسْمِ التَّفْسِيرِ، ونُلْغِي هَذَا المَعْنَى الثَّالِثَ إِطْلَاقًا، مَا لَنَا بِهِ حَاجَةٌ؛ لِأَنَّهُ إِنْ دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ فَهُوَ تَفْسِيرٌ، وإِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ فَهُوَ تَحْرِيفٌ.

فَلِهَاذَا نَأْتِي بِهَذَا المَعْنَى الثَّالِثِ الحَادِثِ الَّذِي هَدَمْنَا بِهِ كَثِيرًا مِنْ نُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي أَسْمَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، رقم (٢٥٦٩)، من حديث أبي هريرة رَضَّالَيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٢٠٠٦)، من حديث أبي هريرة رَحَوَليَّكُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، رقم (٢٥٦٩)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ.

ولَكِنْ يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّهُ إِذَا خَاضَ النَّاسُ فِي أَمْرٍ، لَا بُدَّ أَنْ نَدْخُلَ فِيهِ لِنُبَيِّنَ الحَقَّ؛ حَتَّى لَا نَدَعَ المَيْدَانَ لِلبَاطِلِ؛ ولِهَذَا بَعْضُ الإِخْوَةِ سَأَلَنِي عَنِ الحَوْضِ فِي الجِسْمِ والْحَرَضِ والْحَرَكَةِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، بِالنِّسْبَةِ للهِ عَنَقَجَلَّ، وَقَالَ: مَا دَامَ السَّلَفُ مَا تَكَلَّمُوا بِهَذَا لِلَاذَا نَتَكَلَّمُ بِهِ نَحْنُ؟!

الحَقِيقَةُ أَنَّ هَذَا كَلَامٌ سَرَّنِي كَثِيرًا، وأُوَدُّ مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ أَنْ يَحْتَرِسُوا فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالبَارِي عَنَّكِكً مِنْ مِثْلِ هَذِهِ الفَرْضِيَّاتِ والتَّقْدِيرَاتِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَسْلَمُ لِعَقِيدَتِهِمْ وأَرْيَحُ لِقَلُوبِهِمْ، والسَّلَفُ مَا تَكَلَّمُوا فِي مِثْلِ هَذِهِ الأُمُورِ، ولَكِنْ إِذَا ابْتُلِينَا بِقَوْمٍ مِنَ المُتَكلِّمِينَ والمُتَفَلِسِفَةِ يَتَكَلَّمُونَ فِي هَذَا، ويَجْعَلُونَ هَذَا مِعْوَلًا لِهَدْمِ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ؛ وَجَبَ عَلَيْنَا وَالْتَفَلْسِفَةِ يَتَكَلَّمُونَ فِي هَذَا، ويَجْعَلُونَ هَذَا مِعْوَلًا لِهَدْمِ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ لِنَفْسِهِ؛ وَجَبَ عَلَيْنَا أَنْ نَدْخُلَ فِي المَيْدَانِ، ونَعْتَرِكَ مَعَهُمْ؛ حَتَّى نُحِقَ الحَقَّ ونُبْطِلَ البَاطِلَ.

ولِهَذَا رُوِيَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ -أَظُنَّهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ أَوْ غَيْرَهُ- أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَقَالَ السَّائِلُ: واللهِ أَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهَذَا! قَالَ: وأَنَا أَكْرَهُ مِنْكَ، لَكِنْ إِذَا نَطَقَ الكِتَابُ بِشَيْءٍ نَطَقْنَا بِهِ (۱).

نَحْنُ كَذَلِكَ نَكْرَهُ هَذِهِ الأُمُورَ: الجِسْمَ والحَرَكَةَ، لَكِنْ إِذَا وَقَفْنَا سَاكِتِينَ، فَمَعْنَى ذَلِكَ أَنْنَا فَتَحْنَا اللّبِهِ المُعْنَى وَجَاءَ هَوُلاءِ وقَالُوا: نَحْنُ العُقَلاءُ، نَحْنُ الغَقَلاءُ، نَحْنُ الفَاهِمُونَ، حَتَّى أَدَّى بِهِمْ إِلَى أَنْ قَالُوا: طَرِيقَةُ السَّلَفِ أَسْلَمُ، وطَرِيقَةُ الخَلَفِ أَعْلَمُ وأَحْكُمُ!

وكَذَبُوا فِي ذَلِكَ، وتَنَاقَضُوا فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ أَسْلَمُ وأَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٥/ ٥١).

وأَحْكَمُ بِلَا شَكِّ، فهُمْ أَهْلُ العِلْمِ بِاللهِ وأَهْلُ الحِكْمَةِ، ومَا جَاءَنَا مِنَ العلمِ بِاللهِ إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ عُلُومِهِمْ، ومَا جَاءَنَا مِنَ الحِكْمَةِ إِلَّا مَا فَضَلَ مِنْ حِكْمَتِهِمْ.

وهِيَ أَسْلَمُ؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِ السَّلامَةِ العِلْمُ والحِكْمَةُ، وكَيْفَ يَسْلَمُ الإِنْسَانُ ولَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ، فالجَاهِلُ لَا يَسْلَمُ.

افْرِضْ أَنَّكَ جَاهِلٌ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، هَلْ تَسْلَمُ إِلَى أَنْ تَصِلَ إِلَى مَكَّةَ؟ أَبَدًا! كُلَّمَا رَأَيْتَ رِيعًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ مَشَيْتَ بَيْنَهُمْ، وكُلَّمَا رَأَيْتَ وَادِيًا مَشَيْتَ مَعَهُ حَتَّى تَمْلِكَ.

فَلَا سَلامَةَ إِلَّا بِعِلْمٍ، ثُمَّ لَا سَلَامَةَ إِلَّا بِحِكْمَةٍ بَعْدَ العِلْمِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَلِمَ الإِنْسَانُ وَلَمْ يَسْلُكِ الطَّرِيقَ الَّذِي فِيهِ النَّجَاةُ، فهُوَ غَيْرُ حَكِيمٍ.

فَهَذَا الرَّجُلُ تَنَاقَضَ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: طَرِيقُ السَّلَفِ أَسْلَمُ، وطَرِيقُ الخَلَفِ أَعْلَمُ وأَحْكَمُ؛ لِأَنَّكَ مَتَى أَقْرَرْتَ بِأَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ أَسْلَمُ لَزِمَكَ بأنْ تَكُونَ هِيَ الأَعْلَمُ والأَحْكَمُ.

لَكِنِ الْمُشْكِلُ أَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ هِيَ التَّفُويضُ -تَفُويضُ المَعْنَى- وأَنَّ السَّلَفِيَّ إِذَا قُلْتَ لَهُ: مَا مَعْنَى: «اسْتَوَى اللهُ عَلَى العَرْشِ»؟ قَالَ: سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا، واللهِ مَا أَدْرِي! والصَّحَابَةُ لَا يَعْرِفُونَ مَعْنَى ذَلِكَ، والنَّبِيُّ يَا لِيَعْلَمُ مَعْنَى أَلِكَ، والنَّبِيُّ يَا لِيَعْلَمُ مَعْنَى أَلِكَ، والنَّبِيُّ يَا يَعْلَمُ مَعْنَى أَلِكَ، والنَّبِيُّ وَالصَّحَابَةُ لَا يَعْرِفُونَ مَعْنَى ذَلِكَ، والنَّبِيُّ يَا يَعْلَمُ مَعْنَى أَلِكَ، والنَّبِيُّ وَالسَّعَالَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الْعَرْسُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

وإِذَا قُلْتَ مَا مَعْنَى: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَالَكَوَتَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا»(١)؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: أبواب التهجد، باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل، رقم (١١٤٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه، رقم (٧٥٨)، من حديث أبي هريرة رَضِيَّالِيَهُ عَنْهُ.

قَالَ: لَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، وَلَا نَدْرِي، والنَّبِيُّ ﷺ لَا يَعْلَمُ، والصَّحَابَةُ لَا يَعْلَمُونَ ذَلِكَ.

يَعْنِي: يَتَكَلَّمُ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ بِشَيْءٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَعْنَاهُ!

هَذِهِ طَرِيقَةُ الْفَوِّضَةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّهُمْ هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ، أَوْ هُمُ السَّلَفُ.

وهَذِهِ الطَّرِيقَةُ تَكَلَّمْنَا عَلَيْهَا مِرَارًا، وَبَيَّنَّا أَنَّ شَيْخَ الإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ يَقُولُ: هِيَ مِنْ شَرِّ أَقْوَالِ أَهْلِ البِدَع والإِلْحَادِ.

وصَدَقَ! يَنْزِلُ عَلَيْنَا الكِتَابُ؛ لِنُجَاهِدَ بِهِ، ونُجَاهِدَ عَلَيْهِ، ومَعَ ذَلِكَ لَا نَعْرِفُ مَعْنَاهُ فِي أَشْرَفِ عُلُومِهِ ومَقَاصِدِهِ، وَهِيَ أَسْهَاءُ اللهِ وصِفَاتُهُ.

يَعْنِي: نَعْلَمُ مَعْنَى القُرْآنِ فِي الوُضُوءِ، وَفِي التَّيَمُّمِ، وَفِي الاَسْتِئْذَانِ، وَفِي التَّفَسُّحِ فِي المَجَالِسِ، وَلَا نَعْلَمُ مَعْنَى القُرْآنِ فِي صِفَاتِ رَبِّنَا عَزَقِجَلًّا!. هَذَا لَيْسَ بِمَعْقُولٍ.

لَكِنْ كُلُّ هَذَا مِنْ هَذَا البابِ الَّذِي أَتَوْا بِهِ، وَهُوَ التَّأْوِيلُ.

حَرَّفُوا الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ بِنَاءً عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ عُقُولُهُمْ مِنَ الحُجَجِ الَّتِي هِيَ شُبَهٌ ولَجُجْ، ومَا هِيَ بِحُجَجٍ! وصَارُوا يَتَخَبَّطُونَ خَبْطَ عَشْوَاءَ، حَتَّى إِنَّ الوَاحِدَ مِنْهُمْ يُؤلِّفُ كِتَابًا يَقُولُ: يَجِبُ أَنْ يُوصَفَ اللهُ بِكَذَا وكَذَا، ومَنْ لَا يَصِفُ اللهَ بِكَذَا وكَذَا، فليْسَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دِينِهِ!

وَبَعْدَ مُدَّةٍ يَكْتُبُ كِتَابًا آخَرَ: يَمْتَنِعُ عَنِ اللهِ كَذَا وكَذَا، ومَنْ وَصَفَ اللهُ بِهِ فَقَدْ فَرَ! وَكَانَ فِي كِتَابِهِ الأَوَّلِ يُوجِبُ أَنْ يُوصَفَ اللهُ بهِ، وَفِي الأَخِيرِ: يَمْنَعُ أَنْ يُوصَفَ اللهُ بهِ، وَفِي الأَخِيرِ: يَمْنَعُ أَنْ يُوصَفَ اللهُ بهِ، كَأَنَّمَا نَزَلَ عَلَيْهِ وَحْيٌ نَسَخَ الأَوَّلَ، مَعَ أَنَّ الأَخْبَارَ -حَتَّى أَخْبَارَ الشَّارِعِ- يَمْتَنِعُ فِيهَا النَّسْخُ.
 النَّسْخُ.

الْمُهِمُّ: أَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ لَا يَتَّبِعُ مَا جَاءَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَسَوْفَ يَكُونُ مُتَنَاقِضًا وَلَا بُدَّ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَءَانَ وَلَو كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِكَفَا كَثِيرًا ﴾ [النساء:٨]، والحَمْدُ للهِ الَّذِي هَدَانَا، ونَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَى ذَلِكَ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ هُوَ الَّذِينَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِئْبَ مِنْهُ ءَايَنتُ تُحْكَمَتُ هُنَ أُمُّ الْكِئبِ وَأُخَرُ مُتَشَيِهَ فَأَمَّا اللهُ تَعَالَى: ﴿ هُو الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَي تَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَشَنَبُهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَشَنِهُ تَأْوِيلُهُ وَ إِلَّا اللهُ وَالرَّسِحُونَ فِي ٱلْمِلْمِ ﴾ [آل عمران:٧].

إِذَا سَأَلْنَا سَائِلٌ: مَا الْمُرَادُ بِالتَّأْوِيلِ فِي هَذِهِ الآيَةِ الكَرِيمَةِ؟

نَقُولُ: الْمَرَادُ بالتَّأُويلِ يَنْبَنِي عَلَى الوَقْفِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَمْــَكُمُ تَأُوبِيَلُهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُۗ وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ﴾.

فَعَلَى قِرَاءَةِ الـوَقْفِ عَلَى (إِلَّا اللهُ) فِي قَـوْلِـهِ: ﴿وَمَا يَعْـلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا اللهُ ﴾ وَهُوَ اللَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ السَّلَفِ، يَكُـونُ الْمُرَادُ بِالتَّأْوِيـلِ: العَاقِبَةَ والمآلَ، وهَذَا لَا يَعْلَمُـهُ إِلَّا اللهُ.
 إلَّا اللهُ.

فَتَأْوِيلُ آياتِ الصِّفَاتِ عَلَى هَذَا مَعْنَاهُ: الحَقِيقَةُ الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا، وتَأْوِيلُ الاسْتِوَاءِ عَلَى هَذَا المَعْنَى: هُـوَ الحَقِيقَـةُ الَّتِي عَلَيْهَا الاسْتِوَاءُ، يَعْنِي: الكَيْفِيَّةَ، وتَأْوِيلُ النُّزُولِ والضَّحِكِ كَذَلِكَ. وتَأْوِيلُ المِيزَانِ والصِّرَاطِ والكِتَابِ يَوْمَ القِيَامَةِ وُقُوعُهُ، ووُقُوعُ هَذِهِ الأَشْيَاءِ لَيْسَتْ مَعْلُومَةً لَنَا بِحَقائِقِهَا، نَعْلَمُ مَعَانِيَهَا وَلَا نَعْلَمُ حَقَائِقَهَا.

أمَّا عَلَى قِرَاءَةِ الوَصْلِ، وَقَدْ قَرَأَ بِهَا بَعْضُ السَّلَفِ: ﴿ وَمَا يَمْ لَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللِّهُ اللللللِّلْمُ الللللللْمُ اللللللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْ

وغَيْرُ الرَّاسِخِينَ يَشْمَلُ طَائِفَتَيْنِ مِنَ النَّاسِ:

أَحَدُهُمَا: الجَاهِلُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ.

الثَّانِي: النَّاقِصُ فِي العِلْمِ.

فالنَّاقِصُ لَيْسَ رَاسِخًا فِي العِلْمِ؛ لِأَنَّ الرُّسُوخَ فِي العِلْمِ مَعْنَاهُ الثَّبَاتُ والبُلُوغُ إِلَى الغَايَةِ، وغَيْرُ الرَّاسِخِ فِي العِلْمِ لَا يَعْلَمُ تَفْسِيرَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ؛ ولِلذَلِكَ اشْتَبَهَتْ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ. مِنْ آياتِ الصِّفَاتِ وأَحادِيثِهَا عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ.

بَلْ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ: اشْتَبَهَ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ وُجُودُ الخَالِقِ والمَخْلُوقِ، حَتَّى ظَنَّ أَنَّ وُجُودَ المَخْلُوقِ هُوَ عَيْنُ وُجُودِ الخَالِقِ، وزَعَمَ أَنَّ الشَّيْءَ كُلَّهُ وَاحِدٌ، وهَذَا مِنْ أَعْظَم الاشْتِبَاهَاتِ، بَلْ هُوَ أَعْظَمُ الاشْتِبَاهَاتِ.

أمَّا الَّذِي اشْتَبَهَ عَلَيْهِ مَعْنَى الاسْتِوَاءِ الحَقِيقِيِّ، والنُّزُولِ الحَقِيقِيِّ، والوَجْهِ الحَقِيقِيِّ، والعَيْنِ الحَقِيقِيَّةِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ حَتَّى ظَنَّ أَنَّهَا لَا تَثْبُتُ حَقِيقَةً إِلَّا وَهِيَ مُسْتَلْزِمَةٌ لِلتَّمْثِيلِ، فَأَخَذَ يَنْفِيهَا؛ نَقُولُ: هَذَا لَيْسَ رَاسِخًا فِي العِلْمِ؛ لِأَنَّ الرَّاسِخِينَ في العِلْمِ يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَ هَذِهِ المُشْتَبِهَاتِ الَّتِي تَشْتَبِهُ عَلَى بَعْضِ النَّاسِ، ويُنْزِلُونَهَا عَلَى
 مَا أَرَادَ اللهُ عَرَّفِكِلَ.

فَلَوْ سَأَلَنَا سَائِلٌ: هَلْ تَعْرِفُ كَيْفَ اسْتَوَى الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ؟ أَقُولُ: لَا واللهِ، هَذَا مُشْتَبِهُ، هَذَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ.

ولَوْ قَالَ: هَلْ تَعْرِفُ حَقَائِقَ الرُّمَّانِ والنَّخْلِ والعِنَبِ الَّذِي فِي الجَنَّةِ؟

أَقُولُ: لَا أَعْرِفُ حَقَائِقَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ، لَكِنْ أَعْرِفُ مَعْنَى الرُّمَّانِ، ومَعْنَى النَّخْلِ، ومَعْنَى النَّخْلِ، ومَعْنَى السُّعُودِيَّةِ، ومَعْنَى اللَّحْمِ، كَمَا أَنَّ عِنْدَنَا عِنْبًا هُنَا فِي السُّعُودِيَّةِ، وهَنَاكَ عِنْبُ فِي الْحَقِيقَةِ.

إِذَنِ: الَّذِي فِي الْجَنَّةِ أَعْظَمُ اخْتِلَافًا مِمَّا فِي الدُّنْيَا.

وعَلَى هَذَا تَكُونُ هَذِهِ الْمَتَشَابِهَاتُ مِمَّا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، ومَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ فَإِنَّ مُحَاوَلَةَ عِلْمِهِ مِنَ التَّكَلُّفِ فِي الفِكْرِ، ومِنَ الضَّلالِ فِي الدِّينِ:

- مِنَ التَّكَلُّفِ فِي الفِكْرِ: لِأَنَّكَ لَنْ تَصِلَ إِلَيْهَا.
- ومِنَ الضَّلالِ فِي الدِّينِ: لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ، كَمَا قَالَ الإِمَامُ مَالِكٌ: السُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ!
   وكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ.

فكُلُّ شَيْءٍ يَنْفَعُكَ بَيَانُهُ فَقَدْ بَيَّنَهُ اللهُ لَكَ، وكُلُّ شَيْءٍ لَا يَضُرُّكَ جَهْلُهُ فَقَدْ أَخْفَاهُ اللهُ عَنْكَ، بَلْ إِنَّنَا نَقُولُ: الشَّيْءُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ الوُصُولُ إِلَيْهِ قَدْ تَكُونُ مَعْرِفَتُنَا لَهُ ضَرَرًا عَلَيْنَا، وإِلَّا لَبَيَّنَهُ اللهُ لَنَا. والتَّأْوِيلُ قِسْمَانِ: صَحِيحٌ مَقْبُولٌ، وفَاسِدٌ مَرْدُودٌ.

١ - فالصَّحِيحُ: مَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ، كَتَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَسَـُلِ الْفَرْيَةَ ﴾ [يوسف:٨٦][ا] إِلَى مَعْنَى: واسْأَلْ أَهْلَ القَرْيَةِ؛ لِأَنَّ القَرْيَةَ نَفْسَهَا لَا يُمْكِنُ تَوْجِيهَ السُّؤَالِ إِلَيْهَا.

## والأَشْيَاءُ كُمَا نَعْلَمُ ثَلاثَةُ أَقْسَام:

- قِسْمٌ عَلَّمْنَا اللهُ إِيَّاهُ وفَهِمْنَاهُ.
- وقِسْمٌ لَمْ يُعَلِّمْنَا اللهُ إِيَّاهُ، وَلَا طَرِيقَ لَنَا إِلَى العِلْمِ بِهِ.
- وقِسْمٌ ثَالِثٌ تَرَكَهُ اللهُ لَنَا مَفْتُوحًا، نَعْلَمُهُ مِنَ التَّجارِبِ ومِنَ الوَقَائِعِ؛ فِي أَشْيَاءَ
   كَثِيرَةٍ مِنَ العَقَاقِيرِ، ومِنْ عِلْمِ الكَوْنِ والآفاقِ، مِمَّا لَمْ يُعْلَمْ إِلَّا أَخِيرًا، وهُنَاكَ أَشْيَاءُ لَمْ
   تُعْلَمْ، ولَكِنَّهَا -واللهُ أَعْلَمُ- تُعْلَمُ فِيهَا بَعْدُ.

خُلاصَةُ الأَمْرِ: لَوْ سَأَلْنَا سَائِلٌ عَنِ التَّأْوِيلِ المَذْكُورِ فِي آيةِ آلِ عِمْرَانَ: هَلْ هُوَ التَّفْسِيرُ أَخْطَأْتَ، وإِنْ قُلْتَ: المَآلُ والعَاقِبَةُ أَخْطَأْتَ، وإِنْ قَطَّلْتَ أَصَبْتَ.

[١] قَوْلُهُ: «والتَّأُويلُ قِسْهَانِ: صَحِيحٌ مَقْبُولٌ، وفَاسِدٌ مَرْدُودٌ. فالصَّحِيحُ: مَا دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ، كَتَأُويلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَسُئِلِ ٱلْفَرْيَةَ ﴾ [بوسف:٨٦]» الأَصْلُ أَنَّ القَرْيَةَ ﴿ وَسُئِلُ الْفَرْيَةَ ﴾ [بوسف:٨٤]» الأَصْلُ أَنَّ القَرْيَةَ هِيَ المَسَاكِنُ، لَكِنْ مِنَ المَعْلُومِ أَنَّ المَسَاكِنَ لَا يُمْكِنُ تَوْجِيهُ السُّوَالِ إِلَيْهَا، وَلَا يُمْكِنُ لِأَبْنَاءِ يَعْقُوبَ أَنْ يَطْلُبُوا مِنْ أَبِيهِمْ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى القَرْيَةِ ويَقِفَ عِنْدَ كُلِّ جِدَارٍ يَسْأَلُ عَنِ ابْنِهِ يُوسُفَ!

فالمُرَادُ هُنَا أَنْ يُوجِّهَ السُّؤَالَ إِلَى أَهْلِ القَرْيَةِ، فنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا أَرَادُوا سُؤَالَ أَهْلِ القَرْيَةِ، فنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ إِنَّمَا أَرَادُوا سُؤَالَ أَهْلِ القَرْيَةِ، لَكِنْ لِلمُبَالَغَةِ – والمُبَالَغَةُ أُسْلُوبٌ عَرَبِيٌّ – كَأَنَّهُمْ قَالُوا: اسْأَلْ حَتَّى جُدرَانَ القَرْيَةِ تُنْبِعْكَ عَنْ هَذَا الخَبَرِ، فهُوَ مِنْ بَابِ الْمُبَالَغَةِ فِي العُمُومِ والشُّمُولِ.

أَيْ: أَنَّ العُدُولَ عَنْ: ﴿ وَسُتَلِ ٱلْقَرْيَةَ ﴾ إِلَى: (وَاسْأَلْ أَهْلَ القَرْيَةِ)، لَيْسَ لِمُجَرَّدِ الاخْتِلَافِ فِي النَّبَالَغَةُ فِي السُّؤَالِ؛ كَأَنَّهُمْ الاخْتِلَافِ فِي الْمُبَالَغَةُ فِي السُّؤَالِ؛ كَأَنَّهُمْ قَالُوا: اسْأَلْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى جُدْرَانَ القَرْيَةِ وَمَسَاكِنَهَا.

وهَذَا أَبْلَغُ فِي الشُّمُولِ مِمَّا لَوْ قَالُوا: اسْأَلْ أَهْلَ القَرْيَةِ؛ لاحْتِهَالِ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بالأَهْل الأَكْثَرَ، لَا الكُلَّ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: هَذِهِ نُكَتُّ بَلاغِيَّةٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ البَحْثِ فِيهَا، لَكِنِ: (اسْأَلِ الْقَرْيَةَ) إِذَا قَالَ قَائِلٌ: الْمُرَادُ: اسْأَلْ أَهْلَهَا، نَقُولُ: هَذَا تَأْوِيلٌ صَحِيحٌ دَلَّ عَلَيْهِ العَقْلُ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ: جُدْرَانَ القَرْيَةِ والمَسَاكِنَ، هَذَا مُسْتَحِيلٌ.

• فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي»(١).

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَرِضْتُ: أَيْ مَرِضَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ، نَقُولُ: هَذَا تَأْوِيلٌ صَحِيحٌ وطَرِيقُهُ سَمْعِيٌّ؛ لِأَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي أَصْلِ الحَدِيثِ.

والعَقْلُ يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ يَمْرَضُ، لَكِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا الْمُرَادُ، فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ لَهُ يُفَسَّرْ فِي الحَدِيثِ، فَمَوْقِفُنَا أَنْ نَقُولَ: لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ المَرَضُ مِنَ اللهِ عَرَّفَجَلً؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، رقم (٢٥٦٩)، من حديث أبي هريرة رَضَّالَتُهُ عَنْهُ.

٢ - والفَاسِدُ: مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ [١]، كَتَأْوِيلِ المُعَطِّلَةِ قَوْلَهُ تَعَالَى:
 ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] [٢] إِلَى مَعْنَى: اسْتَوْلَى، والصَّوَابُ أَنَّ مَعْنَاهُ: العُلُوُّ والاسْتِقْرَارُ، مِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلِ.

لِأَنَّهُ نَقْصٌ، واللهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنِ النَّقْصِ، ولأنَّ عِيادَةَ الإِنْسَانِ لِرَبِّهِ مُسْتَحِيلَةٌ، لَكِنْ لَا
 نَدْري مَا الْمُرَادُ!

لَكِنْ لَمَّا بَيَّنَهُ اللهُ عَزَّقِجَلَّ هُوَ بِنَفْسِهِ، تَبَيَّنَ الْمُرَادُ وَزَالَ الإِشْكَالُ.

[١] قَوْلُهُ: «والفَاسِدُ: مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ» فشَمِلَ:

مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ أَصْلًا: فَلَوْ مُمِلَ اللَّفْظُ عَلَى خِلَافِ ظَاهِرِهِ، وَقَالَ الحَامِلُ:
 مَعْنَى الآيَةِ كَذَا، أَوْ مَعْنَى الحَدِيثِ كَذَا. فَإِنْ قِيلَ: لِلَاذَا؟ قَالَ: هَذَا الَّذِي أَرَاهُ! ولَيْسَ عِنْدِي دَلِيلٌ، ولَكِنَّهُ خِلافُ الظَّاهِرِ؛ قُلْنَا: هَذَا تَأْوِيلٌ فَاسِدٌ.

أَوْ يَكُونُ لَهُ دَلِيلٌ لَكِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ: فَلَوْ قَالَ فِي الْمِثَالِ السَّابِقِ: عِنْدِي دَلِيلٌ،
 وأتَى بِدَلِيلِ غَيْرِ صَحِيح؛ قُلْنَا: هَذَا تَأْوِيلٌ أَيضًا فَاسِدٌ.

لِأَنَّ قَوْلَنَا: «مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ صَحِيحٌ» يَشْمَلُ نَفْيَ أَصْلِ الدَّلِيلِ، ونَفْيَ الدَّلِيلِ التَّأْوِيلُ مَحْمُودٌ الدَّلِيلِ الصَّحِيحِ؛ فالنَّفْيُ مُسَلَّطٌ عَلَيْهِمَا، وعَلَى هَذَا لَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَلِ التَّأْوِيلُ مَحْمُودٌ أَوْ مَذْمُومٌ؟

قُلْنَا: أَمَّا عَلَى مَعْنَى التَّفْسِيرِ فَهُوَ مَحْمُودٌ، فَكُلُّ وَاحِدٍ يُطْلَبُ مِنْهُ أَنْ يَعْرِفَ مَعَانِيَ كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، وَقَدْ يَكُونُ وَاجِبًا، وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا.

وأمَّا عَلَى مَعْنَى المَآلِ والعَاقِبَةِ: فمِنْهُ مَا هُوَ مَذْمُومٌ، وَمِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ، وَمِنْهُ مَا هُوَ وَاجِبٌ: فالوَاجِبُ: إِذَا كَانَ المَقْصُودُ بِهِ مآلَ مَا يَجِبُ فِعْلُهُ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰهَ ﴾
 [البقرة: ٤٣] يَجِبُ أَنْ نُؤَوِّلَ هَذِهِ الآيةَ عَلَى أَمْرِ اللهِ بِهِ.

والْمُحَرَّمُ: مَا أَمَرَ اللهُ بِاجْتِنَابِهِ؛ إِنْ تَأَوَّلَهُ الإِنْسَانُ فَاجْتَنَبَهُ فَهَذَا واجِبٌ، وإِنْ فَعَلَهُ كَانَ مُحُرَّمًا.

والمَذْمُومُ: مَآلُ الأَشْيَاءِ الحَبَرِيَّةِ؛ لِأَنَّنَا قُلْنَا: التَّأْوِيلُ الَّذِي هُوَ المَآلُ والعَاقِبَةُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الحَبَرِ أَوْ فِي الطَّلَبِ، فَكُلُّ الأُمُورِ الحَبَرِيَّةِ لَا تُؤَوِّلُهَا؛ لِأَنَّكَ إِذَا أَوَّلْتَهَا فَقَدْ قُلْتَ مَا لَا تَعْلَمُ، وَهَذَا مُحُرَّمٌ وَمَذْمُومٌ فِي نَفْسِ الوَقْتِ.

أمَّا التَّأْوِيلُ الَّذِي هُوَ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ، فَفِيهِ تَفْصِيلٌ:

إِنْ دَلَّ عَلَيْهِ دَلِيلٌ فَهُوَ مَحْمُودٌ، وإِلَّا فَهُوَ مَذْمُومٌ.

والتَّأُوِيلُ -وهُوَ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ- كَمَا يَكُونُ فِي الخَبَرِ، يَكُونُ فِي الطَّلَبِ أيضًا كَمَا سَيَأْتِي.

[٢] قَوْلُهُ: «كَتَأْوِيلِ الْمُعَطِّلَةِ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿الرَّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥]» المُعَطِّلَةُ: وَصْفُ لِكُلِّ مَنْ عَطَّل ونَفَى شَيْئًا مِنْ صِفَاتِ اللهِ، سَوَاءً كَانَ هَذَا الشَّيْءُ كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا، فيدْخُلُ فِيهِ الجَهْمِيَّةُ والمُعْتَزِلَةُ والأَشَاعِرَةُ والمَاتُريدِيَّةُ ونَحْوُهُمْ.

وقَدْ أَوَّلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿الرَّمْنَنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه:٥] إِلَى مَعْنَى: اسْتَوْلَى، ومَلَكَ، وقَهَرَ.

فَهُنَا نَسْأَلُ: مَا هُوَ الدَّلِيلُ الَّذِي أَوْجَبَ لَهُمْ أَنْ يُؤَوِّلُوا هَذِهِ الآيةَ إِلَى هَذَا المَعْنَى؟

= قَالُوا: الدَّلِيلُ العَقْلِيُّ؛ أَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: اسْتَوَى بِمَعْنَى: اسْتَقَرَّ أَوْ عَلَا، لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ عَنْدُورٌ، بَلْ مَحَاذِيرُ:

المَحْذُورُ الأَوَّلُ: افْتِقَارُ اللهِ تَعَالَى إِلَى العَرْشِ، وهَذَا لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، ونَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الشَّيْءِ -يَعْنِي: عَلَا عَلَيْهِ - فَهُوَ مُحْتَاجٌ لَهُ، بَحَيْثُ لَوْ أُزِيلَ مِنْ تَحْتَهُ لَخَرَّ، فَأَنْتَ إِذَا قُلْتَ: إِنَّ اللهَ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ، أَيْ: عَلَا عَلَيْهِ واسْتَقَرَّ؛ لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ اللهُ مُحْتَاجًا إِلَى العَرْشِ، وهَذَا أَمْرٌ مُسْتَحِيلٌ.

المَحْذُورُ الثَّانِي: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَحْدُودًا؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ عَلَا عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ مَحْدُودٌ، سَوَاءً كَانَ أَكْبَرَ مِنْهُ أَوْ أَصْغَرَ، لَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ حَدِّهِ إِلَّا مَا يُحاذِي ذَلِكَ المُسْتَوَى عَلَيْهِ لَكَفَى، ومَعْلُومٌ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ مَحْدُودًا، وَلَا يُجِيطُ بِهِ شَيْءٌ.

المَحْذُورُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى مُمَاثِلًا لِلخَلْقِ؛ لِأَنَّ لِلإِنْسَانِ اسْتِوَاءً، فيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ اسْتِوَاءُ اللهِ كاسْتِوَاءِ المَخْلُوقِينَ.

المَحْذُورُ الرَّابِعُ: أَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى جِسْمًا، والجِسْمُ مُفْتَقِرٌ لِلتَّرْكِيبِ، والتَّرْكِيبُ مُمَّتَنِعٌ فِي حَقِّ اللهِ عَنَّقَجَلًا!

والإِنْسَانُ إِذَا سَمِعَ هَذِهِ الشُّبُهَاتِ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، مَا أَحْسَنَ هَذَا التَّفْسِيرَ! هَذَا هُوَ التَّفْسِيرُ الحُقُّ الَّذِي لَا يَجُوزُ العُدُولُ إِلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا اسْتَلْزَمَ هَذِهِ اللَّوَازِمَ البَاطِلَةَ، وَجَبَ نَفْيُهُ وتَأْوِيلُهُ إِلَى مَعْنًى لَا يَسْتَلْزِمُ هَذِهِ اللَّوَازِمَ.

والجَوَابُ عَنْ هَذِهِ الأَشْيَاءِ:

أَوَّلًا: هَذَا التَّفْسِيرُ -اسْتَوَى بِمَعْنَى: اسْتَوْلَى - مُحَالِفٌ لِمَا تَقْتَضِيهِ اللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ،

والقُرْآنُ نَزَلَ باللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ لِيُعْقَلَ، ويُنْزَلَ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ هَذِهِ اللَّغَةُ: ﴿ إِنَا جَعَلَنَهُ قُرْءَنَا عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ هَذِهِ اللَّغَةُ: ﴿ إِنَا جَعَلَنَهُ قُرْءَنَا عَرَبِيًا ﴾ [الزخرف:٣] (تَعْقِلُونَ) مَعْنَاهَا: تَفْهَمُونَ، وَقَدْ كَانَ اللهُ قَادِرًا أَنْ يَجْعَلَهُ بِلِسَانٍ آخَرَ؛ لَكِنْ لَمْ يَفْعَلْ.

وَنَقُولُ: اللِّسَانُ العَرَبِيُّ فِي هَذَا التَّرْكِيبِ يُعَيِّنُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ: العُلُوَّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلجُودِيِ ﴾ [هود:٤٤] عَلَتْ عَلَيْهِ واسْتَقَرَّتْ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكِبُونَ ﴿ لِلسِّنَوْدُهُ عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَئِيكُمُ إِذَا ٱسْتَوَيْثُمُ عَلَيْهِ ﴾ [الزخرف:١٢-١٣] كَرَّرَهَا مَرَّتَيْنِ، وكُلُّهَا بِمَعْنَى: عَلَا واسْتَقَرَّ.

فَمَّ الَّذِي يُخْرِجُ ﴿ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف:٥١] عَنْ هَذَا؟! اللَّوَازِمُ الَّتِي ذَكَرُوهَا. سَنُفَنِّدُهَا إِذَنْ!

ثَانِيًا: هَذَا التَّفْسِيرُ الَّذِي قَالُوهُ مُخَالِفٌ لِهَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ السَّلَفُ.

فالسَّلَفُ كُلُّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ العُلُوُّ والاسْتِقْرَارُ، حَتَّى وإِنْ لَمْ تُنْقَلْ أَلْفَاظُهُمْ بِأَعْيَانِهَا، فَإِنَّهُمْ كَمَا سَبَقَ لَا يَفْهَمُونَ القُرْآنَ إِلَّا عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ اللَّغَةُ العَرَبِيَّةُ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى أَنْ يُنْقَلَ عَنْهُمْ ذَلِكَ.

وأَنْ نَقُولَ: أَرُونَا نَصَّا عَنْ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْهَانَ، عَلَى أَنَّ اسْتَوَى بِمَعْنَى: عَلَا؟ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا شَيْءٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ، وَإِنَّهَا يُفَسَّرُ هَذَا لَمِنْ قَدْ فَسَدَ اللِّسَانُ العَرَبِيُّ فِي عَصْرِهِ.

ثَالِثًا: اسْتِوَاءُ اللهِ عَلَى العَرْشِ لَوْ فَسَرْنَاهُ بِهَا فَسَرُوهُ بِهِ، لَلَزِمَ عَلَيْهِ لَوَازِمُ بَاطِلَةٌ حَقًّا -لَيْسَ كَهَا قَالُوا- لَزِمَ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ اسْتَوْلَى عَلَى العَرْشِ بَعْدَ أَنْ كَانَ لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِستَّةِ آيَامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ قَالَ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِستَّةِ آيَامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٤٥] لِأَنَّ ﴿ثُمَ ﴾ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الاسْتِوَاءَ بَعْدَ الحَلْقِ، فَيَكُونُ اسْتِيلَاؤُهُ عَلَى العَرْشِ بَعْدَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ، وحِينَئِذٍ يَكُونُ وَقْتَ خَلْقِ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ لِغَيْرِهِ.

ولهَذَا أَنَا أَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا نَتَحَدَّثُ فِي مَجْلِسٍ عَامٍّ حَوَالَيْ (سَنَةَ ١٣٨٠هـ)، فَذَكَرَ أَحَدُ المُدَرِّسِينَ أَنَّ اسْتَوَى بِمَعْنَى: اسْتَوْلَى، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ أَحَدُ العَامَّةِ فَقَالَ: لَمِنْ كَانَ العَرْشُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْلِيَ عَلَيْهِ، أَمَا تَسْتَحِي مِنْ نَفْسِكَ؟!

ومِنَ العَجَبِ أَنَّ هَذَا العَامِيَّ الَّذِي مَا دَرَسَ أَبَدًا، فَهِمَ المَسْأَلَةَ عَلَى الوَجْهِ الصَّحِيحِ، وذَاكَ الرَّجُلُ الَّذِي قَالُوا إِنَّهُ جَاءَ لِيُدَرِّسَ، فَهِمَهَا عَلَى غَيْرِ الوَجْهِ الصَّحِيح.

رَابِعًا: أَنَّنَا لَوْ فَسَّرْنَاهَا بِتَفْسِيرِهِمْ لَـزِمَ أَنْ يَصِحَّ أَنْ نَقُـولَ: إِنَّ اللهَ اسْتَوَى عَلَى الأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَوْلٍ عَلَيْهَا، فيَكُونُ مُسْتَوْلِيًا عَلَى الأَرْضِ، وعَلَى البَعِيرِ، وعَلَى السَّيَّارَةِ، وعَلَى السَّيَّارَةِ، وعَلَى السَّيَّارَةِ، وعَلَى السَّيَّارَةِ، وعَلَى السَّيَّارَةِ،

خَامِسًا: نُبْطِلُ التَّلازُمَ بَيْنَ لَوَازِمِهِمُ الَّتِي قَالُوهَا، وبَيْنَ المَعْنَى الحَقِيقِيِّ للاسْتِوَاءِ؛ أَنْتُمْ تَقُولُونَ: يَلْزَمُ ونَحْنُ نَقُولُ: مَا يَلْزَمُ:

اللَّازِمُ الأَوَّلُ: يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ اللهُ مُحْتَاجًا إِلَى العَرْشِ.

نَقُولُ: هَذَا مَمْنُوعٌ، مَمْنُوعٌ أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا إليْهِ؛ لِأَنَّ اللهَ ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ الغَنِيُّ الحَمِيدُ؛ الغَنِيُّ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، فَلَا يَلْزَمُ مِنِ اسْتِوَائِهِ أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا إِلَيْهِ؛ لِأَنْنَا لَـوِ الْتَزَمْنَا هَذَا اللَّازِمَ لَأَبْطَلْنَا مَدْلُولَ قَوْلِهِ: ﴿ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ ﴾ [الحج: ٦٤] لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُحْتَاجًا مَا كَانَ غَنِيًّا وَلَا كَانَ حَمِيدًا؛ لَكَانَ مُحْتَاجًا غَيْرَ مَحْمُودٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْمَدُ إِلَّا كَامِلُ الصِّفَاتِ.

ولِأَنْنَا لَوْ قُلْنَا بِذَلِكَ لِأَبْطَلْنَا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ لَاۤ إِلَّهَ هُوَ ٱلْمَى ۖ ٱلْقَيُّومُ ﴾ [البقرة:٥٥٥] لِأَنَّ مَعْنَى القَيُّومِ: القَائِمُ بِنَفْسِهِ والقَائِمُ عَلَى غَيْرِهِ، وهَذَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا إِلَى العَرْشِ.

اللَّازِمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَحْدُودًا.

فَنَقُولُ: كَلِمَةُ الحَدِّ غَيْرُ وَارِدَةٍ لَا فِي الكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ، وكَلِمَةُ الاسْتِوَاءِ عَلَى العَرْش وَارِدَةٌ فِي الكِتَابِ وَفِي السُّنَّةِ.

إِذَنْ فَنَقُولُ: هُوَ مُسْتَوِ عَلَى العَرْشِ، وَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ مَحْدُودٌ وَلَا غَيْرُ مَحْدُودٍ؛ لِأَنَّ هَذِهِ كَلِمَةٌ لَمْ تَأْتِ فِي الكَّنْوِ. كَلِمَةٌ لَمْ تَأْتِ فِي الكَّفْظِ.

أَمَّا المَعْنَى فَإِنَّنَا نَقُولُ: مَاذَا تُرِيدُونَ بِالمَحْدُودِ؟!

إِنْ أَرَدْتَ أَنَّ شَيْئًا مِنَ المَخْلُوقَاتِ يَحْصُرُهُ ويُحِيطُ بِهِ ويَحُدُّهُ، فَهَذَا مُمْتَنِعٌ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ، ولأَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ والأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي كَفِّ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ والأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي كَفِّ وَسَعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالأَرْضِينَ السَّبْعَ فِي كَفِّ وَعَلَمَتُهُ كَيْفَ يَحُدُّهُ شَيْءٌ مِنْ كَفِّ وَعَظَمَتُهُ كَيْفَ يَحُدُّهُ شَيْءٌ مِنْ خَلُوقَاتِهِ؟!

وإِنْ أَرَدْتَ بِمَحْدُودٍ أَنَّهُ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، مُنْفَصِلٌ عَنْهُمْ، لَا يَخْتَلِطُ بِهِمْ، كَمَا تَفْصِلُ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْهُمْ، لَا يَخْتَلِطُ بِهِمْ، كَمَا تَفْصِلُ اللهَ اللهَ اللهَ عَنْدُورَ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى عَالٍ عَلَى خَلْقِهِ، وَبَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ، لَا يَخْتَلِطُ بِهِمْ وَلَا يَخْتَلِطُونَ بِهِ.

## اللَّازِمُ الثَّالِثُ: الْمُاثَلَةُ:

نَقُولُ: إِذَا ادَّعَيْتَ أَنَّهُ إِذَا وُصِفَ الْحَالِقُ بالاسْتِوَاءِ ووُصِفَ المَخْلُوقِ بالاسْتِوَاءِ، لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ التَّمْثِيلُ؛ فَإِنَّا نَسْأَلُكَ: هَلْ تُثْبِتُ للهِ وُجُودًا؟ سَيَقُولُ: نَعَمْ.

نَقُولُ: هَلْ تُثْبِتُ للهِ ذَاتًا؟ سَيَقُولُ: نَعَمْ.

نَقُولُ: هَلْ تَرَى أَنَّ وُجُودَ اللهِ كَوُجُودِ المَخْلُوقِ؟ يَقُولُ: لَا.

نَقُولُ: هَلْ تَرَى أَنَّ ذَاتَ اللهِ كَذَاتِ المَخْلُوقِ؟ يَقُولُ: لَا.

إِذَنْ نَحْنُ نَقُولُ: اسْتِوَاءُ اللهِ لَيْسَ كَاسْتِوَاءِ المَخْلُوقِ؛ لِأَنَّكَ إِذَا اعْتَقَدْتَ أَنَّ الذَّاتَ عُخَالِفَةٌ لِلصَّفَاتِ؛ فَخَالِفَةٌ لِلصَّفَاتِ؛ فَخَالِفَةٌ لِلصَّفَاتِ؛ فَخَالِفَةٌ لِلصَّفَاتِ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ إِذَا أُضِيفَتْ إِلَى مَوْصُوفٍ، كَانَتْ بِحَسَبِ ذَلِكَ المَوْصُوفِ.

إِذَا شَاهَدْتَ نَمْلَةً تَحْمِلُ قِمَعَ تَمْرَةٍ (١) فَتَقُولُ: يَا لَقُوَّتِهَا! وتَعْتَقِدُ أَنَّهَا قَوِيَّةُ. وإِذَا رَأَيْتَ رَجُلًا يَحْمِلُ تَمْرَةً -وهِيَ أَكْبَرُ مِنَ قِمَعِ التَّمْرَةِ - بَلْ عَشْرَ تَمْرُاتٍ، فَلَا تَقُولُ: يَا لَقُوَّةِ هَذَا الرَّجُلِ؛ لِأَنَّ صِفَةَ كُلِّ مَوْصُوفٍ تُنَاسِبُهُ، وبِحَسَبِهِ، وتَلِيقُ بِهِ.

فَاسْتِـوَاءُ اللهِ عَلَى الْعَـرْشِ لَيْسَ كَاسْتِـوَائِنَا عَلَى السَّرِيـرِ، وَلَا كَاسْتِوَائِنَا عَلَى لبَعِير.

#### اللَّازِمُ الرَّابِعُ: الجِسْمُ:

ومَا أَدْرَاكَ مَا الجِسْمُ؟ الجِسْمُ الَّذِي يُطَنْطِنُ عَلَيْهِ الْمُعَطِّلَةُ طَنْطَنَةً لَيْسَتْ كَطَنْطَنَةِ

<sup>(</sup>١) قال في المصباح المنير: القِمَعُ: ما على التمرة ونحوها، وهو الذي تتعلق به.

صَاحِبِ اللَّهْوِ عَلَى الرَّبَابَةِ، يَقُولُونَ -إِذَا شَاءُوا-: كُلُّ صِفَةٍ تَصِفُ بِهَا الحَالِقَ فَقَدْ
 وَصَفْتَهُ بِأَنَّهُ جِسْمٌ، والجِسْمِيَّةُ تَسْتَلْزِمُ التَّرْكِيبَ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ جِسْمٍ إِلَّا وَهُوَ قَابِلُ لِلتَّجَزُّؤِ،
 وكُلُّ قَابِل لِلتَّجَزُّ وِ فَهُوَ مُركَّبٌ.

فَنَقُولُ: مِنْ أَيْنَ أَتَاكُمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلخَالِقِ يَسْتَلْزِمُ التَّرْكِيبَ وافْتِقَارَ بَعْضِهِ إِلَى بَعْضٍ، مَنْ قَالَ لَكُمْ هَذَا؟

هَذَا إِذَا فَرَضْنَا أَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي المَخْلُوقَاتِ، وَأَنَّهُ مَا مِنْ كُتْلَةٍ إِلَّا وَهِيَ مُرَكَّبَةٌ؛ لِأَنَّهَا تَقْبَلُ التَّجْزِئَةَ؛ لَكِنَّهُ بِالنِّسْبَةِ للخالِقِ لَا يَلْزَمُ.

ثُمَّ مَاذَا تَعْنُونَ بِالجِسْمِ:

فإنْ أَرَدْتُمْ بِمَعْنَى الجِسْمِ: الذَّاتَ القَائِمَةَ بِنَفْسِهَا، الْتَصِفَةَ بِمَا يَلِيقُ بِمَا؛ فهذَا المَعْنَى صَحِيحٌ، فَلِلَّهِ ذَاتٌ حَقِيقَةً مُتَّصِفَةٌ بِمَا يَلِيقُ بِهَا مِنَ الصِّفَاتِ، وهَذَا مَا نَعْتَقِدُهُ فِي رَبِّنَا، ولَيْسَ عَلَيْنَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ.

وإِنْ أَرَدْتُمْ بِالجِسْمِ مَا يُشْبِهُ الأَجْسَامَ المَخْلُوقَةَ المُكَوَّنَةَ مِنَ العَنَاصِرِ، فهَذَا
 لَا يَشْبُتُ بِالنِّسْبَةِ للخَالِقِ؛ لِأَنَّ الخَالِقَ غَيْرُ خَلُوقٍ، الخَالِقُ أَزَلِيٌّ أَبَدِيٌّ، ولَيْسَ خَلُوقًا مُكَوَّنَا
 مِنْ أَشْيَاءَ يَنْضَمُّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، حَتَّى يَتكوَّنَ الجِسْمُ.

وبِهَذَا تَبَيَّنَ أَنَّ لَوَازِمَهُمْ كُلَّهَا بَاطِلَةٌ، مِنْهَا مَا هُوَ بَاطِلٌ أَصْلًا، ومِنْهَا مَا يَخْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ، لَكِنْ هُمْ كَمَا قَالَ شَيْخُ الإسْلامِ فِي الفَتْوَى الْحَمَوِيَّةِ: يَصُوغُونَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ بِعِبَارَاتٍ طَوِيلَةٍ غَرِيبَةٍ، يَحْسَبُهَا الجَاهِلُ حَقًّا بِمَا كُسِيَتْ مِنْ زَخَارِفِ القَوْلِ،

#### ولكينها كما قيل (١):

# حُجَجٌ تَهَافَتُ كَالزُّجَاجِ تَخَالُهَا حَقًّا وَكُلُّ كَاسِرٌ مَكْسُورُ

الْمُهِمُّ -بِحَمْدِ اللهِ - أَنَّ الوُجُوهَ العَقْلِيَّةَ الَّتِي بَنَوْا عَلَيْهَا نَفْيَ الصِّفَاتِ كُلُّهَا فَاسِدَةٌ، وَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى الحَقِّ: لَا بِعَيْنِ البَصِيرَةِ السَّلِيمَةِ، وَلَا بِعَيْنِ البَصَرِ، إِلَّا عَيْنَ بَصَرٍ أَعْوَرَ لَا يَنْظُرُ إِلَّا بِعَيْنِ وَاحِدَةٍ.

فَأَنَا لَوْ سَدَدْتُ إِحْدَى عَيْنَيَّ لَقُلْتُ: الطَّلَبَةُ اليَوْمَ قَلِيلٌ، مَا جَاءَ إِلَّا نِصْفُهُمْ؛ لِأَنَّنِي مَا نَظَرْتُ إِلَى الجَانِبِ الثَّانِي.

فهُمْ يَأْخُذُونَ بِجَانِبٍ مِنَ الأَدِلَّةِ، ويَدَعُونَ الجَانِبَ الآخَرَ، لَكِنْ لَوْ أَخَذُوا بِهَذَا وَهَذَا لَتَبَيَّنَ الحَقُّ.

وعَلَى العَكْسِ مِنْ ذَلِكَ: أَهْلُ التَّمْثِيلِ يُثْبِتُونَ الصِّفَاتِ، لَكِنْ عَلَى وَجْهِ الْمُمَاثَلَةِ؛ لِأَنَّهُمْ مَا نَظَرُوا إِلَّا إِلَى جَانِبِ الإِثْبَاتِ، وَتَرَكُوا جَانِبَ النَّفْي.



<sup>(</sup>١) قاله الخطابي رَحَمَهُ اللَّهُ في الرد على المتكلمين، انظر نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية رَحَمَهُ اللّهُ (ص:٢٦)، ومجموع الفتاوى له أيضًا (٤/ ٢٨)، (٥/ ١١٩).

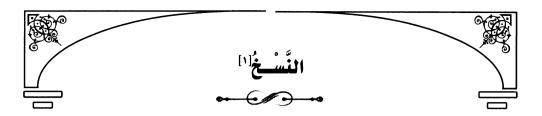

#### \* تَعْرِيفُهُ:

النَّسْخُ لُغَةً: الإِزَالَةُ والنَّقْلُ [٢].

[١] قَوْلُهُ: «النَّسْخُ» النَّسْخُ: مَصْدَرُ نَسَخَ، يَنْسَخُ، نَسْخًا، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَا نَنسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا ﴾ [البقرة:١٠٦].

[٢] قَوْلُهُ: «لُغَةً: الإِزَالَةُ والنَّقْلُ» فَأَمَّا المَعْنَى الأَوَّلُ فَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَ، يَعْنِي: أَزَالَتَهُ، فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ صَارَ لِكُلِّ شَاخِصٍ ظِلُّ، فكُلَّمَا ارْتَفَعَتْ تَقَلَّصَ هَذَا الظِّلُ حَتَّى يَزُولَ.

وأمَّا المَعْنَى الثَّانِي فمِنْهُ قَوْلُهُمْ: نَسَخْتُ الكِتَابَ، أَيْ: نَقَلْتُهُ.

قَالَ بَعْضُ الْمَتَفَلْسِفَةِ: لَا يَصِحُّ أَنْ تَقُولَ: نَقَلْتُهُ؛ لِأَنَّكَ لَمْ تَنْقُلْهُ، فالكِتَابُ الأَوَّلُ بَاقٍ فِي الأَوْرَاقِ الأُولَى؛ لِأَنَّكَ إِذَا كَتَبْتَ الكِتَابَ كَأَنَّكَ حَمَلْتَ هَذِهِ الكَلِمَةَ مَثَلًا ووضَعْتَهَا فِي الوَرَقِ الجَدِيدِ، لَكِنَّكَ لَمْ تَنْقُلْهَا حَقِيقَةً، فقَالُوا: نُعَبِّرُ بِكَلِمَةِ (مَا يُشْبِهُ النَّقْلَ)، حَتَّى لَا يُورِدَ عَلَيْنَا مُورِدٌ هَذَا الإِيرَادَ.

ونَحْنُ نَقُولُ: الأَمْرُ يَسِيرٌ؛ لِأَنَّ أَيَّ إِنْسَانٍ تَقُولُ لَـهُ: إِنِّي نَقَلْتُ زَادَ المُسْتَقْنِعِ أَوْ نَقَلْتُ كِتَابَ الأُصُولِ؛ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ المَعْنَى بِأَنَّكَ أَخَذْتَ الحُرُّوفَ الَّتِي فِي الوَرَقِ الأُوَّلِ وَوَضَعْتَهَا فِي الوَرَقِ الثَّانِي، ويَعْرِفُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مُرَادًا، وأَنَّ المَعْنَى: أَنَّكَ كَتَبْتَهُ مَرَّةً ثَانِيَةً، أَوْ كَتَبْتَهُ لِلمَرَّةِ الأُولَى مِمَّنْ كَتَبَهُ أَوَّلًا.

واصْطِلَاحًا[1]: رَفْعُ حُكْمِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ أَوْ لَفْظِهِ بِدَلِيلٍ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ[1].

عَلَى كُلِّ حَالٍ الخِلَافُ فِي هَذَا يَسِيرٌ.

[۱] قَوْلُهُ: «اصْطِلَاحًا» يَعْنِي فِي اصْطِلَاحِ الأُصُولِيِّينَ، وكَلِمَةُ (اصْطِلَاحٍ) تَرِدُ كَثِيرًا ولَكِنَّنَا لَا نَدْرِي مَا مَعْنَاهَا، كَمَا تَرِدُ كَلِمَةُ (سُبْحَانَ اللهِ) عَلَى العَامِيِّ كَثِيرًا وَلَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا.

نَقُولُ: الطَّاءُ مُبْدَلَةٌ مِنَ التَّاءِ، وأَصْلُهَا «اصْتِلَاحًا» مِنَ الصُّلْحِ، كَأَنَّ أَصْحَابَ هَذَا الفَنِّ تَصَاحَتُوا فِيهَا بَيْنَهُمْ واتَّفَقُوا عَلَى هَذَا المَعْنَى الَّذِي سَمَّيْنَاهُ «اصْطِلَاحًا».

إِذَنِ: المَعْنَى الَّذِي تَصَالَحَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ هَذَا الفَنِّ هُوَ هَذَا.

[٢] قَوْلُهُ: «رَفْعُ حُكْمِ دَلِيلٍ شَرْعِيِّ أَوْ لَفْظِهِ بِدَلِيلٍ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ» بَعْضُهُمْ يَقُولُ: «بِدَلِيلِ شَرْعِيِّ»، لَكِنْ فِيهِ نَظَرٌ كَمَا سَيَتَبَيَّنُ.

قَوْلُهُ: «رَفْعُ حُكْمِ دَلِيلٍ» يَعْنِي: رَفْعُ حُكْمِ الدَّلِيلِ، والدَّلِيلُ بَاقٍ.

«أَوْ لَفْظِهِ»: ولَكِنْ حُكْمُهُ بَاقٍ.

أَوْ لَفْظِهِ وحُكْمِهِ: وهَذَا مُمْكِنٌ.

ولِهَذَا نَقُولُ: (أَوْ) هُنَا لَيْسَتْ لِلتَّنْوِيعِ، بَلْ هِيَ مَانِعَةُ خُلُوِّ، يَعْنِي: لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ رَفْعَ حُكْمٍ أَوْ رَفْعَ لَفْظٍ أَوْ رَفْعَ حُكْمٍ وَلَفْظ، فَلَهُ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ كَمَا سَيَتَبَيَّنُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: «وَلِيلٍ شَرْعِيِّ»: يَخْرُجُ بِهِ مَا لَيْسَ وَلِيلًا شَرْعِيًّا كَالأَوَامِرِ الصَّادِرَةِ مِنَ الحُكَّامِ والوُلاةِ والأُمْرَاءِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَإِذَا رَفَعُ واالأَمْرَ الأَوَّلَ وأَتَوْا بِأَمْرٍ جَدِيدٍ لَا يُسَمَّى

فالْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «رَفْعُ حُكْمٍ» أَيْ: تَغْيِيرُهُ [١] مِنْ إِيجابٍ إِلَى إِبَاحَةٍ أَوْ مِنْ إِبَاحَةٍ إِلَى تَحْرِيمٍ [٢] مَثَلًا.

تَسْخًا اصْطِلَاحًا؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ بَلْ مِنَ الأُمُورِ العرْفِيَّةِ الوَضْعِيَّةِ،
 ونَحْنُ إِنَّمَا نَتَكَلَّمُ عَنِ الشَّرْعِيَّةِ.

وَقَوْلُهُ: «رَفْعُ» يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ مُتَأَخِّرًا عَنِ المَنْسُوخِ؛ لِأَنَّ الرَّافِعَ يَكُونُ بَعْدَ المَرْفُوعِ.

وَقَوْلُهُ: «مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ» الكِتَابُ هُوَ القُرْآنُ، والسُّنَّةُ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

[١] قَوْلُهُ: «فالمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «رَفْعُ الحُكْمِ» أَيْ تَغْيِيرُهُ» رَفْعُ الحُكْمِ أَيْ: تَغْيِيرُهُ بِالكُلِّيَّةِ، وإِذَالَةُ الحُكْم الأَوَّلِ نِهَائِيًّا، فَلَا يَبْقَى فِي أَيِّ صُورَةٍ مِنَ الصُّورِ.

وَيَخْرُجُ بِذَلِكَ التَّخْصِيصُ؛ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ لَيْسَ رَفْعًا لِلحُكْمِ، بَلْ رَفْعٌ لِلحُكْمِ عَنْ فَرْدٍ مِنَ الأَفْرَادِ، فلَيْسَ بِنَسْخِ؛ لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ عِنْدَ القُدَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ قَدْ يُسَمُّونَ ذَلِكَ نَسْخًا، مِثْلُ قَوْلِهِمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزُوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ قَدْ يُسَمُّونَ ذَلِكَ نَسْخًا، مِثْلُ قَوْلِهِمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ أَزُوبِهِمِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ لَكُمْ اللهِ مَنونَ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

ومَعْنَى «نَسَخَتْهَا» يَعْنِي: خَصَّصَتْهَا؛ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ فِي الحَقِيقَةِ نَسْخٌ؛ لِأَنَّهُ رَفْعُ الحُكْم عَنْ بَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ، فهُوَ نَسْخٌ لَكِنَّهُ جُزْرِيُّ.

[٢] قَوْلُهُ: «أَيْ تَغْيِيرُهُ مِنْ إِيجَابٍ إِلَى إِبَاحَةٍ، أَوْ مِنْ إِبَاحَةٍ إِلَى تَعْرِيم»:

مِثَالُ مَا نُسِخَ مِنَ الوُجُوبِ إِلَى الإِبَاحَةِ: صَوْمُ عَاشُورَاءَ، وقِيَامُ اللَّيْلِ، ومُصَابَرَةُ المِائَةِ لِلأَلْفِ والعَشَرَةِ لِلمِائَةِ، فهَذَا كَانَ وَاجِبًا فِي الأَوَّلِ؛ لَكِنَّهُ نُسِخَ إِلَى الإِبَاحَةِ.

فَخَرَجَ بِذَلِكَ تَخَلُّفُ الحُكْمِ لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ، مِثْلُ أَنْ يَرْتَفِعَ وُجُوبُ الضَّلَاةِ لِوُجُودِ الحَيْضِ، فَلَا يُسَمَّى وَجُوبُ الصَّلَاةِ لِوُجُودِ الحَيْضِ، فَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ نَسْخًا [1].

مِثَالُ مَا نُسِخَ مِنَ الإِبَاحَةِ إِلَى التَّحْرِيمِ: شُرْبُ الحَمْرِ، نِكَاحُ المُتْعَةِ، وأَكْلُ لُحُومِ
 الحُمُر.. والأَمْثِلَةُ كَثِيرَةٌ؛ والحَمْدُ للهِ.

[١] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِذَلِكَ تَخَلُّفُ الْحُكْمِ لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودِ مَانِع، مِثْلُ أَنْ يَرْتَفِعَ وُجُوبُ الرَّكَاةِ لِنَقْصِ النِّصَابِ، أَوْ وُجُوبُ الصَّلَاةِ لِوُجُودِ الحَيْضِ، فَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ نَسْخًا»:

مِثَالُ فَوَاتِ شَرْطِهِ: رَجُلٌ عِنْدَهُ أَلْفُ رِيَالٍ، فعَلَيْهِ خَمْسَةٌ وعِشْرُونَ رِيَالًا زَكَاةً،
 لَكِنْ قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ الحَوْلُ تَلِفَ المَالُ، فَارْتَفَعَ عَنْهُ الوُجُوبُ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ، وَهُو تَمَامُ الحَوْلِ، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، فَلَا نَقُولُ: هَذَا نَسْخٌ؛ لِأَنَّ أَصْلَ حُكْمِ المَسْأَلَةِ بَاقٍ، لَكِنِ ارْتَفَعَ عَنْ هَذَا الشَّخْصِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ.
 عَنْ هَذَا الشَّخْصِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ.

ولَوْ أَنَّ رَجُلًا كَانَ صَحِيحًا ثُمَّ مَرِضَ، فَقُلْنَا لَهُ: لَا تُصَلِّ قَائِمًا ولَكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَاعِدًا؛ فلَيْسَ هَذَا بِنَسْخٍ مَعَ أَنَّنَا نَسَخْنَا وُجُوبَ القِيَامِ عَلَيْهِ، فالقِيَامُ مَا زَالَ وَاجِبًا، لَكِنْ تَخَلَّفَ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِوُجُودِ مَرَضٍ، وإنْ شِئْتَ فَقُلْ: لِفَوَاتِ شَرْطٍ، وَهُوَ القُدْرَةُ عَلَى القِيَام.

مِثَالُ وُجُودِ مَانِع: امْرَأَةٌ مُكَلَّفَةٌ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ أَصَابَهَا الحَيْضُ، نَقُولُ: لَيْسَ عَلَيْهَا صَلَاةٌ، وَلَا نَقُولُ: هَذَا نَسْخٌ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ بَاقِ، لَكِنْ وُجِدَ مَانِعٌ وَهُوَ الحَيْضُ، فَارْتَفَعَ عَنْ هَلَاةٌ، وَلَا نَقُولُ: هَذَا نَسْخٌ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ بَاقِ، لَكِنْ وُجِدَ مَانِعٌ وَهُوَ الحَيْضُ، فَارْتَفَعَ عَنْ هَلِهُ الْمَيَّنَةِ حُكْمُ الصَّلَاةِ، وصَارَتِ الصَّلَاةُ فِي حَقِّهَا غَيْرَ وَاجِبَةٍ، بَلْ هِي مُحَرَّمَةٌ.
 هذه المَرْأَةِ المُعَيَّنَةِ حُكْمُ الصَّلَاةِ، وصَارَتِ الصَّلَاةُ فِي حَقِّهَا غَيْرَ وَاجِبَةٍ، بَلْ هِي مُحَرَّمَةٌ.
 وعلى هَذَا فَقِسْ.

والْمَرَادُ بِقَوْلِنَا: «أَوْ لَفْظِهِ» لَفْظُ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلحُكْم دُونَ اللَّفْظِ، أَوْ بِالعَكْسِ، أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا كَمَا سَيَأْتِي[١].

وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «بِدَلِيلٍ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ» مَا عَدَاهُمَا مِنَ الأَدِلَّةِ، كالإِجْمَاعِ والقِيَاسِ، فَلَا يُنْسَخُ بِهِمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

[١] قَوْلُهُ: «والمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «أَوْ لَفْظِهِ» لَفْظُ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلحُكْمِ دُونَ اللَّفْظِ، أَوْ بِالعَكْسِ، أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا كَمَا سَيَأْتِي» وهَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي يَكُونَ لِلحُكْمِ دُونَ اللَّفْظِ، أَوْ يَالعَكْسِ، أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا كَمَا سَيَأْتِي» وهَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي أَنَّا قُلْنَا: رَفْعُ حُكْمِ الدَّلِيلِ أَوْ لَفْظِهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «بِدَلِيلٍ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ» مَا عَدَاهُمَا مِنَ الأَدِلَّةِ، كالإِجْمَاع والقِيَاسِ، فَلَا يُنْسَخُ بِهِمَا»:

الإجْمَاعُ لَا يُنْسَخُ بِهِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ إِجْمَاعٌ صَحِيحٌ عَلَى خِلَافِ نَصِّ أَبَدًا،
 ولكينْ نَقُولُ: هَذَا مِنْ بَابِ إِزَالَةِ الوَهْمِ؛ لِئَلَّا يَدَّعِيَ مُدَّعٍ أَوْ يَلْتَبِسَ عَلَيْهِ الأَمْرُ فيَقُولَ:
 إِنَّ الإجْمَاعَ يُنْسَخُ بِهِ.

كَمَا أَنَّ الإِجْمَاعَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَخَ؛ لِأَنَّنَا لَوْ قُلْنَا بِجَوَازِ نَسْخِهِ لَقُلْنَا بِجَوَازِ الخُرُوجِ عَلَى الإِجْمَاعِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ البُنُوكَ فِيهَا مَصْلَحَةٌ مُفِيدَةٌ اقْتِصَادِيَّا ومَالِيًّا، وأَنَّهَا مُفِيدَةٌ، والمُفِيدُ حَلَالٌ، فهَذَا الإجْمَاعُ نَسَخَ تَحْرِيمَ الرِّبَا!

نَقُولُ: إِذَا كَانَ إِجْمَاعُ العُلَهَاءِ -أَهْلُ الشَّرْعِ- لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْسَخَ النَّصَّ، فمَنْ دُونَهُمْ مِنْ بَابِ أَوْلَى. تَكَذَلِكَ القِيَاسُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَخَ بِهِ؛ لِأَنْنَا لَوْ نَسَخْنَا بِالقِيَاسِ لَصَادَمْنَا النُّصُوصَ
 بالقِيَاسِ، وهَذَا لَا يُمْكِنُ.

مَعَ أَنَّهُ لَا يُوجَدُ قِيَاسٌ صَحِيحٌ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ أَبَدًا، وهَذِهِ قَاعِدَةٌ يَجِبُ أَنْ نَعْرِفَهَا، لَا نَقُولُ فَهَا، لَا نَقُولُ فَهَا النَّصَّ فَهُوَ فَاسِدٌ؛ فَهَذَا صَحِيحٌ يَجِبُ أَنْ نَقُولَهُ، لَكِنَنَا نَقُولُ: لَا يُوجَدُ قِيَاسٌ صَحِيحٌ يُخَالِفُ النَّصَّ، وبَيْنَ العِبَارَتَيْنِ فَرْقٌ.

لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: كُلُّ قِيَاسٍ يُخَالِفُ النَّصَّ فَهُوَ فَاسِدٌ، فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ يُعَارِضُ النَّصَّ قِيَاسٌ صَحِيحٌ؛ لَكِنَّ النَّصَّ يُفْسِدُهُ.

والعِبَارَةُ الأُخْرَى: لَا يُوجَدُ قِيَاسٌ صَحِيحٌ يُخَالِفُ النَّصَّ أَصْلًا، فَلَيْسَ هُنَاكَ قِيَاسٌ وَخِيعٌ أَصْلًا يُخَالِفُ النَّصَّ. قِيَاسٌ صَحِيحٌ أَصْلًا يُخَالِفُ النَّصَّ.

ولِهَذَا كَانَتِ المَسَائِلُ الَّتِي ذَكَرَ بَعْضُ العُلَهَاءِ أَنَّهَا عَلَى خِلَافِ القِيَاسِ، إِذَا تَأَمَّلَهَا الإِنْسَانُ وَجَدَ أَنَّهَا عَلَى وَفْقِ القِيَاسِ، مِثْلُ: السَّلَمِ، والمُضَارَبَةِ، والإِجَارَةِ، والنِّكَاحِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

ومَعْنَى قَوْلِهِمْ: «عَلَى خِلَافِ القِيَاسِ» أَيْ: خِلافِ القَوَاعِدِ العَامَّةِ.

فَبَعْضُ العُلَمَاءِ يَقُولُونَ: النِّكَاحُ عَلَى خِلَافِ القِيَاسِ؛ إِذَنْ: كُلُّ النَّاسِ يَنْكِحُونَ عَلَى خِلَافِ القِيَاسِ؛ إِذَنْ: كُلُّ النَّاسِ يَنْكِحُونَ عَلَى خِلَافِ القِيَاسِ).

قَالُوا: لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ جَهُ هُولَةٌ؛ يُمْكِنُ أَنْ تَمُوتَ زَوْجَتُكَ بَعْدَ يَوْمَيْنِ، وأَنْتَ تَأْمَلُ أَنْ تَبْقَى زَوْجَتُكَ بَعْدَ يَوْمَيْنِ، وأَنْتَ تَأْمَلُ أَنْ تَبْقَى زَوْجَتُكَ مَنْ هَنَةً. ويُمْكِنُ أَنْ تُطَلِّقَهَا أَنْتَ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنٍ أَوْ عَشَرَةٍ أَيَّامٍ.

### والنَّسْخُ جَائِزٌ عَقْلًا، وَوَاقِعٌ شَرْعًا[1].

إِذَنِ: المَنْفَعَةُ مَجْهُولَةٌ، والقِيَاسُ: أَنَّ المَنْفَعَةَ المَجْهُولَةَ لَا يَصِحُّ العَقْدُ عَلَيْهَا.

وَفِي السَّلَمِ -مَثَلًا- يَقُولُونَ: كَيْفَ تُسْلِمُ فِي شَيْءٍ مَعْدُومٍ والرَّسُولُ يَقُولُ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»(١).

وَلَا حَاجَةَ لِلإِطَالَةِ فِي هَذَا.

إِذَنْ: لَا نَسْخَ إِلَّا بِدَلِيلَيْنِ فَقَطْ، هُمَا: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا نَنْسَخُ إِلَّا بِهِمَا؛ لِأَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ الل

[١] قَوْلُهُ: «والنَّسْخُ جَائِزٌ عَقْلًا، وَوَاقِعٌ شَرْعًا» وهَذَا أيضًا مُعْتَرَكٌ ضَنْكٌ.

فَإِنْ قِيلَ: إِذَا وَقَعَ شَرْعًا فَهَا بَالُنَا نَذْكُرُ العَقْلَ، إِذَا وَقَعَ شَرْعًا سَوَاءً أَقَرَّ العَقْلُ أَمْ لَمْ يُقِرَّ؟

نَقُولُ: ذَكَرْنَا الْجَوَازَ الْعَقْلِيَّ حَتَّى إِذَا خَاطَبَنَا شَخْصٌ ضَعِيفُ الدِّينِ أَلْزَمْنَاهُ بِالْقَوْلِ بِجَوَازِ النَّسْخِ؛ إِذْ لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَقْبَلُونَ الشَّرْعَ، لَا يَقْبَلُ الشَّرْعَ إِلَّا مَنْ آمَنَ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب:٣٦]، أمَّا غَيْرُ المُؤْمِنِ فَقَدْ يَكُونُ لَهُ خِيرَةٌ مِنْ أَمْرِ اللهِ ورَسُولِهِ.

إِذَنْ: كُلُّ أَمْرٍ يُمْكِنُ أَنْ تَسْتَدِلَّ عَلَيْهِ بِالعَقْلِ مَعَ الشَّرْعِ فَافْعَلْهُ، وَلَا تَغْلُ فِي العَقْلِ وَلَا تَجْمُدْ، فَالجُمُودُ سَيِّئُ والغُلُوُّ سَيِّئُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم (٣٥٠٣)، والترمذي: كتاب البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك، رقم (١٢٣٢)، والنسائي: كتاب البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، رقم (٢٦١١)، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن، رقم (٢١٨٧)، وأحمد في مسنده (٣/ ٤٠٢).

يَعْنِي: كَوْنُنَا نُهْمِلُ العَقْلَ ونَدَعُهُ جَانِبًا ونَقُولُ: مَا يُمْكِنُ إِلَّا الشَّرْعُ، هَذَا خَطَأُ. وكَوْنُنَا نُعْمِلُ العَقْلَ ونُضْعِفُ جَانِبَ الشَّرْعِ، هَذَا أيضًا خَطَأُ؛ ولِهَذَا قَالَ شَيْخُ الإسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَوَافَقَهُ تِلْمِيذُهُ ابْنُ القَيِّمِ فِي (الطُّرُقِ الحُكْمِيَّةِ): مَا أَضَرَّ النَّاسَ وجَعَلَ الحُكَّامَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَوَافَقَهُ تِلْمِيذُهُ ابْنُ القَيِّمِ فِي (الطُّرُقِ الحُكْمِيَّةِ): مَا أَضَرَّ النَّاسَ وجَعَلَ الحُكَّامَ يَعْيُر شَرْعِ اللهِ إِلَّا الجُمُودُ عَلَى ظَاهِرِ النَّصُوصِ، حَتَّى أَلْغَوُا المَعَانِيَ المَقْصُودَةَ يَحْكُمُونَ بِغَيْر شَرْعِ اللهِ إِلَّا الجُمُودُ عَلَى ظَاهِرِ النَّصُوصِ، حَتَّى أَلْغَوُا المَعَانِيَ المَقْصُودَةَ لِلشَّرْعِ بِهَذِهِ النَّصُوصِ فَصَارُوا جَامِدِينَ عَلَى اللَّفْظِ لَا يَتَعَدَّوْنَهُ، فَاسْتَطَالَ عَلَيْهِمُ الوُلاةُ، لِلشَّرْعِ بِهَذِهِ النَّصُوصِ فَصَارُوا جَامِدِينَ عَلَى اللَّفْظِ لَا يَتَعَدَّوْنَهُ، فَاسْتَطَالَ عَلَيْهِمُ الوُلاةُ، وقَالُوا: أَنْتُمْ مَا تَعْرِفُونَ السِّيَاسَةَ، مَا هَذَا عُشُّكِ فَادْرُجِي! يَأْتُونَ لَهُمْ بِالأَشْيَاءِ المَعْقُولَةِ النِّي يُؤَيِّدُهَا الشَّرْعُ فَيْقُولُونَ السِّيَاسَةَ، مَا هَذَا عُشُّكِ فَادْرُجِي! يَأْتُونَ لَهُمْ بِالأَشْيَاءِ المَعْقُولَةِ النِي يُؤَيِّدُهَا الشَّرْعُ فَي فَيُولُونَ السِّيَاسَةَ، مَا هَذَا عُشُّكِ فَادْرُجِي! يَأْتُونَ لَهُمْ بِالأَشْيَاءِ المَعْقُولَةِ التَّي يُؤَيِّدُهَا الشَّرْعُ فَيْقُولُونَ: لَا.

فَلَوْ وَجَدْنَا شَخْصًا بِيَدِهِ شِمَاغٌ وعَلَى رَأْسِهِ شِمَاغٌ، وآخَرَ حَاسِرَ الرَّأْسِ يَلْحَقُ بِهِ يَقُولُ: يَا وَلَدُ! أَعْطِنِي شِمَاغِي، فَجِئْنَا بِهِمَا إِلَى قَاضٍ لَا يَنْظُرُ لِلعَقْلِ إِطْلَاقًا، قَالَ حَاسِرُ الرَّأْسِ: يَا قَاضِي! احْكُمْ بَيْنَنَا بِالحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ، هَذَا أَخِي مَعَهُ شِمَاغَانِ وأَنَا مَا عَلَيَّ شَيْءٌ، أَخَذَ شِمَاغِي.

فَقَالَ القَاضِي: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «البَيِّنَةُ عَلَى الْمَدَّعِي واليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»<sup>(۱)</sup>، جِئ بِبَيِّنَةٍ، قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، لَوْ كَانَتْ عِنْدِي بَيِّنَةٌ مَا سَطَا عَلَيَّ وأَخَذَهُ مِنْ فَوْقِ رَأْسِي. فقَالَ: جِئ بِبَيِّنَةٍ وإِلَّا مَا لَكَ شَيْءٌ، ثُمَّ يَقُولُ لِلمُدَّعَى عَلَيْهِ: احْلِفْ. وسَارِقُ الشِّمَاغِ لَا يُمِثُهُ أَنْ يَجْلِفَ كَذِبًا.

لَيْسَ هَذَا هُوَ مَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ، فالبِّيِّنَةُ مَا أَبَانَ الحَقَّ وَهِيَ مَوْجُودَةٌ هُنَا.

لَكِنِ القَصْدُ أَنِّي أَحُثُّ طَالِبَ العِلْمِ عَلَى أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَ الجَمْعُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ العَقْلِيّ والشَّرْعِيِّ فَاسْلُكْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني (٤/ ١١٤، ٥/ ٣٦٧)، والبيهقي (١٠ / ٢٥٢) من حديث أبي موسى رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

فَإِنْ تَعَارَضَ الدَّلِيلانِ، وَلَا يُمْكِنُ تَعَارُضُهُمَا، إِلَّا عِنْدَ شَخْصٍ قَاصِرٍ فِي عِلْمِهِ
 أَوْ قَاصِرٍ فِي فَهْمِهِ أَوْ سَيِّعٍ فِي قَصْدِهِ، فَقَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ عِلْمٌ وعِنْدَهُ فَهْمٌ، لَكِنْ سَيِيُّ القَصْدِ، يَضْرِبُ العَقْلَ بِالنَّقْلِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُنَفِّرَ النَّاسَ مِنَ النَّقْلِ -الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ- وهَذَا شَيْءٌ مُشَاهَدٌ.

وقَصْدِي بِالنَّظَرِ هُنَا النَّظُرُ الصَّحِيحُ، أَمَّا غَيْرُ الصَّحِيحِ، فَلَا يُمْكِنُ الاسْتِدْلَالُ بِهِ أَصْلًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَلِيلِ.

بَعْضُ العُلَمَاءِ ادَّعَى أَنَهُ لَا يَجُوزُ النَّسْخُ، قَالُوا: لِأَنَّ النَّسْخَ يَسْتَلْزِمُ البَدَاءَ أَوِ العِلْمَ بَعْدَ الْخَفَاءِ.

- ومَعْنَى البَدَاءِ: أَنَّ اللهَ ابْتَدَأَ لَهُ أَمْرٌ جَدِيدٌ؛ غَيَّرَ بِهِ الحُكْمَ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ هَذَا الحُكْمَ الثَّانِيَ النَّاسِخَ لَكِنْ زَلَّ فِي الأُوَّلِ! فلِذَلِكَ نَقُولُ: هَذَا مُمْتَنِعٌ. وهُمْ لَا يَقُولُونَ بالنَّسْخِ؛ خَوْفًا مِنْ هَذِهِ العِلَّةِ.
- يَقُولُونَ: أَوْ يَسْتَلْزِمُ العِلْمَ بَعْدَ الجَهْلِ: فَفِي الأَوَّلِ أَثْبَتَ هَذَا الحُكْمَ جَهْلًا،
   ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرَ مُنَاسِبٍ فَنَسَخَهُ. وهَذَا لَيْسَ بِجَائِزٍ عَقْلًا.

وهَذَا قَالَهُ اليَهُودُ، وقَالَ بِهِ بَعْضُ العُلَمَاءِ أَيْضًا، حَتَّى قَالَ أَبُو مُسْلِمِ الأَصْفَهَانِيُّ: لَيْسَ فِي القُرْآنِ نَسْخُ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ النَّسْخُ<sup>(۱)</sup>، ولَكِنْ سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ تَوْجِيهُ كَلامِهِ.

وقَدْ كَذَّبَ اللهُ عَزَقِجَلَّ اليَهُودَ فَقَالَ: ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيَ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ﴾ [آل عمران:٩٣] وهَذَا نَسْخٌ؛ لِأَنَّ التَّخْصِيصَ نَوْعٌ مِنَ النَّسْخ.

<sup>(</sup>١) انظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي (١٢/ ٤٦٧).

ثُمَّ إِنَّهُمْ -أَعْنِي: اليَهُودَ- يَقُولُونَ: مَنْ خَالَفَ شَرِيعَةَ مُوسَى فَهُو عَلَى بَاطِل،
 إِذَنْ: فَهُمْ يَزْعُمُونَ بِأَنَّ شَرِيعَةَ مُوسَى نَاسِخَةٌ لِهَا قَبْلَهَا، فكَيْفَ يُنْكِرُونَهُ عَلَى غَيْرِهِمْ،
 ويُقِرُّونَهُ لِأَنْفُسِهمْ.

ونَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ النَّسْخَ جَائِزٌ عَقْلًا، وَواقِعٌ شَرْعًا، وَمَا ذَكَرُوهُ مِنْ مَسْأَلَةِ البَدَاءِ أَوِ العِلْمِ بَعْدَ الْخَفَاءِ مَنْقُوضٌ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ مَبْنِيٌّ عَلَى حِكْمَةٍ، والحِكَمُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَحْوَالِ، والأَوْقَاتِ، والأَمَاكِنِ، والأَشْخَاصِ؛ ولِهَذَا نُوجِبُ عَلَى الغَنِيِّ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَقارِبِهِ وَلَا نُوجِبُ عَلَى الغَنِيِّ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَقارِبِهِ وَلَا نُوجِبُ ذَلِكَ عَلَى الفَقِيرِ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ لَيْسَ أَهْلًا لِلمُواسَاةِ، فَلَا نُلْزِمُهُ بِهَا لَا يَسْتَطِيعُ، والأَوَّلُ أَهْلٌ لِذَلِكَ.

فالأَحْكَامُ تَابِعَةٌ لِلحِكْمَةِ، والحِكْمَةُ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ النَّاسِ، ولَيْسَتْ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ عِلْمِ الْحَاكِمِ، فالحَاكِمُ يَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ فِي هَذَا الزَّمَنِ أَوْ لِهَذِهِ الأُمَّةِ مُنَاسِبٌ، وَفِي زَمَنٍ آخَرَ أَوْ لِلْأُمَّةِ أُخْرَى غَيْرُ مُنَاسِبٍ؛ فلِهَذَا كَانَ النَّسْخُ هُوَ مُقْتَضَى الحِكْمَةِ، ولَيْسَ خُحَالِفًا لِلحِكْمَةِ.

وأمَّا الخِلَافُ مَعَ أَبِي مُسْلِمِ الأَصْفَهَانِيِّ رَحِمَهُ اللّهُ فَلَفْظِيٌّ، لِأَنّهُ يُقِرُّ بأنَّ الله قَدْ يَرْفَعُ الحُكْمَ، لَكِنَّهُ يَقُولُ: إنَّ رَفْعَ الحُكْمِ بَعْدَ ثُبُوتِهِ لَيْسَ رَفْعًا مُطْلَقًا حَتَّى يَكُونَ نَسْخًا، وَإِنّهَا هُوَ رَفْعٌ لِلحُكْمِ فِي وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ، فالحُكْمُ إِذَا نَزَلَ يَعُمُّ جَمِيعَ الأَحْوَالِ والأَزْمَانِ هُو رَفْعٌ لِلحُكْمِ فِي وَقْتٍ مُتَأَخِّرٍ، فالحُكْمُ إِذَا نَزَلَ يَعُمُّ جَمِيعَ الأَحْوَالِ والأَزْمَانِ والأَزْمَانِ والأَزْمَانِ وَالأَزْلَ اللهُ مَثَلًا إِبَاحَةَ المُتْعَةِ، وإِباحَةُ المُتْعَةِ تَمْتَدُّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَإِذَا جَاءَ النَّسْخُ وحُرِّمَتْ صَارَ هَذَا رَفْعًا لِلحُكْمِ فِي الزَّمَنِ الَّذِي بَعْدَ الإِبَاحَةِ، ولَيْسَ رَفْعًا عَامًّا لِكُلِّ زَمَانٍ، فيكُونُ هَذَا مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ فِي الزَّمَنِ، فالزَّمَانُ كَانَ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ عَامًا، لِكُلًّ زَمَانٍ، فيكُونُ هَذَا مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ فِي الزَّمَنِ، فالزَّمَانُ كَانَ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ عَامًا، فَلَيَّا جَاءَ النَّاسِخُ صَارَ خَاصًا.

أَمَّا جَوَازُهُ عَقْلًا: فَلِأَنَّ اللهَ بِيَدِهِ الأَمْرُ، ولَهُ الحُكْمُ [١]؛ لِأَنَّهُ الرَّبُّ المَالِكُ، فَلَهُ أَنْ يَشْرَعَ لِعِبَادِهِ مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ ورَحْمَتُهُ.

وهَلْ يَمْنَعُ العَقْلُ أَنْ يَأْمُرَ الْمَالِكُ مَمْلُوكَهُ بِهَا أَرَادَ؟ [1]

والنَّهْيُ فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ» (١) يَمْتَدُّ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، إِذَنْ: يَشْمَلُ الزَّمَنَ كُلَّهُ، ثُمَّ قَالَ: «فَزُورُوهَا»، خَرَجَ الآنَ بَقِيَّةُ الزَّمَنِ مِنَ يَوْمِ القِيَامَةِ، إِذَنْ: يَشْمَلُ الزَّمَنَ كُلَّهُ، ثُمَّ قَالَ: «فَزُورُوهَا»، خَرَجَ الآنَ بَقِيَّةُ الزَّمَنِ مِنَ النَّهْيِ. فَلَمْ يُرْفَعُ مُطْلَقًا، ولَكِنْ رُفِعَ فِي الزَّمَنِ الَّذِي كَانَ مِنْ بَعْدِ تَغْيِيرِ الحُكْمِ.

وإِلَّا فَهُوَ يُقِرُّ بِأَنَّ الرَّسُولَ قَالَ هَذَا، وأنَّ النَّهْيَ زَالَ وصَارَ مُبَاحًا.

وأنَّ مُصَابَرَةَ الوَاحِدِ لِلعَشَرَةِ كَانَتْ وَاجِبَةً، ثُمَّ صَارَتْ غَيْرَ وَاجِبَةٍ؛ فالجِلَافُ مَعَهُ فِي الوَاقِعِ شَبِيهًا بالجِلَافِ اللَّفْظِيِّ، لَيْسَ لَهُ مَعْنَى. وهُوَ يَقُولُ: هَذَا تَخْصِيصٌ، لَيْسَ هُنَاكَ نَسْخٌ.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ هُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ، وَفِي الغَالِبِ فَإِنَّ القَوْلَ الضَّعِيفَ يَكُونُ مُتَنَاقِضًا.

[١] قَوْلُهُ: ﴿أَمَّا جَوَازُهُ عَقْلًا: فَلِأَنَّ اللهَ بِيَلِهِ الأَمْرُ ولَهُ الحُكْمُ» اللهُ بِيَلِهِ الأَمْرُ، ولَهُ الحُكْمُ» اللهُ بِيَلِهِ الأَمْرُ، ولَهُ الحُكْمُ، فَيَأْمُرُ بِهَا شَاءَ، ويَحْكُمُ بِهَا شَاءَ؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ الرَّبُّ المَالِكُ، فَلَهُ أَنْ يَشْرَعَ مَا شَاءَ، ومَعَ ذَلِكَ لِعِبَادِهِ مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ ورَحْمَتُهُ، هُوَ رَبُّ ومَالِكُ، لَهُ أَنْ يَشْرَعَ مَا شَاءَ، ومَعَ ذَلِكَ فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِأَنَّهُ لَا يَشْرَعُ شَيْئًا إِلَّا لِحِكْمَةٍ.

[٢] قَوْلُهُ: «هَلْ يَمْنَعُ العَقْلُ أَنْ يَأْمُرَ الْمَالِكُ مَمْلُوكَهُ بِمَا أَرَادَ؟» الجَوَابُ: أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ، فَلَوْ كَانَ عِنْدِي عَبْدٌ، وكُلَّمَا أَتَانِي ضَيْفٌ قُلْتُ لَهُ: يَا وَلَدُ! هَاتِ القَهْوَةَ. فَيَقُولُ لِي الضَّيْفُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٨)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَّالِللهُ عَنْهُ.

مَا لَكَ حَقٌّ أَنْ تَأْمُرَهُ بِذَا! فَأَقُولُ: وأَنْتَ مَا لَكَ حَقٌّ أَنْ تَأْتِيَ لِمَنْزِلِي، وأَمْرِي لِعَبْدِي أَظْهَرُ فِي الأَحَقِّيَّةِ مِنْ كَوْنِكَ تَأْتِي إِلَى بَيْتِي. يَا أَخِي؛ هَذَا مِلْكِي، وأَنَا أُدَبِّرُهُ وأَتَصَرَّفُ فِيهِ، ولَيْسَ هَذَا بِمُنْكَرِ عَلَيَّ!

إِذَنْ: لَا أَحَدَ يُنْكِرُ عَلَيْكَ أَنْ تَأْمُرَ عَبْدَكَ بِهَا تُرِيدُ، يَعْنِي: مِمَّا لَكَ الأَمْرُ بِهِ؛ احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ أَمَرْتَهُ بِأَمْرِ لَا يَجِلُّ لَكَ شَرْعًا، هَذَا مَعْلُومٌ أَنَّهُ يُنْكَرُ عَلَيْكَ فِيهِ.

ومِلْكِيَّةُ اللهِ لَنَا أَوْثَقُ، وأَقْوَى، وأَوْلَى، وأَطْهَرُ، وأَجْلَى مِنْ مِلْكِيَّةِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ؛ ولِهَذَا فَمِلْكِيَّةُ اللهِ لَنَا مِلْكِيَّةُ مُطْلَقَةٌ لَا مُنَازِعَ فِيهَا، لَكِنْ مِلْكِيَّةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ مِلْكِيَّةُ قَاصِرَةٌ ولَهُ فِيهَا مُنَازِعٌ، فَلَوْ قَصَّرَ عَلَى هَذَا العَبْدِ بِالنَّفَقَةِ أَجْبَرَهُ الحاكِمُ عَلَى الإِنْفَاقِ أَوْ نَقْلِ اللِلْكِ، لَكِنْ لَوْ أَرَادَ اللهُ بِعِبَادِهِ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ؛ ولَهُ الحُكْمُ.

إِذَنْ: إِذَا كَانَ اللهُ عَنَّقِهَلَ هُوَ الْمَالِكُ الْمُدَبِّرُ الرَّبُّ، فَلَا أَحَدَ يُنْكِرُ أَنْ يَأْمُرَ عِبَادَهُ بِهَا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِهِ مِنْ قَبْلُ، أَوْ أَنْ يُبِيحَ لَهُمْ مَا نَهَاهُمْ عَنْهُ مِنْ قَبْلُ؛ لِأَنَّهُ رَبُّهُمْ.

إِذَنِ: العَقْلُ لَا يَمْنَعُ النَّسْخَ!

كَمَا أَنَّ العَقْلَ يُوجِبُ النَّسْخَ -انْتَبِهُ! هَذِهِ نُقْطَةٌ ثَانِيَةٌ، تَرَقَّى مِنْ كَوْنِهِ لَا يَمْنَعُ إِلَى كَوْنِهِ يُوجِبُ - إِذَا وُجِدَ مُقْتَضِي النَّسْخِ، فَإِذَا كَانَتِ الْحَالُ تَقْتَضِي أَنْ يُرَخَّصَ لِلعِبَادِ فِي شَيْءٍ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، فَمُقْتَضَى الجِكْمَةِ أَنْ يُرَخَّصَ لَهُمْ وُجُوبًا؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَة ﴾ [الأنعام: ٥٤]، كَتَبَ: أَوْجَبَ، نَحْنُ لَا نُوجِبُ عَلَى اللهِ عَنَّهَ مَلَ الْجِعُمَةُ مُرَابِطَةً لِشَرْعِهِ وَلِقَدَرِهِ.

فَصَارَ الآنَ العَقْلُ لَا يَمْنَعُ، بَلْ يُوجِبُ النَّسْخَ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ ؛ ولِهَذَا قَالَ:

[١] «ثُمَّ إِنَّ مُقْتَضَى حِكْمَةِ اللهِ ورَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ: أَنْ يَشْرَعَ لَهُمْ مَا يَعْلَمُ تَعَالَى أَنَّ فِيهِ قِيَامَ مَصَالِحِ دِينِهِمْ ودُنْيَاهُمْ» (ثُمَّ) لِلتَّرْتِيبِ والتَّرَاخِي، يَعْنِي: إِضَافَةً لِذَلِكَ..

ونَعْلَمُ هَذَا الْمُقْتَضَى مِنْ قَوْلِهِ: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ ﴾ [الأنعام:٥٤]، وَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِيبِينَ ﴾ [الدخان:٣٦] وَقَوْلِهِ: ﴿أَيَعْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ شُدًى﴾ [القيامة:٣٦].

فَلَا يُوجَدُ فِي خَلْقِ اللهِ عَبَثٌ وَلَا فِي شَرْعِهِ بَاطِلٌ، إِذَنْ: مُقْتَضَى هَذَا أَنَّ مَا يَكُونُ مَصْلَحَةً، فَإِنَّهُ بِمُقْتَضَى حِكْمَةِ اللهِ ورَحْمَتِهِ يُشْرَعُ وَلَا بُدَّ.

[٢] قَوْلُهُ: ﴿ وَالْمَصَالِحُ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الأَحْوَالِ والأَزْمَانِ، فَقَدْ يَكُونُ الْحُكُمُ فِي وَقْتِ أَوْ حَالٍ أُخْرَى أَصْلَحَ، واللهُ عَلِيمٌ وَقْتٍ أَوْ حَالٍ أُخْرَى أَصْلَحَ، واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ أَوْجَبَ اللهُ عَنَهِجَلَّ عَلَى العِبَادِ إِذَا لَاقَوُا العَدُوّ: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَكِرُونَ عَكِيمٌ ﴾ أَوْجَبَ اللهُ عَنَهُجَلَّ عَلَى العِبَادِ إِذَا لَاقَوُا العَدُوّ: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَكِرُونَ عَكَيْمُ فَوْمٌ لَا يَفْتَهُوا بِصَابِرِينَ، ﴿ وَإِن يَكُن مِنكُم مِنْكُمُ مِنكُمْ مَنْ مِنكُمْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى العَلْمُ وَاجِبٌ عَلَى مَعَ هَذِهِ النَسْبَةِ: وَاحِدٌ عَلَى عَشَرَةٍ.

وهَـذَا الإيجـابُ صَـارَ فِيـهِ مَشَقَّةٌ، فَرَحِـمَ اللهُ العِبَادَ وخَفَّفَهُ اللهُ؛ قَـالَ تَعَالَى:

﴿ ٱلْنَنَ خَفَفَ ٱللّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَتَ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُن مِنكُم مِائلَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِمُوا مِائنَيْنِ وَإِن يَكُن مِنكُمْ ٱللّهُ يَغْلِمُوا ٱلْفَانِ بِإِذْنِ ٱللّهِ وَٱللّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴾ [الأنفال:٦٦].
 مِثْلُمَا كَانَتِ الصَّلَاةُ وَاجِبَةً خُمْسِينَ فِي اليَوْمِ واللَّيْلَةِ، ثُمَّ خُفِّفَتْ.

فصَارَ العَقْلُ يَقْتَضِي وُجُوبَ النَّسْخِ إِذَا اقْتَضَتْهُ الجِكْمَةُ والرَّحْمَةُ، والجِكْمَةُ والرَّحْمَةُ تَتْبَعَانِ المَصَالِحَ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا اسْتَدَلَّ العَقْلَانِيُّونَ بِالبَدَاءَةِ فَبِمَ نَرُدُّ عَلَيْهِمْ؟

الجَوَابُ: قُلْنَا: لَيْسَ هُنَاكَ بَدَاءَةٌ؛ لِأَنَّ اللهَ عَالِمٌ بِهَذَا وبِهَذَا، عَالِمٌ بِأَنَّ الحُكْمَ ثَابِتٌ سَيَنْتَهِي فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ، فِي البَدَاءَةِ لَا يَكُونُ عَالِمًا بِالشَّيْءِ، وَإِنَّمَا جَرَّبَ لِيَرَى.

يُذْكَرُ أَنَّ بَعْضَ المُسْتَشْرِقِينَ يَقُولُونَ: إِذَا كَانَتْ مَصَالِحُ العِبَادِ تَخْتَلِفُ مِنْ زَمَانٍ لِآخَرَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ الإسْلَامُ فِي عَشْرِ سِنِينَ، أَولَيْسَ هَذَا مِمَّا يَدْعُو لَهَا أَنْ تَخْتَلِفَ فِي بَقِيَّةِ الأَزْمَانِ؟ وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِسْلَامَ غَيْرُ صَالِحٍ لِجَمِيعِ الأَزْمِنَةِ؟

فَا لَحُوَابُ أَنْ نَقُولَ: اخْتَلَفَ فِي عَشْرٍ أَوْ ثَلاثٍ وعِشْرِينَ سَنَةً -مُدَّةِ الرِّسَالَةِ - اخْتَلَفَتِ المَصَالِحُ، لَكِنَّ اللهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ الْمَعْرَةُ مَا كُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة:٣]، فالدِّينُ كَمُلَ بِقَوَاعِدِهِ وأُسُسِهِ وأُصُولِهِ؛ ولِهَذَا مَا مِنْ مَسْأَلَةٍ جُزْئِيَّةٍ تُوجَدُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ كَمُلَ بِقَوَاعِدِهِ وأُسُسِهِ وأُصُولِهِ؛ ولِهَذَا مَا مِنْ مَسْأَلَةٍ جُزْئِيَّةٍ تُوجَدُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلَّا وُجِدَ حَلُّهَا فِي القُرْآنِ أَوْ فِي السُّنَّةِ؛ لَا فِي كَلَامِ العُلَمَاءِ، فالعُلَمَاءُ رَحِمَهُ وَلَهُمْ بَعْضُ الأَشْيَاءِ، أَحْيَانًا تُطَالِعُ فِي كَلَامِ العُلَمَاءِ مَسْأَلَةً مِنَ المَسَائِلِ، فَلَا تَجِدُهُ اللهَ تَوْمَ وَلَهُ مُعْلَى وَلَكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَيَعَلَمُهُ وَلَهُ مُعْلَى وَلَكُونَ اللّهُ فَيْ وَلَكُونَ اللّهُ فَي كَلامِهِمْ، ولَكُونَ اللّهُ فَتَجِدُهَا: إِمَّا فِي عَامٍّ، أَوْ مُطْلَقٍ، وَلَمُ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فالقُرْآنُ كَامِلٌ أَكْمَلُ، ولَكِنَّ الّذِي يَفُوتُ النَّاسَ الآنَ: القُصُورُ فِي الفَهْمِ أَوْمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فالقُرْآنُ كَامِلٌ أَكْمَلُ، ولَكِنَّ الَّذِي يَفُوتُ النَّاسَ الآنَ: القُصُورُ فِي الفَهْمِ أَوْمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فالقُرْآنُ كَامِلٌ أَكْمَلُ، ولَكِنَّ الَّذِي يَفُوتُ النَّاسَ الآنَ: القُصُورُ فِي الفَهْمِ

#### وأمَّا وُقُوعُهُ شَرْعًا فَلِأَدِلَّةٍ مِنْهَا:

١ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِحَيْرٍ مِنْهَا آَوْ مِثْلِهَا ﴾ [البقرة:١٠٦].

= أَوِ العِلْمِ يَعْنِي لَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ فَيَظُنُّونَ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِي الشَّرْعِ إِلَّا هَذِهِ النَّصُوصُ، مَعَ أَنَّ هُنَاكَ نُصُوصًا أُخْرَى صَحِيحةً لَمْ يَعْرِفُوهَا، أَوْ لَيْسَ عِنْدَهُمُ الفَهْمُ، فَكَمْ مِنْ نَصًّ يَأْخُذُ مِنْهُ الأَوَّلُ عَشْرَ فَوَائِدَ، والثَّانِي: مِائَةً، والثَّالِثُ: فَائِدَةً وَاحِدَةً، والرَّابِعُ: لَا شَيْءَ.

#### [١] قَوْلُهُ: ﴿وَأَمَّا وُقُوعُهُ شَرْعًا فَلِأَدِلَّةٍ مِنْهَا:

البقرة: ١٠٦] وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ هَذِهِ الجُمْلَةَ شَرْطِيَّةٌ ولَيْسَتْ سَلْبِيَّةً، لَمْ يَقُلِ اللهُ عَرَّفِكَا ﴾ [البقرة: ١٠٦]» وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ هَذِهِ الجُمْلَةَ شَرْطِيَّةٌ ولَيْسَتْ سَلْبِيَّةً، لَمْ يَقُلِ اللهُ عَرَّفِكَا ﴾ لَا نَنْسَخُ الآيَة، بَلْ قَالَ: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ جِغَيْرٍ مِنْهَا آوْ مِثْلِهَا ﴾ لَا نَنْسَخُ الآيَة مَلْ وَالشَّرْطِ والمَشْرُوطِ، إِلَّا إِذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى امْتِنَاعِهِ ، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ فِي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ ، وعَلَى هَذَا يَكُونُ فِي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ ، وعَلَى هَذَا يَكُونُ فِي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ ، وعَلَى هُذَا يَكُونُ فِي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ ، وعَلَى هُذَا يَكُونُ فِي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ ، وعَلَى هُذَا يَكُونُ فِي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ ، وعَلَى هُذَا يَكُونُ فِي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ ، وعَلَى هُذَا يَكُونُ فِي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ ، وعَلَى هُذَا يَكُونُ فِي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ ، وعَلَى هُذَا يَكُونُ فِي الآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ النَّسْخِ ،

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: ﴿ نَأْتِ جِغَيْرٍ مِنْهَا ﴾ وَاضِحٌ فِي الحِكْمَةِ مِنَ النَّسْخِ؛ لِأَنَّـهُ يَـأْتِي بِهَا هُو خَيْرٌ، لَكِـنْ: ﴿ أَوْ مِثْلِهِ كَا ﴾ كَيْفَ يَكُـونُ النَّسْخُ مِنْ شَيْءٍ إِلَى مِثْلِهِ، وهَلْ هَذَا إِلَّا عَبَثٌ؟!

نَقُولُ: الْمُاثَلَةُ هُنَا لَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا الْمُاثَلَةَ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ الْمُاثَلَةَ فِي الصُّورَةِ فَقَطْ، مَعَ اخْتِلَافِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ.

٢ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ اَلْنَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ ﴾ [الأنفال:٦٦]، ﴿فَأَلْثَنَ بَنشِرُوهُنَ﴾ [البقرة:١٨٧]، فَإِنَّ هَذَا نَصُّ فِي تَغْيِيرِ الحُكْمِ السَّابِقِ [١].

مَثَلًا: نَسْخُ القِبْلَةِ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ إِلَى الكَعْبَةِ، يَعْنِي: الْمُكَلَّفُ لَا فَرْقَ عِنْدَهُ بَيْنَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ بَيْتَ المُكَلَّقِ مِنْ بَيْتِ المُكْبِّةَ، فالكُلُّ وَاحِدٌ، لَكِنْ يَخْتَلِف فِيهَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ، فَالتَّوَجُّهُ إِلَى بَيْتِ اللهِ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ بَيْتٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ وأَوَّلُ بَيْتٍ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ، لَا شَكَّ أَنَّهُ أَصْلَحُ لِلعِبَادِ مِنْ أَنْ يَتَوَجَّهُوا إِلَى بَيْتِ اللهِدِسِ.

عَلَى أَنَّ التَّوَجُّهَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ قِيلَ: إِنَّهُ مِمَّا أَحْدَثَهُ اليَهُودُ والنَّصَارَى، ولَيْسَ قِبْلَةَ الأَنْبِيَاءِ، فَقَدْ ذَكَرَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللّهُ فِي كِتَابِ (الرَّدِّ عَلَى المَنْطِقِيِّينَ) (١) وغَيْرِهِ: أَنَّ الكَعْبَةَ قِبْلَةٌ لِجَمِيعِ الأَنْبِيَاءِ، ولَكِنَّ اليَهُودَ أَوِ النَّصَارَى غَيَّرُوا هَذَا، وجَعَلُوا الاَّجِّاهَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ تَعَصُّبًا!

فَإِذَنْ: يَكُونُ النَّسْخُ هُنَا وَاجِبًا؛ لِأَنَّهُ رَدُّ إِلَى الأَصْلِ، وَهُوَ التَّوَجُّهُ إِلَى الكَعْبَةِ. فَصَارَتِ الْمُاثَلَةُ لَيْسَتْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، ولَكِنَّهَا مُمَاثَلَةٌ بِالصُّورَةِ، والْمُاثَلَةُ وَلَوْ بِالصُّورَةِ قَدْ تَقَعُ فِي المَحْسُوسَاتِ وَفِي المَعْقُولَاتِ.

[١] قَوْلُهُ: «٢- قَـوْلُـهُ تَعَـالَى: ﴿ أَكُنَ خَفَّكَ ٱللَّهُ عَنكُمُ ﴾ [الأنفال:٦٦]، ﴿ فَأَلْنَنَ بَشُرُوهُنَ ﴾ [البقرة:١٨٧]، فَإِنَّ هَذَا نَصُّ فِي تَغْيِيرِ الْحُكْمِ السَّابِقِ» فَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَلْنَنَ ﴾ الَّذِي هُوَ ظَرْفٌ لِلوَقْتِ الْحَاضِرِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا سَبَقَ هَذَا فَهُوَ الآنَ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) الرد على المنطقيين (ص: ٢٨٩).

٣- قَوْلُهُ عَلَيْكِ (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا»، فَهَذَا نَصُّ فِي نَسْخ النَّهْي عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ.

\* مَا يَمْتَنِعُ نَسْخُهُ:

يَمْتَنِعُ النَّسْخُ فِيهَا يَلِي:

الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّاثَةٌ يُغْلِبُواْ أَلْفَالَ: ﴿ اَلْكَنَ خَفَفَ مِاثَةٌ يُعْلِبُواْ أَلْفَالَ: ﴿ اَلْكَنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَكَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِاثَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِاثَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفُ يَعْلِبُواْ مِاثَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مَاثَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُواْ مِاثَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفُ يَعْلِبُواْ أَلْفَيْنِ ﴾ [الأنفال:٦٦].

والتَّخْفِيفُ هُنَا بِالْكُمِّيَّةِ وِالْكَيْفِيَّةِ؛ لِأَنَّهُمْ فِي الْأُوَّلِ أَقَلُّ عَدَدًا، وأَقَلُّ تَكَاتُفًا وَتَشْجِيعًا؛ فَلَئِنْ يُشَجِّعْكَ مِائَةٌ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُشَجِّعَكَ عِشْرُونَ؛ ولِهَذَا قَالَ: ﴿وَإِن كَنُ مِّنْجِيعًا؛ فَلَئِنْ يُشَجِّعْكَ مِائَةٌ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُشَجِّعَكَ عِشْرُونَ؛ ولِهَذَا قَالَ: ﴿وَإِن يَكُن مِنَاكُمُ مِأْتُهُ مِأْتُهُ مِأْتُكُ مِائَتَانِ مِنَ الْعَدُوِّ، يَكُن مِّنكُم مِأْتُهُ فَمَعَكَ بِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، وَمَعَكَ بِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، وَمَعَكَ بِسْعَةً عَشَرَ لَكَ أَقَلُ مِنْ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ.

المِثَالُ الثَّاني: ﴿فَالْنَنَ بَشِرُوهُنَ ﴾ [البقرة:١٨٧] يَعْنِي: النِّسَاء، وَكَانَ أَوَّلَ مَا فُرِضَ الصَّوْمُ إِذَا صَلَّى الإِنْسَانُ العِشَاء الآخِرَة أَوْ نَامَ قَبْلَ العِشَاء، حَرُمَ عَلَيْهِ الأَكْلُ وَالشَّرْبُ والنِّكَاحُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الإِمْسَاكُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ، فنسَخَ اللهُ هَذَا وَالشُّرْبُ والنِّكَاحُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ الإِمْسَاكُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ، فنسَخَ اللهُ هَذَا وَقَالَ: ﴿فَالْكُنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُم الْخَيْطُ وَقَالَ: ﴿فَالْكُنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُم الْخَيْطُ وَقَالَ: ﴿فَالْكُنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ وَقَالَ: ﴿فَالْفَانَ مِنَ الْفَحْرِ ثُمُ الْتِعْوَلُ الصِّيَامَ إِلَى النِّيلِ ﴾ [البقرة:١٨٧] فالنَّسْخُ فِي هَذَا وَاضِحٌ.

١ - الأَخْبَار [١]: لِأَنَّ النَّسْخَ مَحَلُّهُ الحُكْمُ [٢]، ولِأَنَّ نَسْخَ أَحَدِ الخَبَرَيْنِ يَسْتَلْزِمُ
 أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كَاذِبًا [٢]، والكَذِبُ مُسْتَحِيلٌ فِي أَخْبَارِ اللهِ ورَسُولِهِ [٤]،.....

#### يَمْتَنِعُ النَّسْخُ فِيهَا يَأْتِي:

[١] قَوْلُهُ: «١ - الأَخْبَارُ» الأَخْبَارُ لَا يُمْكِنُ نَسْخُهَا مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يُخْبرَ اللهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ يَأْتِي بِهَا يُنَاقِضُهُ.

فَأَنَا لَوْ قُلْتُ لَكَ: قَدِمَ زَيْدٌ البَلَدَ، هَذَا خَبَرٌ. ثُمَّ بَعْدَ سَاعَةٍ أَوْ سَاعَتَيْنِ قُلْتُ: لَمْ يَقْدَمْ زَيْدٌ البَلَدَ، فهَذَا يَحْتَمِلُ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنِّي كَاذِبٌ، أَوْ مُتَوَهِّمٌ.

وخَبَرُ اللهِ يَسْتَحِيلُ فِيهِ الكَذِبُ أَوِ الوَهْمُ.

فَمَثَلًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا ﴾ [الفجر: ٢٢] لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِي نَصُّ يَقُولُ: لَا يَجِيءُ.

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةٌ فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ [محمد:١٨]، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ نَصِّ يَقُولُ: مَا جَاءَ أَشْرَاطُهَا.

[٢] وذَكَرَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَرْسَلَ نُوحًا وهُودًا وصَالِحًا وغَيْرَ ذَلِكَ إِلَى أَنْمِهِمْ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَأْتِيَ نُصُوصٌ تَقُولُ: مَا أَرْسَلَ نُوحًا وَلَا هُودًا وَلَا صَالِحًا؛ هَذَا مُسْتَحِيلٌ؛ وَلَهَذَا يَقُولُ: «لِأَنَّ النَّسْخَ مَحَلُّهُ الحُكْمُ» هَذِهِ وَاحِدَةٌ؛ ولِهَذَا قُلْنَا فِيهَا سَبَقَ فِي تَعْرِيفِهِ: وَلَهَذَا يَقُولُ: «لِأَنَّ النَّسْخَ مَحَلُّهُ الحُكْمُ» هَذِهِ وَاحِدَةٌ؛ ولِهَذَا قُلْنَا فِيهَا سَبَقَ فِي تَعْرِيفِهِ: رَفْعُ حُكْم شَرْعِيٍّ، فَإِذَنِ: الأَخْبَارُ لَيْسَتْ مَحَلَّا لِلنَّسْخ.

[٣] ثَانِيًا: «وَلِأَنَّ نَسْخَ أَحَدِ الخَبَرَيْنِ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا كَاذِبًا» لَيْتَنَا زِدْنَا: «أَوْ وَهْمًا».

[٤] وهَـذَا مُسْتَحِيلٌ فِي حَقِّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ؛ ولِهَـذَا قَـالَ: «والكَـذِبُ مُسْتَحِيلٌ فِي

اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الحُكُمُ أَتَى بِصُورَةِ الخَبْرِ، فَلَا يَمْتَنِعُ نَسْخُهُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الحُكُمُ أَتَى بِصُورَةِ الخَبْرِ، فَلَا يَمْتَنِعُ نَسْخُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُمَّ إِلَا نفال اللَّهُ عَلَى أَن مِنكُمْ عِشْرُونَ مَن بِرُونَ يَغْلِبُوا مِائنَيْنِ ﴾ الآية [الأنفال الامُولاً]، فَإِنَّ هَذَا خَبَرٌ مَعْنَاهُ الأَمْرُ [1]؛ ولِذَا جَاءَ نَسْخُهُ فِي الآيةِ الَّتِي بَعْدَهَا وَهِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ اَكُنَ مَعْنَاهُ اللَّهُ عَنكُم مَعْلَمُ اللَّهُ عَنكُم صَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُم مِنْكُم مِائِدَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائنَيْنِ ﴾ خَفَفَ الله عَنكُم وَعَلِم أَن فَي فِيكُم ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُم مِنْقَدُ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائنَيْنِ ﴾ [الأنفال ١٦٠].

= أَخْبَارِ اللهِ ورَسُولِهِ» لِذَلِكَ نَقُولُ: الأَخْبَارُ لَيْسَتْ مَحَلَّا لِلنَّسْخِ إِطْلَاقًا، بِمُجَرَّدِ أَنْ يَدَّعِيَ أَحَدُّ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَنْسُوخٌ نَقُولُ له: هَذَا غَيْرُ صَحِيح، وَلَا تُفَكِّرْ فِي ذَلِكَ.

[١] قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ أَتَى بِصُورَةِ الخَبَرِ فَلَا يَمْتَنِعُ نَسْخُهُ ﴾ لِأَنَّ النَّسْخَ وَرَدَ عَلَى الحُكْمِ، ولِأَنَّ هَذَا الحُكْمَ الَّذِي جَاءَ فِي صُورَةِ الخَبَرِ إِنَّمَا كَانَ عَلَى صُورَةِ الخَبَرِ لَفْظًا وصِيغَةً، وإِلَّا فِي الحَقِيقَةِ فَإِنَّهُ حُكْمٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَكِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثَنَيْنِ ﴾ الآيَةَ [الأنفال: ٢٥]» وآخِرُهَا: ﴿وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّاثَةٌ يَغْلِبُوّا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [الأنفال: ٦٥].

[٣] قَوْلُهُ: «فَإِنَّ هَذَا خَبَرٌ مَعْنَاهُ الأَمْرُ» فَالمَعْنَى: اصْبِرُوا، ولْيَصْبِرْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ أَمَامَ مِائَتَيْنِ، فَهَذِهِ نُسِخَتْ بِالَّتِي بَعْدَهَا، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْكَنَ خَفَفَ ٱللّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَمَامَ مِائَتَيْنِ، فَهَذِهِ نُسِخَتْ بِالَّتِي بَعْدَهَا، وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْكَنَ خَفَفَ ٱللّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَكُ فِيكُمْ ضَعْفَا فَإِن يَكُن مِنكُمْ ٱللّهُ يَعْلِبُوا مِائِنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ ٱللّهُ يَعْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللّهِ وَٱللّهُ مَعَ ٱلصَّنِبِينَ ﴾ [الأنفال:٦٦].

وكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَثَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوَّهِ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، هَذَا خَبَرٌ بمَعْنَى الأَمْرِ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ ﴾: مُبْتَدَأً، ﴿يَثَرَبَّصْنَ﴾ الجُمْلَةُ خَبَرُ المُبْتَدَأِ.

### ٢ - الأَحْكَامُ الَّتِي تَكُونُ مَصْلَحَةً فِي كُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ [١]: كالتَّوْحِيدِ[٢].....

وكَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٤]،
 هُنَا أيضًا خَبَرٌ بمَعْنَى الأمْرِ.

فالخَبَرُ قَدْ يَأْتِي بِمَعْنَى الأَمْرِ، فَإِذَا جَاءَ الْحَبَرُ بِمَعْنَى الأَمْرِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ النَّسْخُ، كالآيةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ.

[1] قَوْلُهُ: «٢- الأَحْكَامُ الَّتِي تَكُونُ مَصْلَحَةً فِي كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ» الأَحْكَامُ الَّتِي تَكُونُ مَصْلَحَةً فِي كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ» الأَحْكَامُ الَّتِي تَكُونُ مَصْلَحَةً فِي كُلِّ ذَمَانٍ ومَكَانٍ لَا يُمْكِنُ نَسْخُهَا؛ ولِهَذَا جَاءَتِ الشَّرَائِعُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةً عَلَيْهَا، وَإِنَّهَا يَنْسَخُ بَعْضُهَا بَعْضًا فِي الشَّرِيعَةِ الوَاحِدَةِ فِي الأَمُورِ الَّتِي تُعْتَبَرُ شَرَائِعَ لَا شَعَائِرَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨].

فَالَّتِي تُعْتَبَرُ شَرَائِعَ، هَذِهِ يُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَهَا النَّسْخُ؛ لِأَنَّهَا خَاضِعَةٌ لِكُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ، أَمَّا الَّتِي تُعْتَبَرُ مِنْ شَعَائِرِ الدِّينِ فَهَذِهِ لَا تُنْسَخُ؛ لِأَنَّهَا أُصُولٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «كالتَّوْحِيدِ» ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِيَ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَدَ يُنَزِّلَ بِهِ ـ سُلْطَكْنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣].

قَالُوا: هَذِهِ الْأُمُورُ الْخَمْسَةُ مُحَرَّمَةٌ فِي كُلِّ مِلَّةٍ:

١ - الفَوَاحِشُ مَا ظَهَرَ مِنْهَا ومَا بَطَنَ.

٧- الإثم.

٣- البَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ.

٤ - أَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا.

٥ - أَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.

هَذِهِ حَرَامٌ فِي كُلِّ شَرِيعَةٍ؛ لِأَنَّهَا مَفْسَدَةٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ.

فَمَثَلًا: التَّوْحِيدُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَخَ أَبَدًا؛ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْكَا ﴾ [النساء: ٣٦]، لَا يُمْكِنُ أَنْ تَأْتِيَ آيَةٌ تَقُولُ: لَا تَعْبُدُوا اللهَ وأَشْرِكُوا بِهِ! هَذَا مُسْتَحِيلٌ؛ لَا فِي شَرِيعَتِنَا وَلَا فِي الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ، تَقُولُ: لَا تَعْبُدُوا اللهَ وأَشْرِكُوا بِهِ! هَذَا مُسْتَحِيلٌ؛ لَا فِي شَرِيعَتِنَا وَلَا فِي الشَّرَائِعِ السَّابِقَةِ، فَاللَّوْحِيدُ مَأْمُورٌ بِهِ فِي كُلِّ مِلَّةٍ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَدُهُ لَا إِللهَ إِلَّا فَاعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥].

قَالَ بَعْضُ النَّاسِ: بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَخَ، أَلَيْسَ اللهُ قَدْ أَمَرَ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ؟

نَقُولُ: السُّجُودُ لِآدَمَ حِينَ أَمَرَ اللهُ بِهِ صَارَ عِبَادَةً، والمَلائِكَةُ مَا سَجَدُوا لِآدَمَ كَسُجُودِهِمْ للهِ، سَجَدُوا لِآدَمَ مُمْتَثِلِينَ لِأَمْرِ اللهِ، لَا تَعْظِيمًا لِآدَمَ كَمَا يُعَظَّمُ اللهُ، وحِينَئِذٍ فَلَا نَقْضَ فِي هَذِهِ القَاعِدَةِ.

أَرَأَيْتَ الْقَتْلَ، حَرَامٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا قَتَلَ الإِنْسَانُ أَحَدًا مِنْ أَقَارِبِهِ، وَلَا سِيَّمَا إِذَا قَتَلَ الإِنْسَانُ أَحَدًا مِنْ أَقَارِبِهِ، وَلَكِنْ لَمَّا أُمِرَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صَارَ عِبَادَةً وقُرْبَةً للهِ عَزَقِجَلَّ.

الْمُهِمُّ أَنَّ التَّعَبُّدَ للهِ يَكُونُ بِطَاعَتِهِ، بامْتِثَالِ أَمْرِهِ واجْتِنَابِ نَوَاهِيهِ.

ومَا الْمَقْصُودُ مِنَ السُّجُودِ فِي سُورَةِ يُوسُفَ عَلَيْهِالسَّلَامُ ﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُواْ لَهُۥ سُجَّدًا ﴾ [يوسف:١٠٠].

قِيلَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالسُّجُودِ هُنَا الانْحِنَاءُ وَأَنَّهُ يُسَمَّى سُجُودًا عِنْدَهُمْ، وَقِيلَ: إِنَّهُمْ كَانُوا

وأُصُولِ الإيهانِ<sup>[۱]</sup>، وأُصُولِ العِبَادَاتِ<sup>[۱]</sup>، ومَكَارِمِ الأَخْلَاقِ؛ مِنَ الصِّدْقِ والعَفَافِ والكَرَمِ والشَّجَاعَةِ<sup>[۱]</sup>،....

يَفْعَلُونَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّحِيَّةِ لَا مِنْ بَابِ التَّعْظِيمِ، وَقَدْ نُسِخَ هَذَا فِي شَرِيعَتِنَا؛ لِأَنَّهُ تَعْظِيمٌ
 يُؤَدِّي إِلَى الشِّرْكِ.

[١] قَوْلُهُ: «وأُصُولِ الإيمانِ» يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ واليَوْم الآخِرِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَخَ ذَلِكَ ويُقَالَ: لَا نُؤْمِنُ بَهَوُّلَاءِ!

[٢] قَوْلُهُ: «وَأُصُولِ العِبَادَاتِ» أُصُولُ العِبَادَاتِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُنْسَخَ، مِثْلُ: الصَّلَاةِ والصَّوْمِ والزَّكَاةِ والحَجِّ، لَكِنَّهَا تَخْتَلِفُ باخْتِلَافِ الأُمَمِ، أَمَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ مَوْجُودَةٍ فَلَا.

الصَّلَاةُ مَوْجُودَةٌ فِي شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا كَقَوْلِهِ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَوَةَ لِلسَّلَامُ: ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ, بِالصَّلَوْةِ وَالزَّكُوةِ وَالزَّكُوةِ وَالزَّكُوةِ وَالزَّكُوةِ وَالزَّكُوةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِنْدَرَيِّهِ مَرْضِيًّا ﴾ [مريم:٥٥].

وَقَالَ تَعَالَى فِي الصِّيَامِ: ﴿كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة:١٨٣].

وَفِي الحَجِّ قَالَ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِالسَّلَامُ: ﴿وَأَذِن فِي ٱلنَّـاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَحَالًا﴾ [الحج:٢٧].

إِذَنْ: أُصُولُ العِبَادَاتِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُنْسَخَ، لَكِنْ قَدْ يُنْسَخُ مَا يَكُونُ وَصْفًا فِي العِبَادَةِ، فَيُمْكِنُ أَنْ تَنَغَيَّرَ العِبَادَاتُ فِي شُرُوطِهَا وكَيْفِيَّتِهَا بِحَسَبِ مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَةُ اللهِ عَنَّفَجَلً.

[٣] قَوْلُهُ: «وَمَكَارِم الأَخْلَاقِ، مِنَ الصِّدْقِ والعَفَافِ والكَرَم والشَّجَاعَةِ»:

الصِّدْقُ مَأْمُورٌ بِهِ فِي كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْمُرَ اللهُ بِخِلَافِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ
 مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ فِي كُلِّ مِلَّةٍ، وَفِي كُلِّ أُمَّةٍ.

- أيضًا العَفَافُ عَنِ الفَوَاحِشِ: مَأْمُورٌ بِهِ فِي كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ، وكُلِّ أُمَّةٍ مَمَّتُتُ الفَوَاحِشَ.
- الكَرَمُ: مَأْمُورٌ بِهِ، لَا يُمْكِنُ نَسْخُهُ أَبدًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ هَلْ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ [الذاريات: ٢٤].
- الشَّجَاعَةُ أيضًا مِنْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ، لَا يُمْكِنُ أَنْ تُنْسَخَ وَلِأَنَّ الإِنْسَانَ يُمْدَحُ عَلَيْهَا، وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ البَقَرَةِ وَفِي غَيْرِهَا عَنِ الأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُقَاتِلُونَ ويَقُولُونَ: ﴿ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى يُقَاتِلُونَ ويَقُولُونَ: ﴿ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [آل عمران:١٤٧].

والفَرْقُ بَيْنَ الكَرَمِ والشَّجَاعَةِ: أَنَّ بَذْلَ المَالِ كَرَمٌ، وبَذْلَ النَّفْسِ شَجَاعَةٌ، فالشُّجَاعُ مَنْ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، والكَرِيمُ مَنْ يَجُودُ بِهَالِهِ.

فَإِنِ اجْتَمَعَ لِلإِنْسَانِ هَذَا وَهَذَا كَانَ خَيْرًا، ولَكِنَّ الشَّجَاعَةَ أَعْظَمُ مَدْحًا؛ لِأَنَّ النَّفْسَ أَغْلَى مِنَ المالِ إِلَّا عَلَى رَأْيِ بَعْضِ البُخَلَاءِ، فَإِنَّ بَعْضَ البُخَلَاءِ يَرَوْنَ أَنَّ المالَ أَعَزُّ مِنَ النَّفْسِ، لَكِنْ كَلامِي عَلَى ذَوِي الفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ.

لَا شَكَّ أَنَّ النَّفْسَ أَعَزُّ عَلَى الإِنْسَانِ مِنَ المالِ؛ ولِهَذَا يَبْذُلُ الإِنْسَانُ كُلَّ غَالٍ ورَخِيصٍ مِنْ مَالِهِ مِنْ أَجْلِ صِحَّةِ بَدَنِهِ، وتَهُونُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا، حَتَّى قَالَ الرَّسُولُ ﷺ فِي ورَخِيصٍ مِنْ مَالِهِ مِنْ أَجْلِ صِحَّةِ بَدَنِهِ، وتَهُونُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا، حَتَّى قَالَ الرَّسُولُ ﷺ فِي الصَّدَقَةِ النَّ تَصَدَّقَ وأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَأْمُلُ الغِنَى وتَخْشَى الصَّدَقَةِ النَّ تَصَدَّقَ وأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَأْمُلُ الغِنَى وتَخْشَى الفَقْرَ، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ – ورَأَيْتَ المَوْتَ – قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا ولِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ كَذَا ولِفُلَانٍ كَذَا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، رقم (١٤١٩)، ومسلم:

ونَحْوِ ذَلِكَ [1]، فَلَا يُمْكِنُ نَسْخُ الأَمْرِ بِهَا.

وكَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ نَسْخُ النَّهْيِ عَمَّا هُوَ قَبِيحٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ: كَالشِّرْكِ<sup>[۲]</sup> والكُفْرِ<sup>[۳]</sup>، ومَسَاوِئِ الأَخْلَقِ؛ مِنَ الكَذِبِ والفُجُورِ والبُخْلِ والجُبْنِ، ونَحْوِ ذَلِكَ<sup>[1]</sup>؛ إِذِ الشَّرَائِعُ كُلُّهَا لِمَصَالِحِ العِبَادِ ودَفْعِ المَفَاسِدِ عَنْهُمْ.

فهَذَا الإِنْسَانُ عِنْدَمَا شَاهَدَ المؤتَ قَالَ: أُوصِيكُمْ أَنْ تَتَصَدَّقُوا عَنِّي بِثُلُثِ مَالِي
 فِي الجِهَادِ، وبِثُلُثِهِ الآخرِ عَلَى طَلَبَةِ العِلْمِ، وبِثُلْثِهِ الآخرِ فِي إِصْلَاحِ الطُّرُقِ!

فَلَيْسَ هَذَا مُتَصَدِّقًا؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ المَالُ لِغَيْرِهِ ذَهَبَ يَبْذُرُهُ!

[١] قَوْلُهُ: «ونَحْوِ ذَلِكَ» يَعْنِي: ونَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْمُرُوءَةِ، وخِفَّةِ النَّفْسِ، والابْتِسَامَةِ، وغَيْرِ هَذَا مِنْ مَكَارِم الأَخْلَاقِ؛ كُلُّ هَذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَخَ.

[٢] قَوْلُهُ: «وكَذَلِكَ لَا يُمْكِنُ نَسْخُ النَّهْيِ عَبَّا هُوَ قَبِيحٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ، كَالشِّرْكِ» الشِّرْكِ» الشِّرْكُ مَنْهِيُّ عَنْهُ، وَهُوَ قَبِيحٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَخَ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَخَ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: لَكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ.

[٣] قَوْلُهُ: «والكُفْرِ» الكُفْرُ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الإِيهانِ؛ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ الكُفْرَ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَخَ تَحْرِيمُهُ؛ لِأَنَّهُ مَفْسَدَةٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ.

[٤] قَوْلُهُ: «ومَسَاوِئِ الْأَخْلَاقِ؛ مِنَ الكَـذِبِ والفُجُورِ والبُخْلِ والجُبْنِ، ونَحْوِ ذَلِكَ»:

الكَذِبُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَخَ النَّهْيُ عَنْهُ.

<sup>=</sup> كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح، رقم (١٠٣٢)، من حديث أبي هريرة رَضِيًا لِنَهُ عَنْهُ.

يَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّ الكَذِبَ نَوْعَانِ أَبْيَضُ وأَسْوَدُ؛ فالأَبْيَضُ جَائِزٌ، والأَسْوَدُ
 غَيْرُ جَائِز!

نَقُولُ: كُلُّ الكَذِبِ أَسْوَدُ، لَيْسَ فِيهِ أَبْيَضُ أَبدًا، حَتَّى إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ -وهُوَ فِي كُفْرِهِ- لَيَّا سَأَلَهُ هِرَقْلُ عَنْ صِفَاتِ الرَّسُولِ ﷺ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَكْذِبَ(١)، مَعَ أَنَّهُ مِنْ مَصْلَحَتِهِ أَنْ يَكْذِبَ فِي ذَلِكَ الوَقْتِ؛ لَكِنْ قَالَ: لَا أُرِيدُ أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا.

حَتَّى الكُفَّارُ فِي كُفْرِهِمْ يَنْتَقِدُونَ الكَذِبَ ويَعِيبُونَهُ، ومَعَ الأَسَفِ مِنَ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ مَنْ يَسْتَبِيحُ الكَذُوبَ المُحْتَالَ اليَوْمَ مَنْ يَسْتَبِيحُ الكَذُوبَ المُحْتَالَ هُوَ الرَّجُلُ الشَّهُمُ الشُّجَاعُ؛ نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ!

وقَدْ قِيلَ: إِنَّ بَعْضَ الجَهَاعاتِ الَّتِي تَدْعُو إِلَى اللهِ يَرَوْنَ أَنَّ الكَذِبَ لِمَصْلَحَةِ الدَّعْوَةِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُبْنَى حَقٌّ الدَّعْوَةِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُبْنَى حَقٌّ عَلَى بَاطِل.

وأَيْنَ الكَذِبُ فِي الدَّعْوَةِ؟ لَيْسَ هُنَاكَ إِلَّا تَوْرِيَةٌ وَقَعَتْ مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَتْ أَحْيَانًا فِي جَانِبِ الدَّفْعِ عَنْ نَفْسِهِ وعَنْ أَهْلِهِ، ولَيْسَ كَذِبًا.

أمَّا أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ لِشَخْصٍ فَاسِقٍ: واللهِ أَنَا رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ البَارِحَةَ أَنَّ الْمَلائِكَةَ تُعَذِّبُكَ، فَاسْتَقِمْ عَلَى أَمْرِ اللهِ. فَنَقُولُ: هَذَا لَا يَجُوزُ، مَعَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ: هَذَا لَا يَجُوزُ، مَعَ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُ: هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَقَامِ الدَّعْوَةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ رقم (۷)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل، رقم (۱۷۷۳)، من حديث سفيان ابن حرب رَضَيْلَيْهَ عَنْهُ.

سُبْحَانَ اللهِ! تَكْذِبُ وتَقُولُ: فِي مَقَامِ الدَّعْوَةِ، وهَلِ الكَذِبُ وَسِيلَةٌ لِلدَّعْوَةِ؟!

- والفُجُورُ: ضِدُّ العِفَّةِ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ دَلِيلٌ يَنْسَخَ النَّهْيَ عَنِ الفُجُورِ.
- وكَذَلِكَ البُخْلُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ نَصُّ يَقُولُ: ابْخَلُوا أَيُّهَا النَّاسُ، بَلِ الشَّرْعُ كُلُّهُ يَنْهَى عَنِ البُخْلِ.
  - كَذَلِكَ أيضًا الجُبْنُ: هَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَخَ النَّهْيُ عَنِ الجُبْنِ. ولَكِنْ لَاحِظْ أَنَّ الجُبْنَ شَيْءٌ، وأنَّ الإِحْجَامَ فِي مَوْضِعِ الإِحْجَامِ شَيْءٌ آخَرُ.

فالشَّجَاعَةُ لَيْسَتْ هِيَ التَّهَوُّرُ، والإِقْدَامُ بِكُلِّ حَالٍ، بَلْ هِيَ الإِقْدَامُ فِي مَوْضِع الإِقْدَام، والإحْجَامُ فِي مَوْضِع الإحْجَام.

أمَّا كَوْنُ الإِقْدَام شَجَاعَةً، فالأَمْرُ فِيهِ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا كَوْنُ الإِحْجَامِ فِي مَوْضِع الإِحْجَام شَجَاعَةً، فالأَمْرُ فِيهِ قَدْ يَكُونُ خَفِيًّا، لَكِنَّهُ عِنْدَ التَّأَمُّل ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ إِحْجَامَكَ فِي مَوْضِع الإِحْجَام شَجَاعَةٌ مَكَّنَتْكَ مِنَ السَّيْطَرَةِ عَلَى نَفْسِكَ وكَبْحِهَا؛ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ رُبَّهَا يَنْدَفِعُ فِي مَوْضِع لَا يَنْبَغِي فِيهِ الأنْدِفَاعُ.

وأَحْيَانًا يَكُونُ كَبْحُ النَّفْسِ أَشَدَّ مِنْ كَبْحِ الغَيْرِ، فيَشُقُّ عَلَى الإِنْسَانِ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَهُمْ قَدْ يَمُوتُ مِنَ القَهْرِ، ولَكِنْ نَقُولُ كَمَا قَالَ الْمَتَنَبِي(١):

الـرَّأْيُ قَبْلَ شَجَاعَةِ الشُّجْعَانِ هُـوَ أَوَّلُ وَهِـيَ الْمَحَلُّ الثَّانِي بَلَغَتْ مِنَ العَلْيَاءِ كُلَّ مَكَانِ

فَإِذَا هُمَا اجْتَمَعَا لِنفْس حُرَّةٍ

<sup>(</sup>١) ديوان المتنبي (ص: ١٤).

#### \* شُرُوطُ النَّسْخ:

يُشْتَرَطُ لِلنَّسْخِ فِيهَا يُمْكِنُ نَسْخُهُ شُرُوطٌ، مِنْهَا[1]:

= وهَذَا صَحِيحٌ؛ ابْدَأْ بِالرَّأْيِ أُوَّلًا، ثُمَّ بالإِقْدَامِ ثَانِيًا، أُمَّا أَنْ تَتَهَوَّرَ فلَيْسَ هَذَا هُوَ الشَّحَاعَةُ.

ويَقُولُ أيضًا فِي بَيْتٍ مِنْ أَحْكَمِ الأَبْيَاتِ (١):

وَوَضْعُ النَّدَى فِي مَوْضِعِ السَّيْفِ بِالعُلَا مُضِرٌّ كَوَضْعِ السَّيْفِ فِي مَوْضِعِ النَّدَى

وَوَضْعُ النَّدَى، يَعْنِي: العَطَاءُ والبَذْلُ.

فِي مَوْضِع السَّيْفِ بِالعُلَا مُضِرٌّ، تَقْدِيرُهُ: مُضِرٌّ بِالعُلَا.

وَوَضْعُ السَّيْفِ فِي مَوْضِعِ النَّدَى -أيضًا- مُضِرٌّ بِالعُلَا.

يَعْنِي: إِذَا كَانَ الْمَقَامُ مَقَامَ كَرَمٍ وبَذْلٍ فَإِنَّ وَضْعَ السَّيْفِ فِي هَذَا الْمَقَامِ خَطَأُ، وَهُوَ يُعْزِضُ بِفِعْلِ سَيْفِ الدَّوْلَةِ فِيهَا أَظُنَّ، يَقُولُ: إِنَّكَ تُكْرِمُ الإِنْسَانَ فِي مَوْضِعٍ يَنْبَغِي أَنْ تُكْرِمَهُ، فأنْتَ إِذَا أَكْرَمْتَ فِي مَوْضِعٍ يَنْبَغِي لِلسَّيْفِ تَقْتُلُهُ، وتَقْتُلُهُ فِي مَوْضِعٍ يَنْبَغِي أَنْ تُكْرِمَهُ، فأنْتَ إِذَا أَكْرَمْتَ فِي مَوْضِعٍ يَنْبَغِي لِلسَّيْفِ أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ، فهَذَا إِضْرَارٌ بالعُلَا ونَقْصٌ، كَمَا أَنَّكَ لَوْ قَتَلْتَ شَخْصًا لَا يَسْتَحِقُّ القَتْلَ فَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ القَتْلَ وَلَقْصٌ، كَمَا أَنَّكَ لَوْ قَتَلْتَ شَخْصًا لَا يَسْتَحِقُّ القَتْلَ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْعَلْا وَنَقْصٌ، كَمَا أَنَّكَ لَوْ قَتَلْتَ شَخْصًا لَا يَسْتَحِقُّ القَتْلَ

[١] قَوْلُهُ: «يُشْتَرَطُ لِلنَّسْخِ فِيهَا يُمْكِنُ نَسْخُهُ شُرُوطٌ، مِنْهَا» الأَحْسَنُ أَنْ نَقُولَ: «شُرُوطٌ»، ونَقِفَ. ثُمَّ نَقُولُ: «مِنْهَا»، لِأَنَّكَ لَوْ قُلْتَ: «شُرُوطٌ مِنْهَا» أَوْهَمَ أَنَّ الجَارَّ والمَجْرُورَ صِفَةٌ لِلشُّرُوطِ.

<sup>(</sup>١) ديوان المتنبي (ص: ٣٧٢).

# ١ - تَعَذُّرُ الْجَمْعِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ [١]،.....

أولًا: يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَتَأَنَّى فِي دَعْوَى النَّسْخِ؛ لِأَنَّ دَعْوَى النَّسْخِ لَيْسَتْ
 بِالأَمْرِ الهَيِّنِ؛ إِذْ إِنَّ مَضْمُونَهَا إِبْطَالُ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ.

إِذَنْ: فَلَا يَجُوزُ أَنْ نَتَسَرَّعَ فِي دَعْوَى النَّسْخِ، كَمَا يَفْعَلُهُ بَعْضُ العُلَمَاءِ -غَفَرَ اللهُ لَنَا وَلَهُمْ - فَكُلُّ شَيْءٍ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَوْ يَصْعُبُ عَلَيْهِمُ الجَمْعُ بَيْنَهُ وبَيْنَ غَيْرِهِ، يَدَّعُونَ فِيهِ النَّسْخَ.

ومِنْ ذَلِكَ مَا ذُكِرَ لِي عَنِ الخَطَّابِيِّ () فِي دَعْوَاهُ أَنَّ بَيْعَ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نُسِخَ، لَكِنْ أَعْمَى اللهُ عَنْهُ النَّاسَ إِلَى أَنْ مَضَى بُرْهَةٌ مِنَ الزَّمَنِ فِي خِلاَفَةٍ عُمَرَ!

فهَذِهِ الدَّعْوَى لَيْسَتْ صَحِيحَةً، وَلَا يَجُوزُ الإِقْدَامُ عَلَيْهَا، يَجِبُ أَنْ نَتَأَنَّى ونَتَثَبَّتَ؛ ولِهَذَا اشْتَرَطَ العُلَمَاءُ رَحِمُهُ مِلَلَةُ لِلنَّسْخِ شُرُوطًا..

[1] قَوْلُهُ: «١- تَعَذُّرُ الجَمْعِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ» هَذَا الشَّرْطُ مُهِمٌّ جِدَّا، فَإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ» هَذَا الشَّرْطُ مُهِمٌّ جِدَّا، فَإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ؛ وَجَبَ الجَمْعُ بِدُونِ ادِّعَاءِ النَّسْخِ، مِثَالُ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ العُمُومِ: كَثِيرٌ مِنَ الآياتِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ فِيهَا بِالصَّفْحِ والعَفْوِ والصَّبْرِ عَلَى الأَعْدَاءِ، ادَّعَى بَعْضُ العُلَمَاءِ أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنَهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ السَّيْفِ، أَيْ: بِآيَةِ القِتَالِ.

ولَيْسَ هَذَا بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّ الجَمْعَ مُمُكِنٌ، فيُقَالُ: الأَمْرُ بالعَفْوِ، والصَّفْحِ، والصَّفْحِ، والإعْرَاضِ، والصَّبْرِ والتَّحَمُّلِ؛ فِي حَالِ ضَعْفِ الأُمَّةِ، فَإِنَّهُ فِي حَالِ ضَعْفِ الأُمَّةِ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُقَاتِلَ؛ لِأَنَّ القِتَالَ يَعْنِي القَضَاءَ عَلَيْهَا، وَفِي حَالِ القُوَّةِ يَجِبُ القِتَالُ.

<sup>(</sup>١) انظر: معالم السنن (٤/ ٧٤).

## فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ فَلَا نَسْخَ؛ لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِكُلِّ مِنْهُمَا [1].

وَمِثَالُ آخَرُ فِي الرَّضَاعِ: ادَّعَى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ قِصَّةَ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَنْسُوخَةٌ؛ لِقَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: "إِنَّهَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ "(1)، وقَالُوا: إنَّ الرَّضَاعَةُ لِا تَكُونُ إِلَّا إِذَا كَانَ اللَّبنُ وَاقِعًا مِنْ جُوعٍ، يَعْنِي: قَبْلَ الفِطَامِ، فقَالُوا: إِنَّ قَضِيَّةَ سَالِم مَنْسُوخَةٌ.

ولَكِنْ نَقُولُ: لَا يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ: مَنْسُوخَةٌ؛ لِإِمْكَانِ الجَمْعِ، والجَمْعُ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَتْ حَالٌ كَحَالِ سَالِم مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ ثَبَتَ ذَلِكَ الحُكْمُ، وإِذَا لَمْ يُوجَدْ نَظِيرُ هَذِهِ الحَالِ تَخَلَّفُ الحُكْمُ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وعَدمًا؛ فجينتَذِ نَقُولُ: لَا نَسْخَ.

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [الشورى: ٥٦]، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص: ٥٦] بَيْنَهُمَا تَعَارُضُ؛ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَن أَحْبَبْتَ وَلَكِنَ اللّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص: ٥٦] بَيْنَهُمَا تَعَارُضُ؛ لَكِنْ لَا نَقُولُ بِالنَّسْخِ؛ لِإِمْكَانِ الجَمْعِ، فنَقُولُ: الهِدَايَةُ المُثْبَتَةُ هِدَايَةُ الدَّلَالَةِ، والهِدَايَةُ المَّنْفِيَّةُ هِدَايَةُ التَّوْفِيقِ لَا تَكُونُ إِلَّا بِيدِ اللهِ، بِخِلَافِ هِدَايَةِ الدَّلَالَةِ.

وهَذِهِ الآيَةُ أيضًا مِنَ الأَخْبَارِ، فَلَا يَدْخُلُهَا النَّسْخُ؛ لَكِنْ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ مِمَّا يَجُوزُ فِيهِ النَّسْخُ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ؛ لِإِمْكَانِ الجَمْع.

[١] قَوْلُهُ: «فَإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ فَلَا نَسْخَ؛ لِإِمْكَانِ العَمَلِ بِكُلِّ مِنْهُمَا» وهَذَا وَاضِحٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ دَعْوَى النَّسْخِ تَسْتَلْزِمُ إِبْطَالَ أَحَدِ النَّصَّيْنِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ نُبْطِلَ نَصًّا مِنْ نُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب والرضاع، رقم (٢٦٤٧)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب إنها الرضاعة من المجاعة، رقم (١٤٥٥) من حديث عائشة رَضَوَالِتَهُ عَنْهَا.

٢- العِلْمُ بِتَأَخُّرِ النَّاسِخِ<sup>[۱]</sup>، ويُعْلَمُ ذَلِكَ إِمَّا بِالنَّصِّ، أَوْ بِخَبَرِ الصَّحَابِيِّ، أَوْ بِالتَّارِيخ<sup>[۲]</sup>.

مِثَالُ مَا عُلِمَ تَأَخُّرُهُ بِالنَّصِّ: قَوْلُهُ ﷺ: «كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاَسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللهُ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»(١).[٣]

[1] قَوْلُهُ: «٢- العِلْمُ بِتَأَخُّرِ النَّاسِخِ» يَعْنِي إِذَا تَعَذَّرَ الجَمْعُ فَلَا نَقُولُ: النَّصُّ الثَّانِي نَاسِخٌ لِلنَّصِّ الأَوَّلِ، أَوْ بِالعَكْسِ، بَلْ لَا بُدَّ أَنْ نَعْلَمَ بِتَأَخُّرِ النَّاسِخِ، فَإِنْ لَمْ نَعْلَمْ وَجَبَ التَّوَقُّفُ؛ لِأَنَّ النَّسْخَ رَفْعٌ، والرَّافِعُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ المَرْفُوع.

[٢] قَوْلُهُ: «وَيُعْلَمُ ذَلِكَ إِمَّا بِالنَّصِّ، أَوْ بِخَبَرِ الصَّحَابِيِّ، أَوْ بِالتَّارِيخِ» أَيْ: يُعْلَمُ تَأَخُّرُ النَّاسِخ.

فَإِذَا قَالَ لَنَا قَائِلٌ: فَهِمْنَا أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِلحُكْمِ بِالنَّسْخِ العِلْمُ بِتَأَخَّرِ النَّاسِخِ، فمِنْ أَيْنَ نَعْلَمُ وبَيْنَنَا وبَيْنَ الرَّسُولِ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- مُدَّةُ أَلْفٍ وأَرْبَعِمائَةِ سَنَةٍ أَوْ نَحْوُهَا.

نَقُولُ: بِوَاحِدَةٍ مِنْ ثَلاثِ طُرُقٍ: إِمَّا بالنَّصِّ، أَوْ بِخَبَرِ الصَّحَابِيِّ، أَوْ بِالتَّارِيخِ، بأَنْ نَعْلَمَ بِأَنَّ هَذَا جَاءَ فِي سَنَةِ أَرْبَعِ والأَوَّلَ جَاءَ فِي سَنَةِ ثَلاثٍ.

[٣] قَوْلُهُ: «مِثَالُ مَا عُلِمَ تَأَخُّرُهُ بِالنَّصِّ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» فالرَّسُولُ عَلَيْهُ أَذِنَ لَنَا فِي أَنْ نَسْتَمْتِعَ بِالنِّسَاءِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» هَذَا نَسْخُ صَرِيحٌ، ونَعْرِفُ أَنَّهُ بِالنِّسَاءِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» هَذَا نَسْخُ صَرِيحٌ، ونَعْرِفُ أَنَّهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، رقم (١٤٠٦)، من حديث سبرة الجهني رَضَالِيَّلُهُءَنْهُ.

ومِثَالُ مَا عُلِمَ بِخَبَرِ الصَّحَابِيِّ: قَوْلُ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «كَانَ فِيهَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْ آنِ عَشْرُ رَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ» (١٠] [١]

= صَرِيحٌ مِنْ قَوْلِهِ: «كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ»، و: «إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ»؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ نَاسِخٌ لِلأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَهُ.

والاسْتِمْتَاعُ هُوَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ أَذِنَ لِلصَّحَابَةِ إِذَا قَدِمُوا لِبَلَدٍ وشَقَّتْ عَلَيْهِمُ العُزُوبَةُ أَنْ يَسْتَمْتِعُوا، أَيْ: أَنْ يَتَزَوَّجُوا المَرْأَةَ إِلَى أَجَلٍ، فيَقُولُ لِلمَرْأَةِ مَثَلًا: زَوِّجِينِي نَفْسَكِ إِلَى مُدَّةِ شَهْرٍ، أَوْ مُدَّةِ أُسْبُوعٍ، أَوْ مُدَّةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ.

وَفِي قَوْلِهِ: «إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ رَفْعُ هَذَا الحُكْمِ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: «إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»، فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ المُتْعَةَ جَائِزَةٌ، وإنَّهَا نُسِخَتْ عِدَّةَ مَرَّاتٍ، وآخِرُ الأَمْرِ الجَوَازُ، نَقُولُ: هَذَا يَرُدُّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ».

ويُمْكِنُ أَنْ نَأْتِيَ فِي هَذَا بِمِثَالٍ آخَرَ: قَالَ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا».

[١] قَوْلُهُ: ﴿ وَمِثَالُ مَا عُلِمَ بِخَبَرِ الصَّحَابِيِّ: قَوْلُ عَائِشَةَ رَضَالِلُهُ عَهَا: كَانَ فِيهَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ عَشْرُ رَضْعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ » يَعْنِي: أَنَّ الطَّفْلَ لَا يَكُونُ وَلَدًا لِلمُرْضِعَةِ إِلَّا إِذَا رَضَعَ مِنْهَا عَشْرَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ، فَصَارَ الطِّفْلُ إِذَا رَضَعَ خُسَ مَرَّاتٍ صَارَ وَلَدًا.

فَالَّذِي قَالَ: «ثُمَّ نُسِخْنَ» عَائِشَةُ رَضَالِيَّهُ عَنْهَ؛ وَهِيَ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ مِثْلَ هَذَا القَوْلِ ثَبَتَ النَّسْخُ؛ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ عَدْلٌ مَقْبُولُ الخَبَرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، رقم (١٤٥٢).

ومِثَالُ مَا عُلِمَ بِالتَّارِيخِ: قَـوْلُهُ تَعَـالَى: ﴿ ٱلْثَنَ خَفَفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ ﴾ الآيـةَ [الأنفال:٦٦]، فَقَوْلُهُ: ﴿ ٱلْثَنَ﴾ يَذُلُّ عَلَى تَأَخُّرِ هَذَا الحُكْمُ

وكذا لَوْ ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَكَمَ بِشَيْءٍ قَبْلَ الهِجْرَةِ، ثُمَّ حَكَمَ بَعْدَهَا بِمَا يُخَالِفُهُ، فالثَّانِي نَاسِخٌ [1].

٣- ثُبُوتُ النَّاسِخِ<sup>[7]</sup>، واشْتَرَطَ الجُمْهُورُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنَ المَنْسُوخِ أَوْ مُمَاثِلًا لَهُ، فَلَا يُنْسَخُ المُتَوَاتِرُ عِنْدَهُمْ بِالآحَادِ، وإِنْ كَانَ ثَابِتًا.

والأَرْجَحُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ أَقْوَى أَوْ مُمَاثِلًا ۚ إِ......

[١] قَوْلُهُ: ﴿ وَمِثَالُ مَا عُلِمَ بِالتَّارِيخِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ آَثَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنَكُمُ ﴾ الآية [الأنفال:٦٦]، فَقُولُهُ: ﴿ آَثَنَ ﴾ يَدُلُّ عَلَى تَأَخُّرِ هَذَا الحُكْمِ » الآنَ: هَذَا ظَرْفٌ لِلحَاضِرِ، وهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَا قَبْلَهُ مُغَايِرٌ لِمَا بَعْدَهُ، وعَلَى هَذَا فَيَكُونُ هُنَا العِلْمُ بِالتَّأَخُّرِ بِوَاسِطَةِ التَّارِيخِ الَّذِي هُوَ: (الآنَ)؛ لِأَنَّهُ ظَرْفٌ لِلحَاضِرِ مِنَ الزَّمَانِ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَكَذَا لَوْ ذُكِرَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ حَكَمَ بِشَيْءٍ قَبْلَ الهِجْرَةِ، ثُمَّ حَكَمَ بَعْدَهَا بِمَا يُخَالِفُهُ، فالثَّانِي نَاسِخٌ» نَعْلَمُ أَنَّهُ نَاسِخٌ عَنْ طَرِيقِ التَّارِيخِ؛ لِأَنَّ مَا بَعْدَ الهِجْرَةِ مُتَأَخِّرٌ.

[٣] قَوْلُهُ: «٣- ثُبُوتُ النَّاسِخِ» ثُبُوتُ النَّاسِخِ مِنْ أَهَمِّ الشُّرُوطِ، والمُهِمُّ ثُبُوتُ النَّاسِخِ حَتَّى وَلَوْ رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَحْدَهُ، أَوْ أَحْمَدُ وحْدَهُ، أَوِ النَّسَائِيُّ وَحْدَهُ، أَوْ أَبُو دَاوُدَ وَحْدَهُ، لَكِنَّهُ ثَابِتٌ.

[٤] قَوْلُهُ: «واشْتَرَطَ الجُمْهُورُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنَ المَنْسُوخِ أَوْ مُمَاثِلًا لَهُ، فَلَا يُنْسَخُ الْمُتَوَاتِرُ عِنْدَهُمْ بِالآحَادِ، وإِنْ كَانَ ثَابِتًا. والأَرْجَحُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ أَقْوَى أَنْهُ لَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ أَقْوَى أَوْ مُمَاثِلًا».

لِأَنَّ عَلَّ النَّسْخِ الْحُكْمُ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِهِ التَّوَاتُرُ [1].

#### \* أَقْسَامُ النَّسْخ:

يَنْقَسِمُ النَّسْخُ بِاعْتِبَارِ النَّصِّ المَنْسُوخِ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: الأَوَّلُ: مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وبَقِيَ لَفْظُهُ، وهَذَا هُوَ الكَثِيرُ فِي القُرْآنِ [٢].

بالْقَارَنَةِ بَيْنَ النَّاسِخِ والمَنْسُوخِ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ أَقْوَى، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ المَنْسُوخُ أَقْوَى لَكِنَّ النَّاسِخَ ثَابِتٌ.

وعَلَى القَوْلِ الرَّاجِع: كُلُّ هَذِهِ الحالاتِ يَجُوزُ فِيهَا النَّسْخُ.

#### يَعْنِي:

- إِذَا كَانَ النَّاسِخُ أَقْوَى أَوْ مُمَاثِلًا، يَجُوزُ قَوْلًا وَاحِدًا.
- وإِذَا كَانَ المَنْسُوخُ أَقْوَى والنَّاسِخُ ثَابِتًا؛ هَذَا مَحَلُّ الخِلَافِ، فالجُمْهُورُ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يُنْسَخُ الأَقْوَى بِالأَضْعَفِ، والصَّحِيحُ أَنَّهُ يُنْسَخُ مَا دَامَ ثَابِتًا.
- أمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا، فمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ مَا لَيْسَ بِثَابِتٍ لَا يَقْوَى أَنْ يَكُونَ حُجَّةً،
   فَضْلًا عَنْ أَنْ يُبْطِلَ غَيْرَهُ.

[١] قَوْلُهُ: «لِأَنَّ مَحَلَّ النَّسْخِ الحُكْمُ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي ثُبُوتِهِ التَّوَاتُرُ» هَذَا تَعْلِيلُ لِلقَوْلِ الصَّحِيح.

[٢] قَوْلُهُ: «الأَوَّلُ: مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وبَقِيَ لَفْظُهُ، وهَذَا هُوَ الكَثِيرُ فِي القُرْآنِ» «وبَقِيَ لَفْظُهُ» يَعْنِي: الحُكْمُ مَنْسُوخٌ ومَرْفُوعٌ عَنِ الأُمَّةِ، واللَّفْظُ بَاقٍ.

«وهَذَا هُوَ الكَثِيرُ فِي القُرْآنِ»: لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي القُرْآنِ شَيْءٌ نُسِخَ لَفْظُهُ وبَقِيَ حُكْمُهُ إِلَّا آيَةُ الرَّجْمِ والرَّضَعَاتِ، كَمَا سَيَأْتِي. مِثَالُهُ: آيتَا الْمُصَابَرَةِ [1]، وهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَدِيرُونَ يَغُلِبُواْ مِأْنَيْنِ ﴾ الآية [الأنفال: ٥٠]، نُسِخَ حُكْمُهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَكُنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمُ وَعَلِمُ أَنَ فَي فَلِبُواْ مِأْنَكَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ وَعَلِمَ أَنَ فَي فِي فَلِبُواْ مِأْنَكَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ مِأْنَكَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ مِأْنَكِيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ مِأْنَكَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٢٦]. [٢]

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُهُ آيَتَا الْمُصَابَرَةِ» يَجِبُ أَنْ نَقُولَ: مِثَالُهُ (آيَتَا الْمُصَابَرَةِ) وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ النَّاسِ: آيَتَا -بِمَدِّ الأَلِفِ بَعْدَ التَّاءِ- فهَذَا لَحُنُ؛ لِأَنَّ مُفْتَضَى القَوَاعِدِ العَرَبِيَّةِ أَنَّهُ إِذَا الْتَقَى سَاكِنَانِ أَحَدُهُمَا حَرْفُ لِينٍ يَجِبُ أَنْ يُحْذَفَ، قَالَ ابْنُ مَالِكٍ رَحَمَهُ ٱللَّهُ فِي الكَافِيَةِ (١٠):

إِنْ سَاكِنَانِ الْتَقَيَا اكْسِرْ مَا سَبَقْ وَإِنْ يَكُنْ لِينًا فَحَذْفُهُ اسْتُحِقْ

وهَذَا حَرْفُ لِينٍ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاهُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۖ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَهِ ﴾ [النمل:١٥] بَعْضُ القُرَّاءِ يَقُولُ: ﴿ وَقَالَا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ -بِمَدِّ الأَلِفِ بَعْدَ اللَّامِ - وهَذَا لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى مُقْتَضَى اللَّغَةِ العَرَبيَّةِ.

[7] قَوْلُهُ: «مِثَالُهُ: آيَتَا الْمُصَابَرَةِ، وهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِائَنَيْنِ ﴾ الآيَةَ [الأنفال: ٦٥]، نُسِخَ حُكْمُهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اَكْنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ فَي اللّهُ عَنكُمْ أَلَفٌ يَغْلِبُواْ مِائْنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ مِائْنَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللّهَ وَاللّهُ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴾ [الأنفال: ٦٦]» فِي هَذَا تَخْفِيفٌ بِالكَمِّ وَالكَيْفِ:

<sup>(</sup>١) ذكره الصبان في حاشيته على شرح الأشموني (١/ ١٣٤).

وَحِكْمَةُ نَسْخِ الْحُكْمِ دُونَ اللَّفْظِ بَقَاءُ ثَوَابِ التِّلَاوَةِ [١]، وتَذْكِيرُ الأُمَّةِ بِحِكْمَةِ النَّسْخ [٢].

الثَّانِي: مَا نُسِخَ لَفْظُهُ وبَقِيَ حُكْمُهُ، كَآيَةِ الرَّجْمِ [٣].

وبالكَيْفِ: التَّخْفِيفُ مِنْ نَاحِيَةِ التَّشْجِعِ؛ مثلًا: كَوْنُ مِائَةٍ يَغْلِبُوا مِائتَيْنِ، وَكَانَ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ عِشْرُونَ يَغْلِبُوا مِائتَيْنِ، فَقَدْ زَادُوا ثَمَانِينَ، ومَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا أَقْوَى لِقُلُوبِمِمْ؛
 لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِينَ مَعَكَ جَمَاعَةٌ كَثِيرِينَ، فَإِنَّهُمْ يُنَشِّطُونَكَ أَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ بِزِيَادَةِ العَدَدِ تَقْوَى عَزِيمَةُ الإِنْسَانِ، وتَخِفُّ عَنْهُ الوَطْأَةُ.

[1] قَوْلُهُ: «وحِكْمَةُ نَسْخِ الْحُكْمِ دُونَ اللَّفْظِ بَقَاءُ ثَوَابِ التَّلَاوَةِ» إِذَا قَالَ قَائِلُ: فَهِمْنَا أَنَّ فِي هَذَا نَسْخُ الحُكْمِ وبَقَاءُ اللَّفْظِ، فَهَا الفَائِدَةُ مِنْ بَقَاءِ اللَّفْظِ مَعَ نَسْخِ الحُكْمِ؟ نَقُولُ: فِيهِ حِكْمَةٌ عَظِيمَةٌ:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: فَقَدْ أَبْقَى اللهُ اللَّفْظَ مِنْ أَجْلِ أَنْ نَزْدَادَ بِهِ ثَوَابًا فِي القِرَاءَةِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ نُسِخَ لَفْظُهُ مَا جَازَ لَنَا أَنْ نَتَعَبَّدَ بِتِلَاوَتِهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «وتَذْكِيرُ الأُمَّةِ بِحِكْمَةِ النَّسْخِ» الفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: تَذْكِيرُ الأُمَّةِ بِحِكْمَةِ النَّسْخِ وَهُوَ التَّخْفِيفُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ رُفِعَ اللَّفْظُ مَا ذَكَرَتِ الأُمَّةُ ذَلِكَ، ولَكَانَتِ الأُمَّةُ تَقُولُ: مَا النَّسْخِ وَهُوَ التَّخْفِيفُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ رُفِعَ اللَّفْظُ مَا ذَكَرَتِ الأُمَّةُ ذَلِكَ، ولَكَانَتِ الأُمَّةُ تَقُولُ: مَا النَّاسِخَ.

[٣] قَوْلُهُ: «الثَّانِي: مَا نُسِخَ لَفُظُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ، كَآيَةِ الرَّجْمِ» هَذِهِ الآيَةُ نُسِخَ لَفُظُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ، كَآيَةِ الرَّجْمِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، ورَجَمَ الخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، ومَا زَالَ حُكْمُ الرَّجْمِ لَفُظُهَا وبَقِيَ حُكْمُهَا، فَرَجَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، ورَجَمَ الخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، ومَا زَالَ حُكْمُ الرَّجْمِ بَاقِيًا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

والرَّجْمُ عَلَى الإِنْسَانِ إِذَا زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌّ.

فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ [1] فَقَرَ أَنَاهَا وعَقِلْنَاهَا ووَعَيْنَاهَا [1]،....

والمُحْصَنُ هُوَ الَّذِي تَزَوَّجَ وَجَامَعَ زَوْجَتَهُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ، وهُمَا بَالِغَانِ عَاقِلَانِ
 حُرَّانِ.

فَإِذَا ثَبَتَتْ شُرُوطُ الإِحْصَانِ، وزَنَى الرَّجُلُ، فَإِنَّهُ يُرْجَمُ بِحِجَارَةٍ لَا صَغِيرَةٍ وَلَا كَبِيرَةٍ: لَا صَغِيرَةٍ مَلْ تَكُونُ كَبِيرَةٍ: لَا صَغِيرَةٍ يَتَأَذَّى بِهَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، وَلَا كَبِيرَةٍ تُجْهِزُ عَلَيْهِ بِسُرْعَةٍ، بَلْ تَكُونُ مُتَوسِّطَةً حَتَّى يَذُوقَ أَلَمَ العَذَابِ.

والرَّجْمُ غَيْرُ مُحَدَّدٍ بِعَدَدٍ؛ قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَقَصَّدَ الرَّاجِمُونَ مَقاتِلَ المَرْجُوم؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا تَقَصَّدُوا مَقَاتِلَهُ أَجْهَزُوا عَلَيْهِ بِسُرْعَةٍ.

وَالحِكْمَةُ مِنْ هَذِهِ القِتْلَةِ تَنْفِيرُ النَّاسِ عَنِ الزِّنَى مَعَ ثَمَامِ النِّعْمَةِ والزَّوَاجِ، ولأنَّ لَذَّةَ الزِّنَى -وهُوَ مُحُرَّمٌ- شَمِلَتْ جَمِيعَ البَدَنِ، فكانَ مِنَ الحِكْمَةِ أَنْ يُعَاقَبَ بِعُقُوبَةٍ تَشْمَلُ جَمِيعَ بَدَنِهِ.

[1] قَوْلُهُ: «فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابِ رَضَالِلَهُ عَالَى: «كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ...» إِلَخْ» قَالَ ذَلِكَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسِ، ومَنْ كَانَ المِنْبَرِ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسِ، وأَعْلَنَهَا عَلَى المِنْبَرِ حَتَّى تَشِيعَ وتَظْهَرَ بَيْنَ النَّاسِ، ومَنْ كَانَ للنَّارِ وَهُو يَخْطُبُ النَّاسِ، وأَعْلَنَهَا عَلَى المِنْبَرِ حَتَّى تَشِيعَ وتَظْهَرَ بَيْنَ النَّاسِ، ومَنْ كَانَ لَمِنْ عَلَى أَنَّهُ مَكُوتُ الصَّحَابَةِ عَلَى مَا قَالَهُ عُمَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَكُلُ إِجْمَاعِ بَيْنَهُمْ، عَلَى أَنَّهُ مَكُوتُ الصَّحَابَةِ عَلَى مَا قَالَهُ عُمَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَكُلُ إِجْمَاعٍ بَيْنَهُمْ، عَلَى أَنَّهُ هَذَا مِنَ القُرْآنِ.

وَقَوْلُهُ: «كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ اللهُ آيةُ الرَّجْم» يَعْنِي: أَنْزَلَهَا اللهُ تَعَالَى فِي القُرْآنِ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَقَرَأْنَاهَا، وعَقِلْنَاهَا، ووَعَيْنَاهَا» قَرَأْنَاهَا لَفْظًا، وعَقِلْنَاهَا ذِهْنًا، ووَعَيْنَاهَا قَلْبًا، يَعْنِي: أَنَّ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الإِدْرَاكِ أَدْرَكْنَا بِهَا ثَمَامًا.

ورَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ورَجَمْنَا بَعْدَهُ اللهِ عَلَيْهِ ورَجَمْنَا بَعْدَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ورَجَمْنَا بَعْدَهُ اللهِ اللهِ إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: واللهِ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ إِلاَ اللهِ إِلَهُ إِلَا اللهِ إِلاَ اللهِ إِلاَ اللهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا اللهِ إِلَهُ إِلَٰ إِلَٰ اللهِ إِلَهُ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَٰ إِلَهُ إِلَهُ إِلَهُ إِلَٰ إِلَٰ إِللهِ إِللَّهِ إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَٰ إِلَهُ إِللهِ إِلَا إِلَهُ إِلَٰ إِللَّهُ إِلَٰ إِلَا إِلَٰ إِلَا إِلَٰ إِللهِ إِلَّهُ إِلَا إِلَّهُ إِلَيْكُ إِلَى إِلَا إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَى إِلَهُ إِلَهُ إِلَّهُ إِلَى إِلْهُ إِلَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِللَّهِ عَلَيْكُ إِلَا إِلْهُ إِلَا إِلَا إِلَهُ إِلَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَهُ إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِلَا إِللَّهُ عَلَيْكُ إِلَا إِلَى الللهِ إِلَا إِلَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَّ

[١] قَوْلُهُ: «ورَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ورَجَمْنَا بَعْدَهُ» رَجَمَ الرَّسُولُ ﷺ خَمْسَةً.

وقَوْلُهُ رَضَىٰلَتُهُ عَنْهُ: «ورَجَمْنَا بَعْدَهُ» لِئَلَّا يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّ هَذَا الحُكْمَ نُسِخَ؛ لِأَنَّهُ إِذَا بَقِيَ بَعْدَ مَوْتِ الرَّسُولِ ﷺ فمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَمْ يُنْسَخْ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: واللهِ مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ!» اللهُ أَكْبَرُ! وَقَعَ مَا تَوَقَّعَ، حَصَلَ مِنْ أُنَاسٍ إِنْكَارُ الرَّجْمِ.

فَقَدْ يُمَوِّهُ أَحَدُهُمْ عَلَى العَامَّةِ فَقَالَ: يَا جَمَاعَةُ، اقْرَأُوا الْمُصْحَفَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، فَأَيْنَ الرَّجْمُ، ثُمَّ أَقْسَمَ فَقَالَ: واللهِ مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ! فَيَكُونُ كَلامُهُ أَمَامَ العَامَّةِ وأَشْبَاهِ العَامَّةِ صَحِيحًا.

بَلْ إِنَّ أُنَاسًا قَالُوا: إِنَّ هَذَا الرَّجْمَ وَحْشِيَّةٌ، كَيْفَ يُقْتَلُ الإِنْسَانُ هَذِهِ القِتْلَةَ مِنْ أَجْلِ شَهْوَةٍ تَنَاوَلَهَا بِرِضًا مِنْهُ ورِضَا الزَّانِيَةِ، دَعُوا النَّاسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ الإِكْرَاهِ فَكُلُّ حُرٌّ، لَا يُرْجَمُ وَلَا يُجْلَدُ وَلَا يُتَعَرَّضُ لَهُ!

أَعُوذُ بِاللهِ، يُرِيدُونَ أَنْ يَجْعَلُوا النَّاسَ بَهَائِمَ، بَلْ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْعَلُوا النَّاسَ أَخَسَ مِنَ البَهَائِمِ؛ لِأَنَّ البَهَائِمَ لَا عَقْلَ لَهَا وَلَا دِينَ وَلَا تَكْلِيفَ، والبَشَرُ عِنْدَهُمْ عُقُولُ وتَكْلِيفٌ، فالبَهَائِمُ لَيْسَ لَهَا أَنْسَابٌ مَحْفُوظَةٌ، يَقْرَعُ تَيْسٌ العَنْزُ فَتَأْتِي بِوَلَدٍ ويَقْرَعُهَا الثَّانِي فَتَأْتِي بِوَلَدٍ، والوَلَدَانِ أَخَوَانِ مِنَ الأُمِّ؛ وإنِ اخْتَلَفَ الأَبُوانِ، وَلَا يُهِمُّ.

لَكِنْ بَنُو آدَمَ يَحْفَظُونَ الأَنْسَابَ، حَتَّى فِي الدُّولِ الشُّيُوعِيَّةِ الأَنْسَابُ مَحْفُوظَةٌ، هَذَا أَبُ، وهَذَا أَخُ، وهَذَا عَمُّ... إِلَخْ.

فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ اللهُ

لَوْ أُطْلِقَتِ الحُرِّيَّةُ لِلنَّاسِ كُلُّ يَزْنِي بِمَنْ شَاءَ، ومَتَى شَاءَ، وكَيْفَ شَاءَ، وأَيْنَ شَاءَ؛ صَارُوا أَخَسَ مِنَ البَهَائِمِ، وَلَمْ يُعْرَفِ الأَبُ وَلَا الابْنُ وَلَا الأَخُ وَلَا العَمُّ وَلَا الخَالُ، وضَاعَتِ الدُّنْيَا، فَهَوُلَاءِ المَلاحِدَةُ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ مِثْلَ هَذِهِ الحُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ، بَلْ يَسْخَرُونَ مِثْلَ هَذِهِ الحُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ، بَلْ يَسْخَرُونَ مِثَلَ هَذِهِ الحُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ، بَلْ يَسْخَرُونَ مِثَلَ هَذِهِ الحُدُودِ الشَّرْعِيَّةِ، بَلْ يَسْخَرُونَ مِثَلَ هَذِهِ الحَدُودِ الشَّرْعِيَّةِ، بَلْ يَسْخَرُونَ مِثْلَ هَذِهِ اللهِ عَنَهَ اللهِ سَكَمْ قَالُوا قَوْلًا يَتَعَلَّلُونَ بِهِ لَا يَصِلُ إِلَى السُّخْرِيَةِ بِالإِسْلَام، وحُدُودِ اللهِ عَنَهَ عَلَ ورَسُولِهِ، لَكَانَ الأَمْرُ أَهْوَنَ.

[1] قَوْلُهُ: «فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ» رَضَالِكُ عَلَى إِقَامَةَ الحُدُودِ مِنَ الفَرَائِضِ المُنزَّلَةِ الَّتِي يَجِبُ عَلَى العِبَادِ أَنْ يَقُومُوا بِمَا، عَلَى الصَّغِيرِ والكَبِيرِ، والشَّرِيفِ والوَضِيعِ، والغَنِيِّ والفَقِيرِ، حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمَّا شَفَعَ إِلَيْهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فِي شَأْنِ والوَضِيعِ، والغَنِيِّ والفَقِيرِ، حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَمَّا شَفَعَ إِلَيْهِ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فِي شَأْنِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَجُحُدُهُ؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَاهْتَمَّتُ المَحْزُومِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَجُحُدُهُ؛ فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَاهْتَمَّتُ قُرَيْشُ، امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي مَغُزُومٍ تُقْطَعُ يَدُهَا، هَذَا أَمْرٌ جَلَلٌ وعَظِيمٌ! ومَا وَجَدُوا أَحَدًا أَحَقَّ بِالشَّفَاعَةِ مِنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَابْنُ حِبِّهِ، كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَابْنُ حِبِّهِ، كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهُ وَيُحِبُّ أَبَاهُ.

فَذَهَبَ فَشَفَعَ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟! إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّعِيفُ الشَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ»، ثُمَّ أَقسَمَ -وهُو البَارُّ الصَّادِقُ بِدُونِ قَسَمٍ - قَالَ: «وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ الشَّعِيفُ أَنَّ اللهِ لَوْ أَنْ قَامُوا عَلَيْهِ اللهِ اللهِ لَوْ أَنْ اللهِ لَوْ أَنْ اللهِ لَوْ أَنْ أَنْ اللهُ لَوْ أَنْ اللهِ لَوْ أَنْ اللّهُ لَوْ أَنْ قَدْمُ مِنْ كُولُونُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ، أَنْكَرَ عَلَيْهِ وَضَرَبَ مَثَلًا بِمَنْ مَضَى، وأَتَى بِمَثَلٍ حَاضِرٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء، باب الغار، رقم (٣٤٧٥)، ومسلم: كتاب الحدود، باب قطع السارق والشريف، حديث رقم(١٦٨٨) من حديث عائشة رَضَالِيَّةَعَنْهَا.

= شَاهِدٍ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ -وهِيَ أَشْرَفُ مِنَ المَخْزُومِيَّةِ نَسَبًا ودِينًا وعِلْمًا- سَرَقَتْ لَقَطَعَ يَدَهَا، فَهَلْ بَقِيَ عُذْرٌ بَعْدَ ذَلِكَ فِي إِقَامَةِ الحُدُّودِ وَلَوْ عَلَى بِنْتِ السُّلْطَانِ؟

فالسِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ لَوْ أَنْنَا تَأَمَّلْنَاهَا لَوَجَدْنَا فِيهَا صَلاحَ الدِّينِ والدُّنْيَا، الآنَ -مَعَ الأَسَفِ- بَعْضُ السِّيَاسِيِّنَ مِنَّا يَنْظُرُونَ إِلَى سِيَاسَةِ الزُّعَهَاءِ والمُفَكِّرِينَ الكُفَّارِ، مَا يَنْظُرُونَ إِلَى سِيَاسَةِ الزُّعَهَاءِ والمُفَكِّرِينَ الكُفَّارِ، مَا يَنْظُرُونَ إِلَى السِّيَاسَةِ النَّرْعِيَّةُ إِلَى السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ إِلَى السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ العَادِلَةُ المُصْلِحَةُ التِّي كَلَيْهَا أَصْحَابُهُ، وَهِيَ السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ العَادِلَةُ المُصْلِحَةُ التِّي لَا يُوازِيهَا شَيْءٌ.

مِنَ الْمُهِمِّ أَنْ نَعْرِفَ شَرْحَ حَدِيثِ عُمَرَ رَضَىٰلِيَّهُ عَنْهُ وإِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ مُتَعَلِّقَاتِ الشَّرْح.

<sup>(</sup>١) أخرجه معمر في جامعه (١١/ ٣٤٣)، وابن أبي شيبة في المصنف (١١/ ١١١، رقم ٣١٢٨٥).

وإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَثُّلً<sup>[۱]</sup> عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ<sup>[۲]</sup> وقَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الحَبَلُ أَوِ الاعْتِرَافُ»<sup>(۱)</sup>:[۲]

[1] قَوْلُهُ: «وإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقُّ» الرَّجْمُ حَقَّ، أَيْ: ثَابِتُ ثُبُوتًا مُؤَكَّدًا مُؤَكَّدًا مُؤَكَّدًا مُؤَكَّدًا مُؤَكَّدًا فَعُرَأْنَاهَا فِي كِتَابِ اللهِ، نُسِخَ لَفُظُهُ، كَمَا قَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ الأَثْرِ: «أَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وَعَقِلْنَاهَا»، فَهَذِهِ آيَةٌ نَزَلَتْ وعُقِلَتْ وفُهمَتْ، ثُمَّ نُسِخَتْ.

[٢] قَوْلُهُ: «عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ» فالآيةُ المَنْسُوخَةُ فِيهَا اشْتِرَاطُ الإِحْصَانِ، والإِحْصَانُ هُنَا بِمَعْنَى: الشَّيُوبَةِ، كَمَا فِي حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ قَالَ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: البِكُرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ والرَّجْمُ» (١)، قَالَ: «الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ والرَّجْمُ» (١)، قَالَ: «الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ عَلْدُ مِائَةٍ والرَّجْمُ» (١)، قَالَ: «الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ عَلْدُ مِائَةٍ والرَّجْمُ» (١)، قَالَ: «الثَّيِّبِ عَلْدُ مِائَةٍ والرَّجْمُ» (١)، قَالَ: «الثَّيِّبِ عَلْدُ مِائَةٍ والرَّجْمُ اللَّيِّبِ عَلْدُ مِائَةٍ والرَّجْمُ الثَّيِّبِ عَلْدُ مِائَةٍ والرَّجْمُ الثَّيِّ مَا اللَّيَّ وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِحْصَانِ، ثُمَّ مَاتَتْ عَنْهُ أَوْ طَلَقَهَا، وَتَمَّ فَلُ اللهِ عَصَانِ، ثُمَّ مَاتَتْ عَنْهُ أَوْ طَلَقَهَا، وَتَمَّ فَلُ اللهِ مُنَ الْمَانُ امْرَأَةً وَجَامَعَهَا، وَتَمَّ شُرُوطُ الإِحْصَانِ، ثُمَّ مَاتَتْ عَنْهُ أَوْ طَلَقَهَا، وَتَمَّ ذَنِى بَعْدَ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُوْجَمُ لِأَنَّهُ مُحْصَنُ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَبْقَى الزَّوْجَةُ مَعَهُ، كَمَا قَالَهُ مِنَ المُتَأْخِرِينَ، فَإِنَّ هَذَا لَا أَصْلَ لَهُ لَا فِي القُرْآنِ الَّذِي نُسِخَ لَفْظُهُ، وَلَا فِي اللّهُ وَالِ اللّهُ مَنْ قَالَهُ مِنَ المُتَأْخِرِينَ، فَإِنَّ هَذَا لَا أَصْلَ لَهُ لَا فِي القُرْآنِ الَّذِي نُسِخَ لَفْظُهُ، وَلَا فِي السَّرَةِ وَاللهُ مَنْ قَالَهُ مِنَ المُتَاتِ مَنَ الْمَالُ لَهُ لَا فِي القُرْآنِ اللّذِي نُسِخَ لَفَطُهُ، وَلَا فِي السَّرَاقِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

[٣] قَوْلُهُ: «وَقَامَتِ البَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الاعْتِرَافُ»:

قَامَتِ البِّينَةُ: البِّينَةُ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عُدُولٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب رجم الحبلي في الزنى إذا أحصنت، رقم (٦٨٣٠)، ومسلم: كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزني، رقم (١٦٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحدود، بآب حد الزني، رقم (١٦٩٠)، من حديث عبادة بن الصامت رَضَاللّهُعَنْهُ.

- أوْ كَانَ الْحَبَلُ: يَعْنِي: الْحَمْلُ.
  - أو الاعْتِرَافُ.

فَذَكَرَ عُمَرُ رَضَالِلَهُ عَنهُ أَنَّ وَسَائِلَ ثُبُوتِ الزِّنَى ثَلاثَةٌ: البَيِّنَةُ، والحَبَلُ، والاعْتِرَافُ، ثَلاثَةٌ فِي النِّسَاءِ. ولَكِنَّهَا فِي الرِّجَالِ اثْنَانِ، يَسْقُطُ الحَبَلُ.

فَإِذَا حَمَلَتِ المَرْأَةُ، ولَيْسَ لَهَا زَوْجٌ وَلَا سَيِّدٌ، وَجَبَ أَنْ تُرْجَمَ إِذَا كَانَتْ مُحْصَنَةً، ولَكِنْ إِنِ ادَّعَتْ شُبْهَةً رُفِعَ عَنْهَا الرَّجْمُ، كَمَا إِذَا قَالَتْ: إِنَّهَا مُكْرَهَةٌ، وَكَانَ هَنْا القَوْلُ مُحْتَمَلًا، وَجَبَ أَنْ يُرْفَعَ عَنْهَا الحَدُّ، رَجْمًا كَانَ أَوْ جَلْدًا.

الحَبَلُ عَلَامَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوجَدُ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ بِدُونِ رَجُلٍ، إِلَّا امْرَأَةٌ سَبَقَتْ وَهِيَ مَرْيَمُ، أَمَّا الآنَ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَحْمِلَ امْرَأَةٌ إِلَّا مِنْ مَنِيِّ رَجُل.

أمَّا الاعْتِرَافُ فَظَاهِرٌ، والاعْتِرَافُ فِيهِ أَقْوَالٌ لأَهْلِ العِلْم:

قِيلَ: أَرْبَعُ مَرَّاتٍ، وَقِيلَ: مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ، وَقِيلَ: مَرَّةٌ إِنْ كَانَ هُنَاكَ قَرَائِنُ وأَرْبَعُ مَرَّاتٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ قَرَائِنُ، وَقِيلَ: أَرْبَعُ مَرَّاتٍ إِنْ كَانَ فِيهِ احْتِهَالُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، أَيْ: يَحْتَاجُ إِلَى الاحْتِرَازِ لَعَلَّ هَذَا يَكُونُ شَارِبَ خَمْرٍ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ هَذَا لَيْسَ مَوْضِعَ البَحْثِ

أمَّا البَيِّنَةُ فَقَالَ شَيْخُ الإسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّهَا لَمْ يَثْبُتْ بِهَا زِنَى مِنْ عَهْدِ الرَّسُولِ إِلَى عَهْدِهِ (١).

<sup>(</sup>١) انظر: منهاج السنة (٦/ ٩٥).

فَإِنَّ جَمِيعَ الحُدُودِ بِالزِّنَى الَّتِي وَقَعَتْ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَتْ
 بالاغترَافِ.

واشْتُهِرَ أَنَّ لَفْظَ الآيَةِ المَنْسُوحَةِ: «الشَّيْخُ والشَّيْخُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ؛ نَكَالًا مِنَ اللهِ، وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»، ولَكِنْ هَذَا لَا يَصِحُّ (١)؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ مُخَالِفٌ لِهَذَا الحَدِيثِ؛ إِذْ إِنَّ هَذَا اللَّفْظَ رَبَطَ الحُكْمَ بِالشَّيْخُوخَةِ، والحَدِيثُ الصَّحِيحُ رَبَطَ الحُكْمَ بِالإِحْصَانِ.

ويَتَبَيَّنُ ذَلِكَ: لَوْ أَنَّ شَابًا كَانَ مُحْصَنًا فَزَنَى، فمُقْتَضَى الآيَةِ الَّتِي زُعِمَ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ أَنْ لَا يُرْجَمَ؛ لِأَنَّـهُ لَيْسَ بِشَيْحٍ، وَلَـوْ زَنَى شَيْخٌ لَمْ يَتَزَوَّجْ فمُقْتَضَى الآيَـةِ المَنْسُوخَةِ أَنْ يُرْجَمَ، إِذَنْ: فَهِـيَ مُحَالِفَةٌ لِلوَاقِعِ، وليَّا كَانَتْ مُحَالِفَةً لِلـوَاقِعِ، عُلِمَ أَنَّ لَفْظَـهَا لَا يَصِحُّ.

ثُمَّ إِنَّكَ تَشْعُرُ بِرَكَاكَةِ اللَّفْظِ، والقُرْآنُ كَمَا نَعْلَمُ لَفْظُهُ بَلِيغٌ جِدًّا، كَمَا لَا تَجِدُ فِيهِ مِنَ الرَّوْنَقِ الَّذِي فِي كَلَام اللهِ عَنَّهَجَلَّ.

فَهُوَ بَعِيدٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَلَامَ اللهِ بِاعْتِبَارِ لَفْظِهِ، وَهُوَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ هُوَ الحُكْمُ الَّذِي نَزَلَ ونُسِخَ لَفْظُهُ بِاعْتِبَارِ مَدْلُولِهِ ومَعْنَاهُ.

إِذَنْ: فاللَّفْظُ مُنْكَـرٌ، حَتَّى لَـوْ فُرِضَ أَنَّ السَّنَدَ لَا بَأْسَ بِهِ، أَوْ حَسَنٌ، أَوْ حَتَّى صَحِيحٌ، فَلَا يُمْنَعُ أَنْ يَكُونَ هَذَا شَاذًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ١٣٢)، من حديث أبي بن كعب رَيَخَالِلَهُءَنهُ. وابن ماجه: كتاب الحدود، باب الرجم، رقم (٢٥٥٣)، من حديث عمر رَيَخَالِلَهُءَنهُ.

وحِكْمَةُ نَسْخِ اللَّفْظِ دُونَ الحُكْمِ، اخْتِبَارُ الأُمَّةِ فِي العَمَلِ بِهَا لَا يَجِدُونَ لَفْظُهُ فِي القُرْآنِ، وتَّخْقِيقُ إِيها بِهَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى، عَلَى عَكْسِ حَالِ اليَهُودِ الَّذِينَ حَاوَلُوا كَتْمَ نَصِّ الرَّجْمِ فِي التَّوْرَاةِ [1].

الثَّالِثُ: مَا نُسِخَ حُكْمُهُ ولَفْظُهُ: كَنَسْخِ عَشْرِ الرَّضَعَاتِ السَّابِقِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضَوَالِلَهُ عَنْهَا.

[١] قَوْلُهُ: «وحِكْمَةُ نَسْخِ اللَّفْظِ دُونَ الْحُكْمِ اخْتِبَارُ الأُمَّةِ فِي العَمَلِ بِهَا لَا يَجِدُونَ لَفْظَةُ فِي القُرْآنِ، وتَحْقِيقُ إِيهانِهِمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى؛ عَلَى عَكْسِ حَالِ اليَهُودِ الَّذِينَ حَاوَلُوا كَتْمَ نَصِّ الرَّجْمِ فِي التَّوْرَاةِ»:

- اخْتِبَارُ الأُمَّةِ فِي العَمَلِ بِمَا لَا يَجِدُونَ لَفْظَهُ فِي القُرْآنِ: فَقَدْ وُجِدَ الآنَ مَنْ يَقُولُ:
   لَا رَجْمَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي القُرْآنِ، فَفِيهِ إِذَنِ اخْتِبَارُ أَنْ يُعْمَلَ بِنَصِّ مَنْسُوخِ اللَّفْظِ، لَا يَقْرَؤُهُ النَّاسُ، ولَكِنْ حُكْمُهُ بَاقٍ ونَعْمَلُ بِهِ.
- كَذَلِكَ أَيضًا تَحْقِيقُ الإيهانِ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ عَنَّقِهَلَّ: فَإِنَّ الإِنْسَانَ كُلَّمَا تَحَقَّقَ إِيهانُهُ ازْدَادَ امْتِثَالًا لِأَمْرِ رَبِّهِ عَنَّقَجَلَّ.
- بِخِلَافِ اليَهُودِ؛ فاليَهُودُ عَلَى العَكْسِ مِنْ هَوُّلَاءِ، فَلَمْ يُنْسَخِ النَّصُّ فِي التَّوْرَاةِ،
   بَلْ بَقِيَ لَفْظُهُ وحُكْمُهُ، ومَعَ ذَلِكَ حَاوَلُوا كَتْمَهُ لَمَّا كَثُرَ الزِّنَى فِي أَشْرَافِ بَنِي إِسْرَائِيلَ؛
   قَالُوا: كَيْفَ نَرْجُمُ الأَشْرَافَ؟ هَذَا لَا يُمْكِنُ! فَأَحْدَثُوا لَهُمْ عُقُوبَةً، يُسَوَّدُ وَجْهُ الزَّانِي وَالنَّانِي وَجْهُ الأَسْرَافِ؟ وَيُحَارِ، والنَّانِي وَجْهُ إِلَى وَجْهِ الحِمَارِ، والثَّانِي وَجْهُهُ إِلَى دُبُرِ الحِمَارِ، ويُطَافُ بِهَمَا فِي السُّوقِ، ويُقَالُ: هَذَانِ زَانِيَانِ!

فَإِذَا طُفْنَا بِهِمُ السُّوقَ، ورَجَعْنَا إِلَى البَيْتِ، اغْتَسَلَا بِصَابُونٍ ومُزِيلٍ لِلسَّوَادِ،

= ثُمَّ عَادَا عَلَى حَالِهِ مَا.. تَمَشَّيَا عَلَى هَذَا الِجَمَارِ ثُمَّ عَادَا وغَسَلَا مَا أَصَابَهُمَا مِنَ السَّوَادِ، وانْتَهَى الأَمْرُ!

ولَكِنْ مَعَ ذَلِكَ كَانُوا فِي قَلَقٍ مِنْ هَذَا، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ ووَقَعَ النِّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ووَقَعَ الزِّنَى بَيْنَ رَجُلٍ مِنْهُمْ وامْرَأَةٍ قَالُوا: اذْهَبُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ لَعَلَّكُمْ تَجِدُونَ فِي شَرْعِهِ حَدًّا دُونَ الرَّجْمِ. يَتَتَبَّعُونَ الرُّخَصَ، لَا تَدَيُّنَا، وَلَا تَقَرُّبًا إِلَى اللهِ، وَلَا إِيمانًا بِمُحَمَّدِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

فَجَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَحَكَمَ عَلَيْهِمْ بِهَا فِي التَّوْرَاةِ، فَجَاءُوا بِالتَّوْرَاةِ يَتْلُونَهَا، فَوَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، ولَكِنْ عِنْدَهُمُ الحَبْرُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلامٍ رَضَيْلِيَهُ عَنْهُ، حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ اليَهُودِ فَقَالَ لَهُ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَلَمَّا رَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا بِآيَةِ الرَّجْمِ تَلُوحُ بَيِّنَةً، فَأَمَرَ النَّبِيُ ﷺ أَحْبَارِ اليَهُودِ فَقَالَ لَهُ: ارْفَعْ يَدَكَ، فَلَمَّا رَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا بِآيَةِ الرَّجْمِ تَلُوحُ بَيِّنَةً، فَأَمَرَ النَّبِيُ ﷺ إِلَيْهِ اللهِ عَلَى المُواتَّةِ لِئَلَا تُصِيبَهَا الحِجَارَةُ (١)، والعِياذُ بِاللهِ.

فَالْهِمُّ أَنَّ اليَهُودَ حَاوَلُوا كَتْمَ نَصِّ مَوْجُودٍ فِي التَّوْرَاةِ، وَهَذِهِ الأُمَّةُ -وللهِ الحَمْدُ عَمِلَتْ بِنَصِّ مَفْقُودٍ لَفْظُهُ ثَابِتٍ حُكْمُهُ، فَنَفَّذَتْهُ، وبِهَذَا تَبَيَّنَ فَضْلُ هَذِهِ الأُمَّةِ، والحَمْدُ للهِ.

وإِذَا كَانَ أَهْلُ الذِّمَّةِ يُرِيدُونَ أَنْ نَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالتَّوْرَاةِ أَوِ الإِنْجِيلِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟ فَالجَوَابُ أَنَّ القَاضِيَ مُخَيَّرٌ لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ التَّوْرَاةِ أَوِ الإِنْجِيلِ مُوَافِقَيْنِ لِحُكْمِنَا، وإِذَا خَالَفَا فَلَا نَحْكُمُ إِلَّا بِشَرْعِنَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب ما يجوز من تفسير التوراة، رقم (٧٥٤٣)، ومسلم: كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، رقم (١٦٩٩) من حديث ابن عمر رَضَاَلِلَهُعَنْهَا.

إِذَنْ: قَوْلُ عَائِشَةَ رَضِّالِلَّهُ عَنْهَا: «كَانَ فِيهَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ،
 ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ» (١)، هَذَا نُسِخَ لَفْظُهُ وحُكْمُهُ.

وقَدِ اجْتَمَعَ فِي هَذَا الحَدِيثِ مَا نُسِخَ لَفْظُهُ وحُكْمُهُ، ومَا نُسِخَ لَفْظُهُ فَقَطْ:

فالعَشْرُ هَذِهِ نُسِخَتْ لَفْظًا وحُكْمًا، فَلَيْسَتْ فِي القُـرْآنِ، ولَيْسَ حُكْمُـهَا بَاقِيًا، والَّذِي نُسِخَ لَفْظُهُ دُونَ حُكْمِهِ هُوَ الخَمْسُ، وَهُوَ بَاقٍ حُكْمًا لَا لَفْظًا.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا الْحَدِيثُ مُشْكِلٌ:

أُوَّلًا: لِأَنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ عَنِ البُخَارِيِّ، وصِحَّةُ الحَدِيثِ فِي مُسْلِمٍ دُونَ صِحَّةِ الحَدِيثِ فِي البُخَارِيِّ. الحَدِيثِ فِي البُخَارِيِّ.

ثَانِيًا: أَنَّ فِيهِ إِثْبَاتَ تِلَاوَةٍ ونَسْخٍ، والقُرْآنُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالتَّوَاتُرِ، وَهِيَ تَقُولُ: «كَانَ فِيهَا أُنْزِلَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ ثُمَّ نُسِخَتْ»، وإِذَا قُدِّرَ أَنَّهُ ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ فَلَا يُنْسَخُ إِلَّا بِالتَّوَاتُرِ.

ثَالِثًا: أَنَّ فِي آخِرِ الحَدِيثِ: «أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تُوفِي وَهِيَ فِيهَا يُتْلَى مِنَ القُرْآنِ» (٢)، وهَذِهِ قَاصِمَةُ الظَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ فِي القُرْآنِ شَيْءٌ حُذِفَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، لِأَنَّهَ تَقُولُ: «وَهِيَ فِيهَا يُتْلَى» وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ الأُمَّةَ أَجْمَعَتْ عَلَى أَنَّهُ لَا حَذْفَ فِي القُرْآنِ بَعْدَ مَوْتِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

إِذَنْ: فَيَكُونُ هَذَا الحَدِيثُ خِلافَ الإِجْمَاعِ القَطْعِيِّ، فَلَا يُقْبَلُ، وأَنْتُمْ تَحْكُمُونَ بِشُذُوذِ هَذَا الحَدِيثِ، وإِلَى هَذَا ذَهَبَ بَعْضُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات، رقم (١٤٥٢).

<sup>(</sup>٢) انظر التخريج السابق.

= أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَلَمْ يَقْبَلْ هَذَا الحَدِيثَ.

ولَكِنْ نَقُولُ: يُمْكِنُ الجَوَابُ عَلَى هَذَا كُلِّهِ:

أمَّا انْفِرَادُ مُسْلِمٍ بِهِ عَنِ البُخَارِيِّ: فهَذَا لَا يَضُرُّ، ومَا أَكْثَرَ الأَحَادِيثَ الَّتِي انْفَرَدَ
 مَمْ مُسْلِمٌ عَنِ البُخَارِيِّ، بَلْ وَعَنْ غَيْرِهِ أَحْيَانًا، وقَبِلَهَا النَّاسُ، فمُجَرَّدُ انْفِرَادِ مُسْلِمٍ عَنِ البُخَارِيِّ لَيْسَ قَدْحًا فِي الحَدِيثِ.
 البُخَارِيِّ لَيْسَ قَدْحًا فِي الحَدِيثِ.

وَأَمَّا العِلَّةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ القُرْآنَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالتَّوَاتُرِ وَهَذَا خَبَرُ آحادٍ، فَنَقُولُ: المُرَادُ بِالَّذِي لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالتَّوَاتُرِ مَا بَقِيَ لَفْظُهُ، واعْتَمَدَهُ المُسْلِمُونَ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُتَوَاتِرًا، أَمَّا هَذَا فَإِنَّ لَفْظَهُ مَنْسُوخٌ، وَقَدْ ثَبَتَ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضَالِتُهُ عَنهَا.

وكَذَلِكَ نَقُولُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّسْخِ؛ إِذْ ثَبَتَ المَنْسُوخُ والنَّاسِخُ فِي هَذَا الحَدِيثِ، فَتَسَاوَيَا بِالنِّسْبَةِ لِلصِّحَّةِ والقُوَّةِ.

• وَأَمَّا العِلَّةُ الثَّالِثَةُ: وَهِي قَوْلُهَا تُوفِي الرَّسُولُ ﷺ وَهِي فِيمَا يُتْلَى مِنَ القُرْآنِ، فَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ العُلَمَاءُ: بِأَنَّهَا كَانَتْ فِيمَا يُتْلَى مِنَ القُرْآنِ بِحَسَبِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُمُ النَّسْخُ، فَأَجَابَ عَنْ ذَلِكَ العُلَمَاءُ: بِأَنَّهَا كَانَتْ فِيمَا يُتْلَى مِنَ القُرْآنِ بِحَسَبِ مَنْ لَمْ يَبْلُغُهُمُ النَّسْخُ، وأَرَادَتْ مِنْ هَذَا رَضَالِيَّهُ عَنْهَا يَعْنِي: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَتْلُونَهَا، بَلِ الَّذِينَ لَمْ يَعْلَمُوا بِالنَّسْخِ، وأَرَادَتْ مِنْ هَذَا رَضَالِيَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَسْخَهَا كَانَ مُتَأَخِّرًا، فعَلِمَ بِهِ بَعْضُ النَّاسِ وجَهِلَهُ بَعْضُ النَّاسِ، وصَارُوا يَتْلُونَهُ بَعْدَ وَتُوكَ. وَفَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ، حَتَّى انْتَشَرَ النَّسْخُ وتُوكَ.

هَذِهِ هِيَ الأَجْوِبَةُ الثَّلاَثَةُ عَنْ هَذِهِ الاعْتِرَاضَاتِ الثَّلاَثَةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ أَقْوَاهَا وُرُودًا هُوَ الأَخِيرُ، لَكِنَّ النَّوَوِيَّ (١) والعُلَمَاءَ رَحَهُمِ اللَّهُ أَجَابُوا عَنْهُ بِهَا ذَكَرْتُهُ؛ بأنَّ نَسْخَهُ كَانَ مُتَأَخِّرًا،

<sup>(</sup>١) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١٠/٢٩).

ويَنْقَسِمُ النَّسْخُ بِاعْتِبَارِ النَّاسِخِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: الأَوَّلُ: نَسْخُ القُرْآنِ بالقُرْآنِ<sup>[1]</sup>، ومِثَالُهُ: آيتَا المُصَابَرَةِ.

= فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ مَنْ كَانَ يَقْرَؤُهُ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ ﷺ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: مَا الحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ؟

قُلْنَا: الحِكْمَةُ فِيهَا نُسِخَ لَفْظُهُ وبَقِيَ حُكْمُهُ أَنْ يَعْمَلَ النَّاسُ بِهِ، وإِنْ كَانُوا لَا يَجِدُونَ لَفْظَهُ.

والحِكْمَةُ مِمَّا نُسِخَ لَفْظُهُ وحُكْمُهُ، أَنْ يَعْلَمَ النَّاسُ تَدَرُّجَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَنَّهَا كَانَتْ فِي الأَوَّلِ عَشْرًا، ثُمَّ آلَتْ إِلَى خَسْ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا كَانَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ يَقْرَؤُونَهَا وَلَمْ يَعْلَمُوا بِالنَّسْخِ، فلِمَاذَا لَمْ يَرْوِ الصَّحَابَةُ الَّذِينَ عَلِمُوا هَذَا لِلأُمَّةِ؟

فالجَوَابُ: قَدْ يَكُونُونَ قُتِلُوا فِي الحُرُوبِ، أَوْ مَا أَتَاهُمْ أَحَدٌ يَرْوِي عَنْهُمْ؛ لِهَـذَا لَا تَظُنَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَكْثَرُ تَحْدِيثًا، وإِلَّا فَإِنَّ مَا تَظُنَّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَكْثَرُ تَحْدِيثًا، وإِلَّا فَإِنَّ مَا عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ، ولَكِنَّهُ أَكْثَرُ تَحْدِيثًا، وإِلَّا فَإِنَّ مَا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُا، لَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ مَا عَنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُا، لَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ كَانَ مَشْغُولًا بِالْحِلَافَةِ، ولَمْ يَكُنْ مُتَفَرِّغًا لِأَنْ يُحِدِّثَ النَّاسَ، وَلَمْ تَطُلْ مُدَّتُهُ.

[١] قَوْلُهُ: «الأَوَّل: نَسْخُ القُرْآنِ بالقُرْآنِ» وهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ؛ لِأَنَّ القُرْآنَ كُلَّهُ مُتَوَاتِرٌ.

ونَسْخُ القُرْآنِ بِالقُرْآنِ يَنُصُّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِيهِ عَلَى النَّاسِخِ نَصَّا، مِثْلُ آيتَيِ المُصَابَرَةِ، وهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِشْرُونَ وَصَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنْدُوا ﴾ [الأنفال: ٢٥]، وقَالَ بَعْدَهَا: ﴿ الْنَنَ خَفَّفَ اللّهُ

عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنْقَةٌ صَابِرَةٌ يُغْلِبُواْ مِأْتَنَيْزَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ اللَّهِ وَعَلَمُ مَعَ الصَّنبِرِينَ ﴾ [الأنفال:٦٦].

ومِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعَوُا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَاشْرَبُوا حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَثُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِنُواْ الصِّيَامَ إِلَى الْيَتْلِ ﴾ [البقرة:١٨٧].

الشَّاهِدُ قَوْلُهُ: ﴿فَٱلْكَنَ﴾، كَانَ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ إِذَا نَامَ الإِنْسَانُ أَوْ صَلَّى العِشَاءَ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِمْسَاكُ إِلَى الغُرُوبِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي، فبَيَّنَ اللهُ تَعَالَى النَّاسِخَ وَوَضَّحَهُ، وفِيهِ أيضًا نَسْخٌ؛ لَكِنْ نَسْخُ سُنَّةٍ بِالقُرْآنِ؛ مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ فَذْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآةِ فَلنُولِيَا لَكَ نَسْخٌ؛ لَكِنْ نَسْخُ سُنَّةٍ بِالقُرْآنِ؛ مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿ فَذْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآةِ فَلنُولِيانَكَ وَبَهُ لَكَ مَنْكُ ذَلِكَ. وَبَلَةً تَرْضَنَهَا فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة:١٤٤]. وسَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ.

ومِنْ نَسْخِ القُرْآنِ بِالقُرْآنِ: نَسْخُ آيَةِ المُناجَاةِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىٰكُوْ صَدَفَةً ﴾ [المجادلة:١٢-١٣] إِلَى آخِرِ الآيَتَيْنِ.

المُهِمُّ أَنَّ الآياتِ المَنْسُوخَة فِي القُرْآنِ يَنُصُّ اللهُ فِيهَا عَلَى النَّسْخِ ويُبيِّنُهُ، وأَقُولُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ -رَحَمَهُم اللهُ تعَالَى- إِذَا أُشْكِلَ عَلَيْهِمُ الجَمْعُ بَيْنَ الآياتِ، أَوْ تَنْزِيلُ الآياتِ عَلَى الوَاقِعِ قَالُوا: هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ، فَتَجِدُهُمْ كُلَّمَا مَرَّتْ آيَةٌ فِيهَا مُسالَةُ الكُفَّارِ، أو العَفْوُ والصَّفْحُ عَنْهُمْ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، قَالُوا: هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ بِآياتِ السَّيْفِ!

وهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، بَلِ الآياتُ الَّتِي فِيهَا العَفْوُ والصَّفْحُ والْمُسالَةُ إِنَّمَا تَكُونُ فِي حَالٍ مِنَ الأَحْوَالِ، حِينَمَا كَانَ المُسْلِمُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُقَاوِمُوا هَؤُلَاءِ، ثُمَّ لَمَّا قَوِيَ الإِسْلَامُ وَصارَتْ لَهُ دَوْلَةٌ، أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بالقِتَالِ.

# الثَّانِي: نَسْخُ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ مِثَالًا سَلِيمًا [1].

فَفَرْقُ بَيْنَ النَّسْخِ الَّذِي هُوَ إِبْطَالُ الحُكْمِ، وبَيْنَ بَقَاءِ الحُكْمِ لَكِنْ فِي حَالٍ دُونَ
 حَال.

إِذَنْ: نَسْخُ القُرْآنِ بالقُرْآنِ ثَابِتٌ بالإِجْمَاعِ؛ لِتَسَاوِي المَنْسُوخِ والنَّاسِخِ فِي الثَّبُوتِ، وَفِي الدَّلَالَةِ غَالِبًا.

[١] قَوْلُهُ: «الثَّانِي: نَسْخُ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ مِثَالًا سَلِيمًا» وَقَدْ سَبَقَ فِي شُرُوطِ النَّسْخِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ عِنْدَ الجُمْهُورِ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ أَعْلَى أَوْ مُمَاثِلًا، وبِنَاءً عَلَى فَرُوطِ النَّسْخُ القُرْآنُ يُشْرَطُ عِنْدَ الجُمْهُورِ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ القُرْآنَ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ الثَّبُوتُ، فَلَا يُنْسَخُ القُرْآنَ أَقْوَى مِنْ حَيْثُ الثَّبُوتُ، فَلَا يُنْسَخُ الأَقْوَى بِالأَضْعَفِ.

لَكِنْ سَبَقَ أَنْ قُلْنَا: إِنَّهُ مَتَى صَحَّ الحَدِيثُ وَلَوْ كَانَ آحادًا، فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَنْسَخَ الْمُتَوَاتِرَ، وهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ لَمْ أَجِدْ لَهُ مِثَالًا سَلِيًا، والأَمْثِلَةُ الَّتِي مَثَّلَ بِهَا مَنْ مَثَّلَ كُلُّهَا لَيْسَتْ مُسَلَّمَةً؛ فَمَثَلًا قَالُوا:

إنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [البقرة:١٨٠] مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» (١)، وهَذَا غَيْرُ مُسَلَّم مِنْ وَجْهَيْنِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ لَمْ يَنْسَخِ الآيةَ؛ لِأَنَّ الآيَةَ أَعَمُّ مِنْهُ، والأَخَصُّ لَا يَنْسَخُ الأَعَمَّ، وَإِنَّمَا يُخْرِجُ بَعْضَ أَفْرَادِ العُمُومِ، وتَبْقَى البَقِيَّةُ عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الوصايا، باب ما جاء في لا وصية لوارث، رقم (۲۸۷۰)، والترمذي: كتاب الوصايا، باب لا وصية الوصايا، باب لا وصية لوارث، رقم (۲۱۲۰)، وابن ماجه: كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، رقم (۲۷۱۳) من حديث أبي أمامة رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ.

فَقَوْلُهُ: ﴿لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ يَشْمَلُ الوَارِثَ وغَيْرَ الوَارِثِ، فَفِي الأَقْرَبِينَ مَنْ
 لَيْسَ بِوَارِثٍ كَالأَخٍ مَعَ الأَبِ، إِذَنِ الآيَةُ عَامَّةٌ أُخْرِجَ مِنْهَا مَنْ يَرِثُ فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ،
 وبَقِيَ مَنْ لَا يَرِثُ فَلَهُ وَصِيَّةٌ.

ثَانِيًا: أَنَّ الحَدِيثَ لَيْسَ هُوَ النَّاسِخُ، بَلْ هُوَ مُبَيِّنٌ لِلنَّاسِخِ -عَلَى فَرْضِ أَنَّ هُنَاكَ نَسْخًا- لِأَنَّ الحَدِيثَ: «إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»(١)، إِذَنْ: فَالْحَدِيثُ أَحَالَنَا فِيهِ الرَّسُولُ ﷺ عَلَى آيَةِ المَوَارِيثِ، فَلَمْ تَنْسَخِ السُّنَّةُ القُرْآنَ.

• وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِي يَأْتِينَ الْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَاسَتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَ اَرْبَعَةً

مِنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَ فِي الْبُيُوتِ حَتَىٰ يَتَوَفَّهُنَ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَمُنَ السَّهُ لَمُنَ السَّهُ اللهُ ا

نَقُولُ: هَذَا لَيْسَ فِيهِ نَسْخٌ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمَرَ أَنْ نُمْسِكَهُنَّ إِلَى المَوْتِ أَوْ إِلَى أَنْ يَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، فالحُكْمُ مُغَيَّا، لَهُ غَايَةٌ بَيَّنَهَا الرَّسُولُ ﷺ بِقَوْلِهِ: «قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا»، إِذَنْ فَلَا يَصِحُّ!

فَكُلُّ الْأَمْثِلَةِ الَّتِي ذُكِرَتْ لَا تَسْتَقِيمُ، فَلَيْسَتْ سَلِيمَةً، وَهِيَ غَيْرُ مُسَلَّمَةٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الوصايا، باب ما جاء في لا وصية لوارث، رقم (۲۸۷۰)، والترمذي: كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم (۲۱۲۰)، وابن ماجه: كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث، رقم (۲۷۱۳) من حديث أبي أمامة رَضِّاَلِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب حد الزني، رقم (١٦٩٠)، من حديث عبادة بن الصامت رَضَاللَهُ عَنْهُ.

الثَّالِثُ: نَسْخُ السُّنَّةِ بِالقُرْآنِ، ومِثَالُهُ: نَسْخُ اسْتِقْبَالِ بَيْتِ المَقْدِسِ الثَّابِتِ بِالسُّنَّةِ بِالشُّنَّةِ بِاسْتِقْبَالِ الكَعْبَةِ الثَّابِتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة:١٤٤].[1]

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: اتِّجَاهُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ ثَابِتٌ بالقُرْآنِ لِقَوْلِهِ: ﴿ أُولَئِهَكَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا ١٩٠].

فَالَجُوَابُ مَا قَالَهُ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ قِبْلَةَ الأَنْبِيَاءِ هِي المَسْجِدُ الْحَرَامُ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قِبْلَةٌ إِلَّا المَسْجِدُ الْحَرَامُ: ﴿ إِنَّ أَوْلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ الْحَرَامُ، وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قِبْلَةٌ إِلَّا المَسْجِدُ الْحَرَامُ: ﴿ إِنَّ أَوْلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ﴾ [آل عمران:٩٦]؛ لَكِنَّ الاتِّجَاهَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ مِنْ تَحْرِيفِ أَهْلِ الكِتَابِ(١).

وعَلَى هَذَا فَيَكُونُ الْمِثَالُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِثَالًا سَلِيًّا.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۲۷۹).

الرَّابِعُ: نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ، ومِثَالُهُ: قَوْلُهُ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِيهَا شِئْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» [١]

فَإِنْ قِيلَ: إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ بَقِيَ مُدَّةً طَوِيلَةً مُتَّجِهًا إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ فِي صَلاتِهِ، فَكَيْفَ يُقِرُّهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ إِنْ كَانَ أَحْدَثَهُ اليَهُودُ؟ فَالْجَوَابُ: أَنْ نَقُولَ هَذِهِ المُدَّةُ الطَّوِيلَةُ هِيَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ، مِنْ عَشْرِ سَنَوَاتٍ، فَأَوَّلَ مَا قَدِمَ المَدِينَةَ كَانَ عَيْدِهِ الطَّوِيلَةُ هِيَ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ، مِنْ عَشْرِ سَنَوَاتٍ، فَأَوَّلَ مَا قَدِمَ المَدِينَةَ كَانَ عَيْدِهِ الطَّقِيلَةُ مُعَلِيلًا إِنَّهُ مَا اللهُودَ، فَصَارَ يُوافِقُهُمْ فِي بَعْضِ الأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يُنْهَ عَنْهَا، حَتَّى إِنَّهُ كَانَ يُسْدِلُ رَأْسَهُ مُوافَقَةً لِليَهُود، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ كَرِه؛ فَفَرَقَ.

في هَذَا أَيضًا أَمَرَهُ اللهُ عَنَّهَجَلَّ أَنْ يَتَّجِهَ لِلقِبْلَةِ بِوَحْيِ مِنْهُ، ومَعَ هَذَا فَإِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ بِأَمْرِهِ بِالاثْجَاهِ يَتَحَرَّى أَنْ يَنْزِلَ الوَحْيُ عَلَيْهِ بِأَمْرِهِ بِالاثْجَاهِ إِلَى الكَعْبَةِ. إِلَى الكَعْبَةِ.

فَإِذَنِ: الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اتَّجَهَ لِحِكْمَةٍ، وَهِيَ تَأْلِيفُ اليَهُودِ، فَلَمَّا رَأَى أَنَّ اليَهُودَ قَوْمٌ عَتَاةٌ، وَأَنَّهُ لَا يَنْفَعُ فِيهِمُ هَذَا شَيْئًا؛ تَرَكَهُ.

أمَّا فِي مَكَّةَ فَلَا يُوجَدُ دَلِيلٌ صَرِيحٌ صَحِيحٌ فِي هَذَا، ولَكِنْ يُقَالُ: إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَيْنَ الحَجَرِ والرُّكْنِ اليَهَانِي، فيَتَّجِهُ إِلَى القِبْلَةِ، وتَكُونُ الكَعْبَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ واتِّجَاهُ بَيْتِ المَقْدِسِ، ثُقَالُ هَذَا!

[١] قَوْلُهُ: «الرَّابِعُ: نَسْخُ السُّنَةِ بِالسُّنَةِ، ومِثَالُهُ قَوْلُهُ ﷺ: «كُنْتُ مَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِيهَا شِئْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا» وهَذَا كَثِيرٌ، مِثَالُهُ: «كُنْتُ مَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِيهَا شِئْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه في زيارة قبر أمه، رقم (٩٧٧)، من حديث بريدة رَضَالِتُهُ عَنهُ.

## \* حِكْمَةُ النَّسْخِ[1]:

## لِلنَّسْخِ حِكَمٌ مُتَعَدِّدَةً [1]، مِنْهَا:

وقَوْلُهُ ﷺ: «كُنْتُ مَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ» (١) مِثْلُهُ، ولَكِنْ أَتَيْنَا بِهَذَا لِيَكُونَ لَدَى الطَّالِبِ مِثَالَانِ؛ لِأَنَّهُ كُلَّمَا كَثُرَتِ الأَمْثِلَةُ كَانَ أَحْسَنَ.

كَانَ الرَّسُولُ ﷺ نَهَاهُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي أَنْوَاعٍ مِنَ الأَوْعِيَةِ: الْمُزَفَّتِ، والحَنْتَمِ، والخَنْتَمِ، والنَّقِيرِ، والمُقَيَّرِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَخَّصَ لَهُمْ وَقَالَ: «انْتَبِذُوا فِيهَا شِئْتُمْ، غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا»، وهَذَا صَرِيحٌ فِي ثُبُوتِ الحُكْمِ ثُمَّ نَسْخِهِ.

[1] قَوْلُهُ: «حِكْمَةُ النَّسْخِ» وهَذَا البَحْثُ الأَخِيرُ مُهِمٌّ جِدًا.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: مَا الجِكْمَةُ مِنَ النَّسْخِ؛ أَلَيْسَ اللهُ عَرَّفَجَلَّ يَعْلَمُ أَنَّ الحُكْمَ سَيَسْتَقِرُّ عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ النَّاسِخُ؟ فَالجَوَابُ: بَلَى وَلَا شَكَّ! لَكِنَّ اللهَ عَرَّفَجَلَّ لِرَحْمَتِهِ وحِكْمَتِهِ يَجْعَلُ اللهَ عَرَّفَجَلَّ لِرَحْمَتِهِ وحِكْمَتِهِ يَجْعَلُ اللهَ عَرَقَجَلً لِرَحْمَتِهِ وحِكْمَتِهِ يَجْعَلُ الأَحْكَامَ تَابِعَةً لِلمَصَالِحِ، والمَصالِحُ تَخْتَلِفُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، فلِهَذَا ثَبَتَ النَّسْخُ فِي اللَّمْ اللهُ وَفِي السُّنَّةِ.

وثَبَتَ النَّسْخُ العَامُّ والخَاصُّ؛ فَمَثَلًا كُلُّ نَبِيٍّ أُرْسِلَ إِلَى قَوْمٍ فَإِنَّ شَرِيعَتَهُ تَنْسَخُ شَرِيعَةَ مُوسَى، وشَرِيعَةُ مُحَمَّدٍ ﷺ نَسَخَتْ جَمِيعَ الشَّرَائِع. الشَّرَائِع.

إِذَنْ نَقُولُ: الجِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ هِيَ أَنَّ الشَّرَائِعَ تَبَعٌ لِمَصَالِحِ العِبَادِ، والمَصَالِحُ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الأُمَم، وبِحَسَبِ الزَّمَانِ، وبِحَسَبِ المَكَانِ.

[٢] قَوْلُهُ: ﴿لِلنَّسْخِ حِكُمٌ مُتَعَدِّدَةٌ ﴾ وهَكَذَا جَمِيعُ الشَّرْعِ مَبْنِيٌّ عَلَى الحِكَمِ، لَكِنْ مِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٣٨)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

# ١ - مُرَاعَاةُ مَصَالِحِ العِبَادِ بِتَشْرِيعِ مَا هُوَ أَنْفَعُ لَهُمْ فِي دِينِهِمْ ودُنْيَاهُمْ [1].

= الحِكَمِ مَا يُعْلَمُ، ومِنَ الحِكَمِ مَا لَا يُعْلَمُ، فالحِكَمُ المَعْلُومَةُ وَاضِحَةٌ، وغَيْرُ المَعْلُومَةِ يُسَمِّيهَا العُلَمَاءُ تَعَبُّدِيَّةً؛ يَعْنِي: أَنَّ الحِكْمَةَ مِنْهَا أَنَّ اللهَ تَعَبَّدَنَا بِهَا، وَلَا نَدْرِي السَّبَبَ.

وهَذِهِ الأُمُورُ التَّعَبُّدِيَّةُ كَمِثْلِ وُجُوبِ غَسْلِ يَدِ القَائِمِ مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الإناءِ، ونَقْضِ الوُضُوءِ بِلَحْمِ الإِبِلِ، ومَا أَشْبَهَهَا.

مِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يُحَاوِلُ أَنْ يَجِدَ لَهَا حِكْمَةً، ولَكِنْ نَحْنُ لَا نَتَكَلَّفُ ذَلِكَ، نَحْنُ نَعْنُ اللهُ عَنَّقِكُ أَوْ يَشْرَعُهُ فَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الحِكْمَةِ، ولَكِنْ عُقُولُنَا لِقُصُورِهَا لَا تُدْرِكُ بَعْضَ الحِكَم فَتَفُوتُهَا.

واللهُ عَنَهَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَصْرِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُه مِّنَ ٱلْمِاءِ اللهِ عَنِ الرُّوحِ، كَأَنَّهُ مَا بَقِي الْمِاءِ اللهِ عَنِ الرُّوحِ، كَأَنَّهُ مَا بَقِي اللهِ عَنِ الرُّوحِ، كَأَنَّهُ مَا بَقِي عَلَيْكَ مِنَ العِلْمِ إِلَّا أَنْ تَدْرِي حَقِيقَةَ الرُّوحِ، مَعَ أَنَّكَ مَا أُوتِيتَ إِلَّا قَلِيلًا مِنَ العِلْمِ عَلَيْكَ مِنَ العِلْمِ عَنِ الرُّوحِ. مَا وَصَلْتَ وَلَا إِلَى نِصْفِ العِلْمِ، فكَيْفَ تَسْأَلُ عَنِ الرُّوحِ.

فَالْمُهِمُّ أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ يَجِبُ أَنْ نُؤْمِنَ بِأَنَّهُ مَا مِنْ شَيْءٍ يَشْرَعُهُ اللهُ عَنَّهَجَلَّ إِلَّا وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الحِكْمَةِ، ومِنْ ذَلِكَ النَّسْخُ، فَكُوْنُ الحُكْمِ يَنْتَقِلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَى آخَرَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ حِكْمَةٍ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ، لَكِنْ مِنْهَا:

[١] قَوْلُهُ: «مِنْهَا: ١- مُرَاعَاةُ مَصَالِحِ العِبَادِ بِتَشْرِيعِ مَا هُوَ أَنْفَعُ لَهُمْ فِي دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ» هَذَا وَاضِحٌ؛ لِأَنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَرَّفِجَلَّ لَا يَنْقِلُ الْعِبَادَ مِنْ حُكْمٍ إِلَى آخَرَ إِلَّا لِكُنَاهُمْ» هَذَا وَاضِحٌ؛ لِأَنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَرَّفِجَلَّ لَا يَنْقِلُ الْعِبَادَ مِنْ حُكْمٍ إِلَى آخَرَ إِلَّا لَكَمَا لِخَرَاهُ وَمِنْ زَمَنٍ لِزَمَنٍ، لِكَمَانٍ لَكَانٍ، ومِنْ حَالٍ لِجَالٍ، فحَالُ النَّاسِ أَوَّلَ مَا نَـزَلَ الشَّرْعُ لَيْسَـتْ كَحَالِهـمْ وَمِنْ مَكَانٍ لِكَانٍ، ومِنْ حَالٍ لِجَالٍ، فحَالُ النَّاسِ أَوَّلَ مَا نَـزَلَ الشَّرْعُ لَيْسَـتْ كَحَالِهـمْ

#### = حِينَ اسْتَقَرَّ الإيمانُ فِي قُلُوبِهِمْ.

نَقُول: نُرَاعِي حَتَّى حَالَ الإِنْسَانِ الَّذِي أَسْلَمَ قَرِيبًا، فَلَيْسَتْ حَالُهُ كَحَالِ الَّذِي أَسْلَمَ مِنْ قَبْلُ؛ ولِهَذَا لَوْ أَسْلَمَ إِنْسَانٌ فَقِيلَ لَهُ: لَا تَشْرَبِ الدُّخَانَ، وزَوْجَتُكَ تُطَلَّقُ مَنْكَ إِذَا لَمْ تَكُنْ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، واخْتَتِنْ مِنَ الغَدِ. فرُبَّمَا يَرْتَدُّ بِسَبَبِ هَذَا؛ ولِهَذَا يَجِبُ أَنْ نُرَاعِيَ هَذِهِ الأُمُورَ.

فَلَا شَكَّ أَنَّنَا نَأْمُرُهُ بِشَرَائِعِ الإسْلَامِ، لَكِنْ بِصِفَةٍ لَبِقَةٍ بِحَيْثُ نُحَبِّبُ الإسْلَامَ إِلَيْهِ!

وانظُرْ إِلَى الحِكْمَةِ لِمَّا بَعَثَ الرَّسُولُ عَلَيْ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ فِي رَبِيعِ الأَوَّلِ، مَا قَالَ: أَعْلِمْهُمْ بِفَرْضِ الصَّلَاةِ وفَرْضِ أَعْلِمْهُمْ بِفَرْضِ الصَّلَاةِ وفَرْضِ الرَّكَاةِ (١)؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ يَوْمِيَّةٌ، فمِنْ يَوْمٍ يُسْلِمُ فهُوَ مُطَالَبٌ بِهَا، والزَّكَاةُ كَذَلِكَ، مِنْ الرَّكَاةِ (١)؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ يَوْمِيَّةٌ، فمِنْ يَوْمٍ يُسْلِمُ فهُو مُطَالَبٌ بِهَا، والزَّكَاةُ كَذَلِكَ، مِنْ يَوْمٍ يُسْلِمُ فهُو مُطَالَبٌ بِهَا، والزَّكَاةُ كَذَلِكَ، مِنْ يَوْمٍ يُسْلِمُ والحَوْلُ، لَكِنَّ الصَّوْمَ لَيُومٍ يُسْلِمُ والحَوْلُ، لَكِنَّ الصَّوْمَ لَيُعْمِلُ عَلَيْهِمُ القَبُولُ، لَكِنَّ الصَّوْمَ لِيَعْمَ القَبُولُ، لَكِنَّ الصَّوْمَ وَقَرَ فِي قُلُومِهِمْ، سَهُلَ عَلَيْهِمُ القَبُولُ، وَكَذَلِكَ الحَجُّ.

المُهِمُّ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ حِكَمِ النَّسْخِ مُرَاعَاةَ مَصالِحِ العِبَادِ، انْظُرْ مَثَلًا إِلَى مَسْأَلَةِ الخَمْرِ -وهِيَ أَبْرَزُ مِثَالٍ يُمَثِّلُ بِهِ العُلَمَاءُ - فالحَمْرُ لَا شَكَّ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَأْلُفُونَهَا، وكَانُوا يَتَلَذَّذُونَ بِشُرْبِهَا، فلَوْ نَزَلَ تَحْرِيمُهُ مَرَّةً وَاحِدَةً بَثْرًا لَكَانَ ذَلِكَ شَاقًا عَلَيْهِمْ، ورُبَّمَا لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنَ الانْتِهَاءِ عَنْهُ فَوْرًا؛ لِهَذَا جَاءَ بِالتَّدْرِيجِ، ولَمْ يَتِمَّ تَحْرِيمُهُ إِلَّا فِي السَّنَةِ السَّنَةِ مِنَ الهِجْرَةِ، أَيْ بَعْدَ تِسْعَةَ عَشْرَةَ سَنَةً مِنَ البِعْثَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم (١٣٩٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩)، من حديث ابن عباس رَعَخَالِيَّكَعَنْهَا.

وهَذَا يَدُلُنَا عَلَى مَسْأَلَةٍ عَمَلِيَّةٍ مَنْهَجِيَّةٍ نَسْتَفِيدُ مِنْهَا، وَهِيَ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا عَمِلَ
 عَمَلًا وَرَأَى أَنَّ انْتِفَاعَهُ بِهِ قَلِيلٌ، فَلْيَنْتَقِلْ إِلَى غَيْرِهِ، وَأَنَّهُ إِذَا رَأَى المَصْلَحَةَ فِيهِ وبُورِكَ
 لَهُ فِيهِ، فالأَوْلَى أَنْ يَسْتَمِرَّ.

ولِهَذَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ رَضَالِللهُ عَنْهُ كَلِمَةٌ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ لَكَ نِبْرَاسًا فِي حَيَاتِكَ؛ قَالَ: «مَنْ بُورِكَ لَهُ فِي شَيْءٍ فَلْيَلْزَمْهُ »(۱) ، وهَذَا يَشْمَلُ كُلَّ أَعْمَالِكَ الْحَيَاتِيَّةِ، سَوَاءً فِي طَلَبِ العِلْمِ، أَوْ فِي سَكَنٍ، أَوْ فِي زَوَاجٍ، أَوْ فِي سَيَّارَةٍ، أَوْ فِي أَيِّ شَيْءٍ، مَا دُمْتَ سَوَاءً فِي طَلَبِ العِلْمِ، أَوْ فِي سَكَنٍ، أَوْ فِي زَوَاجٍ، أَوْ فِي سَيَّارَةٍ، أَوْ فِي أَيِّ شَيْءٍ، مَا دُمْتَ تَرَى أَنَّ اللهَ قَدْ بَارَكَ لَكَ فِي هَذَا الشَّيْءِ فَالْزَمْهُ وَلاَ تَتَنَقَّلُ؛ لِأَنَّ التَّنَقُّلاتِ مَضْيعةٌ لِلوَقْتِ، وهَدُمٌ لِهَا مَضَى ولِهَذَا تَجِدُ الإِنْسَانَ الَّذِي لَا يَسْتَقِرُّ عَلَى حالٍ يَضِيعُ عَلَيْهِ الوَقْتُ، ويَنْقَضِي وَهُوَ مَا حَصَّلَ شَيْئًا.

ولْنَفْرِضْ هَذَا فِي أَمْرٍ مَحْسُوسٍ: فأَنْتَ إِذَا مَشَيْتَ مِنْ هُنَا إِلَى نِصْفِ الطَّرِيقِ، ثُمَّ بَدَا لَكَ أَنْ تَسْلُكَ الطَّرِيقَ الثَّانِي، فهذَا يُضَيِّعُ عَلَيْكَ مِنَ الوَقْتِ الشَّيْءَ الكَثِيرَ، هَكَذَا أيضًا الأعْهَالُ، لَا يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَبْدَأَ ثُمَّ يَنْقَطِعَ أَوْ يَتَنَقَّلَ مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ، مَا دُمْتَ عَرَفْتَ أَنَّكَ بُورِكَ لَكَ فِي هَذَا الشَّيْءِ فَالْزَمْ.

ثُمَّ اعْلَمْ أَيضًا أَنَّ الإِنْسَانَ يَتَكَيَّفُ -وهَذَا مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَنَّقِجَلً - فِيهَا يُهَارِسُ، ولوَلَا هَذَا مَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَنْتَقِلَ مِنْ حَالٍ إِلَى أُخْرَى، وأَنْتَ حِينَ تَبْتَدِئُ بالعَمَلِ رُبَّهَا تَجِدُهُ شَاقًا مُتْعِبًا، ثُمَّ إِذَا اسْتَمْرَرْتَ فِيهِ صَارَ عَلَيْكَ هَيِّنًا، بَلْ صَارَ سَجِيَّةً لَكَ وطَبِيعَةً، إذَا فَقَدْتَهُ تَغَيَّرَ فِكُرُكَ.

وإِذَا عَلِمَ اللهُ عَزَّقِجَلَّ أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ لَا يَصْلُحُ لِلعِبَادِ الآنَ نَقَلَهُمْ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ.

<sup>(</sup>١) انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (٣/ ٢٩٢).

## ٢ - التَّطَوُّرُ فِي التَّشْرِيعِ حَتَّى يَبْلُغَ الكَمَالَ [١].

[1] قَوْلُهُ: «٢- التَّطَوُّرُ فِي التَّشْرِيعِ حَتَّى يَبْلُغَ الكَمَالَ» أَيْ إِنَّ التَّشْرِيعَ يَتَطَوَّرُ حَتَّى يَبْلُغَ الكَمَالَ» أَيْ إِنَّ التَّشْرِيعَ يَتَطَوَّرُ حَتَّى يَبْلُغَ الكَمَالَ؛ ولِهَذَا لَمْ تَجِبِ الصَّلَاةُ إِلَّا قَبْلَ الهِجْرَةِ بِنَحْوِ سِنَةٍ أَوْ ثَلاثِ سِنِينَ أَوْ خَسْرٍ، اللهِمُ أَنَّهَا مَا وَجَبَتْ مِنَ الأَصْلِ، وأَوَّلَ مَا فُرِضَتْ كَانَتْ رَكْعَتَيْنِ، ولمَّا هَاجَرَ النَّبِيُ عَيْلِةً زِيدَ فِي صَلَاةِ الحَضَرِ.

والزَّكَاةُ وَجَبَتْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، وَقِيلَ: وَجَبَتْ فِي مَكَّةَ، وَلَكِنْ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ بُيِّنَتِ الأَنْوَاعُ والمَقَادِيرُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ... إِلَخْ، والصَّوْمُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، والحَجُّ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ، كُلُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَطَوَّرَ التَّشْرِيعُ حَتَّى يَبْلُغَ الكَمَالَ.

والحَمْرُ -وهُوَ مِنْ أَبْرَزِ الأَمْثِلَةِ وأَوْضَحِهَا- لَهُ أَرْبَعُ مَرَاحِلَ: مَرْحَلَةُ الإِبَاحَةِ، ومَرْحَلَةُ التَّعْرِيضِ، ومَرْحَلَةُ التَّوْقِيتِ، ومَرْحَلَةُ التَّأْبِيدِ.

- مَرْحَلَةُ الإِبَاحَةِ: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ ﴾ [النحل: ٢٧] النَّخِيلُ والأَعْنَابِ
   الَّتِي يَكُونُ مِنْهَا الخَمْرُ أَبَاحَهَا اللهُ ﴿ نَنْجِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [النحل: ٢٧].
- مَرْحَلَةُ التَّعْرِيضِ: ﴿فِيهِمَآ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ [البقرة:٢١٩]، هَذِهِ الآيَةُ بِمُجَرَّدِ مَا يَقْرَؤُهَا العاقِلُ يَقُولُ: إِنَّ إِثْمَهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ، فَيَتْرُكُهُمَا، لَكِنَّهُ يَرَى نَفْسَهُ فِي حِلِّ لَوْ فَعَلَهُمَا.

وقَدْ بَيَّنَا فِي أَثْنَاءِ التَّفْسِيرِ الحِكْمَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿فِيهِمَآ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا ﴾ حَيْثُ قُلْنَا: قَالَ: «مَنَافِعُ» وَلَمْ يَقُلْ: «مَنْفَعَةٌ»، يَعْنِي: حَتَّى مَعَ كَثْرَةِ المَنَافِعِ فالإِثْمُ أَعْظَمُ وأَكْبَرُ.

مَرْحَلَةُ التَّوْقِيتِ، فَقَوْلُهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ ﴾

٣- اخْتِبَارُ الْمُكَلَّفِينَ بِاسْتِعْدَادِهِمْ لِقَبُولِ التَّحَوُّلِ مِنْ حُكْمٍ إِلَى آخَرَ، ورِضَاهُمْ بِذَلِكَ [1].

[النساء: ٤٣] يَسْتَلْزِمُ النَّهْيَ عَنْ قُرْبَانِ الصَّلَاةِ حَالَ السُّكْرِ، فَلَا يَسْكَرُ الإِنْسَانُ حِينَ أَوْقَاتِ
 الصَّلَاةِ، لِأَنَّهُ لَوْ سَكِرَ لَوَقَعَ فِيهَا نَهَى اللهُ عَنْهُ، إِذَنْ: هَذَا يُخَفِّفُ مِنْ شُرْبِهَا.

التَّأْبِيدُ: بِقَوْلِهِ: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَرْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُغْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠].

فَتَدَرَّجَ فِي حُكْمِهَا؛ لِأَنَّ النَّاسَ لَوْ صُدِمُوا مِنْ أَوَّلِ الأَمْرِ عَلَى أَنْ يَدَعُوا شُرْبَ الحَمْرِ الَّذِي أَلِفُوهُ، واشْتَهَتْهُ أَنْفُسُهُمْ، لَصَعُبَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ، ورُبَّهَا كَانَ مِنْ بَعْضِهِمْ عَدَمُ امْتِثَالٍ.

وهَذَا كَمَا أَنَّهُ مُقْتَضَى الجِكْمَةِ شَرْعًا، فهُوَ مُقْتَضَى الجِكْمَةِ قَدَرًا: انْظُرْ إِلَى الإِنْسَانِ أَوَّلَ مَا يُولَدُ وَهُوَ صَغِيرٌ وَضَعِيفُ القُوَّةِ، ثُمَّ يَزْدَادُ ويَتَطَوَّرُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى دَرَجَةِ الكَمَالِ.

[1] قَوْلُهُ: (٣- اخْتِبَارُ المُكلَّفِينَ بِاسْتِعْدَادِهِمْ لِقَبُولِ التَّحَوُّلِ مِنْ حُكْمِ لِآخَرَ، ورضَاهُمْ بِلَلِكَ» وهَذِهِ مِنْ أَشَدِّ مَا يَكُونُ، بَعْضُ النَّاسِ لَا يَرْضَى أَنْ تَتَحَوَّلَ الأَحْكَامُ؛ ولِهَذَا لَيَّا حُوِّلَتِ القِبْلَةُ، وَهِيَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى المُكلَّفِ لَيْسَ إِلَى أَشَدَّ وَلَا إِلَى أَخَفَّ؛ لَيَّا حُوِّلَتِ القِبْلَةُ ارْتَدَّ بَعْضُ النَّاسِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلِّي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَا لَحُوِّلَتِ القِبْلَةُ ارْتَدُّ بَعْضُ النَّاسِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَا لِللهِ لِللهِ لَهُ الرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً إِلَا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللّهُ ﴾ لِلنَّعْلَمَ مَن يَتَلِعُ ٱلرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً إِلَا عَلَى ٱلَذِينَ هَدَى ٱلللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

فَالْهِمُّ أَنَّ فِي النَّسْخِ اخْتِبَارًا لِلمُكَلَّفِينَ؛ هَلْ يَرْضَوْنَ بِالأَحْكَامِ ويَنْقَادُونَ؟ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ: هَذَا حَلالٌ، فَعَلُوهُ، وإِذَا قِيلَ: هَذَا حَرَامٌ، أَمْسَكُوا عَنْهُ، وإِذَا قِيلَ: هَذَا وَاجِبٌ، ٤- اخْتِبَارُ الْمُكَلَّفِينَ بِقِيَامِهِمْ بِوَظِيفَةِ الشُّكْرِ إِذَا كَانَ النَّسْخُ إِلَى أَخَفَ،
 ووَظِيفَةِ الصَّبْرِ إِذَا كَانَ النَّسْخُ إِلَى أَثْقَلَ<sup>[1]</sup>.

= الْتَزَمُوا بِهِ وقَامُوا بِهِ؛ وهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ مِنْ أَكْبَرِ الحِكَم.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ﴾ [الأنعام:٥٣]؟

فالجَوَابُ: بَلَى، هُوَ أَعْلَمُ بِالشَّاكِرِينَ وأَعْلَمُ بِالثَّقِينَ، ولَكِنْ عِلْمُهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الجُزَاءُ، لَا يَتَرَتَّبُ الجَزَاءُ لَا يَتَعَلَّقُ بِنَا الجُزَاءُ، لَا يَتَعَلَّقُ بِنَا نَحْنُ، أَيْ: بِالنِّسْبَةِ لِلتَّكْلِيفِ بِالإِثَابَةِ أَوِ العُقُوبَةِ.

[1] قَوْلُهُ: «٤- اخْتِبَارُ الْمُكَلَّفِينَ بِقِيَامِهِمْ بِوَظِيفَةِ الشُّكْرِ إِذَا كَانَ النَّسْخُ إِلَى أَثْقَلَ» النَّسْخُ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: يَكُونُ إِلَى أَخْفَ، وَوَظِيفَةِ الصَّبْرِ إِذَا كَانَ النَّسْخُ إِلَى أَثْقَلَ» النَّسْخُ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: يَكُونُ إِلَى أَخَفَّ، وإِلَى مُسَاوٍ، فَلَوْ نَظَرْنَا لِنَسْخِ تَحْرِيمِ الخَمْرِ لَوَجَدْنَاهُ إِلَى أَثْقَلَ، إِلَى الْمُصَابَرَةِ لَوَجَدْنَاهُ إِلَى أَخْفَ، واسْتِقْبَالُ القِبْلَةِ إِلَى مُسَاوٍ.

ولَوْ نَظَرْنَا لِلصَّوْمِ: كَانَ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ مُحَيَّرًا بَيْنَ الصَّوْمِ والفِدَاءِ ثُمَّ تَعَيَّنَ الصَّوْمُ، لَوَجَدْنَاهُ إِلَى أَثْقَلَ، هَذَا مِنْ جِهَةٍ، ومِنْ جِهَةِ أَنَّهُ إِذَا نَامَ أَوْ صَلَّى العِشَاءَ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِمْسَاكُ، ثُمَّ رُخِّصَ لَهُمْ إِلَى طُلُوعِ الفَجْرِ، مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ إِلَى أَخَفَّ.

إِذَنِ: اخْتِبَارُ الْمُكَلَّفِينَ بِقِيَامِهِمْ بِوَظِيفَةِ الشُّكْرِ إِذَا كَانَ النَّسْخُ إِلَى أَخَفَّ، مِثْلُ آيَةِ المُصَابَرَةِ، لَيَّا أَوْجَبَ اللهُ عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ يُقاوِمَ الوَاحِدُ مِنْهُمْ عَشَرَةً، كَانَ فِي هَذَا صُعُوبَةٌ فَلَا صُعُوبَةٌ فَلَيَا تَحَوَّلَ الحُكْمُ إِلَى أَنْ يُقَابِلَ الوَاحِدُ اثْنَيْنِ مَعَ زِيَادَةِ العَدَدِ، صَارَ فِي هَذَا تَخْفِيفٌ؛ إِذَنْ: عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَشْكُرَ اللهَ عَلَى هَذِهِ النَّعْمَةِ.

فَإِذَا كَانَ إِلَى أَثْقَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرَ، وأَنْ يَقُولَ: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا، فالْمُؤْمِنُ هُـوَ الَّذِي

يَتَبعُ الهُدَى لَا الهَوَى، أَمَّا أَنْ يَتَبعَ الهَوَى: إِنْ كَانَ شَيْئًا خَفِيفًا قَبِلَهُ، وإِنْ كَانَ شَيْئًا ثَقِيلًا
 تَرَكَهُ؛ فَهَذَا لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ حَقِيقَةً: ﴿ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلأَرْضُ
 وَمَن فِيهِنَ ﴾ [المؤمنون:٧١].

وإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ عَمَّا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضَالِكُهُ عَانَ يَدْعُو فِي القُنُوتِ بـ: «اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ونَسْتَعْدِيكَ، وَنَوْمِنُ بِـكَ ونَتُوكَ لَ عَلَيْكَ»، واللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُـدُ وإِلَيْكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ» (۱)، وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهُمَّا وَ«اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُـدُ وإِلَيْكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ» (۱)، وَقَدْ ذُكِرَ أَنَّهُمَا سُورَتَانِ.

نَقُولُ: إِنْ صَحَّ أَنَّهَا كَانَتْ مِنَ القُرْآنِ فَهِيَ مِثْلُ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، والصَّحِيحُ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ.



<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة، رقم (۱۱۰۰)، والبيهقي (۲/ ۲۹۸)، وعبد الرزاق (۳/ ۱۱۰)، وابن أبي شيبة (۲/ ۲۰۲).



\* تَعْرِيفُ الْخَبَرِ:

الحَبَرُ لُغَةً: النَّبَأُ ١١.

والْمُرَادُ بِهِ هُنَا: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ وُ وَصْفٍ<sup>[۲]</sup>.

[١] قَوْلُهُ: «الخَبَرُ لُغَةً: النَّبَأُ» الخَبَرُ والنَّبَأُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ.

والإِخْبَارُ والإِنْبَاءُ بِمَعْنَى واحِدٍ، وَقِيلَ: إِنَّ النَّبَأَ يَكُونُ فِي الأُمُورِ المُهِمَّةِ المُسْتَقْبَلَةِ، والحَبَرُ يَكُونُ فِي الأُمُورِ المُهِمَّةِ المُسْتَقْبَلَ. ﴿ قُلَ هُوَ وَالْخَبَرُ يَكُونُ فِي الأُمُورِ المَاضِيَةِ، فالحَبَرُ فِيهَا مَضَى والنَّبَأُ فِيهَا يُسْتَقْبَلُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ قُلَ هُو نَبُونُ مَا لَكُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴾ [ص:٢٧]، وقالَ تَعَالَى: ﴿ عَمْ يَسَاءَلُونَ ﴾ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴾ [النبأ: ١-٣].

ولَكِنَّ أَكْثَرَ العُلَمَاءِ يَقُولُونَ: لَا فَرْقَ بَيْنَهَمَا لُغَةً، وكَوْنُ هَذَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَوْ فِي الْمَاضِي، أَوْ فِي اللَّمْرِ العَظِيمِ أَوْ غَيْرِهِ؛ هَذَا أَمْرٌ يَعُودُ إِلَى القَرَائِنِ والسِّيَاقِ.

[۲] قَوْلُهُ: «والْمُرَادُ بِهِ هُنَا: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ، أَوْ وَصْفٍ» فَيَكُونُ مُرَادِفًا لِلسُّنَّةِ.

■ مَا أُضِيفَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ قَوْلٍ، مِثْلُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عَلَيْم؟ رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنيات» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب رَحِيَّاتُنَهُ عَنْهُ.

وقَدْ سَبَقَ الكَلَامُ عَلَى أَحْكَامِ كَثِيرٍ مِنَ القَوْلِ. وأمَّا الفِعْلُ: فَإِنَّ فِعْلَهُ ﷺ أَنْوَاعُ ال

- أَوْ فِعْلِ، مِثْلُ: كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ.
- أَوْ تَقْرِيرٍ، مِثْلُ: إِقْرَارُهُ لِلجَارِيَةِ لَمَّا قَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللهُ؟» فَقَالَتْ: فِي السَّمَاءِ(١).
  - أَوْ وَصْفٍ، مِثْلُ قَوْلِهِمْ: كَانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَجْمَلَ النَّاسِ.

[١] قَوْلُهُ: «أَمَّا الفِعْلُ فَإِنَّ فِعْلَهُ ﷺ أَنْوَاعٌ» أَفْعَالُ الرَّسُولِ ﷺ لَا شَكَّ أَنَّهَا مِنْ سُنَتِهِ، لَكِنَّهَا أَنْوَاعٌ، ولِكُلِّ نَوْع مِنْهَا حُكْمُهُ.

والوَاقِعُ أَنَّ هَذَا البَابَ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ مِنْ أَهَمِّ أَبُوَابِ أُصُولِ الفِقْهِ؛ لاشْتِهَالِهِ عَلَى بَيَانِ حُكْمِ أَفْعَالِ الرَّسُولِ ﷺ، ولأنَّ الخِلَافَ يَقَعُ فِيهِ كَثِيرًا، لاخْتِلَافِ الاجْتِهَادِ فِيهِ؛ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجْعَلُ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى سَبِيلِ التَّعَبُّدِ عَادَةً، ومِنْهُمْ مَنْ يَعْكِسُ ويَجْعَلُ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُ ﷺ عَلَى سَبِيلِ التَّعَبُّدِ عَادَةً، ومِنْهُمْ مَنْ يَعْكِسُ ويَجْعَلُ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّعِيْدِ اللَّهَ خَطَأً كَثِيرٌ.

فالثَّانِي يَكُونُ مُفْرِطًا، والأَوَّلُ يَكُونُ مُفَرِّطًا، يُضَيِّعُ عِبَادَاتٍ كَثِيرَةً، باعْتِبَارِ فِعْلِ النَّبِيِّ عَيَّا لَهَا عَادَةً، والثَّانِي يَغْلُو فَيَزِيدُ، ويَرَى أَنَّ النَّاسَ قَدْ ضَيَّعُوا عِبَادَاتٍ كَثِيرَةً باعْتِبَارِ مَا تَرَكُوهُ مِنْ أَمْرِ العَادَةِ الَّتِي هِيَ عِنْدَهُ عِبَادَةً، فَتَجِدُهُ يُضَلِّلُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا.

ومِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ، كَاتِّخَاذِ شَعَرِ الرَّأْسِ مَثَلًا: هَلْ هُوَ سُنَّةٌ أَمْ عَادَةٌ، والعِمَامَةُ: هَلْ هِيَ سُنَّةٌ أَمْ عَادَةٌ، وهَكَذَا أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم (٥٣٧)، من حديث معاوية بن الحكم السلمي رَضَاَلِلَهُ عَنْهُ.

الأَوَّلُ: مَا فَعَلَهُ بِمُقْتَضَى الجِبِلَّةِ، كالأَكْلِ والشُّرْبِ والنَّوْمِ [١]، فَلَا حُكْمَ لَهُ فِي ذَاتِهِ،

والشَّيْءُ الَّذِي قَدَّرْتَهُ مَفْعُولًا فِي عَهْدِهِ بَيْنَ النَّاسِ هَلْ يَفْعَلُهُ أَمْ لَا: فَإِنْ كَانَ يَفْعَلُهُ
 فهُوَ عِبَادَةٌ، وإِنْ كَانَ لَا يَفْعَلُهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَفْعُولٍ فِي عَهْدِهِ فَهِيَ عَادَةٌ.

مَثَلًا: نُقَدِّرُ لَوْ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ بُعِثَ فِي قَوْمٍ يَلْبَسُونَ القَمِيصَ والشِّمَاغَ والعِقَالَ والمِشَلَحَ، فَلَا يَلْبَسُ إِزَارًا ورِدَاءً وعِمَامَةً؛ ولِهَذَا قَالَ فِي الإِحْرَامِ: «لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِذَارٍ وَرِدَاءٍ»(١).

[١] قَوْلُهُ: «الْأَوَّلُ: مَا فَعَلَهُ بِمُقْتَضَى الجِبِلَّةِ كَالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالنَّوْمِ» وَاللِّبَاسِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَذَا لَا حُكْمَ لَهُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ، فَالرَّسُولُ كَانَ يَأْكُلُ ويَشْرَبُ بِمُقْتَضَى الطَّبِيعَةِ وَالجِبِلَّةِ، كُلُّ إِنْسَانٍ يَجُوعُ ويَأْكُلُ.

كَذَلِكَ النَّوْمُ، كَانَ يَنَامُ ورُبَّهَا يَنْعَسُ، كَمَا حَصَلَ لَـهُ فِي أَحَدِ أَسْفَارِهِ حِينَ نَعَسَ فَدَعَمَهُ المِقْدَادُ أَوْ أَبُو قَتَادَةَ (٢)، إِلَّا أَنَّـهُ يَمْتَازُ عَنِ النَّاسِ أَنَّـهُ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْهُ (٢).

وكَذَلِكَ كَانَ يُصِيبُهُ الحَرُّ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الماءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الحَرِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢/ ٣٤) مسند عبد الله بن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب الأذان بعد ذهاب الوقت، رقم (٥٩٥)، ومسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨١)، من حديث أبي قتادة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب قيام النبي ﷺ بالليل في رمضاًن وغيره، رقم (١١٤٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل، رقم (٧٣٨)، من حديث عائشة رَضِّاللَّهُ عَنْهَا.

ولَكِنْ قَدْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ أَوْ مَنْهِيًّا عَنْهُ لِسَبَبِ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ صِفَةٌ مَطْلُوبَةٌ كالأَكْلِ بالشِّهَالِ<sup>[1]</sup>. باليَمِينِ، أَوْ مَنْهِيٍّ عَنْهَا كالأَكْلِ بالشِّهَالِ<sup>[1]</sup>.

كَمَا كَانَ يَبْرُدُ؛ إِذْ إِنَّهُ لَمَّا كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ لَبِسَ جُبَّةً شَامِيَّةً عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ حَتَّى إِنَّهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَتُوضًا وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ، كَانَ الكُمُّ ضَيِّقًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَل الجُبَّةِ، وغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ (۱).

فَالجِبِلِّيُّ إِذَنْ لَا حُكْمَ لَهُ فِي ذَاتِهِ، فَلَا يُقَالُ لِلإِنْسَانِ: يُسَنُّ لَكَ أَنْ تَبُولَ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ يَبُولُ، وَلَا يُقَالُ: يُسَنُّ لَكَ أَنْ تَتَغَوَّطَ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ يَتَغَوَّطُ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنَ الأُمُورِ الجِبِلِّيَّةِ.

[١] قَوْلُهُ: «وَلَكِنْ قَدْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ أَوْ مَنْهِيًّا عَنْهُ لِسَبَبٍ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ صِفَةٌ مَطْلُوبَةٌ كَالأَكْلِ بِالشِّهَاكِ» الأَكْلُ رُبَّمَا نَنْهَى الإِنْسَانَ عَنْهُ لِسَبَبِ، فلَوْ قَالَ الأَطِبَّاءُ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَكَلَ هَذَا تَضَرَّرَ.

نَقُولُ: أَكْلُهُ حَرَامٌ، بَلْ قَالَ شَيْخُ الإسْلَامِ رَحَهُ اللَّهُ: إِنَّهُ يَحُرُمُ الأَكْلُ إِذَا خَافَ الإِنْسَانُ التَّأَذِّيَ بِالأَكْلِ، وإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَتَنَاوَلَ مَا يَتَأَذَّى بِهِ، الإِنْسَانُ التَّأَذِّي بِالأَكْلِ، وإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَتَنَاوَلَ مَا يَتَأَذَّى بِهِ، فيزيدَ فَإِنَّ نَفْسَهُ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ؛ وَذَلِكَ بِأَنْ يَمْلَأَ مَعِدَتَهُ ثَمَامًا، ثُمَّ يَأْتِي بِقَدَحِ لَبَنِ طَيِّبٍ، فيزيدَ حَتَّى يَصِلَ اللَّبَنُ إِلَى البُلْعُوم! هَذَا يَتَأَذَّى بِلَا شَكِّ.

والأَكْلُ يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ، مِثْلُ السَّحُورِ؛ لِأَنَّهُ مَعُونَةٌ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، وفَارِقٌ بَيْنَنَا وبَيْنَ صِيَام أَهْلِ الكِتَابِ.

.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب لبس جبة الصوف في الغزو، رقم (٥٧٩٩)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (٢٧٤)، من حديث المغيرة بن شعبة رَحِّوَالِيَّهُ عَنْهُ.

## الثَّانِي: مَا فَعَلَهُ بِحَسَبِ العَادَةِ [1] كَصِفَةِ اللِّبَاسِ، فمُبَاحُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ [7]،.....

ورُبَّمَا يَجِبُ الأَكْلُ إِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مُضْطَرًّا لِذَلِكَ.

وقَدْ يَكُونُ لَهُ وَصْفٌ مَأْمُورٌ بِهِ، كَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ، أَوْ يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهُ لِصِفَتِهِ، كَأَنْ يَأْكُلَ بِالشِّهَالِ.

وَفِي النَّوْمِ يُؤْمَرُ أَنْ يَنَامَ عَلَى الجَنْبِ الأَيْمَنِ، هَذَا أَيضًا مَأْمُورٌ بِهِ لِصِفَتِهِ.

وَفِي اللِّبَاسِ يُؤْمَرُ أَنْ يُدْخِلَ اليُّمْنَى قَبْلَ اليُّسْرَى، وأَنْ يُخْرِجَ اليُّسْرَى قَبْلَ اليُّمْنَى.

[١] قَوْلُهُ: «الثَّانِي: مَا فَعَلَـهُ بِحَسَبِ العَـادَةِ» هَـذَا شَيْءٌ غَيْرُ الأَوَّلِ، هَـذَا شَيْءٌ تَفْرِضُهُ العَادَةُ، لَا تَقْتَضِيهِ الجِبِلَّةُ والطَّبِيعَةُ، إِنَّمَا عَادَةُ النَّاسِ فِعْلُ كَذَا فَفَعَلَ مِثْلَهُمُ النَّبِيُّ صَلَوَاتُ اللهِ وسَلامُهُ عَلَيْهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «كَصِفَةِ اللِّبَاسِ، فَمُبَاحٌ فِي حَدِّ ذَاتِهِ» «كَصِفَةِ اللِّبَاسِ»: هَذَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى سَبِيلِ العَادَةِ، عَاشَ فِي قَوْمٍ يَتَعَمَّمُونَ ويَلْبَسُونَ الإِزَارَ والرِّدَاءَ، فصَارَ يَعْتَمُّ ويَلْبَسُ الإِزَارَ والرِّدَاءَ.

وحُكْمُ هَذَا الَّذِي يُفْعَلُ عَلَى سَبِيلِ العَادَةِ الإِبَاحَةُ، وَلَا نَقُولُ: إِنَّهُ لَا حُكْمَ لَهُ كالجِبِلِّيِّ، فيُبَاحُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَلْبَسَ الثِّيَابَ عَلَى حَسَبِ مَا جَرَتْ بِهِ العَادَةُ.

ونَقُولُ أَيضًا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى: هَذَا هُوَ السُّنَّةُ، السُّنَّةُ أَنَّ الإِنْسَانَ يَلْبَسُ مَا لَبِسَهُ النَّاسُ؛ لِأَنَّ هَذَا فِعْلُ الرَّسُولِ ﷺ، ولِذَلِكَ نَهَى عَنْ لِبَاسِ الشُّهْرَةِ (١)، ولِبَاسُ الشُّهْرَةِ أَنَّ الإِنْسَانَ يَلْبَسُ مَا يَشْتَهِرُ بِهِ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ أَنْوَاعِ الأَلْبِسَةِ الْبَاحَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في لبُس الشهرة، رقم (٤٠٢٩)، ورواه ابن ماجه: كتاب اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، رقم (٣٦٠٦) من حديث ابن عمر رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

### وَقَدْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ أَوْ مَنْهِيًّا عَنْهُ لِسَبَ إِ١١].

#### [١] قَوْلُهُ: «وَقَدْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ أَوْ مَنْهِيًّا عَنْهُ لِسَبَبِ»:

- قَدْ يَكُونُ مَطْلُوبًا أَنْ يَكُونَ عَلَى هَذَا الوَجْهِ الْمَعَيَّنِ مِنَ الصِّفَةِ، فالبَيَاضُ مَثَلًا أَفْضَلُ مِنْ غَيْرِهِ، الحُمْرَةُ مَنْهِيٌّ عَنْهَا.
- يَكُونُ مَنْهِيًّا عَنْهُ: لَوِ اعْتَادَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ لِبَاسُهُمْ أَنْزَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، فَلَا نَتَبعِ العَادَة، وَلَوِ اعْتَادَ النَّاسُ أَنْ يَلْبَسَ الرَّجُلُ خَاتَمَ ذَهَبٍ لَا نَتَبعُ العَادَة، فَلَا نَقُولُ: هَذَا مُباحٌ؛ لِأَنَّ العَادَة هَكَذَا، فالعادَةُ المُحَرَّمَةُ حَرَامٌ وَلَوِ اعْتَادَهَا النَّاسُ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: هَذَا الدِّينُ الإِسْلَامِيُّ دِينٌ شَامِلٌ عَامٌّ مَرِنٌ صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ. نَقُولُ: هَذَا صَحِيحٌ، لَكِنَّنَا لَسْنَا نَقُولُ: إِنَّهُ خَاضِعٌ لِكُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ.

فالَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُحَكِّمَ العادَةَ عَلَى الشَّرْعِ، لَيْسَ ذَاهِبًا إِلَى أَنَ الإسْلَامَ صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ، بَلْ هُوَ ذَاهِبٌ إِلَى أَنَّ الدِّينَ خَاضِعٌ لِكُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ، وهَذَا خَطِيرٌ! وَقَدْ فَهِمَهُ مَنْ فَهِمَهُ مِنَ النَّاسِ، وظَنُّوا أَنَّ مَعْنَى ذَلِكَ: أَنَّ الدِّينَ خَاضِعٌ لِهَا تَقْتَضِيهِ الأَزْمِنَةُ، والأَمْكِنَةُ، وعَادَاتُ النَّاسِ.

أَقُولُ: صَالِحٌ! لَكِنْ لَيْسَ المَعْنَى أَنَّهُ خَاضِعٌ، أَنْتَ اعْمَلْ بالدِّينِ، وانْظُرْ هَلْ يُنَافِي المَصَالِحَ أَوْ لَا؟ لا يُنَافِي المَصَالِحَ، فَلَوْ عَمِلْنَا بالدِّينِ ورَفَعْنَا مَثلًا الثِّيَابَ إِلَى مَا أُمِرْنَا بِهِ فَلَا يُنَافِي المَصَالِحَ أَبَدًا، بَلْ هَذَا هُوَ المَصْلَحَةُ.

قَالَ قَائِلٌ مِنَ النَّاسِ: النَّاسُ الآنَ يَحْلِقُونَ لِحَاهُمْ، والرَّسُولُ ﷺ قَالَ: «خَالِفُوا المَّحُوسَ والمُشْرِكِينَ واليَّهُودَ والنَّصَارَى» (١)، يَقُولُ: اذْهَبْ وانْظُرْ إِلَى اليَهُودِ والنَّصَارَى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم (٢٥٩) من حديث ابن عمر رَسَحَالِلَهُ عَنْهَا.

الثَّالِثُ: مَا فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِيَّةِ، فَيَكُونُ مُخْتَصًّا بِهِ؛ كالوِصَالِ فِي الصَّوْمِ، والنِّكَاح بِالِهَبةِ<sup>[1]</sup>.

وَلَا يُحْكَمُ بِالْخُصُوصِيَّةِ إِلَّا بِدَلِيلٍ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ التَّأَسِّي بِهِ.

قَإِنَّهُمْ يُنْقُونَ لِحَاهُمْ، فمُخَالَفَتُهُمْ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فِي تَنْفِيذِ أَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ؛ أَنْ تَحْلِقَ
 لِحْيَتَكَ!

ثُمَّ قَالَ: وَقَدِ اعْتَادَ المُسْلِمُونَ هَذَا الزِّيَّ فَصَارَ مِنْ زِيِّ المُسْلِمِينَ، والدِّينُ صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ!

سُبْحَانَ اللهِ العَظِيم!

نَقُولُ أَوَّلًا: دَعْوَاكَ أَنَّ النَّصَارَى والمُشْرِكِينَ واليَهُودَ والمَجُوسَ يُنْقُونَ لِحَاهُمْ دَعْوَى كَاذِبَةٌ يُكَذِّبُهَا الوَاقِعُ، فانْظُرْ لِأُورُوبَّا ورُوسْيَا، أَكْثَرُهُمْ حَالِقٌ لِحِيْتَهُ، فَلَوْ نَظَرْنَا لِعُمُومِهِمْ لَوَجَدْنَا الأَكْثَرَ يَحْلِقُ لِحِيْتَهُ.

ثُمَّ نَقُولُ ثَانِيًا: إِنَّ إِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ مِنَ الفِطْرَةِ كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (١)، ولَيْسَتِ العِلَّةُ فِي إِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ مُحَرَّدَ المُخَالَفَةِ، بَلْ مُوَافَقَةُ الفِطْرَةِ، وحِينَئِذٍ تَكُونُ مِنَ السُّنَنِ البَاقِيَةِ، وَلَا تَتَأَثَّرُ بِالمُخَالَفَاتِ، كَحَلْقِ العَانَةِ، ونَتْفِ الإِبِطِ، وتَقْلِيمِ الأَظَافِرِ، وحَفِّ الشَّارِبِ.

[١] قَوْلُهُ: «الثَّالِثُ: مَا فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الخُصُوصِيَّةِ، فَيَكُونُ مُخْتَصًّا بِهِ، كالوِصَالِ فِي الصَّوْمِ والنِّكَاحِ بِالهِبَةِ» الوِصَالُ فِي الصَّوْمِ عِبَادَةٌ، والنِّكَاحُ بِالهِبَةِ غَرِيزَةٌ، وإِنْ شِئْتَ فَقُلْ: عِبَادَةٌ أَيْضًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم (٢٦١) من حديث عائشة رَسَخُلِلَّهُ عَنْهَا.

مَا فَعَلَهُ ﷺ عَلَى وَجْهِ الخُصُوصِيَّةِ، فَهُوَ لَهُ، ولَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَأَسَّى بِهِ؛ لِأَنْنَا لَوْ تَأَسَّيْنَا
 بِهِ فِيهِ لَبَطَلَتِ الخُصُوصِيَّةُ، والخُصُوصِيَّةُ أَمْرٌ مَقْصُودٌ فِي الشَّرْع.

الوصال: جَمْعٌ بَيْنَ صَوْمِ يَوْمَيْنِ بِدُونِ فِطْرِ بَيْنَهُمَا، هَذَا أَقَلُهُ، وَقَدْ يَكُونُ ثَلاثَةً أَوْ أَرْبَعَةً أَوْ خَمْسَةً، كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ يُواصِلُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا (١).

والوِصَالُ نَهَى عَنْهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ وَشَدَّدَ فِيهِ، وقَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ -يَعْنِي: فَنَحْنُ نَتَأَسَّى بِكَ - قَالَ: ﴿إِنِّ لَسْتُ كَهَيْتَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وأُسْقَى ﴾(٢)، يُطْعَمُ ويُسْقَى لَكِنْ لَيْسَ بِشَرَابٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ خُبْزٍ، فلَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا كَانَ مُوَاصِلًا، لَكِنْ يُطْعَمُ ويُسْقَى بِهَا يَنْشَغِلُ بِهِ قَلْبُهُ مِنْ ذِكْرِ اللهِ، وصِلَتِهِ بِهِ، فَيَنْسَى كُلَّ شَيْءٍ.

ونَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِشَيْءٍ أَوِ اشْتَغَلَ بِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَحُسُّ بِهَا عَدَاهُ، وانْظُرْ إِلَى العُتَّالِ الآنَ، يَنْزِلُونَ الحِمْلَ مِنَ السَّيَّارَةِ فَتُجْرَحُ أُصْبُعُ أَحَدِهِمْ وَلَا يَحُسُّ بِهَا؛ لِأَنَّهُ مَشْغُولٌ بِإِنْزَالِ الأَكْثَرِ لِيَحْصُلَ عَلَى قُرُوشٍ أَكْثَرَ، لَكِنْ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ بَدَأَتْ تُؤْلِمُهُ وَأَحَسَ بَهَا. وَأَحَسَ بَهَا.

الْمُهِمُّ أَنَّ الرَّسُولَ ثَهَاهُمْ عَنِ الوِصَالِ، ولَكِنَّهُمْ رَضَىٰلِلَهُ عَنْهُ لِحِرصِهِمْ عَلَى الْمُتَابَعَةِ وَاصَلُوا، فَتَرَكَهُمْ وَوَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ويَوْمًا ويَوْمًا حَتَّى انْقَضَى رَمَضَانُ، ثُمَّ أَفْطَرُوا بِالعِيدِ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ تَأَخَّرَ الهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ» (٢) كَالْمُنكِّلِ لَهُمُ، اللَّهُمَّ صلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ؛

<sup>(</sup>١) انظر: التوضيح لابن الملقن (١٣/ ١٤٠)، وفتح الباري لابن حجر (٤/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب بركة السحور، رقم (١٩٢٢)، رواه مسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، رقم (١١٠٢) من حديث ابن عمر رَضِّ لَلِثَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، رقم (١٩٦٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، رقم (١١٠٣) من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

= لِأَنَّهُ لَا يُرِيدُ مِنَ الأُمَّةِ أَنْ تَشُقَّ عَلَى نَفْسِهَا.

- النَّكَاحُ بِالهِبَةِ خَاصٌّ بِالرَّسُولِ ﷺ؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلنِّيَّ إِنَّا آَحَلَنَا لَكَ أَزُوجَكَ ٱلَّذِيّ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُ مَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَبِكَ وَبَنَاتِ عَبِكَ وَبَنَاتِ عَلَكَ وَبَنَاتِ عَلِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْلَٰةً مُوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا عَمَّنتِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْلَٰةً مُوْمِنِينٌ قَدْ عَلِمْتَ نَفْسَهَا لِلنّبِي إِنْ أَرَادَ ٱلنّبِي أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينٌ قَدْ عَلِمْتَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَدِهِمِهُمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَانَ ٱللّهُ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَانَ ٱللّهُ عَمُورًا رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٠].
- تأتي المُرْأَةُ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ وتَقُولُ: وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فيَقُولُ: «قَبِلْتُ» وتَكُونُ زَوْجَتَهُ بِدُونِ شُهُودٍ، وبِدُونِ صَدَاقٍ، وبِدُونِ وَلِيٍّ، وبِدُونِ عَقْدٍ، تَهَبُ نَفْسَهَا لَهُ فَيَقُولُ: قَبِلْتُ!

لَكِـنْ لَـوْ أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِشَخْصٍ، فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ، لَا بُدَّ مِنْ عَقْدٍ بِشُرُوطِهِ، إِذَنْ: هَذَا خَاصُّ بالرَّسُولِ ﷺ.

والحَنَاصُّ بالرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لَا حُكْمَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا، وَإِنَّمَا نَنْتَفِعُ بِهِ مِنْ جِهَةِ أَنَّنَا نَعْرِفُ فَضْلَ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعَلَمْ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَابَ فَضْلُ ٱللّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء:١١٣].

لَوْ قِيلَ: إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ فِي دَفْعِهِ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ وَقَفَ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ وَبَالَ وَتَوَضَّأً وُضُوءًا خَفِيفًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضَالِتَهُ عَنْهَا يَفْعَـلُ ذَلِكَ (١)، فكيْ فَ نُجِيبُ عَنْ هَـذَا،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب المساجد التي على طرق المدينة، رقم (٤٨٣)، وأخرج ابن سعد في الطبقات (٤/ ١٤٥) عن عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «ما كان أحد يتبع آثار النبي ﷺ في منازله

#### = فَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ كَانَ صَحَابِيًّا؟

فَالْجَوَابُ: كَمَا قَالَ شَيْخُ الإسْلَامِ (١): إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَدِ انْفَرَدَ بِهَذَا الرَّأْيِ عَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ، وأَنَّ الصَّحَابَةِ وجُمْهُورَ الأَمَّةِ الصَّحَابَةِ وجُمْهُورَ الصَّحَابَةِ وجُمْهُورَ الأَمَّةِ عَلَى هذا، وأَنَّ جُمْهُورَ الصَّحَابَةِ وجُمْهُورَ الأُمَّةِ عَلَى أَنَّ مَا وَقَعَ اتِّفَاقًا فَلَيْسَ بِمَشْرُوعٍ أَنْ نَتَأَسَّى بِالنَّبِيِّ عَيَّ فِيهِ، مِثْلُ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: قَدِمَ الرَّسُولُ عَيْ إِلَى مَكَّةَ لِلحَجِّ يَوْمَ الرَّابِعِ، فَهَلِ الأَفْضَلُ أَنْ لَا يَكُونَ قُدُومُكَ إِلَّا فِي النَّهِ اللَّهُ الرَّابِعِ النَّابِعِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللللْمِ الللللَّةُ اللَّ

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: نُقِلَ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ مُعَاوِيَةُ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ وابْنُ عُمَرَ – فَتْحُ أَزْرَارِ القَمِيصِ؛ فهَلْ نَقُولُ: هَذَا سُنَّةٌ؟

فالجَوَابُ: لَيْسَ بِسُنَّةٍ، أَمَّا مُعَاوِيَةُ -فَهُوَ رَاوِي الحَدِيثِ- وَظَنَّ أَنَّ هَذَا هَدْيُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الطَّوَّلِ؛ ولِهَذَا نَقُولُ: هَذَا لَيْسَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الطَّوَّلِ؛ ولِهَذَا نَقُولُ: هَذَا لَيْسَ بِسُنَّةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا مُجُرَّدُ قَضِيَّةٍ عَيْنٍ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّتٍ فَتَحَهَا لِأَجْلِ حَرٍّ كَانَ فِي ذَلِكَ بِسُنَّةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا مُجُرَّدُ قَضِيَّةٍ عَيْنٍ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّتٍ فَتَحَهَا لِأَجْلِ حَرٍّ كَانَ فِي ذَلِكَ اللَّهُ مِنْ أَنْ النَّبِي عَيِّلِهِ فَتَحَهَا الأَزْرَارُ إِلَّا مِنْ أَجْلِ اللَّهُ مِنْ أَجْلِ اللَّهُ مَا عَبُنًا.

ولَوْ قَالَ قَاثِلٌ: الأَشْيَاءُ الَّتِي يَفْعَلُهَا النَّبِيُّ ﷺ وَلَا يَأْمُرُ بِهَا وَلَا يَنْهَى عَنْهَا، فَهَلِ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَفْعَلَهَا اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ﷺ، لَا تَعَبُّدًا، مِثْلُ أَنْ يَأْكُلَ هَذَا الطَّعَامَ.

فالجَوَابُ: نَعَمْ، هُوَ مِمَّا دَارَ بَيْنَ الجِبِلَّةِ والتَّشْرِيعِ، وأَبْرَزُ مِثَالٍ لِهَ ذَا تَتَبُّعُ أَنس

<sup>=</sup> کها کان یتبعه ابن عمر».

<sup>(</sup>١) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٢٧٤).

وَضَالِتُهُ عَنْهُ الدُّبَّاءَ (١) ، فالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَكَلَ الدُّبَّاءَ لَا شَكَ، لَكِنْ هَلْ أَكَلَهَا لِأَنَّهُ يُحِبُّهَا طَبِيعَةً ، أَوْ أَنَّهُ أَكَلَهَا لِأَنَّهَا مُفِيدَةٌ مِنَ النَّاحِيةِ الطِّبِيَّةِ ، تُعِينُ عَلَى هَضْمِ الطَّعَامِ ، فيكُونُ هَذِهِ الطَّبِيَّةِ ، تُعِينُ عَلَى هَضْمِ الطَّعَامِ ، فيكُونُ هَذَا مِنَ الأَمْرِ المَطْلُوبِ ؟ عَلَى كُلِّ حَالٍ سَتَأْتِي هَذِهِ المَسْأَلَةُ ، وسَنُفَصِّلُ فِيها.

وكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ مِنْ شِدَّةِ مَحَبَّتِهِ لِلرَّسُولِ ﷺ يَقُولُ: أَنَا آكُلُ الدُّبَّاءَ وإِنْ كَانَ لَيْسَ لِي فِيهِ رَغْبَةٌ، وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا مِنْ مُقْتَضَى كَهَالِ الْمَحَبَّةِ، لَكِنْ يَبْقَى النَّظُرُ: هَلْ هَذَا الفِعْلُ يُفْعَلُ تَعَبُّدًا، أَوْ لُمِجَرَّدِ قُوَّةِ المَحَبَّةِ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ الحَبِيبُ لَا تَعَبُّدًا، فَمَثَلًا يُفْعَلُ تَعَبُّدًا، أَوْ لُمِجَرَّدِ قُوَّةِ المَحَبَّةِ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ الحَبِيبُ لَا تَعَبُّد ولَكِنْ عَلَى لَوْ أَنَّكَ تُحِبُّ شَخْصًا مَحَبَّةً صَادِقَةً فَإِنَّكَ تَفْعَلُ أَفْعَالَهُ، لَا عَلَى سَبِيلِ التَّعَبُّدِ ولَكِنْ عَلَى سَبِيلِ النَّعَبُّدِ ولَكِنْ عَلَى سَبِيلِ المُوافَقَةِ.

فَبَعْضُ النَّاسِ لِشِدَّةِ مَحَبَّتِهِ لِلرَّسُولِ ﷺ يُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الرَّسُولُ، وإنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى سَبِيلِ العِبَادَةِ، لَكِنْ مِنْ بَابِ مُوَافَقَةِ الحَبِيبِ لِحَبِيبِهِ.

وهَلِ الوِصَالُ لَوْ كَانَ خَاصًا بالرَّسُولِ ﷺ لَمَّا نَهَاهُمْ مَا انْتَهَوْا، وَإِنَّمَا أَتَمَّ الصَّحَابَةُ ؟ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ، ولِأَنَّ الصَّحَابَةَ يُبَادِرُونَ بِتَرْكِ مَا أَمَرَهُمُ الرَّسُولُ بِتَرْكِهِ، فعِنْدَمَا لَمْ يَتُرُكُوهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الإِلْزَامِ؟

نَقُولُ: هُمْ تَرَكُوهُ مُتَأَوِّلِينَ، ظَنُّوا أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَاهُمْ رِفْقًا بِهِمْ؛ فلِذَلِكَ اسْتَمَرُّوا فِي الصَّوْمِ؛ ولِهَذَا قَـالَ: «لَوْ تَأَخَّـرَ الهِـلَالُ لَزِدْتُكُـمْ»(٢) كالمُنكِّـلِ لَهُـمْ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة، باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبل هو على عمله، رقم (٥٤٣٥)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب جواز أكل المرق، رقم (٢٠٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، رقم (١٩٦٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، رقم (١١٠٣) من حديث أبي هريرة رَصَحَالِيَّكَءَنْهُ.

#### الرَّابِعُ: مَا فَعَلَهُ تَعَبُّدًا أَ،.....

= والتَّنْكِيلُ لَا يَكُونُ عَلَى فِعْلِ مُبَاحٍ أَوْ مَكْرُوهٍ، وهُمْ تَأَوَّلُوا مِثْلَمَا تَأَوَّلُوا لَمَّا تَأَخَّرُوا فِي حَلْقِ رُوا فِي التَّحَلُّلِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ(١).

[1] قَوْلُهُ: «الرَّابِعُ: مَا فَعَلَهُ تَعَبُّدًا» وهَذَا الرَّابِعُ يَشْتَبِهُ كَثِيرًا بِالثَّانِي والأَوَّلِ، فَإِنَّ الرَّاسِولَ عَلَيْهُ قَدْ يَفْعَلُ فِعْلًا فَيَشْتَبِهُ عَلَى الإِنْسَانِ، هَلْ فَعَلَهُ تَعَبُّدًا أَوْ فَعَلَهُ مِنْ أَجْلِ العَادَةِ، الرَّسُولَ عَلَيْهُ بِمُقْتَضَى الجِبلَّةِ، فَلَا بُدَّ مِنْ تَمْيِيزِ، فيُقَالُ:

- مَا ظَهَرَ فِيهِ مُلاءَمَتُهُ لِلنَّفْسِ فَهُوَ جِبِلَّةٌ.
- ومَا ظَهَرَ مِنْهُ مُوَافَقَةُ العَادَةِ، بِحَيْثُ يُقَدِّرُ الذِّهْنَ أَنَّ النَّاسَ لَوْ كَانُوا لَا يَفْعَلُونَ
   هَذَا مَا فَعَلَهُ، أَوْ لَوْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ عَلَى وَجْهِ آخَرَ لَفَعَلَهُ عَلَى ذَلِكَ الوَجْهِ حَكَمْنَا بِأَنَّهُ
   عَادَةٌ.
- ومَا ظَهَرَ فِيهِ قَصْدُ التَّعَبُّدِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ مُلَائِبًا لِمُقْتَضَى الجِبِلَّةِ، وَلَا مُوَافِقًا لِلعَادَةِ فالظَّاهِرُ أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّعَبُّدِ.

ولَكِنْ لَوْ بَقِيَ عَلَيْكَ الأَمْرُ مُشْكِلًا، فَهَلْ تَقُولُ: الأَصْلُ أَنَّ مَا فَعَلَهُ فَهُوَ عِبَادَةٌ، أَوْ تَقُولُ: الأَصْلُ النَّعُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى قَصْدِ التَّعَبُّدِ؟ لِأَنَّ العِبَادَةَ لَا تُشْرَعُ إِلَّا بِدَلِيلٍ وَاضِح، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ فَالوَاجِبُ أَلَّا ثُقْدِمَ عَلَى التَّعَبُّدِ للهِ تَعَالَى بِهَا، وَاضِح، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَلِيلٌ وَاضِحٌ فَالوَاجِبُ أَلَّا ثُقْدِمَ عَلَى التَّعَبُّدِ للهِ تَعَالَى بِهَا، وَهَذَا هُوَ الأَقْرَبُ. لَكِنِ الغَالِبُ أَنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي عِنْدَهُ خِبْرَةٌ ومَعْرِفَةٌ بِسِيرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ الإِشْكَالُ التَّامُّ فِي هَذِهِ الأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ.

<sup>(</sup>١) كما أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، رقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢)، من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم.

فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْصُلَ البَلَاغُ لِوُجُوبِ التَّبْلِيغِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَكُونُ مَنْدُوبًا فِي حَقِّهِ وَحَقِّنَا عَلَى أَصَّحِ الأَقْوَالِ<sup>[1]</sup>؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ تَعَبُّدًا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُ وعِيَّتِهِ [<sup>1]</sup>،....

[1] قَوْلُهُ: «فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْصُلَ البَلَاغُ لِوُجُوبِ التَّبْلِيغِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَكُونُ مَنْدُوبًا فِي حَقِّهِ وَحَقِّنَا عَلَى أَصَحِّ الأَقْوَالِ» وعُلِمَ مِنْ قَوْلِ الْمُؤَلِّفِ: «حَتَّى يَحْصُلَ البَلَاغُ» مَنْدُوبًا فِي حَصَلَ البَلَاغُ بَعَيْرِ الفِعْلِ لَمْ يَكُنِ الفِعْلُ وَاجِبًا، لَكِنْ إِذَا قُدِّرَ أَنَّهُ لَا طَرِيقَ لِعِلْمِ الأُمَّةِ بِمَشْرُوعِيَّةِ هَذَا الفِعْلِ إِلَّا فِعْلُ الرَّسُولِ كَانَ فِعْلُ الرَّسُولِ وَاجِبًا.

وبِهَذَا نَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ يَجِبُ عَلَى العَالِمِ مِنَ الأُمُورِ مَا لَا يَجِبُ عَلَى غَيْرِهِ، لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ هَذَا الشَّيْءَ مَنْدُوبٌ إِلَّا إِذَا فَعَلَهُ العَالِمُ، فَيَكُونُ فِعْلُ العَالِمِ هُنَا وَاجِبًا؛ لِأَنَّ العَالِمَ يَجِبُ أَنْ يُبَلِّغَ.

ونَقُولُ فِي هَذَا: إِنَّهُ وَاجِبٌ لِغَيْرِهِ، بحَيْثُ لَوْ حَصَلَ إِبْلَاغُ النَّاسِ بِغَيْرِ الفِعْلِ لَكَفَى.

عَلِمْنَا الْوُجُوبَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكُ وَإِن لَّمَ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُۥ﴾ [المائدة:٦٧]، ومِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ﴾ [آل عمران:٢٠]، وَقَوْلِهِ: ﴿فَذَكِرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ﴾ [الغاشية:٢١] والآياتُ فِي هَذَا مُتَعَدِّدَةٌ.

ثُمَّ بَعْدَ أَنْ يَحْصُلَ البَلاغُ، ويَعْلَمَ النَّاسُ بِهِ، يَكُونُ مَنْدُوبًا فِي حَقِّهِ وحَقِّنَا، وهَذَا هُوَ أَصَتُّ الأَقْوَالِ وأَوْسَطُهَا، وفِيهِ قَوْلٌ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْنَا وعَلَيْهِ، وفِيهِ قَوْلٌ: أَنَّهُ يُنْدَبُ لَنَا ولَهُ، فالأَقْوَالُ إِذَنْ ثَلاثَةٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَذَلِكَ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ تَعَبَّدًا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ» قَوْلُهُ: «ذَلِكَ» وَجُهُ التَّعْلِيلِ؛ فَفِعْلُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِهَذَا الْفِعْلِ عَلَى وَجْهِ العِبَادَةِ يَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ، وَأَنَّهُ مَشْرُوعٌ.

والأَصْلُ عَدَمُ العِقَابِ عَلَى التَّرْكِ، فيَكُونُ مَشْرُوعًا لَا عِقَابَ فِي تَرْكِهِ، وهَذَا حَقِيقَةُ المَنْدُوبِ<sup>[1]</sup>.

مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ: «بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ» (١)[١] فلَيْسَ فِي السِّوَاكِ عِنْدَ دُخُولِ البَيْتِ إِلَّا مُجُرَّدُ الفِعْلِ، فيَكُونُ مَنْدُوبًا.

[١] قَوْلُهُ: «والأَصْلُ عَدَمُ العِقَابِ عَلَى التَّرْكِ، فَيَكُونُ مَشْرُوعًا لَا عِقَابَ فِي تَرْكِهِ، وَهَذَا حَقِيقَةُ المَنْدُوبِ» الأَصْلُ أَنَّنَا لَا نَأْثَمُ لَوْ تَرَكْنَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَمْرًا، يَعْنِي: مَا أَمَرَ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ حَتَّى نَقُولَ: إِنَّهُ وَاجِبٌ، وَإِنَّهَا فَعَلَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّعَبُّدِ.

[٢] قَوْلُهُ: «مِثَالُ ذَلِكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّهَا سُئِلَتْ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ مِنَ الأَفْعَالِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ مِنَ الأَفْعَالِ السِّوَاكُ، فَيَتَسَوَّكُ أَوَّلًا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَنَقُولُ: أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ السِّوَاكُ، فَهَذَا فِعْلُ يَكُونُ السِّوَاكُ، فَيَتَسَوَّكُ أَوَّلًا قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَنَقُولُ: أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ السِّوَاكُ، فَهَذَا فِعْلُ يَكُونُ بِالنِّسْبَةِ لَنَا سُنَّةٌ، فَيُسَنُّ لِلإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ أَوَّلُ مَا يَبْدَأُ بِهِ السِّوَاكُ.

قَدْ يُعارِضُنَا مُعَارِضٌ ويَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَهُعَلَيْهِوَسَلَمَ فَعَلَ ذَلِكَ لَا عَلَى سَبِيلِ التَّعَبُّدِ، وَلَكِنْ عَلَى سَبِيلِ التَّنَظُّفِ، وطِيبِ النَّكْهَةِ، حَتَّى يَدْخُلَ عَلَى أَهْلِهِ ولَيْسَ فِيهِ رَائِحَةٌ مَكْرُوهَةٌ.

نَقُولُ: أَوَّلًا: قَالَ النَّبِيُّ عَيَّا ﴿ السِّوَاكُ مَطْهَ رَةٌ لِلفَّمِّ » فَهَ ذِهِ فَائِدَةٌ، مِنْ هُنَا يَكُونُ

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الرجل يستاك بسواك غيره، رقم (٥١)، والنسائي: كتاب
 الطهارة، باب السواك في كل حين، رقم (٨)، وأحمد (٦/ ٢٣٧).

#### ومِثَالٌ آخَرُ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْكَةٍ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الوُّضُوءِ[١].

= مَقْصُودُهُ مِنَ التَّنَظُّفِ، «مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»(١) إِذَنْ: هُوَ عِبَادَةٌ.

ثَانِيًا: كَوْنُ الإِنْسَانِ يَخْرُجُ إِلَى النَّاسِ نَظِيفًا غَيْرَ مُتَّسِخِ، مَطْلُوبٌ شَرْعًا، إِذَنْ: هُوَ عِبَادَةٌ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَهَالَ، أَيْ: يُحِبُّ التَّجَمُّلَ.

أمَّا الجَّمَالُ الَّذِي هُوَ مِنْ خَلْقِهِ فَهَذَا لَيْسَ لَنَا فِيهِ حِيلَةٌ، فَالإِنْسَانُ الدَّمِيمُ - دَمِيمُ الخِلْقَةِ - لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ دَمِيمًا، ويَدُلُّ عَلَيْهِ الخِلْقَةِ - لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ دَمِيمًا، ويَدُلُّ عَلَيْهِ الخِلْقَةِ - لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ دَمِيمًا، ويَدُلُّ عَلَيْهِ الْخَلَقَةِ - لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، ونَعْلُهُ حَسَنَةً، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ أَنَّهُ فِي مُقَابِلِ سُؤَالِ الرَّجُلِ: يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا، ونَعْلُهُ حَسَنَةً، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ» (٢).

إِذَنْ: صَارَ السِّوَاكُ عِبَادَةً عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ، فَإِنْ كَانَ الإِنْسَانُ يُرِيدُ أَنْ يُطَيِّبَ نَكْهَتَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ عَلَى أَحْسَنِ شَيْءٍ، عِنْدَ أَهْلِهِ فَهَذَا تَحْمُودٌ ومَطْلُوبٌ، ويَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ أَهْلِهِ عَلَى أَحْسَنِ شَيْءٍ، حَتَّى قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَتَجَمَّلَ لِزَوْجَتِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تَتَجَمَّلَ لَهُ، ومِنْ ثَمَّ قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: إِنَّهُ مَسْنُونٌ كُلَّ وَقْتٍ.

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُ آخَرُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَلِّلُ لَحِيتُهُ فِي الوُضُوءِ» والمَعْرُوفُ أَنَّ لِحِيَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَتْ كَثِيفَةً عَرِيضَةً، فكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ يُخَلِّلُهَا.

وهَذَا فَعَلَهُ عِيَا لِللَّانَّ هَذَا الفِعْلَ جُزْءٌ مِنْ وُضُوئِهِ، والوُضُوءُ عِبَادَةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ٤٧، ٢٢٤)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، رقم (٥)، والبخاري معلقًا (٣/ ٣١): كتاب السواك، باب السواك الرطب واليابس، وابن خزيمة (١٠٨/١)، و ابن حبان (٣/ ٣٤٨)، من حديث عائشة رَحَالَتُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم (٩١)، من حديث ابن مسعود رَحَوَاللَّهُ عَنْدُ

فَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ لَيْسَ دَاخِلًا فِي غَسْلِ الوَجْهِ<sup>[۱]</sup>، حَتَّى يَكُونَ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ، وَإِنَّهَا هُوَ فِعْلٌ مُجُرَّدٌ، فيَكُونُ مَنْدُوبًا<sup>[۲]</sup>.

الخَامِسُ: مَا فَعَلَهُ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ مِنْ نُصُوصِ الكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ: فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْصُلَ البَيَانُ لِوُجُوبِ التَّبْلِيغِ عَلَيْهِ [٢]،.....

[١] قَوْلُهُ: «فَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ لَيْسَ دَاخِلًا فِي غَسْلِ الوَجْهِ» لِأَنَّ اللِّحْيَةَ الكَثِيفَةَ وَمَا اسْتَرْسَلَ مِنْهَا يَكْفِي غَسْلُ ظَاهِرِهَا، والتَّخْلِيلُ إِيصالُ الماءِ إِلَى بَاطِنِهَا.

بَلْ نَقُولُ: إِنَّ بَعْضَ العُلَمَاءِ يَقُولُ: إِنَّ اللِّحْيَةَ الْمُسْتَرْسِلَةَ الشَّعَرِ لَيْسَتْ دَاخِلَةً فِي الوَجْهِ أَصْلًا، وَأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَغْسِلْهَا الإِنْسَانُ لَصَحَّ وُضُوؤُهُ؛ لَكِنْ هَذَا القَوْلُ فِيهِ نَظَرٌ!

[٢] قَوْلُهُ: «فَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ لَيْسَ دَاخِلًا فِي غَسْلِ الوَجْهِ حَتَّى يَكُونَ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ، وَإِنَّهَا هُوَ فِعْلٌ مُجْرَّدٌ فَيَكُونُ مَنْدُوبًا» لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ دَاخِلًا فِي غَسْلِ الوَجْهِ لَكَانَ وَاجِبًا؛ لِأَنَّ غَسْلَ الوَجْهِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ بَيَانٌ لِمُجْمَلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمُ ﴾ [المائدة:٦] غَسْلَ الوَجْهِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ بَيَانٌ لِمُجْمَلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمُ ﴾ [المائدة:٦] ولَكِنْ لِيَّا لَمْ يَدْخُلْ فِي غَسْلِ الوَجْهِ لَمْ يَكُنْ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ فَصَارَ فِعْلًا مُجُرَّدًا، والفِعْلُ المُجَرَّدُ يَكُونُ مَنْدُوبًا إِلَّا أَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ -كَمَا سَبَقَ - يَكُونُ وَاجِبًا، حَتَّى يَحْصُلَ الْبَلاغُ. واللهُ المُوفِّقُ.

[٣] قَوْلُهُ: «الخَامِسُ: مَا فَعَلَهُ بَيَانًا لِمُجْمَلٍ مِنْ نُصُوصِ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ، فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْضَلَ البَيَانُ لِوُجُوبِ التَّبْلِيغِ عَلَيْهِ » يَعْنِي: قَدْ يَأْتِي فِي القُرْآنِ نَصُّ مُجْمَلٌ، مِثْلُ آيَةِ الزَّكَاةِ: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَءَاثُوا الزَّكَاةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] ونَحْنُ لَا نَدْرِي كَيْفَ نُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَلَا نَدْرِي كَيْفَ نُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَلَا نَدْرِي كَيْفَ نُوْتِي الزَّكَاةَ، فَهَذَا مُجْمَلُ، ووَاجِبٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَهُ لِيَحْصُلَ التَّبْلِيغُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنْ يُبَيِّنَ الْمُجْمَلُ ؛ إِمَّا بِقَوْلِهِ وَإِمَّا بِفِعْلِهِ.

ثُمَّ يَكُونُ لَهُ حُكْمُ ذَلِكَ النَّصِّ الْمَيَّنِ فِي حَقِّهِ وحَقِّنَا، فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا كَانَ ذَلِكَ الفِعْلُ مَنْدُوبًا اللَّهِ عَلَى مَنْدُوبًا اللَّهُ عَلَى مَنْدُوبًا اللَّهِ عَلَى مَنْدُوبًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَنْدُوبًا اللَّهُ عَلَى مَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلْمُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَال

مِثَالُ الوَاجِبِ: أَفْعَالُ الصَّلَاةِ الوَاجِبَةِ الَّتِي فَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ، بَيَانًا لُحِمَلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوةَ ﴾ [البقرة:٤٣]. [٢]

[١] قَوْلُهُ: «ثُمَّ يَكُونُ لَهُ حُكْمُ ذَلِكَ النَّصِّ الْمُبَّنِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّنَا، فَإِنْ كَانَ وَاجِبًا كَانَ ذَلِكَ الفِعْلُ وَاجِبًا، وإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا كَانَ ذَلِكَ الفِعْلُ مَنْدُوبًا» يَعْنِي: إِذَا بَيَّنَهُ لِلنَّاسِ وَفَعَلَهُ واتَّضَحَ لِلنَّاسِ، يَكُونُ هَذَا حُكْمُهُ حُكْمَ النَّصِّ الْمُبَيَّنِ.

[٢] قَوْلُهُ: «مِثَالُ الوَاجِبِ: أَفْعَالُ الصَّلَاةِ الوَاجِبَةِ الَّتِي فَعَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ بَيَانًا لَمُجْمَلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ:

أمَّا بِقَوْلِهِ: فكَثِيرًا مَا يُعَلِّمُ النَّاسَ كَيْفَ يُصَلُّونَ، قَالَ لِلرَّجُلِ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ» (١).

وذَكَرَ بَقِيَّةَ الحَدِيثِ، فَهَذَا بَيَانٌ بِالقَوْلِ.

• وَأَمَّا بِالْفِعْلِ: فَقَدْ قَالَ ﷺ: «ائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ» فصَعِدَ عَلَى المُنْبَرِ فَجَعَلَ يُصَلِّي فَوْقَهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ نَزَلَ وسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ، وَقَالَ: «فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْثَمُّوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي (٢)، فهذَا تَعْلِيمٌ بِالفِعْلِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، رقم (٧٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر، رقم (٩١٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، رقم (٩٤٤).

ومِثَالُ المَنْدُوبِ: صَلاتُهُ ﷺ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ المَقَامِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ؛ بِيَانًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ [البقرة:١٢٥] حَيْثُ تَقَدَّمَ ﷺ إِلَى مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ يَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ، والرَّكْعَتَانِ خَلْفَ المَقَامِ سُنَّةٌ [١].

نَقُولُ: مَا كَانَ وَاجِبًا مِنْ هَذَا الفِعْلِ فَبَيَانُهُ وَاجِبٌ، ويَكُونُ وَاجِبًا، وَأَمَّا إِذَا كَانَ
 مَنْدُوبًا فَهُوَ مَنْدُوبٌ.

[١] قَوْلُهُ: ﴿ وَمِثَالُ المَنْدُوبِ: صَلاتُهُ ﷺ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ بَعْدَ أَنْ فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ؛ بَيَانًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّغِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ [البقرة: ١٢٥] حَيْثُ تَقَدَّمَ عَلَى الطَّوَافِ؛ بَيَانًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّغِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ إِجْمَالُ، فَلَا نَدْرِي كَيْفَ الْمَقَامِ سُنَّةٌ ﴾ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالْمَيْدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ إِجْمَالُ، فَلَا نَدْرِي كَيْفَ نَتَّخِذُهُ مُصَلًى ﴾ مَثْنَاهُ وَمَلْ نَحْلِي الصَّلَواتِ الحَمْسَ إِلَّا خَلْفَهُ، وهَلْ نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَمْ أَرْبَعًا أَمْ سِتًا أَمْ ثَمَائِيا؟ لَكِنَّ أَلًا نُصِلِي الصَّلَواتِ الحَمْسَ إِلَّا خَلْفَهُ، وهَلْ نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَمْ أَرْبَعًا أَمْ سِتًا أَمْ ثَمَائِيا؟ لَكِنَّ النَّيِّي ﷺ لِلَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ وَهُو يَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَالَّغِذُوا مِن النَّانِي عَلَى مَقَامٍ إِبْرَاهِيمَ وَهُو يَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ: ﴿ وَالْغِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلًى ﴾ فصَلَى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَرَأَ فِي الأُولَى: ﴿ قُلْ يَتَأَيُّهُا الْمُعَنَاهُ الْمَالِي الْمُؤْونِ اللّهُ وَلَى الْمُؤْونِ اللّهُ وَلَى الْمُؤْلِقِ اللّهُ وَيُ الثَّانِيةِ : ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَكُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلُولُ

قَوْلُهُ: «والرَّكْعَتَانِ خَلْفَ المَقَامِ سُنَّةٌ»، هَذَا هُوَ المَشْهُورُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْمِ، ويَرَى بَعْضُ العُلَمَاءِ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ المَقَامِ وَاجِبَةٌ، لَكِنْ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَاهَا سُنَّةٌ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا بَيَانٌ لِمُجْمَلِ الأَمْرِ باتِّخَاذِ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى.

وهَذَا الفِعْلُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَكُونُ فِي البِدَايَةِ وَاجِبًا عَلَيْهِ لِلتَّبْلِيغِ، ثُمَّ يَكُونُ مَنْدُوبًا، أَمَّا إِذَا جَعَلْنَا الأَمْرَ فِي الآيَةِ لِلوُجُوبِ، فَإِنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَاجِبَتَانِ بِمُقْتَضَى النَّصِّ.

وأمَّا تَقْرِيرُهُ ﷺ عَلَى الشَّيْءِ، فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهِ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي أَقَرَّهُ؛ قَوْلًا كَانَ أَمْ فِعْلًا [١].

مِثَالُ إِقْرَارِهِ عَلَى القَوْلِ: إِقْرَارُهُ الجَارِيَةَ الَّتِي سَأَلَهَا: «أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّيَاءِ (١) [٢]

[1] قَوْلُهُ: «وأَمَّا تَقْرِيرُهُ ﷺ عَلَى الشَّيْءِ، فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهِ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي أَقَوَّهُ؛ قَوْلًا كَانَ أَمْ فِعْلًا» سَوَاءً كَانَ هَذَا الشَّيْءُ وَاجِبًا أَمْ مُسْتَحَبًّا أَمْ مُبَاحًا، فَقَدْ يُقِرُّ الرَّسُولُ ﷺ شَيْئًا مُبَاحًا، فيَكُونُ الشَّيْءُ حُكْمُهُ الإِبَاحَةُ، وإِذَا كَانَ مَنْدُوبًا فَحُكْمُهُ الرَّسُولُ ﷺ وَإِذَا كَانَ مَنْدُوبًا فَحُكْمُهُ النَّدُبُ، وإِذَا كَانَ وَاجِبًا فَحُكْمُهُ الوُجُوبُ.

[٢] قَوْلُهُ: «مِثَالُ إِقْرَارِهِ عَلَى القَوْلِ: إِقْرَارُهُ الجَارِيَةَ الَّتِي سَأَلَهَا: «أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّبَاءِ» وَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ اعْتِقَادِ أَنَّ اللهَ فِي السَّبَاءِ.

وقَوْلُنَا: إِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى الجَوَازِ، لَا يُنَافِي الوُجُوبَ؛ لِأَنَّ المُرَادَ بِالجَوَازِ هُنَا عَدَمُ الامْتِنَاع، فالجَوَازُ قَدْ يُرَادُ بِهِ عَدَمُ الامْتِنَاعِ فيَشْمَلُ الوَاجِبَ.

فَهُنَا نَقُولُ: إِقْرَارُهُ الجَارِيَةَ عَلَى هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ أَنْ نَقُولَ: اللهُ فِي السَّمَاءِ، لَكِنِ الوَاقِعُ أَنَّهُ وَاجِبٌ، فَيَجِبُ أَنْ نُؤْمِنَ بأَنَّ اللهَ فِي السَّمَاءِ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ اللهَ فِي السَّمَاءِ وَلِا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ اللهَ فِي السَّمَاءِ وَفِي الأَرْضِ!

لَكِنْ قَدْ يَأْتِينَا رَجُلٌ مَا يَقُولُ: اللهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام:٣]، ويَقُولُ: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَكُ ﴾ [الزخرف:٨٤] فهاتانِ آيتانِ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة، رقم (٥٣٧)، من حديث معاوية بن الحكم السلمي رَضَاَلِلَهُ عَنْهُ.

#### فكَيْفَ تَقُول: إنَّ اللهَ فِي السَّمَاءِ ولَيْسَ فِي الأَرْضِ؟

فَالْجَوَابُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: هَذَانِ نصَّانِ مُشْتَبِهَانِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنْلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ مَايَتُ مُحْكَمَتُ هُنَ أُمُ ٱلْكِئْبِ وَأُخَرُ مُتَشَبِهَتُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخٌ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران:٧]، وأمَّا الَّذِينَ لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْخٌ -وهُمُ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْم - فيقُولُونَ: ﴿ مَامَنَا بِهِ - كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران:٧].

وَلَا تَنَاقُضَ فِي كَلَامِ رَبِّنَا، والآياتُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ فِي السَّمَاءِ كَثِيرَةٌ وواضِحَةٌ وصَرِيحَةٌ، وإِذَا كَانَتْ مُحُكَمَةً وواضِحَةً وصَرِيحَةً، فيَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ الْمُتشَابِهَ عَلَيْهَا، بأنْ يُحْمَلَ عَلَى وَجْهٍ لَا يُعارِضُهَا:

فَفِي الآيةِ الأُولَى: ﴿ وَهُو اللّهُ فِي السَّمَوَتِ وَفِي اَلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ٣]، لَهَا وَجْهَانِ:
 الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنْ نَقُولَ لَفْظُ الجَلالَةِ: (اللهُ) اسْمٌ مُشْتَقٌ، وَقَوْلُهُ: ﴿ فِي السَّمَوَتِ ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِهِ؛ لِأَنَّهُ اسْمُ مَفْعُولٍ، فيكُونُ المَعْنَى: وَهُوَ المَأْلُوهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الأَرْضِ، يَعَلِّقٌ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.
 يعْنِي: كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ والأَرْضِ يَتَأَلَّهُ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

والوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ نَقْرَأً: ﴿ وَهُو اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ ﴾ [الأنعام: ٣] ونَقِفُ، ثُمَّ نَقُولُ: ﴿ وَفِي اللَّمَوَاتِ بِمَانِعِ مِنْ عِلْمِهِ ﴿ وَفِي اللَّمَوَاتِ بِمَانِعِ مِنْ عِلْمِهِ فِي الأَرْضِ، فَهُوَ فِي السَّمَوَاتِ وِيَعْلَمُ السِّرَّ والجَهْرَ فِي الأَرْضِ، وعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَجِبُ الوَقْفُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿ فِي السَّمَوَاتِ ﴾.

أمَّا الآيةُ الثَّانِيَةُ: ﴿ وَهُو اللَّذِى فِي السَّمَآءِ إِللهُ وَفِي الْأَرْضِ إِللهُ ﴾ [الزخرف:٨٤].
 فَـواضِحَـةٌ، ومَعْنَاهَـا: هُـوَ مَأْلُـوهٌ فِي السَّمَـواتِ وَفِي الأَرْضِ، كالـوَجْهِ الأَوَّلِ،

ومِثَالُ إِقْرَارِهِ عَلَى الفِعْلِ: إِقْرَارُهُ صَاحِبَ السَّرِيَّةِ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فَيَخْتِمُ بِ ﴿ فَلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص:١]، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟»، فَسَأْلُوهُ، فقَالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا، قَالَ النَّبِيُ ﷺ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ» (١). [١]

كَمَا يُقَالُ: فُلانٌ فِي مَكَّةَ أَمِيرٌ وَفِي المَدِينَةِ أَمِيرٌ، فَإِمَارَتُهُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا، فَأُلُوهِيَّةُ اللهِ فِي السَّمَاءِ وَفِي الأَرْضِ.

والعَجَبُ أَنَّ هَؤُلَاءِ القَوْمَ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ عُلُوَّ اللهِ فِي السَّمَاءِ يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، فَيَقُولُونَ: إِنَّهُ سَأَلَهَا: أَيْنَ اللهُ؟ يَعْنِي: أَيْنَ مُلْكُ اللهِ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ! ويَقْصِدُونَ أَنَّ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِنَّمَا هُوَ مُلْكُ اللهِ!

فَنَقُـولُ: قَاتَلَكُـمُ اللهُ! والأَرْضُ مَنْ مَالِكُـهَا؟ فَإِذَا قُلْتَ: مُلْكُ اللهِ فِي السَّمَاءِ فَمَعْنَاهُ: لَيْسَ لَهُ مُلْكُ فِي الأَرْضِ! واللهُ عَنَهَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ ﴾ [آل عمران:١٨٩].

الْمُهِمُّ أَنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُعَطِّلُونَ، بَلْ يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، لَا يَفِرُّونَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَقَعُوا فِي شَرِّ مِنْهُ.

[١] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ إِقْرَارِهِ عَلَى الفِعْلِ: إِقْرَارُهُ صَاحِبَ السَّرِيَّةِ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فَيَخْتِمُ بِـ ﴿ قُلُ هُو اَللَّهُ أَحَــُدُ ﴾، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَلُوهُ: لِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِك؟»، فسَأَلُوهُ، فَقَـالَ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، وأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْـرَأَهَا، فَقَـالَ النَّبِيُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى التوحيد، رقم (٧٣٧٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة ﴿ قُلْ هُو اللَّهُ أَحَــد ﴾، رقم (٨١٣) من حديث عائشة رَحَوَاللَّهُ عَنْهَا.

= «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ» ولَكِنْ كَيْفَ يَكُونُ هَذَا الإقْرَارُ عَلَى فِعْلٍ، والرَّجُلُ يَقْرَأُ، والقِرَاءَةُ
 قَوْلٌ؟

نَقُولُ: هَذَا فِعْلُ؛ لِأَنَّ المَقْرُوءَ قَوْلُ غَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلُ اللهِ، إِذَنْ: فَلَيْسَ مِنْهُ إِلَّا التَّلَفُّظُ فَقَطْ، والتَّلَفُّظُ فِعْلٌ، فحِينَئِذٍ نَقُولُ: هُوَ فَاعِلٌ ولَيْسَ بِقَائِلٍ، بَلِ القَائِلُ هُوَ اللهُ عَرَّفِجَلً.

الْمُهِمُّ أَنَّ هَذَا رَجُلٌ بَعَثَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى سَرِيَّةٍ، فَكَانَ يَقْرَأُ بِأَصْحَابِهِ ويَخْتِمُ بِ﴿فَلُ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴾ واسْتَمرَّ عَلَى هَذَا، وعِنْدَمَا رَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرُوا النَّبِيَّ ﷺ؛ لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ غَيْرُ مُعْتَادٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «سَلُوهُ: لِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ؟»، قَالَ: لِأَنَّ هَذَا أَمْرٌ خَمْنِ وأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَهَا، فقَالَ: «أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللهَ يُحِبُّهُ».

فهَذَا إِقْرَارٌ مِنْهُ عَلَى ذَلِكَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ هَذَا الفِعْلَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أَقَرَّهُ.

ولَكِنْ هَذَا الإِقْرَارُ لَا يَدُلُّ عَلَى مَشْرُ وعِيَّتِهِ، بَلْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الفَاعِلَ لَا يُنْكُرُ عَلَيْهِ، لَكِنْ لُزُومُ السُّنَّةِ أَفْضَلُ مِنْهُ؛ ولِهَذَا لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ يَخْتِمُ بِ ﴿ فَلَ هُوَ اللَّهُ أَحَـدُ ﴾، ونَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ يُحِبُّ صِفَةَ الرَّحْمَنِ أَكْثَرَ مِمَّا يُحِبُّهَا هَذَا الرَّجُلُ، إِذَنْ: فَهُوَ مِنَ الجَائِزِ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ.

وَلَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ عَلَيْنَا: كَيْفَ يَكُونُ جَائِزًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ، وَهُوَ فِي نَفْسِ الوَقْتِ عِبَادَةٌ؟

والجَوَابُ: أَنَّنَا لَوْ قُلْنَا بِعَدَمِ الجَوَازِ لَكَانَ بِدْعَةً ومُحُرَّمًا، وَفِي هَذَا الحَدِيثِ إِقْرَارُ النَّبِيِّ ﷺ لِهَذَا الرَّجُلِ. ومِثَالٌ آخَرُ: إِقْرَارُهُ الْحَبَشَةَ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ؛ مِنْ أَجْلِ التَّأْلِيفِ عَلَى الإَسْلَامِ [١]. الإِسْلَامِ [١].

وقَدْ فَتَحَ أَهْلُ البِدَعِ بِهَذَا الحَدِيثِ أَبْوَابًا لِبِدَعِهِمْ فَقَالُوا: نَحْنُ نَجِدُ لِهَذِهِ البِدَعِ رِقَّةً فِي النَّفُوسِ، وإقْبَالًا إِلَى اللهِ، وخُشُوعًا، وخُضُوعًا، يَنْكَسِرُ القَلْبُ، وتَدْمَعُ العَيْنُ، ويَقْشَعِرُّ الجِلْدُ، نَحْنُ إِذَا قُلْنَا: «هُوَ؛ هُوَ» اقْشَعَرَّتْ جُلُودُنَا، وانْكَسَرَتْ قُلُوبُنَا، ويَقْشَعِرُّ الجِلْدُ، نَحْنُ إِذَا قُلْنَا: «هُوَ؛ هُوَ؛ هُوَ» اقْشَعَرَّتْ جُلُودُنَا، وانْكَسَرَتْ قُلُوبُنَا، إِذَنْ: فَأَقِرُّ ونَا كَمَا أَقَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ هَذَا الرَّجُلَ؛ لِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ مَا عَدَا أَنْ قَالَ: إِنَّا صِفَةُ الرَّحْمَنِ، فنَحْنُ نَقُولُ: إِنَّ هَذَا ذِكْرُ الرَّحْمَنِ أَيضًا، ونَحْنُ نُحِبُّ أَنْ نَذْكُرَهُ، فَأَقِرُونَا، وَلَا تُشَدِّدُوا عَلَيْنَا!

نَقُولُ: إِذَا شَهِدْتُمْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّنَا رُسُلُ اللهِ، أَقْرَرْنَاكُمْ! وهُمْ لَا يَشْهَدُونَ بِذَلِكَ، وإِنْ شَهِدُوا كَفَرُوا.

إِذَنْ نَقُولُ: نَحْنُ لَسْنَا رُسُلًا حَتَّى نُقِرَّ ونُنْكِرَ، فالشَّرِيعَةُ مُتَلَقَّاةٌ مِنَ الرَّسُولِ عِيَّةً مُتَلَقَّاةٌ مِنَ الرَّسُولِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أَقَرَّهُ فَهَا أَقَرَّهُ أَقْرَوْنَاهُ، ومَا لَا يُقِرُّهُ فَلَا نُقِرُّهُ؛ ولِهَذَا قَيَّدْنَا جَوَازَهُ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي أَقَرَّهُ وَالْتَبِهُ لِهَذِهِ النَّقُطَةِ - فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ سِوَاهُ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الإقْرَارُ عَلَى الوَجْهِ اللَّهِ فَرَارُ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي أَقَرَّهُ. الوَجْهِ الَّذِي أَقَرَّهُ.

[١] قَوْلُهُ: «وَمِثَالٌ آخَرُ: إِقْرَارُهُ الْحَبَشَةَ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ، مِنْ أَجْلِ التَّأْلِيفِ عَلَى الإسْلَام»(١).

وَلَا بَأْسَ أَنْ نَقُولَ مَا قِيلَ: كُلُّ أَهْ لِ إِفْرِيقْيَا يُحِبُّونَ اللَّهْ وَ، لِأَنَّهُمْ مَرِحُونَ خَفِيفُ و

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم، رقم (٥٢٣٦)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، رقم (٨٩٢) من حديث عائشة رَضَاللَهُ عَنْهَا.

= النَّفْسِ، فَلَوْ ظَلُّوا مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا عَلَى لَهْوٍ ومَرَحٍ، فَإِنَّهُمْ لَا يَمَلُّونَ.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ فَقَدْ قَدِمُوا إِلَى الرَّسُولِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ودَخَلُوا المَسْجِدَ ومَعَهُمْ رِمَاحٌ يَلْعَبُونَ بِهَا، فَأَقَرَّهُمُ النَّبِيُّ ﷺ، حَتَّى إِنَّهُ أَقَرَّ عَائِشَةَ عَلَى أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِمْ، وَهُوَ يَسْتُرُهَا ﷺ.

فلَوْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَدِيثُ عَهْدِ بِالإسْلَامِ قَدِمَ إِلَيْنَا هُنَا فِي المَسْجِدِ، ومَعَهُ رُخْتُهُ وسَيْفُهُ وقَامَ فِي المَسْجِدِ يَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ هَؤُلَاءِ، فَإِنَّنَا نُقِرُّهُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ عِبَادَةً؛ ولِخُتُهُ وسَيْفُهُ وقَامَ فِي المَسْجِدِ يَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ هَؤُلَاءِ، فَإِنَّنَا نَقِرُهُ الْأَنْ هَذَا إِقْرَارٌ عَلَى عَمَلٍ ولِهَذَا أَتَيْنَا بِهِ لِأَنَّ هَذَا إِقْرَارٌ عَلَى عَمَلٍ لَا يُتَعْبَدُ بِهِ، فَإِذَا كَانَ هَذَا مِمَّا يُؤلِّفُهُمْ عَلَى الإسْلَامِ أَقْرَرْنَاهُمْ عَلَيْهِ.

فَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ صَاحِبُ غَيْرَةٍ، وأَرَادَ أَنْ يَخْصِبَهُمْ بِالْحَصَى، فَلَا نُمَكِّنُهُ، ونَقُولُ: دَعْهُمْ حَتَّى يَعْلَمُوا أَنَّ فِي دِينِنَا سَعَةً، وأَنَّ دِينَنَا دِينُ يُسْرٍ وسُهُولَةٍ، ومَا دَامَ هَذَا الشَّيْءُ لَيْسَ مُحُرَّمًا بِعَيْنِهِ فَلْيَفْعَلُوهُ.

أَمَّا إِذَا كَانَ مُحَرَّمًا بِعَيْنِهِ فَلَا نُقِرُّهُمْ، فَلَوْ جَاءُوا يَلْعَبُونَ القِهَارَ مَثَلًا وقَالُوا: نَحْنُ مُعْتَادُونَ أَنَّ نَلْعَبَ القِهَارَ؛ فَإِنَّنَا نَمْنَعُهُمْ؛ لِأَنَّ جِنْسَ هَذَا الفِعْلِ مُحَرَّمٌ، فيُمْنَعُونَ.

وهُنَا نَقُولُ: اللَّعِبُ مُحَرَّمٌ؛ لِأَنَّهُ فِي المَسْجِدِ، واللَّعِبُ لَيْسَ بِلائِقِ أَنْ يَكُونَ فِي المَسْجِدِ، وَاللَّعِبُ لَيْسَ بِلائِقِ أَنْ يَكُونَ فِي المَسْجِدِ، لَكِنْ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصلَحَةٌ تَرْبُو عَلَى مَفْسَدَتِهِ، فَإِنَّنَا نُقِرُّهُ مِنْ أَجْلِ هَذِهِ المَصْلَحَةِ.

والخُلاصَةُ: أَنَّ إِقْرَارَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الأَمْرِ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُتَعَبَّدُ بِهِ كَانَ عِبَادَةً، وإِنْ كَانَ مِنَ الْمُبَاحِ كَانَ مُبَاحًا. فَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي عَهْدِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، فَإِنَّـهُ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ<sup>[1]</sup>، وَلَكِنَّهُ حُجَّةٌ لِإِقْرَارِ اللهِ لَهُ<sup>[1]</sup>.

لَكِنْ هَذَا الَّذِي أَقَرَّهُ وَجَعَلَهُ عِبَادَةً، يُنْظُرُ: هَلْ كَانَ مِنْ هَدْيِ الرَّسُولِ ﷺ فَيَكُونُ مَنْ هَدْيِ الرَّسُولِ ﷺ فَيَكُونُ مَنْ مَشْرُوعًا، وإِلَّا فَيَكُونُ جَائِزًا، ويَكُونُ لِلمُتَعَبِّدِ أَجْرُ مَا حَصَلَ لَهُ فِي قَلْبِهِ مِنَ التَّعَبُّدِ لللهِ فِي هَذَا الأَمْرِ، ولَكِنَّنَا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَتَجَاوَزَ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ.

[١] قَوْلُهُ: «فَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي عَهْدِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ» فَمَا فُعِلَ فِي عَهْدِهِ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يُنْسَبُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مَا قَالَهُ ومَا فَعَلَهُ وَلَا أَقَرَّهُ، وَلَا يُقَالُ: هَذَا مِنْ سُنَّةِ الرَّسُولِ عَهْدِهِ لَا يُنْسَبُ إِلِيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَلَكِنَّهُ حُجَّةٌ لِإِقْرَارِ اللهِ لَهُ» يَعْنِي: يُحْتَجُّ بِهِ، فَيُقَالُ مَثَلًا: فُعِلَ هَذَا فِي عَهْدِ الرَّسُولِ ﷺ صَارَ مِنْ سُنَّتِهِ، وَإِذَا نَسَبْتَهُ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ صَارَ مِنْ سُنَّتِهِ، وإِذَا نَسَبْتَهُ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ صَارَ مِنْ شُرْعِهِ.

فَإِذَا فُعِلَ الشَّيْءُ فِي زَمَنِ نُزُولِ الوَحْيِ وَلَمْ يَنْزِلِ الوَحْيُ بِإِنْكَارِهِ، دَلَّ عَلَى إِقْرَارِهِ، فَهُوَ إِقْرَارٌ مِنَ اللهِ عَرَّهَجَلَّ، ومَا أَقَرَّهُ اللهُ فَحُكْمُهُ الإِبَاحَةُ إِنْ كَانَ مِمَّا يُبَاحُ، والمَشْرُوعِيَّةُ إِنْ كَانَ مِمَّا يُشْرَعُ.

ونَضْرِبُ لِهَذَا أَمْثِلَةً:

كَانَ مُعَاذٌ رَضَالِتُهُ عَنْهُ يُصلِّى مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ صَلَاةَ العِشَاءِ، ثُمَّ يَذْهَبُ إِلَى قَوْمِهِ
 فَيُصلِّى بِهِمْ نَفْسَ الصَّلَاةِ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج (٧٠١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء (٤٦٥) من حديث جابر رَسَحُلِيَلَهُءَنْهُا.

ولِذَلِكَ اسْتَدَلَّ الصَّحَابَةُ رَضَى لِللَّهُ عَلَى جَوَازِ العَزْلِ بِإِقْرَارِ اللهِ لَهُمْ عَلَيْهِ. قَالَ جَابِرٌ رَضَى لِللَّهُ عَنْهُ: «كُنَّا نَعْزِلُ والقُرْآنُ يَنْزِلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

زَادَ مُسْلِمٌ (٢): قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ القُرْآنُ»[١].

فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ ائْتِهَامِ المُفْتَرِضِ بالمُتَنفِّلِ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ يُصَلِّي نَافِلَةً والمَأْمُومُ يُصَلِّي خَلْفَهُ فَرِيضَةً.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَنْ يَقُولُ بِأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْ عَلِمَ بِذَلِكَ وَأَقَرَّهُ؟

نَقُولُ: إِمَّا أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ عَلِمَ، وَهُو ظَاهِرُ الْحَالِ، ولَكِنْ لَيْسَ بِصَرِيحٍ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ حِكَايَةِ الرَّجُلِ لِلرَّسُولِ ﷺ أَنَّ مُعَاذًا يُطِيلُ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ عَلِمَ أَنَّهُ يُصَلِّي مَعَهُ ثُمَّ يَذْهَبُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ نَفْسَ الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُخْبِرُوا النَّبِيَ ﷺ بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا شَكُوْا إِلَيْهِ التَّطْوِيلَ فَقَطْ، فَيَحْتَمِلُ أَنَّ الرَّسُولَ عَلِمَ أَنَّهُ يُصَلِّي مَعَهُ ثُمَّ يَرْجِعُ، ولَكِنَّنَا لَا نَجْزِمُ بِهِ.

والكَلَامُ عَلَى أَنَّنَا نَجْزِمُ بأنَّ اللهَ أَقَرَّ مُعَاذًا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ دَاخِلًا تَحْتَ رِضَا اللهِ مَا أَقَرَّهُ اللهُ عَنَّهَجَلَّ، فاللهُ تَعَالَى لَا يُقِرُّ عِبَادَهُ عَلَى بَاطِلِ أَبَدًا.

[١] قَوْلُهُ: «ولِذَلِكَ اسْتَدَلَّ الصَّحَابَةُ رَضَيَلَتُهُ عَلَى جَوَازِ العَزْلِ بِإِقْرَارِ اللهِ لَهُمْ عَلَى جَوَازِ العَزْلِ بِإِقْرَارِ اللهِ لَهُمْ عَلَيْهِ، وَادَ مُسْلِمٌ: قَالَ سُفْيَانُ: عَلَيْهِ، وَادَ مُسْلِمٌ: قَالَ سُفْيَانُ: «وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنَهَانَا عَنْهُ القُرْآنُ» العَزْلُ: هُوَ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا جَامَعَ أَهْلَهُ وأَرَادَ أَنْ يُزِلُ نَزَعَ لِيُنْزِلَ خَارِجَ المَكَانِ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَلَّا تَحْمِلَ المَرْأَةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب العزل، رقم (٢٠٨٥)، ومسلم: كتاب النكاح، باب حكم العزل، رقم (١٤٤٠)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِتُهُعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب حكم العزل، رقم (١٤٤٠)، من حديث جابر بن عبد الله رَسَحَالِيَّكُ عَنْهُا.

ويَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِقْرَارَ اللهِ حُجَّةٌ: أَنَّ الأَفْعَالَ الْمُنْكَرَةَ الَّتِي كَانَ الْمُنَافِقُونَ يُخْفُونَهَا يُبَيِّنُهَا اللهُ تَعَالَى ويُنْكِرُهَا عَلَيْهِمْ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا سَكَتَ اللهُ عَنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ [1].

فيقُولُ جَابِرٌ رَضَالِتَهُ عَنهُ مُسْتَدِلًا لِجِوَازِ العَزْلِ: «كُنَّا نَعْزِلُ والقُرْآنُ يَنْزِلُ» وإِذَا عَزَلَ والقُرْآنُ يَنْزِلُ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى الإِبَاحَةِ؛ ولِهَذَا قَالَ سُفْيَانُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «وَلَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ لَنْهَانَا عَنْهُ القُرْآنُ»؛ لِأَنَّ اللهَ عَنَّفَجَلَّ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقِرَّ العِبَادَ عَلَى مَا لَا يَرْضَاهُ أَبَدًا؛ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْكِرَ.

أَمَّا لَوْ فُرِضَ أَنَّ الإِنْسَانَ رَأَى مُنْكَرًا ولَكِنْ لَمْ يُغَيِّرُهُ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ يَرَى جَوَازَهُ؛ لاحْتِهَالِ أَنَّهُ لَمْ يُنْكِرْه؛ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ.

[1] قَوْلُهُ: «وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِقْرَارَ اللهِ حُجَّةٌ أَنَّ الأَفْعَالَ المُنْكَرَةَ الَّتِي كَانَ المُنَافِقُونَ يُخْفُونَهَا يُبَيِّنُهَا اللهُ تَعَالَى ويُنْكِرُهَا عَلَيْهِمْ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ مَا سَكَتَ اللهُ عَنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ» وَهَذَا اسْتِذْلَالٌ وَاضِحٌ، فالأَشْيَاءُ الَّتِي يُخْفِيهَا المُنَافِقُونَ بَيَّنَهَا اللهُ، ومَا أَكْثَرَ مَا يُخْفُونَ مِنَ السُّوءِ الَّذِي يَكِيدُونَ بِهِ الإسْلَامَ ولِأَهْلِ الإسْلَامِ! لِهَذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿هُمُ ٱلْعَدُولُ اللهُ عَالَى فِيهِمْ: ﴿هُمُ ٱلْعَدُولُ اللهُ عَالَى اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿هُمُ ٱلْعَدُولُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

والكَافِرُ الصَّرِيحُ عَدُوٌّ لَا شَكَّ، لَكِنَّهُ يُصَارِحُكَ فَتَتَمَكَّنُ مِنَ التَّحَرُّزِ مِنْهُ، لَكِنِ الْمُنَافِقُ الَّذِي يَقُـولُ: -أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَزِيدَنَا إِيهِانًا- أَنَا مُؤْمِنٌ، اذْهَبُوا صَلُّـوا فَقَـدْ أَذَّنَ، لَا تَتْرُكُوا الصَّلَاةَ. فَتَظُنُّ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ تَقِيُّ، ثُمَّ تُفْضِي إِلَيْهِ بِأَسْرَارِكَ وَهُوَ أَخْبَثُ إِنْسَانٍ؟ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿هُرُ ٱلْعَدُونُ فَأَخَذَرْهُم ﴾ [المنافقون:٤].. اللهُ أَكْبَرُ!

هَوُ لَاءِ الْمُنَافِقُونَ يُخْفُونَ أَشْيَاءَ قَدْ يَعْلَمُ بِهَا بَعْضُ النَّاسِ، وَقَدْ لَا يَعْلَمُهَا بَعْضُهُمْ، فَمَثَلَا قَالُوا فِيهَا بَيْنَهُمْ: ﴿لَإِن رَّجَعْنَاۤ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَ ﴾ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ ﴾ [الْمُنافِقُونَ:٨]،

= فَسَمِعَهُمْ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ -كَمَا فِي القِصَّةِ المَشْهُورَةِ- وأَخْبَرَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ، فَجَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيٍّ يُكَذِّبُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، ومَعْلُومٌ أَنَّ عَلَى الْمُدَّعِي البَيِّنَةَ، لَكِنَّ اللهَ فَجَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِيٍّ يُكَذِّبُ زَيْدَ بْنِ أَرْقَمَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا هَذَا (۱).

كَانُوا -أيضًا- يَقُولُونَ وهُمْ فِي السَّفَرِ: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ أَرْغَبَ بُطُونًا، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنًا، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنًا، وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنًا، وَلَا أَكْذَبَ اللَّقَاءِ! (٢) يَعْنُونَ الرَّسُولَ ﷺ وَأَصْحَابَهُ، وهَذِهِ الأَوْصَافُ لَا تَنْطَبِقُ إِلَّا عَلَى المُنَافِقِينَ، بَلْ وتَنْطَبِقُ عَلَيْهِمْ ثَمَامًا؛ فَهُمْ أَكْذَبُ النَّاسِ أَلْسُنًا، وأَرْغَبُهُمْ بُطُونًا، وأَجْبَنُهُمْ عِنْدَ اللِّقَاءِ؛ ولِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيٍّ يَوْمَ أُحُدٍ: ﴿ وَنَعْلَمُ وَتَنَالَا لَا تَنْجُدُونَا مِنَ القِتَالِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: أَخْبَرَ اللهُ نَبِيَّهُ بِهَذَا فَقَالَ: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُ ۚ إِنَّمَا كُنَا خَوْشُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللَّهِ وَمَا يَنْهِم، وَرَسُولِهِ، كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ اللَّ لَا تَعْنَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُو ﴾ [التوبة: ٦٥- ٦٦].

أيضًا: فَهُمْ فِيهَا بَيْنَهُمْ يُخْفُونَ أَشْيَاءَ يَتَحَدَّثُونَ فِيهَا لَيْلًا، فَقَـالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَسۡـتَخۡفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمۡ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهَ وَهُوَ مَعَهُمۡ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهَ وَهُو مَعَهُمۡ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهَ وَهُو مَعَهُمۡ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكُانَ اللّهَ يُعِمَلُونَ مُجِيطًا ﴾ [النساء:١٠٨].

فَتَبَيَّنَ الآنَ مِنْ هَذَا القَصَصِ أَنَّ مَا أَقَرَّهُ اللهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ رَسُولُهُ، فهُوَ حُجَّةٌ وَثَابِتٌ، وعَلَى هَذَا فِخُذْ قَاعِدَةً عِنْدَ الْمُنَاظَرَةِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾، رقم (٠٠٠)، ومسلم: كتاب صفات المنافقين، باب، رقم (٢٧٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٥٤٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٨٢٩).

ومِثَالُ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنْ وَصْفٍ فِي خُلُقِهِ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ.

ومِثَالُ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي خِلْقَتِهِ، كَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَبْعَةً مِنَ الرِّجَالِ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالقَصِيرِ.

أَقْسَامُ الْخَبَرِ بِاعْتِبَارِ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ[1]:

يَنْقَسِمُ الْخَبَرُ باعْتِبَارِ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: مَرْفُوعٍ، ومَوْقُوفٍ، ومَقْطُوعٍ.

١ - فَالْمُرْفُوعُ: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكَ حَقِيقَةً أَوْ حُكُمًّا [٢].

فالمَرْفُوعُ حَقِيقَةً: قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ وَفِعْلُهُ وإِقْرَارُهُ [].

إِذَا قَالَ لَكَ الْمُنَاظِرُ: هَذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الرَّسُولُ ﷺ، تَقُولُ لَهُ: هَبْ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ
 لَمْ يَعْلَمْ بِهِ؛ لَكِنَّ إِفْرَارَ اللهِ لَهُ حُجَّةٌ!

[١] قَوْلُهُ: «أَقْسَامُ الْحَبَرِ بِاعْتِبَارِ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ» الْمَرَادُ بالحَبَرِ هُنَا الحَبَرُ النَّبَوِيُّ، وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِأَجْلِ أَنْ يَخْرُجَ الحَدِيثُ القُدْسِيُّ؛ لِأَنَّهُ مُضَافٌ إِلَى اللهِ تَعَالَى.

[٢] قَوْلُهُ: «يَنْقَسِمُ الْحَبَرُ بِاعْتِبَارِ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: مَرْفُوعٍ، ومَوْقُوفٍ، ومَقْطُوعٍ، فالمَرْفُوعُ مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا» سُمِّيَ مَرْفُوعًا لاَرْتِفَاعِ رُتْبَتِهِ بِنِسْبَتِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، ولأنَّ الصَّحَابِيَّ رَفَعَهُ إِلَى مُنْتَهَاهُ، وَهُ وَ الرَّسُولُ.

[٣] «فَالمَرْفُوعُ حَقِيقَةً قَوْلُ النَّبِيِّ عَيْكَةً وفِعْلُهُ وإِقْرَارُهُ»:

والمَرْفُوعُ حُكْمًا: مَا أُضِيفَ إِلَى سُنَّتِهِ، أَوْ عَهْدِهِ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَدُلُّ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ إِيَّاهُ اللهُ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ إِيَّاهُ اللهُ اللّهُ الله

- فمِثَالُ قَوْلِهِ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (١)، «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُ ورٍ » (٢)،
   «مَنْ غَشَّنَا فلَيْسَ مِنَّا» (٣).
- ومِثَالُ فِعْلِهِ ﷺ: «كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ» (١٠)، «وَكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاةِ» (٥).
   لِلصَّلاةِ» (٥).
- ومِثَالُ إِقْرَارِهِ: إِقْرَارُهُ الجارِيَةَ عَلَى قَوْلِهَا: إِنَّ اللهَ فِي السَّمَاءِ، وكَإِقْرَارِهِ الرَّجُلَ عَلَى خَتْمِ قِرَاءَةِ الصَّلَاةِ بِـ ﴿قُلْ هُو اللَّهُ أَحَـــ أَنَّ ﴾.

[ ١ ] قَوْلُهُ: «والمَرْفُوعُ حُكْمًا: مَا أُضِيفَ إِلَى سُنَّتِهِ أَوْ عَهْدِهِ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ عِمَّا لَا يَدُلُّ عَلَى مُبَاشَرَتِهِ إِيَّاهُ» يَعْنِي: مَا أُضِيفَ إِلَى سُنَّتِهِ فَهُوَ مَرْفُوعٌ حُكْمًا، مِثْلُ أَنْ أَقُولَ: هَذِهِ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ، أَوْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ: هَذِهِ سُنَّةُ الرَّسُولِ ﷺ، أَوْ يَقُولَ التَّابِعِيُّ:

(١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الغزو وغيره من الأعمال، وتعالى الأعمال، وتعالى الأعمال، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب وَعَالَتُهُمَنهُ.

(٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (٢٢٤)، من حديث ابن عمر وَ وَعَالَمُ عَنْهُا.

(٣) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا»، رقم (١٠١)، من حديث أبي هريرة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

- (٤) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، رقم (٣٩٠)، ومسلم: الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، رقم (٤٩٥)، من حديث عبدالله بن بحينة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.
- (٥) أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة، باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى..، رقم (٧٣٥) من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

#### = هَذِهِ سُنَّةُ الرَّسُولِ ﷺ.

وظَاهِرُ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ أَنَّ مَا أُضِيفَ إِلَى سُنَتِهِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ الصَّحَابَةِ فَهُوَ مَرْفُوعٌ مُوْفُعٌ، حُكْيًا، لَكِنَّهُ فِي الوَاقِعِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّحَابِيِّ فَهُوَ مُتَّصِلٌ، وإِنْ كَانَ مِمَّنْ بَعْدَهُ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، فَكُو مُتَّصِلٌ، وإِنْ كَانَ مِمَّنْ بَعْدَهُ فَهُو مُنْقَطِعٌ، فَأَنَا إِذَا قُلْتُ: هَذَا مِنْ سُنَّةِ الرَّسُولِ فَهَذَا مَرْفُوعٌ لِأَنِّي نَسَبْتُهُ إِلَى الرَّسُولِ عَلَيْهُ؛ لَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ؛ إِذْ لَا بُدَّ مِنِ اتِّصَالِ السَّنَدِ.

وخَصَّ بَعْضُ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ بِأَنَّهُ مَا أَضَافَهُ الصَّحَابِيُّ فَقَطْ إِلَى سُنَّتِهِ ﷺ، ولَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ عَامُّ، فكُلُّ مَا أُضِيفَ إِلَى سُنَّةِ الرَّسُولِ ﷺ فهُوَ مَرْفُوعٌ حُكْمًا؛ لَكِنَّهُ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّحَابِيِّ فهُوَ مُنْقَطِعٌ.

أمَّا إِذَا قِيلَ: «مِنَ السُّنَّةِ» فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ فهُوَ مَرْفُوعٌ حُكْمًا؛ لِأَنَّ السُّنَّةُ السَّائِدَةَ فِي عَهْدِ الصَّحَابِيِّ هِيَ سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ.

أمَّا إِذَا قَالَهُ التَّابِعِيُّ فَقَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: إِنَّهُ مَوْقُوفٌ؛ لِأَنَّ السُّنَّةَ السَّائِدَةَ فِي التَّابِعِينَ سُنَّةُ الخُلَفَاءِ.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ، لَكِنَّهُ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ الغَالِبَ أَنَّ التَّابِعِينَ لَا يَسْتَدِلُّونَ إِلَّا بِسُنَّةِ الرَّسُولِ ﷺ.

وكَذَلِكَ مَا أُضِيفَ إِلَى عَهْدِهِ ﷺ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ الصَّحَابِيُّ: كُنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، ولَكِنْ مَا ذَكَرَ أَنَّهُ عَلِمَ، مِثْلُ العَزْلِ، فَقَدْ قَالَ جَابِرٌ رَضَّالِلُهُ عَنهُ: «كُنَّا نَعْزِلُ والقُرْآنُ يَنْزِلُ» (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب العزل، رقم (۵۲۰۸)، ومسلم: كتاب النكاح، باب حكم العزل، رقم (۱٤٤٠)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِتُهُعَنْهَا.

ومِنْهُ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: أُمِرْنَا الَّا أَوْ نُهِينَا، أَوْ نَحْوُهُمَا، كَقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهَا: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ»(١).

وقَوْلُ أُمِّ عَطِيَّةَ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»<sup>(٢)</sup>.

٢ - والمَوْقُوفُ: مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الرَّفْع [٢].

[١] قَوْلُهُ: «ومِنْهُ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: أُمِرْنَا» ولَيْسَ قَوْلُ التَّابِعِيِّ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَمْرُ الخَلِيفَةِ.

لَكِنْ إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: أُمِرْنَا، فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، كَهَا مَثَلْنَا بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ وأُمِّ عَطِيَّةَ.

فَلَوْ قَالَ التَّابِعِيُّ: هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، صَارَ مَرْفُوعًا صَرِيحًا لَكِنَّهُ مُرْسَلٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «واللَوْقُوفُ: مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ» سُمِّيَ مَوْقُوفًا؛ لِأَنَّهُ وَقْفٌ عَلَى الصَّحَابِيِّ.

وقُلْنَا: «لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ» احْتِرَازًا مِمَّا لَوْ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، وَذَلِكَ إِذَا قَالَ قَوْلًا أَوْ فَعَلَ فِعْلًا لَيْسَ لِلرَّأْيِ فِيهِ مَجَالٌ، وَهُوَ مِمَّنْ لَمْ يُعْرَفْ بِالأَخْذِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَهُنَا يَكُونُ قَوْلُهُ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، ويَكُونُ فِعْلُهُ أَيضًا لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ.

فَهَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ يُشْتَرَطُ أَلَّا يَثْبُتَ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، فَإِذَا ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الرَّفْع كَانَ مَرْفُوعًا حُكْمًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب طواف الوداع، رقم (١٧٥٥) من حديث ابن عباس رَضَّالِللهُعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، رقم (١٢٧٨)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز، رقم (٩٣٨) من حديث أم عطية رَيَخَالِلَهُءَتَهَا.

# وهُوَ حُجَّةٌ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ [١]،....

[١] قَوْلُهُ: «وهُوَ حُجَّةٌ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ» مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ، فَإِذَا قَالَ قَوْلًا فَقَوْلُهُ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ.

وأَفَادَنَا الْمُؤَلِّفُ بِقَوْلِهِ: «عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ» أَنَّ هُنَاكَ خِلَافًا، وَهُوَ كَذَلِكَ، فالعُلَمَاءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ اخْتَلَفُوا فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ هَلْ هُوَ حُجَّةٌ أَمْ لَا.

والْمُرَادُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ هُنَا الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الرَّفْع:

فمِنْ أَهْلِ العِلْمِ رَحْمَهُ وَاللّهُ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ حُجَّةٌ، وعَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ أَقْرَبُ
 إلى الصَّوَابِ، لِكَوْنِهِمْ شَاهَدُوا النَّبِيَّ عَيْلِيْرَ، وعَرَفُوا مِنْ أَقْوَالِهِ وأَفْعَالِهِ وأَحْوَالِهِ مَا لَمْ يَعْرِفْهُ أَحَدٌ.

ولِأَنَّهُمْ أَخْلَصُ للهِ نِيَّةً وأَبْعَدُ عَنِ الهَوَى.

ولِأَنَّهُمْ خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ بِشَهَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ؛ لِقَوْلِهِ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ "(١)، ولِأَنَّهُمْ مُقَدَّمُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ فِي كِتَابِ اللهِ: ﴿وَالسَّنِقُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهَا اللهُ اللهُ الله

فهذِهِ الوُّجُوهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابَةِ وفِعْلَهُمْ حُجَّةٌ.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّهُ لَا حُجَّةَ إِلَّا فِيهَا قَالَ اللهُ ورَسُولُهُ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ:
 ﴿ لِنَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعْدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء:١٦٥]، وَقَالَ: ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النبي ﷺ، رقم (٣٦٥١)، ومسلم: كتاب فصائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم..، رقم (٢٥٣٣) من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَاللَّهُ عَنْهُ.

أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِم حَفِيظًا ﴾ [النساء: ٨٠]، وَقَالَ: ﴿وَمَا ءَالنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُــُدُوهُ وَمَا نَهَدُهُ فَأَننَهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

ومَعْلُومٌ أَنْنَا لَوِ اتَّبَعْنَا الصَّحَابَةَ، لَكُنَّا أَطَعْنَا غَيْرَ الرَّسُولِ ﷺ، وأَخَذْنَا بِغَيْرِ مَا قَالَ الرَّسُولُ ﷺ، وهَذَا لَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِهِ، وَلَا عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ أَيضًا.

ولأنَّ الصَّحَابَةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُمَ كَغَيْرِهِمْ غَيْرُ مَعْصُومِينَ مِنَ الخَطَأِ، تَخْفَى عَلَيْهِمُ الحُجَّةُ، ويَحْطُلُ مِنْهُمُ السَّهْوُ والنِّسْيَانُ.

وما ذُكِرَ مِنَ الأَوْصَافِ السَّابِقَةِ الَّتِي اسْتَدَلَّ بِهَا مَنْ قَالَ: إِنَّ قَوْلَهُمْ حُجَّةٌ، فنَحْنُ نُوْمِنُ بِهَا، لَكِنْ هَذَا لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ مَا قَالُوهُ مِمَّا لَمْ يَرِدْ بِهِ النَّصُّ حُجَّةً يَجِبُ اتّبَاعُهَا:

فَمَثَلًا يَقُولُونَ: إِنَّهُمْ شَاهَدُوا الرَّسُولَ ﷺ، وَعَرَفُوا مِنْ أَقْوَالِهِ وأَفْعَالِهِ وأَحْوَالِهِ وأَحْوَالِهِ مَا لَمْ يَعْرِفْهُ أَحَدٌ: وهَذَا أَمْرٌ لَا نِزَاعَ فِيهِ، لكنْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ مَا قَالُوهُ أَوْ مَا فَعَلُوهُ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّهُمْ قَدْ يُخْطِئُونَ، ومَا أَكْثَرَ مَا وَقَعَ مِنْهُمْ مِنَ الْخَطَأِ، وإِنْ كَانَ خَطَؤُهُمْ أَقَلَ مِنْ عَيْرِهِمْ.
 عَيْرِهِمْ.

وأَمَّا كَوْنُهُمْ رَضَىٰلِلَهُ عَنْهُ خَيْرَ القُرُونِ: فَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ خَيْرُ القُرُونِ، لَكِنْ هَذِهِ الخَيْرِيَّةُ لَا تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُمْ حُجَّةً؛ لِأَنَّ الحُجَّةَ فِيهَا قَالَهُ اللهُ ورَسُولُهُ.

وأمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾: فالمُرَادُ أَنَّهُمُ اتَّبَعُوا طَرِيقَتَهُمْ فِي أَنَّهُمْ يَتَلَقَّوْنَ مِنْ كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ، وَلَا يَعْدِلُونَ بِقَوْلِ اللهِ ورَسُولِهِ قَوْلَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ. وأمَّا كَوْنُهُمْ أَخْلَصَ اللهِ: فهَذَا أيضًا لَا رَيْبَ فِيهِ، ولَكِنْ هَذَا لَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ
 قَوْلُهُمْ كَمَا جَاءَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، يَعْنِي: فِي وُجُوبِ الأَخْذِ بِهِ.

والحَقِيقَةُ أَنَّ القَوْلَ بِأَنَّ قَوْلَهُمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ قَوْلٌ قَوِيُّ، لَكِنْ يُقَالُ: هُنَاكَ أَدِلَّةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ»(١)، وهَذَا نَصُّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ قَوْلَهُمَا حُجَّةٌ.

فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: مَعْنَاهُ: اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي فِيهَا فَعَلَاهُ مِنْ سُنَّتِي.

فَالجَوَابُ: أَنَّا لَـوْ سَلَكْنَا هَذَا المَسْلَكَ فِي تَخْرِيجِ الحَدِيثِ لَكَانَ الحَدِيثُ عَدِيمَ الفَائِدَةِ؛ لِأَنَّ الاقْتِدَاءَ بِمَنْ أَخَذَ بِسُنَّةِ الرَّسُولِ ﷺ أَمْرٌ مَأْمُورٌ بِهِ، وَلَوْ كَانَ الَّذِي اقْتَدَى بِهِ مِنَ القَرْنِ السَّابِعِ أَوِ العَاشِرِ، فَلَا يَخْتَصُّ بِأَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِيهَا صَحَّ عَنْهُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ: «إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُهُوا» (٢)، وهَذَا وَاضِحٌ فِي أَنَّ قَوْلَهُمَا رُشْدٌ، والرُّشْدُ هُوَ الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ، كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوَ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَمْ لِمَنْتُمْ وَلَكِنَ اللهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفُر وَالْفُسُوقَ وَٱلْمِصْيَانَ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلزَيْشِدُونَ ﴾ [الحجرات:٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر رَضَّالِلَهُعَنْهُا لكليهما، رقم (٣٦٦٢)، ورواه ابن ماجه: في المقدمة، باب فضل أبي بكر الصديق رَضِّاَلِلَهُعَنْهُ، رقم (٩٧) من حديث حذيفة ابن اليمان رَضِّاللَهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨١)، وأحمد في المسند (٢٩٨/٥)، من حديث أبي قتادة رَضَحَالِلَهُءَنْهُ.

والتَّحْقِيقُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنْ يُقَالَ: أَمَّا مَنْ نَصَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمْ حُجَّةٌ فَلَا رَيْبَ فِي أَنَّهُ حُجَّةٌ؛ كَأْبِي بَكْرٍ وعُمَرَ رَضَالِتَهُءَنْهَا.

وأمَّا مَنْ سِوَاهُمَا فَمَنْ كَانَ مِنَ العُلَمَاءِ -عُلَمَاءِ الصَّحَابَةِ المَشْهُورِينَ بالفِقْهِ المَعْرُوفِينَ بِالإِمَامَةِ- فَإِنَّ اتِّبَاعَهُمْ أَوْلَى مِنِ اتِّبَاعِ الإِمَامِ أَحْمَدَ والشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومَالِكِ وأشْبَاهِهِمْ.

وأمَّا مَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، كَرَجُلٍ أَعْرَابِيٍّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وآمَنَ بالرَّسُولِ، وعَرَفَ مِنْهُ حُكْمًا أَوْ حُكْمَيْنِ، فإنَّ قَوْلَنَا: قَوْلُ هَذَا حُجَّةٌ؛ فِيهِ نَظَرٌ قَوِيٌّ، وَهُوَ قَوْلٌ بَعِيدٌ مِنَ الصَّوَاب.

فالحاصِلُ: أنَّ الأَمْرَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الصَّحَابَةِ، وهُمْ ثَلاثَةُ أَقْسَام:

القِسْمُ الأَوَّلُ: مَنْ نَصَّ الشَّرْعُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمْ حُجَّةٌ، فَهَذَا وَاضِحٌ فِي أَنَّ قَوْلَهُمْ حُجَّةٌ بِنَصِّ الشَّرْع.

والثَّانِي: مَنْ عُرِفُوا بِالإمَامَةِ فِي الدِّينِ والفِقْهِ فِي العِلْمِ، فَهَؤُلَاءِ أَيضًا القَوْلُ بِأَنَّ قَوْلَهُمْ حُجَّةٌ قَوْلٌ قَوِيٌّ جِدًّا.

والثَّالِثُ: مَنْ لَمْ يَتَّصِفُوا بِهَذَا، فالقَوْلُ بِأَنَّ قَوْلَهُمْ حُجَّةٌ قَوْلٌ بَعِيدٌ.

وهَذَا خِلافُ مَا مَشَيْنَا عَلَيْهِ فِي الأَصْل!

إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ نَصًّا أَوْ قَوْلَ صَحَابِيٍّ آخَرَ.

فَإِنْ خَالَفَ نَصًّا أُخِذَ بِالنَّصِّ، وإِنْ خَالَفَ قَوْلَ صَحَابِيٍّ آخَرَ أُخِذَ بالرَّاجِحِ مِنْهُهَاً [١].

[١] قَوْلُهُ: «إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ نَصًّا أَوْ قَوْلَ صَحَابِيٍّ آخَرَ، فَإِنْ خَالَفَ نَصًّا أُخِذَ بِالنَّصِّ، وإِنْ خَالَفَ قَوْلَ صَحَابِيٍّ آخِرَ أُخِذَ بِالرَّاجِحِ مِنْهُمَا» وهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ: إِذَا خَالَفَ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ آخِرَ أُخِذَ بِالرَّاجِحِ مِنْهُمَا» وهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ: إِذَا خَالَفَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ خَتَى خَالَفَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حَتَّى وَلَا شَكَ، وَلَا يُؤْخَذُ بِقَوْلِ الصَّحَابِيِّ حَتَّى وَإِنْ كَانَ مِنَ الفُقَهَاءِ، أَوْ مِمَّنْ شُهِدَ لَهُمْ بِالإمامَةِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وابْنُ عَبَّاسٍ رَعَىٰلِتُهُ عَنْهَا يَرَيَانِ أَنَّ المَرْأَةَ الحَامِلَ إِذَا تُوفِيِّ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ بِأَطْوَلِ الأَجَلَيْنِ (١) -الأَشْهُرِ أَوْ وَضْعِ الحَمْلِ - فيتُحُولُونَ: إِذَا تُوفِيِّ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ بِأَطْوَلِ الأَجَلَيْنِ (١) -الأَشْهُرِ أَوْ وَضْعِ الحَمْلِ - فيتُحُولُونَ: إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وعَشَرَةً أَيَّامٍ تَنْتَظِرُ حَتَّى تَتِمَّ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشَرَةُ أَيَّامٍ وَلَمْ تَضَعِ انْتُظِرَ حَتَّى تَضَعَ، هَذَا قَوْلُهُمَا! لَكِنْ وَإِنْ تَمَّ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشَرَةُ أَيَّامٍ وَلَمْ تَضَعِ انْتُظِرَ حَتَّى تَضَعَ، هَذَا قَوْلُهُمَا! لَكِنْ هَذَا يُخَالِفُ النَّصَ، فَلَا عِبْرَةَ بِهِ.

والنَّصُّ: هُوَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ رَضَاًلِكُهُءَ الْفَسَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ (٢).

ولوَلَا هَذَا الحَدِيثُ لَكَانَ قَوْلُهُمَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلنَّصِّ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ آيَتَيْنِ فِيهِمَا عُمُومُ وخُصُوصٌ مِنْ وَجْهٍ، والعَمَلُ بِهِمَا يَقْتَضِي بأَنْ تَعْتَـذَ بِأَطْ وَلِ الأَجَلَيْنِ، لَكِـنْ لَمَّا جَاءَتِ

<sup>(</sup>١) أخرجه سعيد بن منصور في السنن رقم (١٥١٦: ١٥١٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٣١٢. ٣١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب انقضاء العدة، رقم (١٤٨٥) من حديث أم سلمة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

السُّنَّةُ مُبَيِّنَةً أَنَّ الحَمْلَ أَقْوَى مِنَ الأَشْهُرِ بِكُلِّ حَالٍ، صَارَ قَوْلُهُمَا قَوْلًا مَرْجُوحًا لَا يُؤْخَذُ
 بهِ؛ لُخَالَفَتِهِ النَّصَّ.

قَوْلُهُ: «وإِنْ خَالَفَ قَـوْلَ صَحَابِيِّ آخَرَ أُخِذَ بِالرَّاجِحِ مِنْهُمَا» والرُّجْحَانُ يُعْتَبَرُ بِالشَّخْصِ وبالقُرْبِ مِنَ النَّصِّ، يَعْنِي: إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ إِلَى النَّصِّ أُخِذَ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، وإِنْ تَسَاوَيَا فِي القُرْبِ مِنَ النَّصِّ أُخِذَ بِالأَرْجَحِ حَالًا.

فَمَثَلًا: تَوَقَّفَ عُمَرُ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ الأَشِقَّاءِ مَعَ الجَدِّ، وجَزَمَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ أَبُّ، وَأَنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِلإِخْوَةِ مَعَهُ (١).

فَنَأْخُذُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ رَضَالِتَهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ فَأَبُو بَكْرٍ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ مِنْ عُمَرَ، لَكِنْ إِذَا كَانَ النَّصُّ يُرَجِّحُ قَوْلَ أَحِدِهِمَا فَلَا شَكَّ أَنَّ مَا رَجَّحَهُ النَّصُّ هُوَ الرَّاجِحُ، لَكِنْ إِذَا تَسَاوَيَا فَقَوْلُ أَبِي بَكْرٍ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ؛ لِأَنَّ لَكِنْ أَبِذَا تَسَاوَيَا فَقَوْلُ أَبِي بَكْرٍ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ؛ لِأَنَّ المَعْرُوفَ النَّاتُ مُمْ رَضَالِكَ عَنْهُ، مَعَ أَنَّ عُمَرَ مِنْ أَرْزَنِ الرِّجَالِ، لَكِنْ عُمَرُ رَضَالِكَ عَنْهُ، مَعَ أَنَّ عُمَرَ مِنْ أَرْزَنِ الرِّجَالِ، لَكِنْ عُمَرُ رَضَالَا الْطُواقِفِ الَّتِي وَقَفَاهَا:

المَوْقُفُ الأَوَّلُ: فِي صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ اشْتَدَّ عُمَرُ رَضَالِلَهُ عَنهُ، وكَرِهَ الصُّلْحُ الَّذِي وَقَعَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وأَهْلِ مَكَّةَ، ورَاجَعَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ، حَتَّى عَمِلَ لِذَلِكَ أَعْمَالًا (٢)، وبَقِيَتْ هَذِهِ الْمُرَاجَعَةُ فِي نَفْسِهِ وَهُوَ يَعْمَلُ لَهَا الأَعْمَالَ لَعَلَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ.

أَمَّا أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ مُطْمَئِنًّا لَهَا، وَكَانَ جَوَابُهُ كَجَوَابِ الرَّسُولِ ﷺ.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٣٦٣)، والدارمي في السنن (٤/ ١٩١١،١٩١١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجُهاد، رقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢)، من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم.

قَفِي مِثْلِ هَذَا المَوْطِنِ -مَوْطِنِ شِدَّةٍ عَظِيمَةٍ - كَانَ أَبُو بَكْرٍ أَصْوَبَ مِنْ عُمَرَ
 رَضَيَّالِيَّهُ عَنْهُ.

المَوْقِفُ الثَّانِي: حِينَ مَاتَ الرَّسُولُ ﷺ قَامَ عُمَرُ فِي المَسْجِدِ يَقُولُ: إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ مَعَتَ السَّعِقَ حَيَعْنِي أُغْمِيَ عَلَيْهِ وغُشِيَ – وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ، فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ مِنْكُمْ وأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ. وأَنْكَرَ مَوْتَهُ وتَهَدَّدَ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّهُ مَاتَ!

وأمَّا أَبُو بَكْرٍ فَجَاءَ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ورَآهُ وأَيْقَنَ بِمَوْتِهِ، وخَرَجَ إِلَى النَّاسِ مُطْمَئِنًا، وليَّا دَخَلَ وعُمَرُ يَتَكَلَّمُ قَالَ: عَلَى رِسْلِكَ -اجْلِسْ- ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ فَقَالَ قَوْلَتَهُ المَشْهُورَةَ: أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ! مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوتُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ اللهَ اللهَ عَنْ اللهَ عَيْ لَا يَمُوتُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهُ اللهُ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

المَوْقِفُ الثَّالِثُ: لَمَّا تُوُفِّيَ الرَّسُولُ عَلَيْ وارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ العَرَبِ -كُلُّ مَنْ حَوْلَ اللهِ عَلَيْ الرَّسُولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ أَنْفَذَ جَيْشَ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ لِقِتَالِ الرُّومِ، جَاءَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَقَالَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَحْتَاجُونَ إِلَى هَذَا الجَيْشِ لِقِتَالِ أَهْلِ الرِّدَّةِ، لَعَلَّكَ عُمَرُ إِلَى أَنْ يَنْضَمُّوا إِلَى المُقَاتِلِينَ لِأَهْلِ الرِّدَّةِ، قَالَ: لَا واللهِ، لَنْ أَحُلَّ رَايَةً عَقَدَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْ وَأَمْضَى الجَيْشَ، وَكَانَ فِي إِمْضَائِهِ فَتْحٌ مُبِينٌ (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب قول النبي ﷺ: «لو كنت متخذا خليلا»، رقم (٢٦) أخرجه البخاري: كتاب من حديث عائشة رَضَالَتُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية (٨/ ٢٥٢).

وليّا أَمْضَى الجَيْشَ لِيُقَاتِلَ الرُّومَ هَابَ العَرَبُ المُسْلِمِينَ، وقَالُوا: هَؤُلاءِ القَوْمُ
 يُرْسِلُونَ الجَيْشَ إِلَى الرُّومِ لِيُقَاتِلُوهُمْ، فعِنْدَهُمْ قُوَّةٌ عَظِيمَةٌ، فتَرَاجَعَ مَنْ تَرَاجَعَ، فصَارَ الجَيْشَ إِنْفَاذِ هَذَا الجَيْشِ.

ومِنْ هَذَا نَعْرِفُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضَى لَيْكُونُ فِي المَوَاطِنِ الشَّدِيدَةِ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ مِنْ عُمَرَ.

والخُلاصَةُ: إِذَا خَالَفَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ نَصَّا وَجَبَ العَمَلُ بِالنَّصِّ، وإِذَا خَالَفَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ نَصًّا وَجَبَ العَمَلُ بِالنَّصِّ، وإِذَا خَالَفَ قَوْلَ صَحَابِيٍّ آخَرَ قُدِّمَ الرَّاجِحُ، ولَكِنْ هَذَا التَّرْجِيحُ يَكُونُ إِمَّا بِقُرْبِهِ مِنَ الدَّلِيلِ، وَإِمَّا بِاعْتِبَارِ حَالِ الصَّحَابِيِّ، ولَكِنَّ القُرْبَ مِنَ الدَّلِيلِ مُقَدَّمٌ.

ولَوْ خَالَفَ قَـوْلُ الصَّحَابِيِّ العُمُومَ نُقَـدِّمُ دَلَالَةَ العَامِّ عَلَى قَـوْلِ الصَّحَابِيِّ، وَلَا نَعْتَبِرُهُ مُخَصِّصًا؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ العَامَّ عُمُومُهُ مَقْصُودٌ، وإِذَا قُصِدَ عُمُومُهُ شَمِلَ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ.

ومِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِإِعْفَاءِ اللِّحَى وإِرْ خَائِهَا» (١) ، فظَاهِرُ هَذَا الحَديثِ العُمُومُ وشُمُولُ الحُكْمِ لِهَا دُونَ القَبْضَةِ ومَا زَادَ عَلَى القَبْضَةِ وَمَا زَادَ عَلَى القَبْضَةِ قَصَّهُ ، عَلَى القَبْضَةِ ، وَلَكِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ قَبَضَ عَلَى لِحِيْتِهِ ، فَهَا زَادَ عَلَى القَبْضَةِ قَصَّهُ ، وَهَذَا فِعْلٌ يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ ، وَقَالَ: إِنَّنَا نُقَدِّمُ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ أَوْ فِعْلَهُ عَلَى العُمُومِ ؛ لِأَنَّ دَلَالَةَ العُمُومِ عَلَى جَمِيعِ الأَفْرَادِ دَلَالَةٌ ظَنَيَّةٌ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب: تقليم الأظفار، رقم (٥٨٩٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم (٢٥٩).

وفِعْلَ الصَّحَابِيِّ المُخَالِفَ لِلعُمُومِ يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ وَاقِعًا إِلَّا عَنْ نَصِّ؛ لِأَنَّ الصَّحَابِيَّ
 لَا يُمْكِنُ أَنْ يُخَالِفَ العُمُومَ بِإِخْرَاجِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ عَنْ حُكْمِهِ إِلَّا وعِنْدَهُ عِلْمٌ بِذَلِكَ،
 فيكُونُ ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِذَلِكَ، ويَكُونُ فِعْلُهُ هَذَا مُخَصِّصًا لِلعُمُوم.

ولَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّ الأَبْرَأَ لِلذِّمَّةِ والأَحْوَطَ تَقْدِيمُ العُمُومِ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ الْوَفْكِةِ وَلَاَحْوَالُ الْعُمُومُ الْعُمُومُ الْعَنْ عُمُومُ الْعَلْقَ وَوْلَ الصَّحَابِيِّ يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الاحْتِهَالُ، فيَحْتَمِلُ أَنَّهُ اجْتَهَدَ، لَكِنْ عُمُومُ النَّصِّ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الاحْتِهَالُ تَطَرُّقًا قَطْعِيًّا، بَلْ ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي شُمُولَ جَمِيعِ الأَفْرَادِ النَّصِّ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهِ الاحْتِهَالُ تَطَرُّقًا قَطْعِيًّا، بَلْ ظَاهِرُهُ يَقْتَضِي شُمُولَ جَمِيعِ الأَفْرَادِ فَيُؤخَذُ بِهِ.

والإِنْسَانُ يَوْمَ القِيَامَةِ لَيْسَ مَسْؤُولًا عَنْ فِعْلِ الصَّحَابِيِّ، وَإِنَّمَا هُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ قَوْلِ السَّحَابِيِّ، وَإِنَّمَا هُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَلَا أَعْتَقِدُ أَنَّ أَحَدًا يَثْبُتُ لَهُ قَدَمٌ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، قَصَصْتُهَا؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَاوِي الحَدِيثِ قَصَّهَا، فَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا رَوَى!

فالرَّاجِحُ أَنَّ تَخْصِيصَ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ أَوْ فِعْلِهِ لِلعُمُومِ لَا يُؤْخَذُ بِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وإلَّا فَإِنَّ مُحَالَفَةِ لِلخُصُوصِ.

وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُمَا: «مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا»<sup>(۱)</sup>:

فبَعْضُ العُلَمَاءِ قَالَ: إِنَّ هَذَا لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، فَيَجِبُ الدَّمُ بِتَرْكِ النُّسُكِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب الحج، باب ما يفعل من نسي من نسكه شيئًا، رقم (٥٠٢)، والبيهقي (٥/ ٢٤٨،٤٤، ٢٧٥، ٢٨٥)، والدارقطني (٢/ ٢٧٠).

## والصَّحَابِيُّ : مَنِ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ عَيْكِيرٌ اللَّهِ عَيْكِيرٌ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

وبَعْضُهُمْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ لَا يَكُونُ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَتَطَرَّقْ إِلَيْهِ احْتِهَالُ الاجْتِهَادِ، واحْتِهَالُ الاجْتِهَادِ هُنَا وَارِدُ، لِأَنَّهُ قَدْ يَقِيسُهُ رَضَاًلِيَهُ عَلَى الْمُحْصَرِ، فَالْمُحْصَرُ أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ بَعْضَ النَّسُكِ لِعُذْرٍ، وَهُوَ الإِحْصَارُ، فيقُولُ: إِذَنْ مَنْ تَرَكَ بَعْضَ نُسُكِهِ فَعَلَيْهِ الهَدْيُ كَالمُحْصَرِ. اللهَدْيُ كَالمُحْصَرِ.

ولِهَذَا كَانَ الفُقَهَاءُ يَسْلُكُونَ هَذَا المَسْلَكَ، يَقُولُونَ: مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا فَعَلَيْهِ دَمٌ، فَإِنْ عَجَزَ صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، كَمَا قَالُوا فِي الْمُحْصَرِ.

والصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا صَوْمَ فِيهَا، لَا فِي الْمُحْصَرِ وَلَا فِيمَنْ تَرَكَ وَاجِبًا.

[١] قَوْلُهُ: «والصَّحَابِيُّ» ذَكَرَ تَعْرِيفَ الصَّحَابِيِّ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ المَوْقُوفَ هُـوَ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، فاحْتِيجَ إِلَى بَيَانِ مَعْرِفَةِ مَنْ هُوَ الصَّحَابِيُّ.

وأَصْلُ الصُّحْبَةِ هِيَ الْمُخَالَطَةُ والاجْتِهَاعُ، وَلَا يُسَمَّى الإِنْسَانُ صَاحِبًا لِإِنْسَانٍ إِلَّا بَعْدَ ثَخَالَطَةٍ طَوِيلَةٍ مَكَ إِلَّا بَعْدَ ثَخَالَطَةٍ طَوِيلَةٍ مَكَ إِلَّا بَعْدَ ثَخَالَطَةٍ طَوِيلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، واكْتُفِي فِيهِ بِأَدْنَى اصْطِحَابٍ؛ ولِهَذَا قَالُوا فِي تَعْرِيفِهِ: مَنِ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ مُؤْمِنًا بِهِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ.

[٢] قَوْلُهُ: «مَنِ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ عَيَّالَةٍ» سَوَاءً رَآهُ أَوْ لَمْ يَرَهُ، وَسَوَاءً سَمِعَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَرَهُ، وَسَوَاءً سَمِعَ مِنْهُ أَوْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ، فَلَوْ قُلِّرَ أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى أَصَمَّ اجْتَمَعَ بِالرَّسُولِ عَلَيْقٍ مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ؛ فَهُو صَحَابِيُّ، وإِنْ لَمْ يَرَهُ ويَسْمَعْ مِنْهُ.

وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَرَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَلَوْ حَضَرَ جَلِسًا فِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَهُوَ صَحَابِيٌّ. وَقُولُهُ: «اجْتَمَعَ بالنَّبِيِّ وَصْفُ لَا بُدَّ مِنْهُ، أَيْ: أَنْ يَكُونَ مُجْتَمِعًا بالنَّبِيِّ عَلَيْهُ حَالَ كَوْنِهِ نَبِيًّا، فإنِ اجْتَمَعَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُرْسَلَ مُؤْمِنًا بِأَنَّهُ سَيْبُعَثُ، ثُمَّ لَمْ يَرَهُ بَعْدَ أَنْ بُعِثَ؛ فليسَ كَوْنِهِ نَبِيًّا، فإنِ اجْتَمَعَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُرْسَلَ مُؤْمِنًا بِأَنَّهُ سَيْبُعَثُ، ثُمَّ لَمْ يَرَهُ بَعْدَ أَنْ بُعِثَ؛ فليسَ بصَحَابِيًّ، فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُجْتَمِعًا بالنَّبِيِّ عَلِيْهِ حَالَ نُبُوَّتِهِ.

أَمَّا مَنِ اجْتَمَعَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وقَبْلَ دَفْنِهِ، يَعْنِي: حَضَرَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، ففيهِ خِلَافٌ:

فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا حَضَرَ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ وقَبْلَ دَفْنِهِ فَهُوَ صَحَابِيُّ؛ لِأَنَّ نُبُوَّتَهُ ﷺ لَا تَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِ.

ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَيْسَ بِصَحَابِيٍّ؛ لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ مَيِّتٌ.

وانْتِفَاءُ الصُّحْبَةِ فِي هَذِهِ الحالِ وَاضِحٌ جِدًّا، بِخِلَافِ مَا لَوِ اجْتَمَعَ بِهِ وَهُوَ حَيُّ، وَهَذَا هُوَ الأَقْرَبُ؛ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ النَّبَيُّ يَيْكِ حَيًّا.

أَمَّا مَنِ اجْتَمَعَ بِالرَّسُولِ ﷺ فِي غَيْرِ الأَرْضِ، أَوْ فِي الأَرْضِ عَلَى وَجْهِ كَوْنِهِ آيَةً؟ مِثْلُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، فَإِنَّهُ اجْتَمَعَ بِالنَّبِيِّ ﷺ، وعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَيُّ بِلَا شَكَّ؛ لِأَنَّهُ سَوْفَ يَنْزِلُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، نَقُولُ: هُوَ فِي رُثْبَةٍ أَفْضَلَ مِنَ الصُّحْبَةِ.

ولِهَذَا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كَانَ عِيسَى فِي صَحَابِيًّا لَكَانَ خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، لَكِنْ لَيَّا كَانَ عِيسَى فِي وَصْفٍ أَعْلَى مِنْ وَصْفِ الصُّحْبَةِ نَقُولُ: هُوَ نَبِيُّ، بَلْ هُوَ مِنْ أُولِي العَزْمِ، أَيْ: فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ الأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ، فَمَنْ تَحَذْلَقَ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ وَقَالَ: إِنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ، وَهُوَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَنَقُولُ لَهُ:

مُؤْمِنًا بِهِ[١] ومَاتَ عَلَى ذَلِكَ[٢].

٣- والمَقْطُوعُ: مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ [٢].

أُوَّلًا: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَبِيٌّ، والنُّبُوَّةُ أَفْضَلُ مِنَ الصُّحْبَةِ.

والثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يَجْتَمِعْ بِهِ فِي حَالٍ تُشْبِهُ اجْتِمَاعَ النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا، بَلِ اجْتَمَعَ بِهِ فِي حَالٍ يُشْبِهُ اجْتِمَاعَ النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا، بَلِ اجْتَمَعَ بِهِ فِي حَالٍ يُعَدُّ آيَةً؛ سَوَاءً فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْتِ المَقْدِسِ؛ ولِذَلِكَ لَمْ يَخْطِرْ فِي بَالِ الصَّحَابَةِ رَضَالِيَهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، فكَانُوا يَقُولُونَ: خَيْرُ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْدٍ.

[١] قَوْلُهُ: «مُؤْمِنًا بِهِ» وَلَا بُدَّ أَيضًا أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا بِهِ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا بِغَيْرِهِ، كَمَا لَوْ السَّابِقَةِ، لَكِنْ لَمْ يُؤْمِنْ بالرَّسُولِ إِلَّا بَعْدَ كَمَا لَوِ اجْتَمَعَ بِهِ نَصْرَانِيُّ يُؤْمِنُ بِالأَدْيَانِ السَّابِقَةِ، لَكِنْ لَمْ يُؤْمِنْ بالرَّسُولِ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ، فَلَا يَكُونُ صَحَابِيًّا.

[٢] قَوْلُهُ: «وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ» فَإِنْ مَاتَ عَلَى الرِّدَّةِ فلَيْسَ بِصَحَابِيٍّ؛ لِأَنَّ الرِّدَّةَ تُبطِلُ جَمِيعَ الأعْمَالِ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَــُهُ هَبَــَآهُ مَّنتُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٣]، والرِّدَّةُ ثَمْحُو حَتَّى الإِسْلَامَ، فَضْلًا عَنِ الصَّحْبَةِ.

فَإِنِ ارْتَدَّ ثُمَّ عَادَ إِلَى الإسْلَامِ فَإِنَّ الأَصَحَّ مِنْ أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ صُحْبَتَهُ تَعُودُ؛ لِأَنَّ اللهُ تَعَالَى اشْتَرَطَ لِبُطْلَانِ العَمَلِ بالرِّدَّةِ أَنْ يَمُوتَ الإِنْسَانُ عَلَى رِدَّتِهِ، فَقَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ \* فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ \* فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

[٣] قَوْلُهُ: «والمَقْطُوعُ مَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ» فَهَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِيِّ فَمَنْ بَعْدَهُ» فَهَا أُضِيفَ إِلَى التَّابِعِيِّ يُسَمَّى مَقْطُوعًا، ويُسَمَّى حَدِيثًا، ويُسَمَّى خَبَرًا، ويُسَمَّى أَثَرًا، والغَالِبُ أَنَّ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ أَوِ التَّابِعِيِّ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الأَثَرُ.

والتَّابِعِيُّ: مَنِ اجْتَمَعَ بالصَّحَابِيِّ مُؤْمِنًا بالرَّسُولِ ﷺ، ومَاتَ عَلَى ذَلِكَ<sup>[1]</sup>. أَقْسَامُ الْخَبَرِ بِاعْتِبَارِ طُرُقِهِ:

يَنْقَسِمُ الْحَبَرُ بِاعْتِبَارِ طُرُقِهِ إِلَى مُتَوَاتِرِ وآحَادٍ [٢]:

والأثرُ عِنْدَ الإطْلَاقِ يُرَادُ بِهِ المَوْقُوفُ والمَقْطُوعُ، إِلَّا إِذَا قُيِّدَ فَقِيلَ: فِي الأَثْرِ عَنِ
 النَّبِيِّ ﷺ، فالأَمْرُ وَاضِحٌ.

[١] قَوْلُهُ: «والتَّابِعِيُّ: مَنِ اجْتَمَعَ بِالصَّحَابِيِّ مُؤْمِنًا بِالرَّسُولِ ﷺ، ومَاتَ عَلَى ذَلِكَ» ظَاهِرُ كَلَامِ العُلْمَاءِ أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ طُولُ الصَّحْبَةِ بَيْنَ التَّابِعِيِّ والصَّحَابِيِّ، وَأَنَّهُ لَوْ جَلَسَ مَعَهُ سَاعَةً أَوْ سَاعَتَيْنِ ثُمَّ فَارَقَهُ وَلَمْ يَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ تَابِعِيُّ.

إِذَنْ: لَوْ فُرِضَ أَنَّ شَخْصًا رَأَى آخِرَ الصَّحَابَةِ مَوْتًا، وَجَلَسَ مَعَهُ سَاعَةً فَقَطْ فَهَذَا نَعْتَبرُهُ تَابِعِيًّا.

وَيَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ الفَرْقَ بَيْنَ الزَّمَنِ والشَّخْصِ، فَمَثَلًا يُقَالُ: عَصْرُ الصَّحَابَةِ هُوَ العَصْرُ الَّذِي أَكْثَرُهُ تَابِعُونَ، وإِنْ كَانَ العَصْرُ الَّذِي أَكْثَرُهُ تَابِعُونَ، وإِنْ كَانَ فِيهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ.

يَعْنِي: لَوْ فَرَضْنَا أَنَّ هَذَا القَرْنَ فِيهِ خَمْسَةٌ وسَبْعُونَ مِنَ التَّابِعِينَ، وخَمْسَةٌ وعِشْرُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ، فهُوَ عَصْرُ تَابِعِينَ ولَيْسَ عَصْرَ صَحَابَةٍ، فالعَصْرُ يُعْتَبَرُ بِالأَكْثَرِ.

أمَّا كَوْنُهُ تَابِعِيًّا أَوْ غَيْرَ تَابِعِيٍّ، فَإِنَّهُ يَحْصُلُ باجْتِهَاعِهِ بالصَّحَابِيِّ وَلَوْ سَاعَةً وَاحِدَةً، إِذَا كَانَ مُؤْمِنًا بالرَّسُولِ ﷺ.

[٢] قَوْلُهُ: «يَنْقَسِمُ الْخَبَرُ بِاعْتِبَارِ طُرُقِهِ إِلَى مُتَوَاتِرٍ وآحَادٍ» والْمَتَوَاتِرُ: اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ تَوَاتَرَ إِذَا تَتَابَعَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:

١ - فالمُتَوَاتِرُ: مَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ، يَسْتَحِيلُ فِي العَادَةِ أَنْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى الكَذِب، وأَسْنَدُوهُ إِلَى شَيْءٍ مَحْسُوسِ [1].

مِثَالُهُ قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(١).

= ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تَثَرًا ﴾ [المؤمنون: ٤٤] أَيْ: مُتَتَابِعَةً.

[١] قَوْلُهُ: «فَالْمُتَوَاتِرُ: مَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ، يَسْتَحِيلُ فِي العَادَةِ أَنْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى الكَذِب، وأَسْنَدُوهُ إِلَى شَيْءٍ مَحْسُوسٍ» هَذَا تَعْرِيفُ الْمُتَوَاتِرِ اصْطِلَاحًا، فَللمُتَوَاتِرِ ثَلاثَةُ شُرُوطٍ:

أَوَّلًا: جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ: فأمَّا لَـوْ رَوَاهُ وَاحِدٌ فلَيْسَ مُتَوَاتِرًا، وكـذا لَـوْ رَوَاهُ اثْنَانِ أَوْ ثَلاثَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ فلَيْسَ مُتَوَاتِرًا.

ثَانِيًا: يَسْتَحِيلُ أَنْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى الكَذِبِ فِي العَادَةِ.

وَلَا نَقُولُ: يَسْتَحِيلُ فِي العَقْلِ، بَلْ فِي العادَةِ؛ لِأَنَّ الاسْتِحَالَةَ العَقْلِيَّةَ لَا تُمْكِنُ، فَلَوِ اجْتَمَعَ مَلايِينُ النَّاسِ يُمْكِنُ عَقْلًا أَنْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى الكَذِبِ، لَا سِيَّا فِي زَمَنِنَا الآنَ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى الكَذِبِ، لَا سِيَّا فِي زَمَنِنَا الآنَ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى الكَذِبِ، لَا سِيَّا فِي زَمَنِنَا الآنَ يَتَّصِلُ بالهاتِفِ ويُحُدِّثُ مَنْ شَاءَ، ويَقُولُ: يَا فُلانُ نُرِيدُ إِشَاعَةَ هَذَا الْحَبَرِ فَأَعْلِمْ كُلَّ مَنْ اسْتَطَعْتَ، فَهُمْ يَتَّصِلُونَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ، وكُلُّ وَاحِدٍ يُعْلِمُ خَلائِقَ.

فَيُمْكِنُ عَقْلًا أَنْ يَتَوَاطَأَ آلافُ النَّاسِ عَلَى الكَذِبِ، لَكِنَّ العُلَمَاءَ يَقُولُونَ: فِي هَذِهِ الأُمُورِ لَا يُحَكَّمُ العَقْلُ؛ لِأَنَّ الاسْتِحَالَةَ العَقْلِيَّةَ لَوْ أَنَّهَا رُتِّبَتْ عَلَيْهَا الأَحْكَامُ لَهَا وُجِدَ حُكْمٌ مُسْتَقِرٌّ أَبَدًا، لَكِنْ يُنْظُرُ لِلعَادَةِ، والعَادَةُ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَتَوَاطَؤُونَ عَلَى الكَذِبِ لِكَثْرَتِهِمْ، أَوْ لِثِقَتِهِمْ وأَمَانَتِهِمْ، أَوْ لِهَذَا مَرَّةً ولِهَذَا مَرَّةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ، رقم (١١٠)، ومسلم في المقدمة، باب تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ، رقم (٣)، من حديث أبي هريرة رَضَحَالِتَهُ عَنْهُ.

 ضَمْ نَقُولُ: هَكَذَا قَالَ العُلَمَاءُ، فَإِذَا كَانَ مِنْ أَجْلِ الثَّقَةِ والأَمانَةِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا لَوِ اتَّفَقَ أَرْبَعَةٌ مِنَ النَّاسِ عَلَى الحَبَرِ لَقُلْنَا: إِنَّهُ مُتَوَاتِرٌ.

وقَدْ يَكُونُ لِكَثْرَتِهِمْ كَمَا لَوْ كَانُوا أَلْفًا أَوْ أَلْفَيْنِ، فَهَؤُلَاءِ يَسْتَحِيلُ فِي العَادَةِ أَنْ يَتَوَاطَؤُوا عَلَى الكَذِب.

وقَدْ يَكُونُ لِتَبَاعُدِ أَقْطَارِهِمْ: فإنَّ الغالِبَ إِذَا تَبَاعَدَتِ الأَقْطَارُ أَنْ لَا يَتَوَاطَؤُوا، فمِنْ ذَلِكَ رُؤْيَةُ الهِلَالِ مَثَلًا، لَوْ رَآهُ واحِدٌ فِي الشَّرْقِ وواحِدٌ فِي الغَرْبِ وواحِدٌ فِي الشَّمَالِ وواحِدٌ فِي الغَرْبِ وواحِدٌ فِي الشَّمَالِ وواحِدٌ فِي الجُنُوبِ، فَإِنَّ اخْتِلَافَ الأَماكِنِ مَعَ الاتِّفَاقِ عَلَى الرُّؤْيَةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الشَّمَالِ وواحِدٌ فِي الجَنُوبِ، فَإِنَّ اخْتِلَافَ الأَماكِنِ مَعَ الاتِّفَاقِ عَلَى الرُّؤْيَةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الشَّمَالِ وواحِدٌ فِي الجَنُوبِ، فَإِنَّ اخْتِلَافَ الأَماكِنِ مَعَ الاتِّفَاقِ عَلَى الرُّؤْيَةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَقِّهُ، فَلَوْ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ جَمِيعًا رُبَّمَا يُقَالُ: إِنَّهُمْ مُتَوَاطِئُونَ، لَكِنَّهُمْ وهُمْ مُتَفَرِّقُونَ فَهَذَا عَلَى كُلِّ كَالْ حَالٍ قَدْ لَا يَصِلُ إِلَى حَدِّ القَطْعِ لِسَبَبٍ مِنَ الأَسْبَابِ.

فَلَوْ جَاءَنَا رَجُلٌ ثِقَةٌ بِخَبَرٍ عَنْ أَلْفٍ، نَقُولُ: إِنَّ خَبَرَهُ لَيْسَ مُتَوَاتِرًا؛ لِأَنَّ المَصْدَرَ وَاحِدٌ، فالتَّوَاتُرُ لَا بُدَّ مِنْ تَتَابُعِهِ.

وإِنْ قَالَ: فَقَدْ أَخْبَرَنَا بِهَذَا الْحَبَرِ أَمْسِ، وقَبْلَ أَمْسِ، وقَبْلَ أَمْسِ، وقَبْلَ أَمْسِ، وقَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، وكُلَّ يَوْمٍ يَأْتِي ويُخْبِرُنَا، فَلَا نَقُولُ: الْحَبَرُ الآنَ مُتَتَابِعٌ؛ لِأَنَّ المُخْبِرَ وَاحِدٌ، فَلَا يَقْوَى الْحَبَرُ بِتُكْرَارِهِ؛ ولِهَذَا لَا بُدَّ وأَنْ يَكُونَ المُخْبِرُونَ جَمَاعَةً.

الثَّالِثُ: أَسْنَدُوهُ إِلَى أَمْرٍ مَحْسُوسٍ: أَيْ: إِلَى أَمْرٍ يُدْرَكُ بِالحِسِّ، والحَوَاسُّ خَمْسٌ: السَّمْعُ، والبَصَرُ، والشَّمُّ، والذَّوْقُ، واللَّمْسُ.

فَإِذَا قَالُوا: رَأَيْنَا كَذَا، فَقَدْ أَسْنَدُوا الْخَبَرَ إِلَى مَحْسُوسٍ، وَهُوَ الرُّؤْيَةُ. وإِذَا قَالُوا: سَمِعْنَا كَذَا، فَقَدْ أَسْنَدُوهُ إِلَى أَمْرٍ مَحْسُوسٍ يُدْرَكُ بالسَّمْعِ. وإِذَا قَالُوا: شَمَمْنَا كَذَا، كَذَا، كَذَا، فَقَدْ أَسْنَدُوا الْخَبَرَ إِلَى أَمْرٍ مَحْسُوسٍ.

## ٢- والآحادُ: مَا سِوَى الْمُتَوَاتِرِ [١]،....

فَمَثَلًا: إِذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ: هَذَا حُلْوٌ، أَوْ كُلُّهُمْ يَقُولُونَ: بَارِدٌ، أَوْ حَارٌ، أَوْ كَلُّهُمْ يَقُولُونَ: بَارِدٌ، أَوْ حَارٌ، أَوْ لَيِّنٌ، فَهَذَا مُتَوَاتِرٌ؛ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ الجَمَاعَةَ الكَثِيرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِيلُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الكَذِبِ حَكَمُوا عَلَيْهِ بِالمَرَارَةِ أَوِ الحَلاوَةِ.

واشْتَرَطَ العُلَمَاءُ هَذَا الشَّرْطَ؛ لِئَلَّا يُسْنِدُوهُ إِلَى أَمْرٍ يُدْرَكُ بِالتَّصَوُّرِ والتَّفْكِيرِ، فَهَذَا لَا يُقْبَلُ، مِثْلُ النَّصَارَى قَدْ تَوَاتَرَ عِنْدَهُمْ أَنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ، وأنَّ عِيسَى ابْنُ اللهِ، وَهُوَ مُتَوَاتِرٌ مَشْهُورٌ فِي كُتُبِهِمْ، وكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَنْقُلُ ذَلِكَ عَنِ الثَّانِي، فَلَا نُصَدِّقُهُمْ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَنْقُلُ ذَلِكَ عَنِ الثَّانِي، فَلَا نُصَدِّقُهُمْ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَنْقُلُ ذَلِكَ عَنِ الثَّانِي، فَلَا نُصَدِّقُهُمْ، وَلَا نَقُولُ: هَذَا خَبَرٌ مُتَوَاتِرٌ؛ لِأَنَّ هَذَا لَيْسَ مُسْتَنَدُهُ الحِسُّ بَلْ مُسْتَنَدُهُ التَّصَوُّرُ الفَاسِدُ الكَاذِبُ، فَفَسَادُ التَّصَوُّرِ هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ لَهُمْ هَذَا الحُكْمَ.

ومِثْلُهُ أيضًا عِنْدَ الصُّوفِيَّةِ قَوْلُهُمْ: إِنَّنَا فِي هَذَا الذِّكْرِ يَحْصُلُ لَنَا ذَوْقٌ عَظِيمٌ ولَذَّةٌ عَظِيمَةٌ، وأُنْسٌ بِاللهِ عَرَّاجَلَ، اسْأَلْ فُلَانًا، واسْأَلْ فُلانًا، ويَعُدُّونَ لَكَ أَلْفًا مِنْهُمْ.

ولَكِنَّ هَذَا لَا يُثْبِتُ صِحَّةَ عِبَادَتِهِمْ؛ لِأَنَّ العِبَادَاتِ لَا تَثْبُتُ بِالذَّوْقِ والهَوَى، وَإِنَّمَا تَثْبُتُ بِالشَّرْعِ.

[۱] قَوْلُهُ: «**والآحادُ: مَا سِوَى الْمُتَوَاتِرِ**» فيَشْمَلُ مَا رَوَاهُ وَاحِدٌ، ومَا رَوَاهُ اثْنَاذِ، ومَا رَوَاهُ ثَلاثَةٌ فَأَكْثَرُ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى حَدِّ التَّوَاتُرِ.

فَالَّذِي رَوَاهُ وَاحِدٌ يُسَمُّونَهُ غَرِيبًا، والَّذِي رَوَاهُ اثْنَانِ يُسَمُّونَهُ عَزِيزًا، والَّذِي رَوَاهُ اثْنَانِ يُسَمُّونَهُ عَزِيزًا، والَّذِي رَوَاهُ اثْنَانِ يُسَمُّونَهُ مَشْهُورًا، ورُبَّمَا سُمِيَّ مُسْتَفِيضًا، وَلَا يَخْفَى أَنَّ أَقْرَبَهَا إِلَى الصِّحَّةِ هُوَ المَشْهُورُ، ثُمَّ العَزِيزُ، ثُمَّ الغَرِيبُ؛ ولِهَذَا حَذَّرَ العُلَمَاءُ مِنَ الغَرَائِبِ، يَعْنِي مِنَ الأَحادِيثِ الشَّهُورُ، ثُمَّ العَزِيزُ، ثُمَّ الغَرِيبُ؛ ولِهَذَا حَذَّرَ العُلَمَاءُ مِنَ الغَرَائِبِ، يَعْنِي مِنَ الأَحادِيثِ التَّتِي يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهَا وَاحِدٌ، إِلَّا مَنْ عُرِفَ بِالعَدَالَةِ وَتَمَامِ الضَّبْطِ، لَكِنْ غَالِبُ الغَرَائِبِ الْعَرَائِبِ

وَهُوَ مِنْ حَيْثُ الرُّتْبَةُ ثَلاثَةُ أَقْسَامِ [1]: صَحِيحٌ، وحَسَنٌ، وضَعِيفٌ [7].

فالصَّحِيحُ: مَا نَقَلَهُ عَدْلُ [٢]، تَامُّ الضَّبْطِ [٤]،.....

ضعيفة ، ويجب الحرْصُ وعَدَمُ التَّسَرُّع، لَا سِيَّا إِذَا كَانَ فِي هَذَا الحَدِيثِ الَّذِي انْفَرَدَ بِهِ
 مَنِ انْفَرَدَ مُحَالَفَةٌ لِلقَوَاعِدِ والأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ، فإنَّ هَذَا يُقَوِّي رَدَّهُ، وعَدَمَ اعْتِبَارِهِ.

[١] قَوْلُهُ: «وهُوَ مِنْ حَيْثُ الرُّتْبَةُ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ» لَا مِنْ حَيْثُ تَعَدُّدُ الرُّوَاةِ، وَإِنَّمَا لَمْ نَذْكُرِ انْقِسَامَهَا مِنْ حَيْثُ تَعَدُّدُ الرُّوَاةِ؛ لِأَنَّ هَـذًا الكِتَابَ لَيْسَ كِتَابَ مُصْطَلَحٍ، لَمْ نَذْكُرِ انْقِسَامَهَا مِنْ حَيْثُ تَعَدُّدُ الرُّوَاةِ الرُّوَاةِ أَوْ قِلَّتِهِمْ، إِنَّمَا يُعْنَى بِصِحَّةِ المُرْوِيِّ بَلْ كِتَابُ أُصُولِ فِقْهِ، وَلَا يُعْنَى بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ أَوْ قِلَّتِهِمْ، إِنَّمَا يُعْنَى بِصِحَّةِ المُرْوِيِّ بَلْ كِتَابُ أُصُولِ فِقْهِ، وَلَا يُعْنَى بِكَثْرَةِ الرُّوَاةِ أَوْ قِلَتِهِمْ، إِنَّمَا يُعْنَى بِصِحَّةِ المُرْوِيِّ وَعَدَمِهَا.

[٢] قَوْلُهُ: «صَحِيحٌ، وحَسَنٌ، وضَعِيفٌ» قَدْ يُشْكِلُ عَلَى طَالِبِ العِلْمِ أَنَّهُ قُسِّمَ هُنَا إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ مَعَ أَنَّ الَّذِي كَانَ مُسْتَقِرَّا عِنْدَهُ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى خُسَةِ أَقْسَامٍ، ولَكِنْ مِنْ أَثْنَاءِ الكَلَامِ سَيَتَبَيَّنُ أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ تَكُونُ خُسَةً.

[٣] قَوْلُهُ: «مَا نَقَلَـهُ عَـدُلٌ» والعَدْلُ كَـمَا قَـالَ العُلَمَاءُ هُوَ: مَنِ اسْتَقَامَ فِي دِينِهِ ومُرُوءَتِهِ.

فاسْتِقَامَةُ الدِّينِ: فِعْلُ الوَاجِبَاتِ، وتَرْكُ الْمُحَرَّ مَاتِ.

واسْتِقَامَةُ الْمُرُوءَةِ: التَّخَلِّي عَمَّا يُخَالِفُ عَاداتِ النَّاسِ، وأَخْلاقِهِمْ، وآدَابِهِمْ.

[٤] قَوْلُهُ: «تَامُّ الضَّبْطِ» هُنَا وَصْفَانِ وهُمَا: (الضَّبْطُ)، و(تَامُّ الضَّبْطِ).

فالضَّبْطُ: أَنْ يَعِيَ المَرْوِيَّ، بِحَيْثُ يَخْفَظُهُ وَلَا يَنْسَى مِنْهُ شيئًا غَالِبًا. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: وَلَا يَنْسَى مَنْهُ شيئًا غَالِبًا. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولِهِ نَقُولَ: وَلَا يَنْسَى مَنْئًا أَبَدًا؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ إِنْسَانٍ إِلَّا وَيَنْسَى، لَكِنْ إِذَا كَانَ غَالِبُ مَا يَرْوِيهِ يَعْفِظُهُ وَلَا يَنْسَاهُ، فَهَذَا تَامُّ الضَّبْطِ.

# بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ [۱]،.....

والنَّاسُ فِي هَذَا البَابِ يَنْقَسِمُونَ إِلَى أَقْسَامٍ كَثِيرَةٍ، لَكِنَّهَا تَنْحَصِرُ فِي ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: فمِنْهُمْ: مَنْ يَغْلِبُ ضَبْطُهُ عَلَى خَطَئِهِ.

ومِنْهُمْ: مَنْ يَغْلِبُ خَطَؤُهُ عَلَى ضَبْطِهِ.

ومِنْهُمْ: مَنْ يَتَسَاوَى فِي حَقِّهِ الْأَمْرَانِ.

فالَّذِي يَغْلِبُ ضَبْطُهُ عَلَى خَطَيِهِ فَهَذَا ضَابِطٌ، فَإِذَا كَانَ خَطَوُّهُ نَادِرًا فَهُوَ تَامُّ الضَّبْطِ، وإِلَّا فَخَفِيفُ الضَّبْطِ.

والَّذِي يَغْلِبُ خَطَوُّهُ عَلَى ضَبْطِهِ مَثَلًا: إِذَا حَدَّثَ بِعَشَرَةِ أَحَادِيثَ لَمْ يَحْفَظْ مِنْهَا إِلَّا ثَلاثَةً، فهَذَا سَيِّئُ الجِفْظِ.

والَّذِي يَتَسَاوَى فِيهِ الأَمْرَانِ، يَعْنِي: فِي الغَالِبِ أَنَّهُ إِذَا حَدَّثَ بِحَدِيثٍ أَمْسَكَ النِّصْفَ، فَهَذَا أَيْضًا سَيِئُ الحِفْظِ لَا يُعْتَبَرُ، والَّذِي يُعْتَبَرُ مَنْ تَرَجَّحَ جَانِبُ صَوَابِهِ عَلَى جَانِبِ خَطَئِهِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ خَطَؤُهُ نَادِرًا فَهُوَ تَامُّ الضَّبْطِ، وإِلَّا فَخَفِيفُ الضَّبْطِ.

[1] قَوْلُهُ: «بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ» بِحَيْثُ يَكُونُ كُلُّ رَاوٍ تَلَقَّى عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِلًا فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَلَوْ كَانَ الرُّوَاةُ ثِقَاتٍ، لِأَنَّنَا لَا نَدْرِي عَنْ هَذَا السَّاقِطِ الَّذِي بَيْنَ الرَّاوِي ومَنْ رَوَى عَنْهُ، فَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ ثِقَةٍ، وَقَدْ يَكُونُ سَيِّعَ الجِفْظِ، والمُهِمُّ الَّذِي بَيْنَ الرَّاوِي ومَنْ رَوَى عَنْهُ، فَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ ثِقَةٍ، وَقَدْ يَكُونُ سَيِّعَ الجِفْظِ، والمُهِمُّ قَدْ يَكُونُ فِيهِ طَعْنٌ؛ فلِهَذَا لَا يَكُونُ الحَدِيثُ صَحِيحًا.

فَإِنْ جَاءَ الحَدِيثُ مِنْ طَرِيقِ آخَرَ مُتَّصِلًا نَظَوْنَا فِي هَذَا الطَّرِيقِ: إِذَا كَانَ الرُّوَاةُ قَدْ تَتَّ فِيهِمْ شُرُوطُ القَبُولِ فَهُوَ مَقْبُولٌ؛ فَإِذَا رَوَى رَقْمُ وَاحِدٍ عَنْ رَقْمِ اثْنَيْنِ، عَنْ رَقْمِ ثَلاثَةٍ، عَنْ رَقْمِ أَرْبَعَةٍ، عَنْ رَقْمٍ خَمْسَةٍ، فالسَّنَدُ مُتَّصِلٌ، وإِذَا رَوَى وَاحِدٌ عَنْ رَقْمٍ ثَلاثَةٍ فمُنْقَطِعٌ،

### وخَلَا مِنَ الشُّذُوذِ[١] والعِلَّةِ القَادِحَةِ[١].

= وإِذَا رَوَى رَقْمُ ثَلاثَةٍ عَنْ رَقْمٍ خَمْسَةٍ فَمُنْقَطِعٌ.

[1] قَوْلُهُ: «وَخَلَا مِنَ الشُّذُوذِ» إِذَا خَلَا مِنَ الشُّذُوذِ، يَعْنِي: مُحَالَفَةَ الثِّقَاتِ، فَإِنْ خَالَفَ الشُّقَاتِ فَإِنْ خَالَفَ الشَّنَدُ مُتَّصِلًا خَالَفَ الثَّقَاتِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ، وإِنْ كَانَ الرَّاوِي عَدْلًا تَامَّ الضَّبْطِ وَكَانَ السَّنَدُ مُتَّصِلًا أَيْضًا؛ لِأَنَّ كَوْنَهُ يُحَالِفُ الثَّقَاتِ أَوْ يُحَالِفُ الأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ، والنَّكَارَةُ مِنْ بَابِ أَوْلَى.

والفَرْقُ بَيْنَ الشَّاذِ والمُنْكَرِ، أنَّ الشَّاذَ يُخالِفُ فِيهِ الثَّقَةُ مَنْ هُوَ أَرْجَحُ مِنْهُ، والمُنْكَرُ يُخالِفُ فِيهِ الضَّعِيفُ مَنْ كَانَ ثِقَةً، والمُنْكَرُ أَشَدُّ ضَعْفًا مِنَ الشَّاذِّ.

[٢] قَوْلُهُ: «والعِلَّةِ القَادِحَةِ» لَا بُدَّ أَنْ يَخْلُوَ مِنَ العِلَّةِ القَادِحَةِ، وإِذَا كَانَتِ العِلَّةُ قَادِحَةً فالحَدِيثُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وإنْ كَانَ بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ ورُوَاتُهُ ثِقَاتٌ حُفَّاظٌ.

مِثْلُ مَا يُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَضَحَّى، فَعَدَلَ بِالبَعِيرِ عَنْ عَشْرِ غَنَمٍ والبَقَرَةِ عَنْ سَبْعٍ (١). فَهَذَا الحَدِيثُ صَحِيحُ مِنْ حَيْثُ السَّنَدُ، لَكِنْ فِيهِ عِلَّةٌ قَادِحَةٌ، وَهِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ عِيدُ الأَضْحَى وَهُو وَهِي أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ عِيدُ الأَضْحَى وَهُو مُسَافِرٌ أَبَدًا، وَإِنَّهَا وَقَعَ هَذَا التَّعْدِيلُ فِي غَزْوَةٍ مِنَ الغَزَوَاتِ، عَدَلَ بِالبَعِيرِ عَنْ عَشْرٍ والبَقَرِ عَنْ سَبْعٍ ولاَنَّ التَّعْدِيلَ فِي بَابِ الغَنِيمَةِ بِالقِيمِ، ومَعْلُومٌ أَنَّ البَعِيرَ إِذَا عَدَلَ بِهِ وَالبَقَرَةُ عَنْ سَبْعٍ ولاَنَّ التَّعْدِيلَ فِي بَابِ الغَنِيمَةِ بِالقِيمِ، ومَعْلُومٌ أَنَّ البَعِيرَ إِذَا عَدَلَ بِهِ عَنْ عَشْرٍ، فَالبَقَرَةُ عَنْ سَبْعٍ وَقُرِيبًا ولأَنَّ البَعَرِيمَةُ وَوَنَ البَعِيرِ، أَمَّا فِي الإِجْزَاءِ عِنْدَ اللهِ عَرَقِهَا فَوَاتَ اللهِ عَرَقَةً وُونَ البَعِيرِ، أَمَّا فِي الإِجْزَاءِ عِنْدَ اللهِ عَرَقِهَا فَوَاتًا اللهِ عَنْ سَبْعٍ وكَلَّ هُمَا سَوَاءٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة: كتاب المناسك، جُمَّاعُ أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم، باب ذكر الدليل أن لا خطر في إخبار جابر، رقم (٢٩٠٦) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رَضَالِلَهُعَنْهُمَا.

ومِنْهُ مَا يُطَنْطِنُ بِهِ مَنْ يَدْعُونَ إِلَى السُّفُورِ: حَدِيثُ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضَّالِلَهُ عَنَهَا أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ تَصِفُ مَا وَرَاءَهَا، فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَقَالَ: «إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ سِنَّ المَحِيضِ فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»، وأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وكَفَّيْهِ (۱).

هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ مِنْ حَيْثُ السَّنَدُ؛ لِأَنَّ فِيهِ عِلَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، فِيهِ:

الانْقِطَاعُ: لِأَنَّ خَالِدَ بْنَ دُرَيْكٍ -رَاوي الحَدِيثِ عَنْ عَائِشَةَ- لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ كَمَا قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ. ولأنَّ فِيهِ رَاوِيًا ضَعِيفًا.

ولَكِنْ فِيهِ عِلَّةٌ قَادِحَةٌ أَيضًا تُوجِبُ أَنْ يَكُونَ المَّنْ مُنْكَرًا، وَهِيَ أَنَّ أَسْمَاءَ رَحَهَ لِللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ حِينَ الهِجْرَةِ ولَهَا ثَمَانِي عَشْرَةَ سَنَةً، فَهَلْ يُعْقَلُ أَنَّهَا تَجِيءَ وَهِيَ تِلْكَ المَرْأَةُ الذَّكِيَّةُ الوَرِعَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِثِيَابٍ تَصِفُ البَشَرَةَ، ويُرَى مِنْ وَرَائِهَا الثَّدْيُ، الذَّكِيَّةُ الوَرِعَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِينَابٍ تَصِفُ البَشَرَةَ، ويُرَى مِنْ وَرَائِهَا الثَّدْيُ، والرِّحْفُ البَطْنُ، ومَا تَحْتَهُ! هَذَا شَيْءٌ مُسْتَحِيلٌ، لَا يُمْكِنُ أَنْ تَتَقَدَّمَ كَذَلِكَ إِلَى رَجُلٍ عَيْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

أمَّا إِذَا كَانَتِ العِلَّةُ غَيْرَ قَادِحَةٍ، مِثْلَمَا يَقَعُ كَثِيرًا، يَخْتَلِفُ الرُّوَاةُ مَثَلًا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ، وَفِي لَوْنِ الشَّيْءِ.

مِثْلُ اخْتِلَافِهِمْ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ فِي قَضِيَّةِ القِلادَةِ الَّتِي رَوَى حَدِيثَهَا فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ<sup>(۲)</sup>، لَكِنْ هَذَا الاخْتِلَافُ لَا يَضُرُّ، واخْتَلَفَ الـرُّوَاةُ فِي ثَمَـنِ جَمَلِ جَابِـرٍ الَّذِي اشْتَرَاهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب فيها تبدي المرأة من زينتها، رقم (٤١٠٤)، والبيهقي (٢/ ٣١٩) من حديث عائشة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، رقم (١٥٩١).

والحَسَنُ: مَا نَقَلَهُ عَدْلُ، خَفِيفُ الضَّبْطِ<sup>[۱]</sup>، بِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ، وخَلَا مِنَ الشُّذُوذِ والعِلَّةِ القَادِحَةِ.

النّبِيُّ -صلّى اللهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم- مِنْهُ (١)، وهَذَا لَا يَضُرُّ أيضًا، وإنْ كَانَ هَذَا عِلَّةً عَيْرُ
 بِلَا شَكِّ، فَاتِّفَاقُ الرُّوَاةِ أَحْسَنُ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ، لَكِنْ إِذَا اخْتَلَفُوا فَنَقُولُ: هَذِهِ عِلَّةٌ غَيْرُ
 قَادِحَةٍ.

وهَذِهِ النَّقْطَةُ -أَعْنِي الشُّذُوذَ والعِلَّةَ القَادِحَةَ- يَغْفُلُ عَنْهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَلَا يُلْقُونَ لَهَا بَالًا، حَتَّى مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ يُشْهَدُ لَهُمْ بِأَثَّهُمْ عُلَمَاءُ فِي الحَدِيثِ! تَجِدُهُمْ يَغْفُلُونَ عَنْهَا، فيَأْتِيهِمُ الحَدِيثُ الغَرِيبُ الفَرْدُ الَّذِي لَيْسَ مِنْ كُتُبِ الأَحادِيثِ المُعْتَمَدَةِ، وَأَنَا رَأَيْتُ لِشَيْخِ الإسْلامِ فيَحْكُمُونَ بِهِ عَلَى أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ مِنْ كُتُبٍ مُعْتَمَدَةٍ، وأَنَا رَأَيْتُ لِشَيْخِ الإسْلامِ وَحَمَّهُ اللَّهُ كَلامًا يُضَعِّفُ فِيهِ حَدِيثًا سُئِلَ عَنْهُ فقَالَ: وَلَمْ يَكُنْ فِي كُتُبِ الأَصُولِ الحَدِيثَةِ المُعْتَمَدَةِ المَعْرُوفَةِ (٢). عِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الكُتُبَ الخَقِيفَة يَجِبُ النَّظُرُ فِيهَا، وألَّا تُعْتَمَدَ كَمَا الْمُتَّةُ بِالقَبُولِ.

[١] قَوْلُهُ: «والحَسَنُ: مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ، خَفِيفُ الضَّبْطِ» الفَرْقُ بَيْنَ الحَسَنِ والصَّحِيحِ خِفَّةُ الضَّبْطِ فِي الحَسَنِ، وتَمَامُهُ فِي الصَّحِيح.

فَمَنْ غَلَبَ جَانِبُ صَوَابِهِ عَلَى خَطَئِهِ فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: فَتَارَةً يَكُونُ خَطَؤُهُ نَادِرًا، فَهَذَا تَامُّ الضَّبْطِ، وتَارَةً يَكُونُ خَطَؤُهُ كَثِيرًا لَكِنْ لَيْسَ أَكْثَرَ مِنْ صَوَابِهِ، فَهَذَا خَفِيفُ الضَّبْطِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمر، رقم (۲۰۹۷)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر. وكتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، رقم (۷۱۵). (۲) انظر: مجموع الفتاوى (٤/ ٣٢٤).

ويَصِلُ إِلَى دَرَجَةِ الصَّحِيحِ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ، ويُسَمَّى صَحِيحًا لِغَيْرِهِ [1]. والضَّعِيفُ: مَا خَلَا مِنْ شَرْطِ الصَّحِيح والحَسَنِ [1].

ويَصِلُ إِلَى دَرَجَةِ الحَسَنِ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ، عَلَى وَجْهٍ يَجْبُرُ بَعْضُهَا بَعْضًا، ويُسَمَّى حَسَنًا لِغَيْرِهِ [٢].

[۱] قَوْلُهُ: «ويَصِلُ إِلَى دَرَجَةِ الصَّحِيحِ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ ويُسَمَّى صَحِيحًا لِغَيْرِهِ» زِذْنَا الآنَ: الصَّحِيحَ لِغَيْرِهِ، فَصارَ عِنْدَنَا: صَحِيحٌ لِذَاتِهِ، وحَسَنٌ لِذَاتِهِ، وصَحِيحٌ لِغَيْرِهِ. لِغَيْرِهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «والضَّعِيفُ: مَا خَلَا مِنْ شَرْطِ الصَّحِيحِ والحَسَنِ» فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي غَيْرَ عَدْلٍ فالحَدِيثُ ضَعِيفٌ، وإِذَا كَانَ السَّنَدُ عَدْلٍ فالحَدِيثُ ضَعِيفٌ، وإِذَا كَانَ السَّنَدُ مُنْقَطِعًا فالحَدِيثُ ضَعِيفٌ، وإِذَا كَانَ فِيهِ عِلَّةٌ قَادِحَةٌ فالحَدِيثُ ضَعِيفٌ، وإِذَا كَانَ فِيهِ مُنْقُطُعًا فالحَدِيثُ ضَعِيفٌ، وإِذَا كَانَ فِيهِ شُذُوذٌ فالحَدِيثُ ضَعِيفٌ، وإِذَا كَانَ فِيهِ شُذُوذٌ فالحَدِيثُ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ خَلَا مِنْ شُرُوطِ الصَّحِيحِ والحَسَنِ.

[٣] قَوْلُهُ: «وَيَصِلُ إِلَى دَرَجَةِ الْحَسَنِ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ، عَلَى وَجْهٍ يَجْبُرُ بَعْضُهَا بَعْضًا، ويُسَمَّى حَسَنًا لِغَيْرِهِ» إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ يَصِلُ لِدَرَجَةِ الْحَسَنِ، ولَكِنْ بِشَرْطٍ: «عَلَى وَجْهٍ يَخْبُرُ بَعْضُهَا «عَلَى وَجْهٍ لَا يَجْبُرُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا بَعْضُهَا الْحَيْرِةِ وَ الْحَيْرُ وَ اللَّهُ وَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَجْبُرُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا:

فَمِثَالُ مَا يَحْبُرُ بَعْضُهَا بَعْضًا: حَدِيثُ المَسْتُورِ، والمَسْتُورُ لَمْ تُعْلَمْ عَدَالَتُهُ وَلَا فِسْقُهُ، وهَذَا لَا يَصِلُ حَدِيثُهُ إِلَى دَرَجَةِ الصَّحَّةِ وَلَا إِلَى دَرَجَةِ الحَسَنِ؛ لِأَنَّهُ مَسْتُورٌ، فَإِذَا جَاءَنَا الحَدِيثُ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ فِيهَا رُوَاةٌ مَسْتُورُونَ، فَإِنَّا لَوْ نَظَرْنَا إِلَى كُلِّ طَرِيقٍ عَلَى انْفِرَادِ الحَدِيثُ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ فِيهَا رُوَاةٌ مَسْتُورُونَ، فَإِنَّا لَوْ نَظَرْنَا إِلَى كُلِّ طَرِيقٍ عَلَى انْفِرَادِ لَقُلْنَا: ضَعِيفٌ، ولَكِنْ إِذَا جَمَعْنَا هَذِهِ الطَّرُقَ صَارَ قَوِيًّا بِمَجْمُوعٍ طُرُقِهِ.

# وكُلُّ هَذِهِ الأَقْسَامِ حُجَّةٌ سِوَى الضَّعِيفِ<sup>[۱]</sup>،.....

وكَذَلِكَ لَوْ كَانَ رُوَاتُهُ سَبِّئِي الحِفْظِ، أَيْ: حِفْظُهُمْ ضَعِيفٌ.

فَتَعَدُّدُ طُرُقِ الحَدِيثِ وكَثْرَتُهَا يَجْعَلُ الحَدِيثَ حَسَنًا لِغَيْرِهِ؛ لِأَنَّ اجْتِهَاعَ هَؤُلَاءِ عَلَى رِوَايَةِ هَذَا الحَدِيثِ وإِنْ كَانُوا ضُعَفَاءَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ أَصْلًا.

أمَّا إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الطُّرُقُ لَا يَجْبُرُ بَعْضُهَا بَعْضًا، كَمَا لَوْ كَانَ فِي الطُّرُقِ مَنْ يُتَّهَمُ بِوَضْعِ الحَدِيثِ، فهَذَا لَا يَجْبُرُ بَعْضُهُ بَعْضًا.

أَوْ كَانَ رُوَاةُ الحَدِيثِ مُبْتَدِعَةٌ فَرَوَوْا حَدِيثًا يُقَوِّي بِدْعَتَهُمْ، فَلَا يَصِلُ إِلَى دَرَجَةِ الحَسَنِ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّعَدُّدَ لَا يَنْجَبِرُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ؛ إِذْ إِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُرِيدُ أَنْ يُقَوِّيَ لِدْعَتَهُ، لَكِنْ لَوْ كَانَ هَوُلَاءِ الْمُبَتَدِعَةُ يَرْوُونَ حَدِيثًا لَا يُقَوِّي بِدْعَةَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ بِذُعَتَهُ، لَكِنْ لَوْ كَانَ هَوُلَاءِ الْمُبَتَدِعَةُ يَرْوُونَ حَدِيثًا لَا يُقَوِّي بِدْعَةَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ بِذْعَبَهُ.

[1] قَوْلُهُ: «وكُلُّ هَذِهِ الأَقْسَامِ حُجَّةُ سِوَى الضَّعِيفِ» يَعْنِي سِوَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَمْ يَنْجَبِرْ بِكَثْرَةِ الطُّرُقِ؛ لِأَنَّ الضَّعِيفَ لَا يَعْلِبُ عَلَى الظَّنِّ وَلَا يَتَرَجَّحُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَهُ، وحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ حُجَّةً.

وَلَا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ، بَلْ والرَّاجِحُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ إِلَّا مَقْرُونًا بِبَيَانِ ضَعْفِهِ حَتَّى فِي بَابِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ، وبابِ الفَضَائِلِ والرَّذَائِلِ، هَذَا القَوْلُ الأَوَّلُ.

ورَخَّصَ بَعْضُ العُلَمَاءِ فِي رِوَايَةِ الحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي الفَضَائِلِ والرَّذَائِلِ بِشُرُوطٍ ثَلاثَةِ:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أَلَّا يَكُونَ الضَّعْفُ شَدِيدًا.

والشَّرْطُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ لِلحَدِيثِ أَصْلٌ صَحِيحٌ.

#### فلَيْسَ بِحُجَّةٍ، لَكِنْ لَا بَأْسَ بِذِكْرِهِ فِي الشَّوَاهِدِ ونَحْوِهَا[١].

والشَّرْطُ الثَّالِثُ: ألَّا يَعْتَقِدَ صِحَّةَ نِسْبَتِهِ إِلَى الرَّسُولِ ﷺ، بَلْ يَقُولُ: يَخْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَالَهُ، أَمَّا أَنْ يَجْزِمَ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ نَجْزِمَ بِأَنَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ أَوْ مِنْ فِعْلِهِ وَهُوَ لَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ؛ لِأَنَّهُ لَوِ اعْتَقَدَ لَكَانَ لَازِمُ ذَلِكَ أَنْ يُنْزِلَ هَذَا الحَدِيثَ الضَّعِيفَ مَنْزِلَةَ الحَدِيثِ الصَّحِيح.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: الحَدِيثُ الضَّعِيفُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ بِالاتِّفَاقِ، لَكِنْ هَذَا يُذْكَرُ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ. الأَعْمَالِ.

فَإِذَا كَانَ الضَّعْفُ شَدِيدًا حَرُمَ ذِكْرُهُ وَلَوْ فِي الفَضَائِلِ والرَّذَائِلِ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلُ حَرُمَ ذِكْرُهُ وَلَوْ فِي الفَضَائِلِ والرَّذَائِلِ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: مَثَّلُوا لَنَا.

قُلْنَا: لَوْ جَاءَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ فِيهِ الوَعِيدُ عَلَى أَكْلِ الرِّبَا، فَيُذْكَرُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الضَّعْفُ شَدِيدًا؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَ الرِّبَا والتَّنْفِيرَ مِنْهُ لَهُ أَصْلٌ.

ولَوْ جَاءَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ فِي عُقُوبَةِ تَرْكِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ، نَذْكُرُهُ؛ لِأَنَّ لَهُ أَصْلًا؛ لِأَنَّ الأَصْلَ هُوَ وُجُوبُ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ، والتَّحْذِيرُ مِنْ تَرْكِهَا.

أَمَّا لَوْ جَاءَ حَدِيثٌ فِي أَمْرٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ ثَابِتٌ، ولَكِنْ فِيهِ الوَعِيدُ، فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ هَذَا الحَدِيثَ، وَهُوَ كَثِيرٌ فِي كُتُبِ الوَعْظِ، فَفِيهَا أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ.

[١] قَوْلُهُ: «لَكِنْ لَا بَأْسَ بِذِكْرِهِ فِي الشَّوَاهِدِ ونَحْوِهَا» لِأَنَّ ذِكْرَهُ فِي الشَّوَاهِدِ وَنَحْوِهَا» لِأَنَّ ذِكْرَهُ فِي الشَّوَاهِدِ قَدْ يَكُونُ مِنْهُ فَائِدَةٌ، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ صَارَ الحَدِيثُ حَسَنًا لِغَيْرِهِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَذْكُرَهُ فِي الشَّوَاهِدِ ونَحْوِهَا؛ لِيَكُونَ مُعْتَبَرًا بِهِ.

صِيَغُ الأَدَاءِ[١]:

لِلحَدِيثِ تَحَمُّلُ وأَدَاءٌ.

فالتَّحَمُّلُ: أَخْذُ الْحَدِيثِ عَنِ الغَيْرِ.

والأَدَاءُ: إِبْلَاغُ الحَدِيثِ إِلَى الغَيْرِ.

وللأداءِ صِيغٌ [٢] مِنْهَا:

١ - حَدَّثَنِي: لَمِنْ قَرَأً عَلَيْهِ الشَّيْخُ [٣].

٢ - أَخْبَرَنِي: لَمِنْ قَرَأَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَوْ قَرَأَ هُوَ عَلَى الشَّيْخِ [1].

[١] قَوْلُهُ: «صِيغُ الأَدَاءِ» الأَدَاءِ مِنَ الشَّيْخِ إِلَى التَّلْمِيذِ، والتَّحَمُّلُ مِنَ التِّلْمِيذِ عَنِ الشَّيْخِ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَللأداءِ صِيَغٌ» وكَذَلِكَ لِلتَّحَمُّلِ صِيَغٌ، والتَّحَمُّلُ قَدْ يَكُونُ عَنْ قِرَاءَةِ الشَّيْخِ، وَقَدْ يَكُونُ عَنِ اسْتِهَاعِ الشَّيْخِ لَمِنْ يَقْرَأُ، اللَّهِمُّ الشَّيْخِ، وَقَدْ يَكُونُ عَنِ اسْتِهَاعِ الشَّيْخِ لَمِنْ يَقْرَأُ، اللَّهِمُّ أَنَّ لَهَا صِيَغًا.

والأداءُ لَهُ صِيَغٌ أيضًا.

[٣] قَوْلُهُ: «مِنْهَا: ١ - حَدَّثَنِي: لَمِنْ قَرَأَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ» مُرَادِفُهَا: سَمِعْتُ؛ لِأَنَّ الشَّيْخَ إِذَا قَرَأَ فَهُوَ مُتَكَلِّمٌ، فَتَقُولُ بِهَذَا إِذَا قَرَأَ فَهُوَ مُتَكَلِّمٌ، فَتَقُولُ بِهَذَا الاعْتِبَارِ: حَدَّثَنِي، وإِذَا قَرَأَ فَهُوَ مُتَكَلِّمٌ، فَتَقُولُ بِهَذَا الاعْتِبَارِ: سَمِعْتُ.

[٤] قَوْلُهُ: «٢- أَخْبَرَنِي: لِمَنْ قَرَأَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ أَوْ قَرَأَ هُوَ عَلَى الشَّيْخِ» «أَخْبَرَنِي: لِمَنْ قَرَأَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ» عَلَى هَذَا الوَجْهِ وَعَلَى هَذَا المَعْنَى تَكُونُ مُرَادِفَةً لِقَوْلِهِ: حَدَّثَنِي.

٣- أَخْبَرَنِي إِجَازَةً، أَوْ أَجَازَ لِي: لَمِنْ رَوَى بِالإِجَازَةِ دُونَ القِرَاءَةِ [١].
 والإِجَازَةُ: إِذْنُهُ لِلتِّلْمِيذِ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ مَا رَوَاهُ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ بِطَرِيقِ القِرَاءَةِ [١].

وَأَمَّا «لَمِنْ قَرَأَ هُوَ عَلَى الشَّيْخِ» فَتَكُونُ مُبَايِنَةً لِقَوْلِهِ: حَدَّثَنِي.

لَكِنَّ الْمُحَدِّثِينَ رَحِمَهُمْ اللَّهُ اصْطَلَحُوا عَلَيْهَا، وقَالُوا: إِنَّ قَوْلَ الرَّاوِي: «أَخْبَرَنِي» يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ لَمِنْ قَرَأَ عَلَى الشَّيْخ.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يَسُوغُ لِلمُحَدِّثِينَ أَنْ يَتَصَرَّ فُوا هَذَا التَّصَرُّفَ فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ؛ لِأَنَّ اللَّغَةَ العَرَبِيَّةَ إِنَّمَا تَجْعَلُ (أَخْبَرَنِي) لِمَنْ تَلَقَّى عَنِ الشَّيْخِ وحَدَّثَهُ الشَّيْخُ، لَا لِمَنْ قَرَأً هُوَ عَلَى الشَّيْخِ؟

فَالِجَوَابُ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ تَصَرُّفًا فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ، ولَكِنَّهُ اصْطِلَاحُ، والمُصْطَلَحُ كُلُّهُ اصْطِلَاحُ، وَلَا مُشَاحَّةً فِي الاصْطِلَاحِ، وَنَظِيرُ هَذَا مَا قَالَهُ النَّحْوِيُّونَ: إِنَّ الْمُبْتَدَأُ هُو الاسْمُ المَرْفُوعِ المُبْتَدَأُ مِهِ ابْتُدِئَ بِهِ أَيُّ شَيْءٍ هُو الاسْمُ المَرْفُوعُ المُسْمُ المَرْفُوعُ المُسْبُوقُ بِعَامِلٍ، وعَلَى هَذَا فَزَيْدٌ كَانَ، وقَالَ النَّحْوِيُّونَ: إِنَّ الفاعِلَ هُو الاسْمُ المَرْفُوعُ المَسْبُوقُ بِعَامِلٍ، وعَلَى هَذَا فَزَيْدٌ قَائِمٌ عِنْدَ النَّحْوِيِّينَ لَيْسَ بِفَاعِلٍ، بَيْنَهَا الفَاعِلُ فِي اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ كُلُّ مَنْ قَامَ بالفِعْلِ، سَوَاءً كَانَ عَلَى هَذَا الوَجْهِ الَّذِي قَالَ بِهِ النَّحْوِيُّونَ أَمْ لَا.

[١] قَوْلُهُ: «٣- أَخْبَرَنِي إِجَازَةً، أَوْ أَجَازَ لِي: لَمِنْ رَوَى بِالإِجازَةِ دُونَ القِرَاءَةِ» أَحْيَانًا يَقُولُ الرَّاوِي: أَجَازَنِي، أَوْ أَجَازَ لِي، أَوْ أَخْبَرَنِي إِجَازَةً، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، هَذَا لَمِنْ رَوَى بِالإِجازَةِ.

[٢] قَوْلُهُ: «والإِجازَةُ: إِذْنُهُ لِلتِّلْمِيذِ أَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ مَا رَوَاهُ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ بِطَرِيقِ القِرَاءَةِ» يَعْنِي أَنَّ الشَّيْخَ يَقُولُ للتِّلْمِيذِ: قَدْ أَجَزْتُ لَكَ أَنْ تَـرْوِيَ عَنِّي جَمِيعَ مَرْوِيَّاتِي، ٤ - العَنْعَنَةُ: وَهِيَ رِوَايَةُ الحَدِيثِ بِلَفْظِ: (عَنْ)[١].

وحُكْمُهَا الاتِّصَالُ إِلَّا مِنْ مَعْرُوفٍ بِالتَّدْلِيسِ، فَلَا يُحْكَمُ فِيهَا بالاتِّصَالِ إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالتَّحْدِيثِ<sup>[1]</sup>.

أَوْ أَنْ تَرْوِيَ عَنِّي صَحِيحَ مُسْلِمٍ الَّذِي كَتَبْتُهُ بِخَطِّي، أَوِ الَّذِي كَتَبَهُ فُلانٌ وصَحَّحْتُهُ،
 أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ الرِّوَايَةَ بِالإِجَازَةِ ضَعِيفَةٌ، لَكِنْ عَدَلَ إِلَيْهَا المُحَدِّثُونَ لَمَّا كَثُرَ الطُّلَّابُ، وصَارَ المُحَدِّثُ عِنْدَهُ تَقْرِيبًا أَلْفُ طَالِبٍ مُسْتَمِعٍ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُسْمِعَ هَوُّلَاءِ كُلَّهُمْ وَصَارَ المُحَدِّثُ عِنْدَهُ تَقْرِيبًا أَلْفُ طَالِبٍ مُسْتَمِعٍ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُسْمِعَ هَوُّلَاءِ كُلَّهُمْ أَحَادِيثَهُ النَّتِي رَوَاهَا، فَأَخَذُوا يُحَدِّثُونَ بِطَرِيقِ الإِجازَةِ، يَقُولُ مَثَلًا: يَا أَيُّهَا التَّلامِيذُ، إِنِّي قَدْ أَحَادِيثَهُ النَّي رَوَاهَا، فَأَخَذُوا يُحَدِّثُونَ بِطَرِيقِ الإِجازَةِ، يَقُولُ مَثَلًا: يَا أَيُّهَا التَّلامِيذُ، إِنِّي قَدْ رَوَاهَا اللَّهُ عَنْ فُلانٍ عَنْ فُلانٍ إِلَى البُخَارِيِّ، وَقَدْ أَجَزْتُ لَكُمْ أَنْ تَرْوُوا عَنْ فُلانٍ إِلَى البُخَارِيِّ، وَقَدْ أَجَزْتُ لَكُمْ أَنْ تَرْوُوا عَنِّي البُخَارِيِّ اللَّذِي كَتَبَهُ فُلانٌ.

وَلَا بُدَّ أَنْ يُقَيِّدَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَجَزْتُ لَكُمُ البُخَارِيَّ، والبُخَارِيُّ فِي الزَّمَنِ السَّابِقِ يُكْتَبُ بِاليَدِ صَارَ فِي هَذَا إِشْكَالُ، وَهُوَ أَنْ يَرْوُوا عَنْ هَذَا الشَّيْخِ البُخَارِيَّ مَكْتُوبًا عَلَى وَجْهِ الخَطَأِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ كَتَبَ البُخَارِيَّ أَجَادَ كِتَابَتَهُ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُقَيِّدَ الشَّيْخُ الإِجازَةَ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ؛ لِئَلَّا يَعْصُلَ الاخْتِلَافُ.

[١] قَوْلُهُ: «٤ – العَنْعَنَةُ: وَهِيَ رِوايَةُ الحَدِيثِ بِلَفْظِ: (عَنْ)» عَنْعَنَ أَيْ: رَوَاهُ بِلَفْظِ (عَنْ)، وأَنْأَنَ: رَوَاهُ بِلَفْظِ (أَنْ).

[۲] قَوْلُهُ: «وحُكْمُهَا الاتِّصَالُ إِلَّا مِنْ مَعْرُوفٍ بالتَّدْلِيسِ، فَلَا يُحْكَمُ فِيهَا بالاتِّصَالِ إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالتَّدْلِينِ، فَلَا يُحْكَمُ فِيهَا بالاتِّصَالِ إِلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِالتَّحْدِيثِ» إِذَا قَالَ الرَّاوِي عَنْ شَيْخِهِ عَنْ فُلانٍ فالحَدِيثُ مُتَّصِلٌ، إِلَّا إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بالتَّدْلِيسِ فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بالاتِّصَالِ، مِثْلُ: قَتَادَةُ وأَبُو الزُّبَيْرِ وعَطِيَّةُ العَوْفِيُ

هَذَا وللبَحْثِ فِي الحَدِيثِ ورُوَاتِهِ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ فِي عِلْمِ الْمُصْطَلَحِ، وفِيهَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ كِفَايَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وابْنُ إِسْحَاقَ، فهَؤُلَاءِ المُدَلِّسُونَ إِذَا صَرَّحُوا بالتَّحْدِيثِ حُمِلَ حَدِيثُهُمْ عَلَى الاتِّصَالِ،
 وإِلَّا فيعُمْلُ عَلَى الانْقِطَاع.

لَكِنْ قَدْ يَكُونُ بَعْضُ الْمُدَلِّسِينَ مُدَلِّسًا إِلَّا فِي شَيْحٍ مُعَيَّنِ فَهُوَ غَيْرُ مُدَلِّسِ فِيهِ وإنْ عَنْعَنَ، مِثْلُ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، فإنَّ رِوَايَتَهُ ثُحْمَلُ عَلَى الاتِّصَالِ، بِدَلِيلِ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ رَوَيًا بِهَا، وهُمَا لَا يَرْوِيَانِ الحَدِيثَ إِلَّا مُتَّصِلًا.

فَإِذَا جَاءَ الحَدِيثُ مِنْ مُدَلِّسٍ بِلَفْظِ (عَنْ) فَحُكْمُهُ الانْقِطَاعُ، إِلَّا مَا صَرَّحَ فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ فَقَالَ: حَدَّثَنِي، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: حَدَّثَنِي، وَهُـوَ ثِقَـةٌ، فَحُكْمُـهُ الاتِّصَالُ والصِّحَّةُ.





#### \* تَعْرِيفُهُ:

الإِجْمَاعُ لُغَةً: العَزْمُ والاتِّفَاقُ [١].

واصْطِلَاحًا: اتِّفَاقُ مِجُتُّهَدِي هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ. فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «اتِّفَاقُ» وُجُودُ خِلَافٍ وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ، فَلَا يَنْعَقِدُ مَعَهُ الإِجْمَاعُ [٢].

[1] قَوْلُهُ: «الإِجْمَاعُ لُغَةً: العَزْمُ والاتِّفَاقُ» يَعْنِي: يُطْلَقُ عَلَى العَزْمِ، وعَلَى الاتِّفَاقِ، فَتَقُولُ: أَجْمَعَ القَوْمُ عَلَى كذا، أَيْ: عَزَمُوا عَلَيْهِ، واتَّفَقُوا عَلَيْهِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وأَجْمِعُوا شُرَكَاءَكُمْ. أَمْرَكُمْ وأَجْمِعُوا شُرَكَاءَكُمْ.

و ﴿ وَشُرَكَا ٓ ءَكُمْ ﴾ هُنَا مَفْعُولٌ بِهِ لِفِعْلِ مَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ: اجْمَعُوا شُرَكاءَكُمْ، وَلَا يَصِتُّ أَنْ يَكُونَ مَعْطُوفًا عَلَى (أَمْرِكُمْ)؛ لِأَنَّ الشُّرَكَاءَ لَا يَعْزِمُونَ وَإِنَّمَا يُجْمَعُونَ، والآيَةُ مَعْنَاها: اعْزِمُوا أَمْرَكُمْ واجْمَعُوا شُرَكَاءَكُمْ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (اتِّفَاقُ) وُجُودُ خِلَافٍ وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ، فَلَا يَنْعَقِدُ مَعَهُ الإِجْمَاعُ» وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الوَاحِدُ مَعْرُوفًا بالعِلْم والفِقْهِ، فَإِنَّ خِلافَهُ مُعْتَبَرٌ.

وقَوْلُنَا: «وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ» خِلافًا لاَبْنِ جَرِيرٍ رَحِمَهُٱللَّهُ، فابْنُ جَرِيرٍ رَحِمَهُٱللَّهُ -صَاحِبُ التَّفْسِيرِ المَعْرُوفِ- يرَى أَنَّ الوَاحِدَ والاثْنَيْنِ لَا يَخْرِمَانِ الإِجْمَاعَ<sup>(١)</sup>، وأنَّ الأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ

<sup>(</sup>١) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٤/ ١٤٥).

## وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «مُجْتَهِدِي» العَوَامُّ والمُقَلِّدُونَ، فَلَا يُعْتَبَرُ وِفَاقُهُمْ وَلَا خِلافُهُمْ [1].

سِوَى رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ وَلَوْ كَانَا مِنْ أَفْقَهِ عِبَادِ اللهِ، فَإِنَّ الإِجْمَاعَ يَنْعَقِدُ، ولكنْ قَوْلُهُ خِلافُ مَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَهْلِ العِلْمِ، فأَهْلُ العِلْمِ يَقُولُونَ: إِذَا وُجِدَ خِلافٌ وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُمْ كَالْفُقَهَاءِ، فَلَا إِجْمَاعَ فِي المَسْأَلَةِ.

ولَكِنْ بَعْضُ العُلَمَاءِ يُخَطِّئ بَعْضَ الطَّوَائِفِ فَلَا يَعْتَبِرُ إِجْمَاعَهُمْ:

فيرَى بَعْضُ الفُقَهَاءِ وأَصْحَابُ الرَّأْيِ أَنَّ خِلافَ الظَّاهِرِيَّةِ لَا يُعْتَبَرُ ، ويَقُولُ: إِنَّ الأُمَّةَ تُجْمِعُ ويُحْكَمُ بِإِجْمَاعِهَا، وَلَوْ خَالَفَهَا أَهْلُ الظَّاهِرِ فِي هَذَا الحُكْمِ.

فَمَثَلًا: عِنْدَهُمُ ابْنُ حَزْمٍ وَدَاوُدُ الظَّاهِـرِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْــلِ الظَّاهِــرِ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ إِذَا أَجْمَعَ الفُقَهَاءُ عَلَى قَوْلٍ.

ولَكِنَّ هَذَا القَوْلَ ضَعِيفٌ، والصَّوَابُ أَنَّ قَوْلَ الظَّاهِرِيَّةِ مُعْتَبَرٌ، يَخْرِمُ الإِجْمَاعَ إِنْ كَانَ مُخَالِفًا لَهُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرِيَّةَ لَا شَكَّ أَنَّ مَذْهَبَهُمْ صَحِيحٌ، وإِنْ كَانَ عِنْدَهُمْ خَطَأٌ كَثِيرٌ، لَكِنَّ خَطَأَهُمْ لَا يُوجِبُ رَدَّ قولِهِمْ مُطْلَقًا، فلَهُمْ أَقْوَالُ صَحِيحَةٌ مُوَافِقَةٌ لِظَاهِرِ النَّصُوصِ، والصَّوَابُ فِيهَا مَعَهُمْ.

[١] قَوْلُهُ: «وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (مُجْتَهِدِي) العَوَامُّ والْمُقَلِّدُونَ، فَلَا يُعْتَبَرُ وِفَاقُهُمْ وَلَا خِلَافُهُمْ»:

أَمَّا الْعَوَامُّ فَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ وِفَاقُهُمْ وَلَا خِلافُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَيْسَ عِنْدَهُمْ عِلْمٌ. فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى كَذَا، فَقَالَ الآخَرُ: فُلانٌ صَاحِبُ الدُّكَّانِ الفُلانِيِّ مُخَالِفٌ فِي هَذَا! وصَاحِبُ الدُّكَّانِ لَا عِلْمَ عِنْدَهُ، فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا للإجْمَاعِ؛ لِأَنَّـهُ عَامِيٌّ لَا يُعْتَبَرُ قَوْلُـهُ، والعَـوَامُّ يُسَمَّـوْنَ هَـوَامَّ الأَرْضِ، فالعَامِيُّ لَا عِبْرَةَ بِوِفَاقِـهِ

## وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «هَذِهِ الأُمَّةِ» إِجْمَاعُ غَيْرِهَا فَلَا يُعْتَبَرُ [ا].

= وَلَا بِخِلَافِهِ، فَنَقُولُ: وَافَقْتَ أَمْ لَمْ تُوَافِقْ فَقَوْلُكَ مَطْرُوحٌ.

والْقَلِّدُ أَيْضًا قَوْلُهُ لَا يُعْتَبَرُ فِي الإِجْمَاعِ وَلَا فِي الخِلَافِ؛ لِأَنَّ الْقَلِّدَ نُسْخَةُ كِتَابٍ مِنْ مُقَلَّدِهِ، فالْقَلِّدُ لَيْسَ عِنْدَهُ رَأْيٌ وَلَا اجْتِهَادٌ وَلَا تَتَبَّعٌ لِلأَدِلَّةِ؛ ولِهَذَا نُقِلَ إِجْمَاعُ المُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ الْمُقَلِّدَ لَيْسَ مِنَ العُلَمَاءِ.

ولَكِنْ يَجِبُ أَلَّا نَهْضِمَ الْحَقَّ أَهْلَهُ، فالْمُقَلِّدُ خَيْرٌ مِنَ الجَاهِلِ؛ لِأَنَّ الْمُقَلِّدَ يَتَبعُ عَالِيًا مِنْ عُلَمًا، فَلَا نُنْكِرُ التَّقْلِيدَ مُطْلَقًا مِنْ عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ، والجَاهِلُ لَا يَتَبعُ إِلَّا هَوَى نَفْسِهِ وَلَا يَعْلَمُ، فَلَا نُنْكِرُ التَّقْلِيدَ مُطْلَقًا وَلَا يَعْلَمُ، فَلَا نُنْكِرُ التَّقْلِيدَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُول: ﴿وَمَآ وَلَا نَذُمُّهُ مُطْلَقًا، بَلْ نَقُولُ: إِنَّ التَّقْلِيدَ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ اللهَ يَقُول: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا يَعْمَلُ وَتِي إِلَيْهِمَ فَشَكُوا أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ١٤٦]، وَهَذَا الْمُقَلِّدُ الَّذِي لَيْسَ عِنْدَه أَدَاةٌ لِلاجْتِهَادِ يَسْتَطِيعُ بِهَا أَنْ يَسْتَخْلِصَ الأَحْكَامَ مِنْ أَدِلَا يَعْمَلُ؟!

وهَذَا القَوْلُ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ هُوَ القَوْلُ الرَّاجِحُ: أَنَّ التَّقْلِيدَ جَائِزٌ لِلضَّرُورَةِ، بِمَنْزِلَةِ أَكْلِ المَّيْتَةِ، لَا يَجُوزُ إِلَّا عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ اللَّذَكَّاةِ، والقَائِلُ بالدَّلِيلِ كَآكِلِ المُذَكَّاةِ يَمْنْزِلَةِ أَكْلِ المَّذَكِّلِ اللَّذَكِّلِ المُذَكَّاةِ يَأْكُلُ طَيِّبًا، وهَذَا هُوَ الشَّرْطُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ عَنَّفَجَلَّ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَسَنَالُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ ﴾ مَتَى؟ فَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فَلَا تَسْأَلُوا.

وأَنْتَ مُخَاطَبٌ يَوْمَ القِيَامَةِ ومُحَاسَبٌ عَلَى حَسَبِ عِلْمِكَ، لَا عَلَى حَسَبِ عِلْمِ غَيْرِكَ.

[١] قَوْلُهُ: «وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (هَذِهِ الْأُمَّةِ) إِجْمَاعُ غَيْرِهَا، فَلَا يُعْتَبَرُ» فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ مَثَلًا: أَجْمَعَتِ النَّصَارَى عَلَى أَنَّ هَذَا حَرَامٌ أَوْ هَذَا حَلَالٌ، فَهَلْ يُعْتَبَرُ؟

وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ اتَّفَاقُهُمْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يُعْتَبَرُ إِجْمَاعًا مِنْ حَيْثُ كَوْنِهِ دَلِيلًا؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ حَصَلَ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ [1]؛ ولِذَلِكَ إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: كُنَّا نَفْعَلُ أَوْ كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، كَانَ مَرْ فُوعًا حُكْمًا، لَا نَقْلًا لِلإِجْمَاعِ [7].

نَقُولُ: لَا يُعْتَبَرُ، فالمُعْتَبَرُ إِجْمَاعُ هَذِهِ الأُمَّةِ، وإِلَّا لَقُلْنَا: إِنَّ النَّصَارَى مُجْمِعَةٌ عَلَى
 أَنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاثَةٍ، وإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ خِلافٌ عِنْدَهُمْ، لَكِنَّنَا لَا نَعْتَبِرُ إِجْمَاعَ غَيْرِ المُسْلِمِينَ أَبَدًا، وَلَا خِلافَهُمْ.

[١] قَوْلُهُ: «وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ) اتَّفَاقُهُمْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَا يُعْتَبَرُ إِجْمَاعًا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ دَلِيلًا؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ حَصَلَ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ » يَعْنِي: إِذَا أَجْمَعَتِ الأُمَّةُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حُكْمٍ مِنَ الأَحْكَامِ، فَإِنَّنَا لاَ نَعْتَبِرُهُ إِجْمَاعًا، لاَ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ، فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ إِجْمَاعٌ بِلاَ شَكّ؛ لَكِنْ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ دَلِيلًا، فَإِنَّ الدَّلِيلَ حَصَلَ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ عَنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ، فَنَكْتَفِي بِدَلَالَةِ السُّنَةِ.

[٢] قَوْلُهُ: «ولِذَلِكَ إِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: كُنَّا نَفْعَلُ أَوْ كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ مَرْفُوعًا حُكْمًا لَا نَقْلًا لِلإِجْمَاعِ» فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: لِمَاذَا لَا يَجْعَلُهُ العُلَمَاءُ إِجْمَاعًا؟

قُلْنَا: لِأَنَّ كَوْنَ السُّنَّةِ دَلِيلًا أَقْوَى مِنْ كَوْنِ الإِجْمَاعِ دَلِيلًا، ولِهَذَا لَمْ يُخَالِفْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي أَنَّ السُّنَّةَ دَلِيلٌ، واخْتَلَفُوا فِي كَوْنِ الإِجْمَاعِ دَلِيلًا، فَإِذَا كَانَتِ السُّنَّةُ أَقْوَى فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ نَذْهَبَ إِلَى الأَذْنَى أَوْ إِلَى الأَضْعَفِ مَعَ وُجُودِ الأَقْوَى. وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيِّ» اتِّفَاقُهُمْ عَلَى حُكْمٍ عَقْلِيٍّ أَوْ عَادِيٍّ، فَلَا مَدْخَلَ لَهُ هُنَا؛ إِذِ البَحْثُ فِي الإجْمَاعِ كَدَلِيلٍ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ<sup>[1]</sup>.

[1] قَوْلُهُ: "وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: (عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيٍّ) اتَّفَاقُهُمْ عَلَى حُكْمٍ عَقْلِيٍّ أَوْ عَادِيً، فَلَا مَدْخَلَ لَهُ هُنَا؛ إِذِ البَحْثُ فِي الإِجْمَاعِ كَدَّلِيلٍ مِنْ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ» فَإِذَا أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى حُكْمٍ عَقْلِيٍّ كَمَا لَوْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِكُلِّ أَثَرٍ مُؤَثِّرًا، فَلَا دَخْلَ لَهُ فِي هَذَا البَابِ؛ لِأَنَّ المُرَادَ حُكْمٍ عَقْلِيٍّ كَمَا لَوْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ لِكُلِّ أَثَرٍ مُؤَثِّرًا، فَلَا دَخْلَ لَهُ فِي هَذَا البَابِ؛ لِأَنَّ المُرَادَ هُنَا الإِجْمَاعُ عَلَى أَنَّ دُلِيلٌ شَرْعِيُّ، وكُونُ العُقَلَاءِ كُلِّهِمْ يُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ كُلَّ أَثَرٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مُؤَثِّرٍ، فَهَذَا لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ.

وإِجْمَاعُ النَّاسِ عَلَى أَنَّ الكُلَّ أَكْبَرُ مِنَ الجُزْءِ، إِجْمَاعٌ عَقْلِيٌّ، لَا مَدْخَلَ لَهُ هُنَا أَيْضًا؛ لِأَنَّنَا نَتَكَلَّمُ عَنِ الإِجْمَاعِ الَّذِي هُوَ دَلِيلٌ مِنَ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ رَحِمَهُمُاللَّهُ فِي الإِجْمَاعِ: هَلْ يُمْكِنُ وُجُودُهُ أَوْ لَا يُمْكِنُ، وإِذَا أَمْكَنَ هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً أَوْ لَا يُمْكِنُ. فَهُنَا أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ فِي النَّزَاع:

المَسْأَلَةُ الأُولَى: هَلِ الإِجْمَاعُ مُحَكِنٌ؟

فمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الإِجْمَاعَ لَا يُمْكِنُ حُصُولُهُ، واسْتَدَلُّوا بِقَوْلِ الإِمَامِ أَحْمَدَ: مَنِ ادَّعَى الإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ، ومَا يُدْرِيهِمْ لَعَلَّهُمُ اخْتَلَفُوا<sup>(۱)</sup>.

واسْتَدَلُّوا أيضًا بِأَنَّ الإِحاطَةَ بِقَوْلِ كُلِّ عَالِمٍ مِنَ المُجْتَهِدِينَ مُتَعَذِّرَةٌ، لَا سِيَّا حِينَ انْتَشَرَتِ الأُمَّةُ، وكَثُرَ الخِلَافُ، وبَعُدَتِ المَسَافَةُ، فكَيْفَ يُمْكِنُ لِعَالِمٍ فِي أَقْصَى المَغْرِبِ أَنْ يَعْلَمَ بِأَقْوَالِ العُلَمَاءِ فِي أَقْصَى المَشْرِقِ، وَلَا سِيَّمَا فِيهَا سَبَقَ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ وَسَائِلُ نَعْلَمَ بِأَقْوَلَ العِلْمِ بِسُرْعَةٍ؛ فلِهَذَا قَالُوا: إنَّ الإِجْمَاعَ مُتَعَذِّرٌ.

<sup>(</sup>١) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: ٤٣٨–٤٣٩).

#### والإجْمَاعُ حُجَّةٌ لِأَدِلَّةٍ مِنْهَا:

١ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ النَّسَةِ وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ يَشْمَلُ الشَّهَادَةَ عَلَى أَعْمَالِهمْ، وعَلَى أَحْكَامِ أَعْمَالِهمْ، والشَّهِيدُ قَوْلُهُ مَقْبُولٌ [1].

ولكِنْ سَيَأْتِينَا -إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - أَنَّ الإِجْمَاعَ لَيْسَ بِمُتَعَذِّرٍ، ولَكِنْ صَحِيحٌ أَنَّ العِلْمَ بِالإِجْمَاعِ قَدْ يَكُونُ صَعْبًا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى اطِّلَاعٍ وَاسِعٍ، ومَعْرِفَةٍ بخِلَافَاتِ العِلْمَ بِالإِجْمَاعِ قَدْ يَكُونُ صَعْبًا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى اطللاعٍ وَاسِعٍ، ومَعْرِفَةٍ بخِلَافَاتِ النَّاسِ، فليْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ العُلَهَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى كَذَا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى النَّاسِ، فليْسَ كُلُّ إِنْسَانٍ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولَ: إِنَّ العُلَهَاءَ أَجْمَعُوا عَلَى كَذَا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يَطُّلِعَ ويَنْظُرَ.

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إِذَا قُدِّرَ وُجُودُ الإِجْمَاعِ فَهَلْ هُوَ حُجَّةٌ؟

قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّ الحُجَّةَ فِيهَا قَالَ اللهُ ورَسُولُهُ، لَا فِيهَا قَالَ النَّهُ ورَسُولُهُ، لَا فِيهَا قَالَ النَّهِ وَلَا قَوْلَ رَسُولِهِ ﷺ، وحِينَئِذٍ النَّاسُ، والإِجْمَاعُ لَيْسَ إِلَّا قَوْلُ النَّاسِ، فلَيْسَ قَوْلَ اللهِ وَلَا قَوْلَ رَسُولِهِ ﷺ، وحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ دَلِيلًا حَتَّى وَلَوْ تَحَقَّقَ.

ولَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الإِجْمَاعَ مُمكِنٌ، وَأَنَّهُ دَلِيلٌ، ودَلِيلُ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ
 وسُنَّةِ رَسُولِهِ، والعَقْلِ.

[١] قَوْلُهُ: «والإِجْمَاعُ حُجَّةُ لِأَدِلَّةٍ مِنْهَا: ١ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَ ٱلنَّاسِ ﴾ يَشْمَلُ وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَ ٱلنَّاسِ ﴾ يَشْمَلُ الشَّهَادَةَ عَلَى أَنْاسِ ﴾ يَشْمَلُ الشَّهَادَةَ عَلَى أَغْمَالِهِمْ، والشَّهِيدُ قَوْلُهُ مَقْبُولٌ » قَوْلُهُ: ﴿لِنَكُونُوا ﴾ الشَّهَادَة عَلَى أَعْمَالِهِمْ، وعَلَى أَحْكَامِ أَعْمَالِهِمْ، والشَّهِيدُ قَوْلُهُ مَقْبُولٌ » قَوْلُهُ: ﴿لِنَكُونُوا ﴾ يَعْنِى: جَمِيعًا.

قَوْلُهُ: ﴿ ﴿ ثُهُمَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ اسْتُشْهِدَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ:

٢ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن نَنزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النساء:٥٩] دَلَّ عَلَى
 أَنَّ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ حَتُّ [1].

## ٣- قَوْلُهُ عَيَكِيْ: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلالَةٍ»(١). [٢]

= هَلْ بَلَّغَ الرُّسُلُ أَقْوَامَهُمْ أَمْ لَا؟ والأُمَّةُ تَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ.

قَوْلُهُ: "والشَّهِيدُ قَوْلُهُ مَقْبُولٌ" وإِذَا كَانَ قَوْلُ الأُمَّةِ مَقْبُولًا عَلَى أَعْبَالِ الأُمَمِ السَّابِقَةِ، وأنَّ الرُّسُلَ جَاءَتُهُمْ وأَقَامَتِ الحُجَّةَ، فهُوَ مِنْ بَابٍ أَوْلَى مَقْبُولٌ عَلَى أَحْكَامِ السَّابِقَةِ، وأنَّ الرُّسُلَ جَاءَتُهُمْ وأَقَامَتِ الحُجَّةَ، فهُو مِنْ بَابٍ أَوْلَى مَقْبُولٌ عَلَى أَحْكَامِ الأَعْبَالِ هَلْ هِي وَاجِبَةٌ أَوْ جَائِزَةٌ أَوْ مُحَرَّمَةٌ أَوْ مَكْرُوهَةٌ أَوْ مُسْتَحَبَّةٌ؛ لِأَنَّ حُكْمَ العَمَلِ وَصْفٌ فِيهِ، فَإِذَا أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ -والمُرَادُ عُلَمَاؤُهُمْ - عَلَى أَنَّ هَذَا سُنَّةٌ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ سُنَةٌ؛ لِأَنَّهُمْ شَهِدُوا أَنَّ هَذَا مِنَ الشَّرْعِ وَأَنَّهُ سُنَّةٌ، أَوْ مِنَ الشَّرْعِ وَأَنَّهُ سُنَةٌ، أَوْ مِنَ الشَّرْعِ وَأَنَّهُ سُنَةٌ، أَوْ مِنَ الشَّرْعِ وَأَنَّهُ سُنَةٌ عَرَامٌ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

[1] قَوْلُهُ: «٢- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء:٥٥] وَلَّ عَلَى أَنَّ مَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ حَقُّ » قَوْلُهُ تَعَالى: ﴿ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ مَفْهُومُهُ: إِنِ اتَّفَقْتُمْ فَهُو حَقٌ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يُرَدَّ إِلَى الكِتَابِ والسُّنَّةِ ، فَصَارَ فِي الآيةِ دَلِيلٌ مِنْ مَفْهُومُهُ: إِنِ اتَّفَقْتُمْ فَهُو حَقٌ لَا يَحْتَاجُ أَنْ يُرَدَّ إِلَى الكِتَابِ والسُّنَّةِ ، فَصَارَ فِي الآيةِ دَلِيلٌ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيةِ عَلَى أَنَّهُمْ لَوِ اجْتَمَعُوا فَاجْتِهَاعُهُمْ حَتُّ لَا يُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الكِتَابِ والسُّنَّة ، وهُالُ أَنْ تَجَتَمِعَ الأُمَّةُ عَلَى خِلَافِ الكِتَابِ والسُّنَّة ، وهُالُ أَنْ تَجَتَمِعَ الأُمَّةُ عَلَى خِلَافِ الحَتِيثِ اللّذِي سَنَذْكُرُهُ الآنَ.

[٢] قَوْلُهُ: «٣ - قَوْلُهُ عَلِيةٍ: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ» فَإِنَّ هَذَا مُسْتَحِيلٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتن، باب السواد الأعظم، رقم (٣٩٥٠) وعبد بن حميد (١٢١٨)، من حديث أنس بن مالك، وورد بنحو هذا اللفظ عند الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، رقم (٢١٦٧)، من حديث ابن عمر رَضِيَّالِثَهُ عَنْهُا.

٤- أَنْ نَقُولَ: إِجْمَاعُ الأُمَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَقًّا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَاطِلًا،
 فَإِنْ كَانَ حَقًّا فَهُوَ حُجَّةٌ، وإِنْ كَانَ بَاطِلًا فكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تُجْمِعَ هَذِهِ الأُمَّةُ الَّتِي هِيَ أَكْرَمُ الأُمَمِ عَلَى اللهِ مُنْذُ عَهْدِ نَبِيِّهَا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ عَلَى أَمْرٍ بَاطِلٍ لَا يَرْضَى بِهِ اللهُ؟ هَذَا مِنْ أَكْبَرِ المُحَالِ<sup>[1]</sup>.

أَنْوَاعُ الإِجْمَاعِ:

الإِجْمَاعُ نَوْعَانِ: قَطْعِيٌّ وظَنِّيٌّ [1].

= لَا يُمْكِنُ أَنْ تَجْتَمِعَ الأُمَّةُ عَلَى ضَلالَةٍ، وإِذَا اسْتَحَالَ أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلالَةٍ، صَارَ مَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حَقَّا.

[1] قَوْلُهُ: «٤ – أَنْ نَقُولَ: إِجْمَاعُ الأُمَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَقَّا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَاطِلًا، فَإِنْ كَانَ حَقَّا فَهُوَ حُجَّةٌ، وإِنْ كَانَ بَاطِلًا فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ تُجْمِعَ هَذِهِ الأُمَّةُ الَّتِي هِيَ أَكْرَمُ الأُمَمِ عَلَى اللهِ مُنْذُ عَهْدِ نَبِيِّهَا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ عَلَى أَمْرٍ بَاطِلٍ لَا يَرْضَى بِهِ اللهُ؟ هَذَا مِنْ أَكْرَمُ الأُمَمِ عَلَى اللهِ مُنْذُ عَهْدِ نَبِيِّهَا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ عَلَى أَمْرٍ بَاطِلٍ لَا يَرْضَى بِهِ اللهُ؟ هَذَا مِنْ أَكْرَمُ الأُمَّمِ عَلَى اللهِ مُنْذُ عَهْدِ نَبِيِّهَا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ عَلَى أَمْرٍ بَاطِلٍ لَا يَرْضَى بِهِ اللهُ؟ هَذَا مِنْ أَكْرَمُ المُحَالِ» نَقُولُ: مَا اجْتَمَعَتِ الأُمَّةُ عَلَيْهِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَقًّا وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَاطِلًا:

فَإِنْ كَانَ حَقًّا كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ، وَأَنَّهُ دَلِيلٌ؛ إِذْ لَا يَثْبُتُ كَوْنُ الشَّيْءِ حَقًّا إِلَّا بِثُبُوتِ دَلِيلِهِ الحَقِّ.

وإنْ كَانَ بَاطِلًا لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ مَحْظُورٌ عَظِيمٌ مِنَ الطَّعْنِ فِي حِكْمَةِ اللهِ، ووَجْهُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: كَيْفَ تَكُونُ هَذِهِ الأُمَّةُ الَّتِي هِيَ آخِرُ الأُمَمِ وأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ، والَّتِي جَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى شَهِيدَةً عَلَى اللهِ، والَّتِي بَعَلَهَا اللهُ تَعَالَى شَهِيدَةً عَلَى العِبَادِ يَوْمَ القِيَامَةِ؛ كَيْفَ يَكُونُ إِجْمَاعُهَا أَمْرًا بَاطِلًا لَا يَرْضَى بِهِ اللهُ ورَسُولُهُ، هَذَا شَيْءٌ لَا يَقْبَلُهُ المُخَالِفُ، وإِذَا كَانَ هُنَاكَ مُحَالٌ فِي الدُّنْيَا فَهَذَا مِنَ المُحَالِ.

[٢] قَوْلُهُ: «الإِجْمَاعُ نَوْعَانِ: قَطْعِيٌّ وظَنِّيٌّ»:

١ - فَالقَطْعِيُّ: مَا يُعْلَمُ وُقُوعُهُ مِنَ الأُمَّةِ بِالضَّرُورَةِ [١]، كالإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، وتَحْرِيمِ الرِّنَى [٢]، وهَذَا النَّوْعُ لَا أَحَدَ يُنْكِرُ ثُبُوتَهُ [٢]......

- قَطْعِيٌّ، أَيْ: مَقْطُوعٌ بِهِ، فَلَا أَحَدَ يُعَارِضُ فِيهِ.
- ظَنِّيُّ، أَيْ: مَظْنُونٌ، وَقَدْ يَكُونُ الأَمْرُ بِخِلَافِهِ.

[١] قَوْلُهُ: «فَالقَطْعِيُّ: مَا يُعْلَمُ وُقُوعُهُ مِنَ الأُمَّةِ بِالضَّرُورَةِ» ومَعْنَى بِالضَّرُورَةِ الْأَمَّةِ بِالضَّرُورَةِ » ومَعْنَى بِالضَّرُورَةِ أَيْ: بِدُونِ نَظَرٍ وتَأَمُّلٍ، يَعْنِي لَا يَحْتَاجُ أَنْ نَنْظُرَ: هَلْ أَجْمَعُوا أَمْ لَمْ يُجْمِعُوا؛ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «كَالإِجْمَاعِ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، وتَحْرِيمِ الزِّنَى» فهَذَا إِجْمَاعٌ قَطْعِيُّ.

فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: هَلْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ.

فَإِنْ قِيلَ: لَعَلَّ فِيهِ خِلَافًا! قُلْنَا: لَا يُمْكِنُ أَنْ يُخَالِفَ أَحَدٌ فِي هَذَا، اللَّهُمَّ إِلَّا رَجُلُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ، لَا يَدْرِي عَنِ الإِسْلَامِ شَيْئًا، أَمَّا مَنْ عَاشَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّا نَعْلَمُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ، لَا يَدْرِي عَنِ الإِسْلَامِ شَيْئًا، أَمَّا مَنْ عَاشَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ، وكَذَلِكَ تَحْرِيمُ الزِّنَى، فَإِنَّ العُلَمَاءَ مُجْمِعُونَ عَلَيْهِ إِجْمَاعًا قَطْعِيًّا.

كَذَلِكَ حِلُّ الخُبْزِ مُجْمِعٌ عَلَيْهِ إِجْمَاعًا قَطْعِيًّا، لَا أَحَدَ يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ: فِي حِلِّ الخُبْزِ خِلَافٌ.

[٣] قَوْلُهُ: «وهَذَا النَّوْعُ لَا أَحَدَ يُنْكِرُ ثُبُوتَهُ» هَذَا النَّوْعُ لَا أَحَدَ يَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ، وَلَا أَحَدَ يَقُولُ: إِنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ. وَلَا كَوْنَهُ حُجَّةً، ويَكْفُرُ مُخَالِفُهُ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَجْهَلُهُ [١].

٢- والظَّنِّيُّ: مَا لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِالتَّتَبُّعِ والاسْتِقْرَاءِ [٢].

وقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي إِمْكَانِ ثُبُوتِهِ [7] ...

ولِهَذَا لَوْ قَالَ قَائِلٌ: مَا دَلِيلُكَ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ؟ فَقُلْتَ: إِجْمَاعُ الْسُلِمِينَ، لَا أَحَدَ يُنْكِرُ هَذَا، ولَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ دَلِيلٌ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ،
 لَكِنْ مِنَ الجَائِزِ أَنْ تَتَعَدَّدَ الأَدِلَّةُ، والمَدْلُولُ وَاحِدٌ.

[١] قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا كَوْنَهُ حُجَّةٌ، ويَكْفُرُ مُخَالِفُهُ إِذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يَجْهَلُهُ ﴾ ومَعْنَى حُجَّةٍ:
أَنَّهُ يَلْزَمُ مَنْ بَلَغَهُ القَوْلُ بِمُوجَبِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَالِفَ، بَلْ يَكْفُرُ مُخَالِفُهُ، فَلَوْ جَاءَ
إِنْسَانٌ وَقَالَ: الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ لَيْسَتْ وَاجِبَةً، أَوِ الزِّنَى لَيْسَ حَرَامًا، فَإِنَّهُ يَكُفُرُ إِذَا
كَانَ مِمَّنْ لَا يَجْهَلُهُ، فَإِذَا كَانَ مِمَّنْ يَجْهَلُهُ مِثْلُ حَدِيثِ عَهْدٍ بِالإِسْلَامِ، أَوْ إِنْسَانٍ فِي بَادِيَةٍ
بَعِيدَةٍ عَنِ العِلْمِ وَهُوَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ، لَكِنْ لَا يَدْرِي هَلْ هِي وَاجِبَةٌ أَمْ غَيْرُ وَاجِبَةٍ ﴾
فهذَا لَا يَكْفُرُ ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «والظَّنِّيُّ: مَا لَا يُعْلَمُ إِلَّا بِالتَّتَبُعِ والاسْتِقْرَاءِ» يَعنِي: لَيْسَ مَعْلُـومًا بِالضَّرُورَةِ، بَلْ يُتَبَّعُ مِنَ الكُتُبِ الَّتِي تَنْقِـلُ الآثارَ عَنِ الْمُقَدِّمِينَ، والكُتُبِ الَّتِي أَلَّفَهَا الْمَتَأَخِّرُونَ، ويُنْظَرُ: فَإِذَا أَجْمَعَتْ كُتُبُ الآثارِ والكُتُبُ المُؤلَّفَةُ عَلَى حُكْمٍ مِنَ الأَحْكَامِ، المُتَأخِّرُونَ، ويُنْظَرُ: فَإِذَا أَجْمَعَتْ كُتُبُ الآثارِ والكُتُبُ المُؤلَّفَةُ عَلَى حُكْمٍ مِنَ الأَحْكَامِ، قُلْنَا: هَذَا إِجْمَاعٌ، لَكِنَّهُ لَيْسَ قَطْعِيًّا؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ خِلَافٌ لَمْ نَعْلَمْهُ.

[٣] قَوْلُهُ: «وقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي إِمْكَانِ ثُبُوتِهِ» يَعْنِي: هَـلْ يُمْكِنُ أَنْ يُجْمِعَ العُلَمَاءُ فِي إِمْكَانِ ثُبُوتِهِ» يَعْنِي: هَـلْ يُمْكِنُ أَنْ يُجْمِعَ العُلَمَاءُ كُلُهُمْ عَلَى حُكْمُ هَا بالضَّرُورَةِ مِنَ المَسَائِلِ الَّتِي لَا يُعْلَمُ حُكْمُ هَا بالضَّرُورَةِ مِنَ اللَّينِ: اللَّينِ:

وأَرْجَحُ الأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ رَأْيُ شَيْخِ الإسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ حَيْثُ قَالَ فِي العَقِيدَةِ الوَاسِطِيَّةِ (١): «والإجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ [١]؛ إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُرُ الاخْتِلَافُ [٢] وانْتَشَرَتِ الأُمَّةُ [٣]» اه.

فمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّ هَذَا لَا يُمْكِنُ ثُبُوتُهُ، وَلَا يُمْكِنُ الحُصُولُ عَلَيْهِ، وَقَالَ:
 إِنَّهُ لَا يُوجَدُ إِجْمَاعٌ، فَضْلًا عَلَى أَنْ يَكُونَ حُجَّةً.

وأمَّا مَا ذُكِرَ مِنَ الإِجْمَاعِ القَطْعِيِّ فهَذَا قَدْ ثَبَتَ بالنُّصُوصِ، فلَسْنَا بِحَاجَةٍ إِلَى الإِجْمَاع.

ولِهَذَا ذَهَبَ بَعْضُ العُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وبِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَجِمَةُ اللَّهِ فَهُوَ كَاذِبٌ، ومَا يُدْرِيهِ وَجَمَهُ ٱللَّهُ فِي إِحْدَى الرِّجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ، ومَا يُدْرِيهِ لَعَلَّهُمُ اخْتَلَفُوا (٢). وَقَدْ سَبَقَ لَنَا القَوْلُ فِي هَذَا.

[١] قَوْلُهُ: «وأَرْجَحُ الأَقْوَالُ فِي ذَلِكَ رَأْيُ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ، حَيْثُ قَالَ فِي العَقِيدَةِ الوَاسِطِيَّةِ: والإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ» (٣) والسَّلَفُ الصَّالِحُ: الصَّحَابَةُ والتَّابِعُونَ وتَابِعُوهُمْ، يَعْنِي: القُرُونَ المُفَضَّلَةَ الثَّلَاثَةَ.

[٢] قَوْلُهُ: «إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ الاخْتِلَافُ» أَيْ: بَعْدَ السَّلَفِ الصَّالِحِ كَثُرَ الاخْتِلَافُ، وصَارَ كُلُّ إِنْسَانٍ يَأْتِي بِقَوْلٍ ورَأْي مِنْ عِنْدِهِ.

[٣] قَوْلُهُ: «**وانْتَشَرَتِ الأُمَّةُ**» بِمَعْنَى تَفَرَّقَتْ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ الإسْلَامِيَّةَ اتَّسَعَتْ بالفُتُوح، وصَارَ بَيْنَ أَقْصَى المَمْلَكَةِ الإسْلَامِيَّةِ وأقْصَـاهَا مَسـافاتٌ كَثِيرَةٌ، وحَصَلَتْ فِتَنٌ

<sup>(</sup>١) انظر: (شرح العقيدة الواسطية) لفضيلة شيخنا رحمه الله (ص:٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: ٤٣٨-٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣/ ١٥٧).

واعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُجْمِعَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ غَيْرِ مَنْسُوخٍ<sup>[۱]</sup>، فَإِنَّهَا لَا تُجْمِعُ إِلَّا عَلَى حَقِّ <sup>[۲]</sup>،.....

وحُرُوبٌ وخَوْفٌ، فَلَا نَكَادُ نُجْمِعُ أَقْوَالَ العُلَمَاءِ مِنْ أَقْصَى الدَّوْلَةِ الإسْلَامِيَّةِ إِلَى
 أَقْصَاهَا، فَأَمَّا السَّلَفُ الصَّالِحُ فَيُمْكِنُ.

[١] قَوْلُهُ: «وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَا يُمْكِنُ أَنْ ثُجْمِعَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ غَيْرِ مَنْسُوخٍ» هَذِهِ فَائِدَةٌ مُهِمَّةٌ: لَا يُمْكِنُ أَنْ تُجْمِعَ الأُمَّةُ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ صَحِيحٍ، أمَّا عَلَى خِلَافِ دَلِيلِ ضَعِيفٍ، فَيُمْكِنُ.

والْمُرَادُ بِقَوْلِنَا: «دَلِيلٍ» هُنَا تَنَزُّلًا مَعَ الخَصْمِ، وإِلَّا فَإِنَّ الضَّعِيفَ لَيْسَ بِدَلِيلٍ، لَكِنْ إِذَا اسْتَدَلَّ إِنْسَانٌ بِضَعِيفٍ وقُلْنَا: الإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ، فَهَذَا مُمُكِنٌ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ الضَّعِيفَ غَيْرُ الْفَائِمِ غَيْرُ مُقَاوِمٍ وَلَا مُعَارِضٍ لِغَيْرِهِ، فَيُمْكِنُ أَنْ تُجْمِعَ الأُمَّةُ الضَّعِيفَ غَيْرُ الْمَتَدَلَّ بِهِ مَنِ اسْتَدَلَّ، لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ.

قَوْلِنَا: «صَرِيحٍ» احْتِرَازٌ عِمَّا إِذَا كَانَ مُحْتَمِلًا؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مُحْتَمِلًا سَقَطَ بِهِ الاسْتِدْلَالُ، فَلَمْ يَبْقَ دَلِيلٌ يُعَارَضُ بِهِ الإجْمَاعُ.

قَوْلُنَا: «غَيْرِ مَنْسُوخٍ» فَإِنْ كَانَ مَنْسُوخًا فَإِنَّهَا ثُجْمِعُ عَلَى خِلَافِهِ؛ لِأَنَّ المَنْسُوخَ غَيْرُ قَائِم.

والخُلاصَةُ: أنَّ الأُمَّةَ الإسْلَامِيَّةَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُجْمِعَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ قَائِمٍ أَبدًا، نَعَمْ، قَدْ يُوجَدُ إِجْمَاعٌ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ غَيْرِ صَرِيحٍ، أَوْ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ غَيْرِ صَرِيحٍ، أَوْ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ عَيْرِ صَرِيحٍ، أَوْ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ مَنْسُوخ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الأَنْوَاعَ الثَّلَاثَةَ غَيْرُ قَائِمَةٍ، فَضْلًا عَلَى أَنْ تَكُونَ مُقَاوَمَةً.

[٢] قَوْلُهُ: «فَإِنَّهَا لَا تُجْمِعُ إِلَّا عَلَى حَقِّ» والحَقُّ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُحَالِفَ الحَدِيثَ الصَّحِيحَ الصَّرِيحَ غَيْرَ المَنْسُوخِ أَبَدًا؛ إذْ لَوْ خَالَفَهُ لَزِمَ التَّنَاقُضُ؛ لِأَنَّ الْمُتَعارِضَيْنِ

وإِذَا رَأَيْتَ إِجْمَاعًا تَظُنُّهُ مُخَالِفًا لِذَلِكَ<sup>[۱]</sup> فَانْظُرْ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الدَّلِيلُ غَيْرَ صَحِيحٍ، أَوْ غَيْرَ صَرِيح، أَوْ مَنْسُوخًا، أَوْ فِي المَسْأَلَةِ خِلَافٌ لَمْ تَعْلَمْهُ<sup>[۲]</sup>.

### \* شُرُوطُ الإِجْمَاع:

لِلإِجْمَاعِ شُرُوطٌ مِنْهَا:

١ - أَنْ يَثْبُتَ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ [٣]،.....

إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا أَقْوَى مِنَ الآخرِ؛ فَلَا تَعَارُضَ، وَإِمَّا أَنْ يَتَعارَضَا فَيتَساقَطَا،
 وهَذَا مُسْتَحِيلٌ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ أَحَدِهِمَا.

[١] قَوْلُهُ: «وإِذَا رَأَيْتَ إِجْمَاعًا تَظُنَّهُ مُخَالِفًا لِذَلِكَ» الْمُشَارُ إِلَيْهِ: «الدَّلِيلُ الصَّحِيحُ الصَّرِيحُ غَيْرُ المَنْسُوخ».

[٢] قَوْلُهُ: «فَانْظُرْ: فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الدَّلِيلُ غَيْرَ صَحِيحٍ، أَوْ غَيْرَ صَرِيحٍ، أَوْ مَنْسُوخًا، أَوْ فِي المَسْأَلَةِ خِلَافٌ لَمْ تَعْلَمْهُ» أَيْ: خِلافٌ يَكُونُ مُوَافِقًا لِهَذَا الدَّلِيلِ الَّذِي ظَنَنْتَهُ مُعَارِضًا لِلإِجْمَاع.

وهَذِهِ القَاعِدَةُ الأَخِيرَةُ تَنْفَعُ الْمَنَاظِرَ فِي بَابِ الْمَنَاظَرَةِ، فَإِذَا ادُّعِيَ إِجْمَاعٌ فَإِنَّـهُ لَا يُمْكِـنُ أَنْ يَكُـونَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ غَيْرِ مَنْسُوخٍ أَبَدًا، هَذَا شَيْءٌ مُسْتَحِيلٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ -كَمَا قُلْتُ- يَسْتَلْزِمُ رَفْعَ النَّقِيضَيْنِ، وهَذَا مُسْتَحِيلٌ.

[٣] قَوْلُهُ: «لِلإِجْمَاعِ شُرُوطٌ مِنْهَا: ١- أَنْ يَثْبُتَ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ» وهَذَا مُهِمُّ، لَكِنْ عِنْدَنَا الآنَ مَنْ تَعَدَّى مَا يُذْكَرُ عَنِ ابْنِ الْمُنْذِرِ، وابْنُ الْمُنْذِرِ يَقُولُونَ عَنْهُ: إِنَّهُ يَتَسَاهَلُ فِي نَقْلِ الإِجْمَاعِ، إِذَا لَمْ يَـرَوْا بَيْنَ عُلَـمَاءِ بَلَدِهِمْ خِلَافًا

بأَنْ يَكُونَ إِمَّا مَشْهُورًا بَيْنَ العُلَمَاءِ، أَوْ نَاقِلُهُ ثِقَةً وَاسِعَ الاطِّلاع[١].

٢ - أَلَّا يَسْبِقَهُ خِلافٌ مُسْتَقِرٌّ، فَإِنْ سَبَقَهُ ذَلِكَ فَلَا إِجْمَاعَ [٢].....

= قَالُوا بِالإِجْمَاعِ! بَلْ إِذَا لَمْ يَرَوْا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ زُمَلائِهِمْ خِلَافًا قَالُوا بِالإِجْمَاعِ، وصَارَ الإِجْمَاعُ عِنْدَهُمْ يَسِيرًا.

[١] قَوْلُهُ: «بِأَنْ يَكُونَ إِمَّا مَشْهُورًا بَيْنَ العُلَمَاءِ، أَوْ نَاقِلُهُ ثِقَةً وَاسِعَ الاطِّلَاعِ» فكُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ عَنِ المَسْأَلَةِ قَالَ: المَسْأَلَةُ فِيهَا إِجْمَاعٌ، فيَكُونُ الإِجْمَاعُ مَشْهُورًا، وهَذَا أَحَدُ الطَّرِيقَيْنِ.

الطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ نَاقِلُ الإِجْمَاعِ ثِقَةً أَمِينًا وَاسِعَ الاطِّلَاعِ، لَا يَنْقُلُ الإِجْمَاعَ إِلَّا وهُنَاكَ إِجْمَاعٌ حَقِيقَةً.

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَاسِعَ الاطِّلَاعِ فَهُوَ وإِنْ كَانَ ثِقَةً لَا يُقْبَلُ، مِثْلُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ رَجُلُ مُقَلِّدٌ لَا يَعْدُو كُتُبَ أَصْحَابِ المَذْهَبِ، ثُمَّ يَنْقُلُ الإِجْمَاعَ، فَإِنَّ هَذَا لَا تَصِحُ الرَّجُلَ رَجُلُ مُقَلِّدٌ لَا يَعْدُو كُتُبَ أَصْحَابِ المَذْهَبِ، ثُمَّ يَنْقُلُ الإِجْمَاعَ، فَإِنَّ هَذَا لَا تَصِحُ مِنْهُ دَعْوَى الإِجْمَاعِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ وَاسِعَ الاطِّلاعِ، لَكِنْ إِذَا عَلِمْنَا مِنْ تَالِيفِهِ أَنَّهُ وَاسِعُ الاطِّلاعِ، يَنْقُلُ أَقْوَالَ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ كُلِّ مَذْهَبٍ، ومِنْ كُلِّ طَبَقَةٍ، فَإِنَّهُ إِذَا نَقَلَ الإِجْمَاعَ وَهُو ثِقَةً، فَقَدْ ثَبَتَ الإِجْمَاعُ.

وهَذَا -طَبْعًا- فِي الإجْمَاعِ غَيْرِ القَطْعِيِّ، أَمَّا القَطْعِيُّ فَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى ثِقَةٍ نَاقِل؛ لِأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «أَلَّا يَسْبِقَهُ خِلافٌ مُسْتَقِرٌّ، فَإِنْ سَبَقَهُ ذَلِكَ فَلَا إِجْمَاعَ» فَإِنْ أَجْمَعَ القَرْنُ الثَّانِي عَلَى أَحْدِ قَوْلِي القَرْنِ الأَوَّلِ فَإِنَّهُ لَا إِجْمَاعَ، مِثَالُ ذَلِكَ: أَنَّ بَعْضَ العُلَمَاءِ نَقَلَ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلاثَ يَكُونُ بَائِنًا، فنَقُولُ: هَذَا لَا يُمْكِنُ، هَذَا نَقْلُ إِجْمَاعِ بَاطِلٍ؛ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلاثَ يَكُونُ بَائِنًا، فنَقُولُ: هَذَا لَا يُمْكِنُ، هَذَا نَقْلُ إِجْمَاعِ بَاطِلٍ؛

لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلاثَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وسَنتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ
 عُمَرَ؛ طَلاقُ الثّلاثِ وَاحِدَةٌ(١).

ولِهَذَا قَالَ ابْنُ القَيِّمِ (٢) رَحَمُهُ اللَهُ: لَوْ عُكِسَ الدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الْمُسْتَدِلِّ لَكَانَ أَقْرَبَ لِلصَّوَابِ. يَعْنِي لَوْ قِيلَ: بَلِ الإجْمَاعُ عَلَى أَنَّ الثَّلاثَ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَضَى قَرْنٌ، بَلْ مَضَى عَهْدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، وعَهْدُ أَبِي بَكْرٍ، وسَنتَانِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ كُلُّهَا الطَّلَاقُ فِيهَا عَهْدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاقُ فِيهَا وَحِدَةٌ، فَأَيُّ إِجْمَاعٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا الإجْمَاعِ؛ لَكِنْ لِيَّا الشَّهُ وَ القَوْلُ الثَّانِي بَيْنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنْ وَاحِدَةٌ، فَأَيُّ إِجْمَاعٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا الإجْمَاعِ؛ لِأَنَّ عُمَرَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُشَرِّعَ ويُحَالِفَ الشَّرَائِع، وَخَوَلَكُ فَا الشَّرَائِع، وَخَوَلَكُ الشَّرَائِع، وَخَوَلِكُ الشَّرَائِع، وَخَوَلِكُ الشَّرَائِع، وَخَوَلِكُ الشَّرَائِع، وَخَوَلِكُ الشَّرَائِع، وَخَوَلِكُ الشَّرَائِع، وَلَا الطَّلاقِ الثَّلاثِ.

وهَذِهِ السِّيَاسَةُ قَدْ جَاءَتْ بِمِثْلِهَا السُّنَّةُ، فَإِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ يَمْنَعُ النَّاسَ الشَّيْءَ مِنْ بَابِ الرَّدْعِ، كَمَا فَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ حِينَ رَأَى النِّيرَانَ تَحْتَ القُدُورِ تُطْبَخُ فِيهَا خُومُ الحُمُرِ فِي خَيْبَرَ، فَأَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِإِرَاقَتِهَا وكَسْرِ الأَوَانِي تَعْزِيرًا، حَتَّى رُوجِعَ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا: أَوْ نَغْسِلُهَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «اغْسِلُوهَا..»(٣).

فالمُهِمُّ أَنْ نَقُولَ: يُشْتَرَطُ فِي الإِجْمَاعِ أَلَّا يَسْبِقَهُ خِلَافٌ مُسْتَقِرُّ، فَإِنْ سَبَقَهُ خِلافٌ مُسْتَقِرُّ فَلَا إِجْمَاعَ.

وإِنْ سَبَقَهُ خِلَافٌ وَلَمْ يَسْتَقِرَّ، مِثْلُ أَنْ يَخْتَلِفَ أَصْحَابُ هَذَا القَرْنِ ثُمَّ يَتَّفِقُونَ، فهَذَا خِلافٌ غَيْرُ مُسْتَقِرِّ، يَصْلُحُ بَعْدَهُ الإِجْمَاعُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢)، من حديث ابن عباس رَيَخَالِلَهُ عَنْظًا. (٢) انظر: إغاثة اللهفان (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟ رقم (٢٤٧٧)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر، رقم (١٨٠٢)، من حديث سلمة بن الأكوع رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

لِأَنَّ الأَقْوَالَ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ قَائِلِيهَا ١٠].

فالإِجْمَاعُ لَا يَرْفَعُ الجِّلَافَ السَّابِقَ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ مِنْ حُدُّوثِ خِلافٍ<sup>[1]</sup>. هَذَا هُوَ القَوْلُ الرَّاجِحُ لِقُوَّةِ مَأْخَذِهِ.

وَقِيلَ: لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، فَيَصِحُّ أَنْ يَنْعَقِدَ فِي العَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ الأَقْوَالِ السَّابِقَةِ، ويَكُونَ حُجَّةً عَلَى مَنْ بَعْدَهُ إِلَّا.

[١] قَوْلُهُ: «لِأَنَّ الأَقْوَالَ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ قَاثِلِيهَا» هَذَا تَعْلِيلٌ: لِمَاذَا كَانَ الإِجْمَاعُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ مَعَ وُجُودِ خِلافٍ سَابِقٍ!

[٢] قَوْلُهُ: «فالإِجْمَاعُ لَا يَرْفَعُ الخِلافَ السَّابِقَ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ مِنْ حُدُوثِ خِلَافٍ» وَهَذَا ضَابِطٌ عَظِيمٌ، فَمَثَلًا: لَوْ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلٍ، فَهَذَا الإِجْمَاعُ يَمْنَعُ مِنْ حُدُوثِ خِلَافٍ، فَلَا يَرْفَعُ الخِلَافَ السَّابِقَ، فَإِذَا لَمْ خِلَافٍ، فَلَا يَرْفَعُ الخِلَافَ السَّابِقَ، فَإِذَا لَمْ يَرْفَع الخِلَافَ السَّابِقَ، فَإِذَا لَمْ يَرْفَع الخِلَافَ السَّابِقَ، فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ إِجْمَاعًا مُعْتَبَرًا.

[٣] قَوْلُهُ: «هَذَا هُوَ القَوْلُ الرَّاجِحُ لِقُوَّةِ مَأْخَذِهِ. وَقِيلَ: لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، فيَصِحُّ أَنْ يَنْعَقِدَ فِي العَصْرِ الثَّانِي عَلَى أَحَدِ الأَقْوَالِ السَّابِقَةِ، ويَكُونُ حُجَّةً عَلَى مَنْ بَعْدَهُ» فَبَعْضُ العُلَمَاءِ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ القَرْنُ السَّابِقُ عَلَى قَوْلَيْنِ أَوْ أَقْوَالٍ، ثُمَّ جَاءَ القَرْنُ الَّذِي بَعْدَهُمْ، وأُجْمِعَ عَلَى أَحَدِ الأَقْوَالِ، فيكُونُ هَذَا إِجْمَاعًا، ويَكُونُ حُجَّةً عَلَى مَنْ بَعْدَهُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: اخْتَلَفَ التَّابِعُونَ عَلَى قَوْلَيْنِ، ثُمَّ جَاءَ تَابِعُو التَّابِعِينَ فَأَجْمَعُوا عَلَى أَحَدِ القَوْلِينِ فَهَلْ يَكُونُ صَحِيحًا، ويَكُونُ كُجَّةً عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَوْ أَرَادَ مَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَحَدِ قَوْلِي التَّابِعِينَ قُلْنَا: لَيْسَ كُجَّةً عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ، فَلَوْ أَرَادَ مَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَحَدِ قَوْلِي التَّابِعِينَ قُلْنَا: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ إِجْمَاعٌ عَلَى أَحَدِ القَوْلَيْنِ، فتَعَيَّنَ القَوْلُ الَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ.

وَلَا يُشْتَرَطُ عَلَى رَأْيِ الجُمْهُورِ انْقِرَاضُ عَصْرِ الْمُجْمِعِينَ، فيَنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ مِنْ أَهْلِهِ بِمُجَرَّدِ اتِّفَاقِهِمْ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ وَلَا لِغَيْرِهِمْ مُخَالَفَتُهُ بَعْدُ[١]....

وهَذَا القَوْلُ مَرْجُوحٌ، والصَّحِيحُ أَنَّهُ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ، والعِلَّةُ أَنَّ الأَقْوَالَ لَا تَمُوتُ بِمَوْتِ قَائِلِيهَا، بَلْ هِيَ بَاقِيَةٌ، فإنِ انْقَرَضُوا ومَاتُوا فَأَقُوالُهُمْ بَاقِيَةٌ، ودَلِيلُ هَذَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنْ ثَلاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، وَيَهُ السَّلَامُ: "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ "(۱).

وإِذَا قُلْنَا: إِنَّ قَوْلَ الإِنْسَانِ يَمُوتُ بِمَوْتِهِ، لَمْ يَنْتَفِعِ النَّاسُ بِهِ بَعْدَ المَوْتِ.

وعَلَى هَذَا فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: أَجْمَعَ أَهْلُ هَذَا العَصْرِ عَلَى قَوْلٍ، قُلْنَا: ولَكِنْ خَالَفَهُمْ أَهْلُ العَصْرِ الأَوَّلِ، أَوْ بَعْضُ أَهْلِ العَصْرِ الأَوَّلِ، فَلَا إِجْمَاعَ.

أمَّا الإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ فَلَا يَدْخُلُ فِي الإِجْمَاعِ الظَّنِّيِّ؛ لِأَنَّهُ ضَعِيفٌ جِدًّا، وَلَمْ يَعْتَدَّ بِهِ كَثِيرٌ مِنَ العُلَمَاءِ.

[١] قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا يُشْتَرَطُ عَلَى رَأْيِ الجُمْهُ ورِ انْقِرَاضُ عَصْرِ الْمُجْمِعِينَ، فَيَنْعَقِدُ الْإِجْمَاعُ مِنْ أَهْلِهِ بِمُجَرَّدِ النَّفَاقِهِمْ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ وَلَا لِغَيْرِهِمْ مُخَالَفَتُهُ بَعْدُ » هَذِهِ هِيَ المَسْأَلَةُ الْإِجْمَاعُ مِنْ أَهْلِهِ بِمُجَرَّدِ النَّفَاقِهِمْ، وَلَا يَجُوزُ لَهُمْ وَلَا لِغَيْرِهِمْ مُخَالَفَتُهُ بَعْدُ » هَذِهِ هِيَ المَسْأَلَةُ النَّانِيةُ، وفِيهَا خِلافٌ: هَلْ يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ عَصْرِ المُجْمِعِينَ ؟ يَعْنِي: إِذَا أَجْمَعَ أَهْلُ العَصْرِ الثَّانِيةُ، وفِيهَا خِلافٌ: هَلْ يُنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ مِنْ حِينِ إِجْمَاعِهِمْ أَمْ نَقُولُ: لَا يَنْعَقِدُ حَتَّى يَمُوتُوا؟ فَفِي عَلَى قَوْلٍ، فَهَلْ يَنْعَقِدُ الإِجْمَاعُ مِنْ حِينِ إِجْمَاعِهِمْ أَمْ نَقُولُ: لَا يَنْعَقِدُ حَتَّى يَمُوتُوا؟ فَفِي هَذَا خِلافٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْم:

فمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَنْعَقِدُ حَتَّى يَمُوتُوا ويَنْقَرِضَ العَصْرُ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَغَيَّر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، رقم (١٦٣١) من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنهُ.

اجْتِهَادُهُمْ أَوِ اجْتِهَادُ بَعْضِهِمْ، والإِنْسَانُ مَا دَامَ حَيًّا يَأْخُذُ ويَنْظُرُ ويُرَجِّحُ، فَإِنَّ مِنَ الْجَائِزِ أَنْ يُغَيِّرَ رَأْيَهُ لاخْتِلَافِ اجْتِهَادِهِ، وحِينَئِذٍ لَا نَعْتَبِرُ الإِجْمَاعَ إِلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِ عَصْرِ الْمَجْمِعِينَ.

لَكِنْ هَذَا قَوْلٌ مَرْجُوحٌ، وخِلَافُ قَوْلِ الجُمْهُورِ، فالجُمْهُورُ يَقُولُونَ: مَتَى أَجْمَعْنَا فَفِي اللَّحْظَةِ الَّتِي حَصَلَ فِيهَا الإجْمَاعُ يَكُونُ الإجْمَاعُ قَدِ انْعَقَدَ، واحْتِهَالُ تَغَيُّرِ الاجْتِهَادِ - عَلَى اسْمِهِ أَيضًا - احِتُهَالُ، يَعْنِي: يُمْكِنُ أَنْ يَتَغَيَّرَ الاجْتِهَادُ، ويُمْكِنُ أَنْ لَا يَتَغَيَّرَ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ نُسْقِطَ مَعْلُومًا لاحْتِهَالِ أَمْرٍ مَوْهُومٍ. وهَذَا القَوْلُ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الجُمْهُورُ هُو الأَصَحُّ.

وأَظُنُّ أَنَّهُ وَرَدَ عَنْ عُمَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ جَمَعَ الصَّحَابَةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى مَشُورَةٍ، واتَّفَقُوا عَلَى شَيْءٍ، ثُمَّ تَغَيَّرُ رَأْيُ بَعْضِهِمْ - إِمَّا عَلِيٌّ أَوِ ابْنُ عَبَّاسٍ، نَسِيتُ - فَقَالَ عُمَرُ: (رَأَيُكَ مَعَ الجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِنْ رَأْيِكَ وَحْدَكَ)(١)، وأَلْغَى رُجُوعَهُ وَلَمْ يَعْتَبِرْهُ.

وهَذَا وَاضِحٌ، فَإِنَّهُمْ إِذَا أَجْمَعُوا عَلَى شَيْءٍ، فَقَدْ يَأْتِي الشَّيْطَانُ إِلَى الإِنْسَانِ لِيُفْسِدَ هَذَا الإِجْمَاعَ الَّذِي هُوَ قَدًى فِي عَيْنِهِ، فالشَّيْطَانُ لَا يُحِبُّ أَبَدًا أَنْ تَجْتَمِعَ الأُمَّةُ الإسْلَامِيَّةُ، هَذَا الإِجْمَاعَ النَّمَّةُ الإسْلَامِيَّةُ، وَإِنَّمَا يُحِبُّ أَنْ يَتَفَرَّقُوا، فَإِذَا أَجْمَعُوا حَاوَلَ إِفْسَادَ هَذَا الإِجْمَاعِ بِمُجَرَّدِ اجْتِهَادٍ قَدْ يَكُونُ خَطَأً، والغَالِبُ أَنَّ رَأْيَ الجَمَاعَةِ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ مِنَ الرَّأْيِ المُنْفَرِدِ.

<sup>(</sup>١) روى البيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ٥٨٣)، من طريق عبيدة، عن علي رَضِّوَالِّلَهُ عَنْهُ قال: «اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد، ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا، قال: فقلت له: رأيك ورأي عمر في الجماعة، أحب إليَّ من رأيك وحدك في الفرقة».

لِأَنَّ الأَدِلَّةَ عَلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةً لَيْسَ فِيهَا اشْتِرَاطُ انْقِرَاضِ العَصْرِ<sup>[1]</sup>، ولأنَّ الإِجْمَاعَ حَصَلَ سَاعَةَ اتِّفَاقِهِمْ، فَهَا الَّذِي يَرْفَعُهُ؟!<sup>[۲]</sup>

وإِذَا قَالَ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ قَوْلًا أَوْ فَعَلَ فِعْلًا، واشْتُهِرَ ذَلِكَ بَيْنَ أَهْلِ الاجْتِهَادِ وَلَمْ يُنْكِرُوهُ مَعَ قُدْرَتِهِمْ عَلَى الإِنْكَارِ.

فَقِيلَ: يَكُونُ إِجْمَاعًا.

وَقِيلَ: يَكُونُ حُجَّةً لَا إِجْمَاعًا.

وَقِيلَ: لَيْسَ بِإِجْمَاعِ وَلَا حُجَّةٍ.

[١] قَوْلُهُ: ﴿ لِأَنَّ الْأَدِلَّةَ عَلَى أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ لَيْسَ فِيهَا اشْتِرَاطُ انْقِرَاضِ العَصْرِ » الأَدِلَّةُ السَّابِقَةُ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِجْمَاعَ هَذِهِ الأُمَّةِ حُجَّةٌ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ اشْتِرَاطِ انْقِرَاضِ العَصْرِ ، وإِذَا تَرَكَتِ الأَدِلَّةُ ذَلِكَ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَلِأَنَّ الإِجْمَاعَ حَصَلَ سَاعَةَ اتِّفَاقِهِمْ، فَهَا الَّذِي يَرْفَعُهُ؟» الجَوَابُ: لَا شَيْءَ يَرْفَعُهُ.

والخُلاصَةُ: عِنْدَنَا الآنَ شَرْطَانِ مُحْتَلَفٌ فِيهِمَا:

الشَّرْطُ الأَوَّلُ: هُوَ انْقِرَاضُ العَصْرِ.

والشَّرْطُ الثَّانِي: هَـلْ يُعْتَبَرُ الإِجْمَاعُ وَلَـوْ مَـعَ خِلافٍ سَابِـقٍ؟ والصَّحِيحُ أَنَّـهُ لَا يُعْتَبَرُ.

هذِهِ المَسْأَلَةُ فِيهَا ثَلاثَةُ آراءٍ؛ لِأَنَّ المَسْأَلَةَ لَيْسَ فِيهَا نَصُّ، وَإِنَّهَا هِيَ تَعْلِيلَاتٌ، وصُورَةُ المَسْأَلَةِ: إِذَا قَالَ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ قَوْلًا، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: هَذَا الشَّيْءُ حَرامٌ، أَوْ هَذَا الشَّيْءُ وَاجِبٌ، واشْتُهِرَ بَيْنَ العُلَمَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ، فَفِيهِ ثَلاثَةُ آراءٍ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا إِجْمَاعًا وَحُجَّةً، أَوْ لَا يَكُونَ إِجْمَاعًا وَلَا حُجَّةً لَا إِجْمَاعًا.

القَوْلُ الأَوَّلُ: الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّهُ إِجْمَاعٌ، قَالُوا: إِنَّ سُكُوتَ الأُمَّةِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى الإِنْكَارِ دَلِيلٌ عَلَى المُوافَقَةِ، وهَذَا يَسْتَعْمِلُهُ كَثِيرًا صَاحِبُ المُغْنِي رَحَمَهُ اللَّهُ، يَقُولُ: «ولأنَّ هَذَا قَضَاءُ فُلانٍ واشْتُهِرَ ولَمْ يُنْكَرْ فَكَانَ إِجْمَاعًا» فَيُعَبِّرُ بهذِهِ العِبَارَةِ دَائِمًا.

القَوْلُ الثَّانِي: إِنَّهُ حُجَّةٌ، ولَكِنْ لَا يُحْزَمُ بِأَنَّهُ إِجْمَاعٌ.

فهُوَ حُجَّةٌ بِنَاءً عَلَى الظَّاهِرِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ والقَرِينَةَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ مُوَافِقُونَ؛ لِأَنَّ تَرْكَ الإِنْكَارِ مَعَ القُدْرَةِ عَلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى المُوَافَقَةِ فيكُونُ حُجَّةً.

قَالُوا: وَلِأَنَّ الحُجَّةَ تَثْبُتُ بِالظَّاهِرِ؛ ولِهَذَا لَدَيْنَا أَدِلَّةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الأَحْكَامِ بِالظَّاهِرِ، فقَالُوا: إِنَّ ثُبُوتَ كَوْنِ الشَّيْءِ حُجَّةً أَسْهَلُ مِنْ ثُبُوتِ كَوْنِ الشَّيْءِ حُجَّةً أَسْهَلُ مِنْ ثُبُوتِ كَوْنِهِ إِجْمَاعًا، فيكُونُ حُجَّةً لَا إِجْمَاعًا.

والقَوْلُ الثَّالِثُ: لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ وَلَا حُجَّةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا حُجَّةَ إِلَّا بِدَلِيلٍ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ والإِجْمَاعِ والقِيَاسِ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَقُولَ: إِنَّهُ حُجَّةٌ ولَيْسَ بِإِجْمَاعِ.

وحِينَئِذٍ نَقُولُ: مَا دُمْتَ نَفَيْتَ الإِجْمَاعَ فَانْفِ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً، وهَذَا القَوْلُ سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ بَيانُ الرَّاجِح مِنْهُ.

لَكِنَّ الَّذِينَ يَقُولُ ونَ بِأَنَّهُ إِذَا اشْتُهِرَ ولَمْ يُنْكَرْ مَعَ القُدْرَةِ عَلَى الإِنْكَارِ فَإِنَّـهُ إِجْمَاعٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ إِنْكَارِهِمْ دَلِيلٌ عَلَى الْمُوافَقَةِ، فهَذَا التَّعْلِيلُ فِي الحَقِيقَةِ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ النَّظَرِ؛

وَقِيلَ: إِنِ انْقَرَضُوا قَبْلَ الإِنْكَارِ فَهُ وَ إِجْمَاعٌ؛ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ سُكُوتِهِمْ إِلَى الانْقِرَاضِ مَعَ قُدْرَتِهِمْ عَلَى الإِنْكَارِ دَلِيلٌ عَلَى مُوَافَقَتِهِمْ، وهَذَا أَقْرَبُ الأَقْوَالِ[1].

لِأَنَّ عَدَمَ إِنْكَارِهِمْ لَا يَدُلُّ عَلَى المُوافَقَةِ، وإنْ كَانُوا قَادِرِينَ عَلَى الإِنْكَارِ لاحْتَالِ أَنَّ الأَمْرَ
 مُشْتَبَهٌ عَلَيْهِمْ، وأَنَّهُمْ مُتَوَقِّفُونَ، لَكِنْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بالإِنْكَارِ وهُمْ لَمْ يَتَيَقَّنُوا أَنَّ هَشَبَهُ عَلَيْهِمْ، وأَنَّهُمْ مُتَوَقِّفُونَ، لَكِنْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَكَلَّمُوا بالإِنْكَارِ وهُمْ لَمْ يَتَيَقَّنُوا أَنَّ هَذَا القَوْلَ بَاطِلٌ.

فالَّذِينَ سَكَتُوا عَنِ الإِنْكَارِ إِنْ كَانُوا غَيْرَ قَادِرِينَ فَسُكُوتُهُمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَلَا دَلِيلَ عَلَى الْمُوافَقَةِ، وإِنْ كَانُوا قَادِرِينَ فَسُكُوتُهُمْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ مُوافِقُونَ ويَرَوْنَ أَنَّ هَذَا هُوَ الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ، ويَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ مُتَوَقِّفُونَ قَدِ اشْتَبَهَ الأَمْرُ عَلَيْهِمْ، لَكِنْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُنْكِرُوا الشَّرْعِيُّ، ويَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ مُتَوقِّفُونَ قَدِ اشْتَبَهَ الأَمْرُ عَلَيْهِمْ، لَكِنْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُنْكِرُوا قَوْلَ غَيْرِهِمْ مِنْ غَيْرِ دَلِيلِ.

إِذَنِ: النَّتِيجَةُ أَنَّ سُكُوتَهُمْ لَيْسَ دَلِيلًا عَلَى مُوَافَقَتِهِمْ.

[١] قَوْلُهُ: ﴿ وَقِيلَ: إِنِ انْقَرَضُوا قَبْلَ الْإِنْكَارِ فَهُوَ إِجْمَاعٌ ؛ لِأَنَّ اسْتِمْرَارَ سُكُوتِهِمْ إِلَى الْانْقِرَاضِ مَعَ قُدْرَتِهِمْ عَلَى الْإِنْكَارِ دَلِيلٌ عَلَى مُوافَقَتِهِمْ. وَهَذَا أَقْرَبُ الأَقْوَالِ ﴾ فَإِنِ انْقَرَضُوا يَعْنِي: السَّاكِتِينَ الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ هَذَا القَائِلِ ؛ وَمَاتُوا ولَمْ يُنْكِرُوا فَهَذَا إِثْمَاعٌ ، وتَعْلِيلُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا مَاتُوا بِدُونِ إِنْكَارٍ مَعَ قُدْرَتِهِمْ كَانَ هَذَا دَلِيلًا عَلَى مُوافَقَتِهِمْ ، إِجْمَاعٌ ، وتَعْلِيلُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ إِذَا مَاتُوا بِدُونِ إِنْكَارٍ مَعَ قُدْرَتِهِمْ كَانَ هَذَا دَلِيلًا عَلَى مُوافَقَتِهِمْ ، لَا سَيَّا فِي عَهْدِ الصَّحَابَةِ والتَّابِعِينَ لِغَلَبَةِ الوَرَعِ والدِّينِ ، وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَسْكُتُوا عَلَى قُولٍ بَاطِلٍ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ بَاطِلٌ ، وهَذَا القَوْلُ هُوَ أَقْرَبُ الأَقْوَالِ .

وَهَلْ يُمْكِنُ نَقْلُ الإِجْمَاعِ فِي عَصْرِنَا الْحَاضِرِ بِوَاسِطَةِ الْمَجَامِعِ الفِقْهِيَّةِ؟ هَذَا بَعِيدٌ.. ونَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَرْحَمَ الْحَالَ.



[۱] القِيَاسُ أَحَدُ الأَدِلَّةِ الأَرْبَعَةِ الَّتِي هِيَ: الكِتَابُ، والسُّنَّةُ، والإِجْمَاعُ، والقِيَاسُ. أمَّا اسْتِصْحَابُ الحَالِ، والمَصَالِحُ المُرْسَلَةُ، ومَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا قِيلَ: إِنَّهُ دَلِيلٌ، فَإِنَّهُ عِنْدَ التَّأَمُّلِ لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الأَدِلَّةِ الأَرْبَعَةِ.

فاسْتِصْحَابُ الحَالِ لَيْسَ دَلِيلًا مُسْتَقِلًا؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ، مِثْلُ قَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكِلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا، فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيعًا» (۱)، هَذَا الحَدِيثُ أَصْلٌ فِي اسْتِصْحَابِ الأَصْلِ، الَّذِي هُوَ اسْتِصْحَابُ الحَالِ.

وأمَّا المَصالِحُ المُرْسَلَةُ فَإِنْ شَهِدَ لَهَا الشَّرْعُ بالاعْتِبَارِ فَهِيَ ثَابِتَةٌ بِالشَّرْعِ، وإنْ لَمْ يَشْهَدْ لَهَا بالاعْتِبَارِ فلَيْسَتْ مَصْلَحَةً، وَلَا مَقْبُولَةً، وَلَا دَلِيلًا؛ ولِهَذَا نَقُولُ: الصَّحِيحُ انْحِصَارُ الأَدِلَّةِ فِي هَذِهِ الأُصُولِ الأَرْبَعَةِ.

والحَقِيقَةُ أَنَّ بَابَ القِيَاسِ بَابٌ خَطَرٌ؛ لِأَنَّهُ يَعْدُثُ فِيهِ خَطَأٌ كَثِيرٌ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ، فَتَجِدُ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقِيسُ مَسْأَلَةً عَلَى أُخْرَى مَعَ ثُبُوتِ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا.

وتَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ يُنْكِرُ القِيَاسَ وَلَا يُثْبِتُهُ إِطْلَاقًا، وبَعْضُهُمْ يُثْبِتُهُ فِي مَوْضِعٍ ويَنْفِيهِ فِي مَوْضِعِ آخَرَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم (١٣٧) من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (٣٦٢) واللفظ له من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

#### \* تَعْريفُهُ:

القِيَاسُ لُغَةً: التَّقْدِيرُ والمُسَاوَاةُ [1].

واصْطِلَاحًا: تَسْوِيَةُ فَرْعِ بِأَصْلِ فِي حُكْمٍ؛ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَ [1].

فالفَرْعُ: المَقِيسُ.

والأَصْلُ: الْمَقِيسُ عَلَيْهِ.

والحُكُمُ: مَا اقْتَضَاهُ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ مِنْ وُجُوبٍ، أَوْ تَحْرِيمٍ، أَوْ صِحَّةٍ، أَوْ صِحَّةٍ، أَوْ فَسَادٍ، أَوْ خَيْرِهَا [7].

وعَلَى كُلِّ حَالٍ القِيَاسُ مُهِمُّ، ويَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يُكَرِّسَ جُهُودَهُ فِيهِ، وسَنَذْكُرُ
 جُمْلَةً صَالِحَةً مِنْهُ.

[١] قَوْلُهُ: «القِيَاسُ لُغَةً: التَّقْدِيرُ والْمَسَاوَاةُ» تَقُولُ: قِسْتُ الثَّوْبَ بِالذِّرَاعِ، أَيْ: قَدَّرْتُهُ بِهِ.

وَتَقُولُ: هَذَا عَلَى قِيَاسِ هَذَا، وهَذَا النَّوْبُ عَلَى قِيَاسِ هَذَا الثَّوْبِ، أَيْ: مُسَاوٍ لَهُ.

[٢] قَوْلُهُ: «واصْطِلَاحًا: تَسْوِيَةُ فَرْعِ بِأَصْلِ فِي حُكْمٍ؛ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا» يَعْنِي: أَنْ نُسَوِّيَ الفَرْعَ بالأَصْلِ فِي حُكْمِهِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا مُتَّفِقَانِ فِي العِلَّةِ المُوجِبَةِ للحُكْمِ، فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ: الأَصْلُ، والفَرْعُ، والحُكْمُ، والعِلَّةُ الجَامِعَةُ.

[٣] قَوْلُهُ: «فالفَرْعُ: المَقِيسُ، والأَصْلُ: المَقِيسُ عَلَيْهِ، والحُكْمُ: مَا اقْتَضَاهُ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ مِنْ وُجُوبٍ أَوْ تَحْرِيمٍ أَوْ صِحَّةٍ أَوْ فَسَادٍ أَوْ غَيْرِهَا» ذَكَرْنَا فِيهَا سَبَقَ الأَحْكَامَ

# والعِلَّةُ: المَعْنَى الَّذِي ثَبَتَ بِسَبِهِ حُكْمُ الأَصْلِ [1].

التَّكْلِيفِيَّةَ الخَمْسَةَ، والأَحْكَامَ الوَضْعِيَّةَ الَّتِي ذَكَرْنَا مِنْهَا ثَلاثَةً، فالحُكْمُ إِذَنْ: هُوَ مَا اقْتَضَاهُ
 الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ مِنْ:

وُجُوبِ، بأنْ نَقُولَ: هَذَا وَاجِبٌ قِيَاسًا عَلَى هَذَا.

أَوْ تَحْرِيم، بِأَنْ نَقُولَ: هَذَا حَرَامٌ قِيَاسًا عَلَى هَذَا.

أو إِبَاحَةٍ، بِأَنْ نَقُولَ: هَذَا مُبَاحٌ قِيَاسًا عَلَى هَذَا.

أَوْ صِحَّةٍ، بِأَنْ نَقُولَ: هَذَا صَحِيحٌ قِيَاسًا عَلَى هَذَا.

أَوْ فَسَادٍ، فَنَقُولُ: هَذَا فَاسِدٌ قِيَاسًا عَلَى هَذَا، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

[١] قَوْلُهُ: «والعِلَّهُ: المَعْنَى الَّذِي ثَبَتَ بِسَبَبِهِ حُكْمُ الأَصْلِ» مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُنَا: إنَّ العِلَّةَ فِي جَرَيَانِ الرِّبَا فِي البُرِّ أَنَّهُ مَكِيلٌ، فَنُلْحِقُ بِهِ عَلَى هَذَا كُلَّ مَا كَانَ مَكِيلًا؛ لِأَنَّ العِلَّةَ العِلَّةَ وَ جَرَيَانِ الرِّبَا فِي البُرِّ - هِيَ الكَيْلُ، فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ العِلَّةُ التِّي أَوْجَبَتِ الحُكْمَ - وهُو جَرَيَانُ الرِّبَا فِي البُرِّ - هِيَ الكَيْلُ، فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ العِلَّةُ فِي أَيِّ شَيْءٍ، جَرَى فِيهِ الرِّبَا فِيَاسًا عَلَى البُرِّ.

وإِذَا قُلْنَا: إِنَّ العِلَّةَ الطَّعْمُ ولَـمْ نَعْتَبِرِ الكَيْلَ، قُلْنَا: يَجْرِي الرِّبَا فِي كُلِّ مَطْعُوم.

وإنْ قُلْنَا: الكَيْلُ والطَّعْمُ، قُلْنَا: يَجْرِي الرِّبَا فِي كُلِّ مَكِيلٍ مَطْعُومٍ.

الْمُهِمُّ أَنَّ العِلَّةَ هِيَ الوَصْفُ أَوِ المَعْنَى الَّذِي ثَبَتَ بِسَبَبِهِ حُكْمُ الأَصْلِ، وبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ فَلَا قِيَاسَ فِي الأُمُورِ التَعَبُّدِيَّةِ الَّتِي لَا نَعْقِلُ عِلَّتَهَا، لِفَوَاتِ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ القِيَاسِ، وَهُوَ العِلَّةُ الجَامِعَةُ بَيْنَ الأَصْلِ والفَرْعِ.

وهَذِهِ الأَرْبَعَةُ أَرْكَانُ القِيَاسِ[1].

والقِيَاسُ أَحَدُ الأَدِلَّةِ الَّتِي تَثْبُتُ بِهَا الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ [1].

وقَدْ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهِ دَلِيلًا شَرْعِيًّا الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ[1].

[١] قَوْلُهُ: «وَهَذِهِ الأَرْبَعَةُ أَرْكَانُ القِيَاسِ» فَإِذَا قُلْنَا: مَا هِيَ أَرْكَانُ القِيَاسِ؟ تَقُولُ: أَرْبَعَةُ: الأَصْلُ، والفَرْعُ، والحُكْمُ، والعِلَّةُ الجَامِعَةُ.

[٢] قَوْلُهُ: «والقِيَاسُ أَحَدُ الأَدِلَّةِ الَّتِي تَثْبُتُ بِهَا الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ» فالأَوَّلُ: القُرْآنُ، والثَّانِي: السُّنَّةُ، والثَّالِثُ: الإِجْمَاعُ، والقِيَاسُ: هُوَ الدَّلِيلُ الرَّابِعُ.

[٣] قَوْلُهُ: «وَقَدْ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهِ دَلِيلًا شَرْعِيًّا الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ» يَعْنِي: قَدْ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِ القِيَاسِ دَلِيلًا شَرْعِيًّا مَا ذُكِرَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ. الصَّحَابَةِ.

وقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ رَحَهُمُاللَّهُ فِي حُجِّيَّةِ القِيَاسِ: هَلِ القِيَاسُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ تَثْبُتُ بِهِ الأَحْكَامُ أَوْ لَا؟

- فذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ -وعَلَى رَأْسِهِمُ الظَّاهِرِيَّةُ إِلَى بُطْلَانِ القِيَاسِ، وَقَالُوا: إِنَّ الَّذِينَ يَأْخُذُونَ بِالقِيَاسِ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ -أَعُوذُ بِاللهِ لِأَنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ وعَارَضَ النَّصَ بِالقِيَاسِ الشَّيْطَانُ، لَمَّا أَمَرَهُ اللهُ بِالسُّجُودِ لآدَمَ قَالَ: السُّجُودُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ السَّاجِدَ أَدْنَى مَرْتَبَةً مِنَ المَسْجُودِ لَهُ، وَهُوَ -يَعْنِي الشَّيْطَانَ يَقُولُ: أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ، فكَيْفَ يَسْجُدُ مَنْ هُو خَيْرٌ لَمِنْ هُو أَدْنَى، هَذَا مُمْتَنِعٌ فِي القِيَاسِ.
- وَأَمَّا جُمْهُورُ الأُمَّةِ فَقَالُوا: إنَّ القِيَاسَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ ثَابِتٌ فِي الكِتَابِ وَفِي السُّنَّةِ
   وَفِي أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ، وسَتَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ الأَدِلَّةُ.

وأمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ مَنِ احْتَجَّ بِالقِيَاسِ فَقَدْ تَابَعَ الشَّيْطَانَ، واسْتِدْلَالُهُمْ بِقِصَّةِ الشَّيْطَانِ
 حِينَ أُمِرَ بِالسُّجُودِ لآدَمَ، فنَحْنُ نُوافِقُهُمْ فِي أَنَّ مِثْلَ هَذَا القِيَاسِ لَيْسَ بِحُجَّةٍ؛ لِأَنَّ هَذَا قِيَاسٌ فِي مُصادمَةِ النَّصِّ، والقِيَاسُ فِي مُصادَمَةِ النَّصِّ غَيْرُ صَحِيح.

وأمَّا القِيَاسُ الصَّحِيحُ فَقَدْ دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ، فلَيْسَ ذَلِكَ اتِّبَاعًا لِلشَّيْطَانِ، ولكنَّهُ اتِّبَاعُ لِلشَّرِيعَةِ، وسَتَأْتِي الأَدِلَّةُ وَاضِحَةً.

ثُمَّ إِنَّهُمْ أَحْيَانًا يُثْبِتُونَ القِيَاسَ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ، ويَعْجِزُونَ أَنْ يَتَخَلَّصُوا.

وأَحْيَانًا يَمْنَعُونَ القِيَاسَ عَلَى وَجْهٍ يُضْحِكُ العَالَمَ، فيَقُولُونَ مثلًا: إِذَا ضَحَّى الإِنْسَانُ بِضَأْنٍ لَهُ سِنَةٌ لَمْ يُجْزِئُ وقَالُوا: لِأَنَّ النَّبِيَّ الإِنْسَانُ بِضَأْنٍ لَهُ سَنَةٌ لَمْ يُجْزِئُ وقَالُوا: لِأَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «لَا تَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»(۱)، عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»(۱)، فَيَقُولُونَ: قَدْ قَالَ: «فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»، فَغَيْرُ الجَذَعَةِ لَا ثُجْزِئُ، وهَذَا لَا شَكَّ يُرُدُ، فَهَذَا مُحَالِفٌ حَتَّى لِلنَّصِّ.

وقَالُوا: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لا بْنَتِهِ البِكْرِ: يَا بُنَيَّةُ، خَطَبَكِ فُلانٌ، أَثَرِيدِينَ أَنْ تَتَزَوَّجِي بِهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، مِثْلُهُ لَا يُرَدُّ، ونِعْمَ الرَّجُلُ هُوَ، واعْقِدْ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ؛ لِئَلَّا يَطْلُبَ امْرَأَةً غَيْرِي؛ قَالُوا: لَا يُزَوِّجُهَا بِهَذَا القَوْلِ.

فَإِنْ قَالَ: أَتْرِيدِينَ أَنْ أُزَوِّ جَكِ فُلانًا؟ وسَكَتَتْ، زَوَّجَهَا.

سُبْحَانَ اللهِ! الأَوَّلُ لَا يُزَوَّجُ، والثَّانِي: يُزَوَّجُ، لَمَاذَا؟

\_

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب سن الأضحية، رقم (١٩٦٣)، من حديث جابر بن عبد الله رَضِّاَلِلُهُعَنْهُمَا.

#### فمِنْ أُدِلَّةِ الكِتَابِ:

١ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ اللَّهُ الَّذِى آنزَلَ الْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ﴾ [الشورى:١٧] والجيزَانُ مَا تُوزَنُ بِهِ الْأُمُورُ ويُقَايَسُ بِهِ بَيْنَهَا[١].

٢ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَمَابَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نُّعِيدُهُۥ ﴾ [الأنبياء:١٠٤] [٧]......

قَالُوا: لِأَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِيَّ قَالَ: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا»(١)، وهَذِهِ مَا صَمَتَتْ.

فالمُهِمُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُشاوِرَهَا عَلَى هَذَا المَذْهَبِ تَقُولُ لَهَا: اسْكُتِي، حَتَّى يُعْتَبَرَ إِذْنُكِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ فَهُمْ رَحَهُ مُلِلَّهُ تَعَالَى لَا رَيْبَ أَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ، إِنْ أَخْطَأُوا فَلَهُمْ أَجْرُ، وإِنْ أَصَابُوا فَلَهُمْ أَجْرَانِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُمْ -كَمَا قَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ - خَيْرٌ مِمَّنْ يُقَدِّمُونَ الرَّأْيَ عَلَى النَّصِّ؛ لِأَنَّ هَوُلَا عِمَّسَكُوا بالظَّاهِرِ وعِنْدَهُمْ نَصُّ، لَكِنَّ الَّذِينَ يُقَدِّمُونَ الرَّأْيَ عَلَى النَّصِّ أَشَدُّ خَطَأً مِنْهُمْ، لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ هُمْ أَخْطَأُوا الصَّوَابَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ الرَّأْيَ عَلَى النَّصِّ أَشَدُّ خَطَأً مِنْهُمْ، لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ هُمْ أَخْطَأُوا الصَّوَابَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ فِي عَدَمِ القِيَاسِ.

[١] قَوْلُهُ: «فَمِنْ أُدِلَّةِ الكِتَابِ:

١ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ اللّهُ الّذِى آنزَلَ الْكِئنَبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ ﴾ [الشورى:١٧]، والميزَانُ مَا تُوزَنُ بِهِ الأُمُورُ ويُقَايَسُ بِهِ بَيْنَهَا» ﴿ الْكِئنَبَ ﴾ دَلِيلٌ وَاضِحٌ، و ﴿ وَالْمِيزَانَ ﴾ عَطَفَهُ عَلَى الكِتَاب، فيَكُونُ شَرْعًا نَازِلًا مِنْ عِنْدِ اللهِ، قَدْ أَذِنَ اللهُ فِيهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَمَابَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نَعِيدُهُ، ﴾ [الأنبياء:١٠٤]» وهَـذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيل، باب في النكاح، رقم (٦٥٧١)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، رقم (١٤٢٠)، من حديث عائشة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

﴿ وَاللَّهُ ٱلَّذِى ٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَالِكَ ٱلنَّشُورُ ﴾ [فاطر:٩]. [١]

فشَبَّهَ اللهُ تَعَالَى إِعَادَةَ الخَلْقِ بِالْبَتِدَائِهِ، وشَبَّهَ إِحْيَاءَ الأَمْوَاتِ بإِحْيَاءِ الأَرْضِ، وهَذَا هُوَ القِيَاسُ<sup>[۲]</sup>.

ومِنْ أَدِلَّةِ السُّنَّةِ:

١ - قَوْلُهُ عَيَا لِي سَأَلَتْهُ عَنِ الصِّيامِ عَنْ أُمِّهَا بَعْدَ مَوْتِهَا:....

= قِيَاسٌ وَاضِحٌ جَلِيٌّ، يَعْنِي: أَنَّنَا لَمَّا كُنَّا قَادِرِينَ عَلَى أُوَّلِ خَلْقٍ فَإِنَّنَا قَادِرُونَ عَلَى إِعَادَتِهِ، ﴿ وَهُو اللَّذِى يَبْدَأُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُو أَهْوَتُ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧]، فهنا قَاسَ الإِعَادَةَ عَلَى البَدْءِ.

[1] قَوْلُهُ: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي ٓ أَرْسَلَ الرِّيِنَحَ فَتَثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴾ [فاطر:٩]» والكَافُ لِلتَّشْبِيهِ، هَذَا شِبْهُ هَذَا.

والقَاعِدَةُ: أَنَّ كُلَّ مَثَلِ ضَرَبَهُ اللهُ فِي القُرْآنِ فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَى القِيَاسِ؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ بِهِ إِخْاقُ الأَمْرِ الْمَعْنَوِيِّ بِالأَمْرِ الحِسِِّيِّ، وعَلَيْهِ تَكُونُ أَدِلَّهُ القِيَاسِ فِي القُرْآنِ كَثِيرَةٌ جِدًّا.

[٢] قَوْلُهُ: «فَشَبَّهُ اللهُ تَعَالَى إِعَادَةَ الخَلْقِ بابْتِدَائِهِ، وَشَبَّهَ إِحْيَاءَ الأَمْوَاتِ بِإِحْيَاءِ الأَرْضِ، وهَذَا هُوَ القِيَاسُ» الأَوَّلُ: قِيَاسُ أَوْلُوِيَّةٍ، والثَّانِي: قِيَاسُ مُسَاوَاةٍ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمِنْ ءَايَنِهِ \* أَنَكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا آنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ آهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي آخَيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَةُ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [فصلت: ٣٩].

«أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» (١٠]. [١]

٢- أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ لِي غُلامٌ أَسُودُ [7]. فَقَالَ اللهِ مُولِدَ لِي غُلامٌ أَسُودُ [7]. فَقَالَ: الرَّسُولُ عَلَيْهِ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَنَّى ذَلِكَ؟» أَلُوا أَمُهَا؟»، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟»، قَالَ: نَعَمْ [8].

[١] قَوْلُهُ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟»، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» هَذَا وَاضِحٌ.

وَوَجْهُهُ: أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَاسَ دَيْنَ اللهِ عَلَى دَيْنِ الآدَمِيِّ؛ ولِهَـذَا قَـالَ ﷺ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ»، وَفِي لَفْظٍ: «اقْضُوا اللهَ، فاللهُ أَحَقُّ بالوَفَاءِ»(٢).

[7] قَوْلُهُ: «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وُلِدَ لِي غُلامٌ أَسُودُ» والرَّجُلُ أَبْيَضُ وأُمُّهُ بَيْضَاءُ، فمِنْ أَيْنَ جَاءَ السَّوَادُ؟ وَهُو بِهَذَا يُعَرِّضُ بِالزَّوْجَةِ.

[٣] قَوْلُهُ: «فَقَالَ الرَّسُولُ ﷺ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا أَلْوَانُهَا؟»، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟»، قَالَ: نَعَمْ» الأَوْرَقُ: الأَبْيَضُ فِي سَوَادٍ، وسُمِّيَ أَوْرَقَ لِشِبْهِهِ بِالوَرِقِ، أَي: الفِضَّةِ، فَهِيَ بَيْضَاءُ فِي سَوَادٍ.

[٤] قَوْلُهُ: «فَأَنَّى ذَلِكَ» أَيْ: أَنَّى لَهَا ذَلِكَ؟ مَا الَّذِي أَتَى بِالوُرْقَةِ لِلحُمْرَةِ!

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (۱۱٤۸) من حديث ابن عباس رعباً وَخُوَاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) انظر: التخريج السابق.

قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ [1]. قَالَ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ»(١).

وهَكَذَا جَمِيعُ الأَمْثَالِ الوَارِدَةِ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ دَلِيلٌ عَلَى القِيَاسِ؛ لِهَا فِيهَا مِنِ اعْتِبَارِ الشَّيْءِ بِنَظِيرِهِ.

ومِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ: مَا جَاءَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ [٢]........

[1] قَوْلُهُ: «لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ»: هَذَا جَوَابٌ فِطْرِيٌّ مُبَاشِرٌ، لَمْ يَحْتَجِ الرَّجُلُ إِلَى الَّأَمُّلِ، بَلْ قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فالإِبِلُ الَّتِي عِنْدَهُ كُلُّهَا -الذُّكُورُ والإِناثُ- حُمْرٌ، وَقَدْ جَاءَتْ بِأُورَقَ، فمِنْ أَيْنَ جَاءً؟ قَالَ: لَعَلَّ بَعْضَ أَجْدَادِهِ مِنْ قِبَلِ الأُمِّ أَوْ مِنْ قِبَلِ الأَمِّ أَوْ مِنْ قِبَلِ الأَمِّ أَوْ مِنْ قِبَلِ الأَمِّ أَوْ مِنْ قِبَلِ الأَمِّ أَوْرَقَ، فنزَعَهُ هَذَا العِرْقُ.

فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ عِرْقٌ»، فهذَا قِيَاسٌ، وَهُوَ قِيَاسٌ مُقْنِعٌ؛ لِأَنَّ البَشَرَ كالإِبِلِ فِي هَذِهِ النَّاحِيَةِ، فَلَا فَرْقَ.

وَفِي هَذَا الحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى حِكْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّعْلِيمِ والإِقْنَاعِ، فَقَدِ انْتَقَلَ عَلَيهِ السَّبِيُّ عَلَيهِ السَّبِيِّ عَلَيهِ السَّبِيِّ، فَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُبَاشَرَةً إِلَى سُؤَالِ هَذَا الرَّجُلِ عَنِ الإِبلِ، لِأَنَّهُ أَعْرَابِيٌّ، فَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ عَلَيهِ السَّبِيُّ عَلَيهِ السَّبِيُّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَوْ إِنَّ الَّذِي جَعَلَ لَوْنَكَ أَبْيَضَ قَادِرٌ عَلَى عَلَيهِ السَّيْءِ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَوْ إِنَّ اللهِ عَقْلِيٍّ، ولَكِنَّهُ بَاشَرَهُ بِأَمْرٍ يَلْمِسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَوْنَ الولَدِ أَسُودَ؛ لِأَنَّ هَذَا يَخْتَاجُ إِلَى تَرْتِيبٍ عَقْلِيٍّ، ولَكِنَّهُ بَاشَرَهُ بِأَمْرٍ يَلْمِسُهُ إِنْ يَكْبِيلُ واضِحٌ، فَفِيهِ إِثْبَاتُ القِيَاسِ بِيَدِهِ، فَذَهَبَ هَذَا الرَّجُلُ مُقْتَنِعًا ثَمَامًا. إِذَنِ القِيَاسُ دَلِيلٌ واضِحٌ، فَفِيهِ إِثْبَاتُ القِيَاسِ بِلَا شَكَ؛ لِهَا فِيهِ مِنِ اعْتِبَارِ الشَّيْءِ بِنَظِيرِهِ، وهَذَا هُوَ القِيَاسُ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَمِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ: مَا جَاءَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، رقم (٥٣٠٥)، ومسلم: كتاب اللعان، رقم (١٥٠٠) من حديث أبي هريرة رَضِّاً لِللهُ عَنْهُ.

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي كِتَابِهِ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فِي القَضَاءِ قَالَ: «ثُمَّ الفَهْمَ الفَهْمَ الفَهْمَ فِيهَا أُدْلِيَ عَلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ، ثُمَّ قَايِسِ الأُمُورَ عِنْدَكَ [1]،

هَذَا كَلَامُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وكَأَنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةِ النَّبُوَّةِ؛ لِأَنَّ عُمَرَ مِنْ الْمُحَدَّثِينَ الْمُلْهَمِينَ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنْ يَكُنْ فِيكُمْ مُحَدَّثُونَ فَعُمَرُ»<sup>(۱)</sup>.

وهَذَا الكِتَابُ -كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ لِأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ- هُوَ الَّذِي بَنَى عَلَيْهِ ابْنُ القَيِّمِ كِتَابَهُ القَيِّمَ (إِعْلامُ الْمُوقِّعِينَ عَنْ رَبِّ العَالَمِينَ)، وَهُوَ كَبِيرٌ ونَافِعٌ جِدًّا لِطَالِبِ العِلْمِ.

[1] والشَّاهِدُ مِنْ هَذَا قَوْلُهُ رَضَالِتُهَ عَنهُ: «ثُمَّ الفَهْمَ الفَهْمَ فِيهَا أُدْلِيَ عَلَيْكَ مِمَّا وَرَدَ عَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ، ثُمَّ قَايِسِ الأُمُورَ عِنْدَكَ» فَأَمَرَهُ أَوَّلًا بالفَهْمِ حَتَّى كَلَيْكَ مِمَّا لَيْسَ فِي قُرْآنٍ وَلَا سُنَّةٍ، ثُمَّ قَايِسِ الأُمُورَ عِنْدَكَ» فَأَمَرَهُ أُوَّلًا بالفَهْمِ وَلَهَذَا تَجِدُ لَا يَظُهَرُ إِلَّا بالتَّأَمُّلِ والتَّفَهُمِ؛ ولِهَذَا تَجِدُ لَا يَظُهَرُ إِلَّا بالتَّأَمُّلِ والتَّفَهُمِ؛ ولِهَذَا تَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ الآنَ يَقِيسُ، ثُمَّ عِنْدَ التَّأَمُّلِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ القِيَاسَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ بِغَضَى النَّاسِ الآنَ يَقِيسُ، ثُمَّ عِنْدَ التَّأَمُّلِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ القِيَاسَ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ بِأَذَى شَبَهٍ، مَعَ أَنَّ هُنَاكَ فَرْقًا بَيِّنًا؛ لَكِنَّهُ لَمْ يَتَأَمَّلُ، بَلْ تَعَجَّلَ.

ثُمَّ أَكَّدَ لَهُ الأَمْرَ بِالفَهْمِ بِقَوْلِهِ: «الفَهْمَ الفَهْمَ»، وهَذَا مِنْ بَابِ الإِغْرَاءِ، هَكَذَا يُسَمِّيهِ العُلَمَاءُ.

قَوْلُهُ: «ثُمَّ قَايِسِ الأُمُورَ» أَيْ: بَعْدَمَا تَفْهَمُ الأَصْلَ والفَرْعَ والحُكْمَ والعِلَّةَ، قَايِسِ الأُمُورَ عِنْدَكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب عمر، رقم (٣٦٨٩)، من حديث أبي هريرة رَخَوَاللَّهُ عَنْهُ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عمر، رقم (٢٣٩٨)، من حديث عائشة رَخِوَاللَّهُ عَنْهُ.

واعْرِفِ الْأَمْثَالَ [1]، ثُمَّ اعْمِدْ فِيهَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ، وأَشْبَهِهَا بِالحَقِّ [1] (١).

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: وهَذَا كِتَابٌ جَلِيلٌ تَلَقَّاهُ العُلَمَاءُ بالقَبُولِ.

وحَكَى الْمُزَنِيُّ [1] أَنَّ الفُقَهَاءَ مِنْ عَصْرِ الصَّحَابَةِ إِلَى يَوْمِهِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نَظِيرَ الحَقِّ حَقُّ ونَظِيرَ البَاطِلِ بَاطِلٌ، واسْتَعْمَلُوا المَقَايِيسَ فِي الفِقْهِ فِي جَمِيعِ الأَحْكَامِ [1].

[١] قَوْلُهُ: «**وَاعْرِفِ الأَمْثَالَ**» وَهِيَ جَمْعُ مَثَلٍ؛ وَهُوَ الشَّبَهُ، والمَعْنَى: اعْرِفِ الأَشْيَاءَ المُتَماثِلَةَ، هَذَا هُوَ المُرَادُ بِالأَمْثَالِ.

[٢] قَوْلُهُ: «ثُمَّ اعْمِدْ فِيهَا تَرَى إِلَى أَحَبِّهَا إِلَى اللهِ وأَشْبَهِهَا بِالحَقِّ» أَحَبُّهَا إِلَى اللهِ مَا كَانَ أَوْفَقَ لِشَرْعِهِ وأَقْرَبَ، وأَشْبَهُهَا بِالحَقِّ، يَعْنِي: مِنْ بَابِ القِيَاسِ.

[٣] قَوْلُهُ: «وَحَكَى الْمُزَنِيُّ» وَهُوَ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

[٤] قَوْلُهُ: «أَنَّ الفُقَهَاءَ مِنْ عَصْرِ الصَّحَابَةِ إِلَى يَوْمِهِ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ نَظِيرَ الحَقِّ حَقُّ ونَظِيرَ البَاطِلِ بَاطِلٌ، واسْتَعْمَلُوا المَقَايِيسَ فِي الفِقْهِ فِي جَمِيعِ الأَحْكَامِ» وهَذَا نَقْلُ الْمُزنِيِّ، وَهُوَ عَالِمٌ مُطَّلِعٌ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ إِذَا نُقِلَ الإِجْمَاعُ مِنْ عَالِمٍ مُطَّلِعٍ، فهُوَ مُعْتَبَرٌ بِهِ.

فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّ القِيَاسَ أَحَدُ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهَا الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ، بَلْ قَدْ نَقُولُ: والإِجْمَاعُ، بِنَاءً عَلَى حِكَايَةِ الْمُزَنِّ رَحِمَهُٱللَّهُ.

ولَكِنْ لَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ: والإِجْمَاعُ؛ لِوُجُودِ مُحَالِفٍ وهُمُ الظَّاهِرِيَّةُ، وإنْ كَانَ بَعْضُ العُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الفِقْهِ رَحِمَهُمِٱللَّهُ لَا يَعْتَدُّونَ بِخِلافِ الظَّاهِرِيَّةِ وَلَا بِوِفَاقِهِمْ، يَعْنِي:

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي: كتاب الشهادات، باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له والمقضي عليه (١) ٢٥٢)، والدارقطني: كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك، كتاب عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ إلى أبي موسى الأشعري (٥/ ٣٦٧).

### \* شُرُوطُ القِيَاس:

لِلقِيَاسِ شُرُوطٌ، مِنْهَا:

١ - أَنْ لَا يُصادِمَ دَلِيلًا أَقْوَى مِنْهُ [١]،....

لا يَعْتَبِرُ ونَهُمْ فِي الإِجْمَاعِ، فيَحْكُونَ الإِجْمَاعَ وإنْ كَانَ الظَّاهِرِيَّةُ مُحَالِفِينَ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَرَوْنَهُمْ شَيْئًا.

لَكِنْ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَنْقُلَ الإِجْمَاعَ فِي مَسْأَلَةٍ خَالَفَ فِيهَا أَهْلُ الظَّاهِرِ؛ لِأَنَّ أَهْلَ الظَّاهِرِ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ نُهُدِرَ خِلافَهُمْ.

سَبَقَ أَنَّ القِيَاسَ أَحَدُ الأَدِلَةِ الأَرْبَعَةِ الَّتِي تُبْنَى عَلَيْهَا الأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، وأَنَّ وَلِيلَ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ ﷺ وأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَخَيْلِلهُ عَنْفُمُ، ولَكِنَّ القِيَاسَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ شُيْءٍ إِلَّا ولَهُ شَرْطٌ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ شُيْءٍ إِلَّا ولَهُ شَرْطٌ؛ لِأَنَّ الشَّرْطَ هُوَ الَّذِي تَتَبَيَّنُ بِهِ الحِكْمَةُ، وكُلُّ شَيْءٍ فَإِنَّ لَهُ حِكْمَةً.

[١] قَوْلُهُ: «لِلقِيَاسِ شُرُوطٌ، مِنْهَا:

١ - أَنْ لَا يُصَادِمَ دَلِيلًا أَقْوَى مِنْهُ " وَنَحْنُ هُنَا قُلْنَا: «أَنْ لَا يُصادِمَ دَلِيلًا أَقْوَى مِنْهُ " وَنَحْنُ هُنَا قُلْنَا: «أَنْ لَا يُصادِمَ نَصَّا»؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ قَدْ يَكُونُ بالنَّصِّ وبالإِجْمَاعِ وبِأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ، عَلَى القَوْلِ بِأَنَّهَا مِنَ الأَدِلَّةِ.

ووَجْهُ هَذَا الشَّرْطِ: أَنَّ الأَخْذَ بِالأَدْنَى وطَرْحَ الأَقْوَى خِلافُ الحِكْمَةِ، وخِلَافُ الْمَعْقُولِ، بَلْ وخِلافُ الْمَنْقُولِ أَيْضًا؛ لأَنَّا نَرَى أَنَّ القِيَاسَ المُصادِمَ لِيَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ قَدْ أَبْطَلَهُ اللهُ عَرَّفَجَلَّ لِيَّا قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلمَلائِكَةِ: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِي جَاعِلُ فِي اَلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ

فَلَا اعْتِبَارَ بِقِيَاسٍ يُصادِمُ النَّصَّ أَوِ الإِجْمَاعَ أَوْ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ إِذَا قُلْنَا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةً اللهَ عُمَاعَ أَوْ أَقْوَالَ الصَّحَابَةِ إِذَا قُلْنَا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةً اللهَ عُمَاءً اللهَ عُلَا اللهَ عُلَا اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِي اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَل

= وَنُقَدِّسُ لَكُ قَالَ إِنِيَ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٣٠]، فقاسُوا مَا سَيَجْعَلُهُ اللهُ عَلَى مَا قَدْ جَعَلَهُ اللهُ فِيهَا مضَى؛ حَيْثُ كَانَ فِي الأَرْضِ مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا ويَسْفِكُ الدِّمَاءَ، فقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنِيَ أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾.

[١] قَوْلُهُ: ﴿إِذَا قُلْنَا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ » هَذِهِ المَسْأَلَةُ مُعَلَّقَةٌ عَلَى قَوْلِنَا: إنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ ، والمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلافٌ:

فمِنَ العُلَمَاءِ مَنْ قَالَ: إِنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ، وأَطْلَقَ، ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وأَطْلَقَ.

فَأَمَّا القَائِلُونَ بِأَنَّهُ حُجَّةٌ فَيَقُولُونَ: لِأَنَّ خَيْرَ النَّاسِ قَرْنُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَهُمُ الصَّحَابَةُ، وكَوْنُ الحَقِّ مَعَ الخَيْرِيَّةِ، ومَعَ الَّذِينَ هُمْ خِيَارُ النَّاسِ، أَقْرَبَ مِنْ كَوْنِهِ مَعَ الَّذِينَ هُمْ خِيَارُ النَّاسِ، أَقْرَبَ مِنْ كَوْنِهِ مَعَ الَّذِينَ هُمْ خِيَارُ النَّاسِ، أَقْرَبَ مِنْ كَوْنِهِ مَعَ الَّذِينَ هُمْ دُونَهُمْ، وإِذَا كَانَ الحَقُّ أَقْرَبَ إِلَى الصَّحَابَةِ مِمَّنْ بَعْدَهُمْ وَجَبَ اتِّبَاعُهُمْ. وَجَبَ اتِّبَاعُهُمْ. وَأَمَّا مَا يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ: «أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ» (١)، فإنَّ هَذَا لَيْسَ بِصَحِيح.

وأمَّا مَنْ قَالَ: إِنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، فاسْتَدَلَّ بِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ وَأَمُولِ اللَّهِ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَوْلِ الأَمْنِ مِنكُرٌ فَإِن لَنَزَعْلُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء:٥٥]، والخِطَابُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ فِيهِ الصَّحَابَةُ، فلَيْسَ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الأُمَّةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبد البر في جامع العلم (٢/ ٩١)، وانظر: السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني (١/ ١٤٤).

# ويُسَمَّى القِيَاسُ المُصادِمُ لِمَا ذُكِرَ فَاسِدَ الاعْتِبَارِ [١].

ومِنْهُمْ مَنْ فَصَّلَ وَقَالَ: إِنَّ قَوْلَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ حُجَّةٌ، ومَنْ سِوَاهُمْ لَيْسَ بِحُجَّةٍ، وَلَا سِيَّا أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَصَّ عَلَى الاقْتِدَاءِ بِهِمَا، وعَلَى أَنَّ فِي طَاعَتِهِمَا رُشْدًا فَقَالَ: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ »(۱)، وَقَالَ: «إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ يَرْشُدُوا»(۲).

وهَذَا القَوْلُ أَقْرَبُ مِنَ القَوْلِ بَنَفْيِ الاحْتِجَاجِ بِقَوْلِهِمْ مُطْلَقًا، أَوْ بِأَنَّهُ حُجَّةٌ مُطْلَقًا، ولَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخَالِفَ نَصَّا، أَوْ يُخَالِفَ قَوْلَ صَحَابِيٍّ آخَرَ، فَإِنْ خَالَفَ نَصًّا أُو يُخَالِفَ قَوْلًا لِصَحَابِيٍّ آخَرَ أُخِذَ بِهَا يُرَجِّحُهُ الدَّلِيلُ.

أمَّا الأَوَّلُ فظَاهِرٌ، وَأَمَّا الثَّانِي، فَلِأَنَّ قَوْلَ أَحَدِهِمَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى الآخَرِ، وحِينَئِذٍ نَرْجِعُ إِلَى مَا يُرَجِّحُهُ الدَّلِيلُ، وعَلَى هَذَا إِذَا اخْتَلَفَ أَبُّو بَكْرٍ وابْنُ عَبَّاسٍ مَثَلًا أَخَذْنَا بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ؛ لِأَنَّهُ يُرَجِّحُهُ الدَّلِيلُ.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ، فَفِي الحالِ الَّتِي نَقُولُ فِيهَا: إِنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ، لَوْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ قَاسَ قِيَاسًا يَقْتَضِي مُخَالَفَةَ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ، فهَذَا القِيَاسُ لَا عِبْرَةَ بِهِ.

[١] قَوْلُهُ: «ويُسَمَّى القِيَاسُ المُصادِمُ لِمَا ذُكِرَ فَاسِدَ الاعْتِبَارِ» قَوْلُهُ: «لِمَا ذُكِرَ» أَيْ مِنَ النَّصِّ والإِجْمَاع وقَوْلِ الصَّحَابِيِّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر رَضَالِقُهُ عَنْكًا لكليهما، رقم (٣٦٦٢)، ورواه ابن ماجه: في المقدمة، باب فضل أبي بكر الصديق رَضَالِلَقُهُ عَنْهُ، رقم (٩٧) من حديث حذيفة ابن اليهان رَضِاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨١)، وأحمد في المسند (٥/ ٢٩٨)، من حديث أبي قتادة رَشِحَالِيَّهُ عَنْهُ.

مِثَالُهُ: أَنْ يُقَالَ: يَصِحُّ أَنْ تُزَوِّجَ المَرْأَةُ الرَّشِيدَةُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ، قِيَاسًا عَلَى صِحَّةِ بَيْعِهَا مَالَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ<sup>[1]</sup>.

فهَذَا قِيَاسٌ فَاسِدُ الاعْتِبَارِ، لِمُصَادَمَتِهِ النَّصَّ، وَهُـوَ قَوْلُـهُ ﷺ: «لَا نِكَـاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ»(۱) [۲]

= قَوْلُهُ: «فَاسِدَ الاعْتِبَارِ» هَذَا مِنْ بَابِ إِضافَةِ الصَّفَةِ إِلَى مَوْصُوفِهَا، يَعْنِي أَنَّهُ اعْتِبَارٌ فَاسِدٌ، والاعْتِبَارُ هُوَ القِيَاسُ.

إِذَنْ: فَكُلُّ قِيَاسٍ خَالَفَ دَلِيلًا أَقْوَى مِنْهُ فَسَمِّهِ فَاسِدَ الاعْتِبَارِ، وَلَا يُؤْخَذُ بِهِ.

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُهُ: أَنْ يُقَالَ: يَصِحُّ أَنْ تُزَوِّجَ المَرْأَةُ الرَّشِيدَةُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ، قِيَاسًا عَلَى صِحَّةِ بَيْعِهَا مَالَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ» لَوْ قَالَ قَائِلٌ: المَرْأَةُ الرَّشِيدَةُ تَبِيعُ مَالَهَا بِدُونِ وَلِيٍّ، إِذَنْ تُزَوِّجُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ؛ لِأَنَّ هَذَا تَصَرُّفٌ فِي نَفْسِهَا، وذَاكَ تَصَرُّفٌ فِي مَالِهَا، فهذَا مِثْلُ هَذَا.

[٢] قَوْلُهُ: «فَهَذَا قِيَاسٌ فَاسِدُ الاعْتِبَارِ؛ لِمُصَادَمَتِهِ النَّصَّ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَيَّ اللَّهَ عَلَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» هَذَا قِيَاسٌ فَاسِدُ الاعْتِبَارِ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلكِتَابِ والسُّنَّةِ، فَإِنَّ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ قَدْ دَلَّا عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُ المُزْأَةِ إِلَّا بِوَلِيٍّ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِلَآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِى بِيَدِهِ - عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فَإِنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدُ النِّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٧]،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب في الولي، رقم (۲۰۸۵)، والترمذي: كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (۱۸۸۱)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (۱۸۸۱)، من حديث أبي موسى الأشعري رَجَوَالِلَهُ عَنْهُ.

٢- أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتًا بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِقِيَاسٍ لَمْ
 يَصِحَّ القِيَاسُ عَلَيْهِ [1]، وَإِنَّمَا يُقَاسُ عَلَى الأَصْلِ الأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ أَوْلَى [1]،
 ولأنَّ قِيَاسَ الفَرْعِ عَلَيْهِ -الَّذِي جُعِلَ أَصْلًا - قَدْ يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحٍ [7]،....

وقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَ أَن يَنكِخَنَ أَزْوَاجَهُنَ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾
 [البقرة: ٢٣٢]، ولوَلَا اشْتِرَاطُ الوَلِيِّ لكَانَ عَضْلُهُ وعَدَمُهُ سَوَاءً؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَضَلَهَا زَوَّجَتْ نَفْسَهَا.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [البقرة:٢٢] فقَوْلُهُ: تُنْكِحُوا، الخِطَابُ فِيهِ مُوجَّهٌ إِلَى الأَوْلِيَاءِ.

وأمَّا السُّنَّةُ: فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».

[١] قَوْلُهُ: «أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ ثَابِتٌ بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِقِيَاسٍ لَمْ يَصِحَّ القِيَاسُ عَلَيْهِ» هَذَا المَعْنَى وَاضِحٌ، يَعْنِي: يُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ القِيَاسِ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الأَصْلِ -وهُوَ المَقِيسُ عَلَيْهِ- ثَابِتًا بِنَصِّ مِنَ الكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ، أَوْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ إِنْ قُلْنَا: إِنَّهَا حُجَّةٌ، أَوْ إِجْمَاع.

وذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يُقَالَ: حُكْمُ هَذَا كَهَذَا، ويَكُونُ الأَوَّلُ -الْقِيسُ عَلَيْهِ- ثَابِتًا بِالنَّصِّ. قَوْلُهُ: «فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِقِيَاسٍ لَمْ يَصِحَّ القِيَاسُ عَلَيْهِ» الضَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى حُكْمِ الأَصْل.

[٢] قَوْلُهُ: «وَإِنَّمَا يُقَاسُ عَلَى الأَصْلِ الأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ أَوْلَى» أَيِ: الرُّجُوعُ إِلَى الأَصْلِ الأَوَّلِ؛ لِأَنَّ ذَاكَ أَصْلٌ.

[٣] قَوْلُهُ: «وَلِأَنَّ قِيَاسَ الفَرْعِ عَلَيْهِ -الَّذِي جُعِلَ أَصْلًا- قَدْ يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحٍ» فَتَكُونُ قَدْ قِسْتَ عَلَى غَيْرِ صَحِيحٍ.

و لِأَنَّ القِيَاسَ عَلَى الفَرْعِ، ثُمَّ الفَرْعِ عَلَى الأَصْلِ، تَطْوِيلٌ بِلَا فَائِدَةٍ [١].

مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: يَجْرِي الرِّبَا فِي الذُّرَةِ قِيَاسًا عَلَى الرُّزِّ، ويَجْرِي فِي الرُّزِّ قِيَاسًا عَلَى البُرِّ<sup>[۲]</sup>،.......قِيَاسًا عَلَى البُرِّ<sup>[۲]</sup>،......

[١] قَوْلُهُ: «وَلِأَنَّ القِيَاسَ عَلَى الفَرْعِ، ثُمَّ الفَرْعِ عَلَى الأَصْلِ تَطْوِيلٌ بِلَا فَائِدَةٍ» فَهَذِهِ ثَلاثُ عِلَلٍ لاَشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الأَصْلُ المَقِيسُ عَلَيْهِ ثَابِتًا بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ.

والعِلَلُ الثَّلاثُ هِيَ:

أُوَّلًا: لِأَنَّ الرُّجُوعَ إِلَى الأَصْلِ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ هُوَ الأَصْلُ.

ثَانِيًا: لِأَنَّ القِيَاسَ عَلَى الفَرْعِ، ثُمَّ الفَرْعِ عَلَى الأَصْلِ، تَطْوِيلٌ بِلَا فَائِدَةٍ.

ثَالِثًا: قَدْ يَكُونُ الفَرْعُ المَقِيسُ عَلَيْهِ غَيْرَ صَحِيحٍ أَصْلًا.

[٢] قَوْلُهُ: «مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: يَجْرِي الرِّبَا فِي الذُّرَةِ قِيَاسًا عَلَى الرُّزِّ، ويَجْرِي فِي الرُّبَا فِي الذُّرَةِ قِيَاسًا عَلَى الرُّزِّ، ويَجْرِي فِيهَا الرُّزِّ قِيَاسًا عَلَى البُرِّ» فالأَصْلُ الثَّابِتُ بالنَّصِّ البُرُّ، فلَوْ جَاءَ إِنْسَانٌ وَقَالَ: الذُّرَةُ يَجْرِي فِيهَا الرُّبَا قِيَاسًا عَلَى البُرِّ. الرِّبَا قِيَاسًا عَلَى البُرِّ.

نَقُولُ: هَذَا تَطْوِيلُ، قُلْ: يَجْرِي الرِّبَا فِي الذُّرَةِ قِيَاسًا عَلَى البُّرِّ.

ثُمَّ يَأْتِي آخَرُ فيَقُولُ: يَجْرِي الرِّبَا فِي الدُّخْنِ قِيَاسًا عَلَى الذُّرَةِ، ويَجْرِي فِي الذُّرَةِ قِيَاسًا عَلَى الرُّزِّ، ويَجْرِي فِي الرُّزِ قِيَاسًا عَلَى البُرِّ، ثُمَّ تَصِيرُ سِلْسِلَةً لَا نِهَايَةَ لَهَا.

لِهَذَا نَقُولُ: قِسْ عَلَى الأَصْلِ، يُقَالُ: إِنَّ رَجُلًا حَبَشِيًّا قِيلَ لَهُ: أَيْنَ أُذُنُكَ اليُمْنَى. فَأَمْسَكَ بِيَدِهِ اليُسْرَى أُذُنَهُ اليُمْنَى مِنْ وَرَاءِ هَامَتِهِ، وَكَانَ المَفْرُوضُ أَنْ يُمْسِكَهَا بِيَدِهِ اليُمْنَى!

فالقِيَاسُ هَكَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ، ولَكِنْ يُقَالُ: يَجْرِي الرِّبَا فِي الذُّرَةِ قِيَاسًا عَلَى البُرِّ؛ لِيُقَاسَ عَلَى أَصْلِ ثَابِتٍ بِنَصِّ [١].

٣- أَنْ يَكُونَ لِحُكْمِ الأَصْلِ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ [٧].

= عَلَى كُلِّ حَالٍ نَقُولُ: إِنَّ قِيَاسَ الفَرْعِ عَلَى الفَرْعِ ثُمَّ الفَرْعِ عَلَى الأَصْلِ غَيْرُ صَحِيحٍ شَكْلًا وحُكْمًا؛ لِأَنَّا ذَكَرْنَا فِي إِحْدَى العِلَلِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قِيَاسُ الفَرْعِ الَّذِي جُعِلَ أَصْلًا شَكْلًا وحُكْمًا؛ لِأَنَّا ذَكَرْنَا فِي إِحْدَى العِلَلِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ قِيَاسُ الفَرْعِ الَّذِي جُعِلَ أَصْلًا فَي القِيَاسِ الثَّانِي غَيْرَ صَحِيحٍ، وحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ الحُكْمُ، بَلْ نُبْطِلُهُ ونَقُولُ: لَا تَقِسْ هَذَا القِيَاسَ، بَلِ ارْجِعْ إِلَى الأَصْلِ الأَوَّلِ وقِسْ عَلَيْهِ، ويَنْتَهِي الإِشْكَالُ.

[1] قَوْلُهُ: «ولَكِنْ يُقَالُ: يَجْرِي الرِّبَا فِي الذُّرَةِ قِيَاسًا عَلَى البُرِّ؛ لِيُقَاسَ عَلَى أَصْلٍ ثَابِتٍ بِنَصِّ» ثُمَّ لَاحِظْ أَنَّهُ فِي بَابِ المُناظَرَةِ قَدْ تَقُولُ: يَجْرِي الرِّبَا فِي الذُّرَةِ قِيَاسًا عَلَى الرُّزِّ، وَعِينَا فِي الذُّرَةِ قِيَاسًا عَلَى الرُّزِّ، وَعِينَا فِي الدُّرِّ، وَحِينَاذٍ يَبْطُلُ قِيَاسُك! وَفِي الرُّزِّ عَلَى البُرِّ، وحِينَاذٍ يَبْطُلُ قِيَاسُك!

فهَذِهِ مَسَائِلُ تَنْفَعُكَ حَتَّى فِي الْمُنَاظَرَةِ؛ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الأَصْلِ الأَوَّلِ.

[٢] قَوْلُهُ: «أَنْ يَكُونَ لَحِكْمِ الأَصْلِ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ» يُطْلِقُ بَعْضُ العُلَمَاءِ: «أَنْ يَكُونَ لِحُكْمِ الأَصْلِ عِلَّةٌ وَلَكِنْ هَذَا غَيْرُ حَسَنٍ وَلِأَنَّهُ مَا مِنْ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ اللهِ إِلَّا وَلَهُ عِلَّةٌ وَلَكِنْ هَذَا غَيْرُ حَسَنٍ وَلِأَنَّهُ مَا مِنْ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِ اللهِ إِلَّا وَلَهُ عِلَّهُ لِأَنَّ مِنْ أَسْمَاءِ اللهِ الحَكِيمَ الَّذِي يَضَعُ الأَشْيَاءَ مَوْضِعَهَا، فَكُلُّ حُكْمٍ كَوْنِيٍّ أَوْ شَرْعِيٍّ اللهِ لَهُ وَلَعَذَا يَجِبُ أَنْ نَقُولَ: سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فَلَهُ فِيهِ حِكْمَةٌ، ولَكِنْ لَيْسَتْ كُلُّ حِكْمَةٍ مَعْلُومَةً لَنَا وَلِهَذَا يَجِبُ أَنْ نَقُولَ: أَنْ يَكُونَ لِحِكْمٍ الأَصْلِ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ ولَانَتَ عِلَّةٌ فَقَطْ، فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُوجِدُ فِي أَنْ يَكُونَ لِحُكْمٍ الأَصْلِ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ ولَيْنَ كَلُو قُلْتَ: عِلَّةٌ فَقَطْ، فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُوجِدُ فِي أَنْ يَكُونَ لِحِكْمٍ اللهِ مَا لَيْسَ لَهُ عِلَّةً مَعْلُومَةٌ ولَيْنَ كَلُونَ عُقُولُنَا عَنْ إِدْرَاكِ هَذِهِ العِلَّةِ نُسَمِّي الحُكْمَ أَحْكَامِ اللهِ لَهَا عِلَّةً نُسَمِّي الحُكْمَ أَحْكَامِ اللهِ لَهَا عِلَّةً نُسَمِّي الحُكْمَ أَحْكَامٍ اللهِ مَا لَيْسَ لَلُهُ عِلَةٍ إِلَّا التَّعَبُّدُ فَقَطْ.

وأَحْيَانًا يَلْجَأُ الإِنْسَانُ إِلَى التَّعَبُّدِ سَدًّا لِلبَابِ، وهَذَا حَسَنٌ، يَعْنِي: اللَّجُوءُ إِلَى التَّعَبُّدِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَخْفَى حِكْمَتُهَا، فَهُوَ أَحْسَنُ بِكَثِيرٍ مِنْ مُحَاوَلَةِ إِثْبَاتِ عِلَّةٍ قَدْ تَكُونُ عَلِيلَةً، وإنْ كَانَتْ سِهَامُ المُعارِضِ نَافِذَةً صَارَتْ عِلَّةً مَيِّتَةً، فيُمِيتُهَا لَكَ فَتَبْقَى مُعَلَّقَةً.

وَفِي ذَلِكَ فَائِدَتَانِ:

الْفَائِدَةُ الْأُولَى: لِنُعَوِّدَ النَّاسَ عَلَى ثَمَامِ الاسْتِسْلَامِ لللهِ عَنَّقَجَلَّ، وأَنَّنَا نَتَعَبَّدُ للهِ بِهَذَا، عَلِمْنَا الحِكْمَةَ أَوْ لَمْ نَعْلَمْ.

الفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّنَا إِذَا اعْتَمَدْنَا عَلَى النَّصِّ انْقَطَعَ النِّزَاعُ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، وإِلَّا فَإِنَّ الْكَافِرَ يُجَادِلُ، لَكِنَّ الْمُؤْمِنَ: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَكُونَ مُنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب:٣٦].

يَعْنِي: كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يُحَاوِلُ الْتِهَاسَ عِلَّةٍ لِلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وهَذَا طَيِّبٌ وَلَا نُنْكِرُهُ، بَلْ نُؤَيِّدُهُ، لَكِنْ كَوْنُنَا نَجْعَلُ الأَصْلَ الأَصِيلَ مَعْرِفَةَ العِلَّةِ، هَذَا فِيهِ نَظَرٌ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ نُعَوِّدَ النَّاسَ اللَّجُوءَ إِلَى حُكْمِ اللهِ ورَسُولِهِ.

انْظُرْ إِلَى جَوَابِ عَائِشَةَ رَضَالِتَهُ عَنْهَا لِلمَرْأَةِ الَّتِي سَأَلَتْهَا: «مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! -تَعْنِي: مِنَ الْخَوَارِجِ، فالْخَوَارِجُ يَرَوْنَ قَضَاءَ الصَّلَاةِ والصَّوْمِ- قَالَتْ: لَا، ولَكِنَّنِي أَسْأَلُ. -فَأَجَابَتْهَا بِجَوَابٍ فالْخَوَارِجُ مَرُونَ قَضَاءَ الصَّلَاةِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» أَنْ فَاسْتَسْلَمَتِ السَّائِلَةُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (٣٣٥).

وهَذَا شَيْءٌ مُهِمٌّ، فَأُودٌ مِنْ طَلَبَةِ العِلْمِ أَنْ يَرْبِطُوا العَوَامَّ بِأَمْرِ اللهِ ورَسُولِهِ دُونَ العِلْلِ العَقْلِيَّةِ، فالعِلْلِ العَقْلِيَّةُ نَحْتَاجُ إِلَيْهَا مَعَ المُعانِدِ ولَيْسَ مَعَ العَامِّيِّ، فالعامِّيُّ مُسْتَسْلِمٌ مُؤْمِنٌ، لَكِنْ مَعَ المُعانِدِ نَحْتَاجُ إِلَى عِلَلِ عَقْلِيَّةٍ نُدْحِضُ بِهَا شُبُهَاتِهِ.

ونَحْنُ دائمًا نَسْتَعْمِلُ هَذَا إِذَا كَانَ الْمُسْتَفْتِي عَامِّيًّا نَقُولُ: لِأَنَّ اللهَ أَمَرَ بِكَذَا، ولأَنَّ الرَّسُولَ أَمَرَ بِكَذَا، ولأَنَّ الرَّسُولَ نَهَى عَنْ كَذَا، حَتَّى نَقْرُنَ قُلُوبَ الرَّسُولَ نَهَى عَنْ كَذَا، حَتَّى نَقْرُنَ قُلُوبَ العِبَادِ بِأَوَامِرِ اللهِ ورَسُولِهِ، ويَكُونَ الشَّيْءُ عَنِ اسْتِسْلامٍ: سَمِعْنَا وأَطَعْنَا!

أمَّا إِذَا كُنْتَ تَتَكَلَّمُ مَعَ شَخْصٍ مُجَادِلٍ يَخْتَاجُ إِلَى عِلَلٍ عَقْلِيَّةٍ، فهُنَا ابْحَثْ، وَائْتِ بالأَشْيَاءِ الَّتِي تُقْنِعُهُ.

ويُقَالُ: إِنَّ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ: أَنْتُمْ أَيُّهَا المُسْلِمُونَ مُتَعَصِّبُونَ، لِدِينِكُمْ! فَقَالَ المُسْلِمُ: أَنَا عِنْدِي جَوَابٌ مِنْ أَبْسَطِ مَا يَكُونُ، نَعَمْ نَحْنُ مُتَعَصِّبُونَ، ولَكِنْ لَمِصْلَحَتِكُمْ أَنْتُمْ، لَوْ أَسْلَمْتُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَكُمْ، قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ ولَكِنْ لَمِصْلَحَتِكُمْ أَنْتُمْ، لَوْ أَسْلَمْ أَسْلَمُ أَنْتُمْ لَكُانَ خَيْرًا لَكُمْ، قَالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لِهِرَقْلَ: «أَسْلِمْ قَسْلَمْ» (١) ، نَحْنُ نَتَعَصَّبُ لِدِينِنَا، وَلَا نُرِيدُ أَنْ نَضْمَ أَصْوَاتَكُمْ إِلَى أَصْوَاتِنَا فَقَطْ، بَلْ نُرِيدُ مَصْلَحَةَ الخَلْقِ.

ويُقَالُ أيضًا: إِنَّ نَصْرَانِيًّا قَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: أَنْتُمْ مُتَعَصِّبُونَ لِدِينِكُمْ؛ لِأَنَّ دِينَكُمْ يُجُوِّزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الوَاحِدُ مِنْكُمْ نَصْرَانِيَّةً، وَلَا يُجُوِّزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الوَاحِدُ مِنَّا مُسْلِمَةً، فلِهَاذَا تَتَزَوَّجُونَ مِنَّا ونَحْنُ لَا نَتَزَوَّجُ مِنْكُمْ العَدْلُ أَنَّ كُـلَّ وَاحِدٍ مِنَّا يَتَزَوَّجُ مِنَ الثَّانِي،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: في أول الكتاب باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ؟، رقم (۷)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب: كتاب النبي ﷺ إلى هرقل، رقم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس رَخِوَلِيَّكُوَعَنْهُا.

= أَوْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا لَا يَتَزَوَّجُ مِنَ الثَّانِي.

فَقَالَ الْمُسْلِمُ: نَعَمْ، نَحْنُ نُؤْمِنُ بِرَسُولِكُمْ، وأَنْتُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِرَسُولِنَا، فَإِنْ آمَنتُمْ بِرَسُولِنَا فَأَهْلَا وَسَهْلًا، تَعَالَوْا نُزَوِّجْكُمْ، لَكِنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ رَسُولَنَا وتَقُولُونَ: هُوَ كَاذِبٌ، ومَا بُعِثَ لِلخَلْقِ جَمِيعًا، وَإِنَّمَا بُعِثَ لِلعَرَبِ فقطْ، أَوْ تَقُولُونَ: هُوَ كَذَّابٌ مِنَ الأَصْلِ فَلَا يُبْعَثْ لِلعَرَبِ فقطْ، أَوْ تَقُولُونَ: هُوَ كَذَّابٌ مِنَ الأَصْلِ فَلَمْ يُبْعَثْ لِلعَرَبِ أَصْلًا، فَكَيْفَ نُزَوِّجُكُمْ ؟! وهَذَا جَوَابٌ مُسْكِتٌ.

فالحَاصِلُ أَنْ أَقُولَ: طَالِبُ العِلْمِ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْلَمَ الأَحْكَامَ بِأَدِلَّتِهَا السَّمْعِيَّةِ وَالْعَقْلِيَّةِ، وَهَذَا مِنْ ثَمَّامِ العِلْمِ، وإِذَا نَظَرْنَا إِلَى كَلَامِ الأَجِلَّاءِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وتِلْمِيذِهِ ابْنِ القَيِّمِ وغَيْرِهِمَا، عَرَفْنَا كَيْفَ يَحْرِصُونَ عَلَى أَنْ يَسْتَنْبِطُوا الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وتِلْمِيذِهِ ابْنِ القَيِّمِ وغَيْرِهِمَا، عَرَفْنَا كَيْفَ يَحْرِصُونَ عَلَى أَنْ يَسْتَنْبِطُوا العِلْلَ والحِكَمَ المُوجِبَةَ لِلأَحْكَامِ، ولَكِنَّنِي أَقُولُ: لَا نَسْتَعْمِلُ الحِكْمَةَ والعِلَّة فِي كُلِّ العِلْلَ والحِكَمَ المُوجِبَةَ لِلأَحْكَامِ، ولَكِنَّنِي أَقُولُ: لَا نَسْتَعْمِلُ الحِكْمَةَ والعِلَّة فِي كُلِّ العِلْمَ ورَسُولِهِ، وهَذَا يُرِيدُهُ مَكَانٍ، فالعامَّةُ نَرْبِطُهُمْ بِالأَوَامِ الشَّرْعِيَّةِ، فنَقُولُ: هَذَا أَمْرُ اللهِ ورَسُولِهِ، وهَذَا يُرِيدُهُ اللهُ ورَسُولُهِ، وهَذَا يُرِيدُهُ اللهُ ورَسُولُهُ، حَتَّى يَسْتَسْلِمَ.

أمَّا المُعانِدُ أَوِ الَّذِي يَدَّعِي الثَّقَافَةَ، فأَحْيَانًا تَجْلِسُ جَلِسًا فِيهِ أَحَدُ المُثَقَّفِينَ، يَعْتَزُّ بِنَفْسِهِ؛ لِأَنَّ مَعَهُ شَهاداتٍ عُلْيَا، ثُمَّ يُورِدُ عَلَيْكَ الشُّبُهَاتِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ أَدِلَّةٌ تُدْحِضُ شُبُهَاتِهِ، فَرُبَّهَا تَوَقَّفْتَ وانْقَطَعْتَ، وحَتَّى لَوْ قُلْتَ: قَالَ اللهُ ورَسُولُهُ كَذَا، يَقُولُ لَكَ: حَسَنًا، اللهُ ورَسُولُهُ لَا يَقُولُانِ إِلَّا شَيْئًا لَهُ حُكْمَةٌ، فَهَا الجِكْمَةُ؟

فَقَدْ لَا تَجِدُ جَوَابًا! فلَوْ كَانَ عَامِّيًّا وقُلْتَ لَهُ: أَمَرَ اللهُ ورَسُولُهُ بِكَذَا، أَلَسْتَ مُؤْمِنًا؟ يَقُولُ: بَلَى أَنَا مُؤْمِنٌ، فَتَقُولُ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللّهُ وَرَسُولُهُ مَ أَمَرًا أَن يَكُونَ لَمُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب:٣٦]، فينتهي.

لِيُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَ الأَصْلِ والفَرْعِ فِيهَا [١]، فإنْ كَانَ حُكْمُ الأَصْلِ تَعَبُّدِيًّا مَحْضًا لَمْ يَصِحَّ القِيَاسُ عَلَيْهِ [٢].

لَكِنْ أَحْيَانًا مِثْلُ هَذَا الْمُثَقَّفِ يُحْرِجُكَ؛ ولِذَلِكَ أَنَا حِينَمَا أَقُولُ: ارْبِطُوا الأَشْيَاءَ
 بِالأَوَامِرِ الشَّرْعِيَّةِ، أَقُولُ أَيضًا: اعْرِفُوا كَذَلِكَ العِلَلَ العَقْلِيَّةَ، واجْمَعُوا بَيْنَ هَذَا وهذا؛
 حَتَّى تَكُونُوا صَالِحِينَ لهَؤُلَاءِ وهَؤُلَاءِ.

[١] قَوْلُهُ: «لِيُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَ الأَصْلِ والفَرْعِ فِيهَا» يَعْنِي: يُشْتَرَطُ هَذَا الشَّرْطُ لِيُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَ الأَصْلِ والفَرْعِ فِيهَا.

ولِهَذَا نَقُولُ: إِنَّ القِيَاسَ إِخْتَاقُ فَرْعِ بِأَصْلِ فِي حُكْمٍ؛ لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا، فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ عِلَّةُ الأَصْلِ -وهُوَ المَقِيسُ عَلَيْهِ- مَعْلُومَةً، مِنْ أَجْلِ أَنْ نَجْمَعَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الفَرْعِ فِيهَا؛ إِذْ لَوْ لَمْ تَتَحَقَّقِ العِلَّةُ فِي الفَرْعِ لَمْ يَصِحَّ القِيَاسُ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَإِنْ كَانَ حُكْمُ الأَصْلِ تَعَبُّدِيًّا نَحْضًا لَمْ يَصِحَّ القِيَاسُ عَلَيْهِ» والتَّعَبُّدِيُّ المَحْضُ هُوَ الَّذِي لَيْسَ فِي العَقْلِ مَا يَحُثُّ عَلَيْهِ أَوْ يُغْرِي بِهِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ العِبَادَاتِ نَوْعٌ لَهُ عِلَّةٌ مَعْقُولَةٌ، فَهَذِهِ يَكُونُ الإِنْسَانُ فَاعِلًا لَهَا بِاطْمِئْنَانٍ، وتَارَةً لا يَكُونُ لِإِنْسَانُ فَاعِلًا لَهَا بِاطْمِئْنَانٍ، وتَارَةً لا يَكُونُ لِلحُكْمِ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ، فَهَذِهِ يَفْعَلُهَا الإِنْسَانُ عَلَى سَبِيلِ التَّعَبُّدِ المَحْضِ، وأَظُنَّهُ لا يَخْفَى أَنَّ الحُكْمِ عِلَّةٌ مَعْلُومَ العِلَّةِ فسَيَكُونُ إِسْرَاعُ النَّفْسِ إلَيْهِ أَكْثَرَ وَأَشَدَ.

فَمَثَلًا: رَمْيُ الجَمَرَاتِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ لَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ، هُوَ مُجَرَّدُ تَعَبُّدٍ، ولَكِنَّ الرَّسُولَ قَالَ: «إِنَّهُ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ولَكِنَّ الرِّنْسَانِ يَتَعَبَّدُ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ولَكِنَّ الرِّنْسَانِ يَتَعَبَّدُ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِرَمْي هَذِهِ الحَصَيَاتِ فِي هَذَا المَكَانِ؛ ذِكْرٌ للهِ عَرَّفَجَلَّ وتَعْظِيمٌ لَهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء كيف ترمى الجهار؟ رقم (۹۰۲)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب في الرمى، رقم (۱۸۸۸) من حديث عائشة رَضِّاَلِلَهُعَنْهَا.

# مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: لَحُمُ النَّعَامَةِ يَنْقُضُ الوُضُوعِ اللَّهِ عَلَى لَحُم البَعِيرِ ....

فإذا كَانَ حُكْمُ الأَصْلِ تَعَبُّدِيًّا مَحْضًا لَمْ يَصِحَّ القِيَاسُ عَلَيْهِ، ولِهَذَا قُلْنَا: لَا قِيَاسَ
 في العِبَادَاتِ؛ لَا فِي شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا، ولَكِنْ فِي أَصْل مَشْرُوعِيَّتِهَا.

يَعْنِي: لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: إِذَا احْتَجْبَتْ عَنَّا الشَّمْسُ بِغَيْمٍ كَثِيفٍ حَتَّى صَارَ الجَوُّ كَأَنْ لَا شَمْسَ فِيهِ، ثُمَّ انْزَاحَ الغَيْمُ؛ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقُولَ القَائِلُ: إِنَّهُ تُشْرَعُ صَلَاةُ الكُسُوفِ فِي هَذِهِ الحَالِ، قِيَاسًا عَلَى مَا إِذَا كُسِفَتِ كُسُوفًا عَادِيًّا.

لِأَنَّهُ قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا أَقِيسُ هَذَا عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّهَا احْتَجَبَتْ بِسَحَابِ كَثِيفٍ، فَهِي كاحْتِجَابِ نُورِهَا بالقَمَرِ؛ لِأَنَّ كُسُوفَ الشَّمْسِ سَبَبُهُ أَنَّ القَمَرَ يَحُولُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الأَرْضِ، فيَقُولُ: إِذَنِ السَّحَابُ الكَثِيفُ مِثْلُهُ لَا فَرْقَ، إِلَّا أَنَّ القَمَرَ بَعِيدٌ وهَذَا قَرِيبٌ!

نَقُولُ: لَا قِيَاسَ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ أَخْبَرَ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يُخُوِّ فُ عَبَادَهُ بِالكَّشِيفِ، وإنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا عَبَادَهُ بِالكَشِيفِ، وإنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَقْبَلَ السَّحَابُ صَارَ يُقْبِلُ ويُدْبِرُ، ويَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ حَتَّى يُمْطِرَ، فيُسَرَّى عَنْهُ.

[1] قَوْلُهُ: «مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: لَحْمُ النَّعَامَةِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ» والنَّعَامَةُ طَائِرٌ مَعْرُوفٌ لَهُ أَرْجُلٌ طَوِيلَةٌ وعُنُقٌ طَوِيلٌ، ويُشْبِهُ البَّكْرَةَ الصَّغِيرَةَ؛ ولِهَذَا إِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ نَعَامَةً يَجِبُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ، أَيْ: بَعِيرٌ؛ لِأَنْهَا مِثْلُهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَجَزَآهُ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ [المائدة: ٩٥] وبذَلِكَ قَضَى الصَّحَابَةُ رَضَالِيَهُ عَنْهُم.

فهَذَا رَجُلٌ أَكَلَ لَحْمَ نَعَامَةٍ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُمْ فَتَوَضَّأَ، فَقَالَ: لِمَاذَا؟ فَقَالَ: لِأَنَّكَ أَكَلْتَ لَحْمَ نَعَامَةٍ، والنَّعَامَةُ تُشْبِهُ البَعِيرَ، فيَكُونُ لَحُمُهَا نَاقِضًا لِلوُضُوءِ قِيَاسًا عَلَى البَعِير.

لْشَابَهَتِهَا لَهُ، فَيُقَالُ: هَذَا القِيَاسُ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الأَصْلِ لَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ، وَإِنَّهَا هُو تَعَبُّدِيُّ مَحْضٌ عَلَى المَشْهُورِ[١].

٤ - أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى مَعْنَى مُنَاسِبٍ لِلحُكْمِ، يُعْلَمُ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ اعْتِبَارُهُ (٢)، كالإِسْكَارِ فِي الخَمْرِ (٣).

نَقُولُ: هَذَا لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ نَقْضَ الوُضُوءِ بِأَكْلِ لَحْمِ الإِبلِ تَعَبُّدِيُّ مَحْضٌ عَلَى رَأْيِ
 جُمْهُورِ العُلَمَاءِ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِالنَّقْضِ، وإِذَا كَانَ تَعَبُّدِيًّا مَحْظًا فلَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ،
 فيمْتَنِعُ الإِلْحَاقُ.

[١] قَوْلُهُ: «لِأَنَّ حُكْمَ الأَصْلِ لَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ، وَإِنَّهَا هُوَ تَعَبُّدِيُّ مَحْضٌ عَلَى المَشْهُورِ» أَيْ: مِنْ مَذْهَبِ الإِمَام أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

[٢] قَوْلُهُ: «أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى مَعْنَى مُنَاسِبٍ لِلحُكْمِ، يُعْلَمُ مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ اعْتِبَارُهُ» أَيْ: عِلَّةُ الحُكْمِ، فالأَصْلُ أَنْ تَكُونَ مُشْتَمِلَةً عَلَى مَعْنَى مُنَاسِبٍ لِلحُكْمِ، وِأَطْعِمِ المِسْكِينَ لَمِسْكَنَتِهِ، وأَعِنِ المُجَاهِدَ لِجِهَادِهِ.

[٣] قَوْلُهُ: «كَالإِسْكَارِ فِي الخَمْرِ» الخَمْرُ حُرِّمَ لِأَنَّهُ مُسْكِرٌ، إِذَنْ كُلُّ شَيْءٍ حَصَلَ بِهِ إِسْكَارٌ فَهُوَ خَمْرٌ حَقِيقَةً لَا قِيَاسًا؛ لَكِنْ بَعْضُ العُلَمَاءِ يَقُولُ: قِيَاسًا، والصَّحِيحُ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ» (١)، لَكِنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: الْخَمْرُ لَا يَكُونُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ العِنَب، ومَا عَدَا ذَلِكَ فَهُوَ مَقِيسٌ عَلَيْهِ.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الخَمْرَ تُتَّخَذَ مِنَ العِنَبِ، فسَنَقُولُ: المُسْكِرَاتُ الأُخْرَى يَثْبُتُ لَهَا حُكْمُ الخَمْرِ؛ لِوُجُودِ العِلَّةِ وَهِيَ الإِسْكَارُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر..، رقم (٢٠٠٣).

فَإِنْ كَانَ المَعْنَى وَصْفًا طَرْدِيًّا لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ<sup>[۱]</sup> لَمْ يَصِحَّ التَّعْلِيلُ بِهِ<sup>[۱]</sup>، كالسَّوَادِ والبَيَاضِ مَثَلً<sup>[۲]</sup>.

والإِسْكَارُ هُو تَغْطِيَةُ العَقْلِ عَلَى وَجْهِ اللَّذَّةِ والطَّرَبِ، أَمَّا تَغْطِيَةُ العَقْلِ لِغَيْرِ هَذَا
 فلَيْسَ بِإِسْكَارٍ، فالبِنْجُ مَثلًا غَيْرُ مُسْكِرٍ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ لَذَّةٌ وطَرَبٌ، لَكِنَّ الخَمْرَ فِيهَا
 لَذَّةٌ وطَرَبٌ يَجِدُهَا الشَّارِبُ - والعياذُ باللهِ - فيَحُسُّ أَنَّهُ فَوْقَ النَّاسِ. قَالَ الشَّاعِرُ (۱):

وَنَشْ رَبُّهَا فَتَثْرُكُنَا مُلُوكًا وَأُسْدًا مَا يُنَهِنِهُنَا اللَّقَاءُ

وَقَالَ حَمْزَةُ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا جَاءَ يُعَاتِبُهُ: «هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدُ يَعْنِي: نَحْنُ مُلُوكٌ وأَنْتُمْ عَبِيدٌ.

إِذَنْ: هَذَا هُوَ الفَرْقُ بَيْنَ تَغْطِيَةِ العَقْلِ بالإِسْكَارِ، وتَغْطِيَةِ العَقْلِ بِغَيْرِ الإِسْكَارِ؛ ولِذَلِكَ لَوْ أَكَلَ الإِنْسَانُ مُحُدِّرًا ضِدَّ الأَلَمِ لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ حَدُّ الْخَمْرِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ اللَّذَةِ والطَّرَبِ.

[١] قَوْلُهُ: «فَإِنْ كَانَ المَعْنَى وَصْفًا طَرْدِيًّا لَا مُنَاسَبَةً فِيهِ» الوَصْفُ الطَّرْدِيُّ هُوَ: الوَصْفُ الَّذِي لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «لَمْ يَصِحَّ التَّعْلِيلُ بِهِ» وإِذَا لَمْ يَصِحَّ التَّعْلِيلُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ القِيَاسُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ العِلَّةَ حِينَئِذٍ سَاقِطَةٌ.

[٣] قَوْلُهُ: «كَالسَّوَادِ والبّيَاضِ مَثّلًا» فَمَثَلًا: لَوْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ جَاءَ رَجُلٌ كَثِيرُ

<sup>(</sup>١) القائل هو: حسان بن ثابت. انظر ديوانه (ص: ١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس، رقم (٣٠٩١)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب، رقم (١٩٧٩) من حديث علي رَضَالِلَهُعَنْهُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَ: «أَنَّ بَرِيرَةَ خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ، قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا أَسْوَدَ» (١٠). [١]

الشَّعَرِ، ضَخْمُ البَدَنِ، مَفْتُولُ العَضَلَاتِ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي جَامَعْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَهَاذَا عَلَيَّ؟ يَقُولُ: عَلَيْكَ كَذَا وكَذَا. فَهَذِهِ الأَوْصَافُ أَوْصَافٌ طَرْدِيَّةٌ، ولَيْسَتْ أَوْصَافٌ مَعْنَوِيَّةً، بِمَعْنَى: لَوِ اسْتَفْتَانَا رَجُلٌ نَحِيفٌ أَصْلَعُ رَخِيُّ العَضَلَاتِ، يَكُونُ حُكْمُهُ كَحُكْم الأَوَّلِ تَمَامًا.

[١] قَوْلُهُ «مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِللهُ عَنْهُا: «أَنَّ بَرِيرَةَ خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا عَبْدًا أَسُودَ» بَرِيرَةُ رَضَالِلهُ عَنْهَا كَانَتْ أَمَةً عِنْدَ بَعْضِ حِينَ عَتَقَتْ، قَالَ: وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا أَسُودَ» بَرِيرَةُ رَضَالِلهُ عَنْهَا كَانَتْ أَمَةً عِنْدَ بَعْضِ الأَنْصَارِ وَكَاتَبُوهَا - يَعْنِي: بَاعُوهَا عَلَى نَفْسِهَا - بِيسْعِ أَوَاقٍ مِنَ الفِضَّةِ، وجَاءَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضَالِلهُ عَنْهَا تَسْتَعِينُهَا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: إِنْ شَاءَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمُ الآنَ نَقْدًا وَيَكُونُ وَلا وُكِ لِي، فَعَلْتُ. فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةَ وَقَالَتْ لَهُمْ: إِنَّ عَائِشَةَ تَقُولُ كَذَا وكَذَا، ويَكُونُ وَلا وُكِ لِي، فَعَلْتُ. فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا وقَالَتْ لَهُمْ: إِنَّ عَائِشَةَ تَقُولُ كَذَا وكَذَا، وَيَكُونُ وَلا وُلا عُلَىٰ النَّيْ يُعْلِيُهُ: «خُوذِيهَا واشْتَرِطِي قَالُوا: لَا، الوَلاءُ لَنَا، فرَجَعَتْ إِلَى عَائِشَةَ وَأَخْبَرَتْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلِيَّةُ: «خُوذِيهَا واشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاءَ، فَإِنَّا الوَلاءُ لَنَ الوَلاءُ لَنْ أَعْتَقَ»، فَقَالَ النَّبِيُ عَيَالِهُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤) من حديث عائشة رَيَخَالِلَهُ عَنْهَا.

فَقَوْلُهُ: «أَسْوَدَ» وَصْفٌ طَرْدِيٌّ لَا مُناسَبَةَ فِيهِ لِلحُكْمِ [1].

ولِذَلِكَ يَثْبُتُ الِخِيَارُ لِلأَمَةِ إِذَا عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ وإِنْ كَانَ أَبْيَضَ، وَلَا يَثْبُتُ لَهَا إِذَا عَتَقَتْ تَحْتَ حُرِّ وإِنْ كَانَ أَسْوَدً ٢١].

فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، وأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْةِ: «أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ لِبَرِيرَةَ،
 وَبُغْضِ بَرِيرَةَ لِمُغِيثٍ؟!»(١).

الجَوَابُ: بَلَى نَعْجَبُ! لِأَنَّ العادَةَ أَنَّ البُغْضَ والحُبَّ مُتَبَادَلُ، لَكِنْ كَوْنُ الحُبِّ الشَّدِيدِ يَدْفَعُهُ لِيَسِيرَ ورَاءَهَا، وَهِيَ لَا تُرِيدُهُ حَتَّى بِمَشُورَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فهَذَا بُغْضُ عَظِيمٌ! قَوْلُهُ: «عَبْدًا» هَذَا وَصْفٌ.

قَوْلُهُ: «أَسْوَدَ» هَذَا وَصْفٌ.

[١] قَوْلُهُ: «فَقُولُهُ: «أَسُودَ» وَصْفٌ طَرْدِيٌّ لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ لِلحُكْمِ» لِأَنْنَا نَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ زَوْجُهَا أَبْيَضَ لَكَانَ الحُكْمُ لَا يَتَغَيَّرُ، ولَخَيِّرَهَا الرَّسُولُ ﷺ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهَا صَارَتْ أَعْلَى مِنْهُ جَعَلَ لَهَا الشَّارِعُ صَارَتْ أَعْلَى مِنْهُ جَعَلَ لَهَا الشَّارِعُ الخِيَارَ.

[٢] قَوْلُهُ: «ولِلَالِكَ يَشْبُتُ الجِيَارُ للأَمَةِ إِذَا عَتَقَتْ تَخْتَ عَبْدٍ وإِنْ كَانَ أَبْيَضَ، وَلَا يَشْبُتُ لَهَا إِذَا عَتَقَتْ تَخْتَ عَبْدٍ وإِنْ كَانَ أَسْوَدَ» نَقُولُ: هَذَا الحَدِيثُ فِيهِ وَصْفَانِ: وَلَا يَشْبُتُ لَهَا إِذَا عَتَقَتْ تَحْتَ حُرِّ وإِنْ كَانَ أَسْوَدَ» نَقُولُ: هَذَا الحَدِيثُ فِيهِ وَصْفَانِ: وَصْفَ طَرْدِيٌّ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الحُكْمِ، وَهُو كَوْنُهُ أَسْوَدَ، ووَصْفٌ مَعْنَوِيٌّ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي الحُكْم، وَهُو كَوْنُهُ أَسْوَدَ، ووَصْفٌ مَعْنَوِيٌّ لَهُ تَأْثِيرٌ فِي الحُكْم، وَهُو كَوْنُهُ عَبْدًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي ﷺ في زوج بريرة، رقم (٥٢٨٣)، من حديث ابن عباس رَضَالَتُهُ عَنْهُا.

## فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: مَا وَجْهُ تَفْرِيقِكُمْ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا؟

قُلْنَا: وجْهُ التَّفْرِيقِ أَنَّ كَوْنَهُ عَبْدًا لَهُ أَثَرٌ فِي الحُكْمِ، وَهُوَ أَنْ تَخْتَارَ نَفْسَهَا؛ لِأَنْهَا أَصْبَحَتْ أَعْلَى مِنْهُ مَرْتَبَةً، فَهِيَ حُرَّةٌ تَمْلِكُهُ وَلَا يَمْلِكُهَا، لَكِنْ لَوْ كَانَ حُرَّا فَلَا خِيَارَ لَهَا؛ لِأَنَّ عَايَةَ مَا يَكُونُ لَهُ عَرْبَةً، فَهِيَ حُرَّةٌ تَمْلِكُهُ وَلَا يَمْلِكُهَا، لَكِنْ لَوْ كَانَ حُرَّا فَلَا خِيَارَ لَهَا؛ لِأَنَّ عَايَةَ مَا يَكُونُ لَهَا خِيَارٌ.

أَمَّا كَلِمَةُ: (أَسْوَدَ) فلَيْسَ هَذَا مِنْ أَجْلِ السَّوَادِ؛ ولِهَذَا لَا نَقُولُ: إِنَّ السَّوَادَ عِلَّةُ تُوجِبُ فَسْخَ المَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا، ورُبَّ أَسْوَدَ خَيْرٌ مِنْ أَبْيَضَ.

ولَكِنَّ شَيْخَ الإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّة (١) رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ: إِنَّ كِلَا الوَصْفَيْنِ وَصْفٌ طَرْدِيُّ، فَلَا يُشْتَرَطُ لاخْتِيَارِهَا نَفْسَهَا أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا عَبْدًا، فَلَهَا الِخِيَارُ بَيْنَ البقاءِ مَعَ زَوْجِهَا وَالفَسْخِ وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا حُرَّا، وعَلَّلَ ذَلِكَ بأَنْ جُعِلَ الْخِيَارُ لَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا مَلَكَتْ وَالفَسْخِ وَلَوْ كَانَ زَوْجُهَا حُرَّا، وعَلَّلَ ذَلِكَ بأَنْ جُعِلَ الْخِيَارُ لَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا مَلَكَتْ نَفْسَهَا، وكَانَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْتِقَ يَمْلِكُهَا سَيِّدُهَا، فَقَدْ تُزَوَّجُ وَهِيَ مُكْرَهَةٌ بِلَا رِضًا، والآنَ مَلكَتْ نَفْسَهَا، فلَهَا الْخِيَارُ، فلَمْ يَجْعَلْ عِلَّةَ الْخِيَارِ رِقَّ الزَّوْجِ، ولَكِنْ مِلْكَ المَرْأَةِ نَفْسَهَا، فهُنَا لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا حُرًّا أَوْ عَبْدًا.

لَكِنَّ الأَقْرَبَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الجُمْهُورُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي الأَوْصَافِ والمَعانِي التَّقْيِيدُ، ومَا دَامَتْ هَذِهِ العِلَّةُ مُناسِبَةً فَإِنَّهُ يَجِبُ اعْتِبَارُهَا، وأنَّهَا لَوْ عَتَقَتْ وزَوْجُهَا حُرُّ فليْسَ لَهَا خِيَارٌ، إِلَّا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ سَيِّدَهَا أَكْرَهَهَا عَلَى هَذَا الزَّوْجِ، فجينَئِدٍ رُبَّهَا نَقُولُ: لَهَا الخِيَارُ. لَهَا الخِيَارُ مُطْلَقًا، وَلا يُعَدُّ وهَذَا القَوْلُ الَّذِي فِيهِ التَّفْصِيلُ يَكُونُ بَعْضَ قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ لَهَا الخِيَارَ مُطْلَقًا، وَلا يُعَدُّ وَهَذَا القَوْلُ الَّذِي فِيهِ التَّفْصِيلُ يَكُونُ بَعْضَ قَوْلِ مَنْ يَجْعَلُ لَهَا الخِيَارَ مُطْلَقًا، وَلا يُعَدُّ ذَلِكَ خُرُوجًا عَنِ الإَجْمَاعِ؛ ولِهَذَا سَبق فِي الإَجْمَاعِ أَنَّهُ يَجُوزُ إِحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِتٍ إِذَا لَمْ فَيْرُخُ عَنْ فِطَاقِ القَوْلَيْنِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۲۲/ ۳۲۸).

٥- أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مَوْجُودَةً فِي الفَرْعِ كَوُجُودِهَا فِي الأَصْلِ<sup>[1]</sup>، كَالإيذاءِ فِي ضَرْبِ الوَالِدَيْنِ المَقِيسِ عَلَى التَّأْفِيفِ<sup>[1]</sup>، فَإِنْ لَمْ تَكُنِ العِلَّةُ مَوْجُودَةً فِي الفَرْعِ لَمْ يَصِحَّ القِيَاسُ.

[١] قَوْلُهُ: «أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مَوْجُودَةً فِي الفَرْعِ كَوُجُودِهَا فِي الأَصْلِ» الْمَرَادُ «أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مَوْجُودَةً فِي الفَرْعِ كَوُجُودِهَا فِي الأَصْلِ» أَيْ: فِي المَقِيسِ تَكُونَ العِلَّةُ مَوْجُودَةً فِي الفَرْعِ» أَيْ: فِي المَقِيسِ عَلَيْه.

[٢] قَوْلُهُ: «كالإِيـذَاءِ فِي ضَرْبِ الوَالِـدَيْنِ المَقِيسِ عَلَى التَّأْفِيـفِ» قَـالَ اللهُ عَرَّفَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَا أُفِ وَلَا نَنْهُرْهُمَا ﴾ عَرَّقَجَلَّ: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ الْمَكَمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَا أُفِ وَلَا نَنْهُرْهُمَا ﴾ [الإسراء:٣٣] يَعْنِي: لَوْ أَمَرَكَ أَبُوكَ أَوْ أُمُّكَ بَعْدَ أَنْ بَلَغَا الكِبَرَ بِشَيْءٍ، وكَرَّرَا عَلَيْكَ الطَّلَبَ وأَحَدًا فِيهِ، فَلَا تَتَضَجَّرْ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ ﴾ لِأَنَّ فِي حالِ الكِبَرِ تَتَغَيَّرُ أَحْوَالُ اللهُ عَنَّاتِكُ أَوْ وَالْكُونُ أَوَامِرُهُ وَأَفْعَالُهُ مُضْجِرَةً، فيَقُولُ اللهُ عَنَّاجَلَّ: ﴿فَلَا تَقُل لَمُمَا ٓ أَنِّ ﴾ يَعْنِي: لَا تُسْمِعْهُمَا مَا يَكْرَهَانِهِ لَا بالقَوْلِ وَلَا بالفِعْلِ، حَتَّى وَلَوْ مَا قُلْتَ: ﴿أَنِّ ﴾ تَضَجُّرًا، بَلْ أَطْعِهُمَا مُنْقَادًا حَتَّى تَنَالَ البِرَّ، ويَبَرَّكَ أَبْنَاؤُكَ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: لَمَّا أَمَرَاهُ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى السُّوقِ ضَرَبَهُمَا كَفَّا، فقِيلَ لهُ: يَا أَخِي اتَّقِ اللهَ! قَالَ: إِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿فَلَا تَقُل لَمُّمَآ أُنِّ ﴾ وأنا مَا قُلْتُ: أُفِّ!

نَقُولُ: العِلَّةُ فِي قَوْلِهِ: ﴿أُنِّ ﴾ الإيذاءُ، فهُمَا يَتَأَذَّيَانِ، إِذَا رَأَيَاكَ تَتَضَجَّرُ مِنْ أَمْرِهِمَا، فَأَيُّهُمَا أَشَدُّ الضَّرْبُ أَم التَّأَقُفُ؟

الجَوَابُ: بِلَا شَكِّ أَنَّ الضَّرْبَ أَشَدُّ إِيذَاءً.

مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: العِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي البُرِّ كَوْنِهِ مَكِيلًا [1]، ثُمَّ يُقَالُ: يَجْرِي الرِّبَا فِي التُّفَّاحِ قِيَاسًا عَلَى البُرِّ.

وعَلَى كُلِّ حَالٍ نَقُولُ: ضَرْبُ الوَالِدَيْنِ حَرَامٌ قِيَاسًا عَلَى التَّأَفَّفِ مِنْهُمَا؛ لِعِلَّةِ الإيذاءِ،
 إِذَنِ: الإيذاءُ مَوْجُودٌ فِي الضَّرْبِ كَوُجُودِهِ فِي التَّأَفُّفِ، فيَكُونُ حَرَامًا قِيَاسًا عَلَيْهِ.

عَلَى أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَرَى أَنَّ تَحْرِيمَ الضَّرْبِ لَيْسَ مِنْ بَابِ الدَّلَالَةِ القِيَاسِيَّةِ، بَلْ مِنْ بَابِ الأَوْلُوِيَّةِ، ويَقُولُ: إِنَّ النَّصَّ دَلَّ عَلَيْهِ نُطْقًا لَا قِيَاسًا؛ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ إِذَا ذَكَرَتِ اللَّمْنَى فَهِي تُرِيدُ مَا فَوْقَهُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْءِ الصَّلَاةُ وَالْكَلْمُ: «خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ والحَرْمِ: الأَدْنَى فَهِي تُرِيدُ مَا فَوْقَهُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْءِ الصَّلَامُ: «خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ والحَرْمِ: الغُرَابُ والحِدَأَةُ والعَقْرَبُ والفَأْرَةُ والكَلْبُ العَقُورُ» (١١)، لَكِنْ لَوْ جَاءَ أَسَدٌ أَوْ نَمِرٌ فَهُو الغُورَابُ والحِدَأَةُ والعَقْرَبُ والفَأْرَةُ والكَلْبُ العَقُورُ (١١)، لَكِنْ لَوْ جَاءَ أَسَدٌ أَوْ نَمِرٌ فَهُو يُقْتَلُ مِنْ بَابِ الْقِياسِ؛ لِأَنَّ التَّنْبِيةَ بِالأَدْنَى تَنْبِيهٌ عَلَى الأَعْلَى، ولِهَذَا يُقْتَلُ مِنْ بَابِ الْقِياسِ؛ لِأَنَّ التَّنْبِيةَ بِالأَدْنَى تَنْبِيهٌ عَلَى الأَعْلَى، ولِهَذَا يُعْتَلُ مِنْ بَابِ الْقَياسِ؛ لِأَنَّ التَّنْبِية بِالأَدْنَى تَنْبِيهُ عَلَى الأَعْلَى، ولِهَذَا يُعْرَبُ أَنْ تَقُولَ لَهَا: أُنَّ يَعُولُ لَهَا: أُنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الظَّاهِرِ يُجَوِّزُونَ أَنْ تَضْرِبَ أُمَّكَ وَلَا يُجُورُونَ أَنْ تَقُولَ لَهَا: أُنَّ تَقُولَ لَهَا: أُنَّ مَنْ قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الظَّاهِرِ يُجَوِّزُونَ أَنْ تَضُرِبَ أُمَّ حَرَامٌ بِالقِيَاسِ عَلَى التَّأَفُّفِ، بَلْ حَرَامٌ لِلدُخُولِهِ فِي النَّصِّ.

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: العِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي البُرِّ كَوْنُهُ مَكِيلًا» وهَذَا هُوَ المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ (٢)، كَمَا هُوَ عِنْدَ الْمَتَأَخِّرِينَ، وَفِي رَأْيِ آخَرَ يَقُولُ: الْعَلَّةُ هِيَ كَوْنُهُ مَطْعُومًا، وَفِي رَأْيِ ثَالِثٍ: كَوْنُهُ مَكِيلًا مُدَّخَرًا، وهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ الْعَلَّةُ هِيَ كَوْنُهُ مَطْعُومًا البُرِّ وَجَدْتَهُ مَكِيلًا مُدَّخَرًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم، رقم (٣٣١٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب، رقم (١١٩٨)، من حديث عائشة رَخِوَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) انظر: الروايتين والوجهين (١/ ٣١٦)، الـهداية للكلوذاني (ص: ٢٤٠)، الإنصاف للمرداوي (١٢/ ١٥).

فهَذَا القِيَاسُ غَيْرُ صَحِيحٍ<sup>[1]</sup>؛ لِأَنَّ العِلَّةَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي الفَرْعِ؛ إذِ التُّفَّاحُ غَيْرُ مَكِيل.

أَقْسَامُ القِيَاسِ:

يَنْقَسِمُ القِيَاسُ إِلَى جَلِيٍّ وخَفِيٍّ:

١ - فالجِوَلِيُّ: مَا تَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِنَصِّ [٢]..

[١] قَوْلُهُ: «ثُمَّ يُقَالُ: يَجْرِي الرِّبَا فِي التُّفَّاحِ قِيَاسًا عَلَى البُرِّ، فهَذَا القِيَاسُ غَيْرُ صَحِيح» نَقُولُ: هَذَا قِيَاسٌ فَاسِدٌ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ العِلَّةَ الكَيْلُ.

فَنَقُولُ لَهُ: أَنْتَ الآنَ تُقِرُّ بأنَّ العِلَّهَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي البُرِّ كَوْنُهُ مَكِيلًا، فكَيْفَ تَقِيسُ عَلَيْهِ التُّفَّاحَ، هَذَا لَا يَصِحُّ.

قَالَ: إِذَنْ أَقِيسُ عَلَيْهِ البُرْ تُقَالَ. قُلنَا: هَذَا مِثْلُهُ غَيْرُ مَكِيل.

فَإِذَا قَالَ: أَقِيسُ عَلَيْهِ الأُشْنَانَ. قُلْنَا: هَذَا صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ مَكِيلٌ.

والأُشْنَانُ مَعْرُوفٌ عِنْدَنَا، شَجَرٌ صَغِيرٌ، يُيَبَّسُ ثُمَّ يُدَقُّ، ثُمَّ يَكُونُ حَبَّاتٍ مِنْ جِنْسِ الصَّابُونِ الَّذِي تُغْسَلُ بِهِ الثِّيَابُ، ويُبَاعُ بِالكَيْلِ.

ورَجُلٌ آخَرُ يَقُولُ: العِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي البُرِّ كَوْنُهُ مَكِيلًا مُدَّخَرًا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَقِيسَ الأُشْنَانَ عَلَيْهِ، نَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَحِيح، لِأَنَّهُ غَيْرُ مُدَّخَرٍ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَالجَلِيُّ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِنَصِّ» فَإِذَا عَلَلَ الشَّارِعُ حُكْمَ الأَصْلِ بِعِلَّةٍ، وَوُجِدَتْ هَذِهِ العِلَّةُ فِي شَيْءٍ آخَرَ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ الشَّارِعُ، فَنَحْنُ نَقِيسُهُ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّارِعُ، فَنَحْنُ نَقِيسُهُ عَلَى مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّارِعُ، ونَقُولُ: هَذَا القِيَاسُ جَلِيُّ، أَيْ: وَاضِحٌ؛ لِأَنَّ العِلَّةَ غَيْرُ المَنْصُوصَةِ ظَنَيَّةٌ، فَقَدْ تَكُونُ هِيَ العِلَّةَ البَاعِثَةَ عَلَى الحُكْم، وَقَدْ لَا تَكُونُ كَذَلِكَ.

أَوْ إِجْمَاعِ [1]، أَوْ كَانَ مَقْطُوعًا فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنَ الأَصْلِ والفَرْعِ [1].

مِثَالُ مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِالنَّصِّ: قِيَاسُ المَنْعِ مِنَ الاسْتِجْمَارِ بِالدَّمِ النَّجِسِ الجَافِّ عَلَى المَنْعِ مِنَ الاسْتِجْمَارِ بِالدَّمِ النَّجِسِ الجَافِّ عَلَى المَنْعِ مِنَ الاسْتِجْمَارِ بِالرَّوْتَةِ [<sup>7]</sup>، فَإِنَّ عِلَّةَ حُكْمِ الأَصْلِ ثَابِتَةٌ بِالنَّصِّ، حَيْثُ أَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِحَجَرَيْنِ ورَوْتَةٍ لِيَسْتَنْجِيَ بِهِنَّ، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وأَنْهَ لِيَسْتَنْجِيَ بِهِنَّ، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وأَلْقَى الرَّوْثَة، وَقَالَ: «هَذَا رِكْسُ»، والرِّكْسُ: النَّجِسُ.

[١] قَوْلُهُ: «أَوْ إِجْمَاعِ» ثَانِيًا: أَنْ يُجْمِعَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ هَذِهِ هِيَ العِلَّةُ، فإنَّ إِجْمَاعَ العُلَمَاءِ عَلَى الْوَهُمَاعَ حُجَّةٌ ودَلِيلٌ شَرْعِيٌّ، العُلَمَاءِ عَلَى العِلَّةِ يَجْعَلُهَا كالمَّنْصُوصِ عَلَيْهَا؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ ودَلِيلٌ شَرْعِيُّ، وحِينَئِذٍ يَكُونُ القِيَاسُ عَلَى الحُكْمِ المُعَلَّلِ جِهَا جَلِيًّا.

[٢] قَوْلُهُ: «أَوْ كَانَ مَقْطُوعًا فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنَ الأَصْلِ والفَرْعِ» والثَّالِثُ: مَا يُقْطَعُ فِيهِ -أَيْ: يُعْلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ - أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الأَصْلِ والفَرْعِ، بأنْ يَقُولَ المُسْتَدِلُّ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الأَصْلِ الْفَرْعِ، بأنْ يَقُولَ المُسْتَدِلُّ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الأَصْلِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الأَصْلِ والفَرْعِ قَطْعًا، وهَذَا يَعْنِي أَنَّنَا قَطَعْنَا بِنَفْيِ الفارِقِ.

[٣] قَوْلُهُ: «مِثَالُ مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِالنَّصِّ: قِيَاسُ المَنْعِ مِنَ الاَسْتِجْهَارِ بِالدَّمِ النَّجِسِ الجَافِّ عَلَى المَنْعِ مِنَ الاَسْتِجْهَارِ بِالرَّوْثَةِ» النَّبِيُّ عَلَى المَنْعِ مِنَ الاَسْتِجْهَارِ بِالرَّوْثَةِ» النَّبِيُّ عَلَى الْمَن مَسْعُودٍ أَنْ يَأْتِيَ لَهُ بِثَلاثَةِ أَمَرَ ابْنَ مَسْعُودٍ أَنْ يَأْتِي لَهُ بِثَلاثَةِ أَحْدَارٍ، فَوَجَدَ حَجَرَيْنِ، ولَمْ يَجِدِ الثَّالِث، ثُمَّ أَتَى مَعَهُمَا بِرَوْثَةٍ، فَأَخَذَهُمَا، وأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: «الْمُتنِي بِغَيْرِهَا»، وقَالَ: «هَذَا رِكُسُّ»(۱)، أَيْ: نَجِسٌ.

فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ دَمًا يَابِسًا فِي مَكَانٍ تُذْبَحُ فِيهِ البَّهَائِمُ، والدَّمُ المَسْفُ وحُ نَجِسٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث، رقم (١٥٦)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضَاَلِلَهُءَنهُ.

بِنَصِّ القُرْآنِ: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْشُ ﴾ [الأنعام:١٤٥] فاسْتَجْمَرَ بِهِ حَتَّى يَبِسَ المَحَلُّ تَهَامًا، فَقَامَ
 وتَوَضَّأَ، فَهَذَا اسْتِجْهَارُهُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ اسْتَجْمَرَ بِنَجِسٍ.

والعِلَّةُ هُنَا مَنْصُوصَةٌ، فإِلْحَاقُ الدَّمِ الجَافِّ فِي عَدَمِ الاسْتِجْمَارِ بِهِ بِالرَّوْثَةِ قِيَاسٌ جَلِيُّ؛ لِأَنَّهُ وَاضِحٌ.

وَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ: ﴿إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ﴾(١)، فالعِلَّةُ هُنَا مَنْصُوصَةٌ، وَهِيَ (مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ)، والحُكْمُ النَّهْيُ عَنِ التَّنَاجِي.

فَلَوْ جَلَسَ رَجُلَانِ إِلَى ثَالِثٍ وهُمَا يَعْرِفَانِ اللَّغَةَ الإنْجِلِيزِيَّةَ، والثَّالِثُ لَا يَعْرِفُ إِلَّا العَرَبِيَّةَ، وبَدَأً يَرْطُنُ أَحَدُهُمَا إِلَى الآخَرِ رَطْنًا كَثِيرًا، وكُلَّمَا رَطَنَ كَلِمَةً الْتَفَتَ إِلَى الرَّجُلِ الثَّالِثِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنْهُ، فإنْ قَالُوا: نَحْنُ لَمْ نَتَنَاجَ، بَلْ نَحْنُ نَصْرُخُ.

نَقُولُ: إِنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّنَاجِي لِحُصُولِ العِلَّةِ فِيهِ، وهِيَ: «مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ».

وبِنَاءً عَلَى ذلكَ: لَوْ تَنَاجَى اثْنَانِ بِحُضُورِ ثَالِثٍ، ولَكِنَّهُ كَانَ مُنْشَغِلًا بالكِتَابَةِ أَوْ بِمُكَالَةٍ هَاتِفِيَّةٍ، فتَنَاجِيهِمَا حِينَئِذٍ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ العِلَّةَ -وهِيَ الإِحْزَانُ- لَمْ تَتَحَقَّقْ.

ولَوْ حَصَلَ إِحْزَانُ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ التَّنَاجِي، مَا جَازَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [المجادلة:١٠]، فكُلُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان، باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة، رقم (۲۲۹۰) من حديث عبد الله بن مسعود رَضِّ لَلْهُ عَنْهُ، ومسلم: كتاب السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، رقم (۲۱۸٤)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضَّ اللَّهُ عَنْهُ.

ومِثَالُ مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِالإِجْمَاعِ: "نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْضِيَ القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ " أَا فَقِيَاسُ مَنْعِ الحَاقِنِ مِنَ القَضَاءِ عَلَى مَنْعِ الغَضْبَانِ مِنْهُ مِنَ القَضَاءِ عَلَى مَنْعِ الغَضْبَانِ مِنْهُ مِنَ القَيَاسِ الجَلِيِّ؛ لِثُبُوتِ عِلَّةِ الأَصْلِ بِالإِجْمَاعِ، وَهِي تَشْوِيشُ الفِكْرِ، وانْشِغَالُ القَيْاسِ الجَلِيِّ؛ لِثُبُوتِ عِلَّةِ الأَصْلِ بِالإِجْمَاعِ، وَهِي تَشْوِيشُ الفِكْرِ، وانْشِغَالُ القَلْبِ [1].

= شَيْءٍ يُحْزِنُ الْمُسْلِمَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ. وإِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِ مَطْلُوبٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَى العَكْسِ مِنْ ذَلِكَ.

[١] قَوْلُهُ: «وَمِثَالُ مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِالإِجْمَاعِ: «مَهْيُ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَقْضِيَ القَاضِي وَهُوَ عَضْبَانُ» (١) القَاضِي هُوَ الَّذِي يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ، نُهِيَ أَنْ يَقْضِيَ وَهُوَ غَضْبَانُ.

والْمُرَادُ بالغَضَبِ الغَضَبُ الَّذِي يَمْنَعُهُ مِنْ تَصَوُّرِ القَضِيَّةِ، أَوْ تَنْزِيلِهَا عَلَى الحُّكَمِ الشَّرْعِيِّ، فَأَمَّا الغَضَبُ اليَسِيرُ الَّذِي لَا يَمْنَعُهُ مِنْ تَصَوُّرِ القَضِيَّةِ، وَلَا مِنْ تَنْزِيلِهَا عَلَى الشَّرْعِيِّ، فَأَمَّا الغَضَبُ اليَسِيرُ الَّذِي لَا يَمْنَعُهُ مِنْ تَصَوُّرِ القَضِيَّةِ، وَلَا مِنْ تَنْزِيلِهَا عَلَى الشَّرْعِيِّ فَلَا يَدْخُلُ فِي النَّهْيِ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ أَنَّهُ غَضِبَ، وقَضَى بَيْنَ الزُّبَيْرِ وبَيْنَ رَجُلِ أَنْصَادِيِّ (٢).

[٢] قَوْلُهُ: «فَقِيَاسُ مَنْعِ الحَاقِنِ مِنَ القَضَاءِ عَلَى مَنْعِ الغَضْبَانِ مِنْهُ مِنَ القِيَاسِ الجَلِيِّ؛ لِثُبُوتِ عِلَّةِ الأَصْلِ بالإِجْمَاعِ، وَهِي تَشْوِيشُ الفِكْرِ، وانْشِغَالُ القَلْبِ» فَهَذِهِ العِلَّةُ لَجُوعُونَ عَلَى لَثُولُ: إِنَّهَا ثَبْتُتُ بالإِجْمَاعِ، والرَّسُولُ عَلَيْهُ لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهَا، لَكِنَّ العُلَهَاءَ مُجُوعُونَ عَلَى لَنُ الْعِلَةَ هِي تَشْوِيشُ الفِكْرِ، وانْشِغَالُ القَلْبِ. فَمَثَلًا: لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا لَيْسَ غَضْبَانَ، أَنَّ العِلَّةَ هِي تَشْوِيشُ الفِكْرِ، وانْشِغَالُ القَلْبِ. فَمَثَلًا: لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا لَيْسَ غَضْبَانَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟ رقم (٧١٥٨)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم (١٧١٧)، من حديث أبي بكرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة (الشرب)، باب سكر الأنهار، رقم (٢٣٥٩)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه ﷺ، رقم (٢٣٥٧) من حديث عبد الله بن الزبير رَضَالِيَهُ عَنْهَا.

ومِثَالُ مَا كَانَ مَقْطُوعًا فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنَ الأَصْلِ والفَرْعِ: قِيَاسُ تَحْرِيمِ إِتْلَافِ مَالِ اليَتِيمِ باللَّبْسِ عَلَى تَحْرِيمٍ إِتْلَافِهِ بالأَكْلِ، لِلقَطْعِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنَهُمَا.

جَاءَهُ رَجُلَانِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ حَاقِنٌ جِدًّا -والحاقِنُ الَّذِي حَصَرَهُ البَوْلُ- لَا يَسْتَطِيعُ تَصَوُّرَ القَضِيَّةَ وَلَا اسْتِيعَاجَهَا!

نَقُولُ: لَا يَجُوزُ القَضَاءُ حِينَيْدٍ؛ لِأَنَّ الحَقْنَ مُوجِبٌ لِلتَّشْوِيشِ وعَدَمِ تَصَوُّرِ القَضِيَّةِ؛ ولِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَام، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ»(١).

• وَلَوْ أَنَّ قَاضِيًا قَدِ اغْتَسَلَ لِلجُمُعَةِ، وَكَانَ الجَوُّ بَارِدًا جِدًّا، فجَاءَهُ رَجُلَانِ فَقَالَا: اقْضِ بَيْنَنَا. فقَالَ: يَا جَمَاعَةُ، أَنَا أَحُسُّ بِالبَرْدِ، دَعُونِي أَتَدَفَّأُ بِأَنْ أَلْبَسَ ثِيَابًا زَائِدَةً، فَأَصَرَّا عَلَيْهِ. نَقُولُ: لَا يَقْضِي بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ مُنْشَغِلُ الفِكْرِ، لَا يُمْكِنُهُ تَصَوُّرُ القَضِيَّةَ، فَقَدْ يَحْكُمُ بِسُرْعَةٍ، فيقْضِي لِغَيْرِ صَاحِبِ الحَقِّ.

وأيضًا قَدْ توَّعدَ اللهُ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ إِنَّ الْمَوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا فَقَالَ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ صَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠].

فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا وُلِّيَ عَلَى مَالِ يَتِيمٍ، فَقَالَ: لَنْ آكُلَ مِنْهُ، لَكِنْ أَشْتَرِي مِنْهُ ثِيَابَ الصَّيْفِ والشِّتَاءِ، وآكُلُ مِنْ مَالِي. قُلْنَا: هَذَا لَا يَجُوزُ.

فَإِذَا قَالَ: إِنَّ اللهَ تَوَعَّدَ الآكِلِينَ. قُلْنَا: نَحْنُ نَجْزِمُ ونَقْطَعُ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ إِتْلَافِهِ بالأَكْلِ أَوْ باللَّبْسِ.

وإِذَا قَالَ: لَنْ آكُلَ ولَنْ أَلْبَسَ، ولَكِنْ أُرِيدُ أَنْ أُوقِدَ فِيهِ النَّارَ؟ قُلْنَا: هَذَا أَشَدُّ، بَلْ لَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُوقِدَ النَّارَ فِي مَالِكَ أَنْتَ لِمَنْعْنَاكَ، فَكَيْفَ بِهَالِ البَتِيم؟!

\_

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال، وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، رقم (٥٦٠) من حديث عائشة رَيَحَالِلَهُ عَنْهَا.

١ - والحَفِيُّ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِاسْتِنْبَاطٍ [١]، ولَمْ يُقْطَعْ فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ [٢] بَيْنَ الأَصْلِ والفَرْعِ.

إِذَنْ هَذَا يُقْطَعُ فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمكِنُ لِأَيِّ عَاقِلٍ يَتَصَوَّرُ مَا يَقُولُ أَنْ
 يُفَرِّقَ بَيْنَ اللَّبْسِ والأَكْل.

[١] قَوْلُهُ: «مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِاسْتِنْبَاطٍ» خَرَجَ بِهِ مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاع.

[٢] قَوْلُهُ: «وَلَمْ يُقْطَعْ فِيهِ بِنَفْي الفَارِقِ» خَرَجَ بِهِ مَا قَطَعْنَا فِيهِ بِنَفْي الفَارِقِ.

ولَوْ قُلْنَا: الْحَفِيُّ مَا سِوَى الجِلِيِّ، لَصَحَّ؛ لَكِنَّ العادَةَ أَوِ الأَوْلَى أَنْ تَكُونَ التَّعْرِيفاتُ بِأُمُورٍ ثُبُوتِيَّةٍ، أَمَّا لَوْ قُلْنَا: «مَا سِوَى الجِلِيِّ» فالتَّعْرِيفُ هُنَا بِأَمْرٍ سَلْبِيٍّ.

قَدْ سَبِقِ أَنَّ العُلَمَاءَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ اخْتَلَفُوا فِي عِلَّةِ جَرَيَانِ الرِّبَا فِي الأَصْنَافِ السِّتَّةِ:

فَبَعْضُ العُلَمَاءِ قَالَ: إِنَّ العِلَّةَ الكَيْلُ، فأَجْرَى الرِّبَا فِي كُلِّ مَا كَانَ مَكِيلًا، وهَذَا هُوَ المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدُ (۱).

وبَعْضُ العُلَمَاءِ يَقُولُ: العِلَّةُ الطَّعْمُ دُونَ الكَيْلِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ ولِهَذَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَرَوْنَ جَرَيَانَ الرِّبَا فِي البُرْتُقَالِ والتُّهَّاحِ ومَا أَشْبَهَهُمَا؛ لِأَنَّهَا مَطْعُومَةٌ (٢).

فهذِهِ العِلَّةُ لَمْ تَشُبُتْ بالنَّصِّ، وَلَا بِإِجْمَاعٍ، وَلَا يُقْطَعُ فِيهَا بِنَفْيِ الفَارِقِ؛ إذْ مِنَ الجَائِزِ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: لَيْسَتِ العِلَّةُ الكَيْلَ، بَلِ العِلَّةُ الطَّعْمُ كَمَا قَالَ بِذَلِكَ الشَّافِعِيُّ.

<sup>(</sup>۱) انظر: الروايتين والوجهين (۱/٣١٦)، الهداية للكلوذاني (ص: ٢٤٠)، الإنصاف للمرداوي (١٢/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (٥/ ٨٣)، نهاية المطلب (٥/ ٦٥).

مِثَالُهُ: قِيَاسُ الأُشْنَانِ عَلَى البُرِّ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا بِجِامعِ الكَيْلِ، فإنَّ التَّعْلِيلَ بالكَيْلِ لَمْ يَثْبُتْ بِنَصِّ وَلَا إِجْمَاعٍ، ولَمْ يُقْطَعْ فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنَ الأَصْلِ والفَرْعِ؛ إِذْ مِنَ الجَائِزِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ البُرَّ مَطْعُومٌ بِخِلَافِ الأُشْنَانِ.

#### قِيَاسُ الشَّبَهِ:

ومِنَ القِيَاسِ مَا يُسَمَّى بِـ(قِيَاسِ الشَّبَهِ)، وَهُوَ أَنْ يَتَرَدَّدَ فَرْعٌ بَيْنَ أَصْلَيْنِ مُخْتَلِفَي الحُكْمِ، وفِيهِ شَبَهٌ بِكُلِّ مِنْهُمَا، فيُلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا بِهِ.

### وحِينَئِذٍ نُسَمِّي هَذَا القِيَاسَ خَفِيًّا.

وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ القِيَاسِ هُوَ الَّذِي أَنْكَرَهُ الظَّاهِرِيَّةُ، وَقَالُوا: إِنَّ القِيَاسَ نَوْعٌ مِنَ الشِّرُكِ؛ لِأَنَّكَ أَثْبَتَ حُكْمًا بِنَفْسِكَ، واللهُ عَنَّقِجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَقَدْ فَصَّلَلَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ﴾، ويقُولُ: ﴿وَقَدْ فَصَّلَلَكُمُ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ﴾، ويقُولُ: ﴿وَقَدْ فَصَّلَلَكُمُ مَّاحَرًمَ عَلَيْكُمُ ﴾، ويقُولُ: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِتَبَ تِبْيَكَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام:١١٩، النحل: ٨٩] فَلَا حَاجَةَ لِلقِيَاسِ.

ولَكِنْ مَعَ ذَلِكَ ذَكَرْتُ لَكَ أَنَّ قَوْلَهُمْ ضَعِيفٌ جِدًّا، وهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ يَتَنَاقَضُونَ، فَيُثْبِتُونَ الأَحْكَامَ بالقِيَاسِ فِي بَعْضِ المَسَائِلِ.

وهُنَا نَوْعٌ آخَرُ مِنَ القِيَاسِ، واسْمُهُ: قِيَاسُ الشَّبَهِ، وفَصَّلْنَاهُ عَنِ الأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الأُوَّلَ قِيَاسُ عَلَيْهَا، أَوْ يُقْطَعُ فِيهَا الْأَوَّلَ قِيَاسُ عِلَّةٍ، لَكِنَّ العِلَّةَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَنْصُوصَةً، أَوْ مُجْمَعًا عَلَيْهَا، أَوْ يُقْطَعُ فِيهَا بِنَفْي الفَارِقِ، أَوْ تَكُونَ مُسْتَنْبَطَةً.

أمَّا قِيَاسُ الشَّبَهِ فَهُوَ أَنْ يَكُونَ عِنْدَنَا أَصْلانِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَاسَ عَلَيْهِمَا، وعِنْدَنَا فَرْعُ نُرِيدُ أَنْ نَقِيسَهُ، لَكِنَّهُ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ هَذَا وذَاكَ، فَقَالَ العُلَمَاءُ: يُلْحَقُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا بِهِ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: العَبْدُ هَلْ يَمْلِكُ بالتَّمْلِيكِ قِيَاسًا عَلَى الحُرِّ، أَوْ لَا يَمْلِكُ قِيَاسًا عَلَى الجُرِّ، أَوْ لَا يَمْلِكُ قِيَاسًا عَلَى البَهيمَةِ؟ [١]

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُ ذَلِكَ: العَبْدُ هَلْ يَمْلِكُ بالتَّمْلِيكِ قِيَاسًا عَلَى الْحُرِّ، أَوْ لَا يَمْلِكُ قِيَاسًا عَلَى الْحُرِّ، أَوْ لَا يَمْلِكُ قِيَاسًا عَلَى الْحُرِّ، أَوْ لَا يَمْلِكُ قِيَاسًا عَلَى البَهِيمَةِ؟» إِذَا قَالَ قَائِلٌ: هَذَا الْمِثَالُ سَاقِطٌ مِنْ أَصْلِهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُمَثَّلَ بِهِ؟ لِأَنَّ النَّحَّ قَدْ جَاءَ بالحُكْمِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَهَالُهُ لِبَائِعِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ»(١).

فَقَالَ: «عَبْدًا لَهُ مَالٌ» فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ؛ لِأَنَّ اللَّامَ لِلتَّمْلِيكِ.

قَالَ الآخَرُونَ: هَذَا الَّذِي اسْتَنْبَطْتُمْ مُعارَضٌ بِقَوْلِهِ فِي نَفْسِ الحَدِيثِ: «فَهَالُهُ لِلبَائِعِ»، وَلَوْ لِلبَائِعِ»، وَلَوْ لَلبَائِعِ»، وَلَوْ كَانَ يَمْلِكُ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قَالَ: «فَهَالُهُ لِلبَائِعِ»، وَلَوْ كَانَ يَمْلِكُ، لَكَانَ مَالُهُ لَهُ، لَا لِلبَائِع.

فلِهَذَا اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ: هَلِ العَبْدُ يَمْلِكُ بالتَّمْلِيكِ أَوْ لَا يَمْلِكُ؛ لِأَنَّ النَّصَّ لَيْسَ بَيِّنًا لِكُلِّ أَحْدٍ؛ ولِهَذَا تَنَازَعَ النَّاسُ فِي مَدْلُولِهِ، فَلَمَّا تَنَازَعُوا فِي مَدْلُولِهِ قَالُوا: نَرْجِعُ إِلَى الدَّلِيلِ النَّظَرِيِّ، وَهُو القِيَاسُ، فصَحَّ التَّمْثِيلُ بِهَذَا؛ لِأَنَّ أَوَّلَ الحَدِيثِ يُعَارِضُ آخِرَهُ:

فَالَّذِينَ قَالُوا بِالجُمْلَةِ فِي آخِرِهِ -بِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ- حَمَلُوا اللَّامَ عَلَى الاخْتِصَاصِ، كَمَا تَقُولُ: السَّرْجُ لِلفَرَسِ، والفَرَسُ لَا يَمْلِكُ، وتَقُولُ: الفِرَاشُ لِلسَّيَّارَةِ، والسَّيَّارَةُ لَا تَمْلِكُ، ومَعَ ذَلِكَ أَضَفْتَهُ إِلَيْهَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة والشرب، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، رقم (٣٢٧٩)، ومسلم: كتاب البيوع، باب من باع نخلًا عليها ثمر، رقم (١٥٤٣) من حديث ابن عمر رَجَوَالِلَهُ عَنْهَا.

إِذَا نَظَرْنَا إِلَى هَـذَيْنِ الأَصْلَيْنِ الحُرِّ والبَهِيمَـةِ وَجَدْنَا أَنَّ العَبْـدَ مُـتَرَدِّدٌ بَيْنَهُمَا:

فمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِنْسَانٌ عَاقِلٌ يُثَابُ ويُعَاقَبُ ويَنْكِحُ ويُطَلِّقُ، يُشْبِهُ الحُرَّ. ومِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُبَاعُ ويُرْهَنُ ويُوقَفُ ويُوهَبُ ويُورَثُ وَلَا يُودَعُ، ويُضْمَنُ بِالقِيمَةِ ويُتَصَرَّفُ فِيهِ، يُشْبِهُ البَهِيمَةَ [1].

وعَلَى كُلِّ حَالٍ: النَّصُّ لَا يَفْصِلُ بَيْنَ المُخْتَلِفَيْنِ عَلَى وَجْهِ قَاطِعٍ؛ لِهَذَا عَدَلُوا إِلَى
 الدَّلِيلِ النَّظَرِيِّ.

[١] قَوْلُهُ: «إِذَا نَظَرْنَا إِلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ الحُرِّ والبَهِيمَةِ وجَدْنَا أَنَّ العَبْدَ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَهُمَا؛ فمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ إِنْسَانٌ عَاقِلٌ يُثَابُ ويُعَاقَبُ ويَنْكِحُ ويُطَلِّقُ يُشْبِهُ الحُرَّ. ومِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُبَاعُ ويُومَنُ ويُورَثُ وَلَا يُودَعُ ويُضْمَنُ بِالقِيمَةِ، ويُتَصَرَّفُ فِيهِ، إِنَّهُ يُبَاعُ ويُرْهَنُ ويُومَثُ إِنَّهُ»: بِكَسْرِ الهَمْزِ، هُوَ الأَرْجَحُ.

قَوْلُهُ: «وَلَا يُودَعُ»: نَضَعُ بَدَلَهَا: «وَلَا يَرِثُ».

الحُرُّ لَا يُبَاعُ، والعَبْدُ يُبَاعُ، والحُرُّ لَا يُرْهَنُ، والعَبْدُ يُرْهَنُ، والحُرُّ لَا يُوقَفُ، والعَبْدُ يُوهَنُ، والعَبْدُ يُوهَنُ، والعَبْدُ يُوهَنُ، والعَبْدُ يُوهَنُ، والحُرُّ لَا يُورَثُ وَإِنَّهَا يُورَثُ مَالُهُ، والعَبْدُ يُوهَبُ، والحُرُّ يُضمَنُ بِالدِّيَةِ، والعَبْدُ يُضمَنُ والعَبْدُ يُضمَنُ بِالدِّيَةِ، والعَبْدُ يُضمَنُ بِالقِيمَةِ. والعَبْدُ يُضمَنُ بِالقِيمَةِ.

فَلَوْ قَتَلْتَ عَبْدًا كَاتِبًا شُجَاعًا عَالِيًا وكَانَتْ قِيمَتُهُ مِلْيُونَ رِيَالٍ، فَيَلْزَمُ دَفْعُهَا، ودِيَةُ الحُرِّ مِائَةُ أَلْفٍ تَقْرِيبًا، لَكِنْ قُلْنَا: إنَّ دِيَةَ العَبْدِ مِلْيُونٌ؛ لِأَنَّ العَبْدَ يُضْمَنُ بالقِيمَةِ، والحُرُّ إِنَّهَا يُضْمَنُ بالدِّيَةِ، والدِّيَةُ مَعْلُومَةٌ مَحْدُودَةٌ.

# وقَدْ وَجَدْنَا أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ التَّصَرُّفُ المَالِيُّ أَكْثَرَ شَبَهًا بِالبَهِيمَةِ فيلْحَقُ بِهَا[١].

ولَـوْ قَتَلْتَ عَبْدًا أَعْمَى أَصَمَّ أَبْكَمَ مَرِيضًا كَبِيرَ السِّنِّ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، فَهَذَا لَا قِيمَةَ لَهُ، وَلَا يُسَاوِي شَيْئًا، فَمِثْلُ هَذَا لَا يَشْتَرِيهِ أَحَدٌ إِلَّا لِيَتَقَرَّبَ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِعِتْقِهِ،
 ولكينَ الحُرَّ يُضْمَنُ بالدِّيَةِ.

ولِهَذَا يَتَسَاوَى الحُرُّ الشُّجَاعُ العَالِمُ الفَاهِمُ بالحُرِّ الصَّغِيرِ الَّذِي فِي المَهْدِ، فكِلاهُمَا سَوَاءٌ فِي الدِّيَةِ.

والعَبْدُ يُتَصَرَّفُ فِيهِ والحُرُّ لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ: فلَوْ أَرَادَ الإِنْسَانُ أَنْ يُؤَجِّرَ ابْنَهُ مَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ. أَمْكَنَهُ ذَلِكَ.

[١] قَوْلُهُ: ﴿ وَقَدْ وَجَدْنَا أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ التَّصَرُّفُ المَالِيُّ أَكْثَرَ شَبَهًا بِالبَهِيمَةِ، فَيُلْحَقُ مِمَا ﴾ نَحْنُ لِنَّا قَارَنَا بِالأَوْصَافِ الَّتِي يَجْتَمِعُ فِيهَا مَعَ الحُرِّ أَوْ مَعَ البَهِيمَةِ، وَجَدْنَا أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ التَّصَرُّفُ المَالِيُّ يُشْبِهُ البَهِيمَةَ أَكْثَرَ، فأَخْقُنَاهُ بِهَا، أمَّا مِنْ حَيْثُ تَكْلِيفَاتِ العِبَادَةِ فَهُوَ حَيْثُ التَّصَرُّفُ المَالِيُّ يُشْبِهُ البَهِيمَةَ أَكْثَرَ، فأَخْقُنَاهُ بِهَا، أمَّا مِنْ حَيْثُ تَكْلِيفَاتِ العِبَادَةِ فَهُو كَيْثُ التَّصَرُّفُ المَالِيُّ يُشْبِهُ الجَهِيمَةَ أَكْثَرَ، فأَخْتَهُ وَلِهَذَا لَوْ أَنَّكَ مَلَّكْتَهُ مِائَةَ رِيَالٍ لانْتَقَلَتْ مِلْكُ؛ ولِهَذَا لَوْ أَنَّكَ مَلَّكْتَهُ مِائَةَ رِيَالٍ لانْتَقَلَتْ مِلْكِيَّتُهَا لِسَيِّدِهِ مُبَاشَرَةً، يَعْنِي: كَأَنَّكَ مَلَّكْتَ سَيِّدَهُ تَمَامًا، حَتَّى لَوْ أَرَادَ العَبْدُ أَنْ يَمْتَنِعَ مَلْكَنَهُ مَلَكُنَهُ مَلَكُتُهُ اللَّهُ مَا أَمُكُونَ العَبْدُ أَنْ يَمْتَنِعَ مَلَّكُونَ الْمَالَدُهُ مَا أَمْكَنَهُ مُنَا شَرَةً، يَعْنِي: كَأَنَّكَ مَلَّكْتَ سَيِّدَهُ ثَمَامًا، حَتَّى لَوْ أَرَادَ العَبْدُ أَنْ يَمْتَنِعَ مَا أَمْكُنَهُ.

وبَعْضُ العُلَمَاءِ يَرَى أَنَّهُ يَمْلِكُ بالتَّمْلِيكِ ويَقُولُ: إِنَّنَا نُلْحِقُهُ بالحُرِّ.

وبَعْضُ العُلَمَاءِ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يُمَلِّكَهُ سَيِّدُهُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ فَيَقُولُ: إِنَّ مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ مَلَكَ، وإِنْ مَلَّكَهُ أَجْنَبِيٌّ فَيَقُولُ: إِنَّ مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ مَلَكَ، وإِنْ مَلَّكَهُ أَجْنَبِيٌّ فَمِلْكُهُ لِسَيِّدِهِ.

ووَجْهُ الفَرْقِ عِنْدَ هَؤُلَاءِ أَنَّهُ إِذَا مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ، فَإِنَّ سَيِّدَهُ قَدْ رَضِيَ بأَنْ يُخْرِجَ هَذَا المَالَ مِنْ مِلْكِهِ، والأَصْلُ أَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا أَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مِلْكِهِ لَا يَعُودُ فِيهِ، فالعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْب. وهَذَا القِسْمُ مِنَ القِيَاسِ ضَعِيفٌ؛ إذْ لَيْسَ بَيْنَهُ وبَيْنَ الأَصْلِ عِلَّةٌ مُنَاسِبَةٌ سِوَى أَنَّهُ يُشَافِهُ وَ الْأَصْلِ عَلَّةٌ مُنَاسِبَةٌ سِوَى أَنَّهُ يُشْبِهُهُ فِي أَكْثَرِ الأَحْكَام، مَعَ أَنَّهُ يُنَازِعُهُ أَصْلُ آخَرُ.

## \* قِيَاسُ العَكْسِ[1]:

ومِنَ القِيَاسِ مَا يُسَمَّى بِـ (قِيَاسِ العَكْسِ)، وَهُوَ إِثْبَاتُ نَقِيضِ حُكْمِ الأَصْلِ لِلفَرْعِ [٢] لِوُجُودِ نَقِيضِ عِلَّةِ حُكْمِ الأَصْلِ فِيهِ [٣].

وهَذَا الحُكْمُ -قِيَاسُ الشَّبَهِ- ضَعِيفٌ، لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ هُوَ أَقْرَبُ لِلعَدْلِ، فَإِذَا تَرَدَّدَ فَرْعٌ بَيْنَ أَصْلَيْنِ، فَإِمَّا أَنْ تَنْفِيَ عَنْهُ حُكْمَ الأَصْلَيْنِ وتَمْنَعَ القِيَاسَ فِيهِ، وَإِمَّا أَنْ تُثْبِتَ القِيَاسَ فِيهِ، وَالعَدْلُ إِذَا أَثْبَتَ القِيَاسَ فِيهِ أَنْ تُلْحِقَهُ بِأَكْثَرِهِمَا شَبَهًا.

[١] قَوْلُهُ: «قِيَاسُ العَكْسِ» العَكْسُ: القَلْبُ، وَمِنْهُ أُطْلِقَ العَكْسُ عَلَى التَّصْوِيرِ، فَقَدْ كَانَ النَّاسُ يُسَمُّونَ الصُّورَ الفُوتُوغْرَافِيَّة: عَكْسًا.

[٢] قَوْلُهُ: «وهُوَ إِثْبَاتُ نَقِيضِ حُكْمِ الأَصْلِ لِلفَرْعِ» يَعْنِي: أَنْ يُثْبِتَ لِلفَرْعِ نَقِيضَ حُكْمِ الأَصْلِ لِلفَرْعِ» يَعْنِي: أَنْ يُثْبِتَ لِلفَرْعِ نَقِيضَ حُكْمِ الأَصْلِ، فَإِذَا كَانَ الأَصْلُ حَلالًا صَارَ الفَرْعُ حَرَامًا، وإِذَا كَانَ الأَصْلُ حَرَامًا صَارَ الفَرْعُ حَلالًا، فَهَذَا قِيَاسُ أَصْلٍ واطِّرَادٍ، الفَرْعُ حَلالًا، فَهَذَا قِيَاسُ أَصْلٍ واطِّرَادٍ، ولَيْسَ قِيَاسَ عَكْسٍ، لَكِنْ إِذَا ثَبَتَ لِلفَرْعِ نَقِيضُ حُكْمِ الأَصْلِ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يُسَمَّى وَلَيْسَ قِيَاسَ الْعَكْسِ.

[٣] قَوْلُهُ: «لِوُجُودِ نَقِيضِ عِلَّةِ حُكْمِ الأَصْلِ فِيهِ» فَإِذَا كَانَ المَوْجُودُ فِيهِ نَقِيضَ عِلَّةِ حُكْمِ الأَصْلِ فِيهِ» فَإِذَا كَانَ المَوْجُودُ فِيهِ نَقِيضَ عِلَّةِهِ عَلَّهِ حُكْمِ الأَصْلِ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ عَلَّهِ خُكْمِ الأَصْلِ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ فَلِهَذَا سَمَّاهُ العُلَمَاءُ بِقِيَاسِ العَكْسِ، اتِّبَاعًا لِلسُّنَّةِ الوَارِدَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ.

وهُوَ لَيْسَ بِمُطَّرِدٍ اطِّرَادًا كَامِلًا، لَكِنَّهُ وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ، فَأَثْبَتُوهُ.

ومَثَّلُوا لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ ﷺ: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ اللهِ اللهِ أَوَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَاثِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ ويَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ اللهِ أَكَانَ «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[١] قَوْلُهُ: «وَمَثَّلُوا لِلَالِكَ بِقَوْلِهِ ﷺ: «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» يَعْنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا جَامَعَ زَوْجَتَهُ، فلَهُ بذَلِكَ صَدَقَةٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ ويَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟!» يَعْنِي: كَيْفَ يَأْتِي الإِنْسَانُ شَهْوَتَهُ، ويَكُونُ لَهُ أَجْرٌ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ أَتَى شَهْوَتَهُ بِمُقْتَضَى الطَّبيعَةِ، فكَيْفَ يَكُونُ لَهُ أَجْرٌ؟

[٣] قَوْلُهُ: «قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَـوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ، أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَـ لَـٰكِ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ» هَذَا قِيَاسٌ عَكْسِيٌّ، فالرَّسُولُ ﷺ بَيَّنَ أَنَّ مُقْتَضَى الطَّبِيعَةِ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي أَتَتُهُ الشَّهْوَةُ لَا بُدَّأَنْ يَضَعَهَا فِي شَيْءٍ، فَإِمَّا أَنْ يَضَعَهَا فِي الحَلَالِ، وَإِمَّا أَنْ يَضَعَهَا فِي الحَلَالِ، وَإِمَّا أَنْ يَضَعَهَا فِي الحَرَامِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، وإِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلالِ وَإِمَّا أَنْ يَضَعَهَا فِي الحَلالِ وَإِمَّا أَنْ يَضَعَهَا فِي الحَلالِ وَإِمَّا أَنْ يَضَعَهَا فِي الحَرَامِ، والوَسَائِلُ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، يَعْنِي عَلَى عَكْسِ الأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَغْنَى بِهَذَا الحَلالِ عَنِ الحَرَامِ، والوَسَائِلُ لَهَ أَجْرٌ، يَعْنِي عَلَى عَكْسِ الأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ اسْتَغْنَى بِهَذَا الحَلالِ عَنِ الحَرَامِ، والوَسَائِلُ لَهَا أَحْرًامُ المَقَاصِدِ.

ويْقَاسُ عَلَى ذَلِكَ مَا أَشْبَهَهُ:

فَمَنْ أَكَلَ طَعَامًا حَلالًا، قُلْنَا: لَكَ أَجْرٌ؛ لِأَنَّكَ لَوْ أَكَلْتَ طَعَامًا حَرَامًا كَانَ عَلَيْكَ وِزْرٌ، وكَذَلِكَ اللِّبَاسُ وغَيْرُهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٦) من حديث أبي ذر رَضِّالِلَهُ عَنْهُ.

فَأَثْبَتَ النَّبِيُّ ﷺ للفَرْعِ، وَهُوَ الوَطْءُ الحَلالُ، نَقِيضَ حُكْمِ الأَصْلِ وَهُوَ الوَطْءُ الحَلالُ، نَقِيضَ حُكْمِ الأَصْلِ وَهُوَ الوَطْءُ الْحَرَامِ؛ لِوُجُودِ نَقِيضِ عِلَّةِ حُكْمِ الأَصْلِ فِيهِ، أَثْبَتَ لِلفَرْعِ أَجْرًا؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ حَرَامٌ. حَلالٌ، كَمَا أَنَّ فِي الأَصْلِ وِزْرًا؛ لِأَنَّهُ وَطْءٌ حَرَامٌ.

فكُلُّ مُبَاحٍ يَسْتَغْنِي بِهِ الإِنْسَانُ عَنِ الحَرَامِ فَلَهُ فِيهِ أَجْرٌ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَضَعَ هَذَا الشَّيْءَ النَّيْءَ اللَّذِي تَتَطَلَّبُهُ حَاجَتُهُ فِي حَرَامِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ، فكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهُ فِي حَلالٍ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا الرَّجُلُ إِذَا نَوَى بِإِتْيَانِ أَهْلِهِ الكَفَّ عَنِ الحَرَامِ، فَثُبُوتُ الأَجْرِ لَهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ دَرْءَ المَفَاسِدِ بِالمَصَالِحِ، لَكِنْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ لِمُجَرَّدِ الشَّهْوَةِ، فَهُلْ نَقُولُ: إِنَّ اسْتِغْنَاءَهُ بِهَذَا عَنِ الحَرَامِ -وإنْ لَمْ يَقْصِدْهُ- يُكْتَبُ لَهُ بِهِ الأَجْرُ؟

نَقُولُ: هَذَا ظَاهِرُ الحَدِيثِ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ قَالُوا: أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ؟ ولَمْ يَقُلِ الرَّسُولُ: نَعَمْ لَهُ أَجْرٌ إِذَا نَوَى بِهَا الانْكِفَافَ عَنِ الحَرَامِ!

مَعَ أَنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْوِ إِلَّا مُجُرَّدَ الشَّهْوَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُكْتَبُ لَهُ الأَجْرُ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي الْحَرَامِ» يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَجْأَتْهُ الطَّبِيعَةُ إِلَى أَنْ يَضَعَ هَذِهِ الشَّهْوَةَ فِي شَيْءٍ، وأَمَامَهُ الآنَ أَمْرَانِ: حَلالٌ وحَرَامٌ، وهُنَا إِذَا عَدَلَ عَنِ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلالِ صَارَ عِنْدَهُ نِيَّةٌ.

يَعْنِي: لَوْ قَالَ قَائِلٌ هَكَذَا، لَكَانَ هَذَا أَجْرَى عَلَى القَوَاعِدِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى "()، وهَذَا لَمْ يَنْوِ بِهِ إِلَّا مُجَرَّدَ الشَّهْوَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ؟ رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنيات» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر بن الخطاب رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ لَا نَجْرُؤُ أَنْ نَقُولَ: إِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةٍ، بَلْ نَقُولُ: نُطْلِقُ مَا أَطلَقَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الضَّهَ وَالحَمْدُ للهِ، فَهَذَا مِنْ فَضْلِ اللهِ، نَقُولُ: دَعِ الإِنْسَانَ يَأْتِي أَهْلَهُ وَهُوَ لَا يُفَكِّرُ إِطْلَاقًا بِأَنْ يَضَعَ هَذِهِ الشَّهْوَةَ فِي حَرَام، ونَقُولُ لَهُ: لَكَ أَجْرٌ.

بَلْ إِنَّنَا نَقُولُ: بِمُجَرَّدِ تَنَعُّمِ الإِنْسَانِ بِالنَّعَمِ الَّتِي أَنْعَمَ اللهُ بِهَا عَلَيْهِ لَهُ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ؛ لِأَنَّ اللهَ يُحِبُّ ذَلِكَ، أَيْ: يُحِبُّ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَتَنَعَّمَ بِنِعَمِهِ الَّتِي أَبَاحَهَا لَهُ، فيكُونُ الإِنْسَانُ قَدْ أَتَى شَيْئًا مَحْبُوبًا عِنْدَ اللهِ يُثِيبُهُ اللهُ عَلَيْهِ، وإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مِنْ كُرَمَاءِ بَنِي آدَمَ يَرْغَبُ أَنْ يَتَعَمَّهُ اللهُ عَلَيْهِ، وإِذَا كَانَ الإِنْسَانُ مِنْ كُرَمَاءِ بَنِي آدَمَ يَرْغَبُ أَنْ يَتَعَمَّهُ اللهِ يُتَمَمَّعُ اللهِ يَتَعَمَّهُ اللهُ عَلَيْهِ، وأَذَا كَانَ الإِنْسَانُ مِنْ كُرَمَاءِ بَنِي آدَمَ يَرْغَبُ أَنْ يَنْعَمَ اللهِ يَتَعَمَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَيُحِبُّ أَنْ يَأْتِي النَّاسُ نِعَمَهُ وَيُعِبُّ أَنْ يَوْمَ لِيَعْمِ اللهِ يُثَابُ عَلَى وَيُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ مَثَلًا فِي العِبَادَاتِ، فَمُجَرَّدُ أَنَّ الإِنْسَانَ يَتَمَتَّعُ بِنِعَمِ اللهِ يُثَابُ عَلَى وَيُعِبُ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ مَثَلًا فِي العِبَادَاتِ، فَمُجَرَّدُ أَنَّ الإِنْسَانَ يَتَمَتَّعُ بِنِعَمِ اللهِ يُثَابُ عَلَى وَلَا سِيّا إِذَا كَانَ يَسْتَغْنِي بِهَا عَنِ الْحَرَامِ مَعَ سُهُولَةِ الْحَرَامِ عَلَيْهِ.

ولَوْ قَالَ قَاتِل: لِمَ لَمْ نَذْكُرْ قِيَاسَ الدَّلَالَةِ؟ وكَيْفَ يُسَمَّى قِيَاسُ العَكْسِ قِيَاسًا؟

قُلْنَا: قِيَاسُ الدَّلَالَةِ لَا يَخْرُجُ عَنْ هَذِهِ الأَقْسَامِ، وقِيَاسُ العَكْسِ لَيْسَ قِيَاسًا مُطْلَقًا، وَهُوَ قِيَاسٌ صَحِيحٌ، والرَّسُولُ عَيَيْ اسْتَعْمَلَهُ، لَكِنَّهُ لَا يَدْخُلُ فِي القِيَاسِ عِنْدَ الإطْلَاقِ، بَلْ هُوَ كَاسْمِهِ: قِياسُ العَكْسِ.





### \* تَعْرِيفُهُ:

التَّعَارُضُ لُغَةً: التَّقَابُلُ والتَّمَانُعُ [1].

[١] هَذَا البَابُ الَّذِي نَحْنُ بِصَدَدِهِ لَيْسَ أَقَلَ أَهَمِّيَّةً مِنْ بَابِ القِيَاسِ، فَهُوَ مُهِمُّ جِدًّا؛ حَيْثُ إِنَّ اللهِ عَلَيْ مَا يَكُونُ جِدًّا؛ حَيْثُ إِنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَظُنُّ أَنَّ فِي كِتَابِ اللهِ أَوْ فِي سُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مُتَعَارِضًا مُتَنَاقِضًا، مَعَ أَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القَّرَءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَمُتَعَارِضًا مُتَنَاقِضًا، مَعَ أَنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ القَّرَءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَكَبُرُونَ اللهَ يَقُولُ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ اللهَ يَقُولُ: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ اللهَ يَقُولُ عَلَى التَّذَبُّرِ، وَبَيَّنَ أَنَّهُ بِالتَّدَبُّرِ لَا يُمْكِنُ أَنْهُ بِالتَّدَبُّرِ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ خِلافٌ أَبَدًا.

وإِذَا اجْتَمَعَ التَّدَبُّرُ والعِلْمُ والفَهْمُ، فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ فِي كِتَابِ اللهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَارُضُ أَبَدًا، ولَكِنْ يُوجَدُ التَّعَارُضُ لِأَحَدِ هَذِهِ الأُمُ ورِ الثَّلاثَةِ:

الأَوَّلُ: القُصُورُ فِي العِلْمِ.

والثَّانِي: القُصُورُ فِي الفَهم.

والثَّالِثُ: التَّقْصِيرُ فِي التَّدَبُّرِ.

[٢] قَوْلُهُ: «التَّعَارُضُ لُغَةً: التَّقَابُلُ والتَّهَانُعُ» فهَذَا تَعْرِيفُهُ لُغَةً، واللَّغَةُ فِي الغَالِبِ أَعَمُّ مِنَ الاصْطِلَاحِ، فمَثَلًا: لَوْ جَاءَتْ سَيَّارَةٌ مِنَ اليَمِينِ وأُخْرَى تَمْثِي قَصْدًا، ثُمَّ الْتَقَيَا فِي آخِرِ نُقْطَةٍ سُمِّيَ هَذَا تَعَارُضًا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ سَتَمْنَعُ الأُخْرَى.

واصْطِلَاحًا: تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ<sup>[١]</sup> بِحَيْثُ يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا الآخَرُ<sup>[٢]</sup>. وأَقْسَامُ التَّعَارُضِ أَرْبَعَةٌ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ عَامَّيْنِ [1]، ولَهُ أَرْبَعُ حَالاتٍ:

١ - أَنْ يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِحَيْثُ يُحْمَلُ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى حَالٍ لَا يُناقِضُ الآخَرَ فِيهَا، فيَجِبُ الجَمْعُ [1].

وَفِي الدَّلِيلِ: أَنْ يَتَقَابَلَ دَلِيلَانِ، ويَمْنَعُ أَحَدُهُمَا مَدْلُولَ الآخَرِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ
 مِنْهُمَا عَرَضَ للآخَرِ، بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْفُذَ الآخَرُ.

[١] قَوْلُهُ: «واصْطِلَاحًا: تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ» سَوَاءً أَكَانَا مِنَ الكِتَابِ، أَوْ مِنَ السُّنَّةِ، أَوْ مِنَ اللَّيلِيْنِ مَنَ الإِجْمَاعِ، أَوْ مِنَ القِيَاسِ، ولَكِنَّ الغَالِبَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا -أي: بالدَّلِيلَيْنِ - مَا كَانَ مِنَ الكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ.

[7] قَوْلُهُ: «بِحَيْثُ يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ» والمَقْصُودُ أَنَّهُ يُخالِفُهُ نَوْعَ مُخَالَفَةٍ، وإنْ لَمْ تَكُنْ تَامَّةً، فَإِذَا وُجِدَ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ نَوْعٌ مِنَ المُخَالَفَةِ أَوِ التَّخَالُفِ فَهُمَا مُتَعارِضَانِ.

[٣] قَوْلُهُ: «القِسْمُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ عَامَّيْنِ» أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ عَامَّيْنِ، يَعْنِي: كُلُّ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَامٌّ، ويَكُونُ ظَاهِرُهُمَا التَّعَارُضَ.

[٤] قَوْلُهُ: «أَنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِحَيْثُ يُحْمَلُ كُلُّ مِنْهُمَا عَلَى حَالٍ لَا يُنَاقِضُ الآخَرَ فِيهَا، فَيَجِبُ الجَمْعُ» هَذِهِ هِيَ الحَالُ الأُولَى: فَإِذَا أَمْكَنَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَجَبَ الجَمْعُ؛ لِأَنَّ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا يَقْتَضِي إِعْمَالَ الدَّلِيلَيْنِ جَمِيعًا، وتَقْدِيمَ أَحَدِهِمَا يَقْتَضِي إِبْطَالَ الآخَرِ، لِأَنَّ الجَمْعُ اللَّهُ مِنَ الْعَمَلُ بالدَّلِيلِ كَانَ هُو الوَاجِبَ؛ لِأَنَّ إِسْقَاطَ الآخَرِ وطَرْحَهُ مَعَ أَنَّهُ مِنَ الأَدِلَةِ أَمْرُ لَيْسَ بِالهَيِّنِ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴾ [الشورى:٢٥] أَ، وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ [القصص:٥٦] ، والجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الآيةَ الأُولَى يُرادُ بِهَا هِدايَةُ الدَّلَالَةِ إِلَى الحَقِّ [٧] ، وهَذِهِ ثَابِتَةٌ لِلرَّسُولِ ﷺ [١] ، . . . . . .

وهُنَا تَخْتَلِفُ أَفْهَامُ العُلَمَاءِ فِي الجَمْع:

فتَجِدُ بَعْضَ العُلَمَاءِ يَجْمَعُ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ بِكُلِّ سُهُولَةٍ، وبِكُلِّ وُضُوحٍ، وتَجِدُ بَعْضَ العُلَمَاءِ كَبْمَعُ وَتَجِدُ آخَرِينَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يَجْمَعُونَ بَيْنَ النَّصُوصِ ولَكِنْ عَلَى العِلْمِ يَجْمَعُونَ بَيْنَ النَّصُوصِ ولَكِنْ عَلَى وَجْهِ مُسْتَكْرَهِ بَعِيدٍ، وَذَلِكَ بِحَسَبِ مَا يُؤْتِيهِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الإِنْسَانَ مِنَ الفَهْمِ والعِلْمِ.

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى:٥٦]» العُمُومُ هُنَا مَحْذُوفٌ وتَقْدِيرُهُ: وإِنَّكَ لَتَهْدِي النَّاسَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وهَذَا عَامٌ، أمَّا (تَهْدِي) فهُوَ فِعْلٌ، والفِعْلُ لَا عُمُومَ فِيهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «وقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَلْتَ ﴾ [القصص:٥٦]» إِذَا كُنْتَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ ﴾ والقصص:٥٦]» إِذَا كُنْتَ لَا تَهْدِي

فظاهِرُ هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ التَّعَارُضُ؛ لِأَنَّ الأُولَى تُثْبِتُ الهِدَايَةَ والثَّانِيَةَ تَنْفِيهَا، وكِلاهُمَا مِنْ كَلَام اللهِ، وكَلامُ اللهِ تَعَالَى لَا يَتَنَاقَضُ.

[٣] قَوْلُهُ: «والجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الآيَةَ الأُولَى يُرَادُ بِهَا هِدَايَةُ الدَّلَالَةِ إِلَى الحَقِّ» الآيَةُ الأُولَى هِيَ: ﴿وَإِنَّكَ لَنَهُ دِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى:٥٢] أَيْ: لَتَدُلُّ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

[٤] قَوْلُهُ: «وَهَذِهِ ثَابِتَةٌ لِلرَّسُولِ ﷺ» فَهُوَ يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى الصِّرَاطِ المُسْتَقِيم. والآيةُ الثَّانِيَةُ يُرَادُ بِهَا هِدَايَةُ التَّوْفِيقِ لِلعَمَلِ<sup>[1]</sup>، وهَذِهِ بِيَدِ اللهِ تَعَالَى، لَا يَمْلِكُهَا الرَّسُولُ ﷺ وَلَا غَيْرُهُ.

وثَابِتَةٌ أَيضًا لِخُلَفَائِهِ فِي العِلْمِ، فَإِنَّ العُلَمَاءَ يُهْدُونَ النَّاسَ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

[١] قَوْلُهُ: «والآيَةُ النَّانِيَةُ يُرَادُ بِهَا هِدَايَةُ التَّوْفِيقِ لِلعَمَلِ» أَيْ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَدُلُّهُ عَلَى الْحَقِّ، بَلِ المَعْنَى: إِنَّكَ لَا تَدُلُّهُ عَلَى الْحَقِّ، بَلِ المَعْنَى: لِأَتُوفِيقِ لِلعَمَلِ بِالْحَقِّ، بَلِ المَعْنَى: لِأَتُوفِيقِ لِعَمَلِ بِالْحَقِّ. وهَذِهِ مَنْفِيَّةٌ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ وعَنْ غَيْرِهِ إِلَّا اللهَ، فَلَا يُمْكِنُ لِأَحَدِ لَا تُوفِّقُهُ لِلعَمَلِ بِالْحَقِّ. وهِذِهِ مَنْفِيَّةٌ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ وعَنْ غَيْرِهِ إِلَّا اللهَ، فَلَا يُمْكِنُ لِأَحَدِ الْنُ يُوفِقُهُ لِلعَمَلِ بِالْحَقِّ حَتَّى الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ ولِهَذَا كَانَ ﷺ حَرِيصًا جِدًّا أَنْ يُوفِقُ أَحَدًا لِلعَمَلِ بِالْحَقِّ حَتَّى الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ ولِهَذَا كَانَ عَلَيْهِ حَرِيصًا جِدًّا أَنْ يُوفِقُ أَحَدًا لِلعَمَلِ بِالْحَقِّ حَتَّى الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالسَّلَامُ؛ ولِهَذَا كَانَ عَلَيْهِ حَرِيصًا جِدًّا أَنْ يُوفَقُ أَحَدًا لِلعَمَلِ بِالْحَقِّ عَلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ ولَا اللهُ ولَا اللهُ عَمَلِ بِالْحَقِقِ الْحَاتِيةِ الْحُسْنَى، فَكَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَوْتِهِ: «قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا الللهُ ولَكَ مَا لِللهِ اللهُ أَنْ الشَّقَاوَةَ قَدْ أَدْرَكَتُهُ والعياذُ بِاللهِ و فَلَمْ يَقُلْ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَهُ إِلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَى السَّلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا الللهِ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَى الللهِ اللهُ إِلَهُ الللهِ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَى الللهُ اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا الللهُ أَلَا الللهُ أَلَا اللهُ أَلَا الللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا ال

إِذَنْ: لَا تَعَارُضَ بَيْنَ الآيَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الأُولَى الَّتِي فِيهَا إِثْبَاتُ الهِدَايَةِ لِلرَّسُولِ ﷺ يُرَادُ بِهَا هِدَايَةُ التَّوْفِيقِ، فانْفَكَّتِ الجِهَةُ، وإِذَا انْفَكَّتِ يُرَادُ بِهَا هِدَايَةُ التَّوْفِيقِ، فانْفَكَّتِ الجِهَةُ، وإِذَا انْفَكَّتِ الجِهَةُ فَلَا تَعَارُضَ.

وهَذَا كَمَا يَكُونُ فِي الأَدِلَّةِ يَكُونُ أَيضًا فِي الأَحْكَامِ؛ ولِهَذَا كَانَ القَوْلُ الرَّاجِحُ صِحَّةَ الصَّلَاةِ فِي الأَرْضِ المَغْصُوبَةِ، وَذَلِكَ لانْفِكَاكِ الجِهَةِ؛ لِأَنَّ غَصْبَ الأَرْضِ مُحَرَّمٌ لَا لِأَجْلِ الصَّلَاةِ، ولَكِنْ لِأَجْلِ الاسْتِيلاءِ عَلَى حَقِّ الغَيْرِ، والصَّلَاةُ لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب قصة أبي طالب، رقم (٣٨٨٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، رقم (٢٤) من حديث المسيب بن حزن رَضَيَّلِلَهُ عَنْهُ.

٢ - فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ، فالْمَتَأَخِّرُ نَاسِخٌ إِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ، فيعْمَلُ بِهِ دُونَ الأَوَّلِ<sup>[1]</sup>.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الصِّيَامِ: ﴿فَمَن تَطَقَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَٰذً وَأَن تَصُومُواُ خَيِّرٌ لَّكُمْ ﴾ [البقرة:١٨٤][٢]،

الأَرْضِ المَغْصُوبَةِ، ولَكِنَّ المُحَرَّمَ فِي الأَرْضِ المَغْصُوبَةِ هُوَ الاسْتِيلَاءُ عَلَيْهَا حَتَّى وإنْ
 لَمْ يُصَلِّ، فانْفَكَّتِ الجِهَةُ، فصَحَّتِ الصَّلَاةُ.

[١] قَوْلُهُ: «فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ فالْمَتَأَخِّرُ نَاسِخٌ إِنْ عُلِمَ التَّارِيخُ، فَيُعْمَلُ بِهِ دُونَ الأَوَّلِ» ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ النَّسْخُ كَانَ النَّصُّ المَنْسُوخُ غَيْرَ قَائِمٍ، ومَا كَانَ غَيْرَ قَائِمٍ فَإِنَّهُ لَا يُقاوِمُ القَائِمَ.

فَإِذَا قَالَ إِنْسَانٌ: أَلَسْتُمْ قُلْتُمْ قَبْلَ قَلِيلٍ: إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِلْغَاءُ أَحَدِ الدَّلِيلَيْنِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إِبْطَالٌ لَهُ، قُلْنَا: ولَكِنْ إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى نَسْخِهِ، فالَّذِي أَبْطَلَهُ هُوَ الَّذِي شَرَعَهُ وَهُوَ اللهُ عَرَّفِجَلَّ لِحِكْمَةٍ.

ولكنَّ هَذِهِ المَسْأَلَةَ أَفْرَطَ فِيهَا بَعْضُ النَّاسِ، حَتَّى كَانَ يَسْهُلُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: هَذَا مَنْسُوخٌ، حَتَّى جَعَلَ أَدِلَّةً كَثِيرَةً مَنْسُوخَةً، مَعَ أَنَّ المَنْسُوخَ لَا يَتَجَاوَزُ عَشَرَةَ أَحْكَامٍ.

ولِهَذَا تَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ كُلَّمَا مَرَّتْ آيَةٌ فِيهَا مُعامَلَةُ الكَافِرِ بِغَيْرِ قِتَالٍ قَالَ: هَذِهِ مَنْسُوخَةٌ بِالقِتَالِ، أَيْ: بِآيَةِ السَّيْفِ، دُونَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى الجَمْعِ بَيْنَ آيَةِ السَّيْفِ وهَذِهِ الآيَةِ، يَعْنِي: قَدْ تَكُونُ هَذِهِ الآياتُ مُنَزَّلَةً عَلَى حَالِ دُونَ حَالٍ.

 فَهَذِهِ الآيةُ تُفِيدُ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الإِطْعَامِ والصِّيَامِ مَعَ تَرْجِيحِ الصِّيَامِ [1].

وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةُ مِنَ أَنَكَامٍ أَخَرَ ﴿ البقرة: ١٨٥] تُفِيدُ تَعْيِينَ الصِّيَامِ أَدَاءً فِي حَقِّ غَيْرِ المَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ، وقَضَاءً فِي حَقِّهِمَا، لَكِنَّهَا مُتَأَخِّرَةٌ عَنِ الأُولَى، فتكُونُ نَاسِخَةً لَهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ الثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (١) وغَيْرِهِمَا [١].

= عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَتَ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة:١٨٣-١٨٤].

إِذَنِ: الخَيْرُ فِي هَذَا وهَذَا، لَكِنَّ الصَّوْمَ أَفْضَلُ، وهَذَا يَقْتَضِي التَّخْيِيرَ بَيْنَ الصِّيَامِ والإِطْعَام.

[١] قَوْلُهُ: «فَهَذِهِ الآيَةُ تُفِيدُ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الإِطْعَامِ والصِّيَامِ مَعَ تَرْجِيحِ الصِّيَامِ» وَقَدْ أَتَى تَرْجِيحُ الصِّيَامِ وَقَدْ أَتَى تَرْجِيحُ الصِّيَامِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة:١٨٤] لِأَنَّ المَعْنَى: صَوْمُكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ.

[٢] قَوْلُهُ: «وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ۚ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَكِامٍ أَخَرَ ﴾ [البقرة:١٨٥]، تُفِيدُ تَعْيِينَ الصِّيَام أَدَاءً فِي حَقِّ غَيْرِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾، رقم (٤٥٠٧)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان نسخ قوله تعالى: ﴿أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِيرَ كَيُطِيقُونَهُۥ ﴾ بقوله: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾، رقم (١١٤٥).

## ٣- فَإِنْ لَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ عُمِلَ بالرَّاجِحِ إِنْ كَانَ هُنَاكَ مُرَجِّحٌ [١].

المَريضِ والمُسَافِرِ، وقضَاءً فِي حَقِّهِمَا، لَكِنَّهَا مُتَأَخِّرَةٌ عَنِ الأُولَى فَتَكُونُ نَاسِخَةً لَهَا كَمَا يَدُّلُ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ سَلَمَة بْنِ الأَكْوَعِ الثَّابِتُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وغَيْرِهِمَا» الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا: هُشَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنْ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِنَتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِن وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَان مَريضًا أَوْ عَلَى سَفرٍ فَعِدَةٌ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَدُلُّ عَلَى تَعْيِينِ الصِّيَامِ، والآيَةُ الأُولَى تَدُلُّ عَلَى التَّخْيِيرِ، فكَيْفَ نَجْمَعُ بَيْنَهُمَا؟

نَقُولُ: الجَمْعُ بَيْنَهُمَا مَتَعَذَّرٌ، ولَكِنَّ الثَّانِيةَ نَاسِخَةٌ، ويَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ سَلَمَةَ ابْنِ الأَكْوَعِ: أَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَا فُرِضَ الصِّيَامُ أَنَّ مَنْ شَاءَ صَامَ ومَنْ شَاءَ افْتَدَى، حَتَّى نَزَلَ قُولُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَنَّ مَنْ أَلْتُهُمَ وَمَن كُمُ اللهُ الصِّيَامَ. أَنْتَامٍ أُخَرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥] فأوْ جَبَ اللهُ الصِّيَامَ.

ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الأَنْفَالِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّي َ كَرِضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِيَالِ ۚ إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَدِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِاثَنَيْ ۚ وَإِن يَكُن مِنكُمْ مِائكَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَالَ: ٥٥]، ثُمَّ قَالَ بَعْدَهَا: ﴿ ٱلنَّنَ أَلْفَالَ مِن ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ بِإَنْهَامُ مَعَوَّمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ [الانفال: ٥٥]، ثُمَّ قَالَ بَعْدَهَا: ﴿ ٱلنَّنَ خَفْفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَن فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنْأَةٌ صَابِرَةٌ يُعْلِبُوا مِائنَيَن ً وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفُ يَعْلِبُواْ مِائنَايَن ً وَإِن يَكُن مِنكُمْ أَلْفُ يَعْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴾ [الأنفال: ٢٦].

لَكِنْ آياتُ القِتَالِ قَدْ يُقَالُ: إِنَّهَا خَاصَّةٌ.

[١] قَوْلُهُ: «فَإِنْ لَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ عُمِلَ بِالرَّاجِحِ إِنْ كَانَ هُنَاكَ مُرَجِّحٌ» هَذِهِ الحَالُ الثَّالِثَةُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ» (١)، وسُئِلَ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَكَانُهُ وَلَكَ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ أَعَلَيْهِ الوُضُوءُ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّهَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» (٢). [١]

فيرَجَّحُ الأَوَّلُ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ [٢]،

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ». وسُئِلَ عَلَيْ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ أَعَلَيْهِ الوُضُوءُ؟ قَالَ: «لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» إِذَنْ عِنْدَنَا حَدِيثَانِ:

الحَدِيثُ الأَوَّلُ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» فقَوْلُهُ: «مَنْ مَسَّ» هَذَا عَامٌّ، «فَلْيَتَوَضَّأْ» اللَّهُ للأَمْرِ، والأَصْلُ فِي الأَمْرِ الوُجُوبُ.

والحَدِيثُ الثَّانِي: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ، هَلْ عَلَيْهِ الوُضُوءُ؟ قَالَ: «لَا -يَعْنِي: لَيْسَ عَلَيْهِ الوُضُوءُ- إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ». وَلَا يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا عَلَيْ وَالرَّاجِحِ، والرَّاجِحُ حَمَلْنَا بالرَّاجِحِ، والرَّاجِحُ الأَوَّلُ وَهُوَ قَوْلُهُ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» لِوُجُوهٍ أَرْبَعَةٍ:

[٢] قَوْلُهُ: «لِأَنَّهُ أَحْوَطُ» لِأَنَّكَ لَوْ تَوَضَّاٰتَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ لَمْ يَقُلْ أَحَدُّ: إِنَّكَ أَخْطَاْتَ، وَصَلاتُكَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَصَلاتُكَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَصَلاتُكَ غَيْرُ صَحِيحَةٍ، فَيَكُونُ الوُضُوءُ أَحْوَطَ، ومَا كَانَ أَحْوَطَ فَهُوَ أَوْلَى؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (۸۲)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (۱۸۱)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (۱۲۳)، من حديث بسرة بنت صفوان رَضَيَّكَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك، رقم (١٦٥)، وابن حبان: كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، ذكر البيان بأن حكم المتعمد والناسي في هذا سواء، رقم (١١٢٠)، والدارقطني، باب ما روي في لمس القبل (١/ ٢٧١)، من حديث طلق بن علي رَضَاَلِلَهُ عَنْهُ.

## ولِإِنَّهُ أَكْثَرُ طُرُقًا [1]، ومُصَحِّحُوهُ أَكْثَرُ [7]، ولِإِنَّهُ نَاقِلٌ عَنِ الأَصْلِ، فَفِيهِ زِيادَةُ عِلْمِ [7].

= فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ »(١)، وَقَوْلِهِ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ »(٢).

[١] قَوْلُهُ: «ولِأَنَّهُ أَكْثَرُ طُرُقًا» ومَعْلُومٌ أَنَّ تَعَدُّدَ الطُّرُقِ تَسْتَلْزِمُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنَ الآخِرِ مِمَّا لَمْ تَتَعَدَّدْ طُرُقُهُ.

[٢] قَوْلُهُ: «ومُصَحِّحُوهُ أَكْثَرُ» وإِذَا كَانَ المُصَحِّحُونَ لَهُ أَكْثَرَ، كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ أَقْوَى لِكَثْرَةِ المُصَحِّحِينَ.

[٣] قَوْلُهُ: «ولأنّهُ نَاقِلٌ عَنِ الأَصْلِ عَلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنّ مَعَهُ زِيادَةً عِلْمٍ» وهَذَا أيضًا مِنْ أَسْبَابِ التَّرْجِيحِ، فَيُرَجَّحُ النَّاقِلُ عَنِ الأَصْلِ عَلَى غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ مَعَهُ زِيادَةً عِلْمٍ، فقَوْلُهُ فِي الحَدِيثِ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (لاَ، إِنَّمَا هُو بَضْعَةٌ مِنْكَ» مُوافِقٌ للأَصْلِ، وقَوْلُهُ فِي الحَدِيثِ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» نَاقِلًا عَنْ هَذَا الأَصْلِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الوُجُوبِ، فيكُونُ الدَّالُ عَلَى الوُجُوبِ نَاقِلًا عَنِ الأَصْلِ، والنَّاقِلُ عَنِ الأَصْلِ، والنَّاقِلُ عَنِ الأَصْلِ، كَأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بالنَّاقِلِ.

مِثَالُ ذَلِكَ فِي الأُمُورِ المَحْسُوسَةِ: إِنْ جَاءَكَ رَجُلٌ فَقَالَ: قَدِمَ زَيْدٌ، وجَاءَكَ آخَرُ فَقَالَ: لَمْ يَقْدَمْ، فَالثَّانِي بَاقٍ عَلَى أَصْلٍ، والأَصْلُ عَدَمُ القُدُومِ، والأَوَّلُ نَاقِلٌ عَنِ الأَصْلِ، إِذَنْ: مَعَ الأَوَّلِ زِيَادَةُ عِلْمٍ، والثَّانِي لَمْ يَعْلَمِ الوَاقِعَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩) من حديث النعمان بن بشير رَضِوَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم (٢٥١٨)، والنسائي: كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، رقم (٥٧١١)، وأحمد في المسند (١/ ٢٠٠)، من حديث الحسن بن على بن أبي طالب رَجَالَلُهُمَنْهُمَا.

ولِهَذَا رَتَّبُوا عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَةِ قَاعِدَةً وهِيَ: أَنَّ الْمُثْبِتَ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي.

فصَارَ تَرْجِيحُ قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» مِنْ أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ، وهِيَ: لِأَنَّهُ أَحْوَطُ، وأَكْثَرُ طُرُقًا، ومُصَحِّحُوهُ أَكْثَرُ، ونَاقِلٌ عَنِ الأَصْل.

ولَكِنَّ بَعْضَ العُلَمَاءِ يَقُولُ: إِنَّ الجُمْعَ مُمْكِنٌ، فَيَكُونُ مِنَ القِسْمِ الأَوَّلِ، وقَالُوا: إِنَّ الجَمْعَ مُمُكِنٌ، فَيَكُونُ مِنَ القِسْمِ الأَوَّلِ، وقَالُوا: إِنَّ التَّرْجِيحَ مُتَعَذَّرٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَلَ فِي الحَدِيثِ الثَّانِي بِعِلَّةٍ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهَا، وَهِي قَوْلُهُ: «إِنَّهَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ»، فَإِذَا ثَبَتَ الحُكْمُ لِعِلَّةٍ لَا تَزُولُ لَا يُمْكِنُ رَفْعُهُ؛ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ تَكْذِيبَ هَذِهِ العِلَّةِ، مَعَ أَنَّهَا ثَابِتَةٌ، فكمَا أَنَّكَ لَوْ لَمْسَ أُذُنكَ أَوْ لَمْسَ فَخِذكَ يَسْتَلْزِمُ تَكْذِيبَ هَذِهِ العِلَّةِ، مَعَ أَنَّهَا ثَابِتَةٌ، فكمَا أَنَّكَ لَوْ لَمْسَ أُذُنكَ أَوْ لَمْسَ فَخِذكَ أَوْ لَمْسَتَ قَدَمَكَ لَمْ يَنْتَقِضِ الوُضُوءُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ بَضْعَةٌ مِنْكَ، فكذلك إِذَا لَمْتَ عَضُوكَ، فَا عُلِّلَ بِعِلَّةٍ مَوْجُودَةٍ لَا يُمْكِنُ انْتِقَالُهَا فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْسَخَ الحُكُم الْمُعَلَّقَ عَضُوكَ، فَا عُلِّلَ بِعِلَّةٍ مَوْجُودَةٍ لَا يُمْكِنُ انْتِقَالُهَا فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْسَخَ الحُكُم المُعَلَّقَ مَعْ قِيَامِهَا، وهَذَا شَيْءٌ مُسْتَحِيلٌ؛ ولِهَذَا قَالُوا: إِنَّهُ يَكِبُ الجَمْعُ.

واخْتَلَفُوا فِي الجَمْعِ عَلَى طَرِيقَيْنِ:

الطَّرِيقُ الأَوَّلُ: أَنْ يُخْمَلَ الأَمْرُ فِي قَوْلِهِ: «فَلْيَتَوَضَّأْ» عَلَى الاسْتِحْبَابِ، والأَوامِرُ الَّتِي للاسْتِحْبَابِ كَثِيرَةٌ لَيْسَ هَذَا أَوَّلَهَا.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ: «فَلْيَتَوضَّأْ» عَلَى مَا إِذَا مَسَّهُ لِشَهْوَةٍ، قَالُوا: وهَذَا الْحَمْلُ يُومِئُ إِلَيْهِ قَوْلُهُ: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ»، لأَنَّكَ إِذَا مَسَسْتَ ذَكَرَكَ عَلَى أَنَّهُ بَضْعَةٌ مِنْكَ عَلَى أَنَّهُ بَضْعَةٌ مِنْكَ كَمَا ثَمَسُ سَائِرَ الأَعْضَاءِ لا تَحْصُلُ شَهْوَةٌ، وإِذَا مَسَسْتَهُ لِشَهْوَةٍ فَارَقَ بَقِيَّةَ الأَعْضَاءِ، وصَارَ مَسُّكَ إِيَّاهُ لَمِعْنَى يَخْتَصُّ بِهِ، وَهُوَ مَعْنَى قَدْ يَكُونُ مُقْتَضِيًا لِلحَدَثِ، فَقَدْ يُحْدِثُ

## ٤ – فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُرَجِّحٌ وَجَبَ التَّوَقُّفُ [١]،.....

الإِنْسَانُ مَعَ الشَّهْوَةِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ، فَلَمَّا كَانَ هَذَا مَظِنَّةَ الحَدَثِ، صَارَ حَدَثًا، كَمَا قُلْنَا فِي النَّوْمِ: إِنَّهُ مَظِنَّةُ الحَدَثِ، فَصَارَ حَدَثًا.

وعَلَى هَذَا فَنَقُولُ: لَا حَاجَةَ لِلتَّرْجِيحِ، أَوْ لَا يُمْكِنُ التَّرْجِيحُ فِي هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ. والأَقْرَبُ أَنَّ الوُضُوءَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ولَكِنَّهُ مُسْتَحَبُّ، إِلَّا إِذَا كَانَ لِشَهْوَةٍ، فَإِنَّ الأَقْرَبَ الوُجُوبُ. المُجُوبُ.

ومَعَ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ أَحَدًا مَسَّ ذَكَرَهُ بِشَهْوَةٍ ثُمَّ صَلَّى بِدُونِ وُضُوءٍ، لَمْ نَأْمُرْهُ بالإِعَادَةِ، لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الأَمْرُ عَلَى الاسْتِحْبَابِ مُطْلَقًا.

[١] قَوْلُهُ: «٤ - فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُرَجِّحٌ وَجَبَ التَّوَقُّفُ» إِنْ لَمْ يُوجَدِ المُرَجِّحُ بَعْدَ مُحاوَلَةِ المَرَاتِبِ الثَّلَاثِ، وهِيَ: الجَمْعُ والنَّسْخُ والتَّرْجِيحُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ التَّوَقُّفُ.

لَكِنْ يَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ أَنَّ تَعَذُّرَ الوُجُوهِ الثَّلَاثَةِ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ، يَعْنِي: أَنَّهُ قَدْ لَا يُمْكِنُ الجَمْعُ عِنْدَ شَخْصٍ، ويُمْكِنُ عِنْدَ آخَرَ، وَقَدْ يَعْلَمُ البَعْضُ بالتَّارِيخِ فيَرَى أَنَّ الثَّانِي نَاسِخٌ، والآخَرُ لَا يَعْلَمُ، وَقَدْ يَكُونُ هُنَاكَ مُرَجِّحٌ ولَكِنَّ الثَّانِي لَا يَعْلَمُهُ.

أمَّا باعْتِبَارِ الواقعِ فَإِنَّهُ لَا تُوجَدُ أَدِلَّةٌ تَتَعَارَضُ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، بحيثُ لَا يُمْكِنُ العَمَلُ بالجَمْعِ، أَوْ بالنَّسْخِ، أَوْ بالتَّرْجِيحِ؛ لِأَنَّ الشَّرْعَ كُلُّهُ بَيَانٌ، وَلَوْ قُلْنَا: إِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ تَتَعَارَضَ النَّصُوصُ عَلَى هَذَا الوَجْهِ لَبَقِيَ فِي الشَّرْعِ مَا لَا يُعْلَمُ.

فَأَنْتَ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَكَ جَمْعٌ وَلَا نَسْخٌ وَلَا تَرْجِيحٌ وَجَبَ عَلَيْكَ التَّوَقُفُ؛ لِئَلَّا تَقُولَ عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُ. وهُنَا مَسْأَلَةٌ يَحْسُنُ أَنْ نُنَبِّهَ عَلَيْهَا، وَهِيَ أَنَّ التَّعَارُضَ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ قَطْعِيَّيْنِ مُحَالًا إِذَا كَانَ كُلُّ مِنْهُمَا قَائِمًا، والمُرَادُ بالقَطْعِيَّيْنِ مَا كَانَا قَطْعِيَّيْنِ فِي الثَّبُوتِ والدَّلَالَةِ. ووَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ القَوْلَ بِتَعَارُضِهِمَا يَمْنَعُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمَا قَطْعِيًّا، ونَحْنُ نَقُولُ: «دَلِيلَانِ فَطْعِيَّانِ»، فالتَّعَارُضُ بَيْنَهُمَا مُسْتَحِيلٌ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُرْفَعَ أَحَدُهُمَا، والقَطْعِيَّانِ لَا يَرْتَفِعَانِ، وَإِمَّا أَنْ يُعْمَلُ بِهَمَا مُسْتَحِيلٌ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُرْفَعَ أَحَدُهُمَا، والقَطْعِيَّانِ لَا يَرْتَفِعَانِ، وَإِمَّا أَنْ يُعْمَلُ بِهَمَا مُسْتَحِيلٌ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُرْفَعَ أَحَدُهُمَا، والقَطْعِيَّانِ لَا يَرْتَفِعَانِ، وَإِمَّا أَنْ يُعْمَلُ بِهَمَا جَمِيعًا، والنَّقِيضَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ.

فَلَا يُوجَدُ فِي القُرْآنِ آيَتَانِ مُتَعارِضَتَانِ، ودَلاَلَهُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى المَعْنَى قَطْعِيَّةُ، ثُمَّ لَا يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَلَا النَّسْخُ وَلَا التَّرْجِيحُ؛ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ هُنَا مُتَعَذَّرُ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا قَطْعِيَّةُ.

ولِذَلِكَ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَأْتِيَ النُّصُوصُ القَطْعِيَّةُ بِمَا يُخَالِفُ الدَّلِيلَ العَقْلِيَّ القَطْعِيَّ أَبَدًا.

وقَدْ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ قَطْعِيِّ وظَنِّيِّ، ولَكِنْ يُرَجَّحُ القَطْعِيُّ.

وقَدْ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ ظَنَيَّيْنِ، ولَكِنْ لَيَّا كَانَا ظَنَيَّيْنِ صَارَ المَعْنَى الَّذِي يَحْصُلُ فِيهِ التَّعَارُضُ يَكُونُ بِوَجْهٍ فِي أَحَدِهِمَا يُخَالِفُ الوَجْهَ فِي الدَّلِيلِ الآخَرِ؛ لِأَنَّ دَلالتَهُمَا ظَنَيَّةٌ، فَلَا نَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّهُمَا مَا دَامَا ظَنَيَّةٌ، فَلَا نَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَةِ؛ لِأَنَّهُمَا مَا دَامَا ظَنَيَّنِ نَجْعَلُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى مَسْأَلَةٍ أُخْرَى.

والخُلاصَةُ: أَنَّ التَّعَارُضَ بَيْنَ قَطْعِيَّيْنِ فِي الشُّبُوتِ والدَّلَالَةِ مُسْتَحِيلٌ لَا يُمْكِنُ، وبَيْنَ قَطْعِيٍّ، وبَيْنَ ظَنَيَّيْنِ مُمْكِنُ، ويُعْمَلُ بِهِمَا كَمَا ذَكَرْنَا فَطْعِيٍّ، وبَيْنَ ظَنَيَّيْنِ مُمْكِنُ، ويُعْمَلُ بِهِمَا كَمَا ذَكَرْنَا فِي الكِتَابِ، أَيْ: يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، أَوْ نَعْمَلُ بِالمُتَأَخِّرِ أَوْ نُرَجِّحُ، وإِذَا لَمْ يُمْكِنْ فالتَّوَقُّفُ.

وَلَا يُوجَدُ لَهُ مِثَالٌ صَحِيحٌ [١].

القِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ خَاصَّيْنِ [1]، فَلَهُ أَرْبَعُ حَالاتٍ أيضًا. ١ - أَنْ يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فيَجِبُ الْجَمْعُ [1].

فإنْ قِيلَ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى تَقْسِيمِ الدَّلَالَةِ إِلَى قَطْعِيَّةٍ وظَنَيَّةٍ والدَّلِيلِ إِلَى قَطْعِيِّ الدَّلَالَةِ إِلَى قَطْعِيَّةٍ وظَنَيَّةٍ والدَّلِيلِ إِلَى قَطْعِيِّ الدَّلَالَةِ والثُّبُوتِ؟

فالجَوَابُ: الدَّلِيلُ عَلَيْهِ الوَاقِعُ، ولَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ القَطْعَ والظَّنَّ قَدْ يَكُونُ حَقِيقَةً وَقَدْ يَكُونُ نِسْبِيًّا، فَإِنَّ بَعْضَ العُلَمَاءِ يَظْهَرُ لَهُ مِنَ دَلَالَةِ النَّصِّ عَلَى الحُّكْمِ أَنَّ الدَّلَالَةَ قَطْعِيَّةٌ؛ لِمَا عِنْدَهُ مِنَ العِلْمِ والإيهانِ والفَهْمِ للنُّصُوصِ، وبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ: ظَنِيَّةٌ؛ ولِهَذَا تَجِدُ العُلَمَاءَ يَخْتَلِفُونَ فِي الفَتَاوَى، فَمِنْهُمْ مَنْ يُفْتِيكَ بالحِلِّ، ومِنْهُمْ مَنْ يُفْتِيكَ وَعِنْدَ الأَوْلِ قَطْعِيُّ وعِنْدَ الثَّانِي ظَنِيُّ، والنَّصُّ وَاحِدٌ.

فَمَثَلًا: لَوْ قَالَ قَائِلٌ: صِيَامُ اليَوْمِ الثَّلاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ عِنْدَ الغَيْمِ أَوِ القَتَرِ وَاجِبٌ، فَهَذَا ظَنِّيٌّ ولَيْسَ قَطْعِيًّا؛ ولِهَذَا حَصَلَ فِيهِ النِّزَاعُ، ومَعَ ذَلِكَ فإنَّ القَطْعَ أَوِ الظَّنَّ يَخْتَلِفُ الْخَيلَافِ النَّاسِ، بِحَسَبِ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ العِلْمِ والإيهانِ وقُوَّةِ الفَهْمِ والتَّمَرُّنِ عَلَى النَّصُوصِ. النَّصُوصِ.

[١] قَوْلُهُ: «وَلَا يُوجَدُ لَهُ مِثَالٌ صَحِيحٌ» قُلْنَا: إِنَّ هَذَا لَيْسَ لَهُ وُجُودٌ فِي الشَّرِيعَةِ، وإنْ كَانَ يُوجَدُ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ لِقُصُورِ فَهْمِهِ أَوْ نَقْصِ عِلْمِهِ، لَكِنْ فِي الواقِع لَا.

[٢] قَوْلُهُ: «أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ خَاصَّيْنِ» يَعْنِي: بَيْنَ دَلِيلَيْنِ خَاصَّيْنِ، دَلَالَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُهَا غَيْرُ عَامَّةٍ، بَلْ هِيَ خَاصَّةٌ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ.

[٣] قَوْلُهُ: «١ - أَنْ يُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَيَجِبُ الجَمْعُ» ونَقُولُ فِي تَعْلِيلِ ذَلِكَ

مِثَالُهُ: حَدِيثُ جَابِرٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ» (١)[١].

وحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ صَلَّاهَا بِمِنَّى " (٢) [٢]

كَمَا قُلْنَا فِي تَعْلِيلِ الجَمْعِ بَيْنَ العَامَّيْنِ؛ لِأَنَّ الجَمْعَ بَيْنَهُمَا إِعْمَالُ لِكِلَيْهِمَا، وهَذَا هُوَ المَطْلُوبُ،
 فالمَطْلُوبُ فِي النَّصُوصِ أَنْ تَعْمَلَ بِكُلِّ نَصِّ مَتَى أَمْكَنَ.

[1] قَوْلُهُ: «مِثَالُهُ: حَدِيثُ جَابِرٍ رَضَالِكُهُ عَنهُ فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ صَلَّى الظُّهُرَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ» والحدِيثُ مَشْهُورٌ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ، وَهُوَ حَدِيثٌ مُشْتَمِلٌ عَلَى عَامَّةِ المَناسِكِ الَّتِي فَعَلَهَا الرَّسُولُ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَدْرَكَ جَابِرٌ رَضَالِتُهُ عَنهُ هَذِهِ الحَجَّةَ إِدْرَاكًا تَامًّا، وسَاقَهَا سِيَاقًا تَامًّا، لَا تَجِدُهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلُهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّاهَا بِمِنَّى» وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

فَهُنَا تَعَارَضَ الْحَدِيثَانِ والفِعْلُ وَاحِدٌ، فَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى التَّرْجِيحِ فَقَالَ: يُرَجَّحُ حَدِيثُ جَابِرٍ؛ لِأَنَّهُ مُتَتَبِّعٌ لِحَجِّ النَّبِيِّ يَكُونُ أَهُ مَامًا، ولَمْ يَفُتْهُ عَامَّةُ أَفْعَالِهِ، فَيُكُونُ أَضْبَطَ مِنْ غَيْرِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضِٰوَاللَّهُعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) الحديث عند مسلم: كتاب الحج، باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر، رقم (١٣٠٨)، من حديث ابن عمر رَضَيَلَهُ عَنْهُمَا وعلقه البخاري في صحيحه (١٧٣٢) بقوله بعد أن ساقه من طريق سفيان عن عبيد الله به موقوفًا: «ورفعه عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبيد الله» ولم يسق لفظه؛ وانظر: إرواء الغليل (٤/ ٢٦٣).

فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ صَلَّاهَا بِمَكَّةَ، ولَمَّا خَرَجَ إِلَى مِنَّى أَعَادَهَا بِمَنْ فِيهَا مِنْ أَصْحَابِهِ[1].

ورَجَّحَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ لِكَوْنِهِ اتَّفَقَ عَلَى إِخْرَاجِهِ البُخَارِيُّ ومُسْلِمٌ،
 وحديثُ جَابِرٍ لَمْ يَرْوِهِ البُخَارِيُّ، ومَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ أَرْجَحُ مِمَّا انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا،
 كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي عِلْم المُصْطَلَح.

ولكنَّ الحَقِيقَةَ أَنَّهُ يُمْكِنُ الجَمْعُ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّرْجِيحِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةٌ فِعْلِيَّةُ، فَكُوْنُ ابْنِ عُمَرَ تَوَهَّمَ أَوْ جَابِرٍ تَوَهَّمَ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُمَا يَحْكِيَانِ فِعْلَا فَعَلَهُ الرَّسُولُ ﷺ فَكُونُ ابْنِ عُمَرَ تَوَهَّمَ أَوْ جَابِرٍ تَوَهَّمَ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّهُمَا يَحْكِيَانِ فِعْلَا فَعَلَهُ الرَّسُولُ ﷺ بَاصُحابِهِ، فالوَهْمُ فِيهَا بَعِيدٌ، فالتَّعَارُضُ وَاقِعٌ بِكُلِّ حَالٍ، لَكِنْ يُمْكِنُ الجَمْعُ.

[١] قَوْلُهُ: «فَيُجْمَعُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّهُ صَلَّاهَا بِمَكَّةَ، ولَمَّا خَرَجَ إِلَى مِنَى أَعَادَهَا بِمَنْ فِيهَا مِنْ أَصْحَابِهِ» وهَذَا جَمْعٌ مُتَيَسِّرٌ، فالنَّبِيُّ ﷺ لمَّا حَانَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَهُوَ فِي مَكَّةَ صَلَّاهَا، ورَأَى أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ صَلاتِهَا:

- لِأَنَّ النَّاسَ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى مِنَى قَدْ يَتَفَرَّ قُونَ فِي مَنَازِ لِهِمْ.
  - ولأنَّ الوَقْتَ حَانَ.
- وصَلاتُهُ إِيَّاهَا فِي المُسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهِ إِيَّاهَا فِي مِنّى.

فيَجْتَمِعُ فِيهَا فَضِيلَةُ الزَّمَانِ بِتَقْدِيمِهَا فِي أَوَّلِ الوَقْتِ، وفَضِيلَةُ المَكَانِ، فصَلَّى عَلِي السَّلاثَةِ. عَلَيْهِ فِي المُسْجِدِ الحَرَامِ لِهَذِهِ الاعْتِبَارَاتِ الثَّلاثَةِ.

وليًّا خَرَجَ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مِنَّى وَجَدَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ لَمْ يُصَلِّ، فصَلَّى بِمِمْ ؛ لِأَنَّهُ الإِمَامُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ يَجِبُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ ، فصَلَّى بِمِمْ ، فصَارَتْ لَهُ نَافِلَةً ولَهُمْ فَرِيضَةً ، وَلَا غَرَابَةً فِي هَذَا، فهَا هُوَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ ٢ - فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ فالثَّانِي نَاسِخٌ إِنْ عُلِمَ بالتَّارِيخِ [١].

مِثَالُهُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّذِيٓ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُ ﴿ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنتِكَ ... ﴾ الآية وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنتِكَ ... ﴾ الآية الأحزاب: ٥٠ أَنَا فَي وَلَوْ اللَّمْ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَمُّهُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلُ بِهِنَ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبُكَ حُسْنَهُنَ ﴾ [الأحزاب: ٥٥][٢]، فالثَّانِيَةُ نَاسِخَةٌ للأُولَى عَلَى أَحَدِ الأَقْوَالِ.

وهُوَ دُونَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَرْتَبَةً - كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ صَلَاةَ العِشَاءِ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى
 قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ؛ لَهُ نَافِلَةً ولَهُمْ فَرِيضَةً (١).

وهَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ لَا تَكَلُّفَ فِيهِ، أَعْنِي: أَنْ نَجْمَعَ بَيْنَ الحَدِيثَيْنِ بِأَنَّ الرَّسُولَ ﷺ صَلَّاهَا مَرَّتَيْنِ.

[١] قَوْلُهُ: «فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ فالثَّانِي نَاسِخٌ إِنْ عُلِمَ بالتَّارِيخِ» وإِذَا قُلْنَا: إنَّ الثَّانِيَ نَاسِخٌ بَقِيَ الأَوَّلُ مَنْسُوخًا غَيْرَ مُقاوِمٍ مُطْلَقًا، فبَطَلَ التَّعَارُضُ.

[٢] قَوْلُهُ: «مِثَالُهُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آَحَلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ ٱلَّتِیۤ ءَاتَیْتَ الْجُورِهُرِکَ وَمَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلَتِكَ ﴾ الآیة الْجُورِهُرِکَ وَمَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمِّلَتِكَ ﴾ الآیة [الأحزاب:٥٠]» فِي هَذِهِ الآیةِ دَلِیلٌ عَلَی أَنَّ الرَّسُولَ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ مَنْ شَاءَ مِنْ بَنَاتِ عَمِّهِ وَبَنَاتِ عَمَّاتِهِ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَهُ.

[٣] قَوْلُهُ: ﴿قَوْلُهُ: ﴿ لَا يَحِلُ لَكَ ٱلنِّسَآةُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسۡنُهُنَّ﴾ [الأحزاب:٥٦]» ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآةُ مِنْ بَعْدُ ﴾ يَعْنِي: بَعْدَ أَنْ حَرَّمَ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة، رقم (٧٠٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، رقم (٤٦٥)، من حديث جابر رَضِّاَلِللهُ عَنْهُ.

٣- فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ النَّسْخُ عُمِلَ بِالرَّاجِحِ إِنْ كَانَ هُنَاكَ مُرَجِّحٌ [1]. مِثَالُهُ: حَدِيثُ مَيْمُونَةَ: «أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيْ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالُ» (١)[٢].

= عَلَيْكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسَنُهُنَّ ﴾ خُلُقًا وخِلْقَةً.

فَبَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُ: هَذِهِ الآيَةُ نَسَخَتِ الأُولَى، وَإِنَّمَا نَزَلَتْ بَعْدَ أَنْ خَيَرَ النَّبِيُّ عَلِيَةٍ نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: فَلَمَّا اخْتَرْنَ اللهَ ورَسُولَهُ شَكَرَ اللهُ لَهُنَّ هَذَا وَقَالَ لِنَبِيهِ: ﴿ لَا يَجِلُ لَكَ ٱلنِسَآءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [الأحزاب:٥١] جَزَاءً وِفَاقًا، فَكَمَا أَنَّهُنَّ لَمْ يَخْتَرْنَ سَوَى رَسُولِ اللهِ جَعَلَهُ اللهُ لَا يَتَزَوَّجُ سِوَاهُنَّ؛ فلكَمَا أخْتَرْنَهُ قِيلَ لَهُ: اخْتَرْهُنَّ وَلَا تَتَزَوَّجُ سِوَاهُنَّ؛ فلكَمَا أَخْتَرْنَهُ قِيلَ لَهُ: اخْتَرْهُنَّ وَلَا تَتَزَوَّجُ عَيْرُهُنَّ وَلَا تَتَزَوَّجُ عَيْرُهُنَّ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ.

وهَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ مَعْنَى جَيِّدٌ ووَجْهٌ لَطِيفٌ، فَعَلَيْهِ نَقُولُ: إِنَّ الآيَةَ الثَّانِيَةَ نَاسِخَةٌ لِجُزْءٍ مِنَ الأُولَى، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَبَنَاتِ عَبِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّنتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاكَ وَبَنَاتِ خَالَاكَ وَبَنَاتِ خَالَاكَ وَبَنَاتِ خَالَاكَ وَبَنَاتِ خَالَاكَ أَنَّوَجَكَ اللَّيْ خَالَاكَ أَنَّوَجَكَ اللَّيْ ءَاتَيْتَ اللَّهِ هَاجَرْنَ مَعَكَ ﴾ [الأحزاب:٥٠]، أمَّا أُوَّلُهَا: ﴿إِنَّا آَخُلَلْنَا لَكَ أَزْوَجَكَ اللَّيْ ءَاتَيْتَ اللَّهِ أَجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ اللَّهُ ﴾ [الأحزاب:٥٠] فَهِيَ بَاقِيَةٌ.

إِذَنْ: نَسْلُكُ فِيهَا إِذَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ خَاصَّانِ مَا سَلَكْنَاهُ فِيهَا إِذَا تَعَارَضَ دَلِيلَانِ عَامَّانِ.

[١] قَوْلُهُ: «فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ النَّسْخُ عُمِلَ بالرَّاجِحِ إِنْ كَانَ هُنَاكَ مُرَجِّحٌ» إِنْ لَمْ يَتَأَتَّ النَّسْخُ فالمَرْتَبَةُ الثَّالِثَةُ أَنَّنَا نَعْمَلُ بالرَّاجِح إِنْ كَانَ هُنَاكَ مُرَجِّحٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «مِثَالُهُ: حَدِيثُ مَيْمُونَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُــوَ حَــلاُلُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، رقم (١٤١١).

وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا

فالرَّاجِحُ الأُوَّلُ<sup>[۲]</sup>؛ لِأَنَّ مَيْمُونَةَ صَاحِبَةُ القِصَّةِ فَهِيَ أَدْرَى بِهَا<sup>[۲]</sup>، ولأَنَّ حَدِيثَهَا مُؤَيَّدٌ بِحَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالُ، قَالَ: وكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا» (۱)[٤].

[١] قَوْلُهُ: «وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ» والثَّانِي رَوَاهُ الجَهَاعَةُ، فَهُوَ أَقْوَى إِسْنَادًا، وكِلَا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحَانِ وكِلاهُمَا خَاصَّانِ، فالقَضِيَّةُ خَاصَّةٌ بالنَّبِيِّ ﷺ فِهُو أَقْوَى إِسْنَادًا، وكِلَا الحَدِيثَيْنِ صَحِيحَانِ وكِلاهُمَا خَاصَّانِ، فالقَضِيَّةُ واحِدَةٌ، فَلَا بُدَّ مِنَ بالنَّبِيِّ ﷺ وَاحِدَةٌ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّرْجِيح.

[٢] قَوْلُهُ: «فالرَّاجِحُ الأَوَّلُ» وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ، وتَرْجِيحُهُ لِوُجُوهِ:

[٣] قَوْلُهُ: ﴿لِأَنَّ مَيْمُونَةَ صَاحِبَةُ القِصَّةِ فَهِيَ أَدْرَى بِهَا» فَهِيَ صَاحِبَةُ القِصَّةِ وَالعَقْدُ عَلَيْهَا، فَهِيَ أَدْرَى بِهَا مِنِ ابْنِ أُخْتِهَا ابْنِ عَبَّاسٍ، ومَعْلُومٌ أَنَّ صَاحِبَ القِصَّةِ وَالعَقْدُ عَلَيْهَا، فَهِيَ أَدْرَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ؛ ولِهَذَا يَقُولُونَ: أَهْلُ مَكَّةَ أَدْرَى بِشِعَابِهَا.

[٤] قَوْلُهُ: «ولأنَّ حَدِيثَهَا مُؤَيَّدُ بِحَدِيثِ أَبِي رَافِع رَضَالِلَهُ عَنهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ، قَالَ: وكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا» فَإِنْ قِيلَ: كَيْفُ نَعْمَلُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ وَهُوَ حَلالٌ، قَالَ: وكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا» فَإِنْ قِيلَ: كَيْفُ نَعْمَلُ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ الصَّحِيحَيْنِ وغَيْرِهِمَا؟ قُلْنَا: المَسْأَلَةُ سَهْلَةٌ جِدًّا، فابْنُ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ وَالصَّحِيحَيْنِ وغَيْرِهِمَا؟ قُلْنَا: المَسْأَلَةُ سَهْلَةٌ جِدًّا، فابْنُ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ تَرَوَّجُهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ النَّبِيُ ﷺ، فظَنَ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بَعْدَ عَقْدِ الإِحْرَامِ، تَزَوَّجُهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ النَّبِيُ ﷺ، فظَنَ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجُهَا إِلَّا بَعْدَ عَقْدِ الإِحْرَامِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب تزويج المحرم، رقم (۱۸۳۷)، ومسلم: كتاب النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، رقم (۱٤۱۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٩٢)، وابن حبان (٩/ ٤٣٨)، والبيهقي (٧/ ٣٤٤).

٤ - فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُرَجِّحٌ وَجَبَ التَّوَقُّفُ، وَلَا يُوجَدُ لَهُ مِثَالٌ صَحِيحٌ.
 القِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ عَامٍّ وخَاصٍّ، فَيُخَصَّصُ العَامُّ بالخَاصِّ النَّامِّ.

ومِثَالُهُ: قَوْلُهُ ﷺ: «فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ العُشْرُ»(۱)، وقَوْلُهُ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَسْهَةِ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ»(۲).[۲]

فيُخَصَّصُ الأَوَّلُ بالثَّانِي، وَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلَّا فِيهَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ.

فيَكُونُ اعْتَمَدَ فِي نَقْلِ القَضِيَّةِ عَلَى مَا فَهِمَ، وإِلَّا فَإِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمْ يَتَعَمَّدِ الكَذِب، لَكِنْ هَذَا الَّذِي فَهِمَهُ مِنَ القِصَّةِ، وهَذَا يَقَعُ كَثِيرًا حَتَّى فِي الأَحْوَالِ اليَوْمِيَّةِ، الكَذِب، لَكِنْ هَذَا الَّذِي فَهِمَهُ مِنَ القِصَّةِ، وهَذَا يَقَعُ كَثِيرًا حَتَّى فِي الأَحْوَالِ اليَوْمِيَّةِ، إذَا سَمِعْنَا بِشَيْءٍ نَظُنُّ أَنَّهُ لَمْ يَقَعْ قَبْلَ هَذَا؛ إذْ لَا يُوجَدْ دَلِيلَانِ مُتَعارِضَانِ وَلَا يُمْكِنُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا وَلَا النَّسْخُ وَلَا التَّرْجِيحُ.

[1] قَوْلُهُ: «أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ عَامٌ وَخَاصٌ، فَيُخَصَّصُ العَامُّ بِالخَاصِّ» فَإِذَا كَانَ الْحَاصُّ يَدُلُّ عَلَى حُكْمٍ، والعَامُّ يَدُلُّ عَلَى حُكْمٍ، فَهُنَا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُمْكِنُ ؛ لِأَنَّ الْعَامُّ يَدُلُّ عَلَى حُكْمٍ، فَهُنَا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا مُمْكِنُ ؛ لِأَنَّ الْعَامُّ يَدُلُّ عَلَى الْخَمْمِ فِي جَمِيعِ الْأَفْرَادِ، والخَاصُّ يُخْرِجُ بَعْضَ الأَفْرَادِ مِنْ هَذَا الحُكْمِ، العَامَّ يَدُلُ عَلَى الْحَدْمِ فِي جَمِيعِ الْأَفْرَادِ، والخَاصُّ يُخْرِجُ بَعْضَ الأَفْرَادِ مِنْ هَذَا الحُكْمِ، إِذَنْ: لَا تَعَارُضَ؛ لِأَنَّ كُلَّا مِنْهُمَ صَارَ لَهُ مَدْلُولٌ خَاصُّ.

[٢] قَوْلُهُ: «ومِثَالُهُ: قَوْلُهُ ﷺ: «فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ». وَقَوْلُهُ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَسْةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» العُمُومُ فِي الأَوَّلِ فِي قَوْلِهِ: «فِيهَا سَقَتْ» (مَا) اسْمٌ مَوْصُولٌ يُفِيدُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيها يسقى من ماء السهاء وبالماء الجاري، رقم (١٤٨٣)، من حديث عبد الله بن عمر رَضِّاَلِلهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة، رقم (١٤٥٩)، ومسلم: كتاب الزكاة رقم (٩٧٩)، من حديث أبي سعيد الخدري رَيَخَالِنَّهُ عَنْهُ.

العُمُومَ، فيَقْتَضِي بِعُمُومِهِ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ مِنَ الزُّرُوعِ والثَّمَارِ
 حَتَّى الفَواكِهِ والحَشِيش والأَوْرَاقِ؛ لِأَنَّهُ عَامٌ.

ولكنَّ الحَدِيثَ الثَّانِيَ يَقُولُ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خُسْةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، فلَوْ أَخَذْنَا بِعُمُومِ الأَوَّلِ لَقُلْنَا: لَوْ جَنَى الإِنْسَانُ وَسْقًا واحِدًا لَوَجَبَتِ الزَّكَاةُ وَلَوْ جَنَى الإِنْسَانُ فَاكِهَةً وخُضْرَ وَاتٍ لَوَجَبَتِ الزَّكَاةُ، يَعْنِي أَنَّ العُمُومَ فِي الأَوَّلِ شَامِلٌ للنَّوْعِ والقَدْرِ؛ فَاكِهَةً وخُضْرَ وَاتٍ لَوَجَبَتِ الزَّكَاةُ، يَعْنِي أَنَّ العُمُومَ فِي الأَوَّلِ شَامِلٌ للنَّوْعِ والقَدْرِ؛ النَّوْعُ: فِي كُلِّ شَيْءٍ تَسْقِيهِ السَّهَاءُ، والقَدْرُ: سَوَاءً كَانَ قَلِيلًا أَمْ كَثِيرًا.

لَكِنَّ الثَّانِيَ يَقُولُ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ»، فيُخَصَّصُ الأَوَّلُ بالثَّانِي بنْ وَجْهَيْنِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: الكَمِّيَّةُ.

والوَجْهُ الثَّانِي: النَّوْعُ.

أَمَّا الكَمِّيَّةُ: فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا نَقَصَ عَنْ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ.

وأمَّا النَّوْعُ: فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا لَا يُوسَقُ، والَّذِي يُوسَقُ هُوَ الثَّمَارُ، كالنَّخِيلِ والأَعْنَابِ، أمَّا الخُضْرَوَاتُ والفَواكِهُ وشِبْهُهَا فَهَذِهِ لَا تُوسَقُ.

واعْلَمْ أَنَّ جُمْهُورَ أَهْلِ العِلْمِ إِلَّا أَبَا ثَوْرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ، كَمَا قَالَ صَاحِبُ (سُبُلُ السَّلامِ) (١) - يَقُولُونَ: إِنَّ ذِكْرَ بَعْضِ أَفْرَادِ العَامِّ بحُكْمٍ يُوافِقُ العَامَّ لَيْسَ بِتَخْصِيصٍ، وهَذِهِ القَاعِدَةُ ذَكَرَهَا صاحِبُ (نَيْلُ الأَوْطَارِ) فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنْ (شَرْحِ المُنْتَقَى) (٢).

<sup>(</sup>١) سبل السلام للصنعاني (٢/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار للشوكاني (٨/ ٥٧).

ومِنْ آخِرِ مَا مَرَّ عَلَيَّ: دِيَةُ الكَافِرِ هَلْ هِيَ عَلَى النَّصْفِ مِنْ دِيَةِ المُسْلِمِ مُطْلَقًا أَوْ هُوَ خَاصُّ بِالكِتَابِيِّ؟ وأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّهُ وَرَدَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ حَدِيثَانِ؛ أَحَدُهُمَا: «عَقْلُ الكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الكَتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الكَتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الكَتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الكَتَابِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ» (٢).

ودِيَةُ الكَافِرِ عَامَّةٌ تَشْمَلُ الكِتَابِيَّ وغَيْرَهُ.

وقَوْلُهُ: «عَقْلُ أَهْلِ الكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ المُسْلِمِينَ» هَذَا خَاصُّ بالكِتَابِيِّ، لَكِنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الحُكْمِ العَامِّ، إِذَنْ نَقُولُ: هَذَا لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ؛ لِأَنَّ الأَوَّلَ: «دِيَةُ الكَافِرِ...» مُشْتَمِلٌ عَلَى الثَّانِي وزِيَادَةٍ، فالثَّانِي لَمْ يُخَالِفِ الأَوَّلَ حَتَّى نَقُولَ: إِنَّهُ أَخْرَجَ الكَافِرِ...» مُشْتَمِلٌ عَلَى الثَّانِي وزِيَادَةٍ، فالثَّانِي لَمْ يُخالِفِ الأَوَّلَ حَتَّى نَقُولَ: إِنَّهُ أَخْرَجَ بَعْضَ أَفْرَادِهِ. وذَكَرَ هَذَا أَيضًا الشَّنْقِيطِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ وَقَالَ: هَذَا قَوْلُ الجُمْهُورِ (٢٠).

وذَكَرَ صَاحِبُ (سُبُل السَّلامِ) (١) فِي الحَدِيثِ الَّذِي فِي أَبْوَابِ الحَجْرِ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُٰلِ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» (٥).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الديات، باب ما جاء في دية الكافر، رقم (١٤١٣)، والنسائي: كتاب القسامة، باب كم دية الكافر، رقم (٤٨٠٦)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٤)، والدارقطني (٤/ ١٧٤)، وعبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٩٢)، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

<sup>(</sup>٣) أضواء البيان (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) سبل السلام (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، رقم (٢٤٠٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه، رقم (١٥٥٩)، من حديث أبي هريرة رَضَاَيَتُهُ عَنْهُ.

وهَذَا الحَدِيثُ وَرَدَ عَلَى وَجْهِ آخَرَ: «فَالَّذِي بَاعَهَا أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ»(١)، فظاهِرُهُ التَّخْصِيصُ التَّخْصِيصُ لا يُنافِي العُمُومَ السَّابِقَ، يَعْنِي: لَا يُخَالِفُهُ فِي التَّخْصِيصُ بَلْ يُوافِقُهُ، فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ دَالَّا عَلَى التَّخْصِيصِ.

ويَدُنُّ عَلَى ذَلِكَ أَيضًا الوَاقِعُ، لَوْ قُلْتُ مَثَلًا: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ؛ أَعْطِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كِتَابًا. وقُلْتُ: أَكْرِمْ فُلانًا -وهُوَ مِنْ بَيْنِ الطَّلَبَةِ- أَعْطِهِ كِتَابًا؛ فلَيْسَ هَذَا بِتَخْصِيصٍ، فنُعْطِي جَمِيعَ الطَّلَبَةِ.

لَكِنْ لَوْ قُلْتُ: أَكْرِمِ الطَّلَبَةَ؛ أَعْطِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كِتَابًا. ثُمَّ قُلْتُ: لَا تُعْطِ فُلانًا كِتَابًا، وَهُوَ مِنْهُمْ، فهَذَا تَخْصِيصٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الحُكْمَ مُخَالِفٌ.

هَذِهِ القَاعِدَةُ مُفِيدَةٌ لِطَالِبِ العِلْمِ كَثِيرًا، ويَدْخُلُ تَخْتَهَا مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أَنَّ بَعْضَ الَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِي الحِلِيِّ اسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ ﷺ: «فِي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ» (٢)، قَالُوا: والرِّقَةُ: الفِظَّةُ المَضْرُوبَةُ، فمَفْهُومُ قَوْلِهِ: «فِي الرِّقَةِ» أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِيهَا عَدَاهَا.

والَّذِينَ قَالُوا بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الحُلِيِّ، أَجَابُوا عَنْ هَذَا بِوَجْهَيْنِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ الفِضَّةَ مُطْلَقًا تُسَمَّى رِقَةً، وهَذَا جَوَابُ ابْنِ حَزْمٍ فِي (المُحَلَّى)، قَالَ: إِنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي الحُلِيِّ ودَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ: «فِي الرِّقَةِ»، وَلَا دَلِيلَ عَلَى الإِخْرَاجِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده، رقم (٣٥٢٢) من حديث أبي هريرة رَضِيَاللَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، رقم (١٤٥٤) من حديث أنس بن مالك رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

القِسْمُ الرَّابِعُ<sup>[۱]</sup>: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ نَصَّيْنِ أَحَدُهُمَا أَعَمُّ مِنَ الآخَرِ مِنْ وَجْهِ وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهِ [<sup>۲]</sup>، فلَهُ ثَلاثُ حَالاتٍ.

١- أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِ عُمُومِ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ، فَيُخَصَّصُ اللهِ الْأَخَرِ، فَيُخَصَّصُ إِلاَّا.

الوَجْهُ الثَّانِي: هَبْ أَنَّ الْمُرَادَ بِالرِّقَةِ السِّكَةُ، يَعْنِي: الذَّهَبَ المَضْرُوبَ لِيَكُونَ نَقْدًا،
 أو الفِضَّةَ المَضْرُوبَةَ لِتكُونَ نَقْدًا؛ لَكِنْ هَذَا لَا يَقْتَضِي التَّخْصِيصَ؛ لِأَنَّهُ ذِكْرٌ لِبَعْضِ أَفْرَادِ
 العَامِّ بِحُكْمٍ يُوَافِقُ العَامَّ، فَلَا يَكُونُ مُخْصِّصًا.

ثُمَّ نَقُولُ أَيضًا: لَوْ تَنَزَّلْنَا وقُلْنَا: إِنَّهُ مُخَصِّصٌ، فَأَنْتُمْ تَقُولُونَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي التِّبْرِ، وهَذَا تَنَاقُضٌ مِنْكُمْ؛ لِأَنَّ التِّبْرَ لَا يُسَمَّى وَرِقًا أَوْ رِقَةً.

عَلَى كُلِّ حَالٍ أَنَا جِئْتُ بِهَذَا المِثَالِ مَعَ الأَمْثِلَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا؛ لِتَتَقَرَّرَ القَاعِدَةُ.

[١] قَوْلُهُ: «القِسْمُ الرَّابِعُ» مِنَ التَّعَارُضِ.

[٢] قَوْلُهُ: «أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ نَصَّيْنِ أَحَدُهُمَا أَعَمُّ مِنَ الآخَرِ مِنْ وَجْهٍ وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ» والثَّانِي كَذَلِكَ مِثْلُهُ.

[٣] قَوْلُهُ: «أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِ عُمُومِ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ، فَيُخَصَّصُ بِهِ» إِذَا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عُمُومَ أَحَدِهِمَا مُخَصَّصُ دُونَ الآخَرِ، وَجَبَ أَنْ نَعْمَلَ بِهِ. ومَعْنَى وَذُا قَامَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عُمُومَ أَحَدِهِمَا مُخَصَّصُ دُونَ الآخَرِ، وَجَهِ أَنْ الحَدِيثَ يَكُونُ لَهُ قَوْلِنَا: «أَحَدُهُمَا أَعَمُّ مِنَ الآخِرِ مِنْ وَجْهِ وأَخَصُّ مِنْ وَجْهِ» أَنَّ الحَدِيثَ يَكُونُ لَهُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: عَامُّ، والثَّانِي: خَاصُّ، والحَدِيثُ الثَّانِي مِثْلُهُ لَهُ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: عَامُّ، والثَّانِي: خَاصُّ.

مِثَالُهُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَبَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة:٢٣٤][١]. وَقَوْلُهُ: ﴿وَأُولَاتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ ﴾ [الطلاق:٤]. [٢]

فَالْأُولَى: خَاصَّةٌ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، عَامَّةٌ فِي الحَامِلِ وغَيْرِهَا. والثَّانِيَةُ: خَاصَّةٌ فِي الحَامِلِ، عَامَّةٌ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وغَيْرِهَا.

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّضَنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة:٢٣٤]» إِذَا نَظَرْنَا إِلَى كَلِمَةِ: ﴿أَزْوَبَجًا ﴾ قُلْنَا: عَامَّةٌ تَشْمَلُ الحامِلَ وغَيْرَ الحامِل.

وإنْ نَظَرْنَا إِلَى ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ ﴾ قُلْنَا: هَذِهِ خَاصَّةٌ بِالْمُفَارَقَةِ فِي الوَفَاةِ؛ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ الزَّوْجَةِ تَكُونُ بِالوَفَاةِ، وتَكُونُ فِي الحَيَاةِ بِالطَّلاقِ أَوْ بِالخُلْعِ أَوْ بِالفَسْخِ لِلعَيْبِ، وغَيْرِ ذَكُونُ بِالوَفَاةِ، وتَكُونُ فِي الوَفَاةِ، فلَيْسَتْ عَامَّةً فِي كُلِّ مُفارَقَةٍ.

ولَوْ أَخَذْنَا بِظَاهِرِ الآيَةِ لَقُلْنَا: إِنَّ المَرْأَةَ إِذَا تُوثِيِّ عَنْهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا، سَوَاءً أَكَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ، يَعْنِي: إِذَا مَضَى عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ انْتَهَتِ العِدَّةُ، فَقَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ المُدَّةُ لَا تَنْتَهِي العِدَّةُ وَلَـوْ وَضَعَتْ، هَـذَا أَشْهُرٍ وعَشْرٌ انْتَهَتِ العِدَّةُ، فَقَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ المُدَّةُ لَا تَنْتَهِي العِدَّةُ وَلَـوْ وَضَعَتْ، هَـذَا لَوْ أَخَذْنَا بِالعُمُومِ.

[٢] قَوْلُهُ: ﴿ وَأَوْلَاتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق:٤] » نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الْمُعْتَدَّاتِ إِمَّا حَوَامِلُ أَوْ حَوَائِلُ، فَقَوْلُهُ: ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَخْمَالِ ﴾ خَاصُّ بالحَوَاملِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَخْمَالِ ﴾ خَاصُّ بالحَوَاملِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأُولَاتُ ٱلْأَخْمَالِ ﴾ خَاصُّ بالحَوَاملِ، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأُولَاتُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَيْرِهَا.

فالأُولَى خَاصَّةٌ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَامَّةً فِي الحَامِلِ وغَيْرِهَا.

لَكِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ عُمُومِ الأُولَى بالثَّانِيَةِ[1]، وَذَلِكَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَأَذِنَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ (١). [٢]

والثَّانِيَةُ خَاصَّةٌ فِي الحَامِلِ عَامَّةً فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وغَيْرِهَا.

فصَارَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ فِيهَا عُمُومٌ يُقَابِلُ خُصُوصَ الأُخْرَى، فنَقُولُ: إِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ عُمُوم إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى خَصَّصْنَاهُ.

[1] قَوْلُهُ: «لَكِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ عُمُومِ الأُولَى بالثَّانِيَةِ» عُمُومُ الأُولَى: الحَامِلُ وغَيْرُ الحَامِلِ، سَوَاءً أَكَانَتْ مُتَوَقَّ الحَامِلُ وغَيْرُ الحَامِلِ، سَوَاءً أَكَانَتْ مُتَوَقَّ عَنْهَا أَوْ لَمْ يُتَوَفَّ عَنْهَا.

[٢] قَوْلُهُ: «وذَلِكَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ وضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَأَذِنَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَتَزَوَّجَ» أَيْ: مَا أَتَمَّتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا.

وهَذَا الحَدِيثُ مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ، فَتَكُونُ السُّنَةُ دَلَّتْ عَلَى تَخْصِيصِ الأُولَى بالثَّانِيَةِ، فلَوْ أَبَّمَا وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ زَوْجُهَا فَقَدِ انْتَهَتِ العِدَّةُ، وَلَوْ بَقِيَتْ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ زَوْجُهَا فَقَدِ انْتَهَتِ العِدَّةُ، وَلَوْ بَقِيَتْ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعُ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعُ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرُ مُدَّةِ الحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ وَأَنَّهُ لَوْ بَقِيَتْ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ أَمْ حَتَّى تَضَعَ؟ فالمَشْهُورُ أَنَّ أَكْثَرَ مُدَّةِ الحَمْلِ أَرْبَعُ سِنِينَ، وَأَنَّهُ لَوْ بَقِيتُ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَوْ بَقِيتُ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَوْ بَقِيتُ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَوْ بَقِيتُ فَوْقَ أَرْبَعِ سِنِينَ

وإنْ كَانَتِ الْمُرْأَةُ مُحْصَنَةً، وبَطْنُهَا مُنْتَفِخٌ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ زَوْجُهَا، ولَمْ يَأْتِهَا أَحَدٌ، وَهِي تَحُسُّ بِوَلَدِهَا فِي بَطْنِهَا وبَقِيَتْ سَبْعَ سَنَوَاتٍ؛ يَقُولُونَ: الوَلَدُ لَيْسَ لِزَوْجِهَا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿وَأُولَئَتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، رقم (۹۱۰)، ورواه مسلم، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها، رقم (۱٤۸٥) من حديث أم سلمة رَضَيَلِتُهُعَنهَا.

وعَلَى هَذَا فَتَكُونُ عِدَّةُ الحَامِلِ إِلَى وَضْعِ الحَمْلِ، سَوَاءً كَانَتْ مُتَوَفَّى عَنْهَا أَمْ غَيْرَهَا[1].

لكنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ مَا دَامَ الوَلَدُ فِي بَطْنِهَا وتَعْلَمُ أَنَّهُ هُـوَ الوَلَـدُ، فَإِنَّهَا فِي العِـدَّةِ لَوْ بَقِيَتْ أَرْبَعَ سِنِينَ، أَوْ خَمْسَ سِنِينَ، أَوْ سِتَّ سِنِينَ، أَوْ سَبْعَ سِنِينَ، أَوْ شَهْعَ سِنِينَ، أَوْ سَنِينَ، أَوْ سَنِينَ، أَوْ سَنِينَ، أَوْ عَشْرَ سِنِينَ، فَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ، حَتَّى ذُكِرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ وُلِدَ وَقَدْ نَبَتَتْ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ، أَوْ عَشْرَ سِنِينَ، فلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ، حَتَّى ذُكِرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ وُلِدَ وَقَدْ نَبَتَتْ أَسْنَانُهُ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ هَذِهِ المَسْأَلَةُ بَحْثُهَا فِقْهِيٌّ.

[١] قَوْلُهُ: (وعَلَى هَذَا فَتَكُونُ عِدَّةُ الحَامِلِ إِلَى وَضْعِ الحَمْلِ، سَوَاءً أَكَانَتْ مُتَوَقَّى عَنْهَا أَمْ غَيْرَهَا» وهَذَا واضِحٌ، لَكِنْ لَوْ لَمْ يَرِدْ هَذَا الدَّلِيلُ لَقُلْنَا: كُلُّ وَاحِدَةٍ تُخَصَّصُ بِعُمُومِ الأُخْرَى إِلَّا فِي التَّعَارُضِ فَنَقُولُ مَثَلًا: هَذِهِ الآيَةُ فِيهَا تَعَارُضُ فِيهَا إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَهِي حَامِلٌ، فَلَا يُمْكِنُ العَمَلُ بِعُمُومٍ قَوْلِهِ: ﴿وَأُولَئَتُ ٱلْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ الْإِنْسَانُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَهِي حَامِلٌ، فَلَا يُمْكِنُ العَمَلُ بِعُمُومٍ قَوْلِهِ: ﴿وَأُولَئَتُ ٱلْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ الْإِنْسَانُ عَنْ زَوْجَتِهِ وَهِي حَامِلٌ، فَلَا يُمْكِنُ العَمَلُ بِعُمُومٍ قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُ فَي الطَلاق:٤] وَلَا بِعُمُومٍ قَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا أَنْ يَتَعَلَّونَ مَنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوبَا

لِأَنَّكَ إِنْ عَمِلْتَ بِالأُولَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفِّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَهْمَلَتَ الثَّانِيَةَ: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفِّوْنَ مِن أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، أَهْمَلَتَ الثَّانِيَةَ: ﴿ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ ﴾.

وإِنْ عَمِلْتَ بَهِذِهِ الآيَةِ: ﴿أَرْبَعَةَ أَشَهُرٍ ﴾ ولَمْ تَضَعْ إِلَّا بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَهْمَلْتَ الثَّانِيَةَ: ﴿وَأُولَئَتُ ٱلْأَخْمَالِ ﴾.

ولهَذَا ذَهَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهَا وعَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى أَنَّ الْمُتَوَقَّى عَنْهَا

٢- وإِنْ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِ عُمُومِ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ عُمِلَ بِالرَّاجِحِ.
 مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُـهُ ﷺ: «إِذَا دَخَـلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِـدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ
 رَكْعَتَيْنِ» (١)[١].

= زَوْجُهَا إِذَا كَانَتْ حَامِلًا تَعْتَدُّ بِأَطْوَلِ الأَجَلَيْنِ<sup>(۱)</sup>؛ إِعْمَالًا للآيَتَيْنِ كُلِّ وَاحِدَةٍ عَلَى انْفِرَادٍ.

فَمَثَلًا: إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ لِأَقَلَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وعَشْرٍ فَنَقُولُ لَهَا: انْتَظِرِي حَتَّى تُتِمِّي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا، وإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ ومَا وَضَعَتْ نَقُولُ لَهَا: انْتَظِرِي حَتَّى تَضَعِي؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ العَمَلُ بالآيَتَيْنِ إِلَّا عَلَى هَذَا الوَجْهِ!

ومَا قَالَهُ عَلِيٌّ وابْنُ عَبَّاسٍ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُمْ هُوَ الْأَصْلُ، لَكِنْ إِذَا جَاءَتِ السُّنَّةُ مُحَالِفَةً لِذَلِكَ عَمِلْنَا بِالسُّنَّةِ.

[١] قَوْلُهُ: «مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» فِي الحَدِيثِ عُمُومٌ وخُصُوصٌ: عُمُومٌ فِي الوَقْتِ، وخُصُوصٌ فِي العَمَل.

فعُمُومُ الوَقْتِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ» و(إِذَا) ظَرْفٌ لِلزَّمَانِ الْمُطْلَقِ، فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى (۲/٥٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهها، رقم (۵۲۷)، من حديث أبي قتادة رَضِيَّلِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرَّجه سعيد بنَ منصور في السنن رقم (١٥١٦: ١٥١٩)، وابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٣١٢، ٣١٣).

وقَوْلُهُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ»(١).[١]

فالأَوَّلُ خَاصُّ فِي تَحِيَّةِ المَسْجِدِ عَامُّ فِي الوَقْتِ، والثَّانِي خَاصُّ فِي الوَقْتِ عَامُّ فِي الصَّلَاةِ، يَشْمَلُ تَحِيَّةَ المَسْجِدِ وغَيْرَهَا[1].

وخُصُوصٌ فِي العَمَلِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» خَاصُّ بِتَحِيَّةِ
 المَسْجِدِ.

[١] قَوْلُهُ: «وقَوْلُهُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ» هَذَا فِيهِ عُمُومٌ فِي العَمَلِ، وخُصُوصٌ فِي الوَقْتِ، عَلَى عَكْسِ الحَدِيثِ الأَوَّلِ.

«لَا صَلَاةَ» أَيْ: لَا فَرِيضَةَ وَلَا نَافِلَةَ، لَا ذَاتَ سَبَبٍ وَلَا غَيْرَ سَبَبٍ؛ فَهُوَ عَامٌّ. والوَقْتُ خَاصٌّ: بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. والحَقِيقَةُ أَنَّهُ عِنْدَ التَّعَارُضِ لِهَذَا الحَدِّ نَقِفُ، لَكِنْ إِذَا وُجِدَ المُرَجِّحُ عَمِلْنَا والحَقِيقَةُ أَنَّهُ عِنْدَ التَّعَارُضِ لِهَذَا الحَدِّ نَقِفُ، لَكِنْ إِذَا وُجِدَ المُرَجِّحُ عَمِلْنَا والرَّاجِح.

[٢] قَوْلُهُ: «فالأَوَّلُ: خَاصُّ فِي تَحِيَّةِ المَسْجِدِ عَامٌّ فِي الوَقْتِ، والثَّانِي: خَاصُّ فِي الوَقْتِ عَامٌّ فِي الطَّلَاةِ، يَشْمَلُ تَحِيَّةَ المَسْجِدِ وغَيْرَهَا» فَإِذَا دَخَلَ أَحَدٌ المَسْجِدَ فِي الضُّحَى صَلَّى؛ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ المَسْجِدَ فِي الضُّحَى وَلَمْ يُعارِضِ الحَدِيثَيْنِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (٥٨٦)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها (٨٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

لَكِنَّ الرَّاجِحَ تَخْصِيصُ عُمُومِ الثَّانِي بِالأَوَّلِ<sup>[۱]</sup>، فتَجُوزُ تَحِيَّةُ المَسْجِدِ فِي الأَوْقَاتِ المَنْهِيِّ عَنْ عُمُومِ الصَّلَاةِ فِيهَا.

وَإِنَّهَا رَجَّحْنَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَخْصِيصَ عُمُومِ الثَّانِي قَدْ ثَبَتَ بِغَيْرِ تَحِيَّةِ المَسْجِدِ؛ كَقَضَاءِ المَفْرُوضَةِ وإِعَادَةِ الجَهَاعَةِ، فَضَعُفَ عُمُومُهُ [٢].

ومَنْ قَامَ يِتَطَوَّعُ تَطَوُّعًا مُطْلَقًا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فليْسَ لَهُ أَنْ يُصَلِّي، ولَمْ يُعَارِضْ أَحَدَ الحَدِيثَيْنِ.

لَكِنْ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ وقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَجِينَئِذٍ حَصَلَ التَّعَارُضُ، فَإِنْ صَلَّى قُلْنَا: عَصَيْتَ الرَّسُولَ فِي قَوْلِهِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»، وإِنْ لَمْ يُصَلِّ قُلْنَا: عَصَيْتَ الرَّسُولَ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ الشَّمْسُ»، وإِنْ لَمْ يُصَلِّ قُلْنَا: عَصَيْتَ الرَّسُولَ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ».

[١] قَوْلُهُ: «لَكِنَّ الرَّاجِحَ تَخْصِيصُ عُمُومِ النَّانِي بِالأَوَّلِ» عُمُومُ الثَّانِي بِالعَمَلِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»، يُخَصَّصُ بِخُصُوصِ الأَوَّلِ وهُوَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ».

وعَلَى هَذَا فَنَقُولُ: إِذَا دَخَلْتَ بَعْدَ الفَجْرِ وقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَصَلِّ؛ لِأَنَّ الأَرْجَحَ عُمُومُ قَوْلِهِ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»، فَإِذَا قُلْنَا بالوُجُوبِ فالمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ بِمُشْكِلَةٍ، وإِذَا قُلْنَا بالاسْتِحْبَابِ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الجُمْهُورُ أَنَّ تَحِيَّةَ المَسْجِدِ سُنَّةُ، نَقُولُ: نُرَجِّحُ هَذَا.

[٢] قَوْلُهُ: «فَتَجُوزُ تَحِيَّةُ المَسْجِدِ فِي الأَوْقَاتِ المَنْهِيِّ عَنْ عُمُومِ الصَّلَاةِ فِيهَا. وَإِنَّمَا رَجَّحْنَا ذَلِكَ؛ لِأَنَّ تَخْصِيصَ عُمُومِ الثَّانِي قَـدْ ثَبَتَ بِغَيْرِ تَحِيَّةِ المَسْجِدِ كَقَضَاءِ المَفْرُوضَةِ وإعادة الجَمَاعة، فضَعُف عُمُومُهُ فَلَوْ أَنَّ شَخْصًا بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَى الظُّهْرَ بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَنَقُولُ لَهُ: صَلِّ وَلَا تَنْتَظِرْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. والَّذِي رَجَّحَهُ عُمُومُ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» (١) ، فَانْخَرَمَ العُمُومُ.

كَذَلِكَ أَيضًا إِعَادَةُ الجَهَاعَةِ: فَإِذَا صَلَّيْتَ العَصْرَ فِي مَسْجِدِكَ وأَتَيْتَ مَسْجِدًا آخَرَ فَوَجَدْتَهُمْ يُصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: "إِذَا صَلَّيْتُهَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُهَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ»، وقَالَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَدْ كَانَ يُصَلِّ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ»، وقَالَهُ بَعْدَ صَلاةِ الصُّبْحِ، فَقَدْ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ الحَيْفِ بمِنَى، فوَجَدَ رَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيا، فَجَيِءَ بِهَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا –هَيْبَةً مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ – فَقَالَ لَهُهَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَ النَّاسِ؟»، فَرَائِصُهُمَا –هَيْبَةً مِنَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ – فَقَالَ لَهُهَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَ النَّاسِ؟»، قَالَا: صَلَّيْنَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْنُهُم مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيا مَعَ النَّاسِ؟»، مَعْهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ » وَهَذَا نَصُّ فِي المَوْضُوعِ، فَأَمَرَهُمَا بِإِعَادَةِ الجَمَاعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ، فَانْخَرَمَ العُمُومُ.

ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّ الْحَائِطَ إِذَا نُقِبَ يَضْعُفُ، فَانْقُبِ الْحَائِطَ نُقْبَةً تَنْفَتِحُ عَلَيْكَ النُّقْبَةُ الثَّانِيَةُ، وانْقُبْهُ نُقْبَتَيْنِ تَنْفَتِحُ عَلَيْكَ أَرْبَعَةٌ، وهكذَا يَضْعُفُ بِلَا شَكًّ؛ ولِهَذَا قَـالَ اللهُ تَعَالَى:

(١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤)، من حديث أنس بن مالك رَحَيَّالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجهاعة، رقم (٢١٩)، والنسائي: كتاب الإمامة، باب إعادة الفجر مع الجهاعة لمن صلى وحده، رقم (٨٥٨)، وابن حبان: كتاب الصلاة، فصل في الأوقات المنهي عنها، ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن الصلاة بعد صلاة الغداة لم يرد به كل الصلوات في جميع الأوقات، رقم (١٥٦٤) من حديث يزيد بن الأسود رَضِيً لَشَهُ عَنْهُ.

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلَّذِينَ يُقَانِتُلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَصَفًا كَأَنَّهُ م بُنْيَنُ مُرَّصُوصٌ ﴾ [الصف:٤]
 فَإِذَا نُقِبَ لَمْ يَتَرَاصَ.

ولِهَذَا ذَهَبَ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّ العَامَّ إِذَا خُصِّصَ بَطَلَ عُمُومُهُ جَائِيًّا، وعَلَيْ بِأَنَّ تَغْصِيصَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ العُمُومَ غَيْرُ مُرَادٍ، وعَلَيْهِ فيَحْتَمِلُ فِي كُلِّ فَرْدٍ وعَلَيْ فِيكُنِّ مَرَادٍ، وإِذَا لَمْ يُرَدِ العُمُومُ بَقِيَ مُحْتَمِلًا، فيَحْتَمِلُ أَنَّهُ أيضًا مِنْ أَفْرَادِ العُمُومُ بَقِيَ مُحْتَمِلًا، فيحْتَمِلُ أَنَّهُ أيضًا يُخَصَّصُ بِغَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ، وإِذَا وُجِدَ الاحْتِهَالُ بَطَلَ الاسْتِدْلَالُ.

ولكنَّ الصَّحِيحَ أنَّ العُمُومَ إِذَا خُصِّصَ بَقِيَ عَامًّا فِيهَا عَدَا التَّخْصِيصَ -يَعْنِي يَغْرُجُ التَّخْصِيصُ والبَاقِي يَبْقَى عَلَى عُمُومِهِ - هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وهَذَا مُقْتَضَى العَقْلِ والنَّظَرِ.

ويُؤيِّدُ ذَلِكَ أَيضًا مَا ذَكَرَهُ شَيْخُ الإسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةُ (۱) رَحْمَهُ اللَّهُ قَالَ: فِي بَعْضِ أَلْفَاظِ النَّهْيِ: «لَا تَتَحَرَّوُا الصَّلَاةَ»(۲)، وَفِي بَعْضِ أَلْفَاظِ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ أَنَّ اللَّهُولَ عَيْدَ قَرْنِ الشَّيْطَانِ، الرَّسُولَ عَيْدٌ مَاهُ أَنْ يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَالَ: «إِنَّهَا تَطْلُعُ عِنْدَ قَرْنِ الشَّيْطَانِ، الرَّسُولَ عَيْدٌ بَسْجُدُ لَهَا الكُفَّارُ»(۲)، فجَعَلَ عِلَّةَ النَّهْيِ مُشَابَهَةَ الكُفَّارِ؛ لِأَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ فِي وَعِينَئِذِ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّالُ (۱)، فَجَعَلَ عِلَّةَ النَّهْيِ مُشَابَهَةَ الكُفَّارِ؛ لِأَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ فِي وَعِينَئِذِ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّالُ (۱)، فَجَعَلَ عِلَّةَ النَّهْيِ مُشَابَهَ الكُفَّارِ؛ لِأَنَّكَ إِذَا صَلَّيْتَ فِي وَعِينَئِذِ يَسْجُدُ لَهَا الكُفَّالُ : إِنَّكَ مُتَشَبِّةٌ بِالكُفَّارِ، فَإِذَا وُجِدَ سَبَبٌ ثُمْلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ زَالَ هَذَا الاَحْتَالُ، ولَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَشْبِيةٌ، فَنَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ لَمْ يُصَلِّ مِنْ أَجْلِ مُوافَقَةِ الكُفَّارِ، الأَعْتَالُ، ولَمْ يَكُنْ هُنَاكَ تَشْبِيةٌ، فَنَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ لَمْ يُصَلِّ مِنْ أَجْلِ مُوافَقَةِ الكُفَّارِ،

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۲۲/ ۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة عند غروب الشمس (٥٨٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها (٨٢٨) من حديث ابن عمر سَحَوَلَيْهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) انظر: صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب إسلام عمرو بن عبسة، رقم (٨٣٢).

= بَلْ صَلَّى مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ الَّتِي وُجِدَتْ.

والخُلاصَةُ: أَنَّ القَوْلَ الرَّاجِحَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّنَا نُرَجِّحُ عُمُومَ الوَقْتِ فِي قَوْلِهِ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»، وَذَلِكَ لِأَنَّ عُمُومَ قَوْلِهِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ» قَدْ خُصِّصَ بِعِدَّةِ أَشْيَاءَ، وتَخْصِيصُهُ يُضْعِفُ العُمُومَ، وإنْ كَانَ لَا يُبْطِلُهُ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ، ثُمَّ نُعَدِّي هَذَا الحُّكْمَ إِلَى كُلِّ صَلَاةٍ ذَاتِ سَبَبِ.

فكُلُّ صَلَاةٍ ذَاتِ سَبَبٍ فَإِنَّمَا تُفْعَلُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ، ومِنْ ذَلِكَ صَلَاةُ الاسْتِخَارَةِ، لَكِنْ نَقُولُ: صَلَاةُ الاسْتِخَارَةِ فِيهَا تَفْصِيلُ: فإنْ كَانَتْ فِي أَمْرٍ يَفُوتُ قَبْلَ زَوَالِ النَّهْيِ لَكِنْ نَقُولُ: صَلَاةُ الاسْتِخَارَةِ فِيهَا تَفْصِيلُ: فإنْ كَانَتْ فِي أَمْرٍ يَفُوتُ قَبْلَ زَوَالِ النَّهْيِ فَصَلِّهُا، وإِنْ كَانَتْ فِي أَمْرٍ لَا يَفُوتُ فَلَا تُصَلِّ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ تُدْرِكَهَا فِي وَقْتٍ لَيْسَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ بِحَرَامٍ.

ويَلْحَقُ بِذَلِكَ أَيضًا سُنَّةُ الوُضُوءِ، فَمَنْ تَوَضَّاً فِي وَقْتِ النَّهْيِ لِيُصَلِّى، فَنَقُولُ لَهُ: لَا تُصَلِّ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ اسْتِبَاحَةَ المُحَرَّمِ، كَمَنْ سَافَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لِيُفْطِرَ، وَهُوَ لَهُ: لَا تُصَلِّ؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ اسْتِبَاحَةَ المُحَرَّمِ، كَمَنْ سَافَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لِيُفْطِرَ، وَهُو مُتَزَوِّجٌ وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَهْلِهِ وَجْهَ النَّهَارِ، فَسَافَرَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِأَهْلِهِ فِي النَّهَارِ، قَالَ العُلْمَاءُ: يَحْرُمُ الفِطْرُ ويَحْرُمُ السَّفَرُ.

ويَنْبَنِي عَلَى القَوْلِ بِتَحْرِيمِ السَّفَرِ أَنَّهُ لَا يَتَرَخَّصُ بِرُخَصِ السَّفَرِ، أَيْ: لَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَلَا يَمْسَحُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ؛ لِأَنَّ هَذَا سَفَرٌ مُحُرَّمٌ لَا تُسْتَبَاحُ بِهِ الرُّخْصَةُ.

رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ، فَاحْتَالَ عَلَى ذَلِكَ بِأَكْلِ البَصَلِ، ومَعْلُومٌ أَنَّ آكِلَ البَصَلِ لَا يَأْتِي المَسْجِدَ، فهَذَا يَحُرُمُ عَلَيْهِ الأَكْلُ ويُعَدُّ تَارِكًا لِصَلاةِ الجَمَاعَةِ.

٣- وإِنْ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ [١] وَلَا مُرَجِّحَ [٢] لِتَخْصِيصِ عُمُومِ أَحَدِهِمَا بالثَّانِي،
 وَجَبَ العَمَلُ بِكُلِّ مِنْهُمَا فِيهَا لَا يَتَعَارَضَانِ فِيهِ، والتَّوَقُّفُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَتَعَارَضَانِ فِيهَا [٢].
 فِيهَا [٣].

والتَّخَلُّفُ لَا يَحْرُمُ؛ لِأَنَّهُ إِنَّهَا أُمِرَ بالتَّخَلُّفِ؛ دَفْعًا لِأَذَاهُ، وَهُوَ إِذَا حَضَرَ آذَى النَّاسَ وآذَى المَلائِكَةَ، فَنَقُولُ لَهُ: أَنْتَ عَاصٍ وآثِمٌ بِتَرْكِ الجَهَاعَةِ، ولَكِنْ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَحْضُرَ المَسْجِدَ.

ولَكِنْ مَنْ أَكَلَ البَصَلَ لِلتَّشَهِّي لَا يَأْثَمُ، وَلَا يَحْضُرُ المَسْجِدَ، ويَفُوتُهُ أَجْرُ الجَهَاعَةِ وَلَا وِزْرَ عَلَيْهِ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: بَعْضُ النِّسَاءِ اعْتَدْنَ صَلَاةَ سُنَّةِ الوُضُوءِ، وَلَوْ فِي وَقْتِ النَّهْيِ -فَمَثَلًا- يَوْمَ الجُمُعَةِ تَتَوَضَّأُ فِي السَّاعَةِ الأَخِيرَةِ بِنِيَّةِ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ سُنَّةَ الوُضُوءِ فهَلْ فِي هَذَا بَأْسٌ؟

نَقُولُ: هَذَا فِيهِ بَأْسٌ، فَهِيَ مَا دَامَتْ تَوَضَّأَتْ لِتُصَلِّيَ، فَمَعْنَاهُ أَنَّهَا تَوَضَّأَتْ لِتَفْعَلَ الْمَعْوِبِ النَّهْيِ وَهَذَا لَا يَصِحُّ، نَعَمْ لَوْ تَتَوَضَّأُ لِلمَغْوِبِ فَيُمْكِنُ أَنْ يَزُولَ المَحْظُورُ.

[١] قَوْلُهُ: «وإِنْ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ» دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِ عُمُومِ أَحَدِهِمَا بالآخرِ.

[٢] قَوْلُهُ: ﴿ وَلَا مُرَجِّحَ ﴾ وَلَا مُرَجِّحَ يُرَجِّحُ عُمُومَ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخرِ.

[٣] قَوْلُهُ: «وَجَبَ العَمَلُ بِكُلِّ مِنْهُمَا فِيهَا لَا يَتَعَارَضَانِ فِيهِ، والتَّوَقُّفُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَتَعَارَضَانِ فِيهَا» مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ دَخَلَ المَسْجِدَ فِي وَقْتِ الضُّحَى لَهُ أَنْ يُصَلِّي وَلَا حَرَجَ؛ لِأَنَّ هَذَا الوَقْتَ لَا نَهْيَ فِيهِ، وَقَدْ وُجِدَ سَبَبُ الصَّلَاةِ. لَكِنْ لَا يُمْكِنُ التَّعَارُضُ بَيْنَ النُّصُوصِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الجَمْعُ وَلَا النَّمْجِيحُ اللَّهُ النُّصُوصَ لَا تَتَنَاقَضُ [1]، والرَّسُولُ فِيهِ الجَمْعُ وَلَا النَّمْخُ وَلَا التَّرْجِيحُ [1]؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ لَا تَتَنَاقَضُ [1]، والرَّسُولُ عَلَيْ قَدْ بَيَّنَ وَبَلَّغُ أَلَا التَّرُ المُجْتَهِدِ لِقُصُورِهِ، واللهُ أَعْلَمُ أَا.

أمَّا الصُّورَةُ الَّتِي يَتَعَارَضَانِ فِيهَا: لَوْ دَخَلَ الإِنْسَانُ المَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ العَصْرِ، فَفَيهِ حَدِيثٌ يَنْهَاهُ، وفِيهِ حَدِيثٌ يَأْمُرُهُ، حِينَئِدٍ حَصَلَ التَّعَارُضُ، فَنَقُولُ: يَجِبُ التَّوَقُّفُ، وهَذَا لَوْ فَرَضْنَا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ مُرَجِّحٌ.

[١] قَوْلُهُ: «لَكِنْ لَا يُمْكِنُ التَّعَارُضُ بَيْنَ النَّصُوصِ فِي نَفْسِ الأَمْرِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الجَمْعُ وَلَا النَّسْخُ وَلَا النَّرْجِيحُ» وَإِنَّمَا لَجَأْنًا إِلَى المِثَالِ السَّابِقِ؛ لِأَنَّنَا لَا نَجِدُ مِثَالًا يَتَعَارَضُ فِيهِ النَّصَّانِ تَعَارُضًا لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّخْصِيصِ وَلَا مُرَجِّح؛ لِأَنَّهُ لَوْ وُجِدَ يَتَعَارَضَانِ تِعَارُضَا لَيْسَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى التَّخْصِيصِ وَلَا مُرَجِّح؛ لِأَنَّهُ لَوْ وُجِدَ فِي الشَّرِيعَةِ وَلِيلَانِ يَتَعَارَضَانِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، أَوْ مِنْ وَجْهٍ، وَلَا يُمْكِنُ الجَمْعُ وَلَا التَّرْجِيحُ وَلَا النَّرْجِيحُ وَلَا النَّرْجِيحُ وَلَا النَّرْ عِينَ عَلَى اللَّهُ وَعَمْ الشَّرِيعَةِ غَيْرَ مُبَيَّنٍ، وهَذَا شَيْءٌ مُسْتَحِيلٌ؛ ولِهَذَا فَيْ مَنْ ذَلِكَ أَنْ يَبْقَى بَعْضُ الشَّرِيعَةِ غَيْرَ مُبَيَّنٍ، وهَذَا شَيْءٌ مُسْتَحِيلٌ؛ ولِهَذَا فَيْ هَذِهِ اللَّهُ وَبَعَ التَّهُ وَلَا التَّرْفَانِ فِيهَا.

[۲] قَوْلُهُ: «لِأَنَّ النُّصُوصَ لَا تَتَنَاقَضُ» وَلَوْ قُلْنَا: إِنَّهُ يُمْكِنُ التَّعَارُضُ بِلَا جَمْعٍ وَلَا تَرْجِيحِ وَلَا نَسْخِ لَكَانَ هَذَا تَنَاقُضًا، والنُّصُوصُ لَا تَتَنَاقَضُ.

[٣] قَوْلُهُ: «والرَّسُولُ ﷺ قَدْ بَيَّنَ وَبَلَّغَ» والنَّبِيُّ ﷺ بَلَّغَ البَلَاغَ المُبِينَ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَدَعَ لِلأُمَّةِ دَلِيلًا يَبْقَى فِيهِ الأَمْرُ مَجْهُولًا مُبْهَمًا.

[٤] قَوْلُهُ: «ولَكِنْ قَدْ يَقَعُ ذَلِكَ بِحَسَبِ نَظَرِ المُجْتَهِدِ لِقُصُورِهِ. واللهُ أَعْلَمُ» «ولَكِنْ قَدْ يَقَعُ ذَلِكَ» أَيْ: عَدَمُ البَيَانِ أَوْ عَدَمُ التَّبْيِينُ.

«بِحَسَبِ نَظَرِ المُجْتَهِدِ لِقُصُورِهِ» أَيْ: قُصُورِ المُجْتَهِدِ؛ لِيَشْمَلَ قُصُورَهُ فِي النَّظَرِ، وقُصُورَهُ فِي العَلْمِ، فَقَدْ يَكُونُ وقُصُورَهُ فِي العِلْمِ، فَقَدْ يَكُونُ الْإِنْسَانُ قَلِيلَ العِلْمِ، فَلَا يَعْرِفُ وَجْهَ الجَمْعِ، وَقَدْ يَكُونُ عِنْدَهُ عِلْمٌ لَكِنْ لَيْسَ عِنْدَهُ فَهُمْ فَيَعْجِزُ عَنِ الجَمْعِ، وحِينَئِذِ يَقَعُ التَّعَارُضُ عِنْدَهُ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ وَجَبَ التَّعَارُضُ عِنْدَهُ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ وَجَبَ التَّوَقُّفُ.

لَكِنْ لَوْ قَالَ قَائِلٌ: لِمَاذَا تَقُولُ: يَجِبُ التَّوَقُّفُ، وَلَمْ تَقُلْ: وَجَبَ السُّؤَالُ؟

نَقُولُ: لِأَنَّ الكَلَامَ فِي المُجْتَهِدِ، أمَّا العَامِّيُّ فَلَا بُدَّ أَنْ يَسْأَلَ سَوَاءً تَعَارَضَتِ الأَدِلَّةُ عِنْدَهُ أَمْ لَمْ تَتَعَارَضْ، مَعَ أَنَّ العَوَامَّ عِنْدَهُمْ بَعْضَ الأَحْيَانِ قُوَّةِ إِدْرَاكٍ لَيْسَتْ عِنْدَ العُلَمَاءِ.

يُحْكَى أَنَّ رَجُلًا كَانَ يُحَدِّثُ عَامِّيًّا عَنِ الَّذِي يَسْرِقُ فَقَالَ: أَوَّلَ مَا يَسْرِقُ تُقْطَعُ يَدُهُ اليُسْرَى، وَفِي الرَّابِعَةِ تُقْطَعُ يَدُهُ اليُسْرَى، وَفِي الرَّابِعَةِ تُقْطَعُ يَدُهُ اليُسْرَى، وَفِي الرَّابِعَةِ تُقْطَعُ قَدَمُهُ اليُسْرَى، وَفِي الرَّابِعَةِ تُقْطَعُ قَدَمُهُ اليُسْرَى، وَفِي الرَّابِعَةِ تُقْطَعُ قَدَمُهُ اليُسْرَى، وَفِي الحَّامِسَةِ يُقْتَلُ!

فَقَالَ العَامِّيُّ: إِذَا قُطِعَتْ أَرْبَعَتُهُ فَكَيْفَ يَسْرِقُ؟

والقَصْدُ أَنَّ العَامِّيَّ أَحْيَانًا يَتَفَطَّنُ لِشَيْءٍ وَلَا يَتَفَطَّنُ إِلَيْهِ العَالِمُ، إِلَّا أَنَّ هَذَا نَادِرٌ.

لَوْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا تَوَارَدَ دَلِيلَانِ عَلَى مَحَلِّ وَاحِدٍ، دَلِيلٌ للإيجابِ ودَلِيلٌ لِلمَنْعِ، فَأَيُّهُمَا يُقَدَّمُ، وَذَلِكَ مِثْلُ النَّهْيِ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ، وحَدِيثِ: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ»<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين (۱۰۸۲) من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

نَقُولُ: المَمْنُوعُ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ بِاعْتِبَارِهِ مِنْ رَمَضَانَ، وَأَمَّا المَنْهِيُّ عَنْهُ فَهُوَ الصَّوْمُ
 مُطْلَقًا باعْتِبَارِهِ صَوْمًا.

فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الشَّكِّ وَبَانَ فِيهِ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ فَصَامَهُ احْتِيَاطًا لِرَمَضَانَ، فَهَذَا المَنْهِيُّ عَنْهُ، وَلَا نَسْتَثْنِي مِنْ هَذَا شَيْئًا؛ لَكِنْ لَوْ صَامَهُ بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ، وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَلَا نَسْتَثْنِي مِنْ هَذَا شَيْئًا؛ لَكِنْ لَوْ صَامَهُ بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ، وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يَتَطُوّعَ فَلَا بَأْسَ، حَتَّى التَّاسِعَ والعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ، لَا يَصُومُهُ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يَصُومَ هَذَا اليَوْمَ.

لَكِنْ لَوْ قِيلَ: العِيدُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِذَاتِهِ، وَقَدْ يُوافِقُ يَوْمًا مِنْ عَادَةِ الإِنْسَانِ صَوْمُهُ؟ فَالَجُوَابُ: لَيْسَ هُنَاكَ تَعَارُضٌ؛ لِأَنَّ صَوْمَ يَوْمِ الاثْنَيْنِ سُنَّةٌ، وصَوْمَ يَوْمِ العِيدِ حَرَامٌ.

ولَوْ قِيلَ: لِمَاذَا لَا نَقُولُ بَدَلَ التَّوَقُّفِ: نَعْمَلُ بِالأَحْوَطِ، فَمَثَلًا: إِذَا كَانَ عِنْدَنَا مُبِيحٌ وَحَاظِرٌ نَعْمَلُ بِالْحَرِّم؛ لِأَنَّ جَانِبَ النَّهْي أَعْظَمُ؟

فَالَجُوَابُ أَنْ نَقُولَ: لَيْسَ النَّهْيُ أَعْظَمَ مِنَ الأَمرِ، فالرَّسُولُ ﷺ نَهَى عَنِ الكَلَامِ فِي الخُطْبَةِ يَوْمَ الجُمُعَةِ (١)، ولمَّا دَخَلَ الرَّجُـلُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَـلِّيَ (٢)، فهُنَا تَعَـارَضَ نَهْيٌ وأَمْـرٌ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، رقم (٩٣٤)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، رقم (٨٥١)، من حديث أبي هريرة رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يركع ركعتين، رقم (٩٣٠)، من حديث جابر رقم (٩٣٠)، من حديث جابر رَخِوَاللّهُ عَنْهُ.

= ويَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ أَنَّ الأَوَامِرَ أَوْكَدُ مِنَ النَّوَاهِي؛ ولِهَذَا كَانَتْ أَرْكَانُ الإِسْلَامِ كُلُّهَا أُوامِرُ، ولَيْسَ فِي الإِسْلَامِ رُكُنٌ نَهْيٌ، أَمَّا الشِّرْكُ فَالْمُشْرِكُ لَيْسَ مَعَهُ إِسْلَامٌ أَصْلًا.

ولَوْ قِيلَ: لَاذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ»(١).

فالسَّبَبُ أَنَّ النَّهْيَ كُلُّ يَقْدِرُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ تَرْكُ، أَمَّا المَأْمُورُ بِهِ فَهُوَ فِعْلُ، فَقَدْ يَعْجِزُ عَنْهُ الإِنْسَانُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم (٧٢٨٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة رَضَالَلَهُ عَنْهُ.



### إِذَا اتَّفَقَتِ الأَدِلَّةُ السَّابِقَةُ (الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ والإِجْمَاعُ والقِيَاسُ) عَلَى حُكْمِ [٢]،

[1] قَوْلُهُ: «التَّرْتِيبُ بَيْنَ الأَدِلَّةِ» يَعْنِي: إِذَا وَقَعَ تَعَارُضٌ بَيْنَ الأَدِلَّةِ، فالَّذِي نُقَدِّمُهُ يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا البَابِ، وهَذَا -كَمَا أَسْلَفْنَا- مَا لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ، فإنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ وَجَبَ النَّصُوصِ، لَكِنْ الأَخْذُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ الجَمْعُ وجَمَعْنَا بَيْنَ النَّصُوصِ عَمِلْنَا بِجَمِيعِ النَّصُوصِ، لَكِنْ لَا خُذُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ الجَمْعُ وجَمَعْنَا بَيْنَ النَّصُوصِ عَمِلْنَا بِجَمِيعِ النَّصُوصِ، لَكِنْ لَوْ رَجَّحْنَا فَقَدْ أَلْعَيْنَا العَمَلَ بِالمَرْجُوحِ؛ ولِهَذَا يَجِبُ أَوَّلًا عِنْدَ التَّعَارُضِ أَنْ نُحَاوِلَ الجَمْعَ بَيْنَ النَّصُوصِ، فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّرْجِيجِ.

[٢] قَوْلُهُ: «إِذَا اتَّفَقَتِ الأَدِلَّةُ السَّابِقَةُ (الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ والإِجْمَاعُ والقِيَاسُ) عَلَى حُكْمٍ » وَجَبَ الأَخْذُ بِهِ وَلَا إِشْكَالَ فِيهِ، وهَذَا يُوجَدُ كَثِيرًا ولَكِنَّهُ لَيْسَ بالأَكْثَرِ، أَيْ أَنْهُ يُوجَدُ أَخْكَامٌ تَطَابَقَ عَلَيْهَا الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ والإِجْمَاعُ والقِيَاسُ.

ولَكِنْ إِذَا وُجِدَ هَذَا الحُكْمُ بالكِتَابِ وَالسَّنَّةِ والإِجْمَاعِ والقِيَاسِ، فَهَلْ نَقُولُ: وَلَيلُ ذَلِكَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ والقِيَاسِ؟ أَوْ نَقُولُ: دَلِيلُ ذَلِكَ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ والقِيَاسِ؟ أَوْ نَقُولُ: دَلِيلُ ذَلِكَ الكِتَابُ وَالسُّنَةُ والإِجْمَاعُ والقِيَاسُ.

ذَهَبَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ إِلَى الأَوَّلِ، وَقَالَ: نَذْكُرُ الإِجْمَاعَ لِقَطْعِ النِّزَاعَ؛ لِأَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ إِذَا قيل: هَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، لَا يَقْدِرُ أَنْ يُخَالِفَ، فَإِذَا قِيلَ: دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ والقِيَاسُ أَخَذَ يُعَارِضُ، وَقَالَ: الكِتَابُ لَا يَدُلُّ عَلَى كَذَا، والسُّنَّةُ لَا تَدُلُّ عَلَى كَذَا. ولكِنَّ الصَّحِيحَ بِلَا شَكِّ أَنَّنَا نَسْتَعْمِلُ العِبَارَةَ الثَّانِيَةَ، وهِيَ: «دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ
 وَالشُّنَّةُ والإِجْمَاعُ والقِيَاسُ».

ومِنْ ذَلِكَ البَيْعُ، فَجَوَازُ البَيْعِ دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ والإِجْمَاعُ والقِيَاسُ، وَلَا نَقُولُ: البَيْعُ جَائِزٌ بالإِجْمَاعِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كذا، ولِقَوْلِهِ ﷺ كَذَا، ولأنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو إِلَيْهِ.

والقِيَاسُ فِي بَابِ الأَدِلَّةِ: إِمَّا إِلْحَاقُ فَرْعِ بِأَصْلِ كَمَا مَرَّ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي شَهِدَتِ الشَّرِيعَةُ بِاعْتِبَارِهِ؛ لِأَنَّهُ أَحْيَانًا يُقَالُ: القِيَاسُ لَا يَعْنِي إِلْحَاقَ فَرْعٍ بِأَصْلٍ، لَكَانِي شَهِدَتِ الشَّرِيعَةُ بِاعْتِبَارِهِ، ويُسَمَّى أَحْيَانًا «النَّظَرَ» بَدَلًا مِنَ القِيَاسِ. لَكِنْ يَعْنِي أَنَّ قَوَاعِدَ الشَّرْعِ تَشْهَدُ بِاعْتِبَارِهِ، ويُسَمَّى أَحْيَانًا «النَّظَرَ» بَدَلًا مِنَ القِيَاسِ.

فَمَثَلًا: البَيْعُ دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَأَحَلَ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوَا ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ودَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ جِدًّا مِثْلُ: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ » (١)، أَيْ: إِذَا تَبَايَعَ رَجُلَانِ فَكُلُّ واحِدٍ مِنْهُمَا بالخِيَارِ.

والإِجْمَاعُ: فَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ البَيْعِ، ولَيْسَ فِيهِ مُنازِعٌ أَبدًا؛ لكنْ قَدْ تُوجَدُ بَعْضُ الفُرُوعِ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا؛ لِإشْتِبَاهِ الأَدِلَّةِ وخَفَائِهَا عَلَى بَعْضِ النَّاسِ.

والقِيَاسُ: مَعْنَاهُ النَّظُرُ الصَّحِيحُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى جَوَازِ البَيْعِ، فَأَنَا مَثَلًا أَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ مَعِي، فَلَا بُدَّ مِنَ الْمُبَايَعَةِ، ولوَلَا الْمُبَايَعَةُ لَأَجُدَتُهُ مِنْكَ بِالقُوَّةِ، وحِينَئِذٍ حَصَلَ الشَّرُّ والفِتْنَةُ والفَسَادُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا بيَّن البيعان ولم يكتها ونصحا، رقم (٢٠٧٩)، ومسلم: كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان، رقم (١٥٣٢) من حديث حمين بن حزام رَصِحَالِتَهُ عَنْهُ.

أُوِ انْفَرَدَ أَحَدُهَا مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ، وَجَبَ إِثْبَاتُهُ.

وإِنْ تَعَارَضَتْ وأَمْكَنَ الجَمْعُ وَجَبَ الجَمْعُ. وإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ عُمِلَ بالنَّسْخِ إِنْ تَمَّتْ شُرُوطُهُ.

وإِنْ لَمْ يُمْكِنِ النَّسْخُ وَجَبَ التَّرْجِيحُ [١].

قَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: لِلَاذَا تُقَدِّمُونَ الكِتَابَ مَعَ أَنَّ السُّنَةَ نَظِيرُهُ فِي الدَّلِيلِ؟ نَقُولُ: لِأَنَّ السُّبُوتِ إِذْ وُجِدَ مُنَازِعٌ فَإِنَّمَا يُنَازِعُ فِي الدَّلَالَةِ لَا فِي الثُّبُوتِ؛ لِأَنَّ الثُّبُوتَ قَطْعِيُّ، ولَكِنَّ السُّنَةَ إِذَا وُجِدَ مُنَازِعٌ فَقَدْ يُنَازِعُ فِي الثُّبُوتِ وَفِي الدَّلَالَةِ؛ لِذَلِكَ كَانَ الكِتَابُ أَوْلَى السُّنَةَ إِذَا وُجِدَ مُنَازِعٌ فَقَدْ يُنَازِعُ فِي الثُّبُوتِ وَفِي الدَّلَالَةِ؛ لِذَلِكَ كَانَ الكِتَابُ أَوْلَى بِالتَّقْدِيم.

والصَّحِيحُ أَنَّ الإِجْمَاعَ يُقَدَّمُ عَلَى القِيَاسِ، لَكِنْ لَا يُقَدَّمُ عَلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

إِذَنْ: عِنْدَمَا نَسْتَدِلُّ لِحُكْمٍ مِنَ الأَحْكَامِ اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الأُصُولُ الأَرْبَعَةُ، فَإِنَّنَا نَبْدَأُ بِالأَهَمِّ مِنْهَا، وَهُوَ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ والإِجْمَاعُ والقِيَاسُ.

[١] قَوْلُهُ: «أوِ انْفَرَدَ أَحَدُهَا مِنْ غَيْرِ مُعَارِضٍ وَجَبَ إِثْبَاتُهُ، وإِنْ تَعَارَضَتْ وأَمْكَنَ الجَمْعُ وَجَبَ الْبَاتُهُ، وإِنْ تَعَارَضَتْ وأَمْكَنَ الجَمْعُ وَجَبَ الجَمْعُ، وإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ عُمِلَ بِالنَّسْخِ إِنْ ثَمَّتُ شُرُوطُهُ، وإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الخَمْعُ عُمِلَ بِالنَّسْخِ إِنْ ثَمَّتُ شُرُوطُهُ، وإِنْ لَمْ يُمْكِنِ النَّسْخُ وَجَبَ التَّرْجِيحُ» إِذَنْ: هُنَاكَ مَرَاتِبُ فِي الوَاقِع:

الأُولَى: إِذَا اتَّفَقَتْ هَذِهِ الأَدِلَّةُ الأَرْبَعَةُ عَلَى حُكْمٍ مِنَ الأَحْكَامِ أُخِذَ بِهِ.

الثَّانِيَةُ: إِذَا انْفَرَدَ أَحَدُهَا بِالْحُكْمِ دُونَ مُعَارِضٍ أُخِذَ بِهِ.

الثَّالِثَةُ: إِنْ تَعَارَضَتْ وأَمْكَنَ الْجَمْعُ أُخِذَ بِهِ.

الرَّابِعَةُ: إِنْ تَعَارَضَتْ وَلَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ فنَعْمَلُ بالنَّسْخِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فَبِالتَّرْجِيحِ. وهَذَا هُوَ المَذْكُورُ فِي هَذَا البَابِ، وَهُوَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ الأَدِلَّةِ.

فيُرَجَّحُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ<sup>[1]</sup>.

[١] قَوْلُهُ: «فَيُرَجَّحُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ: النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ» والفَرْقُ بَيْنَ النَّصِّ والظَّاهِرِ هُوَ: أَنَّ النَّصَّ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ المَنْصُوصِ عَلَيْهِ، والظَّاهِرُ مَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ ولَكِنْ مَعَ الرُّجْحَانِ، فالرُّجْحَانُ لِلظَّاهِرِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ التَّرْجِيحُ صَارَ مُجْمَلًا.

فَإِذَا دَلَّ القُرْآنُ أَوِ السُّنَّةُ عَلَى حُكْمٍ مِنَ الأَحْكَامِ نَصًّا صَرِيحًا، وجَاءَ دَلِيلٌ آخَرُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الشَّيْءِ ظَاهِرًا لَا نَصًّا، فَنُقَدِّمُ النَّصَّ.

ويُفْعَلُ ذَلِكَ أيضًا فِي الاسْتِدْلَالِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مُعَارَضَةٌ.

مِثَالُ ذَلِكَ: زَكَاةُ الحُلِيِّ، وَرَدَ فِيهَا حَدِيثٌ خَاصٌّ ووَرَدَ فِيهَا حَدِيثٌ عَامٌٌ:

فالنَّصُّ الحَاصُّ فِي قِصَّةِ المُرْأَةِ الَّتِي أَتَتِ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مُسْكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِخْرَاجِ الزَّكَاةِ عَنْهُمَا، حَيْثُ تَوَعَّدَهَا بِالنَّارِ إِذَا لَمْ تُؤَدِّ الزَّكَاةَ (۱).

والنَّصُّ العَامُّ قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبِ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ، فَأُهْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوَى بَهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وظَهْرُهُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي: كتاب الزكاة، باب زكاة الحلي، رقم (۲٤۷۹)، ورواه أبو داود: كتاب الزكاة، باب الكـنز ما هو وزكـاة الحلي، رقم (۱۵٦۳) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رَضِّاللَهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

والظَّاهِرُ عَلَى الْمُؤَوَّلِ<sup>[1]</sup>. والمَنْطُوقُ عَلَى المَفْهُوم<sup>[۲]</sup>.

= عِنْدَمَا نَسْتَدِلُّ لِإِثْبَاتِ الحُكْمِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ نَبْدَأُ بِالخَاصِّ؛ لِأَنَّهُ نَصُّ فِي المَوْضُوعِ؛ إِذْ إِنَّ العَامَّ يُمْكِنُ لِلمُعَارِضِ أَنْ يَقُولَ: خَرَجَ مِنْ عُمُومِهِ كَذَا لِكَذَا، لَكِنَّ النَّصَّ الَّذِي يَخُصُّ هَذَا الشَّيْءَ بِعَيْنِهِ لَا يُمْكِنُ المُنازَعَةُ فِيهِ، إِلَّا فِي ثُبُوتِهِ إِذَا كَانَ يُمْكِنُ النَّزَاعُ فِي ثُبُوتِهِ.

[1] قَوْلُهُ: «والظَّاهِرُ عَلَى الْمُؤَوَّلِ» الظَّاهِرُ: الَّذِي يَدُلُّ عَلَى الشَّيْءِ دَلَالَةً ظَاهِرَةً.

والْمُؤَوَّلُ يَدُّلُ عَلَيْهَا بِتَأْوِيلٍ.

فنُقَدِّمُ الظَّاهِرَ.

فَمَثَلًا لَوْ قُلْنَا: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ»، ظَاهِرُهُ أَنَّ الوَلِيَّ شَرْطٌ لِصِحَّةِ النَّكَاح.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: لَا نِكَاحَ كَامِلٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا نَفْيٌ لِلكَمَالِ، فهَذَا خِلافُ الظَّاهِرِ، وَهُوَ الْمُؤَوَّلِ، وهَذَا فِي كَيْفِيَّةِ الاسْتِدْلَالِ.

ولَوْ جَاءَنَا نَصَّانِ أَحَدُهُمَا يَدُلُّ عَلَى المَسْأَلَةِ ظَاهِرًا، والثَّانِي يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهَا تَأْوِيلًا، أَخَذْنَا بِالظَّاهِرِ.

[٢] قَوْلُهُ: «والمَنْطُوقُ عَلَى المَفْهُومِ» المَنْطُوقُ: مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ فِي مَحَلِّ النُّطْقِ. والمَفْهُومُ: مَا دَلَّ عَلَيْهِ اللَّفْظُ لَا فِي مَحَلِّ النُّطْقِ.

فَإِذَا تَعَارَضَ نَصَّانِ، أَحَدُهُمَا دَالٌّ عَلَى الحُكْمِ بِمَنْطُوقِهِ، والثَّانِي دَالٌّ عَلَى الحُكْمِ بِمَفْهُومِهِ، غَلَّبْنَا المَنْطُوقَ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ المَفْهُومَ يَصْدُقُ بِصُورَةٍ واحِدَةٍ، وَهِيَ مَا يَتَّفِقُ فِيهِ المَنْطُوقُ والمَفْهُومُ.

#### والمُثْبِتُ عَلَى النَّافِي[١].

مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: "إِنَّ الماءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ")، وقَوْلُهُ: "وإِذَا بَلَغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجَّسُ» (٢)، فَإِذَا وُجِدَ مَاءٌ كَثِيرٌ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ ولَمْ تُغَيِّرُهُ فَهُوَ طَهُورٌ عَلَى كِلَا قُلْتَيْنِ لَمْ يُنجَّسُ» (٢)، فَإِذَا وُجِدَ مَاءٌ كَثِيرٌ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ ولَمْ تُغَيِّرُهُ فَهُورٌ اللهُ طَهُورٌ لَا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ»، اللَّفُظْيَنِ؛ لِأَنَّكَ إِنْ أَخَذْتَ بِعُمُومِ الأَوَّلِ فَمَنْطُوقُهُ: "الماءُ طَهُورٌ لَا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ»، فَهَذَا طَهُورٌ أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ ولَمْ تُغَيِّرُهُ فَيَكُونُ طَهُورًا، وإِنْ أَخَذْتَ بالثَّانِي: "إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلْتَيْنِ وَلَمْ يَتَغَيَّرُهُ فَيَكُونُ طَهُورًا، وإِنْ أَخَذْتَ بالثَّانِي: "إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلْتَيْنِ وَلَمْ يَتَغَيَّرُهُ فَيَكُونُ طَهُورًا، وإِنْ أَخَذْتَ بالثَّانِي: "إِذَا بَلَغَ اللهُ قُلْتَيْنِ وَلَمْ يَتَغَيَّرُهُ فَيَكُونُ طَهُورًا، وإِنْ أَخَذْتَ بالثَّانِي: "إِذَا بَلَغَ اللهُ قُلْتَيْنِ وَلَمْ يَتَغَيَّرُهُ فَيَكُونُ طَهُورًا، وإِنْ أَخَذْتَ بالثَّانِي: "إِذَا بَلَغَ اللهُ قُلْتَيْنِ وَلَمْ يَتَغَيَّرُهُ فَيَكُونُ طَهُورًا، وإِنْ أَخَذْتَ بالثَّانِي: "إِذَا بَلَعَ اللهُ قُلْتَانِ" فَهَذَا قَدْ بَلَغَ قُلْتَيْنِ وَلَمْ يَتَغَيَّرُهُ فَيكُونُ طَهُورًا، وإِنْ أَخَذَتَ بِعَمْ وَلَمْ يَتَغَيَّرُهُ فَيكُونُ طَهُورًا، وإِنْ أَخَذْتَ بالثَّانِي: "إِذَا بَلَعَ

لَكِنْ إِذَا كَانَ دُونَ القُلَّتَيْنِ فَأَصَابَتْهُ نَجاسَةٌ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ، فَنُقَدِّمُ المَنْطُوقَ عَلَى المَفْهُومِ، فَالْمَدُ وَأَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ونَقُولُ: إِنَّ المَنْطُوقَ يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَةَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي مَفْهُومِ المُخَالَفَةِ فِي قَوْلِهِ: «إِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتِيْنِ لَمْ يُنجَسُ»؛ لِأَنَّ المَفْهُومَ يَصْدُقُ بِصُورَةٍ وَاحِدَةٍ وهِيَ: إِذَا كَانَ دُونَ القُلْتَيْنِ فَهُو نَجِسٌ، وهَذِهِ الصُّورَةُ تُطابِقُ المَنْطُوقَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: «الماءُ طَهُورٌ لَا يُنجِسُهُ الْقُلَّتَيْنِ فَهُو نَجِسٌ، وهَذِهِ الصُّورَةُ تُطابِقُ المَنْطُوقَ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: «الماءُ طَهُورٌ لَا يُنجِسُهُ شَيْءٌ» إِذَا تَغَيَّرَ بالنَّجَاسَةِ فَهُو نَجِسٌ، إِمَّا بالإِجْمَاعِ وَإِمَّا بِحَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ إِنْ صَحَّ.

[1] قَوْلُهُ: «والمُثْبِتُ عَلَى النَّافِي» لِأَنَّ المُثْبِتَ مَعَهُ زِيَادَةُ عِلْمٍ.

والنَّافِي قَدْ يَنْفِي الشَّيْءَ لِعَدَمِ عِلْمِهِ، لَا لِأَنَّهُ شَاهِدُ عَدَمِهِ، والمُثْبِتُ يُثْبِتُ لِعِلْمِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، رقم (٦٦)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، رقم (٦٦)، والنسائي: كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، رقم (٣٢٦)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الطهارة، باب منه آخر، رقم (٦٧)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما ينجس من الماء، رقم (٦٣) من حديث ابن عمر رَضَالِتَهُ عَنْهَا.

# والنَّاقِلُ عَنِ الأَصْلِ عَلَى الْمُبْقِي عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَعَ النَّاقِلِ زِيَادَةَ عِلْمٍ [١].

بِوُقُوعِ الشَّيْءِ؛ ولِهَذَا نَقُولُ: نُقَدِّمُ المُثْبِتَ عَلَى النَّافِي؛ لِأَنَّ مَعَهُ زِيَادَةَ عِلْمٍ فَيُوْخَذُ بِهِ،
 فَإِذَا جَاءَنَا حَدِيثٌ يَنْفِي وُقُوعَ هَذَا الشَّيْءِ، وَجَاءَنَا حَدِيثٌ آخَرُ يُثْبِتُ وُقُوعَهُ، فالمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي.

والأَمْثِلَةُ كَثِيرَةٌ فِي السُّنَّةِ تُؤْخَذُ بِالتَّتَبُّعِ، ومِنْهَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُٱللَّهُ فِي صِيَام عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، حَيْثُ وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ حَدِيثَانِ:

أَحَدُهُمَا: فِيهِ نَفْيُ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلِيَّةٍ يَصُومُهَا(١).

والثَّانِي: فِيهِ إِثْبَاتُ أَنَّهُ يَصُومُهَا (٢)، فَأَخَذَ الإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالحَدِيثِ المُثْبِتِ وَقَالَ: إِنَّهُ مُثْبِتٌ، والمُثْبِتُ مُقَدَّمٌ عَلَى النَّافِي (٣).

[1] قَوْلُهُ: «والنَّاقِلُ عَنِ الأَصْلِ عَلَى الْمُبْقِي عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَعَ النَّاقِلِ زِيَادَةَ عِلْمٍ» يَعْنِي إِذَا وُجِدَ دَلِيلَانِ: أَحَدُهُمَا مُبْقٍ عَلَى الأَصْلِ، والثَّانِي نَاقِلٌ، قُدِّمَ النَّاقِلُ عَنِ الأَصْلِ؛ لِأَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَى الأَصْلِ بَنَى عَلَى أَصْلٍ وَهُوَ الوُجُودُ، وَذَلِكَ دَلَّ عَلَى شَيْءٍ نَاقِلٍ عَنِ الأَصْلِ؛ فمَعَهُ زِيَادَةُ عِلْم.

ومَثَّلُوا لِذَلِكَ بِحَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ وحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الاعتكاف، باب صوم عشر ذي الحجة، رقم (١١٧٦)، من حديث عائشة رَخِيَّالِلَهُ عَنْهَا: «ما رأيت رسول الله ﷺ صائما في العشر قط».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٧١)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب في صوم العشر، رقم (٢٤٣٧)، والنسائي: كتاب الصيام، باب صوم النبي ﷺ، قالت: «كان رسول الله ﷺ يصوم تسع ذي الحجة».

<sup>(</sup>٣) انظر: الهداية للكلوذاني (ص: ١٦٤)، والفروع (٥/ ٨٧)، وزاد المعاد (٢/ ٦٣).

تَ اللّه اللّه عِنْدَنَا حَدِيثَانِ، أَحَدُهُمَا مُنْقِ عَلَى الأَصْلِ، والثَّانِي نَاقِلٌ عَنِ الأَصْلِ، فَقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ طَلْقِ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (١) نَاقِلٌ عَنِ الأَصْلِ، وقَوْلُهُ فِي حَدِيثِ طَلْقِ بُن عَلِيٍّ: «لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» (٢)، هَذَا مُنْقِ عَلَى الأَصْلِ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ النَّقْضِ، فَرَجَّحُوا حَدِيثَ بُسْرَةَ؛ لِأَنَّهُ نَاقِلٌ عَنِ الأَصْل.

ولَكِنْ عِنْدِي أَنَّ هَذَيْنِ الحَدِيثَيْنِ لَا يَجْرِي فِيهِمَا بَابُ التَّرْجِيحِ؛ لِإِمْكَانِ الجَمعِ، والجَمْعُ بَيْنَهُمَا سَهْلُ، والجَمْعُ بَيْنَهُمَا لَهُ وَجْهَانِ:

الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنْ نَحْمِلَ حَدِيثَ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى نَفْيِ الوُجُوبِ، وحَدِيثَ بُسْرَةَ عَلَى إِثْبَاتِ الاسْتِحْبَابِ، بأَنْ نَقُولَ: إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ فَإِنَّ الوُضُوءَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ بُسْرَةَ وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ، وإِذَا أَمْكَنَ الجَمْعُ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّقْدِيمِ؛ لِأَنَّنَا لَوْ رَجَّحْنَا حَدِيثَ بُسْرَةَ وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ، وإِذَا أَمْكَنَ الجَمْعُ فَلَا حَاجَةَ لِلتَّقْدِيمِ؛ لِأَنَّنَا لَوْ رَجَّحْنَا حَدِيثَ بُسْرَةَ عَلَى حَدِيثِ طَلْقٍ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يُحْمَلَ حَدِيثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَى مَا إِذَا مَسَّهُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ، وحَدِيثُ بُسْرَةَ عَلَى مَا إِذَا مَسَّهُ لِشَهْوَةٍ.

وهَذَا أَيضًا وَجْهٌ حَسَنٌ، يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ عَلَّلَهُ بِعِلَّةٍ لَا يُمْكِنُ انْتِقَاضُهَا، وَهِيَ قَوْلُهُ: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ»، وهَذَا التَّعْلِيلُ البَّاقِي إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ يَقْتَضِي أَنْ يَبْقَى

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (٨٢)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (١٨١)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر (١٦٣)، من حديث بسرة بنت صفوان رَضَيَلِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه النسائي،: كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك، رقم (١٦٥)، وابن حبان: كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء، ذكر البيان بأن حكم المتعمد والناسي في هذا سواء، رقم (١١٢٠)، والدارقطنى، باب ما روي في لمس القبل (١/ ٢٧١)، من حديث طلق بن علي رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

= الحُكْمَ الْمُعَلَّلَ بِهِ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، لَكِنَّهُ يُشِيرُ إِلَى أَنَّكَ إِذَا مَسَسْتَ ذَكَرَكَ كَمَسِّ البَضْعَةِ مِنْ جِسْمِكَ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ، وإِذَا مَسَسْتَهُ المَسَّ الَّذِي يَحْتَمِلُ وُجُودَ النَّاقِضِ فَعَلَيْكَ الوُضُوءُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ» يُشِيرُ إِلَى هَذَا.

يَعْنِي: إِذَا مَسَسْتَهُ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ صَارَ كَمَا لَوْ مَسَسْتَ يَدَكَ أَوْ رِجْلَكَ فَلَا تُلْزَمُ بِشَيْءٍ، لَكِنْ إِذَا مَسَسْتَهُ لِشَهْوَةٍ صَارَ مَشُكَ إِيَّاهُ يُخَالِفُ مَسَّ بَقِيَّةِ الأَعْضَاءِ، وَهُوَ أَيضًا مُوجِبٌ لِحُدُوثِ الحَدَثِ، بِأَنْ يُمْذِيَ الإِنْسَانُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْعُرَ.

وهَذَا أيضًا جَمْعٌ حَسَنٌ.

ويُؤيِّدُهُ أَنَّنَا لَا نَشُكُ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ اللَّوْضُوءِ ثُمَّ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ ذَلِكَ، والغَالِبُ أَنَّ الَّذِي يَغْتَسِلُ كَمَا يَغْتَسِلُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَا مُوَالسَّلامُ مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ - يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ - أَنَّهُ يَعْتَاجُ إِلَى مَسِّ أَعْضَائِهِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّ الماءَ القَلِيلَ لَا بُدَّ أَنْ بَكْ يَدُكُ عَلَى الجِسْمِ وإلَّا لَمْ يَشْمَلِ الجِسْمَ كُلَّهُ، مَعَ كَثْرَةِ شَعَرِهِ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ، لَا بُدَّ أَنْ مُعَ كَثْرَةِ شَعَرِهِ عَلَيْهِ الصَّلامُ وَالسَّلامُ، وكَوْنِهِ يَأْخُذُ بِيَدَيْهِ حَتَّى يَرْوِي رَأْسَهُ، يَعْنِي لَوْلَا صِحَّةُ الجَدِيثِ لَقَالَ الإِنْسَانُ: كَيْفَ وكُوْنِهِ يَأْخُذُ بِيَدَيْهِ حَتَّى يَرْوِي رَأْسَهُ، يَعْنِي لَوْلَا صِحَّةُ الجَدِيثِ لَقَالَ الإِنْسَانُ: كَيْفَ وكُوْنِهِ يَأْخُذُ بِيَدَيْهِ حَتَّى يَرْوِي رَأْسَهُ، يَعْنِي لَوْلَا صِحَّةُ الجَدِيثِ لَقَالَ الإِنْسَانُ: كَيْفَ وكُوْنِهِ يَأْخُذُ بِيَدَيْهِ حَتَّى يَرْوِي رَأْسَهُ، يَعْنِي لَوْلَا صِحَّةُ الجَدِيثِ لَقَالَ الإِنْسَانُ: كَيْفَ يَكُوهِ يَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَاحِدٌ لِبَدَنِ الرَّسُولِ عَيَّا لَهُ مُعَ أَنَّهُ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ بَعْدَمَا يَرْفِي بَشَرَتَهُ ؟

عَلَى كُلِّ حَالٍ نَحْنُ نُؤْمِنُ ونُصَدِّقُ بِهَذَا، ونَقُولُ: إِنَّ الَّذِي يَجْعَلُنَا نَسْتَغْرِبُ هَذَا الشَّيْءَ مَا فَتَحَ اللهُ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ هَذَا الماءِ الغَزِيرِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ أَقُولُ: إِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ فِي هَذِهِ الحَالَةِ يَمَسُّ جَمِيعَ أَعْضَائِهِ حَتَّى يَشْمَلَهَا المَاءُ، وَلَمْ يَرِدْ عَنْهُ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الاغْتِسَالِ، وهَذَا يُؤيِّدُ الوَجْهَ الثَّانِيَ فِي الجَمْع بَيْنَ حَدِيثِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ وحَدِيثِ بُسْرَةَ، واللهُ أَعْلَمُ.

### والعَامُّ المَحْفُوظُ - وهُوَ الَّذِي لَمْ يُخَصَّصْ - عَلَى غَيْرِ المَحْفُوظِ[١].

[1] قَوْلُهُ: «والعَامُّ المَحْفُوظُ -وهُوَ الَّذِي لَمْ يُخَصَّ - عَلَى غَيْرِ المَحْفُوظِ» فَإِذَا تَعَارَضَ عَامَّانِ أَحَدُهُمَا عَفُوظُ، ويَعْنُونَ بِالمَحْفُوظِ: الَّذِي لَمْ يَدْخُلُهُ التَّخْصِيصُ؛ لِأَنَّ دُخُولَ التَّخْصِيصِ عَلَى العَامِّ يَثْلِمُهُ، بِمَنْزِلَةِ السُّورِ الَّذِي تَسْقُطُ مِنْهُ اللَّبِنَةُ فَيَضْعُف، لِأَنَّ دُخُولَ التَّخْصِيصُ لِلعَامِّ بَطَلَتْ دَلالتَهُ عَلَى حَتَّى إِنَّ بَعْضَ الأُصُولِيِّينَ يَقُولُ: إِنَّهُ إِذَا دَخَلَ التَّخْصِيصُ لِلعَامِّ بَطَلَتْ دَلالتَهُ عَلَى العُمُومِ؛ لأَنَّ خُرُوجِ بَعْضِ الأَفْرَادِ الأُخْرَى، وإِذَا وُجِدُ لإحْتِهَالِ خُرُوجِ بَعْضِ الأَفْرَادِ الأُخْرَى، وإِذَا وُجِدًا لِاحْتِهَالِ خُرُوجِ بَعْضِ الأَفْرَادِ الأُخْرَى، وإِذَا وُجِدَ احْتِهَالُ إِرَادَةِ الحَاصِّ بَطَلَتْ إِرَادَةُ العامِّ.

لَكِنَّ القَوْلَ الرَّاجِحَ أَنَّ العَامَّ إِذَا خُصِّصَ يَبْقَى حُجَّةً فِي العُمُومِ إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ التَّخْصِيصِ، وهَذَا هُوَ الحَقُّ.

فَإِذَا تَعَارَضَ عِنْدَنَا دَلِيلَانِ عَامَّانِ: أَحَدُهُمَا مَخْفُوظٌ لَمْ يُخَصَّصْ، والثَّانِي غَيْرُ مَخْفُوظٍ -أَيْ: أَنَّهُ دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ - نُقَدِّمُ المَحْفُوظَ؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ عَلَى عُمُومِهِ مِنْ غَيْرِ تَخْصِيصٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مُحُكَمٌ، ودُخُولُ التَّخْصِيصِ عَلَى المُعارِضِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مُحُكَمٌ، ودُخُولُ التَّخْصِيصِ عَلَى المُعارِضِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا الَّذِي دَخَلَهُ التَّخْصِيصُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مُحْكَمٍ؛ لِأَنَّهُ خُصَّ.

مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ وَكُعْتَيْنِ ﴾(١).

وقَوْلُهُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى (۲ / ۵۷)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين، وكراهة الجلوس قبل صلاتهما، رقم (۵۱۷)، من حديث أبي قتادة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب لا تتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (٥٨٦)،

عِنْدَنَا الآنَ عُمُومَانِ: عُمُومُ "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» يَشْمَلُ كُلَّ وَقْتٍ، وعُمُومُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» يَشْمَلُ كُلَّ صَلَاةٍ، فَإِذَا دَخَلَ رَجُلُ المَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ وقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ يَشْمَلُ كُلَّ صَلَاةٍ، فَإِذَا دَخَلَ رَجُلُ المَسْجِدَ بَعْدَ صَلَاةِ الصَّبْحِ وقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حِتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» يَأْمُرُهُ بالصَّلَةِ، حِينَئِذٍ وَقَعَ التَّعَارُضُ، فَحَدِيثُ: «لَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» يَأْمُرُهُ بالصَّلَةِ، وحَدِيثُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ» يَنْهَاهُ عَنِ الصَّلَاةِ؛ فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُخَصَّصْ فِي عُمُومِهِ فَهُوَ مَحْفُوظٌ.

فيُقَدَّمُ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ﴾ لِأَنَّ هَذَا عَامُّ عَفُوظٌ ، لَمْ يَسْتَشْنِ النَّبِيُّ ﷺ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا مَسْأَلَةً وَاحِدَةً ، وَهِيَ دُخُولُ الْحَطِيبِ يَوْمَ الْحُمُعَةِ فَإِنَّهُ لَا يُصَلِّي ، وهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ بأَنَّ الْخُطْبَةَ تُعْتَبَرُ كَالْمُقَدِّمَةِ بَيْنَ يَدَيِ الصَّلَاةِ ، فَهِيَ مُقَدِّمَةٌ بَيْنَ يَدَيِ الصَّلَاةِ ، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَخَلَ وَخَطَبَ ثُمَّ نَزَلَ وصَلَّى ، وَاللَّهُ بَدَأً المَسْجِدَ بالصَّلَاةِ .

وخُصَّ أيضًا بِمَا إِذَا دَخَلَ الإِنْسَانُ المَسْجِدَ الْحَرَامَ يُرِيدُ الطَّوَافَ، فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالطَّوَافِ، وَخُصَّ أَيْطًا لِيَمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ فَيُقَالَ: إِنَّ الطَّوَافَ كالصَّلَاةِ، وَلَا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وهَذَا أيضًا يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ عَنْهُ فَيُقَالَ: إِنَّ الطَّوَافَ كالصَّلَاةِ، والطَّوَافُ أيضًا يُشْرَعُ لَهُ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنْهُ رَكْعَتَانِ خَلْفَ المَقَامِ.

أَمَّا حَدِيثُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ»، فنَجِدُ أَنَّ فِيهِ تَخْصِيصَاتٍ كَثِيرَةً، منْهَا:

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها (٨٢٧) من
 حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَّالِيَّهُ عَنْهُ.

أَوَّلاً: إِذَا صَلَّى الإِنْسَانُ الصَّبْحَ ثُمَّ حَضَرَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَإِنَّهُ يُصَلِّى وَلَوْ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، والدَّليلُ: حَدِيثُ الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ جِيءَ بِهَمَا إِلَى الرَّسُولِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى فِي الشَّمْسِ، والدَّليلُ: حَدِيثُ الرَّجُليْنِ اللَّذَيْنِ جِيءَ بِهَمَا إِلَى الرَّسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو يُصَلِّى فِي مَسْجِدِ الخَيْفِ فِي مِنَى، فَجِيءَ بِهَمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا هَيْبَةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَنَّ النَّبِيَّ مَسْجِدِ الخَيْفِ وَلَى مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَانَ مَنْ رَآهُ بَدَاهَةً هَابَهُ، فَلَهُ هَيْبَةٌ عَظِيمَةٌ، ومَنْ خَالَطَهُ أَحَبَّهُ.

فَقَالَ لَهُمَا: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟»، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ، فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ»(١)، إذَنْ: خُصَّ هَذَا العُمُومُ تَخْصِيصًا وَاضِحًا.

ثَانِيًا: إِذَا طَافَ الإِنْسَانُ فِي وَقْتِ النَّهْيِ، يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ المَقَامِ، وهَذَا أيضًا تَخْصِيصٌ.

ثَالِثًا: إِذَا جَمَعَ الإِنْسَانُ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ، فَإِنَّ سُنَّةَ الظُّهْرِ البَعْدِيَّةَ تُصَلَّى بَعْدَ العَصْرِ، وهَذَا تَخْصِيصٌ.

رَابِعًا: إِذَا فَاتَتِ الإِنْسَانَ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ وذَكَرَهَا فِي وَقْتِ النَّهْي يُصَلِّمَا.

إِذَنِ: التَّخْصِيصَاتُ وُجِدَتْ فِي هَذَا، وحِينَئِذٍ نُقَدِّمُ الثَّانِيَ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ لَمْ يُخَصَّصْ، وإِنْ قُدِّرَ أَنَّهُ خُصِّصَ فَتَخْصِيصُهُ أَقَلُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، رقم (٢١٩)، وابن (٢١٩)، والنسائي: كتاب الإمامة، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، رقم (٨٥٨)، وابن حبان: كتاب الصلاة، فصل في الأوقات المنهي عنها، ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن الصلاة بعد صلاة الغداة لم يرد به كل الصلوات في جميع الأوقات، رقم (١٥٦٤) من حديث يزيد بن الأسود رَضَ الله عَنْهُ.

ومَا كَانَتْ صِفَاتُ القَبُولِ فِيهِ أَكْثَرَ عَلَى مَا دُونَهُ [1]. وَصَاحِبُ القِصَّةِ عَلَى غَيْرِهِ [٢].

[١] قَوْلُهُ: «وَمَا كَانَتْ صِفَاتُ القَبُولِ فِيهِ أَكْثَرَ عَلَى مَا دُونَهُ» وهَذَا يُوجَدُ فِي الحَدِيثِ الشَّاذِّ والمَحْفُوظِ.

مَرَّ عَلَيْنَا فِي الْمُصْطَلَحِ أَنَّ الشَّاذَّ مَا رَوَاهُ الثَّقَةُ مُخَالِفًا لِمَنْ هُو أَرْجَحُ مِنْهُ عَدَدًا أَوْ حِفْظًا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَنَا رَاوِيَانِ رَوَيَا عَنْ شَيْحِ حَدِيثًا، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَوَاهُ عَلَى وَجْهِ عُفْظًا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَهُمَا ثَقَةٌ، لَكِنَّ أَحَدَهُمَا أَقْوَى مِنَ الآخِرِ حِفْظًا، وأَمَسُ بِالشَّيْخِ يُخَالِفُ الآخَر، وكُلُّ مِنْهُمَا ثِقَةٌ، لَكِنَّ أَحَدَهُمَا أَقْوَى مِنَ الآخِرِ حِفْظًا، وأَمَسُ بِالشَّيْخِ اللَّذِي رَوَيَا عَنْهُ الحَدِيثَ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ صِهْرَهُ أَوْ أَنْ يَكُونَ ابْنَ عَمِّهِ أَوِ ابْنَ أَخِيهِ اللَّذِي رَوَيَا عَنْهُ الحَدِيثَ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ صِهْرَهُ أَوْ أَنْ يَكُونَ ابْنَ عَمِّهِ أَوِ ابْنَ أَخِيهِ أَوْ خَادِمَهُ حَمْثُلُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرً – فَهُنَا نُقَدِّمُ الثَّانِيَ؛ لِأَنَّ صِفَاتِ القَبُولِ فِيهِ أَقْوَى وَأَكْثُرُ مِنَ الآخِرِ.

[٢] قَوْلُهُ: (وَصَاحِبُ القِصَّةِ عَلَى غَيْرِهِ) لِأَنَّـهُ أَدْرَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، فَلَـوْ رَوَى صَاحِبُ القِصَّةِ عَلَى غَيْرِهِ، لِأَنَّـهُ أَدْرَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، فَلَـوْ رَوَى غَيْرَهُ حَدِيثًا يُخَالِفُهُ فِي نَفْسِ القِصَّةِ، نُقَدِّمُ صَاحِبَ القِصَّةِ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِهَا، والقِصَّةُ وقَعَتْ عَلَيْهِ، فَهُوَ بِلَا شَكِّ أَوْلَى بِضَبْطِهَا؛ ولِهَذَا يُقَالُ القِصَّةِ؛ لِأَنَّهُ أَدْرَى بِهَا، والقِصَّةُ وقَعَتْ عَلَيْهِ، فَهُوَ بِلَا شَكِّ أَوْلَى بِضَبْطِهَا؛ ولِهَذَا يُقَالُ فِي المَثَلِ الآخَرِ: أَهْلُ مَكَّةَ أَدْرَى بِالَّذِي فِيهِ، ويُقَالُ فِي المَثَلِ الآخَرِ: أَهْلُ مَكَّةَ أَدْرَى بِشِعَابِهَا.

مِثَالُ ذَلِكَ: رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضَالِتَهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكِ ۖ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ.

ومَيْمُونَةُ بِنْتُ الحَارِثِ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَتْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ، وأَبُو رَافِعٍ الرَّسُولُ -أَيِ: الوَاسِطَةُ - بَيْنَهَا وبَيْنَ الرَّسُولِ ﷺ رَوَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ.

ويُقَدَّمُ مِنَ الإِجْمَاعِ: القَطْعِيُّ عَلَى الظَّنِيِّ [1]. ويُقَدَّمُ مِنَ القِيَاسِ: الجَلِيُّ عَلَى الخَفِيِّ [٢].

فنُقَدِّمُ رِوَايَةَ مَيْمُونَةَ؛ لِأَنَّهَا صَاحِبَةُ القِصَّةِ.

ولِهَذَا ذَهَبَ مَنْ رَجَّحَ رِوَايَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ -لِأَنَّهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ- عَلَى رِوَايَةِ مَيْمُونَةَ -لِأَنَّهَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ- إِلَى أَنَّ نِكَاحَ المُحْرِمِ حَرَامٌ إِلَّا لِلرَّسُولِ ﷺ، وجَعَلَ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصِهِ.

ونَحْنُ نَقُولُ: نَعَمْ، هُوَ مِنْ خَصَائِصِهِ لَوْلَا مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ، وَهُوَ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ نَفْسِهَا، وحَدِيثُ أَبِي رَافِع السَّفِيرِ بَيْنَهُمَا.

[١] قَوْلُهُ: «ويُقَدَّمُ مِنَ الإِجْمَاعِ: القَطْعِيُّ عَلَى الظَّنِّيِّ» فَإِذَا كَانَ لَدَيْنَا مَسْأَلْتَانِ: إِحْدَاهُمَا الإِجْمَاعُ فِيهَا ظَنِّيٌّ، وتَعَارَضَتَا، فَنُقَدِّمُ مَا كَانَ الإِجْمَاعُ فِيهَا ظَنِّيٌّ، وتَعَارَضَتَا، فَنُقَدِّمُ مَا كَانَ الإِجْمَاعُ فِيهِ ظَنِيًّا فَنَحْنُ فِي شَكِّ مِنْ دَلِيلِهِ، فَإِذَا وُجِدَ الإِجْمَاعُ فِيهِ ظَنِيًّا فَنَحْنُ فِي شَكِّ مِنْ دَلِيلِهِ، فَإِذَا وُجِدَ دَلِيلٌ قَطْعِيًّا وَجَبَ تَقْدِيمُهُ عَلَى الإِجْمَاعِ الظَّنِّيِّ؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى مِنْهُ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَيُقَدَّمُ مِنَ القِيَاسِ الجَلِيُّ عَلَى الخَفِيُّ» الجَايُّ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعِ أَوْ قُطِعَ فِيهِ بِنَفْيِ الفارِقِ.

فَإِذَا وُجِدَ قِيَاسٌ مِهَذِهِ الْمَثَابَةِ، فَإِنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى القِيَاسِ الظَّنِّيِّ الَّذِي ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بالاسْتِنْبَاطِ.

وَوَجْهُ التَّقْدِيمِ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الأَوَّلَ قَـدْ تَيَقَّنَّا عِلَّتَهُ، وأَلْحُقْنَا بِهِ الفَـرْعَ، والثَّانِيَ لَمْ نَتَيَقَّنْ؛ لِأَنَّ عِلَّتَهُ مُسْتَنْبَطَةٌ، ويَحْتَمِلُ أَنْ تَكُـونَ عِلَّتُهُ عِنْدَ اللهِ غَيْرَ الَّتِي اسْتَنْبَطْنَاهَا، فَفَـرْقُ = مَثَلًا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّصُّ قَدْ عَلَلَ الحُكْمَ، أَوْ قُلْنَا: الفَارِقُ بَيْنَهُمَا مُنْتَفٍ قَطْعًا، أَوْ أَجْعَ العُلَمَاءُ عَلَى العِلَّةِ وَبَيْنَ قِيَاسٍ اسْتَنْبَطْنَا فِيهِ العِلَّةِ اسْتِنْبَاطًا؛ لِأَنَّ اسْتِنْبَاطَ العِلَّةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَطَأً، لَكِنَّ الإِجْمَاعَ أَوِ النَّصَّ أَوْ مَا قُطِعَ فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ لَا شَكَّ أَنَّ عِلَّتَهُ قَطْعِيَّةٌ، وَأَنَّهُ مُقَدَّمٌ.



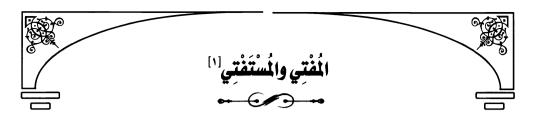

المُفْتِي: هُوَ المُخْبِرُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ [٢]. والمُسْتَفْتِي: هُوَ السَّائِلُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ [٣].

[1] قَوْلُهُ: «المُفْتِي والمُسْتَفْتِي» هَذَا بَحْثٌ مُهِمٌّ، ولَهُ عَلاقَةٌ بأُصُولِ الفِقْهِ؛ لِأَنَّ المُفْتِيَ فِي الوَاقِعِ لَا يَكُونُ مُفْتِيًا إِلَّا إِذَا كَانَ لَدَيْهِ عِلْمٌ وقُدْرَةٌ، ومَلَكَةٌ يَقْدِرُ بِهَا عَلَى تَطْبِيقِ الْمُقْتِيَ فِي الوَاقِعِيَّةِ عَلَى النَّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ؛ ولِهَذَا ذَكَرَ الأُصُولِيُّونَ آدَابَ المُفْتِي والمُسْتَفْتِي الْحُوادِثِ الوَاقِعِيَّةِ عَلَى النَّصُوصِ الشَّرْعِيَّةِ؛ ولِهَذَا ذَكَرَ الأُصُولِيُّونَ آدَابَ المُفْتِي والمُسْتَفْتِي فِي أُصُولِ الفِقْهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «المُفْتِي: هُوَ المُخْبِرُ عَنْ حُكُم شَرْعِيٍّ» فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ» فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ» المُخْبِرُ عَنْ حُكْمٍ نَحْوِيٍّ مَثَلًا، فَهُوَ نَحْوِيُّ، ولَيْسَ بِمُفْتٍ فِي الاصْطِلَاحِ، ولكنَّهُ فِي اللَّغَةِ مُفْتٍ.

إِذَا قَالَ قَائِلٌ: أَلَيْسَ اللهُ يَقُولُ: ﴿ يَسَنَفَتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَلَةَ إِنِ اَمْرُأَوْا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُ, أُخْتُ ﴾ [النساء:١٧٦]، وَيَقُولُ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى النِسَاءَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَنِ ﴾ [النساء:١٢٧]؟

فَالْجَوَابُ: بَلَى، قَالَـهُ اللهُ، لَكِـنَّ اللهَ عَنَّقَجَلَ يُخْبِرُنَا عَنْ مَعْنَـى الكَلالَـةِ الَّـذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ شَرْعِيُّ، إِذَنْ: فَهُوَ خَبَرٌ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ولَيْسَ عَنْ مَعْنَى الكَلالَةِ لُغَةً.

[٣] قَوْلُهُ: «والمُسْتَفْتِي: هُوَ السَّائِلُ عَنْ حُكْمِ شَرْعِيٍّ» يَأْتِيكَ رَجُلٌ يَقُولُ: مَاذَا تَقُولُ

= هَلْ هَذَا حَلالٌ أَمْ حَرَامٌ؟ فَنَقُولُ: هَذَا مُسْتَفْتٍ، فَتَقُولُ أَنْتَ: حَرَامٌ أَوْ حَلالٌ، فنُسَمِّيكَ مُفْتــًا.

والفَرْقُ بَيْنَ المُفْتِي والقَاضِي: أنَّ القَاضِيَ يَمْتَازُ عَنِ المُفْتِي بِأَمْرَيْنِ: الفَصْلُ والإِلْزَامُ، أَيْ:

- الفَصْلُ بَيْنَ المُتَخَاصِمِينَ؛ لِأَنَّ القَاضِيَ لَا يَأْتِي إِلَيْهِ إِلَّا المُتَخَاصِمُونَ، أَمَّا الَّذِي يَسْتَفْتِي فَقَطْ فَيَذْهَبُ إِلَى العُلَمَاءِ، فالقَاضِي لَا يَأْتِي إِلَيْهِ إِلَّا الأَعْوَجُ كَمَا قَالَ بَعْضُ العَامَّةُ،
   جَاءَ رَجُلَانِ عَامِّيَّانِ إِلَى قَاضٍ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُمَا: واللهِ إِنَّكُمَا لِأَعْوَجَانِ، فَقَالَا: لَوْلَا العِوَجُ مَا جِئْنَا إِلَيْكَ.
   العِوَجُ مَا جِئْنَا إِلَيْكَ.
- والقاضِي مُخْبِرٌ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ قَاضٍ بِهِ، يَعْنِي: يُلْزِمُ بِهِ الْمَتَخَاصِمِينَ، فمِيزَاتُهُ
   أَعْظَمُ مِنَ المُفْتِي.

ولِهَذَا حُكْمُ القَاضِي يَرْفَعُ الخِلَافَ، وفَتْوَى الْمُفْتِي لَا تَرْفَعُ الخِلَافَ؛ فَإِذَا اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى القَاضِي وحَكَمَ بَيْنَهُمَا نَفَذَ الحُكْمُ، وأُلْزِمَ الخَصْمَانِ بِهِ إِلْزَامًا، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَنْفَكًا عَنْهُ.

أَمَّا الْمُفْتِي فَهُوَ رَجُلٌ يُخْبِرُ إِذَا سُئِلَ: مَا حُكْمُ اللهِ فِي كَذَا؟ فَيَقُولُ: الحُكْمُ كَذَا وكَذَا. هذِهِ أَهَمُّ الشُّرُوطِ، أَنْ يَكُونَ المُفْتِي عَالِمًا بِالحُكْمِ، أَوْ ظَانًا ظَنَّا رَاجِحًا، أَوْ يَتَوَقَّفُ. فالعِالِمُ بِالحُكْمِ مِثْلُ أَنْ يُسْأَلَ: مَا تَقُولُ فِي لَخْمِ الخِنْزِيرِ؟ فَيَقُولُ: حَرَامٌ، فَهَذَا عَالِمٌ لَا إِشْكَالَ فِيهِ.

والَّذِي عِنْدَهُ ظَنَّ رَاجِحٌ يَكُونُ الدَّلِيلُ عِنْدَهُ قَائِمًا، ولَكِنَّهُ مُحْتَمِلٌ: هَلْ يَدُلُّ عَلَى هَذَا الحُكْم أَمْ لَا، وأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ.

#### \* شُرُوطُ الفَتْوَى:

يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الفَتْوَى[١] شُرُوطٌ مِنْهَا:

١ - أَنْ يَكُونَ المُفْتِي عَارِفًا بالحُكُم يَقِينًا أَوْ ظَنَّا إِنَّا رَاجِحًا،.....

مَثَلًا إِنْ سُئِلَ: هَلْ يَنْقُضُ لَحْمُ الإِبِلِ الوُضُوءَ؟ فيَقُولُ: نَعَمْ يَنْقُضُ الوُضُوءَ،
 ولَكِنَّهُ ظَنَّ لَيْسَ يَقْيِنًا كَتَحْرِيمِ الخِنْزِيرِ. فيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ إِذَا غَلَبَ الحُكْمُ عَلَى ظَنَّهِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ شَكِّ وتَرَدُّدٌ، فيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتِيَ، ويَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَقَّفَ، ويَقُولَ: ائْتِيَا بَعْدَ يَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، أَوْ يَصْرِفُهُهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ مَعَ التَّرَدُّدِ.

وبَعْضُ النَّاسِ يُفْتِي مَعَ التَّرَدُّدِ يَقُولُ: أَعْتَقِدُ كَذَا وكَذَا، فَإِذَا سُئِلَ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا هَلْ هُوَ حَرَامٌ أَمْ حَلَالٌ؟ قَالَ: هَاهْ، أَعْتَقِدُ أَنَّهُ حَرَامٌ! فَإِذَا قِيلَ: عَلَى أَيِّ أَسَاسٍ اعْتَقَدْتَ أَنَّهُ حَرَامٌ؟ قَالَ: واللهِ أَعْتَقِدُ أَنَّ نَفْسِي تَمِيلُ إِلَى أَنَّهُ حَرَامٌ.

ونَحْنُ نَقُول: هَذَا حَرَامٌ، لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ دَلِيلٌ يَقِينِيُّ أَوْ ظَنِّيٌ.

[١] قَوْلُهُ: «يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الفَتْوَى» لِأَنَّ الفَتْوَى قَدْ تَكُونُ جَائِزَةً، وَقَدْ تَكُونُ وَاجِبَةً، وسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ شُرُوطُ الوُجُوبِ.

[٢] قَوْلُهُ: «أَنْ يَكُونَ الْمُفْتِي عَارِفًا بِالحُكْمِ يَقِينًا أَوْ ظَنَّا» قُلْنَا: «عَارِفًا» وَلَمْ نَقُلْ: «عَالِمًا» لِأَنْنَا لَوْ قُلْنَا: «عَالِمًا» لَمْ يَصِحَّ أَنْ نَقُولَ: «أَوْ ظَنَّا»؛ إِذْ إِنَّ العِلْمَ يُنَافِي الظَّنَّ؛ ولِهَذَا نَصَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُطْلَقَ وَلأَنَّ المَعْرِفَةَ تَشْمَلُ العِلْمَ والظَّنَّ؛ ولِهَذَا نَصَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَارِفُ فِي الظَّنِّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

وأيضًا يَقُولُونَ: فِي المَعْرِفَةِ اسْتِكْشَافٌ بَعْدَ اللَّبْسِ، واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لَمْ يَتَقَدَّمْ
 عِلْمَهُ لَبْسٌ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَلَيْسَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّقَةِ»! فِي الشِّلَّةِ» نقوطَفَ اللهَ بالمَعْرِفَةِ؟!

فالجَوَابُ: أَنَّ هَذِهِ مَعْرِفَةٌ خَاصَّةٌ، ولَيْسَتْ هِيَ المَعْرِفَةَ الَّتِي مَعْنَاها انْكِشَافُ الشَّيْءِ، بَلِ المَعْنَى أَنَّهُ يَحْتَفِي بِكَ كَمَا أَنَّكَ تَعَرَّفْتَ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ.

قَوْلُهُ: «يَقِينًا أَوْ ظَنَّا» أَيْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُفْتِي عَارِفًا بِالحُكْم:

يَقِينًا: مِثْلُ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ المَيْتَةَ حَرَامٌ، فَلَوْ جَاءَ سَائِلٌ وَقَالَ: عِنْدِي شَاةٌ مَيَّتَةٌ، فَهاذَا تَقُولُ فِيهَا؟ قُلْتُ: حَرَامٌ، وعِنْدِي عِلْمٌ يَقِينٌ بِذَلِكَ.

أَوْ ظَنَّا: بِحَيْثُ تَكُونُ الأَدِلَّةُ مُشْتَبِهَةً: إِمَّا فِي ثُبُوتِهَا، وَإِمَّا فِي دَلاَلَتِهَا، وَإِمَّا فِي الْحِيْمُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهُنَا قَدْ لَا يَصِلُ الإِنْسَانُ إِلَى العِلْمِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الاَّخْتِهَالَ، فَيَكُونُ عِنْدَهُ ظَنُّ.

فَإِنْ قِيلَ: كَيْفَ تُفْتِي بِالظَّنِّ وَقَدْ ذَمَّ اللهُ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِالظَّنِّ؟

والجَوَابُ عَنْ هَذَا أَنْ نَقُولَ: إِنَّ الظَّنَّ ظَنَّانِ: ظَنُّ لَيْسَ مَبْنِيًّا عَلَى اجْتِهَادٍ، وَإِنَّهَا هُوَ تَخَرُّصٌ مُطْلَقٌ، فَهَذَا هُوَ المَذْمُومُ، وَمِنْهُ قَوْلُ بَعْضِ العَوَامِّ أَوِ المُتَحَذْلِقِينَ والَّذِينَ يَدَّعُونَ العِلْمَ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَالَ: واللهِ أَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا حَرَامٌ. يَعْتَقِدُ بِنَاءً عَلَى ظَنِّ لَئَنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَصْل.

<sup>(</sup>١) رواية لحديث: «احفظ الله يحفظك» عند أحمد (١/ ٣٠٧)، والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ١٢٣)، والحاكم (٣/ ٢٢٤)، من حديث ابن عباس رَشَوَلِيَلَةِعَنْهُا.

### وإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ التَّوَقُّفُ [1].

أمَّا رَجُلْ بَحَثَ فِي الأَدِلَّةِ ورَاجَعَ، ولَكِنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَدِّ اليَقِينِ، فَإِنَّهُ إِذَا حَكَمَ بِذَلِكَ فَقَدْ حَكَمَ بِهَا يَسْتَطِيعُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا ﴾
 [البقرة:٢٨٧].

وقَدْ تَيَمَّمَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ تَيَمُّمًا مَبْنِيًّا عَلَى ظَنِّ (١)، وَلَمْ يُوبِّخْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَلَمْ يُوبِّخْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، ولَمْ يَأْمُرْهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ، مَعَ أَنَّ تَيَمُّمَهُ عَنِ الجَنَابَةِ بالتَّمَرُّغِ وَإِنَّمَا أَخْبَرَهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ، مَعَ أَنَّ تَيَمُّمَهُ عَنِ الجَنَابَةِ بالتَّمَرُّغِ فِي الصَّعِيدِ مَبْنِيٌّ عَلَى ظَنِّ قَطْعًا، فلَيْسَ فِي القُرْآنِ أَنَّ الجُنْبَ يَتَمَرَّغُ.

وأيضًا: فَإِنَّ الإِنْسَانَ قَدْ لَا يَصِلُ إِلَى العِلْمِ القَطْعِيِّ، وَلَوْ أَتَنَا أَلْزَمْنَا الْمُفْتِينَ بِأَلَّا يُفْتُوا إِلَّا بِهَا اقْتَضَى العِلْمُ لَتَعَطَّلَتْ كَثِيرٌ مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.

وإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الظَّنِّ بَعْدَ الاَجْتِهَادِ، فَانْظُرْ إِلَى الكُتُبِ الَّتِي تَنْقُلُ خِلافَ العُلَمَاءِ وأَدِلَّتَهُمْ: كَـ(المُغْنِي) أَوْ (المَجْمُوعِ) للاَجْتِهَادِ، فَانْظُرْ إِلَى الكُتُبِ الَّتِي تَنْقُلُ خِلافَ العُلَمَاءِ وأَدِلَّتَهُمْ: كَـ(المُغْنِي) أَوْ (المَجْمُوعِ) لِلنَّووِيِّ أَوْ (المُحَلَّى) لاَبْنِ حَزْمٍ، تَجِدْ أَنَّ أَكْثَرَ الفِقْهِ لَا يَصِلُ المُسْتَدِلُّ فِيهِ إِلَى اليَقِينِ، وَإِنَّمَا مُؤْمَ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.

[١] قَوْلُهُ: «**وَإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ التَّوَقُّفُ**» أَيْ: وإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا يَقِينًا أَوْ ظَنَّا وَجَبَ عَلَيْهِ التَّوَقُّفُ.

فَلَوْ أَنَّ عَالِمًا كَبِيرًا جَاءَهُ رَجُلٌ صَغِيرٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَهُ: لَا أَدْرِي، أَتَوَقَّفُ فِي هَذَا؛ فَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ، بَلْ هُوَ وَاجِبٌ.

\_\_\_

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهها، رقم (٣٣٨)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٨)، من حديث عمار بن ياسر رَضَالِتُهُ عَنْهَا.

### ٢ - أَنْ يَتَصَوَّرَ السُّؤَالَ تَصَوُّرًا تَامًّا؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الحُكْمِ عَلَيْهِ [1]،.....

هَذَا هُوَ اللَّائِقُ بالعَالِمِ الكَبِيرِ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَنْ يَقُولَ: لَا أَعْلَمُ.
 فَإِذَا كَانَ النَّبِيُ ﷺ -وهُو لَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى - أَحْيَانًا يَتَوَقَّفُ فِي الحُكْمِ حَتَّى يَنْزِلَ
 عَلَيْهِ الوَحْيُ، فكَيْفَ بِغَيْرِهِ؟!

ويُقَالُ: إِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، إِمَامَ دَارِ الهِجْرَةِ، وَهُوَ أَحَدُ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بِلَادِ خُرَاسَانَ أَرْسَلَهُ أَهْلُ البَلَدِ يَسْأَلُونَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَسَأَلَهُ، فقَالَ: لَا أَدْرِي! قَالَ: فَمَا أَقُولُ لِأَهْلِ خُرَاسَانَ؟! قَالَ: قُلْ لَهُمْ: إِنَّ مَالِكًا يَقُولُ: لَا أَدْرِي(١).

وهَذَا مَعَ أَنَّهُ هُوَ الوَاجِبُ شَرْعًا؛ فَهُوَ الْمُقْتَضَى عَقْلًا؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا سُئِلَ فَأَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ، ثُمَّ ظَهَرَ خَطَؤُهُ، قَلَّتْ ثِقَةُ النَّاسِ بِهِ، لَكِنْ إِذَا قَالَ: لَا أَعْلَمُ، ثُمَّ بَحَثَ وعَلِمَ، فإنَّ النَّاسَ يَثِقُونَ بِهِ. فإنَّ النَّاسَ يَثِقُونَ بِهِ.

فَانْظُرْ كَيْفَ يَتَدَرَّجُ الشَّيْطَانُ بالإِنْسَانِ يَقُولُ لَهُ: أَنْتَ حَبْرُ زَمَانِكَ، وعَالِمُ مَكَانِكَ تَقُولُ: مَا أَدْرِي! هَلَّا قُلْتَ: الحُكْمُ حَرَامٌ -وإنْ كَانَ وَاجِبًا- حَتَّى لَا تَدَعَ الرَّجُلَ يَذْهَبُ بِلَا عِلْمٍ. فَيُغْرِيهِ الشَّيْطَانُ ويَغُرُّهُ!

وَلَكِنَّ الإِنْسَانَ الَّذِي عِنْدَهُ وَرَعٌ، وتَقْوَى للهِ عَنَّىَجَلَّ، وحِمَايَةٌ لِلشَّرِيعَةِ الإسْلَامِيَّةِ، ورِفْقٌ بِإِخْوَانِهِ، وحِمَايَةٌ لِنَفْسِهِ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَكَلَّمَ إِلَّا فِي الحالِ الَّتِي يُبِيحُ لَهُ الشَّرْعُ الكَلَامَ فِيهَا.

[١] قَوْلُهُ: «أَنْ يَتَصَوَّرَ السُّؤَالَ تَصَوُّرًا تَامَّا؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الحُكْمِ عَلَيْهِ» وهَذَا شَرْطٌ مُهِمُّ، وَلَا سِيَّمَا فِي هَذَا الزَّمَانِ، فكَثِيرًا مَا يُعْرِضُ عَلَيْكَ السَّائِلُ المَسْأَلَةَ، ويَتَبَادَرُ لَكَ

<sup>(</sup>١) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم (٦/ ٣٢٣).

فَإِنَّ الْحُكْمَ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ.

فَإِذَا أُشْكِلَ عَلَيْهِ مَعْنَى كَلَامِ الْمُسْتَفْتِي [١] سَأَلَهُ عَنْهُ،.....

صُورَةٌ لَهَا مُعَيَّنَةٌ، ثُمَّ مَعَ تَدَاوُلِ الكَلَامِ مَعَهُ يَتَبَيَّنُ لَكَ أَنَّ الصُّورَةَ الَّتِي تَصَوَّرْتَهَا أَوِ الَّتِي يَفْتَضِيهَا كَلامُهُ أَوَّلا بَعِيدَةٌ كُلَّ البُعْدِ عَنِ الوَاقِعِ؛ لِأَنَّ بَعْضَ النَّاسِ لَا يُحْسِنُ أَنْ يُعَبِّر، وَبَعْضَ النَّاسِ لَا يُحْطِي الأَمْرَ عَلَى حَقِيقَتِهِ، يَخْشَى أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حُكْمٌ عَلَى خِلَافِ هَوَاهُ، فتَجِدُهُ لَا يُصَوِّرُ الأَمْرَ عَلَى حَقِيقَتِهِ.

ولِهَذَا يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَخْتَاطَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، ويَتَصَوَّرَ القَضِيَّةَ تَصَوُّرًا تَامًّا، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَحْكُمُ، ومِنَ القَوَاعِدِ المَعْرُوفَةِ المُقَرَّرَةِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: «الحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَحْكُمُ، ومِنَ القَوَاعِدِ المَعْرُوفَةِ المُقَرَّرَةِ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ: «الحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَتَصَوَّرَهُ تَصَوُّرًا تَامَّا، حَتَّى يَكُونَ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرَهُ تَصَوُّرَهُ تَصَوُّرًا تَامَّا، حَتَّى يَكُونَ الحُكْمُ مُطَابِقًا لِلوَاقِع.

ولِذَلِكَ حَصَلَ خَلَلٌ كَثِيرٌ جِدًّا، ومِنْ ذَلِكَ أَنَّكَ تَجِدُ أَحْيَانًا فَتْوَى لِلعُلَهَاءِ الكِبَارِ بَلْ لِلأَئِمَّةِ ظَاهِرُهَا التَّعَارُضُ، ولَكِنْ عِنْدَ التَّأَمُّلِ تَعْرِفُ أَنَّ الصُّورَةَ الَّتِي عَارَضَتِ الأُخْرَى، أَوْ عَارَضَ حُكْمُهَا الأُخْرَى ثُخَالِفُ الثَّانِيَةَ، لَكِنْ تَحْتَاجُ إِلَى تَأَمُّل.

فالمُفْتِي فِي الحَقِيقَةِ أَمْرُهُ عَظِيمٌ، يَجِبُ أَنْ يَتَصَوَّرَ قَبْلَ أَنْ يُفْتِي حَتَّى يَكُونَ كَلامُهُ مُطَابِقًا لِلوَاقِع.

[١] قَوْلُهُ: «فَإِذَا أُشْكِلَ عَلَيْهِ مَعْنَى كَلَامِ الْمُسْتَفْتِي» وهَذَا كَثِيرًا مَا يَقَعُ أيضًا، انْظُرْ إِلَى اخْتِلَافِ اللَّهَجَاتِ بَيْنَ العَرَبِ، تَجِدُ الدُّولَ العَرَبِيَّةَ كُلُّهَا عَرَبِيَّةٌ، لَكِنْ يَأْتِيكَ إِنْسَانٌ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ لَا تَدْرِي مَا مَعْنَاهَا إِطْلاقًا، ورُبَّهَا تَظُنُّ أَنَّ مَعْنَاهَا عَكْسُ مَا يُرِيدُهُ السَّائِلُ. السَّائِلُ.

وإِنْ كَانَ يَخْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ اسْتَفْصَلَهُ [1]، أَوْ ذَكَرَ التَّفْصِيلَ فِي الجَوَابِ [٢].

ْفَإِذَا سُئِلَ عَنِ امْرِيٍّ هَلَكَ عَنْ بِنْتٍ وأَخِ وعَمٍّ شَقِيقٍ<sup>[٣]</sup>،.....

ولِهَذَا يَجِبُ عَلَى المُفْتِي إِذَا أُشْكِلَ عَلَيْهِ مَعْنَى الكَلَامِ أَنْ يَسْأَلُهُ، لَا سِيَّا إِذَا كَانَ بَعِيدًا عَنْ وَطْنِهِ؛ لِأَنَّ اللَّهَجَاتِ تَخْتَلِفُ، فَقَدْ تَكُونُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ مُسْتَعْمَلَةً فِي الضِّدَّيْنِ، فَقَدْ تَكُونُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ مُسْتَعْمَلَةً فِي الضِّدَيْنِ، فَتَجِدُهَا مَثلًا عِنْدَ أَهْلِ مِعْنَى، وعِنْدَ أَهْلِ الحِجَازِ بِمَعْنَى آخَرَ، وعِنْدَ أَهْلِ مِصْرَ بمَعْنَى ثَالِثٍ، وَفِي العِرَاقِ بمَعْنَى رَابِعٍ، وَفِي الشَّامِ بمَعْنَى خَامِسٍ، وَفِي اليَمَنِ بمَعْنَى سَابِع، وهَكَذَا. سَادِسٍ، وَفِي السُّودَانِ أَيضًا بمَعْنَى سَابِع، وهَكَذَا.

[1] قَوْلُهُ: «وإنْ كَانَ يَخْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلِ اسْتَفْصَلَهُ» أَي: اسْتَفْصَلَ السَّائِلَ.

[٢] قَوْلُهُ: «أَوْ ذَكَرَ التَّفْصِيلَ فِي الجَوَابِ» والظَّاهِرُ أَنْ يَسْتَفْصِلَ السَّائِلَ أَحْسَنُ مِنْ أَنْ يَذْكُرَ التَّفْصِيلَ فِي الجَوَابِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ذَكَرَ التَّفْصِيلَ فِي الجَوَابِ وَلَا سِيبًا إِذَا لَمْ يَكُنِ الجَوَابُ مَكْتُوبًا أَوْ مُسَجَّلًا، فَإِنَّ السَّائِلَ رُبَّهَا يَنْسَى هَذَا التَّفْصِيلَ؛ لَكِنْ إِذَا اسْتَفْصَلَهُ وأَعْطَاهُ الجَوَابَ مُنتَهِيًا، فَهِمَ.

[٣] قَوْلُهُ: «فَإِذَا سُئِلَ عَنِ امْرِئٍ هَلَكَ عَنْ بِنْتٍ وأَخِ وعَمِّ شَقِيقٍ» قَالَ: «عَنِ امْرِئٍ هَلَكَ» وَلَمْ يَقُلْ: «عَنْ مَيِّتٍ هَلَكَ» لِأَنَّ هَذَا تَعْبِيرُ القُرْآنِ، وأَنَا أُوصِي كُلَّ طَالِبِ الْمُرئِ هَلَكَ» وَلَمْ يَقُلْ: «عَنْ مَيِّتٍ هَلَكَ» لِأَنَّ هَذَا تَعْبِيرُ القُرْآنِ، وأَنَا أُوصِي كُلَّ طَالِبِ عِلْم إِذَا أَمْكَنَهُ أَلَّا يُعَبِّرَ إِلَّا بِتَعْبِيرِ القُرْآنِ أَوِ الحَدِيثِ النَّبُويِّ فَلْيَفْعَلْ؛ لِأَنَّ التَّعْبِيرَ بِالدَّلِيلِ عِلْم إِذَا أَمْكَنَ أَنْ التَّعْبِيرَ بِالدَّلِيلِ أَكْثُرُ طُمَأْنِينَةً، وأيضًا كَلَامُ اللهِ وكَلامُ رَسُولِهِ أَبْلَغُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، فَإِذَا أَمْكَنَ أَنْ تُعَبِّرَ بِالقُرْآنِ فَهُوَ أَحْسَنُ.

قَوْلُهُ: «عَنْ بِنْتٍ وأَخِ وعَمِّ شَقِيقٍ»: بَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ: لِلبِنْتِ النِّصْفُ، والبَاقِي للأخ، والعَمُّ مَا لَهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ الأخَ أَقْرَبُ مِنَ العَمِّ.

ولَكِنْ هَذَا لَا يَجُوزُ، فالوَاجِبُ التَّفْصِيلُ.

فَلْيَسْأَلْ عَنِ الأَخِ هَلْ هُوَ لِأُمِّ أَوْ لَا؟ [١] أَوْ يُفصِّلُ فِي الجَوَابِ: فَإِنْ كَانَ لِأُمِّ فَلَا شَيْءَ لَهُ، والبَّاقِي بَعْدَ فَرْضِ البِنْتِ لِلعَمِّ، وإِنْ كَانَ لِغَيْرِ أُمِّ فَالبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ البِنتِ لَهُ وَلَا شَيْءَ لِلعَمِّ [٢].

[١] قَوْلُهُ: «فَلْيَسْأَلْ عَنِ الأَخِ هَلْ هُوَ لِأُمِّ أَوْ لَا؟» كَلِمَةُ (أَوْ لَا) تَشْمَلُ الأَخَ لِأَبِ والأَخَ الشَّقِيقَ.

[٢] قَوْلُهُ: «أو يُفَصِّلُ فِي الجَوَابِ: فَإِنْ كَانَ لِأُمِّ فَلَا شَيْءَ لَهُ، والبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ البِنْتِ لِلْعَمِّ، وإِنْ كَانَ لِغَيْرِ أُمِّ فالبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ البِنْتِ لَهُ، وَلَا شَيْءَ لِلعَمِّ» العَمُّ لَا الْبِنْتِ لِلْعَمِّ، وإِنْ كَانَ لِغَيْرِ أُمِّ فالبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ البِنْتِ لَهُ، وَلَا شَيْءَ لِلعَمِّ» العَمُّ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ؛ لِأَنَّهُ مَذْكُورٌ فِي المِثَالِ أَنَّهُ عَمُّ شَقِيقٌ، لَكِنْ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ عَمُّ فَقَطْ فَهُو يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ؛ لِأَنَّهُ مَذْكُورٌ فِي المِثَالِ أَنَّهُ عَمُّ شَقِيقٌ، لَكِنْ لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ عَمُّ فَقَطْ فَهُو يَحْتَاجُ إِلَى تَفْصِيلٍ.

إِذَنْ: عِنْدَنَا بِنْتُ وأَخٌ وعَمُّ شَقِيقٌ، فَجَاءَنَا رَجُلٌ يَسْأَلُ هَذَا السُّوَالَ، فَلَا نَقُولُ: لِلبِنْتِ النِّصْفُ والبَاقِي لِلعَمِّ الشقيقِ، بَلْ نَسْأَلُ: لِلبِنْتِ النِّصْفُ والبَاقِي لِلعَمِّ الشقيقِ، بَلْ نَسْأَلُ: هَذَا الأَخُ، مَا هُوَ؟ فَإِنْ قَالَ: أَخٌ شَقِيقٌ، فحِينَئِذٍ يَكُونُ لِلبِنْتِ النِّصْفُ والبَاقِي للأخِ الشَّقِيقِ، والعَمُّ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ.

وإنْ قَالَ: أَخٌ لِأُمِّ، قُلْنَا: لِلبِنْتِ النِّصْفُ، والبَاقِي لِلعَمِّ الشَّقِيقِ، والأَخُ لِأُمِّ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، يَسْقُطُ؛ لِأَنَّ البِنْتَ فَرْعٌ وَارِثٌ، والفَرْعُ الوَارِثُ يُسْقِطُ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ.

وإِنْ جَاءَنَا سَائِلٌ يَسْأَلُ عَنِ امْرِئٍ هَلَكَ عَنْ بِنْتٍ وأَخٍ وعَمِّ، فَنَسْتَفْصِلُ عَنِ الْعَمِّ وعَنِ الأَخِ، والأَحْسَنُ أَنْ نَبْدَأَ بِالأَخِ، فَإِذَا كَانَ الأَخُ شَقِيقًا أَوْ لأَبٍ فَلَا حَاجَةَ لِلسُّوَالِ عَنِ الْعَمِّ، وبهذَا نَسْتَرِيحُ مِنَ الْعَمِّ.

٣- أَنْ يَكُونَ هَادِئَ البَالِ<sup>[۱]</sup>؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ تَصَوُّرِ المَسْأَلَةِ وتَطْبِيقِهَا عَلَى الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ [<sup>۲]</sup>،.....الشَّرْعِيَّةِ [<sup>۲]</sup>،....

وإِذَا كَانَ الأَخُ أَخًا لِأُمِّ، والعَمُّ عَمَّا لِأُمِّ، فكِلاهُمَا يَسْقُطُ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ ذَوِي الأَرْحَامِ،
 والمِيرَاثُ لِلبِنْتِ فَرْضًا وَرَدًّا، لَهَا النِّصْفُ فَرْضًا والبَاقِي رَدًّا.

وإِذَا قَالَ: إِنَّهُ عَمٌّ شَقِيقٌ أَوْ لِأَبٍ، سَقَطَ الأَخُ لِأُمِّ.

[١] قَوْلُهُ: «٣- أَنْ يَكُونَ هَادِئَ البَالِ» أَيْ: مُطْمَئِنَّا لَيْسَ وَرَاءَهُ شُغُلٌ يَشْغَلُهُ؛ لِأَنَّ المَشْغُولَ لَا يُشْغَلُ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ هَادِئَ البَالِ -وإنْ تَصَوَّرَ الشَّيْءَ- قَدْ يَزِيغُ قَصْدُهُ، فيطَبِّقُ هَذِهِ المَسْأَلَةَ عَلَى دَلِيلٍ شَرْعِيِّ، لَكِنْ غَيْرَ صَحِيحٍ.

وهَذَا يَقَعُ كَثِيرًا، فكَثِيرًا مَا يَأْتِي بَعْضُ النَّاسِ لِلفَتْوَى وأَنْتَ مَشْغُولُ شُغُلًا عَظِيهًا، فهُنَا نَقُولُ: لَا يَجُوزُ لِكَ أَنْ تُفْتِيَ، يَحْرُمُ عَلَيْكَ؛ لِأَنَّكَ رُبَّمَا تُخْطِئُ: إِمَّا فِي تَصَوُّرِ القَضِيَّةِ، وَإِمَّا فِي تَطْبِيقِهَا عَلَى الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.

فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ: أَنَا لَوْ قُلْتُ لِلمُسْتَفْتِي: اصْبِرْ وائْتِنِي بَعْدَ ذَلِكَ، يَغْضَبُ!

نَقُولُ: فَلْيَغْضَبْ، لَيْسَ ذَلِكَ مُهِمَّا؛ لِأَنَّ كَوْنَكَ تَقُولُ: اثْتِنِي مَرَّةً أُخْرَى، فيَأْتِي يَسْتَفْتِي وَأَنْتَ مُطْمَئِنٌّ هَادِئُ البَالِ، فهُوَ أَحْسَنُ.

وبَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ: أَنَا أَتَيْتُ مِنْ بَعِيدٍ، فَتَظُنُّ أَنَّهُ جَاءَ مِنْ مَكَّةَ أَوْ مَدْغَشْقَرَ أَوْ مِنْ أَمْرِيكَا أَوْ مِنْ بَلَدٍ بَعِيدٍ، فَنَقُولُ لَهُ: مِنْ أَيْنَ أَتَيْتَ؟ يَقُولُ: أَتَيْتُ مِنْ مَكَانٍ يَبْعُدُ ثَلاثِينَ كِيلُو فقطْ.

[٢] قَوْلُهُ: «لِيَتَمَكَّنَ مِنْ تَصَوُّرِ المَسْأَلَةِ وَتَطْبِيقِهَا عَلَى الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ» لِأَنَّ المَشْغُولَ قَدْ يَتَصَوَّرُ المَسْأَلَةَ ، لَكِنْ لَا يَتَصَوَّرُ تَطْبِيقَهَا عَلَى الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَقَدْ يَكُونُ الأَمْرُ بِالعَكْسِ.

## فَلَا يُفْتِي حَالَ انْشِغَالِ فِكْرِهِ بِغَضَبٍ [١]،....

[١] قَوْلُهُ: «فَلا يُفْتِي حَالَ انْشِغَالِ فِكْرِهِ بِغَضَبٍ» فَإِذَا كَانَ غَضْبَانَ فَلَا يُفْتِي، والغَضَبُ لَهُ أَسْبَابٌ كَثِيرَةٌ؛ قَدْ يَكُونُ سَبَهُ الغَيْرَة، بحَيْثُ إِذَا جَاءَ إِنْسَانٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي والغَضَبُ لَهُ أَسْبَابٌ كَثِيرَةٌ؛ قَدْ يَكُونُ سَبَهُ الغَيْرة، بحَيْثُ إِذَا جَاءَ إِنْسَانٌ يَسْتَفْتِيهِ فِي فَتُوى غَارَ مِنْ هَذِهِ الفَتْوى وغَضِبَ، فحِينَئِذٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُفْتِي، ويَجِبُ أَنْ يَتَوقَّفَ، وأَحْيَانًا يَكُونُ سَبَبُ الغَضَبِ سُوءَ تَصَرُّفِ المُسْتَفْتِي، فَبَعْضُهُمْ يَسْتَفْتِيكَ فيقُولُ: أَنْتَ وأَحْيَانًا يَكُونُ سَبَبُ الغَضَبِ سُوءَ تَصَرُّفِ المُسْتَفْتِي، فَبَعْضُهُمْ يَسْتَفْتِيكَ فيقُولُ: أَنْتَ طَالِمٌ، لِمَاذَا نَسْأَلُكَ وَلَا تَفْتِينَا، فَإِذَا قَالَ لَكَ ذَلِكَ رُبَّهَا اسْتَثَارَكَ، وأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ قِصَّة الأَعْرَابِيِّ النَّذِي جَاءَ يَسْأَلُ الرَّسُولَ عَلَيْهُ فَجَبَذَ رِدَاءَهُ، فَأَثَرَتْ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ فِي جِسْمِ النَّيِّ عَلَيْهِ النَّيِّ عَلَيْهِ الْمُولَ عَلَيْهُ فَجَبَذَ رِدَاءَهُ، فَأَثَرَتْ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ فِي جِسْمِ النَّيِّ عَلَيْهِ النَّذِي جَاءَ يَسْأَلُ الرَّسُولَ عَلَيْهُ فَجَبَذَ رِدَاءَهُ، فَأَثَرَتْ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ فِي جِسْمِ النَّيِ عَلَيْهِ اللَّذِي جَاءَ يَسْأَلُ الرَّسُولَ عَلَيْهُ فَجَبَذَ رِدَاءَهُ، فَأَثَرَتْ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ فِي جِسْمِ النَّيِّ عَلَيْهِ الْنَائِي عَلَيْهِ الْنَائِي عَلَيْهِ الْفَائِقُولُ الْمَصَافِ الْعَيْقُ الْهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْمِنَ قَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمَالِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْعَلْمُونَ وَقَلَى الْعَلْمُونَ الْمَائِقُ الْمُؤْمِنَ الْعَنْمُ الْمُؤْمَائِي اللَّهُ الْمُؤْمَانِ الرَّهُ الْعَلَيْ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُونَ اللْكَواءِ فِي اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُع

والعُلَمَاءُ يَقُولُونَ: إِنَّ الغَضَبَ لَهُ ثَلاثُ مَراحِلَ: أَوَّلُ، ونِهَايَةٌ، ووَسَطٌّ.

أمَّا النِّهَايَةُ: فَإِنَّهَا تُلْحِقُ صَاحِبَهُ بِالْمَجَانِينِ، فَلَا حُكْمَ لِقَوْلِهِ أَبَدًا، فكُلُّ أَقْوَالِهِ لَا تُعْتَبَرُ؛ لِأَنَّهُ مِثْلُ الْمَجْنُونِ، حَتَّى وإنْ كَانَ ذَلِكَ فِي طَلاقِ امْرَأَتِهِ، فَلَا تُطَلَّقُ.

وأمَّا الا بْتِدَاءُ، وَهُو أَوَّلُ الغَضَبِ: فَهَذَا لَا أَثَرَ لَهُ، يَعْنِي أَنَّ وُجُودَهُ كَعَدَمِهِ، وَمَثَّلُوا لِذَلِكَ بِغَضَبِ النَّبِيِّ عَلَيْ جِينَ قَالَ لَهُ الأَنْصَارِيُّ لِمَّا حَكَمَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ أَنْ يَتَقَدَّمَ شُرْبُ حَائِطِهِ عَلَى شُرْبِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ -عَفَا اللهُ عَنْهُ -: «أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ!»؛ لِأَنَّ الزُّبَيْرُ بْنَ العَوَّامِ أُمُّهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ عَمَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْهَا لِسَبَيْنِ: النَّلِبِ عَمَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْهَا لِسَبَيْنِ:

السَّبَبُ الْأَوَّلُ: أَنَّ هَذَا حَقُّ الرَّسُولِ ﷺ، ولَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم، رقم (٣١٤٩)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة، رقم (١٠٥٧)، من حديث أنس رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ.

أَوْ هَمِّ ' ا

والسَّبَبُ الثَّانِي: أنَّ هَذَا حَمَلَتْهُ الحَمِيَّةُ، وصَارَ يَتكَلَّمُ بِغَيْرِ شُعُورٍ؛ لهَذَا عَفَا عَنْهُ،
 ولكِنَّهُ اسْتَحْفَظَ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فَقَالَ لَهُ: «اسْقِ يَا زُبَيْرُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الجَدْرِ، ثُمَّ أَرْسِلْهُ إِلَى جَارِكَ»<sup>(۱)</sup>.

الْمُهِمُّ أَنَّ الغَضَبَ فِي ابْتِدَائِهِ لَا أَثَرَ لَهُ، وَوُجُودُهُ كالعَدَمِ، ويَقْضِي فِيهِ القَاضِي ويُفْتِي فِيهِ المُفْتِي.

أُمَّا حَالُ الوَسَطِ: لَا فِي أُوَّلِهِ وَلَا فِي خِهَايَتِهِ، فَهَذَا مَوْضِعُ نِزَاعٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ، فَهَلْ يُعْفَى عَنْهُ وتُعْتَبُرُ أَقْوَالُ صَاحِبِهِ أَوْ لَا تُعْتَبَرُ، فَلَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي هَذِهِ الحالِ فَهَلْ تُطَلَّقُ أَوْ لَا تُعْتَبُرُ، فَلَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ فِي هَذِهِ الحالِ فَهَلْ تُطَلَّقُ أَوْ لَا تُطَلَّقُ .

قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: تُطَلَّقُ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَا تُطَلَّقُ؛ لِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ مَغْلُوبٌ عَلَى أَمْرِهِ، كَأَنَّهُ أُكْرِهَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ غَضَبِهِ، وهَذَا اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وابْنِ القَيِّمِ رَحِهَهُمَااللَّهُ (٢).

[1] قَوْلُهُ: «أَوْ هَمِّ» وكَذَلِكَ لَا يُفْتِي وَهُوَ فِي شِدَّةِ هَمِّ، أَيْ: عِنْدَهُ أَمْرٌ مُهِمٌّ، ولْنَفْرِضْ أَنَّهُ قَدْ حَجَزَ فِي الطَّائِرَةِ، وَقَدْ تَبَقَّى رُبُعُ سَاعَةٍ فَقَطْ، والمَسَافَةُ بَيْنَهُ وبَيْنَ المَطَارِ عَشْرُ دَقَائِقَ، إِذَنْ فَهُوَ مُهْتَمٌّ جِدًّا، فيَأْتِي المُسْتَفْتِي فِي هَذَا الوَقْتِ ويَسْأَلُهُ عَنْ حُكْمٍ مُعَيَّنٍ، فَلَوْ وَقَفَ وسَأَلَهُ فَإِنَّهُ لَا يَتَصَوَّرُ القَضِيَّةَ، بَلْ رُبَّمَا أَفْتَاهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة «الشرب»، باب سكر الأنهار، رقم (٢٣٥٩)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، رقم (٢٣٥٧) من حديث عبد الله بن الـزبير رَضِّاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ٤٧)، وزاد المعاد (٥/ ١٩٥).

#### أَوْ مَلَلِ [١]، أَوْ غَيْرِهَا [٢].

[۱] قَوْلُهُ: «أَوْ مَلَلٍ» وكَذَلِكَ فِي شِدَّةِ مِلَلٍ، فَمَثَلًا: لَوْ جَلَسَ الْمُفْتِي يُفْتِي النَّاسَ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَدْ مَرَّ عَلَيْهِ سَاعَتَانِ أَوْ أَكْثَرُ، والفَتَاوَى تَأْتِيهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فَمَلَّ وَتَعِبَ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفْتِي.

وهَذَا مَعَ كَوْنِهِ لَا يَجُوزُ مِنَ النَّاحِيَةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَهُوَ أَيضًا لَا يَجُوزُ مِنَ النَّاحِيَةِ الصَّحِّيَةِ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا أُرْهِقَ جَسَدُهُ فَهُوَ عَلَى حِسَابِ صِحَّتِهِ فِي المُسْتَقْبَلِ؛ ولِهَذَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ لِأَصْحَابِهِ لَمَّا رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالذِّكْرِ، قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَى قَالَ النَّيْ عَلَيْ لِأَصْحَابِهِ لَمَّا رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالذِّكْرِ، قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ» (١)، يَعْنِي: هوِّنُوا عَلَيْهَا.

وَقَالَ فِي الَّذِينَ يَقُومُونَ فِي اللَّيْلِ: «لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِنْ كَسَلَ أَوْ فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ» (٢)، وَقَالَ: «فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا» (٣)، أمَّا بَعْضُ النَّاسِ فَقَدْ يَشُقُّ عَلَى نَفْسِهِ ويُتْعِبُهَا، وهَذَا خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ عَلَى حِسَابِ صِحَّتِهِ فِي المُسْتَقْبَل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير، رقم (٢٩٩٣)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم (٢٠٠٤)، من حديث أبي موسى رَضِّ لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة، رقم (١١٥٠)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته، أو استعجم عليه القرآن، أو الذكر بأن يرقد، أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك، رقم (٧٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب ما يكره من التشديد في العبادة، رقم (١١٥١)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب فضيلة العمل الدائم، رقم (٧٨٢)، من حديث عائشة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا.

ويُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الفَتْوَى[١] شُرُوطٌ، مِنْهَا:

١ - وُقُوعُ الحَادِثَةِ المَسْؤُولِ عَنْهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاقِعَةً لَمْ تَجِبِ الفَتْوَى؛ لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ [٢]، الضَّرُورَةِ [٢]،

أُلِجْمَ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ»، ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَمَ أَشَدُ حَرًا ﴾ [التوبة:٨١]، أنْتَ الآنَ مُحْتَرٌ ولَكِنَّ نَارَ جَهَنَمَ أَشَدُ عَنَى النَّارِ، اصْبِرْ حَتَّى أَسْتَرِيحَ وَنَفْسَكَ مِنَ النَّارِ، اصْبِرْ حَتَّى أَسْتَرِيحَ وَأَتَأَمَّلَ ثُمَّ أُفْتِيكَ، فَلَهُ الحَقُّ فِي ذَلِكَ.

وإِذَا كَانَ فِي شِدَّةِ بَرْدٍ نَقُولُ: كَذَلِكَ لَكَ الحَقُّ فِي أَلَّا تُفْتِيَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَمْنَعُ مِنْ تَصَوُّرِ القَضِيَّةِ.

[۱] قَوْلُهُ: «وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الْفَتْوَى» هُنَاكَ فَرْقُ بَيْنَ جَوَازِ الْفَتْوَى، ووُجُوبِ الْفَتْوَى الْفَتْوَى، فَاللَّمْ اللَّهُ لَيْسَتْ هَيِّنَةً، الْفَتْوَى، فَإِذَا اخْتَلَ شَرْطٌ مِنْ شُرُوطِ جَوَازِ الْفَتْوَى حَرُمَتْ، فالمَسْأَلَةُ لَيْسَتْ هَيِّنَةً، فَإِذَا تَمَتْ شُرُوطُ الْجَوَازِ، فَهَلْ تَجِبُ الْفَتْوَى؟ سَيَأْتِي بَيَانُ ذَلِكَ.

ويُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الفَتْوَى شُرُوطٌ، والشُّرُوطُ الثَّلاَثَةُ السَّابِقَةُ شُرُوطٌ لِجَوَازِ الفَتْوَى، فبِاعْتِبَارِ الشُّرُوطِ الثَّلاَثَةِ الأُولَى لَا يَجُوزُ الإِقْدَامُ عَلَى الفَتْوَى إِلَّا إِذَا تَحَقَّقَتِ الفَّرُوطُ، الشُّرُوطُ، وبِاعْتِبَارِ الثَّانِيَةِ لَا يَجُوزُ الإِحْجَامُ عَنِ الفَتْوَى إِذَا تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ، يَعْنِى: أَنَّهُ تَجِبُ الفَتْوَى إِذَا تَحَقَّقَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ:

[۲] قَوْلُهُ: «١ - وُقُوعُ الحَادِثَةِ المَسْؤُولِ عَنْهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاقِعَةً لَمْ تَجِبْ الفَتْوَى وَاقِعَةً، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاقِعَةً لَمْ تَجِبْ الفَتْوَى لِعَدَمِ الظَّرُورَةِ» فَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الفَتْوَى وَاقِعَةً، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَاقِعَةً لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الفَتْوَى؛ ولِهَذَا كَانَ بَعْضُ السَّلَفِ إِذَا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ قَالَ: هَلْ وَقَعَتْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: نَحْنُ فِي عَافِيَةٍ مِنْهَا، لَا نُجِيبُكَ حَتَّى تَقَعَ.

وهَذَا رُبَّمَا يَكُونُ لَهُ حَظُّ مِنَ النَّظَرِ، فَقَدْ يَكُونُ مِنَ المَصْلَحَةِ أَلَّا تُفْتِيَ بِهَا قَبْلَ أَنْ
 تَقَعَ؛ لِأَنَّكَ لَوْ أَفْتَيْتَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ، رُبَّهَا يَتَسَاهَلُ بِهَا المُسْتَفْتِي.

مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ قَالَ: هَلِ الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ جَامَعَ فِيهِ وَاقِعٌ؟ فَلَا يَلْزَمُكَ أَنْ تَقُولَ: هُوَ وَاقِعٌ أَوْ غَيْرُ وَاقِعٍ، وَإِنَّمَا تَقُولُ: إِذَا طَلَّقْتَ فِي طُهْرٍ جَامَعْتَ فِيهِ فَحِينَئِذٍ أُفْتِيكَ، أَمَّا هُوَ وَاقِعٌ أَوْ غَيْرُ وَاقِعٍ، وَإِنَّمَا تَقُولُ: إِذَا طَلَقْتَ فِي طُهْرٍ جَامَعْتَ فِيهِ فَحِينَئِذٍ أُفْتِيكَ، أَمَّا وَأَنْتَ لَمْ تُطَلِّقُ ذَوْجَتَهُ كُلَّ يَوْمٍ صَبَاحًا وَأَنْتَ لَمْ تُطَلِّقُ فَلَا أُفْتِيكَ؛ لِأَنِّي لَوْ قُلْتُ لَهُ: لَا يَقَعُ، لَطَلَّقَ زَوْجَتَهُ كُلَّ يَوْمٍ صَبَاحًا ومَسَاءً.

ولَوْ جَاءَ إِنْسَانٌ آخَرُ يَسْتَفْتِي ويَقُولُ: هَلْ يُشْتَرَطُ لِلطَّوَافِ الطَّهَارَةُ؟

نَقُولُ: هَلْ طُفْتَ بِلَا طَهَارَةٍ؟ فَإِنْ قَالَ: لَا، فَلَا يَلْزَمُ أَنْ نُفْتِيهُ، فَمَا دَامَ الأَمْرُ لَمْ يَقَعْ فَلَا تَلْزَمُ الْفَتْوَى، وأَخْشَى أَنْ أُفْتِيهُ بِهَا أَرَى -وأَنَا مِمَّنْ يَرَى أَنَّهُ لَا تُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ لِللَّهَارَةُ لِللَّهَارَةُ الطَّهَارَةُ الطَّهَارَةُ وَيَطُوفُ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، مَعَ أَنَّ الأَفْضَلَ لِلطَّوَافِ- فَأَقُولُ: لَا تُشْتَرَطُ لَهُ الطَّهَارَةُ، فَيَتَهَاوَنُ ويَطُوفُ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، مَعَ أَنَّ الأَفْضَلَ والمَشْرُوعَ أَنْ يَطُوفَ عَلَى وُضُوءٍ، لَكِنَّ الوُجُوبَ وعَدَمَ الصِّحَّةِ هَذَا هُوَ الَّذِي مَحَلُّ نَظَرٍ.

أَمَّا لَوْ جَاءَنِي وَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ يَطُوفُ طَوَافَ الإِفَاضَةِ فِي زَحْمَةٍ شَدِيدَةٍ، وإنَّهُ أَحْدَثَ فِي حَالِ الطَّوَافِ، وَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ لِيَتَوَضَّأَ، والآنَ قَدْ رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ وتَحَلَّلَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَسَأَلَ، فَهُنَا يَلْزَمُ أَنْ أُجِيبَ.

فَإِنْ قِيلَ: وحِينَئِذٍ هَلْ أُجِيبُ بِالأَسْهَلِ أَوْ بِالأَشَدُّ؟

قُلنا: لَا يَجُوزُ أَنْ تُفْتِيَ بِالأَسْهَلِ وأَنْتَ تَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، فَإِذَا كُنْتَ تَرَى أَنَّ طَوَافَهُ عَيْرُ صَحِيحٍ، وَأَنَّهُ لَا وَجْهَ لَمِنْ قَالَ: إِنَّ طَوَافَهُ صَحِيحٌ، يَجِبُ أَنْ تُفْتِيهُ بِأَنَّ طَوَافَهُ لَمْ يَصِحَ، وَأَنَّهُ لَا زَالَ فِي إِحْرَامِهِ لَمْ يَتَحَلَّلِ التَّحَلُّلَ الثَّانِي، وأَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَذْهَبَ ويَطُوفَ.

إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُ السَّائِلِ التَّعَلُّمَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَتْمُ العِلْمِ بَلْ يُجِيبُ عَنْهُ مَتَى سُئِلَ بِكُلِّ حَالٍ<sup>[1]</sup>.

لَكِنْ إِذَا كَانَ الأَمْرُ عِنْدَكَ مُشْكِلًا وَلَمْ يَتَرَجَّحْ عِنْدَكَ تَرْجِيحًا بَيِّنًا أَنَّ الطَّهَارَةَ شَرْطٌ فِي الطَّوَافِ، فجينَئِذٍ لَا بَأْسَ أَنْ تُفْتِيَهُ بِالأَسْهَلِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَكَ يَقِينٌ أَنَّ الأَسْهَلَ خُالِفٌ لِلشَّرْعِ، والحالُ الآنَ صَعْبَةٌ عَلَيْهِ، لَا سِيَّا إِذَا كَانَ فَقِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ الرُّجُوعَ، فَخُالِفٌ لِلشَّرْعِ، والحالُ الآنَ صَعْبَةٌ عَلَيْهِ، لَا سِيَّا إِذَا كَانَ فَقِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ الرُّجُوعَ، أَوْ كَبِيرًا يَشُقُّ عَلَيْهِ، ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

[١] قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُ السَّائِلِ التَّعَلُّمَ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَثْمُ العِلْمِ، بَلْ يُجِيبُ عَنْهُ مَتَى سُئِلَ بِكُلِّ حَالٍ» إِذَنْ نَقُولُ: إِذَا كَانَتِ المَسْأَلَةُ لَمْ تَقَعْ فالفَتْوَى غَيْرُ وَاجِبَةٍ، إِلَّا إِذَا كَانَ طَالِبَ عِلْمٍ وَسَأَلَ عَنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ لِيَعْرِفَ حُكْمَهَا فِي دِينِ اللهِ، حَتَّى يَنْفَعَ النَّاسَ بِهَا، فحِينَ لِذِ يَجِبُ أَنْ تُخْبِرَهُ.

قَوْلُهُ: «لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ» فَأَفَادَنَا الْمُؤَلِّفُ أَنَّهُ إِذَا دَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى العِلْمِ بِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ.

فَلَوْ سَأَلَكَ سَائِلٌ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ: أَنَا الآنَ أَحْرَمْتُ، فَهَا تَقُولُ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ وَأَنَا مُحْرِمٌ؟ تَقُولُ: لَا يَجُوزُ. فتَجِبُ عَلَيْكَ الفَتْوَى؛ لِأَنَّهُ الآنَ تَلَبَّسَ فِي عَمَلٍ يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ الأَحْكَامِ الَّتِي تَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَقَعَ فِيهَا، وهَذَا قَدْ يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ: «لِعَدَمِ الضَّرُورَةِ»، وَقَدْ يُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُ السَّائِلِ التَّعَلَّمَ»، فَإِنْ قَصَدَ هَذَا التَّعَلُّمَ؛ لِئَلَّ يَقَعَ فِي عَظُورٍ مِنْ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ، فَهُو فِي حَاجَةٍ إِلَيْهِ.

قَوْلُهُ: «إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَصْدُ السَّائِلِ التَّعَلُّمَ» فحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتِيَهُ.

قَوْلُهُ: «فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ كَتْمُ العِلْمِ، بَلْ يُجِيبُ عَنْهُ مَتَى سُئِلَ بِكُلِّ حَالٍ» إِذَا كَانَ قَصْدُ

## ٢ - أَلَّا يَعْلَمَ مِنْ حَالِ السَّائِلِ أَنَّ قَصْدَهُ التَّعَنُّتُ [١]،.....

السَّائِلِ التَّعَلَّمَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يُجِيبَهُ؛ لِأَنَّ المُتَعَلِّمَ فِي حَالِ حَاجَتِهِ إِلَى مَعْرِ فَةِ السَّائِلِ التَّعَلَّمَ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ نُجِيبَ طَلَبَةَ العِلْمِ إِذَا سَأَلُوا، وأَظُنُّ إِنْ شَاءَ اللهُ الحُّيْمِ الشَّوْالُ؛ لِأَنَّ طَالِبَ العِلْمِ الحَرِيصَ لَوْ أَلْقَيْتَ أَنْنَا فِي حِلِّ إِذَا جَعَلْنَا أَوْقَاتًا مُعَيَّنَةً يُحَلُّ فِيهَا السَّوَّالُ؛ لِأَنَّ طَالِبَ العِلْمِ الحَرِيصَ لَوْ أَلْقَيْتَ فِي فَمِهِ البَحْرَ كُلَّهُ لَشَرِبَهُ، وَلَمْ يَمَلَّ مِنَ السُّوَّالِ!

فَإِذَا رَتَّبَ الإِنْسَانُ نَفْسَهُ وَجَعَلَ وَقْتًا لِلسُّؤَالِ والإَجَابَةِ عَلَيْهِ فَلَا حَرَجَ، لَكِنْ عَلَى كُلِّ حَالٍ: طَالِبُ العِلْمِ فِي مَقَامِ التَّعَلُّمِ يُجَابُ، وَلَا حَرَجَ أَنْ نُقَرِّرَ إِذَا بَقِيَ خَمْسُ دَقَائِقَ عَلَى انْتِهَاءِ الدَّرْسِ جَاءَ وَقْتُ الأَسْئِلَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلجَمِيع.

[١] قَوْلُهُ: «٢- أَلَّا يَعْلَمَ مِنْ حَالِ السَّائِلِ أَنَّ قَصْدَهُ التَّعَنَّتُ» فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ قَصْدَهُ التَّعَنُّتُ» فَإِنْ عَلِمَ أَنْ قَصْدَهُ التَّعَنُّتُ يَعْنِي: الإِشْقَاقَ عَلَى المَسْؤُولِ، وإِظْهَارَ عَجْزِهِ، فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُجِيبَ، ولَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا أَدْرِي، أَوْ لَا أُجِيبُكَ.

وكَذَلِكَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ إِذَا أَخْبَرَهُ بِالحُكْمِ قَالَ: أَيْنَ الدَّلِيلُ؟ فَيَأْتِيهِ بِالدَّلِيلِ، فَيَأْخُذُ فِي الجَدَلِ: هَذَا الدَّلِيلُ يَخْتَمِلُ كَذَا وكَذَا، ويَأْتِي لَهُ بِأَلْفِ احْتِمَالٍ، فَهَذَا يَعْرِفُ مِنْهُ أَنَّهُ أَرَادَ التَّعَنُّتَ، فَلَكَ أَنْ تَقُولَ: لَا، لَيْسَ عِنْدِي غَيْرُ هَذَا، وَلَا حَرَجَ عَلَيْكَ فِي ذَلِكَ.

ولِهَذَا خَيَّرَ اللهُ النَّبِيَّ ﷺ بَيْنَ الحُكْمِ وعَدَمِهِ إِذَا سَأَلَهُ أَهْلُ الكِتَابِ، قَالَ: ﴿فَإِن جَآهُوكَ فَأَحَكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [المائدة:٤٧] لِأَنَّهُمْ لَنْ يَأْتُوا الرَّسُولَ ﷺ لَمْرِفَةِ الحَقِّ، بَلْ يُرِيدُونَ إِعْنَاتَهُ.

وأَحْيَانًا يُرِيدُونَ مَصْلَحَةً لَهُمْ، كَمَا تَحَاكَمُوا إِلَيْهِ فِي الزِّنَى؛ لِأَنَّ حُكْمَ الزِّنَى فِي التَّوْرَاةِ: إِذَا زَنَى الْمُحْصَنُ رُجِمَ، فَحُكْمُ التَّوْرَاةِ مُوَافِقٌ لِحُكْمِ الإِسْلَامِ، لَكِنْ لَمَّا كَثُرَ الزِّنَى

في أَشْرَافِهِمْ -والعياذُ باللهِ - قَالُوا: لَا يُمْكِنُ أَنْ نَرْجِمَ هَوُلَاءِ الوُجَهَاءَ والأَعْيَانَ، إِذَنْ سَوِّدُوا وُجُوهَهُمْ وطُوفُوا بِهِمْ عَلَى حِمَارٍ -الزَّانِي والزَّانِيةُ - ظَهْرُ كُلِّ وَاحِدٍ إِلَى ظَهْرِ الآخِرِ؛ لِيَتَدَابَرَا عَلَى الحِمَارِ، وَقَدْ تَقَابَلَا عَلَى الفِرَاشِ، وامْشُوا بِهِمْ فِي الأَسْوَاقِ، ثُمَّ بَعْدَ لَلَا خَرِ؛ لِيَتَدَابَرَا عَلَى الحِمَارِ، وَقَدْ تَقَابَلَا عَلَى الفِرَاشِ، وامْشُوا بِهِمْ فِي الأَسْوَاقِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَذْهَبُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ويَعُودُ كَمَا كَانَ.

فَلَمَّا وَقَعَ الزِّنَى مِنْهُمْ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ نَبِيٌّ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، قَالُوا: اذْهَبُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ لَعَلَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ بِيَا جَاءَ بِهِ، ويَكُونُ لَكُمْ فِي ذَلِكَ يُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكِتَابِ ويَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ.

فَجَاءُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَمَر بِرَجْهِمْ فَقَالُوا: مَا هَكَذَا عِنْدَنَا؛ قَالَ: «هَاتُوا التَّوْرَاةَ»، فَجَاءُوا بالتَّوْرَاةِ، وجَعَلَ اليَهُودِيُّ يَتْلُوهَا، ولَكِنَّهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ سَلَامٍ رَضِيَّكُ عَنْهُ حَاضِرًا، وَهُوَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِهِمْ وسَيِّدٌ مِنْ سَادَتِهِمْ، فَقَالَ لَهُ: ارْفَعْ يَدَكُ عَنْ هَذَا، فَلَمَّا رَفَعَ يَدَهُ، فَإِذَا بِآيَةِ الرَّجْمِ تَلُوحُ بَيِّنَةً، فَأَمَرَ الرَّسُولُ ﷺ بِرَجْمِهِمَا (١).

فَسُؤَالُهُمْ لِلرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَقْصِدُوا بِهِ الحَقَّ، بَلْ قَصَدُوا التَّخَلُّصَ وَتَتَبُّعَ الرُّخَصِ.

فَإِنْ قِيلَ: هَلِ الأَوْلَى أَنْ نُجِيبَ المُتَعَنِّتَ فِي السُّؤَالِ أَوْ نَدَعَهُ؟

فَالجَوَابُ أَنْ يُقَالَ: فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ: إِذَا كَانَ مُتَعَنَّتًا فَالمَطْلُوبُ إِهَانَتُهُ، وإِهَانَتُهُ تَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ: تَكُونُ عَلَى وَجْهَيْنِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب ما يجوز من تفسير التوراة، رقم (٧٥٤٣)، ومسلم: كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزني، رقم (١٦٩٩) من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

أَوْ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ [۱]،......أَوْ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ [۱]،.....

فتارة تَكُونُ إِهَانَتُهُ بِإِجَابَتِهِ وبَيَانِ بُطْلانِ حُجَجِهِ، فَإِذَا كَانَ فِي إِجَابَتِهِ عَلَى حُجَجِهِ
 وإبْطَالِ حُجَجِهِ إِهَانَةٌ لَهُ، فالأَوْلَى أَنْ يُجَابَ، بَلْ يَجِبُ.

وإِذَا كَانَ فِي هَجْرِهِ وعَدَمِ إِجَابَتِهِ إِهَانَةٌ لَهُ، فَإِنَّهُ لَا يُجَابُ.

والإِنْسَانُ يَعْرِفُ حَالَهُ: إِذَا كَانَ هَذَا الْمَتَعَنِّتُ قَوِيًّا عَنِيفًا بَلِيغًا مُبِينًا، فالأَوْلَى أَلَّا يُجَابَ، وَلَا سِيَّا إِذَا كَانَ المَسْؤُولُ لَيْسَ بِذَاكَ القَوِيِّ فِي الإِقْنَاعِ، فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَكُونُ يُجَابَ، وَلَا سِيَّا إِذَا كَانَ المَسْؤُولُ لَيْسَ بِذَاكَ القَوِيِّ فِي الإِقْنَاعِ، فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَكُونُ عِنْدَهُ عِنْدَهُ قُوَّةٌ لِلمُدَافَعَةِ والمُهَاجَةِ، فانْسِحَابُهُ مِنَ الأَصْلِ خَيْرٌ مِنْ تَوَرُّطِهِ، وَأَمَّا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ مِنَ القُوَّةِ والمُدَافَعَةِ والمُنَاظَرَةِ والبَلاغَةِ والفَصَاحَةِ والعِلْمِ مَا يَشْطِيعُ أَنْ يُبَدِّدَ بِهِ ظَلامَ هَذَا الرَّجُلِ، فالأَوْلَى أَنْ يُجِيبَ حَتَّى يَكْسِرَ شَوْكَتَهُ.

[١] قَوْلُهُ: «أَوْ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ» ومَا أَكْثَرَ هَذَا فِي هَذَا الزَّمَانِ!

فَإِذَا كَانَتِ الفَتْوَى مُوَافِقَةً لِهَوَى السَّائِلِ صَارَ العَالِمُ عِنْدَ هَذَا السَّائِلِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ زَمَانِهِ وأَعْلَمَ النَّاسِ، وَلَا يَسْأَلُ أَحَدًا غَيْرَهُ، ويَقُولُ لِصَاحِبِهِ: لَا تَسْأَلُ غَيْرَ هَذَا، وإِذَا كَانَ الأَمْرُ بِخِلَافِهِ قَالَ: هَذَا لَيْسَ بِمَعْصُومٍ مِنَ الْخَطَأِ، ثُمَّ يَذْهَبُ لِغَيْرِهِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَتَتَبَّعَ الرُّخَصَ.

فَمَثَلًا فِي زَكَاةِ الحُيلِّ: إِذَا أَفْتَى إِنْسَانٌ بِمُقْتَضَى دَلَالَةِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَهُوَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الحُيلِّ، قِيلَ: لَا، هَذَا لَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ، اذْهَبْ إِلَى فُلانٍ فَهُوَ أَعْلَمُ وَجُوبُ الزَّكَاةِ فِي الحُيلِّ، قِيلَ: لَا، هَذَا لَيْسَ عِنْدَهُ عِلْمٌ، اذْهَبْ إِلَى فُلانٍ فَهُو أَعْلَمُ مِنْهُ، فلَمْ يَقُلْ بِهَذَا القَوْلِ إِلَّا أَحَدُ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَهُو أَبُو حَنِيفَةً ()، والأَئِمَّةُ الثَّلاثَةُ يَقُولُونَ بِعَدَمِ الوُجُوبِ! ()

<sup>(</sup>١) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢/٣١٣)، والمبسوط للسرخسي (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المدونة (١/ ٣٠٥)، والأم للشافعي (٣/ ١٠٧)، ومختصر اختلاف العلماء للَّطحاوي (١/ ٤٢٩).

ويَنْسَى قَوْلَ اللهِ عَرَّفِجَلَّ: ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمِنْوِلِ إِن كُنُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْمِنْوِ وَالْمَامِ ٱلْحَدَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ ؛ لِاللّهِ وَٱللّهُ لَهُ رِوَايَتَانِ فِي هَذَا، رِوَايَةٌ بِالوُجُوبِ، ورِوَايَةٌ بِعَدَمِ الوُجُوبِ ، لِللّهِ وسُنَّةُ رَسُولِهِ عَلَيْهِ. ولكِنْ هَذَا الخِلَافُ لَهُ مِيزَانٌ: وَهُوَ كِتَابُ اللهِ وسُنَّةُ رَسُولِهِ عَلَيْهِ.

وَفِي الوُضُوءِ مِنْ لَحْمِ الإِبِلِ -والجَوُّ بَارِدٌ جِدًّا- يَقُولُ: الجَوُّ بَارِدٌ، وهُنَاكَ قَوْلُ
 إِنَّهُ لَا يَجِبُ الوُضُوءُ، ثُمَّ يَقُولُ: نَذْهَبُ إِلَى فُلانٍ، لِعِلْمِهِ أَنَّهُ لَا يُوجِبُ الوُضُوءَ.

فهَذَا مِنْ بَابِ تَتَبُّعِ الرُّحَصِ، وَهُو لَا يَجُوزُ، حَتَّى إِنَّ بَعْضَ العُلَمَاءِ قَالَ: مَنْ تَتَبَّعَ الرُّحَصَ فَقَدْ تَزَنْدَقَ؛ لِأَنَّهُ فِي الحَقِيقَةِ لَا يَعْبُدُ اللهَ بِالهُدَى، بَلْ عَبَدَهُ بِالهَوَى؛ لِأَنْنَا إِذَا سَأَلْنَا العُلَمَاءَ نَعْتَبِرُ أَنَّ مَا قَالُوهُ هُو الشَّرْعُ؛ لِأَنَّهُمُ الوَاسِطَةُ بَيْنَنَا وبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِذَا كُنَّا العُلَمَاءَ نَعْتَبِرُ أَنَّ مَا قَالُوهُ هُو الشَّرْعُ؛ لِأَنَّهُ مُخَالِفُ أَهْوَاءَنَا، صَارَتْ عِبَادَتُنَا للهِ بِالهَوَى فَإِذَا كُنَّا لَا نَقْبَلُ مِنْ هَذَا العَالِمِ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ أَهْوَاءَنَا، صَارَتْ عِبَادَتُنَا للهِ بِالهَوَى لَا بِالهُدَى.

ولَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ مَا إِذَا تَعَارَضَتِ الأَدِلَّةُ عِنْدَ النَّاظِرِ المُجْتَهِدِ، فَقَدْ سَبَقَ أَنَّ بَعْضَ العُلَهَاءِ يَقُولُ: خُذْ بِالأَشَدِ؛ لِأَنَّهُ أَحْوَطُ، وبَعْضَهُمْ قَالَ: خُذْ بِالأَيْسَرِ؛ لِأَنَّهُ الأَوْفَقُ لِلشَّرْعِ: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥] ولأنَّ الأَصْلَ لِلشَّرْعِ: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥] ولأنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ، وسَبَقَ أَنَّ هَذَا القَوْلَ هُوَ الصَّحِيحُ؛ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَتِ الأَدِلَّةُ عِنْدَ المُجْتَهِدِ فَلْيَأْخُذْ بِالأَيْسَرِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَوْلَ هُوَ الصَّحِيحُ؛ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَتِ الأَدِلَّةُ عِنْدَ المُجْتَهِدِ فَلْيَأْخُذْ بِالأَيْسَرِ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الأَوْفَقُ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ؛ ولأنَّ الأَصْلَ بَرَاءَةُ الذِّمَةِ وعَدَمُ التَّأْثِيمِ.

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع (٤/ ١٣٩)، والإنصاف (٧/ ٢٣).

أَوْ ضَرْبُ آراءِ العُلَمَاءِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ [١]، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْقَاصِدِ السَّيِّئَةِ، فَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنَ الْقَاصِدِ السَّيِّئَةِ، فَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ مِنْ حَالِ السَّائِلِ لَمْ تَجِبِ الْفَتْوَى.

ولَكِنَّ كَلامَنَا فِي رَجُلِ عَامِّيٍّ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَّبَّعَ الرُّخَصَ.

والعَجِيبُ أَنَّ مَنْ تَتَبَّعَ الرُّخَصَ أَحْيَانًا لَا تَكُونُ عِبَادَتُهُ صَحِيحَةً أَبَدًا، فلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ لَحْمَ إِبِلِ، ومَسَّ امْرَأَتَهُ، ولَحْمُ الإِبِلِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدُ ('')، ومَسَّ المُرْأَةِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ يَنْقُضُ الوُضُوءَ عِنْدَ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ ('')، وَقَالَ: أَنَا أَقْتَدِي بِالشَّافِعِيِّ فِي أَنَّ لَمُ الإِبِلِ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ، وأَقْتَدِي بِالإِمَامِ أَحْمَدَ فِي أَنَّ لُسَ المُرْأَةِ مِنْ غَيْرِ شَهْوَةٍ لَا يَنْقُضُ الوُضُوءَ؛ نَقُولُ: صَلاتُكَ عَلَى المَذْهَبَيْنِ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَكَ أَتَيْتَ بِالمُفْسِدَيْنِ: أَكْلِ لَحُم الإِبِلِ ولمسِ المَرْأَةِ.

وهَذَا الرَّجُلُ يَعْتَقِدُ أَنَّ صَلاَتَهُ صَحِيحَةٌ باعْتِبَارِ المَذْهَبَيْنِ مُتَجَزِّئَيْنِ، ولَكِنَّهُ يَنْسَى أَنَّ صَلاَتَهُ فَاسِدَةٌ عَلَى كِلَا الاحْتِهَالَيْنِ، لِأَنْنَا نَقُولُ: إِنْ قَلَّدْتَ الإِمَامَ أَحْمَدَ فَقَدْ فَسَدَتْ صَلاَتُك؛ لِأَنَّكَ بَقُولُ: إِنْ قَلَّدْتَ الإِمَامَ الشَّافِعِيَّ فَسَدَتْ صَلاَتُك؛ لِأَنَّكَ صَلاتُك؛ لِأَنَّكَ لَمْتَ المُرْأَةَ.

فَالْحَاصِلُ: أَنَّ تَتَبُّعَ الرُّخُصِ يُوقِعُ الإِنْسَانَ أَحْيَانًا فِيهَا لَا يَجُوزُ عَلَى كُلِّ الأَقْوَالِ.

[1] قَوْلُهُ: «أَوْ ضَرْبُ آراءِ العُلَمَاءِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ» وهَذَا كَثِيرٌ الآنَ، يَجِيءُ المُسْتَفْتِي يَسْأَلُ العَالِمَ لِيَرَى مَاذَا عِنْدَهُ، ولَيْسَ قَصْدُهُ الحَقَّ، وإِذَا عَلِمَ مَا عِنْدَهُ ذَهَبَ إِلَى العالِمِ الثَّانِي وسَأَلَهُ وَقَالَ: مَاذَا تَقُولُ فِي كَذَا وكَذَا؟ قَالَ: أَقُولُ كَذَا وكَذَا. قَالَ: لَكِنَّ فُلَانًا يَقُولُ: كَذَا وكَذَا، فَهَا قَصْدُهُ؟!

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى لابن قدامة (١/ ٢٥٠)، وكشاف القناع للبهوتي (١/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ١٦٢)، الحاوي الكبير للماوردي (١/ ١٨٣).

أَيْ إِنَّهُ يَضْرِبُ رَأْيَ العالِمِ الثَّانِي بِرَأْيِ العالِمِ الأَوَّلِ.

أَوْ يَتَبَجَّحُ فِي الْمَجَالِسِ فَيَقُولُ: أَنَا سَأَلْتُ فُلانًا وَقَالَ: هَذَا حَرَامٌ، وسَأَلْتُ فُلانًا وَقَالَ: هَذَا حَرَامٌ، وسَأَلْتُ فُلانًا وَقَالَ: هَذَا حَلالٌ. ثُمَّ يَضْرِبُ آراءَ العُلَهَاءِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، واللهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ، فَقَدْ تَكُونُ نِيَّتُهُ سَيِّئَةً، ويَقْصِدُ أَلَّا يَكُونَ العُلَهَاءُ عِنْدَ العَامَّةِ مَحَلَّ ثِقَةٍ، وهَذَا مِنَ الشَّيْطَانِ، وهَذَا وَاقِعٌ مِنْ أُنَاسٍ قِيلَ لَهُمْ: يَا فُلانُ هَذَا حَرَامٌ، قَالَ: مَنْ يَقُولُهُ؟ قِيلَ: فُلانٌ. قَالَ: لَكِنَّ فُلانًا قَالَ: لَكِنَّ فُلانًا قَالَ: كَذَا وكَذَا، ويَقُولُ: مَا نَدْرِي مَنْ نُصَدِّقُ!

كُلُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَلَّا يَثِقَ النَّاسُ بِعُلَهَائِهِمْ، ويَبْقَى النَّاسُ ضُلَّالًا لَا يَعْرِفُونَ مِنَ العِلْم شَيْئًا، أَوْ يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ لَا يَدْرُونَ مَا يَصْنَعُونَ.

وأَشْكَلُ مِنْ هَذَا أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ يَسْتَخْدِمُ خِلافَ العُلَمَاءِ فِي هَوَاهُ، فَإِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ نَقُولُ لَهُ: يَا فُلانُ يَقُولُ: لَهُ، هَذَا حَرَامٌ! فيقُولُ: لَا، فُلانٌ يَقُولُ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وإِذَا تَكَلَّمَ بِنَفْسِ الكَلِمَةِ غَيْرُهُ فِي مَكانٍ آخَرَ قَالَ: يَا فُلانُ هَذَا حَرَامٌ.

فَنَفْسُ المَسْأَلَةِ بِالأَمْسِ كَانَتْ حَلالًا لَمَّا تَكَلَّمَ بِهَا، واليَوْمَ صَارَتْ حَرَامًا لَمَّا تَكَلَّمَ بَهَا غَيْرُهُ!

وكَذَا فِي الْمُعَامَلَاتِ: إِذَا عُومِلَ بِشَيْءٍ يَضُرُّهُ أَفْتَى بالتَّحْرِيمِ، وإِذَا تَعَامَلَ بِشَيْءٍ يَنْفَعُهُ –عَلَى زَعْمِهِ– أَفْتَى بالحِلِّ.

فهَذَا رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ: العَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وبِاثْنَيْ عَشَرَ وبِثَلاثَةَ عَشَرَ ويَقُولُ: هَذَا حَلالٌ، قَالَهُ العَالِمُ الفُلانِيُّ، فَأَرادَ اللهُ أَنْ يَخْتَاجَ هَذَا الرَّجُلُ ويَتَدَايَنُ مِنَ النَّاسِ، وكَثُرَتِ الدُّيُونُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ هَذَا التَّدَايُنِ، فلمَّا طُولِبَ بالوفاءِ قَالَ: هَذَا حَرَامٌ، هَذَا حِيلَةٌ عَلَى الرِّبَا، فُلانٌ يَقُولُ: حَرَامٌ.

### ٣- أَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَى الفَتْوَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا ضَرَرًا ١١]،....

فهَذَا يَضْرِبُ آراءَ العُلَمَاءِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، ويَتَّبعُ هَوَاهُ.

وأَنَا رَأْيِي أَنَّ هَذَا مُتَلاعِبٌ فِي الحَقِيقَةِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْتَحَ لَهُ البَابُ، لَكِنْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِلإِنْسَانِ الحَقُّ أَنْ يَقُولَ لِلمُرَابِي: لَيْسَ لَكَ رِبًا، وأَنْ يَقُولَ لِلثَّانِي: هَاتِ الرِّبَا، ويَأْخُذَ الرِّبَا مِنْ هَذَا ويَضَعَهُ فِي بَيْتِ المَالِ؛ لِتَلَاعَبَ النَّاسُ. فالسِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ الرِّبَا، ويَأْخُذَ الرِّبَا مِنْ هَذَا ويَضَعَهُ فِي بَيْتِ المَالِ؛ لِتَلَاعَبَ النَّاسُ. فالسِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ يَقْتَضِي أَنْ يُقَالَ: أَنْتَ أَيُّهَا المُرَابِي لَا رِبَا لَكَ، وَلَا نُعْطِيكَ سِوَى رَأْسِ مَالِكَ، وأَنْتَ أَيُّهَا المُرابِي لَا رِبَا لَكَ، وَلَا نُعْطِيكَ سِوَى رَأْسِ مَالِكَ، وأَنْتَ أَيُّهَا المُعْطِي لَا نَدَعُكَ تَلْعَبُ عَلَى النَّاسِ، فَسَنَأْخُذُ مِنْكَ الَّذِي اتَّفَقْتَ مَعَهُ، ونَضَعُهُ فِي بَيْتِ المَالِ. المَالِ.

وَفِي هَذَا مَصْلَحَةٌ لِلطَّرَفَيْنِ جَمِيعًا، فالمُرَابِي لَا يَعُودُ مَا دَامَ يَعْرِفُ أَنَّ المُنْتَهَى هُوَ هَذَا، ومُعْطِي الرِّبَا أَيْضًا لَا يَعُودُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَرَفَ أَنَّهُ سَيُؤْخَذُ مِنْهُ الرِّبَا لَمْ يَعُدْ، واللهُ أَعْلَمُ.

[1] قَوْلُهُ: «أَلَا يَتَرَتَّبَ عَلَى الفَتْوَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا ضَرَرًا» فَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا ضَرَرًا» فَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا مَا هُوَ أَكْثَرُ وَجَبَ الإِمْسَاكُ، وعَلَى هَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الشَّرْطُ شَرْطًا لِجَوَاذِ الفَتْوَى لَا لِوُجُوبَهَا.
لَا لِوُجُوبَهَا.

فَيُشْتَرَطُ أَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَى الفَتْوَى مَا هُوَ أَعْظَمُ ضَرَرًا، فإنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا مَا هُوَ أَعْظَمُ فَإِنَّهُ يَجِبُ الإِمْسَاكُ.

مِثَالُ هَذَا: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ثَلَاثًا فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ، فعَمَدَ بَعْضُ النَّاسِ إِلَى طَرِيقَةٍ مُحُرَّمَةٍ، وَهِيَ طَرِيقَةُ التَّحْلِيلِ، فَصَارَ إِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلاثًا عَمْدَ إِلَى شَخْصٍ صَدِيقٍ لَهُ، وطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ المَرْأَةَ، وَقَالَ: أَنَا أُعْطِيكَ المَهْرَ، وأَنْتَ تَتَزَوَّجُهَا وتُجَهَا وتُجَامِعُهَا، ثُمَّ تُطَلِّقُهَا.

فهذا حَرَامٌ وصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ؛ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَ المَرْأَةَ ومِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا، والنِّكَاحُ لَمْ
 يُرَدْ لِلْفِرَاقِ، إِنَّمَا يُرَادُ لِلبَقَاءِ والدَّوَامِ، فَإِذَا نَوَى بِهِ خِلافَ المَقْصُودِ بِهِ شَرْعًا، كَانَ هَذَا
 حَرَامًا.

فَإِذَا طَلَّقَ الإِنْسَانُ زَوْجَتَهُ ثَلاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ بِكَلِمَاتٍ مُتَعاقِبَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا رَجْعَةٌ، فالعُلَمَاءُ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:

جُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَكُونُ طَلاقًا بَائِنًا، لَا تَحِلُّ بِهِ المَرْأَةُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجِ. وذَهَبَ بَعْضُ العُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَكُونُ طَلاقًا رَجْعِيًّا لَا تَبِينُ بِهِ المَرْأَةُ، بَلْ لِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا مَا دَامَتْ فِي العِدَّةِ، أَوْ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ إِذَا انْتَهَتِ العِدَّةُ.

فَمَثَلًا: إِذَا قَدَّرْنَا أَنَّنَا لَوْ أَفْتَيْنَا السَّائِلَ بِالقَوْلِ الأَوَّلِ، أَيْ مَنْ سَأَلَ عَنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ بِكَلِمَاتٍ مُتَعَاقِبَاتٍ، لَوْ أَفْتَيْنَاهُ بِرَأْيِ الجُمْهُورِ لَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ بِكَلِمَاتٍ مُتَعَاقِبَاتٍ، لَوْ أَفْتَيْنَاهُ بِرَأْيِ الجُمْهُورِ لَذَهَبَ يَطْلُبُ المُحَلِّلُ، وَلَوْ أَفْتَيْنَاهُ بِالقَوْلِ الثَّانِي لَاسْتَرَاحَ مِنَ المُحَلِّلِ.

فَهُنَا نَقُولُ: أَفْتِهِ بِالقَوْلِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَى الفَتْوَى بِالقَوْلِ الأَوَّلِ ضَرَرٌ أَعْظَمُ، فَيُمْنَعُ مِنَ الفَتْوَى بِلْلَاَقَ فِي بِذَلِكَ.

هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الإِنْسَانِ غَلَبَةُ ظَنِّ أَوْ يَقِينٌ، عَلَى أَنَّ النُّصُوصَ تَقْتَضِي أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ، فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَأْتِيَ لِعُمُومَاتِ الأَدِلَّةِ.

ومِثَالٌ آخَرُ: لَوْ كَانَ رَجُلٌ يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ يَجُوزُ لَهَا كَشْفُ الوَجْهِ عِنْدَ الرِّجَالِ الأَجَانِ، وكَانَتِ الفَتْوَى بِذَلِكَ تَسْتَلْزِمُ كَمَا هُوَ الوَاقِعُ أَنْ تَكْشِفَ الوَجْهَ والرَّأْسَ والرَّقَبَةَ، وتَكْشِفَ مَعَ اليَدَيْنِ الذِّرَاعَيْنِ والعَضُدَيْنِ، ومَعَ القَدَمَيْنِ السَّاقَيْنِ، فهُنَا يَتَعَيَّنُ

فَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَجَبَ الإِمْسَاكُ عَنْهَا؛ دَفْعًا لِأَشَدِّ المَفْسَدَتَيْنِ بِأَخَفِّهِ مَا الأَ \* مَا يَلْزَمُ المُسْتَفْتِيَ:

يَلْزَمُ الْمُسْتَفْتِيَ أُمُورٌ:

الْأَوَّلُ: أَنْ يُرِيدَ بِاسْتِفْتَائِهِ الْحَقُّ والْعَمَلَ بِهِ [٢]...

= الإمْسَاكُ عَنِ الفَتْوَى؛ لِأَنَّهُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا ضَرَرٌ عَظِيمٌ، فيتَعَيَّنُ الإِمْسَاكُ عَنِ الفَتْوَى هُنَا.

فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: هَلْ لِهَذَا أَصْلٌ يُمْكِنُ أَنْ تُبْنَى عَلَيْهِ هَذِهِ القَاعِدَةُ؟

قُلْنَا: نَعَمْ، فَإِنَّ الرَّسُولَ ﷺ كَانَ يَتْرُكُ مَا يَخْتَارُهُ مِنَ العِبَادَاتِ لِدَفْعِ المَشَقَّةِ عَنْ أَثْ أَصْحَابِهِ، كَالصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، وتَرْكِ بِنَاءِ الكَعْبَةِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؛ خَوْفًا مِنْ أَنْ يُسُبُّوا يُفْتَنَ النَّاسُ، ونَهَى اللهُ عَرَّهَ عَنْ سَبِّ آلِهَةِ المُشْرِكِينَ مَعَ وُجُوبِهِ؛ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَسُبُّوا اللهَ.

فهذِهِ لَهَا أَصْلُ، وَهِيَ مِنَ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ؛ أَنَّ الشَّيْءَ الْمُبَاحَ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ وَجَبَ الإِمْسَاكُ عَنْهُ.

[1] والشَّيْءُ الَّذِي لَيْسَ بِمُبَاحِ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ أَعْظَمُ مِنْهُ وَجَبَ الكَفُّ عَنْهُ أيضًا؛ لِأَنَّ القَاعِدَةَ الشَّرْعِيَّةَ أَنَّ المَصَالِحَ الرَّاجِحَةَ أَوِ الْخَالِصَةَ مَتْبُوعَةٌ، كَمَا أَنَّ المَفَاسِدَ الخَالِصَةَ أَوِ الخَالِصَةَ مَتْبُوعَةٌ، كَمَا أَنَّ المَفَاسِدَ الخَالِصَةَ أَوِ الرَّاجِحَةَ مَدْفُوعَةٌ؛ ولِهَذَا قَالَ: «وَجَبَ الإِمْسَاكُ عَنْهَا؛ دَفْعًا لِأَشَدِّ المَفْسَدَتَيْنِ الْخَالِصَةَ أَوِ الرَّاجِحَةَ مَدْفُوعَةٌ؛ ولِهَذَا قَالَ: «وَجَبَ الإِمْسَاكُ عَنْهَا؛ دَفْعًا لِأَشَدِّ المَفْسَدَتَيْنِ إِلَّا خَفِّهِمَا».

[٢] قَوْلُهُ: «يَلْزَمُ المُسْتَفْتِيَ أُمُورٌ: الأَوَّلُ: أَنْ يُرِيدَ بِاسْتِفْتَائِهِ الحَقَّ والعَمَلَ بِهِ» وَمَا أَعَزَّ هَذَا القَصْدَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ المُسْتَفْتِينَ -لَا عِنْدَ أَكْثَرِ هِمْ- إِذْ يُـوجَدُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ

لا يُرِيدُ بِاسْتِفْتَائِهِ الحَقَّ وَلَا العَمَلَ بِهِ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ مَا يُنْهَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ، كَتَتَبُّعِ الرُّخصِ ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وهَذَا حَرَامٌ.

فالوَاجِبُ عَلَى الْمُسْتَفْتِي أَنْ يَكُونَ كالمَرِيضِ الطَّالِبِ لِلشَّفَاءِ، يَقْصِدُ بِذَلِكَ الوُصُولَ إِلَى الحَقِّ والعَمَلَ بِهِ، لَا تَتَبُّعَ الرُّخَصِ المَوْجُودَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ.

فتَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ إِذَا اسْتَفْتَى عَالِمًا يَثِقُ بِقَوْلِهِ ويَرَى أَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ مِنْ غَيْرِهِ، ولَكِنْ فِي الفَتْوَى شِدَّةٌ ثُخَالِفُ هَوَاهُ؛ قَالَ: الدِّينُ يُسْرٌ والخِلَافُ رَحْمَةٌ، فيَذْهَبُ إِلَى آخَرَ، فَإِنْ أَفْتَاهُ بِهَا أَفْتَاهُ بِهِ الأَوَّلُ أَعَادَ الكَرَّةَ، وهَكَذَا حَتَّى يَصِلَ إِلَى شَخْصٍ يُفْتِيهِ بِهَا يُرِيدُهُ، فيقُولُ: هَذَا هُوَ الحَقُّ؛ لِأَنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، ومُخَالَفَةُ غَيْرِهِ لَهُ لَا تَضُرُّ؛ لِأَنَّ الخِلَافَ رَحْمَةٌ.

ولِهَذَا تَجِدُ الْمَتَبِّعِينَ لِلرُّخَصِ يَأْخُذُونَ بِقَوْلِ العَالِمِ الفُلانِيِّ فِيهَا يُوَافِقُ أَهْوَاءَهُمْ، وَلَا يَأْخُذُونَ بِهَذَا الْعالِمِ ويَأْخُذُ بِقَوْلِهِ، فَإِذَا أَفْتَاهُ وَلَا يَأْخُذُونَ بِهِ فِيهَا يُخَالِفُ هَوَاءَهُمْ، فتَجِدُهُ يَثِقُ بِهَذَا الْعالِمِ ويَأْخُذُ بِقَوْلِهِ، فَإِذَا أَفْتَاهُ بِهَا يُخَالِفُ هَوَاهُ قَالَ: هَذَا شَدِيدٌ، وهَذَا مُتَشَدِّدٌ!

أَقُولُ: إِنَّ هَذَا الطِّرَازَ مِنَ النَّاسِ لَمْ يَتَّبِعِ الهُدَى، بَلْ يَتَّبِعُ الهَوَى ويَلْعَبُ بِدِينِ اللهِ، وَقَدْ قَالَ أَهْلُ العِلْمِ: إِنَّ مَنِ اسْتَفْتَى عَالِمًا مُلْتَزِمًا بِمَا يُفْتِي بِهِ كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ ذَلِكَ غَيْرَهُ فِي تِلْكَ القَضِيَّةِ المُعَيَّنَةِ، وحَكَى بَعْضُهُمْ ذَلِكَ إِجْمَاعًا.

وذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ إِذَا سَأَلَ هَذَا العَالِمَ الْمُلْتَزِمَ بِفَتْوَاهُ، فَقَدْ جَعَلَ فَتُوَاهُ هِيَ شَرِيعَةَ اللهِ، فَإِذَا عَدَلَ عَنْ قَوْلِهِ إِلَى قَوْلِ عَالِمٍ آخَرَ، فَكَأَنَّهُ لَا يُرِيدُ اتِّبَاعَ الهُدَى، إِنَّمَا يُرِيدُ اتِّبَاعَ الهَوَى.

## لَا تَتَبُّعَ الرُّخُصِ وإِفْحَامَ المُفْتِي [1]، وغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ المَقَاصِدِ السَّيُّلَةِ [1].

وقَدْ نَصَّ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَتَبَّعَ الرُّخَصَ فَقَدْ فَسَقَ، أَيْ: خَرَجَ مِنْ طَوْرِ الغِدَالَةِ إِلَى طَوْرِ الفِسْقِ، بَلْ عَبَّرَ بَعْضُهُمْ بالعِبَارَةِ التَّالِيَةِ: مَنْ تَتَبَّعَ الرُّخَصَ فَقَدْ تَزَنْدَقَ، أَيْ: صَارَ زِنْدِيقًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْبُدُ الله بَهُدَاهُ بَلْ بِهَوَاهُ.

[1] قَوْلُهُ: «وإِفْحَامَ المُفْتِي» فَبَعْضُ النَّاسِ يَسْتَفْتِي العَالِمَ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَعْرِفَ الحَقَ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ بِفَتْوَاهُ، ولَكِنْ يُرِيدُ إِفْحَامَهُ وإِظْهَارَ عَجْزِهِ أَمَامَ النَّاسِ، وهَذَا الحَقَّ، وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ لِهَا لَا يَعْلَمُ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ، فَإِنَّهُ أَنْ يَقُولَ لِهَا لَا يَعْلَمُ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ، فَإِنَّهُ سَالِمٌ غَانِمٌ.

والخَطَرُ والضَّرَرُ عَلَى مَنْ يُفْتِي فِي كُلِّ شَيْءٍ؛ ولِهَذَا يُقَالُ: مَنْ كَثُرَ كَلامُهُ كَثُرُ سَقَطُهُ؛ هَذَا هُوَ الَّذِي يُخْشَى عَلَيْهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «وغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ المَقَاصِدِ السَّيِّئَةِ» كَذَلِكَ لَا يُرِيدُ بالاسْتِفْتَاءِ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ المَقَاصِدِ السَّيِّئَةِ» كَذَلِكَ لَا يُرِيدُ بالاسْتِفْتَاءِ مَعْرِفَةَ هَلْ يَغْلِبُ خَصْمَهُ أَوْ لَا؛ لِهَذَا كَانَ كَثِيرٌ مِنَ المُفْتِينَ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِي المَسْأَلَةِ خِصَامًا امْتَنَعَ عَنِ الفَتْوَى، وَقَالَ: يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ القَاضِي. القَاضِي.

فَبَعْضُ النَّاسِ يَأْتِي إِلَى شَخْصٍ يَسْتَفْتِيهِ، وكَأَنَّ المَسْأَلَةَ مُجَرَّدُ مَسْأَلَةٍ عِلْمِيَّةٍ غَيْرِ وَاقِعِيَّةٍ، وَلَا يَذْكُرُ القَضِيَّةَ عَلَى الوَجْهِ الوَاقِعِ، فَيَأْخُذُ مِنْ كَلَامِ المُفْتِي مَا يَحْتَجُّ بِهِ عَلَى القَاضِي فِيهَا لَوْ حَكَمَ بِخِلَافِ قَوْلِ المُفْتِي، فَإِذَا ذَهَبَ هُوَ وخَصْمُهُ إِلَى القَاضِي، وحَكَمَ القَاضِي بِخِلَافِ مَا قَالَ المُفْتِي، جَاءَ هَذَا المُسْتَفْتِي وَقَالَ لِلقَاضِي: هَلْ أَنْتَ أَعْلَمُ مِنْ الْقَاضِي: هَلْ أَنْتَ أَعْلَمُ مِنْ فُلَانِ؟! فُلَانٌ يَقُولُ كَذَا وكَذَا، فَيقَعُ الحَاكِمُ فِي حَرَجٍ، مَعَ العِلْمِ بِأَنَّ الغَالِبَ أَنَّ الحَصْمَ

# الثَّانِي: أَلَّا يَسْتَفْتِيَ إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ أَهْلٌ لِلفَتْوَى[١].

لا يَقُولُ الحَقَّ، وَقَدْ يَكُونُ عِنْدَ القَاضِي مِنَ العِلْمِ بِالوَاقِعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ المُفْتِي، بِنَاءً عَلَى
 مَا وَرَدَ مِنْ أَقْوَالِ الحَصْمِ والقَرَائِنِ والأَحْوَالِ.

بَلْ إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ -والعيادُ بِاللهِ - يَقْلِبُ المَسْأَلَةَ، فيَقُولُ مَثَلًا: أَنَا أَسْأَلُكَ، فَإِنْ كَانَ الحَقُّ عَلَيَّ سَلَّمْتُهُ الحَقَّ، وَلَا أُلِحِئُ خَصْمِي لِلمُحَاكَمَةِ. وَهُوَ فِي الحَقِيقَةِ عَلَى الضِّدِّ، مَا سَأَلَنِي لِذَلِكَ، لَكِنْ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَغْبِيَ المُفْتِيَ، حَتَّى يَعْرِفَ مَا عِنْدَهُ.

والمَقَاصِدُ السَّيِّئَةُ عِنْدَ النَّاسِ كَثِيرَةٌ.

[١] قَوْلُهُ: «الثَّانِي: أَنْ لَا يَسْتَفْتِيَ إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ أَهْلٌ لِلفَتْوَى» هَذَا وَاجِبٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ أَهْلٌ لِلفَتْوَى؛ لِأَنَّ هَذَا دِينٌ، وَلَا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يُقَلِّدَ دِينَهُ آرَاءَ الرِّجَالِ، أَوْ أَنْ يُقَلِّدَ دِينَهُ مَنْ لَا يَعْلَمُ عَنْهُ.

فلوْ جَاءَكَ رَجُلٌ كَبِيرُ الهَامَةِ، طَوِيلُ العِمَامَةِ، كَثُّ اللَّحْيَةِ، وَاسِعُ الأَكْمَامِ، وَاسِعُ الثَيَابِ، طَوِيلُ المِسْوَاكِ، وَوَجَدْتَهُ جَالِسًا فِي المَسْجِدِ، فهذَا حَالُهُ تَقْتَضِي أَنَّهُ أَهْلٌ لِلفَتْوَى، الشَّيْخِ، الثَّيَابِ، طَوِيلُ المِسْوَاكِ، وَوَجَدْتَهُ جَالِسًا فِي المَسْجِدِ، فهذَا حَالُهُ تَقْتَضِي أَنَّهُ أَهْلٌ لِلفَتْوَى، قَدْ يَكُونُ مُتَمَشْيِخًا، ورُبَّمَا ادَّعَى الولايَة ولَيْسَ بِشَيْخِ، لَكِنْ قَدْ لَا يَكُونُ أَهْلًا لِلفَتْوَى، قَدْ يَكُونُ مُتَمَشْيِخًا، ورُبَّمَا الْآيْخِ عَلَى أَكْمَلِ هَيْئَةٍ، فَيَغْتَرُ فَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَخْدَعُونَ العَامَّة، فتَجِدُهُ يَأْتِي بِصُورَةِ الشَّيْخِ عَلَى أَكْمَلِ هَيْئَةٍ، فَيَغْتَرُ النَّاسُ بِهِ. وَإِنَّا طَرِيقُ العِلْمِ أَوْ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِأَنَّ هَذَا أَهْلُ لِلفَتْوَى: أَنْ تَرَى النَّاسَ حَوْلَهُ يَسْتَفْتُونَهُ ويَسْأَلُونَهُ، فهَذَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ يَسْتَفْتُونَهُ ويَسْأَلُونَهُ، فهذَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ يَسْتَفْتُونَهُ ويَسْأَلُونَهُ، فهذَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ يَسْتَفْتُونَهُ ويَسْأَلُونَهُ، فهذَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ الطَّنِّ اللَّالَ لِلفَتْوى.

ومَعَ ذَلِكَ فَيَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ أَنْ يَتَأَنَّى، وإِذَا كَانَ لَا يَعْرِفُ أَنَّ هَذَا أَهْلٌ لِلفَتْوَى

## ويَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ أَوْثَقَ الْمُفْتِينَ عِلْمًا ووَرَعًا[١]،....

إِلّا بِهَذِهِ الطَّرِيقِ، فَلْيَجْعَلِ اسْتِفْتَاءَهُ إِيَّاهُ بِمَنْزِلَةِ أَكْلِ المَيْتَةِ -يَعْنِي لِلضَّرُورَةِ- يَعْنِي: إِذَا لَمْ
 يَجِدْ فِي هَذَا البَابِ خَيْرًا مِنْهُ، ويَكُونُ نَاوِيًا بِقَلْبِهِ أَنَّهُ إِذَا انْتَهَى إِلَى شَخْصٍ يَعْرِفُهُ تَمَامًا ويَثِقُ بِهِ اسْتَفْتَاهُ، حَتَّى يَكُونَ دَاخِلًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَنْقُوا اللّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:١٦].

[١] قَوْلُهُ: «وَيَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ أَوْنَقَ الْمُفْتِينَ عِلْمًا ووَرَعًا» يَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ أَفْضَلَ الْمُفْتِينَ عِلْمًا ووَرَعًا؛ لِأَنَّ الفَتْوَى تَحْتَاجُ إِلَى هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ: العِلْمُ والوَرَعُ.

وذَلِكَ أَنَّ العُلَمَاءَ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: عَالِمُ أُمَّةٍ، وعَالِمُ دَوْلَةٍ، وعَالِمُ مِلَّةٍ.

فَعَالِمُ اللَّهِ: هُوَ الَّذِي يَتَّبِعُ مَا دَلَّتِ المِلَّةُ الإِسْلَامِيَّةُ عَلَيْهِ، سَوَاءً وَافَقَ الحُكَّامَ وآرَاءَ العَامَّةِ أَوْ لَا.

وعَالِمُ الدَّوْلَةِ: الَّذِي يَنْظُرُ هَوَى الدَّوْلَةِ ومَاذَا تُرِيدُهُ! يَقُولُ: أَنَا بِاسْتِطَاعَتِي أَنْ أَلْوِيَ أَعْنَاقَ الأَدِلَّةِ، يَقُولُ للدَّوْلَةِ: مَاذَا تَرَيْنَ؟ تَقُولُ: أَنَا أَرَى أَنَّ الرِّبَا الاسْتِثَارِيَّ الَّذِي يَرْفَعُ اقْتصَادَ البِلَادِ ضَرُورَةٌ.

قَالَ: نُصْدِرُ فَتُوى بِأَنَّ الرِّبَا نَوْعَانِ: اسْتِثْمَارِيُّ واسْتِغْلَالِيُّ، أَمَّا الاسْتِغْلَالِيُّ فَحَرَامٌ؛ لِأَنَّهُ طُلْمٌ، وَأَمَّا الاسْتِغْلَالِيُّ فَجَائِزٌ، بَلْ وَاجِبٌ؛ لِأَنَّهُ يَرْفَعُ اقْتِصَادَ البِلَادِ، وفِيهِ مَصْلَحَةٌ وَرَاحَةٌ، إِذَنْ هُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الدِّينَ الإسْلَامِيَّ مَبْنِيٌّ عَلَى جَلْبِ المَصَالِحِ ودَرْءِ المَفَاسِدِ، والرِّبَا حُرِّم؛ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَمْ تَغْمَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ والرِّبَا حُرِّم؛ لِأَنَّهُ ظُلْمٌ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِن لَمْ تَغْمَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ والرِّبَا حُرِّمَ وَلَا تُعْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُعْلَمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُطْلِمُونَ وَلَا تُطْلَمُونَ وَلَا تُعْمَلُوا أَمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ ولَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ولَدَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّ

#### وَقِيلَ: يَجِبُ ذَلِكَ[١].

فنُسَمِّي هَذَا «عَالِمَ دَوْلَةٍ».

ولمَّا ظَهَرَتِ الاَشْتِرَاكِيَّةُ فِي البِلَادِ العَرَبِيَّةِ ذَهَبَ بَعْضُ العُلَمَاءِ -عُلَمَاءُ الدَّوْلَةِإِلَى اسْتِنْبَاطِ الاَشْتِرَاكِيَّةِ مِنَ القُرْآنِ، وقَالُوا: أَنْتُمْ تَقُولُونَ: إِنَّ الاَشْتِرَاكِيَّةَ حَرَامٌ؛ لِأَنْكُمْ جَهَلَةٌ لا تَعْرِفُونَ، أَلَمْ تَرَوْا إِلَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُ كُمُّ هَل لَكُمْ مِن جَهَلَةٌ لا تَعْرِفُونَ، أَلَمْ تَرَوْا إِلَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنفُ كُمُّ هَل لَكُمْ مِن مَن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقَنْكُمُ مِن أَنشُدُ فِيهِ سَوَآةٌ ﴾ [الروم: ٢٨] التَّاعِبُ واللَّاعِبُ سَوَاءٌ ﴿ فَأَنشُدُ فِيهِ سَوَآةٌ ﴾ فقالُوا: هَذِهِ دَلِيلٌ عَلَى الاَشْتِرَاكِيَّةٍ، و «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي مَا رَزَقَنْكَ الاَشْتِرَاكِيَّةٍ، و «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي فَلَاقَةٍ: المَاءِ والكَلَا والنَّارِ » (١) إِذَنْ: ثَبَتَتِ الاَشْتِرَاكِيَّةُ!

وهُمْ يَأْتُونَ بِأَشْيَاءَ تَحْرِيفًا لِلكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ.

وعَالِمُ الأُمَّةِ: هُوَ الَّذِي إِذَا قِيلَ لَهُ: حَرَامٌ، قَالَ: النَّاسُ وَاقِعُونَ فِي هَذَا، فَسَهِّلُوا عَلَى النَّاسِ، الآنَ أَكْثُرُ النَّاسِ ثِيَابُهُمْ تَحْتَ الكَعْبَيْنِ، فصَعْبٌ أَنْ تَنْقُلَ النَّاسَ وتَقُولَ: لَا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يُنْزِلَ ثَوْبَهُ أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، هَذَا صَعْبٌ، خَفِّفُوا عَلَى النَّاسِ، فكُلُّ النَّاسِ وَاقِعُونَ فِي هَذَا، ويَقُولُ: هَذَا حَلالٌ؛ لِأَنَّكَ لَمْ تَصْنَعْهُ خُيلَاءَ.

فنُسَمِّي هَـذَا (عَالِمَ أُمَّةٍ)، أَيْ: يَنْظُرُ مَا الأُمَّةُ عَلَيْهِ ويَحْكُمُ بِمَا يُوَافِقُ الهَوَى.

[١] قَوْلُهُ: «وَقِيلَ: يَجِبُ ذَلِكَ» لِأَنَّ هَذَا دِينٌ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُقَلِّدَ الأَدْنَى مَعَ وُجُودِ الأَعْلَى.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأحكام، باب المسلمون شركاء في ثلاث، رقم (٢٤٧٢) بلفظ: «المسلمون شركاء...»، ورواه أحمد في مسنده (٥/ ٣٦٤) من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُعَنْهُمَا.

الثَّالِثُ: أَنْ يَصِفَ حَالَتَهُ وَصْفًا صَادِقًا، كَقَوْلِ السَّائِلِ: إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ الماءِ فَإِذَا تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَنَتَوَضَّأُ بِهَاءِ البَحْرِ؟.

الرَّابِعُ: أَنْ يَنْتَبِهَ لِمَا يَقُولُهُ الْمُفْتِي بِحَيْثُ لَا يَنْصَرِفُ مِنْهُ إِلَّا وَقد فَهِمَ الجَوَابَ تَمَامًا[١].

[1] وهَذَا القَوْلُ لَهُ وِجْهَةُ نَظَرٍ بِلَا شَكِّ، إِلَّا أَنَّ عَمَلَ الصَّحَابَةِ عَلَى خِلَافِهِ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانَ يُفْتِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ويُفْتُونَ النَّاسَ، مَعَ أَنَّ فِي البَلَدِ مَنْ هُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ، فَلَا تَجِدُ النَّاسَ كُلَّهُمْ مَثَلًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ لِيَسْتَفْتُوهُ، بَلْ يَسْتَفْتُونَ مَنْ هُوَ دُونَهُ مِنْ أَهْلِ الفَتْوَى.

فعَمَلُ الصَّحَابَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ، وَإِنَّمَا الوَاجِبُ أَنْ تَسْتَفْتِيَ مَنْ تَرَى أَنَّهُ أَهْلًا.

ولأنَّ الحَقَّ قَدْ يَكُونُ مَعَ المَفْضُولِ دُونَ الفَاضِلِ، فَإِذَا لَمْ يَتَعَيَّنِ الصَّوَابُ فِي الأَعْلَم والأَوْرَع، جَازَ اسْتِفتَاءُ غَيْرِهِ.

وهَذَا القَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ، لَكِنْ لَا شَكَّ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَخْتَارَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ وأَوْرَعُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَحْوَطُ، ولِأَنَّهُ أَرْجَحُ، وأَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ مِنْ غَيْرِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: عَلَى هَذَا، لَـوْ كَانَ جُمْهُورُ العُلَهَاءِ عَلَى قَـوْلِ، فهَـلْ يَنْبَغِي أَنْ يُتَّبَعَ هَذَا القَوْلُ؟

فالجَوَابُ: نَعَمْ، يَنْبَغِي إِذَا اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ، وَكَانَ الجُمْهُورُ عَلَى قَوْلٍ، أَنْ يَتَبِعَ الجُمْهُورَ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّ الصَّوَابَ مَعَ خِلَافِهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَ الجُمْهُورِ أَقْرَبُ إِلَى الجُمْهُورِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ أَنَّ الصَّوَابَ مَعَ خِلَافِهِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَ الجُمْهُورِ أَقْرَبُ إِلَى الطَّمُوابِ كَمَا هُو ظَاهِرٌ؛ ولِهَذَا كَانَ العُلَمَاءُ فِي الحَدِيثِ يُرَجِّحُونَ الحَدِيثِ الأَكْثَرَ عَدَدًا عَلَى الأَقْلَ، ويُسَمُّونَ المُخَالِفَ لِلأَكْثَرِ شَاذًا وَلَا يَعْتَدُّونَ بِهِ.

فالحَاصِلُ: أَنَّ الإِنْسَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْتَاطَ بِقَدْرِ مَا يَسْتَطِيعُ، كَمَا أَنَّ المَرِيضَ لَوْ مَرضَ وَكَانَ فِي البَلَدِ طَبِيبَانِ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ إِلَى أَعْلَمِهِمَا وأَقْرَبِهِمَا إِلَى إِصَابَةِ الدَّاءِ والدَّوَاءِ وأَكْثَرِهِمَا تَجْرِبَةً كَمَا هُوَ مُشَاهَدٌ، واللهُ أَعْلَمُ.

ولَوْ قِيلَ: إِذَا اسْتُفْتِيَ الإِنْسَانُ، وهُنَاكَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فِي البَلَدِ، وَهُوَ يَتَيَقَّنُ الحُكْمَ، فَهَل الأَحْسَنُ أَنْ يُحِيلَهُ إِلَى الأَعْلَم أَوْ يُفْتِيَ؟

نَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُفْتِيَ، إِلَّا إِذَا رَأَى مَصْلَحَةً رَاجِحَةً، فَقَدْ يَرَى المَصْلَحَةَ أَنْ يُخْيِلَهُ؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَكَذَا، فَيَقُولُونَ: قَالَ لِي فُلانٌ كَذَا وكَذَا، فَيَقُولُونَ: وَمَنْ فُلانٌ؟ لِمَ لَا تَسْأَلُ فُلانًا، يَعْنِي: العَالِمَ الَّذِي فِي البَلَدِ.

فَهُنَا قَدْ تَكُونُ الْمُصْلَحَةُ أَنْ يُحِيلَهُ حَتَّى يَكُونَ جَانِبُهُ أَقْوَى.

ومَا المَقْصُودُ بِحَدِيثِ: «مَنْ كَتَمَ عِلْمًا»(١)، هَلِ المَقْصُودُ بالعِلْمِ فِيهِ كُلُّ عِلْمِ الشَّرِيعَةِ بِأُصُولِهِ وفُرُوعِهِ، أَوِ المَقْصُودُ عِلْمُ الوَاجِبَاتِ مِثْلِ الصَّلَةِ والزَّكَاةِ..؟

هُوَ عَامٌّ، وَلَا بُدَّ مِنْ تَوَفُّرِ شُرُوطِ وُجُوبِ الفَتْوَى.



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه في الأبواب الأولى، باب من سئل عن علم فكتمه، رقم (٢٦٥)، من حديث أبي سعيد الخدري؛ وهو عند ابن حبان (٩٦،٩٥)، من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِللَهُ عَنْهُمْ.

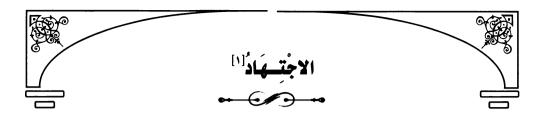

#### \* تَعْرِيفُهُ:

الاجْتِهَادُ لُغَةً: بَذْلُ الجُهْدِ لإِدْرَاكِ أَمْرِ شَاقٌّ [٢].

واصْطِلَاحًا: بَذْلُ الجُهْدِ لإِدْرَاكِ حُكْمٍ شَرْعِيِّ [٢].

[١] وليًّا كَانَتِ الفَتْوَى إِمَّا أَنْ تَصْدُرَ عَنِ اجْتِهَادٍ أَوْ تَقْلِيدٍ، نَاسَبَ أَنْ يُذْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ الاجْتِهَادُ والتَّقْلِيدُ.

[٢] قَوْلُهُ: «الاجْتِهَادُ فِي اللَّغَةِ: بَذْلُ الجُهْدِ لإِدْرَاكِ أَمْرٍ شَاقًّ» فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «أَمْرٍ شَاقً» بَذْلُ الجُهْدِ لِإِدْرَاكِ أَمْرٍ شَاقًّ» وَلَهُذَا مَنْ حَمَلَ حَقِيبَةً لَيْسَ فِيهَا إِلَّا كِتَابٌ وَأَمْرٍ شَاقًّ» وَلَوْ حَمَلَ حَقِيبَةً لَيْسَ فِيهَا إِلَّا كِتَابٌ وَاحِدٌ لَا يُقَالُ: إِنَّهُ اجْتَهَدَ فِي حَمْلِهَا؛ لِأَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ بِشَاقً، وَلَوْ حَمَلَ حَجَرًا كَبِيرًا قِيلَ: إِنَّهُ اجْتَهَدَ فِي حَمْلِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ شَاقٌ.

[٣] قَوْلُهُ: «واصْطِلَاحًا: بَذْلُ الجُهْدِ لإِذْرَاكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ» فالاجْتِهَادُ فِي الشَّرْعِ: أَنْ يَبْذُلَ الإِنْسَانُ طَاقَتَهُ ووُسْعَهُ؛ لإِذْرَاكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ، وعَلَيْهِ فَمَنْ أَخَذَ كِتَابًا ونَظَرَ فَي يَبْذُلَ الإِنْسَانُ طَاقَتَهُ ووُسْعَهُ؛ لإِذْرَاكِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ، وعَلَيْهِ فَمَنْ أَخَذَ كِتَابًا ونَظَرَ فِيهِ وحَكَمَ بِمَا يَقْتَضِيهِ هَذَا الكِتَابُ فليس بِمُجْتَهِدٍ، بَلْ هَذَا مُقَلِّدٌ؛ لِأَنَّهُ قَلَدَ صَاحِبَ الكِتَاب.

ومَنْ رَاجَعَ الكُتُبَ وبَحَثَ مَعَ العُلَمَاءِ فِي حُكْمِ المَسْأَلَةِ، حَتَّى أَوْصَلَهُ ذَلِكَ البَحْثُ مَعَ العُلَمَاءِ فِي حُكْمِ المَسْأَلَةِ، حَتَّى أَوْصَلَهُ ذَلِكَ البَحْثُ مَعَ العُلَمَاءِ ومُرَاجَعَةِ الكُتُبِ إِلَى إِدْرَاكِ الحُكْمِ؛ فَهَذَا يُسَمَّى مُجْتَهِدًا؛ لِأَنَّهُ بَذَلَ جُهْدَهُ لِإِذْرَاكِ هَذَا الأَمْرِ.

والمُجْتَهِدُ: مَنْ بَذَلَ جُهْدَهُ لِذَلِكَ[1].

\* شُرُوطُ الاجْتِهَادِ:

لِلاجْتِهَادِ شُرُوطٌ مِنْهَا:

١ - أَنْ يَعْلَمَ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يَخْتَاجُ إِلَيْهِ فِي اجْتِهَادِهِ، كَآياتِ الأَحْكَامِ
 وأَحَادِيثِهَا [٢].

والمُجْتَهِدُ فِي الحَقِيقَةِ هُوَ العَالِمُ، أمَّا الْمُقَلِّدُ فَسَيْأَتِينَا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَالِمٍ بإِجْمَاعِ العُلَمَاءِ؛
 لِأَنَّ عَايَةَ مَا عِنْدَهُ أَنَّهُ نُسْخَةٌ مِنْ كِتَابِ يَعْتَرِيهَا التَّلَفُ والتَّمَزُّ قُ.

[١] قَوْلُهُ: «والْمُجْتَهِدُ: مَنْ بَذَلَ جُهْدَهُ لِلَالِكَ» يَعْنِي: بَذَلَ جُهْدَهُ لإِدْرَاكِ الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ.

[٢] قَوْلُهُ: «أَنْ يَعْلَمَ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي اجْتِهَادِهِ، كَآياتِ الأَحْكَامِ وَأَحَادِيثِهَا» فَإِذَا كَانَ مُحْتَهِدًا فِي الأَحْكَامِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَعْرِفَةٌ بِآياتِ الأَحْكَامِ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَعْرِفَةٌ بآياتِ أُصُولِ الدِّينِ العَقَدِيَّةِ، كَالإيهانِ باليَوْمِ الآخرِ وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَعْرِفَةٌ بآياتِ أُصُولِ الدِّينِ العَقَدِيَّةِ، كَالإيهانِ باليَوْمِ الآخرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يَتَعَلَّقُ بِاجْتِهَادِهِ.

وكَذَلِكَ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ إِلمَامٌ بِأَحَادِيثِ الأَحْكَامِ.

والأَحادِيثُ كَانَتْ مُنْتَشِرَةً مُتَفَرِّقَةً حَتَّى يَسَّرَ اللهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ مَنْ يَجْمَعُ شَتَاتَهَا، فَجَمَعَهَا الْمُسْلِمُونَ وللهِ الحَمْدُ، فمِنْهَا مَا جُمِعَ عَلَى الأَبْوَابِ كالصَّحِيحَيْنِ: (صَحِيحِ البُخَارِيِّ)، و(صَحِيحِ مُسْلِمٍ)، ومِنْهَا مَا جُمِعَ عَلَى المَسَانِيدِ مِثْلِ (مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْدَ)، ومِنْهَا مَا جُمِعَ عَلَى المَسَانِيدِ مِثْلِ (مُسْنَدِ الإِمَامِ أَحْدَ)، ومِنْهَا مَا جُمِعَ عَلَى أَشْكَالٍ شَتَّى.

٢ – أَنْ يَعْرِفَ مَا يَتَعَلَّقُ بِصِحَّةِ الحَدِيثِ<sup>[1]</sup> وضَعْفِه، كَمَعْرِفَةِ الإسْنَادِ ورِجَالِهِ، وغَيْرِ ذَلِكَ<sup>[۲]</sup>.

فالأحاديثُ وللهِ الحَمْدُ حُصِرَتْ، فيُمْكِنُ لَمِنْ أَرَادَ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي حُكْمِ مَسْأَلَةٍ مِنْ
 مَسَائِلِ الجِهَادِ أَنْ يَرجِعَ إِلَيْهِ مَنْ كُتُبِ الحَدِيثِ بِكُلِّ سُهُولَةٍ، فيَرْجِعُ مثلًا إِلَى كِتَابِ الجِهَادِ فِي البُخَارِيِّ وَفِي مُسْلِم والنَّسَائِيِّ وابْنِ مَاجَهْ فيُدْرِكُهَا.

ولوَلَا أَنَّ اللهَ يسَّرَ لِأَحَادِيثِ الرَّسُولِ ﷺ مَنْ يَجْمَعُ شَتَاتَهَا، لَكَانَ الحُصُولُ عَلَيْهَا صَعْبًا جِدًّا، لَكِنْ مِنْ تَيْسِيرِ اللهِ أَنَّ اللهَ يَسَّرَ هَؤُلَاءِ العُلَمَاءَ جَزَاهُمُ اللهُ خَيْرًا.

[١] قَوْلُهُ: «أَنْ يَعْرِفَ مَا يَتَعَلَّقُ بِصِحَّةِ الحَدِيثِ» يَعْنِي لَا بُدَّ أَوَّلًا: مِنْ دَلَالَةِ الحَدِيثِ. وثَانِيًا: لَا بُدَّ مِنَ الصِّحَّةِ.

[٢] قَوْلُهُ: «مَا يَتَعَلَّقُ بِصِحَّةِ الحَدِيثِ وضَعْفِهِ، كَمَعْرِفَةِ الإسْنَادِ ورِجَالِهِ وغَيْرِ ذَلِكَ» فإنْ لَمْ يَعْرِف مَا يَتَعَلَّقُ بِصِحَّةِ الحَدِيثِ وضَعْفِهِ فلَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَحْكُمُ فَلِكَ» فإنْ لَمْ يَعْرِف مَا يَتَعَلَّقُ بِصِحَّةِ الحَدِيثِ وضَعْفِهِ فلَيْسَ بِمُجْتَهِدٍ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَحْكُمُ بِعِلْمِ الحَدِيثِ بِحَدِيثٍ ضَعِيفٍ، ويَرُدُّ حَدِيثًا صَحِيحًا، فلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ إِلمَامٌ بِعِلْمِ الحَدِيثِ ورِجَالِهِ.

وعِلْمُ الحَدِيثِ ورِجَالُهُ أيضًا -وللهِ الحَمْدُ- مَحْفُوظٌ، فَقَدْ أَلَّفَ العُلَمَاءُ فِي عِلْمِ الحَدِيثِ كَعِلْمِ المُصْطَلَحِ، وأَلَّفُوا فِي كُتُبِ الرِّجَالِ مَا لَا يُحْصِيهِ إِلَّا اللهُ، فضَبَطُوا الأَمْرَ لِلمُسْلِمِينَ، وصَارَ النَّاسُ يَسْهُلُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْجِعُوا لِهَذِهِ الكُتُبِ فَيعْرِفُوا صِحَّةَ الحَدِيثِ لِلمُسْلِمِينَ، وصَارَ النَّاسُ يَسْهُلُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْجِعُوا لِهَذِهِ الكُتُبِ فَيعْرِفُوا صِحَّةَ الحَدِيثِ مِنْ ضَعْفِهِ.

فَمَثَلًا: إِذَا مَرَّ عَلَيْكَ حَدِيثٌ بِسَنَدِهِ، تَسْتَطِيعُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَيْهِ صِحَّةً أَوْ ضَعْفًا، بالرُّجُوعِ أَوَّلًا إِلَى الرِّجَالِ هَلْ هُمْ ثِقَاتُ أَوْ لَا، ثُمَّ هَلْ أَدْرَكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَوْ كَانَ بَيْنَهُمُ انْقِطَاعٌ؛ لِأَنَّهُ رُبَّهَا يَكُونُ الرُّواةُ ثِقَاتٍ، لَكِنْ بَيْنَهُمُ انْقِطَاعٌ.

٣- أَنْ يَعْرِفَ النَّاسِخَ والمَنْسُوخَ [1]، ومَوَاقِعَ الإِجْمَاعِ [٢]، حَتَّى لَا يَحْكُمَ بِمَنْسُوخٍ أَوْ مُخَالِفٍ لِلإِجْمَاعِ.

ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ نَنْظُرَ: هَلْ خَالَفَ هَؤُلَاءِ الثَّقَاتِ ثِقاتٌ آخَرُونَ أَوْ لَا، فَإِذَا خَالَفَهُمْ
 ثِقَاتٌ آخَرُونَ أَرْجَحُ مِنْهُمْ صَارَ حَدِيثُ الثَّقَاتِ شَاذًّا لَا يُحْتَجُّ بِهِ.

ثُمَّ بَعْدَ هَذَا يَنْظُرُ إِلَى المروِيِّ –المَتْنِ– هَلْ خَالَفَهُ مَا هُوَ أَرْجَحُ مِنْهُ أَوْ لَا، فَإِنْ خَالَفَهُ مَا هُوَ أَرْجَحُ مِنْهُ أَوْ لَا، فَإِنْ خَالَفَهُ مَا هُوَ أَرْجَحُ مِنْهُ حَكَمْنَا بِشُذُوذِهِ ورَدِّهِ، وإنْ كَانَ رِجَالُ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٍ.

والحَاصِلُ: أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعْرِفَ المُجْتَهِدُ مَا يَتَعَلَّقُ بِاجْتِهَادِهِ مِنْ صِحَّةِ الحَدِيثِ وضَعْفِهِ، ورِجَالِ الإسْنَادِ، وغَيْرِ ذَلِكَ.

[١] قَوْلُهُ: «أَنْ يَعْرِفَ النَّاسِخَ والمَنْسُوخَ» لَا بُدَّ للمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْرِفَ النَّاسِخَ مِنَ المَنْسُوخِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَعْرِفْ فَرُبَّهَا يَحْكُمُ بِمُقْتَضَى آيَةٍ مَنْسُوخَةٍ أَوْ بِمُقْتَضَى حَدِيثٍ مَنْسُوخٍ، المَّنْسُوخِ، وَيَقَعُ هَذَا كَثِيرًا، فَقَدْ يَمُرُّ عَلَى الإِنْسَانِ حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ، لَا يَعْلَمُ بِنَسْخِهِ فَيَحْكُمُ بِهِ، وَيَعْمُومُ أَنَّ الحَدِيثَ المَنْسُوخَ لَا يَجُوزُ الحُكْمُ بِمُقْتَضَاهُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ رُفِعَ حُكْمُهُ.

[7] قَوْلُهُ: «ومَوَاقِعَ الإِجْمَاعِ» لِئَلَّا يَحْكُمَ بِشَيْءٍ كُخَالِفُ الإِجْمَاعَ؛ ولِهَذَا نَرَى بَعْضَ العُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ إِذَا رَأَوْا قَوْلًا ولَمْ يَطَّلِعُوا عَلَى مُخَالِفٍ، يُعَلِّقُونَ القَوْلَ بِهِ عَلَى عَدَمِ الإِجْمَاعِ. عَدَمِ الإِجْمَاعِ.

فَمَثَلًا: شَيْخُ الإسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ -رَحَمَهُ اللَّهُ، وهُوَ مِنْ أَوْسَعِ العُلَمَاءِ اطِّلَاعًا عَلَى الخِلَافِ - أَحْيَانًا يَقُولُ: هَذَا القَوْلُ هُوَ الحَقُّ إِنْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ بِهِ، يَعْنِي: فَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ الخِلَافِ - أَحْيَانًا يَقُولُ: هَذَا القَوْلُ هُو الحَقُّ إِنْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ بِهِ، يَعْنِي: فَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ قَائِلٌ فَهُو مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الإِجْمَاعَ يَكُونُ عَلَى خِلَافِهِ، ومِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ رَحَمَهُ اللَّهُ إِنَّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ طَلَاقًا بَائِنًا حَيْضَةً وَاحِدَةً، لَكِنَّهُ قَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ قِيلَ بِهِ، يَعْنِي إِنْ كَانَ الإَجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ بِهِ.

## ٤ - أَنْ يَعرِفَ مِنَ الأَدِلَّةِ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الحُكْمُ، مِنْ تَخْصِيصٍ [١] أَوْ تَقْيِيدٍ [٢]....

[١] قَوْلُهُ: «أَنْ يَعْرِفَ مِنَ الأَدِلَّةِ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الْحَكْمُ مِنْ تَخْصِيصٍ» فهذَا أيضًا لا بُدَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ فرُبَّمَا يَحْكُمُ بِعُمُومِ دَلِيلٍ مَعَ أَنَّ هُنَاكَ مَا يُخَصِّصُهُ.

مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُلٌ قَرَأُ الحَدِيثَ: «فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ العُشْرُ، وفِيهَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ العُشْرِ»<sup>(۱)</sup>، فَفِي هَذَا الحَدِيثِ عُمُومَانِ: عُمُومٌ فِي القَدْرِ، وعُمُومٌ فِي الجِنْسِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: «فِيهَا سَقَتِ السَّهَاءُ» يَعُمُّ القَلِيلَ والكَثِيرَ، ويَعُمُّ كُلَّ جِنْسٍ مِمَّا سَقَتِ السَّهَاءُ، فيَأْخُذُ بَهَذَا الحَدِيثِ ويَقُولُ: تَجِبُ الزَّكَاةُ فِيهَا خَرَجَ مِنَ الأَرْضِ مِنْ أَيِّ نَوْعٍ كَانَ، وبِأَيِّ قَدْرٍ كَانَ.

وهَذَا خَطَأٌ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الحُكْمُ مِنَ التَّخْصِيصِ والتَّقْيِيدِ، فَنَقُولُ: هَذَانِ العُمُومَانِ مُحَصَّصَانِ بِهَا يُوسَقُ ويُكَالُ، بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَسْةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (٢)، فعُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا سَقَتِ السَّهَاءُ يَعْنِي: مِمَّا يُوسَقُ، ومِمَّا بَلَغَ خَسْةَ أَوْسُقٍ.

فلَا بُدَّ لِلمُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ عِلْمٌ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الْحُكْمُ مِنَ النَّصُوصِ.

[۲] قَوْلُهُ: «أَوْ تَقْيِيدٍ» يَعْنِي: تَقْيِيدًا لِمُطْلَقٍ، فالتَّخْصِيصُ وَارِدٌ عَلَى العَامِّ، والتَّقْيِيدُ وَارِدٌ عَلَى المُطْلَقِ، وَقَدْ عَرَفْنَا فِيهَا سَبَقَ الفَرْقُ بَيْنَ المُطْلَقِ والعَامِّ.

فَمَثَلًا: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [النساء:٩٢] هَذَا مُطْلَقٌ، فَإِذَا قِيلَ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء:٩٢] فهَذَا تَقْبِيدٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب العشر فيها يسقى من ماء السهاء وبالماء الجاري، رقم (١٤٨٣)، من حديث عبد الله بن عمر رَضِّاللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة، رقم (١٤٥٩)، ومسلم: كتاب الزكاة، رقم (٩٧٩)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَوَالِيَّهُ عَنْهُ.

أَوْ نَحْوِهِ [1]، حَتَّى لَا يَحْكُمَ بِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ.

٥- أَنْ يَعْرِفَ مِنَ اللَّغَةِ وأُصُولِ الفِقْهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِدلالاتِ الأَلْفَاظِ<sup>[۱]</sup>، كالعَامِّ والْحَاصِّ، والمُطْلَقِ والمُقَيَّدِ، والمُجْمَلِ والمُبَيَّنِ، ونَحْوِ ذَلِكَ؛ لِيَحْكُمَ بِمَا تَقْتَضِيهِ تِلْكَ الدَّلالاتُ.

٦ - أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ يَتَمَكَّنُ بِهَا مِنِ اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَام مِنْ أَدِلَّتِهَا.

والاجْتِهَادُ قَدْ يَتَجَزَّأُ، فيَكُونُ فِي بَابٍ وَاحِدٍ مِنَ أَبْوَابِ العِلْمِ، أَوْ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْ مَسَائِلِهِ.

[١] قَوْلُهُ: «أَوْ نَحْوِهِ» أَيْ: مِثْلُ مَا يَرِدُ عَلَى النَّصُوصِ مِنَ الشَّرْطِ والاسْتِفْهَامِ وغَيْرِ ذَلِكَ.

[٢] قَوْلُهُ: «أَنْ يَعْرِفَ مِنَ اللَّغَةِ وأُصُولِ الفِقْهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِدَلالاتِ الأَلْفَاظِ» لَا بُدَّ لِلمُجْتَهِدِ أَنْ يَعْرِفَ دَلالاتِ الأَلْفَاظِ، وأَنَّ مِنَ الأَلْفَاظِ مَا هُوَ عَامٌّ، ومِنْهَا مَا هُوَ خَاصٌ، ومِنْهَا المُطْلَقُ، ومِنْهَا المُقَيَّدُ حَتَّى يَحْكُمَ بِمَا تَقْتَضِيهِ هَذِهِ الدَّلالاتُ.

فَمَثَلًا: إِذَا كَانَ لَا يَعْرِفُ العُمُومَ، يَعْنِي: لَا يَعْرِفُ صِيَغَ العُمُومِ، فَلَا يَعْرِفُ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لِلعُمُومِ، وَهَذَا اللَّفْظَ لِلخُصُوصِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ اسْتِنْبَاطُهُ للأَحْكَامِ صَحِيحًا، لِأَنَّهُ قَدْ يَجْعَلُ مَا لَيْسَ مُطْلَقًا مُطْلَقًا، وَهُ وَ لَا يَدْرِي. لَا يَدْرِي.

وهَذَا الشَّرْطُ قَرِيبٌ مِنَ الشَّرْطِ الَّذِي قَبْلَهُ.

وهَذَا الشَّرْطُ فِي الحَقِيقَةِ هُوَ الثَّمَرَةُ، فَقَدْ يَكُونُ الإِنْسَانُ عِنْدَهُ كُلُّ مَا سَبَقَ مِنَ الشُّرُوطِ، لَكِنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَنْبِطَ، بَلْ هُوَ مِثْلُ البَبْغَاءِ، يَقُولُ مَا يَقُولُهُ غَيْرُهُ.

ويُذْكَرُ أَنَّ بَعْضَ الطَّلَبَةِ كَانَ عِنْدَهُ حِفْظٌ قَوِيٌّ، يَخْفَظُ كِتَابَ الفُرُوعِ لاَبْنِ مُفْلِحٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالفُرُوعُ يُسَمَّى مِكْنَسَةَ المَذْهَبِ؛ وَحَمَهُ اللَّهُ وَالفُرُوعُ يُسَمَّى مِكْنَسَةَ المَذْهَبِ؛ لِإِنَّهُ حَاوٍ لِكُلِّ مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَحَمَهُ اللَّهُ، حَتَّى الرِّوَايَاتِ والوُجُوهِ والاحْتِهَ الاتِ والتَّخْرِيجَاتِ فكُلُّهَا مَوْجُودَةٌ فِيهِ، وَهُوَ مِنْ أَجْمَعِ مَا يَكُونُ مِنَ الكُتُبِ.

فكَانَ هَذَا الطَّالِبُ يَحْفَظُ هَذَا المَّنَ، لَكِنَّهُ لَا يَعْرِفُ أَوْ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَنْ يَسْتَنْبِطَ حُكُمًا وَاحِدًا مِنْ هَذَا الكِتَابِ، فَكَانَ أَصْحَابُهُ يَخْرُجُونَ بِهِ بَدَلًا مِنْ أَنْ يَذْهَبُوا إِلَى المَكْتَبَةِ لِيُرَاجِعُوا؛ فكَانُوا يَخْرُجُونَ بِهَذَا الكِتَابِ، فَإِذَا أُشْكِلَتْ عَلَيْهِمْ مَسْأَلَةٌ، قَالُوا: مَاذَا قَالَ لِيُرَاجِعُوا؛ فكَانُوا يَخْرُجُونَ بِهَذَا الكِتَابِ، فَإِذَا أُشْكِلَتْ عَلَيْهِمْ مَسْأَلَةٌ، قَالُوا: مَاذَا قَالَ صَاحِبُ الفُرُوعِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ؟ قَالَ: والله لَا أَدْرِي! لَكِنْ هَذَا فِي أَيِّ بَابٍ؟ قَالُوا: فِي البَابِ الفُلانِيِّ. قَالَ: اسْتَمِعُوا، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ عَلَيْهِمُ الكِتَابَ، وهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ مِنْ البَابِ الفُلانِيِّ. قَالَ: اسْتَمِعُوا، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ عَلَيْهِمُ الكِتَابَ، وهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ مِنْ الفَوَائِدَ، فَأَطْلَقُوا عَلَيْهِ لَقَبًا -مِنْ بَابِ المَنْحِ مَعَهُ - فَسَمَّوْهُ: حِمَارَ الفُرُوعِ، لِأَنَّهُ يَعْمِلُهُ وَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ.

عَلَى كُلِّ حَالٍ: لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ الإِنْسَانِ مَلَكَةٌ يَسْتَطِيعُ بِهَا أَنْ يَسْتَنْبِطَ الأَحْكَامَ مِنَ الأَدِلَّةِ.

والنَّاسُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ يَتَبَايَنُونَ تَبَايُنًا عَظِيهًا، فَتَجِدُ بَعْضَ النَّاسِ يَسْتَنْبِطُ مِنْ الْحَدِيثِ الوَاحِدَ عِدَّةَ مَسَائِلَ، وآخَرَ لَا يَسْتَنْبِطُ مِنْهُ إِلَّا مَسَائِلَ قَلِيلَةً، أَوْ لَا يَسْتَنْبِطُ مِنْهُ إِلَّا مَسَائِلَ قَلِيلَةً، أَوْ لَا يَسْتَنْبِطُ مِنْهُ إِلَّا المَسْأَلَةَ الَّتِي هِي ظَاهِرُ الكَلَامِ فَقَطْ؛ ولِهَذَا رُبَّمَا يُوجَدُ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَهُ عِلْمٌ قَلِيلٌ إِلَّا المَسْأَلَةَ الَّتِي هِي ظَاهِرُ الكَلَامِ فَقَطْ؛ ولِهَذَا رُبَّمَا يُوجَدُ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَهُ عِلْمٌ قَلِيلٌ مِنَ المَسْأَلَةِ النَّيْءَ الكَثِير؛ مِنَ المَسَائِلِ الشَّيْءَ الكَثِير؛ مِنَ المَسَائِلِ الشَّيْءَ الكَثِير؛ لِللَّا مَن الأَدِلَةِ الشَّيْءَ الكَثِيرَ، فيَهْتَمُّ بِفَوائِدِ الحَدِيثِ، فيَسْتَنْبِطُ مَثَلًا مِائَةَ فَائِدَةٍ،

= ويَأْتِي آخَرُ يَتَكَلَّمُ عَلَى فَوَائِدِ الحَدِيثِ فَلَا يَجِدُ عَشْرَ فَوَائِدَ، فَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ مَعَ أَنَّ الجِفْظَ وَاحِدًا، لَكِنَّ أَحَدَهُمَا كَانَ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الاسْتنْبَاطِ وَاحِدًا، لَكِنَّ أَحَدَهُمَا كَانَ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ عَلَى الاسْتنْبَاطِ واسْتِخْرَاجِ الفَوَائِدِ فَيَسْتَفِيدُ.

ولِهَذَا أَنَا أُحِبُّ مِنَ الطَّلَبَةِ أَنْ يَحْرِصُـوا عَلَى اسْتِنْبَاطِ الفَوَائِـدِ مِنَ الآيــاتِ والأحادِيثِ؛ لِيَحْصُلُوا عَلَى خَيْرِ كَثِيرِ.

ومِنْ خَيْرِ مَا رَأَيْتُ فِي هَذَا البَابِ مَا كَتَبَهُ شَيْخُنَا (١) رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي الرِّسَالَةِ الصَّغِيرَةِ التَّبِي سَبَّاهَا: (فَوَائِدُ مُسْتَنْبَطَةٌ مِنْ قِصَّةِ يُوسُفَ)، وقِصَّةُ يُوسُفَ سُورَةٌ كَامِلَةٌ ذَكَرَهَا اللهُ عَرَّفِجَلَّ، وشَيْخُنَا رَحِمَهُ ٱللَّهُ اسْتَنْبَطَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ حِكمًا وأَحْكَامًا كَثِيرَةً، فَإِذَا قَرَأَهَا اللهُ عَرَّفِجَلَّ، وشَيْخُنَا رَحِمَهُ ٱللَّهُ اسْتَنْبَطَ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ حِكمًا وأَحْكَامًا كَثِيرَةً، فَإِذَا قَرَأَهَا الإِنْسَانُ تَبَيَّنَ لَهُ كَيْفَ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الآياتُ أَوْ هَذِهِ القِصَّةُ عَلَى مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ، لَمْ يَتَفَطَّنْ لَهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ.

يَعْنِي: أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يَجْتَهِدُ فِي مَسْأَلَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ مَسَائِلِ العِلْمِ، أَوْ فِي بَابٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَبْوَابِ العِلْم، ولَكِنَّهُ لَا يَكُونُ مُجْتَهِدًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ.

ومِثَالُهُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يُحَقِّقَ مَسْأَلَةً مِنَ المَسَائِلِ، كَالمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ مَثَلًا، وصَارَ يُرَاجِعُ وَيُرَاجِعُ الأَدِلَّةَ حَتَّى وَصَلَ إِلَى حَدٍّ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُرَجِّحَ بِهِ الرَّاجِحَ مِنَ الأَقْوَالِ، ويَسْتَطِيعُ أَنْ يُفَنِّدَ الضَّعِيفَ.

نَقُولُ: هَذَا مُجْتَهِدٌ، لَكِنْ فِي بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ العِلْمِ، وإِنْ كَانَ فِي الأَبْوَابِ الأُخْرَى لَا يَشْتَطِيعُ الاجْتِهَادَ، لَكِنْ لَا يَضُرُّ؛ لِأَنَّ الاجْتِهَادَ يَتَجَزَّأُ.

<sup>(</sup>١) هو فضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت١٣٧٦هـ) رحمه الله تعالى.

### \* مَا يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ:

يَلْزَمُ المُجْتَهَدَ أَنْ يَبْذُلَ جُهْدَهُ فِي مَعْرِفَةِ الحَقِّ، ثُمَّ يَحْكُمُ بِهَا ظَهَرَ لَهُ [1]، فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ: أَجْرٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ، وأَجْرٌ عَلَى إِصَابَةِ الحَقِّ؛ لِأَنَّ فِي إِصَابَةِ الحَقِّ إِضَابَةِ الحَقِّ أَجْرٌ وَاحِدٌ، والخَطَأُ مَغْفُورٌ لَهُ.

لِقَوْلِهِ ﷺ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَضابَ فَلَهُ أَجْرًانِ، وإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأً فَلَهُ أَجْرٌ »(١).[٢]

 كَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَجُلٌ لَهُ مَعْرِفَةٌ جَيِّدَةٌ فِي عِلْمِ الفَرَائِضِ، فَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَنْبِطَ أَحْكَامَ
 الفَرَائِضِ مِنْ أَدِلَّتِهَا، ولَكِنَّهُ فِي غَيْرِ الفَرَائِضِ لَا يَعْرِفُ، يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فِيهَا فَقَطْ.

فالاجْتِهَادُ إِذَنْ يَتَجَزَّأُ، سَوَاءً كَانَ فِي بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ العِلْمِ، أَوْ فِي مَسْأَلَةٍ فِي بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ العِلْمِ، أَوْ فِي مَسْأَلَةٍ فِي بَابٍ مَنْ أَبْوَابِ العِلْم، ومِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْتَهِدَ لَا فِي بَابٍ وَلَا فِي مَسْأَلَةٍ.

[١] قَوْلُهُ: «يَلْزَمُ المُجْتَهِدَ أَنْ يَبُذَلَ جُهْدَهُ فِي مَعْرِفَةِ الْحَقِّ ثُمَّ يَحْكُمُ بِهَا ظَهَرَ لَهُ» والمُقلِّدُ لا يُصِيبُهُ أَذْنَى تَعَبِ، فهُو يَسْأَلُ فُلانًا أَوْ يَأْخُذُ الكِتَابَ الفُلانِيَّ ويَحْكُمُ بِهَا فِيهِ؛ لَكِنَّ المُجْتَهِدَ يَحْتَاجُ إِلَى بَذْلِ الجُهْدِ فِي مَعْرِفَةِ الحَقِّ، وإِذَا بَذَلَ جُهْدَهُ ورَاجَعَ الأَدِلَّةَ وَرَاجَعَ الأَدِلَّةَ وَرَاجَعَ الأَدِلَّةَ وَرَاجَعَ كَلَامَ العُلْمَاءِ، وتَبَيَّنَ لَهُ الحَقُّ، وجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْكُمَ بِهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ: أَجْرٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ وأَجْرٌ عَلَى إِصَابَةِ الحَقِّ؛ لِأَنَّ فِي إِصَابَةِ الحَقِّ إِظْهَارًا لَهُ وَعَمَلًا بِهِ، وإِنْ أَخْطأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ والخَطَأُ مَغْفُورٌ لَـهُ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم رقم (٧٣٥٢)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم (١٧١٦)، من حديث عمرو بن العاص رَضَاً اللهُ عَنْهُ.

# وإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الحُكْمُ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّوَقُّفُ، وَجَازَ التَّقْلِيدُ حِينَئِدٍ لِلضَّرُورَةِ ١١].

وهَذَا الكَلَامُ مِنَ الْمُؤَلِّفِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُجْتَهِدَ نُحْطِئٌ ومُصِيبٌ، ولَيْسَ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبًا، وَهُوَ كَذَلِكَ، والدَّلِيلُ قَوْلُهُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرًانِ، وإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ وُإِنْ أَخْطأً فَلَهُ أَجْرًانِ، وإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهِدَ وإِنْ أَخْطأً فَلَهُ أَجْرًا، وإِذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ المُجْتَهِدَ وإِنْ أَخْطأً فَلَهُ أَجْرٌ؛ لِإِنَّهُ لَمْ يُوفَق لَهُ، فَيَكُونُ لَهُ أَجْرُ التَّعَبِ، أَمَّا أَجْرُ الإِصَابَةِ فَهُوَ مَحْرُومٌ مِنْهُ؛ لِلْآنَهُ لَمْ يُصِبْ.

وأمَّا إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَإِنَّ لَهُ أَجْرَيْنِ: الأَجْرُ الأَوَّلُ: التَّعَبُ فِي الاجْتِهَادِ وطَلَبُ الأَدِّلَةِ، والأَجْرُ الثَّانِي: إِصَابَةُ الحَقِّ.

أَمَّا ثُبُوتُ الأَجْرِ عَلَى الوَجْهِ الأَوَّلِ فَظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الإِنْسَانَ عَمِلَ وتَعِبَ فَهُوَ مُكْتَسِبٌ، وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتَ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة:٢٨٦].

لَكِنَّ حُصُولَ الأَجْرِ عَلَى الوَجْهِ الثَّانِي -وهُوَ إِصَابَةُ الحَقِّ- فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الإِشْكَالِ، ولكِنَّ هَذَا الإِشْكَالَ يَتَبَيَّنُ بِأَنْ نَقُولَ: إِنَّ مُجُرَّدَ إِصَابَةِ الحَقِّ فِيهَا أَجْرٌ؛ لِأَنَّ إِصَابَةَ الحَقِّ إِلْكَانَّ إِصَابَةَ الحَقِّ إِلْاَ لِزِيَادَةِ تَحَرِّيهِ وَاجْتِهَادِهِ، فَيَكُونُ اجْتِهَادُ المُصِيبِ إِللَّا لِزِيَادَةِ تَحَرِّيهِ وَاجْتِهَادِهِ، فَيَكُونُ اجْتِهَادُ المُصِيبِ إِللَّا لِزِيَادَةِ تَحَرِّيهِ وَاجْتِهَادِهِ، فَيَكُونُ اجْتِهَادُ المُصِيبِ إِللَّا لِزِيَادَةِ صَارَ لَهُ أَجْرَانِ.

[١] قَوْلُهُ: «وإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ الحُكْمُ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّوَقُّفُ، وَجَازَ التَّقْلِيدُ حِينَئِذٍ لِلضَّرُورَةِ» إِذَا اجْتَهَدَ المُجْتَهِدُ، ونَظَرَ فِي الأَدِلَّةِ، وَفِي أَقْوَالِ العُلَمَاءِ، ولَكِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الحُكْمُ؛ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَقَّفَ، فَلَا يَحْكُمُ بِاجْتِهَادٍ. وَفِي هَذِهِ الْحَالِ يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَ لِلضَّرُ ورَةِ؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ فِي المُحَرَّمَاتِ: ﴿فَمَنِ ٱضْطُنَرَ فِي عَنْهَ مَتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُهُ ﴾ [المائدة:٣].

هَكَذَا أَيضًا الْمُجْتَهِدُ، إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَتَوَصَّلَ إِلَى الْحَقِّ فِيهَا يَرَى، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَقَّفَ، وحِينَئِذٍ يُقَلِّدُ لِلضَّرُ ورَةِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَسَنَالُوۤا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل:٤٣].





#### \* تَعْريفُهُ:

التَّقْلِيدُ لُغَةً: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي العُنْقِ مُحِيطًا بِهِ كَالقِلَادَةِ[١].

واصْطِلَاحًا: اتِّبَاعُ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً [٢].

فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً» اتّبَاعُ النّبِيِّ ﷺ، واتّبَاعُ أَهْلِ الإِجْمَاعِ، واتّبَاعُ الصَّحَابِيِّ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ قَوْلَهُ حُجَّةً [٢]،

[١] قَوْلُهُ: «التَّقْلِيدُ لُغَةً: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي العُنُقِ مُحِيطًا بِهِ كَالِقَلادَةِ» يُقَالُ: قَلَّدَ فُلانٌ فُلانًا، يَعْنِي: وضَعَ فِي عُنُقِهِ قِلادَةً.

[٢] قَوْلُهُ: «واصْطِلَاحًا: اتّبَاعُ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً» وهَذَا هُوَ مَعْنَى قَوْلِ بَعْضِهِمُ: «الأَخْذُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً»، ومَا ذَكَرْنَاهُ أَعَمُّ؛ لِأَنَّ قَوْلَ القَائِلِ: «الأَخْذُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً» ثَمِيلَ القَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً» شَمِلَ القَوْلَ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةً» شَمِلَ القَوْلَ والفِعْلَ.

[٣] قَوْلُهُ: «فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ حُجَّةٌ» اتِّبَاعُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ واتِّبَاعُ أَهْلِ الإِجْمَاعِ، واتِّبَاعُ الصَّحَابِيِّ إِذَا قُلْنَا: إِنَّ قَوْلَهُ حُجَّةٌ» اتِّبَاعُ الرَّسُولِ عَلَيْهُ لَا يُسَمَّى تَقْلِيدًا، ولَكِنْ قَدْ يُقَالُ: قَلَّدَ الرَّسُولَ، عَلَى سَبِيلِ التَّوَسُّع؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ حُجَّةٌ.

والأَخْذُ بِهَا أَجْمَعَ العُلَهَاءُ عَلَيْهِ لَا يُسَمَّى أَيْضًا تَقْلِيدًا؛ لِأَنَّ الإِجْمَاعَ نَفْسَهُ حُجَّةٌ، فَاتِّبَاعُ الإِجْمَاعِ لَيْسَ تَقْلِيدًا. فَلَا يُسَمَّى اتِّبَاعُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ تَقْلِيدًا؛ لِأَنَّهُ اتِّبَاعٌ لِلحُجَّةِ؛ لَكِنْ قَدْ يُسَمَّى تَقْلِيدًا عَلَى وَجْهِ المَجَازِ والتَّوَسُّع.

#### \* مَوَاضِعُ التَّقْلِيدِ:

يَكُونُ التَّقْلِيدُ[١] فِي مَوْضِعَيْنِ:

الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمُقَلِّدُ عَامِّيًّا [1] لَا يَسْتَطِيعُ مَعْرِفَةَ الْحُكْمِ بِنَفْسِهِ، فَفَرْضُهُ التَّقْلِيدُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَسَعَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

ويُقَلِّدُ أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُهُ عِلْمًا وَوَرَعًا [٣]،....

واتِّبَاعُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ لَا يُسَمَّى تَقْلِيدًا، وإِنْ كَانَ الصَّحَابِيُّ لَيْسَ رَسُولًا، بَلْ هُوَ بَشَرٌ يُخْطِئُ كَثِيرًا؛ لَكِنْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ إِلَى أَنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ الصَّحَابِيِّ أَقْرَبُ إِلَى إَصَابَةِ الصَّوَابِ مِنْ غَيْرِهِ؛ ولِهَذَا قَالَ الْمُؤلِّفُ: «إِذَا قُلْنَا: إِنَّ قَوْلَهُ حُجَّةٌ».

[1] قَوْلُهُ: «يَكُونُ التَّقْلِيدُ» يَشْمَلُ التَّقْلِيدَ: الوَاجِبَ والتَّقْلِيدَ الجَائِزَ.

[٢] قَوْلُهُ: «يَكُونُ التَّقْلِيدُ فِي مَوْضِعَيْنِ: الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ المُقَلِّدُ عَامِّيًّا» فَإِذَا كَانَ عَامِّيًّا لَا يَسْتَطِيعُ مَعْرِفَةَ الحُّكْمِ بِنَفْسِهِ، فالوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُقَلِّدَ؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوجِى إِلْتِهِمُ فَسَتَلُوا أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَا رَجَالًا نُوجِى إِلَيْهِمُ فَسَتَلُوا أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل:٤٣]، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِسُوَّالِهِمْ إِلَّا لِلأَخْذِ بِأَقْوَالِهِمْ، وإِلَّا فَهَا الفَائِدَةُ مِنْ سُوَّالِ أَهْلِ الذِّكْرِ إِذَا كُنَّا لَا نَعْمَلُ بِهَا قَالُوا.

[٣] قَوْلُهُ: «وَيُقَلِّدُ أَفْضَلَ مَنْ يَجِدُهُ عِلْمًا وَوَرَعًا» وَقَدْ سَبَقَ هَذَا، وذَكَرْنَا أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الوُجُوبِ. سَبِيلِ الاسْتِحْبَابِ، لَا عَلَى سَبِيلِ الوُجُوبِ.

فَإِنْ تَسَاوَى عِنْدَهُ اثْنَانِ خُيِّرَ بَيْنَهُمَا [1].

الثَّانِي: أَنْ يَقَعَ لِلمُجْتَهِدِ حَادِثَةٌ تَقْتَضِي الفَوْرِيَّةَ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا، فيجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ حِينَئِذٍ [٧].

[1] قَوْلُهُ: «فَإِنْ تَسَاوَى عِنْدَهُ اثْنَانِ خُيِّرَ بَيْنَهُمَا» مِثَالُهُ: عَامِّيٌّ سَمِعَ شَخْصًا يُقَرِّرُ ويَقُولُ: إِنَّ الحُيِّيَّ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ، فهُنَا صَارَ عِنْدَهُ رَأْيَانِ، فنقُولُ: إِنَّ الحُيِّيَّ لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ، فهُنَا صَارَ عِنْدَهُ رَأْيَانِ، فنقُولُ: يُخَيَّرُ، لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُقَلِّدَ مَنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الصَّوَابِ لِعِلْمِهِ وَوَرَعِهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «الثَّانِي: أَنْ يَقَعَ لِلمُجْتَهِدِ حَادِثَةٌ تَقْتَضِي الفَوْرِيَّةَ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا فَيَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ حِينَئِدٍ» أَحْيَانًا تَنْزِلُ بالشَّخْصِ نَازِلَةٌ -يَعْنِي: حَادِثَةً مِنَ الحَوَادِثِ- وَهُو أَهْلُ لِلاجْتِهَادِ، فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مُرَاجَعَةِ الكُتُبِ وَهُو أَهْلُ لِلاجْتِهَادِ، فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مُرَاجَعَةِ الكُتُبِ وَالأَدِلَّةِ، والنَّظَرِ فِي أَقْوَالِ أَهْلِ العِلْمِ، فَحِينَئِذٍ يَكُونُ فَرْضُهُ التَّقْلِيدَ.

مَثَلًا: نَحْنُ إِذَا عَجَزْنَا أَنْ نَعْرِفَ حُكْمَ المَسْأَلَةِ وأَعْيَانَا ذَلِكَ، فَإِنَّنَا غَالِبًا نُقَلِّدُ شَيْخَ الإسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُٱللَّهُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ مِنْ غَيْرِهِ.

ولَنَا أَنْ نُقَلِّدَ آخَرَ؛ لِأَنَّ قَوْلَ شَيْخِ الإسْلَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ -وإِنْ كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الصَّوَابِ لَكِنَّهُ لَيْسَ صَوَابًا قَطْعِيًّا؛ لاحْتِهَالِ الْحَطَا فِي حَقِّهِ؛ ولِهَذَا نَقُولُ: إِنَّ القَوْلَ الرَّاجِحَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَقْلِيدُ الأَفْضَلِ مَعَ وُجُودِ المَفْضُولِ.

فَبَعْضُ العُلَمَاءِ يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ المَسْأَلَةُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ كَقَضِيَّةِ الإيهانِ باللهِ، ومَلائِكَتِهِ، وكُتُبِهِ، ورُسُلِهِ، واليَوْمِ الآخِرِ، وصِفَاتِ اللهِ، وغَيْرِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّهَا لَا يَجُوزُ فِيهَا التَّقْلِيدُ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الأُمُورَ يَجِبُ فِيهَا الجَزْمُ، والتَّقْلِيدُ يُفِيدُ الظَّنَّ، فَلَا نَأْخُذُ بِهَا يُفِيدُ الظَّنَّ فِي أَمْرِ يَجِبُ فِيهِ الجَزْمُ.

واشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ أَ<sup>11</sup> لِجَوَازِ التَّقْلِيدِ أَلَّا تَكُونَ المَسْأَلَةُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ الَّتِي يَجِبُ اعْتِقَادُهَا أَ<sup>17</sup>؛ لِأَنَّ العَقَائِدَ يَجِبُ الجَزْمُ فِيهَا، والتَّقْلِيدُ إِنَّمَا يُفِيدُ الظَّنَّ فَقَطْ.

[١] قَوْلُهُ: «واشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ» أَيْ: بَعْضُ العُلَهَاءِ.

[٢] قَوْلُهُ: «الَّتِي يَجِبُ اعْتِقَادُهَا» يَعْنِي: مِنَ الأُمُورِ العَقَدِيَّةِ.

وحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ: أَنَّ العَقَائِدَ يَجِبُ الجَزْمُ فِيهَا، والتَّقْلِيدُ إِنَّمَا يُفِيدُ الظَّنَّ فَقَطْ، وإذَا كَانَتْ عَقِيدَةً فَلَا بُدَّ أَنْ تَعْلَمَهَا مِنْ دَلِيلِهَا.

فَمَثَلًا: العَامِّيُّ إِذَا قَالَ: أَنَا أَصِفُ اللهَ بِأَنَّهُ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ الدَّلِيلَ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَعْلَمَ الدَّلِيلَ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الدَّلِيلَ، فَلَا إِنَّا عِلْمَ الدَّلِيلَ، أَمَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ هَذَا مِنْ فُلانٍ أَوْ فُلانٍ مِنَ العُلَمَاءِ فَإِنَّ هَذَا لَا يَكْفِي؛ لِأَنَّ المَسَائِلَ العَقَدِيَّةَ يَشْتَرَطُ فِيهَا الجَزْمُ، والتَّقْلِيدُ لَا يُفِيدُ إِلَّا الظَّنَّ، والتَّقْلِيدُ يَجُوزُ فِيهِ الْحَطَأَ، فَلَا يَكْفِي فِيهِ، وإِلَى هَذَا أَشَارَ السَّفَّارِينِيُّ بِقَوْلِهِ (۱):

فَمَنْعُ تَقْلِيدٍ بِلْمَاكَ حَسْتُمُ لِيهِ الْحَسْتُمُ لِيهِ الْحَسِنَ الْحَبَى فِي قَوْلِ أَهْلِ الفَنِّ

وَكُلُّ مَا يُطْلَبُ فِيهِ الجَرْمُ لِأَنَّهُ لَا يُكْتَفَسى بسالظَّنِّ لِأَنْسهُ لَا يُكْتَفَسى بسالظَّنِّ

ولَكِنَّ القَوْلَ الثَّانِيَ أَنَّهُ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ حَتَّى فِي العَقَائِدِ؛ ولِهَذَا قَالَ السَّفَّارِينِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ (٢):

يُطْلَبُ فِيهِ عِنْدَ بَعْضِ العُلْسَ

وَقِيسَلَ يَكْفِسِي الْجَسِزْمُ إِجْمَاعًسا بِسَمَا

<sup>(</sup>١) العقيدة السفارينية (البيتان ٥٤-٥٥).

<sup>(</sup>٢) العقيدة السفارينية (البيت ٥٦).

والرَّاجِحُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بشَرْطِ<sup>[۱]</sup>؛ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَسَنَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُدُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء:٧].

= بِمَا يُطْلَبُ فِيهِ، يَعْنِي: يُطْلَبُ فِيهِ الجَزْمُ، وَقَالَ: إِنَّ العَوَامَّ مُؤْمِنُونَ بِنَاءً عَلَى هَذَا القَوْلِ(١):

## فَالجَاذِمُونَ مِنْ عَوامٌ البَشَرِ فَمُسْلِمُونَ عِنْدَ أَهْلِ الأَثُرِ

[١] قَوْلُهُ: «والرَّاجِحُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ» يَعْنِي: لَا يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ التَّقْلِيدِ أَنْ لَا تَكُونَ المَسْأَلَةُ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ، بَلْ يَجُوزُ التَّقْلِيدُ حَتَّى فِي أُصُولِ الدِّينِ.

واسْتُدِلَّ لِلرَّاجِحِ بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوَجِىٓ اِلَيْهِمُّ فَسَعُلُوٓاً أَهْـلَ ٱلذِّكْرِ اِن كُنْتُدُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء:٧]، يَا لَيْتَنَا ذَكَرْنَاهَا فِي المَتْنِ!.

قَوْلَهُ: ﴿وَالآَيَةُ فِي سِيَاقِ إِثْبَاتِ الرِّسَالَةِ، وَهِيَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ»، فَإِذَا كَانَ اللهُ تَعَالَى قَدْ أَحَالَنَا عَلَى أَهْلِ العِلْمِ فِي إِثْبَاتِ الرِّسَالَةِ -وهِيَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ- فَإِنَّ سُؤَالَ مَنْ لَا يَعْلَمُ لِأَهْلِ العِلْم يَقْتَضِي تَقْلِيدَهُمْ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَلِأَنَّ العَامِّيَّ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مَعْرِفَةِ الحَقِّ بِأَدِلَّتِهِ» والعَامِّيُّ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ مَعْرِفَةِ الحَقِّ بِأَدِلَّتِهِ وَيَجْتَهِدُ، فَهَذَا لَا يَتَمَكَّنُ، لَكِنْ يُؤْمِنُ، فَهَا سَمِعَهُ آمَنَ بِهِ، أَمَّا أَنْ يُحَقِّقَ ذَلِكَ مِنْ أَدِلَّتِهِ ويَجْتَهِدُ، فَهَذَا لَا يُمْكِنُ.

<sup>(</sup>١) العقيدة السفارينية (البيت ٥٧).

فَإِذَا تَعَـذَّرَ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الحَقِّ بِنَفْسِهِ لَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّقْلِيدُ لِقَـوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَٱنَقُوا اللَّهَ مَا السَّطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:١٦]. [1]

### \* أَنْوَاعُ التَّقْلِيدِ:

التَّقْلِيدُ نَوْعَانِ: عَامٌّ، وخَاصٌّ.

١ - فالعَامُّ: أَنْ يَلْتَزِمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا يَأْخُذُ بِرُخَصِهِ وعَزَائِمِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِ
 دِينِهِ [٢].

[١] قَوْلُهُ: «فَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ الحَقِّ بِنَفْسِهِ، لَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّقْلِيدُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَنَقُواْ اللَّا اللَّالِيلُ لِلللَّا اللَّا اللَّالِيلُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالَّذِيلُ اللَّا اللَّا اللَّالَ اللَّاللَّا اللَّالَّذِيلُ اللَّالَّذِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالِيلُ الللَّالَ اللَّالَّذِيلُ اللَّالَّذِيلُ اللَّالَّذِيلُ اللَّالَّذِيلُ الللَّالَّذِيلُ اللَّالَّذِيلُ اللَّالَّذِيلُ الللَّالِيلُ الللَّالِيلُ اللَّالِيلُ اللَّالَّذِيلُ اللَّالَّذِيلُ اللَّالَّذِيلُ اللَّالَّذِيلُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّالَّذِيلُ لَا لَيْفُولُ اللَّهُ اللَّذِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَا لَا اللَّالِيلُ للللَّالِيلُولُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللِّلْ الللللِّلْفُولُ الللللِّلْفُولُ الللللِّلْ الللللِّلْفُولُ اللللْلُلْفُولُ اللللللْفُولُ الللللْلِلْفُولُ الللللِّلْفُلُولُ الللللْفُولُ اللللِّلْفُلُولُ اللللْفُولُ اللَّلْفُلُولُ الللللْفُلُولُ الللللْفُلُولُ الللللِّلْفُلُولُ الللللْفُلُولُ اللللللِّلْفُلُولُ اللَّلْفُلُولُ اللَّلْفُلُولُولُولِ الللللْفُلُولُ اللللْفُلُولُ اللللِّلْفُلُولُ اللللْفُلُولُ اللَّلْفُلُولُ الللللْفُلُولُ الللللْفُلُولُ الللللْفُلُولُ الللللْفُلُولُ اللللللْفُلُولُ الللللْفُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللللْفُلُولُ الللللْفُلُولُ اللللْفُلُولُ الللْفُلُولُ اللللْفُلُولُ الللْفُلُولُ الللْفُلُولُ اللللْفُلُولُ الللْفُلُولُ اللْفُلُولُ الللْفُلُولُ الللْفُلُولُ الللْفُلُولُ الللْفُلُولُ اللْفُلُولُ الللْفُلُولُ الللِّلْفُلُولُ اللللْفُلُولُولُ اللللْفُلْ

- أنَّ اللهَ تَعَالَى أَجَازَ التَّقْلِيدَ فِي إِثْبَاتِ الرِّسَالَةِ، وَهِيَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ العَقَدِيَّةِ.
- أنَّ العَوَامَّ لَا يُمْكِنُهُمْ إِدْرَاكُ هَذِهِ المَسْأَلَةِ بِالأَدِلَّةِ، فيَكْفِي فِي هَذَا التَّقْلِيدُ؛
   لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَنْقُوا اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ ﴾ [التغابن:١٦].

[۲] قَوْلُهُ: «أَنْ يَلْتَزِمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا يَأْخُذُ بِرُخَصِهِ وعَزَائِمِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِ دِينِهِ» يَعْنِي مَثَلًا: يَكُونُ الإِنْسَانُ حَنْبَلِيًّا، فَيَلْتَزِمُ بِهَذَا المَذْهَبِ، ويَأْخُذُ بِرُخَصِهِ وعَزَائِمِهِ. والعَزَائِمُ: الوَاجِبَاتُ والمُحَرَّمَاتُ، والرُّخَصُ مَا سِوَى ذَلِكَ.

فيَقُولُ مَثَلًا: أَنَا حَنْبَلِيُّ، سَأَتَّبِعُ اللَّهْ هَبَ الْحَنْبَلِيَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ، والثَّانِي يَقُولُ: أَنَا صَاْفِعِيُّ، سَأَتَّبِعُ اللَّهْ هَبَ والثَّالِثُ يَقُولُ: أَنَا شَافِعِيُّ، سَأَتَّبِعُ المَذْهَبَ الْحَنَفِيَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ، والثَّالِثُ يَقُولُ: أَنَا مَالِكِيُّ، سَأَتَّبِعُ المَذْهَبَ المَالِكِيَّ فِي كُلِّ اللَّهُ هَبَ اللَّهُ هَبَ المَذْهَبَ المَالِكِيَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ، والرَّابِعُ يَقُولُ: أَنَا مَالِكِيُّ، سَأَتَّبِعُ مَذْهَبَ دَاوُدَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، والسَّادِسُ يَقُولُ: شَيْءٍ، والسَّادِسُ يَقُولُ:

وقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيهِ:

فمِنْهُمْ مَنْ حَكَى وُجُوبَهُ؛ لِتَعَذُّرِ الاجْتِهَادِ فِي الْمَتَأَخِّرِينَ[١].

= أَنَا سُفْيَانِيُّ، سَأَتَّبِعُ مَذْهَبَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِي كُلِّ شَيْءٍ. والسَّابِعُ يَقُولُ: أَنَا أَوْزَاعِيُّ.. وهَكَذَا.

فهَذَا يُسَمَّى تَقْلِيدًا عَامًّا، وَهُوَ أَنْ يُقَلِّدَ الإِنْسَانُ هَذَا المَذْهَبَ، وَلَا يَنْظُرَ لِلمَذَاهِبِ الأُخْرَى، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا كَانَ حَنْبَلِيًّا وَقِيلَ لَهُ: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ كَذَا وكَذَا لِقَوْلِهِ الأُخْرَى، وَلَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا، فَإِذَا كَانَ حَنْبَلِيًّا وَقِيلَ لَهُ: مَذْهَبِي حَنْبَلِيُّ، آخَذُ بِهَا فِي كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ، تَعَالَى كَذَا، أَوْ لِقَوْلِ النَّبِيِّ عَيَيْكِةً كَذَا، قَالَ: أَنَا مَذْهَبِي حَنْبَلِيُّ، آخَذُ بِهَا فِي كُتُبِ الْحَنَابِلَةِ، وَلَا ٱلْتَفِتُ إِلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

[١] قَوْلُهُ: «وقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيهِ: فَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى وُجُوبَهُ؛ لِتَعَذُّرِ الاجْتِهَادِ فِي الْمُتَأَخِّرِينَ» فَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ اخِتْلَافَ تَبَايُنٍ:

فَبَعْضُ العُلَمَاءِ قَالَ: يَجِبُ أَنْ يُقَلِّدَ الإِنْسَانُ تَقْلِيدًا عَامًّا، فَيَأْخُذُ بِمَذْهَبٍ مِنَ المَذَاهِبِ ويَلْتَزِمُهُ؛ لِأَنَّ الاجْتِهَادَ فِي الأَزْمِنَةِ الْمَتَأَخِّرَةِ مُتَعَذَّرٌ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا القَوْلَ مِنْ أَبْطَلِ البَاطِلِ؛ لِأَنَّ هَذَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ تَكُونَ دَلالاتُ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ الآنَ مُقْفَلَةً، فالكِتَابُ وَالسُّنَّةُ لِلأُمَمِ السَّابِقَةِ، أَمَّا المُتَأَخِّرُونَ فَقَدْ أُقْفِلَ عَنْهُمْ بَابُ الاسْتِدْلَالِ، مَعَ أَنَّ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ هُدًى وبَيَانٌ لِلنَّاسِ مُنْذُ بَعْثَةِ الرَّسُولِ عَنْهُمْ بَابُ الاسْتِدْلَالِ، مَعَ أَنَّ الكِتَابَ وَالسُّنَّةَ هُدًى وبَيَانٌ لِلنَّاسِ مُنْذُ بَعْثَةِ الرَّسُولِ عَنْهُمْ مَا لَنْ عَنْهُ وَلَا اللَّهُدَى إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، يَقُولُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ: «وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ عَضَمْتُمْ بِهِ: كِتَابُ اللهِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله رَخُوَاللَّهُ عَنْهُا.

ومِنْهُمْ مَنْ حَكَى تَحْرِيمَهُ اللهِ إِنَّ فِيهِ مِنَ الالْتِزَامِ المُطْلَقِ لاتِّبَاعِ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: إِنَّ فِي القَوْلِ بالوُجُوبِ [1]......

والحَقِيقَةُ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ العِلْمِ يَقُولُ قَوْلًا، لَوْ تُصَوَّرُ لَوَازِمُ هَذَا القَوْلِ لَعُلِمَ أَنَّهُ
 مِنْ أَبْطَل البَاطِل.

فَالَّذِينَ قَالُوا: إِنَّ الاجْتِهَادَ انْتَهَى، ولَمْ يَبْقَ إِلَّا التَّقْلِيدُ لَا شَكَّ أَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ، لَكِنْ لَوْ تَصَوَّرُوا مَا يَلْزَمُ عَلَى قَوْلِهِمْ هَذَا لَرَأُوْا أَنَّهُ قَوْلٌ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ اللَّازِمَ البَاطِلَ يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ اللَّازُومِ؛ فَهَذَا القَوْلُ قَوْلٌ ضَعِيفٌ، بَلْ قَوْلٌ بَاطِلٌ!

[١] قَوْلُهُ: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَى تَحْدِيمَهُ ﴾ فقالُوا: يَحْرُمُ عَلَيْكَ أَنْ تُقَلِّدَ تَقْلِيدًا عَامًّا فَتَقُولُ: أَنَا حَنْبَلِيٌّ، أَوْ تَقُولُ: أَنَا شَافِعِيٌّ، أَوْ مَالِكِيٌّ، أَوْ حَنَفِيٌّ؛ لِأَنَّكَ لَوْ قُلْتَ هَذَا لَانْتَزَمْتَ الْتِزَامًا مُطْلَقًا بِاتِّبَاعِ غَيْرِ الرَّسُولِ عَلَيْ اللَّهُ وَجَعَلْتَ رَسُولَكَ مَنْ قَلَّدْتَ، فَلَوْ كُنْتَ حَنْبَلِيًّا فَرَسُولُكَ مَنْ قَلَدْتَ، فَلَوْ كُنْتَ حَنْبَلِيًّا فَرَسُولُكَ مَنْ وَلَكَ الإِمَامُ أَحْدُ، والشَّافِعِيُّ رَسُولُهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ، والمَالِكِيُّ رَسُولُهُ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، والحَنَفِيُّ رَسُولُهُ أَبُو حَنِيفَةَ النَّعْمَانُ، وهَكَذَا.

فاتِّبَاعُ غَيْرِ الرَّسُولِ ﷺ هُوَ الْتِزَامُ اتِّبَاعِ غَيْرِ الرَّسُولِ ﷺ فِي كُلِّ مَا قَالَ.

وَلَا شَكَّ أَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ أَقْوَى مِنَ الأَوَّلِ، أَقْوَى مِنْ قَوْلِ الَّذِينَ قَالُوا: بَابُ الاَّجْتِهَادِ أُقْفِلَ وانْتَهَى، ولَيْسَ هُنَاكَ غَيْرُ التَّقْلِيدِ.

فَنَحْنُ نَقُولُ: يَحْرُمُ أَنْ تُقَلِّدَ تَقْلِيدًا عَامَّا، فَتَأْخُذُ بِرُخَصِ الْمَذْهَبِ وعَزَائِمِهِ، وَلَا تَعْلَمُ شَيْئًا عَمَّا سِوَاهُ؛ لِأَنَّ هَذَا مُقْتَضَاهُ أَنَّكَ أَثْبَتَ رَسُولًا سِوَى مُحَمَّدٍ ﷺ، فهذَا القَوْلُ المُخْتَارُ هَاهُنَا أَقْرَبُ بِكَثِيرِ مِنَ الأَوَّلِ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: إِنَّ فِي القَوْلِ بِالوُجُوبِ» أَيْ: وُجُوبِ التَّقْلِيدِ والْتِزَام مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ.

طَاعَةَ غَيْرِ النَّبِيِّ صَاَّلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كُلِّ أَمْرِهِ ونَهْيِهِ [١]، وَهُوَ خِلافُ الإجْمَاعِ [٢]، وجَوَازُهُ فِيهِ مَا فِيهِ (١)[٣].

## وَقَالَ: مَنِ الْتَزَمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا، ثُمَّ فَعَلَ خِلَافَهُ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدٍ لِعَالِمِ آخَرَ أَفْتَاهُ [1]،

[1] قَوْلُهُ: «إِنَّ فِي القَوْلِ بِالوُجُوبِ طَاعَةَ غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي كُلِّ أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ» رَحِمَ اللهُ شَيْخَ الإسْلَامِ فَهُوَ يَقُولُ: القَوْلُ بِالْتِزَامِ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ يَأْخُذُ بِرُخَصِهِ وعَزَائِمِهِ وَأَنَّ الاجْتِهَادَ مَمْنُوعٌ، هَذَا القَوْلُ فِيهِ طَاعَةُ غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي كُلِّ أَمْرِهِ ونَهْيِهِ، تَقُولُ وَأَنَّ الاجْتِهَادَ مَمْنُوعٌ، هَذَا القَوْلُ فِيهِ طَاعَةُ غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي كُلِّ أَمْرِهِ ونَهْيِهِ، تَقُولُ لِلمُقَلِّدِ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ كَذَا، فَيَقُولُ: ونصُّ الإِمَامِ فِي الْأُمِّ كَذَا وكَذَا، وَنَصُّ الإِمَامِ فِي المُدَوَّنَةِ كَذَا وكَذَا، وهَكَذَا؛ فَهَذَا جَعَلَ مَسْائِلِ أَبِي دَاوُدَ كَذَا وكَذَا، ونَصُّ الإِمَامِ فِي المُدَوَّنَةِ كَذَا وكَذَا. وهَكَذَا؛ فَهَذَا جَعَلَ غَيْرُ الرَّسُولِ بِمَنْزِلَةِ الرَّسُولِ.

[٢] قَوْلُهُ: «وهُوَ خِلافُ الإِجْمَاعِ» يَعْنِي أَنَّ القَوْلَ بِوُجُوبِ طَاعَةِ غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْقِ فِي كُلِّ أَمْرِهِ ونَمْيِهِ، خِلَافُ الإِجْمَاع، بَلِ الإِجْمَاعُ عَلَى خِلَافِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ طَاعَةُ غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي كُلِّ أَمْرِهِ ونَمْيِهِ، بَلِ المَدَارُ كُلُّهُ عَلَى أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ ونَهْيِهِ.

[٣] قَوْلُهُ: «وجَوَازُهُ فِيهِ مَا فِيهِ» كَأَنَّ شَيْخَ الإسْلَامِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ تَوَقَّفَ فِي جَوَازِ هَذَا الشَّيْءِ، فَضْلًا عَنْ وُجُوبِهِ. وكَلَامُ شَيْخِ الإسْلَامِ عَلَيْهِ نُورٌ دَائِمًا.

[٤] قَوْلُهُ: «مَنِ الْتَزَمَ مَذْهَبًا مُعَيَّنًا، ثُمَّ فَعَلَ خِلافَهُ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدٍ لِعَالِمٍ آخَرَ أَفْتَاهُ» المُنتَسِبُ إِلَى مَذْهَبٍ مُعَيَّنِ يَعْتَقِدُ أَنَّ هَذَا المَذْهَبَ أَحَقُّ المَذَاهِبِ بالاتّباعِ، وأَسْعَدُهَا بالدَّلِيلِ، فهُوَ كَمَا لَوِ اسْتَفْتَى عَالِمًا يَعْتَقِدُ أَنَّ مَا يُفْتِي بِهِ هُوَ الْحَقُّ، فَإِذَا خَالَفَهُ لِتَقْلِيدِ عَالِمٍ بالدَّلِيلِ، فهُوَ كَمَا لَوِ اسْتَفْتَى عَالِمًا يَعْتَقِدُ أَنَّ مَا يُفْتِي بِهِ هُوَ الْحَقُّ، فَإِذَا خَالَفَهُ لِتَقْلِيدِ عَالِمٍ أَقْتَاهُ وظَنَّ أَنَّهُ أَصْوَبُ، فهُوَ مُصِيبٌ.

<sup>(</sup>١) الفتاوي الكبرى (٥/ ٥٥).

وَلَا اسْتِدْلَالٍ بِدَلِيلٍ يَقْتَضِي خِلافَ ذَلِكَ<sup>[۱]</sup>، وَلَا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ يَقْتَضِي حِلَّ مَا فَعَلَهُ<sup>[۱]</sup>؛ ولَا عُذْرٍ شَرْعِيٍّ، وهَذَا مُنْكَرُ<sup>[۱]</sup>. وإِلَّا فهُوَ مُتَّبِعٌ لِهَوَاهُ، فَاعِلُ لِلمُحَرَّمِ بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ، وهَذَا مُنْكَرُ<sup>[۱]</sup>.

فَلَوْ أَنَّ رَجلًا حَنْبَلِيًّا سَمِعَ رَجُلًا شَافِعِيًّا يُقَرِّرُ خِلافَ مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ، لَكِنَّهُ يَأْتِي
 بِدَلِيلِ، فاتَّبَعَ هَذَا العَالِمَ، فهذَا أَصَابَ.

[١] قَوْلُهُ: «وَلَا اسْتِدْلَالٍ بِدَلِيلٍ يَقْتَضِي خِلَافَ ذَلِكَ» فَإِنْ وُجِدَ دَلِيلٌ يَقْتَضِي خِلافَ مَذْهَبِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ، فَخَالَفَ اللَّذْهَبَ لِأَجْلِ الدَّلِيلِ، فهَذَا مُصِيبٌ بِلَا شَكً، ولَيْسَ بِمَلُوم، بَلْ هُوَ مَحْمُودٌ عَلَى فِعْلِهِ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَلَا عُـذْرٍ شَرْعِيِّ يَقْتَضِي حِلَّ مَا فَعَلَـهُ» فَإِذَا خَالَفَ المَذْهَبَ لِعُـذْرٍ شَرْعِيٍّ يَقْتَضِي حِلَّ مَا فَعَلَـهُ» فَإِذَا خَالَفَ المَذْهَبَ الْحَنْدِيِّ فَعُرْمِيٍّ يَقْتَضِي خِلافَهُ، كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا، كَرَجُلٍ يُقَلِّدُ المَذْهَبَ الْحَنْدِيِّ فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ مَعَ الْجَهَاعَةِ فِي المَسَاجِدِ، ثُمَّ طَرَأً عَلَيْهِ عُذْرٌ يَقْتَضِي جَوَازَ تَخَلُّفِهِ عَنِ الجَهَاعَةِ، فَخَالَفَهُمْ لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ، فنَقُولُ: أَصَبْتَ ولَسْتَ بِمُخْطِئٍ.

فَتَبَيَّنَ مِنْ كَلَامٍ شَيْخِ الإسْلَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ إِذَا خَالَفَ مَذْهُبَهُ لِتَقْلِيدِ عَالِمٍ آخَرَ، أَوْ لِعُذْرٍ شَرْعِيٍّ، فهُوَ مُحْسِنٌ ولَيْسَ مُسِيئًا.

[٣] قَوْلُهُ: «وإِلَّا فَهُوَ مُتَّبِعٌ لِهَوَاهُ، فَاعِلٌ لِلمُحَرَّمِ بِغَيْرِ عُذْرٍ شَرْعِيٍّ، وهَذَا مُنْكَرٌ» كَمَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ النَّاسِ مِمَّنْ يَتَبَّعُ الرُّخَصَ، فَيَنْظُرُ إِلَى الأَهْوَنِ ويَتَّبِعُهُ.

فَإِنْ أَكَلَ لَحُمَ إِبِلٍ فِي لَيْلَةٍ شَاتِيَةٍ بَارِدَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: تَوَضَّأَ، قَالَ: أَنَا أَخْتَارُ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ ومَالِكٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُوجِبُونَ الوُضُوءَ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (١/ ٢٠٥)، وبداية المجتهد لابن رشد (١/ ٤٦)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٨٩).

وأمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ مَا يُوجِبُ رُجْحَانَ قَوْلٍ عَلَى قَوْلٍ، إِمَّا بِالأَدِلَّةِ الْفَصَّلَةِ إِنْ كَانَ يَعْرِفُهَا ويَفْهَمُهَا، وَإِمَّا بِأَنْ يَرَى أَحَدَ الرَّجُلَيْنِ أَعْلَمَ بِتِلْكَ المَسْأَلَةِ مِنَ الآخِرِ، وَهُوَ أَتْقَى للهِ فِيمَا يَقُولُهُ، فَيَرْجِعُ عَنْ قَوْلٍ إِلَى قَوْلٍ لِمِثْلِ هَذَا؛ فَهَذَا يَجُوزُ بَلْ يَجِبُ، وَقَدْ نَصَّ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ [1].

وإنْ أَكَلَ لَحْمَ إِبِلٍ فِي الصَّيْفِ، فَقِيلَ لَهُ: تَوَضَّأْ. قَالَ: نَعَمْ، أَنَا أَتَوَضَّأُ لِأَنِّي عَلَى
 مَذْهَبِ الإِمَامِ أَحْدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَهُوَ الوُضُوءُ مِنْ لَحْمِ الإِبِلِ! (١)

فَيَصِيرُ هَذَا الرَّجُلُ حِينَئِذٍ مُتَّبِعًا لِلهَوَى، فَلْيَحْذَرِ الإِنْسَانُ مِنْ هَذَا الشَّيْءِ.

[1] قَوْلُهُ: «وأمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ مَا يُوجِبُ رُجْحَانَ قَوْلٍ عَلَى قَوْلٍ، إِمَّا بِالأَدِلَّةِ المُفَصَّلَةِ إِنْ كَانَ يَعْرِفُهَا ويَفْهَمُهَا، وَإِمَّا بِأَنْ يَرَى أَحَدَ الرَجُلَيْنِ أَعْلَمَ بِتِلْكَ المَسْأَلَةِ مِنَ اللَّهَصَّلَةِ إِنْ كَانَ يَعْرِفُهَا ويَفْهَمُهَا، وَإِمَّا بِأَنْ يَرَى أَحَدَ الرَجُلَيْنِ أَعْلَمَ بِتِلْكَ المَسْأَلَةِ مِنَ اللَّخَرِ، وَهُوَ أَتْقَى لللهِ فِيهَا يَقُولُهُ...» إِلَى آخِرِ كَلامِهِ. فَصَارَ خُرُوجُهُ عَنِ المَنْهَبِ الَّذِي الْآخِرِ مَلَ اللَّذِي الْآخِرَ مَلُهُ إِذَا كَانَ بِمُقْتَضَى الدَّلِيلِ، سَوَاءً كَانَ هُو نَفْسُهُ يَعْرِفُ الأَدِلَّةَ عَلَى سَبِيلِ التَّنْوَمِ إِذَا كَانَ بِمُقْتَضَى الدَّلِيلِ، سَوَاءً كَانَ هُو نَفْسُهُ يَعْرِفُ الأَدِلَةِ عَلَى سَبِيلِ التَّوْمِ اللَّذِيلِ، أَوْ سَمِعَهَا مِنْ عَالِمٍ يَثِقُ بِهِ، فَإِنَّ خُرُوجَهُ عَنِ الالْتِزَامِ الأَوَّلِ إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ التَّفْصِيلِ، أَوْ سَمِعَهَا مِنْ عَالِمٍ يَثِقُ بِهِ، فَإِنَّ خُرُوجَهُ عَنِ الالْتِزَامِ الأَوَّلِ إِلَى مَا يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ خُرُوجٌ شَرْعِيُّ جَائِزٌ، بَلْ هُو وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ الوَاجِبَ عَلَى الإِنْسَانِ اتِبَاعُ مَا قَامَ الدَّلِيلُ خُرُوجٌ شَرْعِيُّ جَائِزٌ، بَلْ هُو وَاجِبٌ؛ لِأَنَّ الوَاجِبَ عَلَى الإِنْسَانِ اتِبَاعُ مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ.

وإِذَا عَرَضْتُ الدَّلِيلَ عَلَى شَخْصٍ، وَكَانَ مَذْهَبُ إِمَامِهِ عَلَى خِلَافِ مُقْتَضَى الدَّلِيلِ، قَالَ: أَيْنَ أَنْتَ مِنَ الإِمَامِ أَحْمَدَ؟

أَقُولُ: أَنَا مِنَ الإِمَامِ أَحْمَدَ عَلَى فَرْقٍ بِمَنْزِلَةِ الثَّرَى مِنَ الثُّرَيَّا، والثُّرَيَّا أَعْلَى بِلَا شَكَّ، ولكنَّ الإِمَامَ أَحْمَدُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُ هَذَا الدَّلِيلُ أَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ، فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّهُ بَلَغَهُ وخَالَفَهُ،

<sup>(</sup>١) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٢٥٠)، وكشاف القناع للبهوتي (١/ ١٣٠).

٢- والخَاصُّ: أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلٍ مُعَيَّنِ فِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ اللهِ فَهَذَا جَائِزٌ إِذَا عَجَزَ عَجْزًا حَقِيقِيًّا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

فأنْتَ الآنَ أوَّلُ مَنْ طَعَنَ عَلَى الإِمَامِ أَحْمَدَ، وإِذَا كَانَ الإِمَامُ أَحْمَدُ مَطْعُونًا فِيهِ حَرُمَ عَلَيْكَ
 أَنْ تُقَلِّدَهُ وتَجْعَلَهُ إِمَامًا لَكَ فِي الدِّينِ.

وإنْ لَمْ يَبْلُغْهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ، ولَكِنْ أَنْتَ حِينَ بَلَغَكَ لَسْتَ بِمَعْذُورٍ. وحِينَئِدِ يُلْقَمُ حَجَرًا.

[١] قَوْلُهُ: «٢- والخَاصُّ: أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلٍ مُعَيَّنٍ فِي قَضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ» مِثْلُ أَنْ أُقَلِّدَ الإِمَامَ أَحْمَدَ فِي مَسْأَلَةٍ لَمْ يَتَبَيَّنْ لِي دَلِيلُهَا، كَأَنْ تَقَعَ حَادِثَةٌ مِنَ العِلْمِ وصَارَ الوَقْتُ ضَيِّقًا، وَلَا يُمْكِننِي أَنْ أَطْلُبَ المَسْأَلَةِ بِدَلِيلِهَا، فَقَلَّدْتُ الإِمَامَ أَحْمَدَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ المُعَيَّنَةِ.

[٢] قَوْلُهُ: «فهَذَا جَائِزٌ إِذَا عَجَزَ عَنْ مَعْرِفَةِ الحقِّ بالاَجْتِهَادِ، سَوَاءً عَجَزَ عَجْزًا حَقِيقِيًّا» بأنْ نَظَرَ فِي الأَدِلَّةِ ورَاجَعَ، ونَظَرَ فِي كَلَامِ أَهْلِ العِلْمِ وحَقَّقَ، ولَكِنْ عَجَزَ أَنْ يَصِلَ إِلَى عِلْمٍ مَبْنِيٍّ عَلَى دَلِيلٍ.

[٣] قَوْلُهُ: «أَوِ اسْتَطَاعَ ذَلِكَ مَعَ المَشَقَّةِ العَظِيمَةِ» «اسْتَطَاعَ ذَلِكَ» يَعْنِي: مَعْرِفَةَ الحَقِيمَةِ» الحُقِّ بالاجْتِهَادِ مَعَ مَشَقَّةٍ شَدِيدَةٍ، فهُنَا لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ؛ لِأَنَّهُ فِي ضَرُورَةٍ.

وكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَبْحَثُ عَنْ دَلِيلِ المَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدُ، ويَعْجِزُ، وكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَبْحَثُ وَلَي عَنْ دَلِيلِ المَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدُ، ويَعْجِزُ، وكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَبْحَثُ ولَكِنْ يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً، فَيَجِدُ مَثَلًا أَنَّ الدَّلِيلَ حَدِيثٌ فِيهِ مَا فِيهِ، فيَذْهَبُ يَنْظُرُ فِي كُتُبِ الحَدِيثِ، ويُنَاقِشُ، فَفِيهِ تَعَبُّ؛ فجينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ فِيهَا يَتَعَلَّدُ بِفِعْلِ نَفْسِهِ.

#### \* فَتُوَى الْمُقَلِّدِ:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَتَنَالُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل:٤٣][١]، وأَهْلُ الذِّكْرِ هُمْ أَهْـلُ العِلْمِ المَتْبُوعِينَ، وَإِنَّمَا هُوَ تَابِعٌ لِغَيْرِهِ [٢]. لِغَيْرِهِ [٢].

[١] قَوْلُهُ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿فَسَّنَكُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ [النحل:٤٣]» يَعْنِي: أَهْلَ العِلْم، ولَمْ يَقُل: اسْأَلُوا الْمُقَلِّدَ.

[٢] قَوْلُهُ: «وأَهْلُ الذِّكْرِ هُمْ أَهْلُ العِلْمِ، والمُقَلِّدُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ المَتْبُوعِينَ، وَإِنَّمَا هُوَ تَابِعٌ لِغَيْرِهِ» المُقَلِّدُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ المَتْبُوعِينَ الَّذِينَ يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ ويُسْأَلُونَ، وَإِنَّمَا هُوَ تَابِعٌ لِغَيْرِهِ، وَقَدْ قَالَ مَنْ قَالَ فِي ذَمِّ التَّقْلِيدِ (١):

لَا فَــرْقَ بَــيْنَ مُقَلِّــدٍ وَبَهِيمَــةٍ تَنْقَــادُ بَــيْنَ جَنَــادِلٍ وَدَعَــاثِرَ

فالبَهِيمَةُ إِذَا أَمْسَكْتَ زِمَامَهَا انْقَادَتْ لَكَ، سَوَاءً جَرَرْتَهَا عَلَى حَصًى أَوْ شَوْكٍ أَوْ رَمْلِ.

ولِهَذَا أَحْيَانًا تُلْقِي سُؤَالًا عَلَى بَعْضِ الطَّلَبَةِ، فيُوحِي إِلَيْهِ مَنْ بِجَنْبِهِ بالجَوَابِ، فيُوحِي إِلَيْهِ مَنْ بِجَنْبِهِ بالجَوَابِ، فيُقَلِّدُهُ فِي جَوَابِهِ، ويَكُونُ الجَوَابُ خَطَأً؛ ولِهَذَا فَأَنَا أَنْهَى دائمًا عَنِ التَّقْلِيدِ فِي مِثْلِ هَذِهِ المَسَائِل.

إِذَنِ: الْمُقَلِّدُ لَيْسَ أَهْلًا لِلفَتْوَى، وَلَا يَحِلُّ اسْتِفْتَاؤُهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ، فالضَّرُورَةُ لَهَا أَحْكَامٌ، يَعْنِي: لَوْ لَمْ نَجِدْ فِي البَلَدِ إِلَّا هَذَا العَالِمَ المُقَلِّدَ، فهُوَ خَيْرٌ مِنْ كَوْنِنَا نَتَعَبَّدُ بِجَهْل.

<sup>(</sup>١) البيت لابن عبد البر، انظر: جامع بيان العلم (٢/ ٩٨٨).

قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ وغَيْرُهُ: أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ المَقَلِّدَ لَيْسَ مَعْدُودًا مِنْ أَهْلِ العِلْم، وأنَّ العِلْمَ مَعْرِفَةُ الحَقِّ بِدَلِيلِهِ<sup>[١]</sup>.

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ [1]: وهَذَا كَمَا قَالَ أَبُو عُمَرَ، فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ العِلْمَ هُوَ المَعْرِفَةُ الْحَاصِلَةُ عَنِ الدَّلِيلِ، وَأَمَّا بِدُونِ الدَّلِيلِ فَإِنَّمَا هُوَ تَقْلِيدُ [1].

[١] قَوْلُهُ: «قَالَ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ وغَيْرُهُ: أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ الْمُقَلِّدَ لَيْسَ مَعْدُودًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وأَنَّ العِلْمَ مَعْرِفَةُ الحَقِّ بِدَلِيلِهِ» والْمُقَلِّدُ لَا يَعْرِفُ الحَقَّ بِدَلِيلِهِ، وَمَعْدُودًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، وأَنَّ العِلْمَ، فَكَذَلِكَ الْمُقَلِّدُ يُقَلِّدُ إِمَامَهُ؛ ولِذَلِكَ فالْمُقَلِّدُ لَيْسَ بِعَالِمِ.

[٢] قَوْلُهُ: «قَالَ ابْنُ القَيِّمِ» قَالَهُ ابْنُ القَيِّمِ فِي كِتَابِهِ (إِعْلَامُ الْمُوقِّعِينَ) وهَذَا الكِتَابُ كِتَابٌ عَظِيمٌ لَا سِيبًا لِلقُضَاةِ، مِنْ أَحْسَنِ مَا أُلِّفَ فِي بَابِهِ، ومِنْ أَحْسَنِ مَا كَتَبَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ، يَقَعُ فِي ثَلاثَةِ مُجُلَّدَاتٍ، وهَذَا الكِتَابُ يُعْتَبَرُ شَرْحًا لِحَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ فِي القَضَاءِ، وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ عَنْهُ فِي القَضَاءِ، وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَاعِدَ كَثِيرَةً فِي الإَفْتَاءِ، وذَكَرَ فَيهِ رَحْمَهُ اللهُ قَوَاعِدَ كَثِيرَةً فِي الإفْتَاءِ، وذَكَرَ فَتَاوَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ.

[٣] قَوْلُهُ: «وهَذَا كُمَا قَالَ أَبُو عُمَرَ، فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ العِلْمَ هُوَ المَّرِفَةُ الحَاصِلَةُ عَنِ الدَّلِيلِ، وَأَمَّا بِدُونِ الدَّلِيلِ فَإِنَّمَا هُوَ تَقْلِيدٌ» ولَيْسَ بِعِلْمٍ، كَمَا يَسْأَلُ الْعَامِيُّ العَالِمَ فَيُخْبِرُهُ بِالحُكْمِ، قَالَ ابْنُ القَيِّمِ فِي النُّونِيَّةِ (١):

العِلْمُ مَعْرِفَةُ السهُدَى بِدَلِيلِهِ مَا ذَاكَ والتَّقْلِيدُ يَسْتَوِيَانِ

ولَكِنْ هَذَا لَا يَعْنِي التَّقْلِيلَ مِنْ قَدْرِ الأَئِمَّةِ رَجَهُهُ اللَّهُ، فالأَئِمَّةُ لَهُمْ قَدْرُهُمْ؛ لِأَنَّهُمُ اجْتَهَدُوا وتَعِبُوا فِي العِلْم والفِقْهِ، لَكِنَّ العَيْبَ لَيْسَ فِيهِمُ، العَيْبُ فِيمَنْ قَلَّدَهُمْ مَعَ إِمْكَانِ

<sup>(</sup>١) نونية ابن القيم- الكافية الشافية (ص:٩٩).

ثُمَّ حَكَى ابْنُ القَيِّمِ بَعْدَ ذَلِكَ فِي جَوَازِ الفَتْوَى بِالتَّقْلِيدِ ثَلاثَةَ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: لَا تَجُوزُ الفَتْوَى بالتَّقْلِيدِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعِلْمٍ، والفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ حَرَامٌ [١]، وهَذَا قَوْلُ أَكْثِرِ الأَصْحَابِ، وجُمْهُورِ الشَّافِعِيَّةِ [٧].

الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَ فِيهَا يُفْتِي بِهِ غَيْرَهُ [7].

= اجْتِهَادِهِ، أَمَّا هُمْ فَلَا يُعَابُونَ، وَيَجِبُ أَنْ ثُحْتَرَمَ آرَاؤُهُمْ، وأَنْ يُعْتَذَرَ لِمَنْ خَالَفَ الصَّوَابَ مِنْهُمْ، لَا أَنْ تُجْعَلَ مُخَالَفَتُهُ لِلصَّوَابِ نَاقُوسًا يَدُقُّ عَلَيْهِ، وتُنْشَرَ مَعَايِبُهُ أَوْ أَخْطَاؤُهُ، فَهَذَا حَرَامٌ وَلَا يَجُوزُ.

[١] قَوْلُهُ: ﴿أَحَدُهَا: لَا تَجُوزُ الفَتْوَى بِالتَّقْلِيدِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِعِلْمٍ، والفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍ حَرَامٌ ﴾ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبِغْى بِغَيْرِ عَلَمُ اللّهِ تَعَالَى: ﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِنْمَ وَٱلْبِغْى بِغَيْرِ اللّهِ اللّهِ يَعَالَى: ﴿ قُلْ إِنَّ اللّهِ مَا لَمُ يُنَزِلُ بِهِ عَلَمُ اللّهَ وَأَن تَقُولُوا عَلَى ٱللّهِ مَا لَا فَعَلُونَ ﴾ [الأعراف:٣٣]. وعلى هَذَا فَنَقُولُ لِلمُقلِّدِ، وإنْ كَانَ قَدْ حَفِظَ (زَادَ المُسْتَقْنِعِ)، أَوْ (نَيْلَ المَآدِبِ)، أَوْ (دَلِيلَ الطَّالِبِ)، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ؛ نَقُولُ لَهُ: لَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تُفْتِيَ ؛ لِأَنَّكَ مُقَلِّدٌ، والمُقلِّدُ يُفْتِي بِلَا عِلْمٍ حَرَامٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «وهَذَا قَـوْلُ أَكْثَرِ الأَصْحَابِ وجُمْهُ ورِ الشَّافِعِيَّةِ» يَعْنِي بِالأَصْحَابِ الحَنَابِلَةِ، فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: «الأَصْحَابُ» وَهُوَ مِنْ أَتْبَاعِ الْحَنَابِلَةِ، فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: «الأَصْحَابُ» وَهُوَ مِنْ أَتْبَاعِ مَذْهَبِ مُعَيَّنٍ، فيَعْنِي بالأَصْحَابِ: عُلَهَاءَ ذَلِكَ المَذْهَبِ.

[٣] قَوْلُهُ: «الثَّانِي: أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَلِّدَ فِيهَا يُفْتِي بِهِ غَيْرَهُ» يَعْنِي: أَنَّ الْمُقَلِّدَ يَجُوزُ أَنْ يَعْمَلَ بِرَأْيِ مَنْ قَلَّدَهُ فِي نَفْسِهِ، لكنْ لَا يُفْتِي بِهِ غَيْرَهُ، وهَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ لِأَنَّ مَا جَازَ لِنَفْسِكَ جَازَ لِغَيْرِكَ، والعَكْسُ بالعَكْسِ.

الثَّالِثُ: أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَ الحَاجَةِ<sup>[۱]</sup> وعَدَمِ العَالِمِ المُجْتَهِدِ، وَهُوَ أَصَحُّ الأَقْوَالِ، وَعَلَيْهِ العَمَلُ<sup>[۲]</sup>.

انْتَهَى كَلامُهُ (١) رَحْمَهُ ٱللَّهُ.

وبِهِ يَتِمُّ مَا أَرَدْنَا كِتَابَتَهُ فِي هَذِهِ الْمُذَكِّرَةِ الوَجِيزَةِ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُلْهِمَنَا الرُّشْدَ فِي القَوْلِ والعَمَلِ، وأَنْ يُكَلِّلَ أَعْمَالَنَا بِالنَّجَاحِ؛ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ، وصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحُمَّدٍ وآلِهِ.

لَكِنْ نَقُولُ: إِنَّ الْمُقَلِّدَ إِذَا تَبِعَ الْمُقَلَّدَ فَلَيْسَتْ مُتابَعَتُهُ فَتْوَى لِنَفْسِهِ، ولَكِنَّهُ تَقْلِيدٌ
 لهذَا الشَّخْصِ، فهُو لَا يَعْتَبِرُ نَفْسَهُ مُفْتِيًا أَوْ تَابِعًا بِعِلْمٍ، وَإِنَّمَا يَعْتَبِرُ نَفْسَهُ مُقَلِّدًا.

[١] قَوْلُهُ: «الثَّالِثُ: أَنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عِنْدَ الْحَاجَةِ» يَعْنِي: فَتْوَى الْمُقَلِّدِ جَائِزَةٌ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَعَدَمِ العَالِمِ المُجْتَهِدِ، وَهُوَ أَصَحُّ الأَقْوَالِ، وعَلَيْهِ العَمَلُ» فَيَجُوزُ أَنْ نَسْتَفْتِيَ الْمُقَلِّدِ إِذَا لَمْ نَجِدْ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ فَتْوَى الْمُقَلِّدِ خَيْرٌ مِنَ الجَهْلِ بِلَا شَكِّ؛ لِأَنَّ الْمُقَلِّدِ خَيْرٌ مِنَ الجَهْلِ بِلَا شَكِّ؛ لِأَنَّ الْمُقَلِّدَ أَدْنَى مَا فِيهِ أَنْ يَنْقُلَ كَلَامَ إِمَامٍ مُجْتَهِدٍ، ونَقْلُ كَلَامِ المُجْتَهِدِ واعْتِهَادُهُ خَيْرٌ مِنَ الجَهْل، وهَذَا هُوَ أَصَحُّ الأَقْوَالِ، واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وبِهَذَا انْتَهَى الكَلَامُ عَلَى هَذَا الكِتَابِ المُخْتَصَرِ، والحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِنَ، وصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحُمَّدٍ وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.

•••

إعلام الموقعين (١/٣٦).



- ١ القَامُوسُ الْمُحِيطُ: الفَيْرُوزَابَادِيُّ.
- ٢ الكَوْكَبُ الْمُنِيرُ شَرْحُ مُخْتَصِرِ التَّحْرِيرِ: الفُتُوحِيُّ.
- ٣- مِنْهَاجُ الأُصُولِ وشَرْحُهُ: البَيْضَاوُي لَهُ المَثْنُ، والشَّارِحُ مَجْهُولٌ لَنَا.
  - ٤- شَرْحُ جَمْع الجَوَامِع وَحَاشِيَتُهُ: الشَّرْحُ لِلمَحَلِّيِّ، والحَاشِيةُ لِلبَنَّانِيِّ.
- ٥ رَوْضَةُ النَّاظِرِ وشَرْحُهَا: الأَصْلُ للمُوَفَّقِ، والشَّرْحُ لِعَبْدِ القَادِرِ بْنِ بَدْرَانَ.
  - ٦ حُصُولُ المَّامُولِ مِنْ عِلْمِ الأَصُولِ: مُحَمَّدُ صِدِّيقٍ.
  - ٧- المَدْخَلُ إِلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل: عَبْدُ القَادِرِ بْنُ بَدْرَانِ.
  - ٨- إِرْشَادُ الفُحُولِ إِلَى تَحْقِيقِ الحَقِّ مِنْ عِلْمِ الأُصُولِ: الشَّوْكَانِيُّ.
  - ٩ فَتَاوَى شَيْخ الإسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ: الجَامِعُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَاسِمٍ.
  - ١ الْمُسَوَّدَةُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ: شَيْخُ الإسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وأَبُوهُ وجَدُّهُ.
    - ١١ زَادُ المَعَادِ: ابْنُ القَيِّم.
    - ١٢ إِعْلَامُ الْمُوَقِّعِينَ: ابْنُ القَيِّمِ.





### أُصُولُ الفِقْهِ

١ - عَرِّفْ أُصُولَ الفِقْهِ بِاعْتِبَارِ مُفْرَدَيْهِ، وبَيِّنْ مَعْنَى الفِقْهِ لُغَةً واصْطِلَاحًا مَعَ مُحْتَرَزَاتِ التَّعْرِيفِ.

٢ - عَرِّفْ أُصُولَ الفِقْهِ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ لَقَبًا لِهَذَا الفَنِّ المُعَيَّنِ، واشْرَح التَّعْرِيفَ.

٣- مَا فَائِدَةُ أُصُولِ الفِقْهِ، ومَنْ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَهُ كَفَنِّ مُسْتَقِلٍّ؟

### الأحكام

- ٤ عرِّفِ الأَحْكَامَ لُغَةً واصْطِلَاحًا واشْرَحِ التَّعْرِيفَ.
  - مَا هِيَ الأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ؟
  - عَرِّفْ كُلًّا مِنْهَا مُبَيِّنًا مُحْتَرَزَاتِ التَّعْرِيفِ.
    - مَا هِيَ الأَحْكَامُ الوَضْعِيَّةُ؟
    - عَرِّفْ كُلًّا مِنْهَا مَعَ التَّمْثِيلِ.
- ومَا حُكْمُ فِعْلِ الفَاسِدِ مِنَ العِبَادَاتِ والعُقُودِ والشُّرُ وطِ، ومَا الدَّلِيلُ؟
  - مَا هِيَ المَوَاضِعُ الَّتِي يُفَرَّقُ فِيهَا بَيْنَ الفَاسِدِ والبَاطِلِ؟

### العلْمُ

- ٥ مَا هُوَ العِلْمُ ومَثِّلُ لَهُ؟ واذْكُرْ مُحْتَرَزَاتِ التَّعْرِيفِ.
- اذْكُرِ الفَرْقَ بَيْنَ الجَهْلِ البَسِيطِ والجَهْلِ الْمُرَكَّبِ ومَثِّلْ بِمِثَالٍ يَتَّضِحُ بِهِ ذَلِكَ.
  - مَا هُوَ الظَّنُّ ومَا الفَرْقُ بَيْنَهُ وبَيْنَ الشَّكِّ والوَهْم؟
    - اذْكُرْ أَقْسَامَ العِلم مُمَثِّلًا لِكُلِّ قِسْم.

#### الكَلاَمُ

- ٦ عَرِّفِ الكَلَامَ لُغَةً واصْطِلَاحًا، وبَيِّنْ أَقَلَ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ مَعَ التَّمْثِيلِ. مَا هِيَ الكَلِمَةُ، وإِلَى كَمْ تَنْقَسِمُ؟
  - مَا أَنْوَاعُ الاسْمِ مَعَ التَّمْثِيلِ؟
  - عَرِّفِ الفِعْلَ واذْكُرْ أَقْسَامَهُ مَعَ التَّمْثِيل.
- اذْكُرْ مَا تَعْرِفُهُ مِنْ مَعَانِي الحُرُوفِ الآتِيَةِ مَعَ التَّمْثِيلِ: الوَاوُ، الفَاءُ، اللَّامُ الجَارَّةُ، عَلَى.

### أَقْسَامُ الكَلاَمِ

٧- عَرِّفِ الْحَبَرَ والإِنْشَاءَ.

- اذْكُرْ أَقْسَامَ الحَبَرِ مِنْ حَيْثُ الْمُخْبَرُ بِهِ مَعَ التَّمْثِيلِ، قَدْ يَكُونُ الكَلَامُ خَبَرًا إِنشَاءً بِاعْتِبَارَيْنِ، وَقَدْ يَكُونُ خَبَرًا بِمَعْنَى الإِنْشَاءِ وبالعَكْسِ، مَثِّلْ لِكُلِّ مِنْ هَذَا بِمِثَالٍ واشْرَحْهُ.

### الحَقِيقَةُ والْجَازُ

٨- اذْكُرْ أَقْسَامَ الكَلَامِ مِنْ حَيْثُ الاسْتِعْمَالُ مُعَرِّفًا كُلَّ قِسْمٍ مَعَ بَيَانِ مُحْتَرَزَاتِ التَّعْرِيفِ.

- إِلَى كَمْ قِسْمِ تَنْقَسِمُ الْحَقِيقَةُ؟
- ومَا الفَائِدَةُ مِنْ مَعْرِفَةِ تِلْكَ الأَقْسَام؟
- مَا شَرْطُ حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَى مَجَازِهِ ومَا شَرْطُ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي مَجَازِهِ؟
- ٩ مَا الفَرْقُ بَيْنَ المَجَازِ المُرْسَل والمَجَازِ العَقْلِيِّ؟ ومَثِّلْ بِمِثَالٍ يُوَضِّحُ الفَرْقَ.
  - لِمَاذَا ذُكِرَتِ الحَقِيقَةُ والمَجَازُ فِي أُصُولِ الفِقْهِ؟

#### الأمرُ

- ١٠ عَرِّفِ الأَمْرَ وبَيِّنْ مُحْتَرَزَاتِ التَّعْرِيفِ.
- مَا صِيغُ الأَمْرِ ومَثِّلْ لَهَا، وهَلْ يُسْتَفَادُ طَلَبُ الفِعْلِ بِدُونِهَا؟
- ومَا الَّذِي تَقْتَضِيهِ صِيغَةُ الأَمْرِ عِنْدَ الإطْلاقِ؟ واذْكُرِ الدَّلِيلَ مُبَيِّنًا وَجْهَ الدَّلاَلَةِ.
  - وهَلْ يَخْرُجُ عَنْ ذَلِكَ؟ بَيِّنْ مَا تَقُولُ بِالدَّلِيلِ!
  - ١١ إِذَا تَوَقَّفَ فِعْلُ الْمَأْمُورِ عَلَى شَيْءٍ، فَهَا حُكْمُ ذَلِكَ الشَّيْءِ، ومَثَّلْ.

### النَّهْيُ

١٢ – عَرِّفِ النَّهْيَ وَبَيِّنْ مُحْتَرَزَاتِ التَّعْرِيفِ، وهَلْ يُسْتَفَادُ النَّهْيُ بِغَيْرِ صِيغَتِهِ؟ وبِهَاذَا؟ ومَا الَّذِي تَقتَضِيهِ صِيغَةُ النَّهْي؟

١٣ - اذْكُرْ قَاعِدَةَ المَذْهَبِ فِي المَنْهِيِّ عَنْهُ، هَلْ يَخْرُجُ النَّهْيُ عَنِ التَّحْرِيمِ؟ ومَثِّلْ! مَنْ يَدْخُلُ فِي الأَمْرِ والنَّهْي ومَنْ لا يَدْخُلُ

١٤ - مَنْ هُوَ الْمُكَلَّفُ؟ وهَلِ الكَافِرُ مُكَلَّفٌ، وإِذَا فَعَلَ المَاْمُورَ بِهِ فهَلْ يَصِتُ مِنْهُ؟ ومَا الدَّلِيلُ؟

- وهَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ حَالَ كُفْرِهِ؟ ومَا الدَّلِيلُ؟

## مَوَانِعُ التَّكْلِيفِ

١٥ - مَا هِيَ مَوَانِعُ التَّكْلِيفِ؟ ومَا الدَّلِيلُ عَلَيْهَا؟

- هَلْ مَوَانِعُ التَّكْلِيفِ تَسْرِي إِلَى حَقِّ المَخْلُوقِينَ؟

### العَامُّ

١٦ عَرِّفِ العَامَّ لُغَةً واصْطِلَاحًا. وَبَيِّنْ مُحْتَرَزَاتِ التَّعْرِيفِ، ومَا هِيَ صِيغُ العُمُومِ؟ ومَثِّلْ لَهَا! هَلِ المُعَرَّفُ بِأَلْ يَقْتَضِي العُمُومَ أَوْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ؟ بَيِّنْ ذَلِكَ مَعَ التَّمْثِيلِ.
 التَّمْثِيلِ.

- مَا حُكْمُ الْعَمَلِ بالْعَامِّ وإِذَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ خَاصٍّ فَهَلْ يُخَصَّصُ بِهِ أَوْ يُؤْخَذُ بِعُمُومِهِ؟ بَيِّنَ ذَلِكَ، ومَثِّلْ!

### الخَاصُ

١٧ – عَرِّفِ الْحَاصَّ لُغَةً واصْطِلَاحًا ومَثِّلْ لَهُ، مَا هُوَ التَّخْصِيصُ ومَا أَنْوَاعُ دَلِيلِهِ؟

- مَا هُوَ الاسْتِثْنَاءُ؟ واذْكُرْ مَا تَعْرِفُهُ مِنْ شُرُوطِهِ مَعَ ذِكْرِ الخِلَافِ والتَّرْجِيحِ بالدَّلِيلِ.

- ومَا الْمُرَادُ بِالشَّرْطِ الَّذِي يَقَعُ بِهِ التَّخْصِيصُ؟ مَا هِيَ الصِّفَةُ الْمُخَصِّصَةُ؟ وَمَثَّلُ لَهَا.

١٨ - مَا هِيَ المُخَصِّصَاتِ المُنْفَصِلَةُ ومَا حُجَّةُ مَنْ لَا يَرَى التَّخْصِيصَ بالعَقْلِ والحِسِّ؟ هَلْ يُوَى التَّخْصِيصَ بالعَقْلِ والحِسِّ؟ هَلْ يُخَصُّ الكِتَابُ بِالسُّنَّةِ وبِالعَكْسِ؟ ومَثِّل! هَاتِ مِثَالَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بالقِيَاسِ.
 تَخْصِيصِ الكِتَابِ بالإِجْمَاعِ، والثَّانِي فِي تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بالقِيَاسِ.

### المُطْلَقُ والمُقَيَّدُ

١٩ – مَا هُوَ المُطْلَقُ ومَا مُحْتَرَزَاتُهُ؟ عَرِّفِ المُقَيَّدَ! وإِذَا وَرَدَ نَصَّانِ مُطْلَقٌ ومُقَيَّدٌ فَهَاذَا نَعْمَلُ؟ وَمَثِّلْ لِهَا تَقُولُ!

### الُجْمَلُ والْمُبَيَّنُ

- ٠ ٧ عَرِّفِ الْمُجْمَلَ لُغَةً واصْطِلَاحًا مَعَ التَّمْثِيلِ.
  - مَا هُوَ الْمُبَيَّنُ وبِهَاذَا يَحْصُلُ البَيَانُ؟ ومَثِّلْ.

## الظَّاهِرُ والْمُؤَوَّلُ

٢١- مَا هُوَ الظَّاهِرُ لُغَةً واصْطِلَاحًا ومُحْتَرَزَاتُهُ؟

- مَا حُكْمُ العَمَل بالظَّاهِرِ؟
  - مَا هُوَ الْمُؤَوَّلُ؟
- كَمْ أَقْسَامُ التَّأْوِيلِ؟ وَمَثِّلْ!

### النَّسْخُ

٢٢ - عَرِّفِ النَّسْخَ لُغَةً واصْطِلَاحًا وَبَيِّنْ مُحْتَرَزَاتِ التَّعْرِيفِ، ومَا الَّذِي يَمْتَنِعُ
 نَسْخُهُ؟ وعَلِّلْ لِهَا تَقُولُ! مَا شُرُوطُ النَّسْخ؟

٢٣ - اذْكُرْ أَقْسَامَ النَّسْخِ باعْتِبَارِ النَّصِّ المَنْسُوخِ وباعْتِبَارِ النَّاسِخِ مَعَ التَّمْثِيلِ
 لِكُلِّ قِسْمٍ، مَا هِيَ حِكْمَةُ النَّسْخ؟

- ومَا دَلِيلُ جَوَازِهِ عَقْلًا ووُقُوعِهِ شَرْعًا؟

### الأخبارُ

٢٤- عَرِّفِ الْحَبَرَ لُغَةً واصْطِلَاحًا.

- اذْكُرْ أَنْوَاعَ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ مُبَيِّنًا حُكْمَ كُلِّ نَوْعٍ مَعَ التَّمْثِيلِ، مَا حُكْمُ تَقْرِيرِهِ صَاَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟
  - وإِذَا وَقَعَ فِي عَهْدِهِ شَيْءٌ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ؛ فَمَا حُكْمُهُ ومَا الدَّلِيلُ؟

٧٥ – اذْكُرْ أَقْسَامَ الحَبَرِ باعْتِبَارِ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ وبِاعْتِبَارِ طُرُقِهِ ومَنْ هُوَ الصَّحَابِيُّ وهَلْ قَوْلُهُ حُجَّةٌ؟

- هَلْ أَخْبَارُ الآحادِ حُجَّةٌ؟
- مَا الْمُرَادُ بِتَحَمُّلِ الْحَدِيثِ وأَدَائِهِ ومَا صِيغُ الأَدَاءِ ومَا هِيَ الإِجَازَةُ؟

### الإجماع

٢٦- عَرِّفِ الإِجْمَاعَ لُغَةً واصْطِلَاحًا واذْكُرْ مُحْتَرَزَاتِ التَّعْرِيفِ.

- هَلِ الإِجْمَاعُ خُجَّةٌ؟
  - ومَا الدَّلِيلُ؟
  - مَا أَنْوَاعُ الإِجْمَاع؟
- ومَا هُوَ الإِجْمَاعُ الَّذِي يَكْفُرُ مُحَالِفُهُ؟
- مَا القَوْلُ الرَّاجِحُ فِي إِمْكَانِ الإجْمَاعِ الظَّنِّيِّ؟
- اذْكُرْ مَا تَعْرِفُهُ مِنْ شُرُوطِ الإِجْمَاعِ وهَلْ يُشْتَرَطُ انْقِرَاضُ العَصْرِ ومَا الدَّلِيلُ؟

### القِيَاسُ

٢٧ - عَرِّفِ القِيَاسَ لُغَةً واصْطِلَاحًا مَعَ شَرْحِ التَّعْرِيفِ.

- مَا هِيَ أَرْكَانُ القِيَاسِ؟
- هَلِ القِيَاسُ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ ومَا الدَّلِيلُ؟
- ٢٨ مَا هِيَ شُرُوطُ القِيَاسِ؟ ومَثِّلْ لِكُلِّ قِيَاسِ فَاسِدٍ لِفَوَاتِ شَرْطٍ مِنْهَا.
  - اذْكُرْ أَقْسَامَ القِيَاسِ مُمَثِّلًا لِكُلِّ قِسْم.
  - عَرِّفْ كُلًّا مِنْ قِيَاسِ الشَّبَهِ وقِيَاسِ العَكْسِ ومَثِّلْ لَهُهَا.

### التَّعَارُضُ

٢٩ - مَا هُوَ التَّعَارُضُ ومَا أَقْسَامُهُ وكَمْ حَالَةٍ لِكُلِّ قِسْم؟ ومَثَّلْ.

## التَّرْتِيبُ بَيْنَ الأَدِلَّةِ

٣٠- إِذَا تَعَارَضَتِ الأَدِلَّةُ فَهَا الحُكُمُ؟

- ومَا الَّذِي يُرَجَّحُ مِنْ نَصِّ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ومِنَ الإِجْمَاعِ ومِنَ القِيَاسِ؟

### المُفْتِي والمُسْتَفْتِي

٣١ - مَنْ هُوَ المُفْتِي؟ ومَنْ هُوَ المُسْتَفْتِي؟ مَا هِيَ شُرُوطُ جَوَازِ الفَتْوَى وشُرُوطُ وَلُ

- مَا الَّذِي يَلْزَمُ الْمُسْتَفْتِيَ ومَا الَّذِي يَنْبَغِي لَهُ؟

### الاجْتهَادُ

٣٢- عَرِّفِ الاجْتِهَادَ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا، ومَن هُوَ المُجْتَهِدُ؟

- واذْكُرْ مَا تَعْرِفُهُ مِنْ شُرُوطِ الاجْتِهَادِ. وهَلْ يَتَجَزَّأُ؟

- ومَا حُكْمُ خَطَأِ الْمُجْتَهِدِ؟

### التَّقْليدُ

٣٣ - عَرِّفِ التَّقْلِيدَ لُغَةً واصْطِلَاحًا، ومَا مَوَاضِعُ التَّقْلِيدِ؟ وهَلْ يُشْتَرَطُ لِجِوَازِ التَّقْلِيدِ أَنْ تَكُونَ المَسْأَلَةُ مِنَ الفُرُوعِ ولِمَاذَا؟ ومَا هُوَ القَوْلُ الرَّاجِحُ فِي ذَلِكَ، ومَا دَلِيلُ رُجْحَانِهِ؟

٣٤ - اذْكُرْ أَنْوَاعَ التَّقْلِيدِ وحُكْمَ كُلِّ نَوْعِ، وهَلِ الْمُقَلِّدُ عَالِمٌ ومَا حُكْمُ فَتْوَاهُ؟

### فهرس الأحاديث

| الصفحة          | • (1/•)                                 | ••                            | الحديث                              |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| ٣٧٢             | ه ه و<br>عُده که                        | فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَ     | «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَبْدِي      |
| ٣٥٥،١١١         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••                         | أَبْدَأُ بِهَا بَدَأَ بِهِ اللهُ    |
| £7V             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | حُدُّودِ اللهِ                | أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ لَـٰ      |
| 1 8 1           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | نَاتِ                         | اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِنَ    |
| Yov             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | دَمَانِ                       | أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَ      |
| ٨٥              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | قَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ        | إِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّولَ      |
| ٦٥              | المَقْتُولُ فِي النَّارِ                | سَيْفَيْهِمَ] فَالقَاتِلُ وا  | إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِ    |
| ٦١١             |                                         | نُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ | إِذَا أَمَرْ تُكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتْ |
| ٦٦٨،٣٣          | لَهُ أَجْرَانِ                          | جْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَ     | إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَا         |
| ٦٢٢،٦٠٦،٦٠٣،٦٠١ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | َسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ.       | إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَ        |
| 90              | صَّوَابَ، ثُمَّ لِيَنْنِ عَلَيْ         | صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الد   | إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي          |
| ٤٦٦،٣٥٧         | نُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ            | ةِ فَأَسْبِغِ الوُّضُوءَ أ    | إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَا         |
| ٥٦٣             | الِثِا                                  | تَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّا | إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلَا يَ    |
| ٥٢٦             | ثَلاثٍ                                  | قَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ   | إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْ         |
| ٥٣١             |                                         |                               | إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي         |
| ٥٣٦             |                                         |                               |                                     |
| ٥٣٨             | ••••••                                  | أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ   | أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى         |

| YY9          | ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ገ <b>۳</b> ለ | اسْقِ يَا زُبَيْرُ حَتَّى يَصِلَ إِلَى الجَدْرِ                                 |
| 004          | أَسْلِمْ تَسْلَمْأَسْلِمْ تَسْلَمْ                                              |
| ۰ ٤٣         | أَصْحَابِي كَالنُّجُوم بِأَيِّمُ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ                    |
| ١٠٥          | أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ      |
| ۲۲۱          | أَصَلَّيْتَ؟!أَصَلَّيْتَ                                                        |
| ٠٤٦          | أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ                  |
| ۲۰۹          | أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهمْ         |
| ۰۲٤          | اغْسِلُوهَاأ                                                                    |
| ١٧٢          | افْعَلْ وَلَا حَرَجَا                                                           |
| ٠٤٤،٤٨٤      | اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ                      |
| ۳۰۱          | إِلَّا الدَّيْنَ، سَارَّنِي بِهِ جِبْرِيلُ آنِفًا                               |
| oov          | أَلَا تَعْجَبُونَ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ لِبَرِيرَةَ                                |
| ۳٤٩          | أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلِ ذَكَرٍ      |
| 191          | أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟                              |
| ٠٠١          | أَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو أَنَّ الإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ        |
| ۳۱۰          | أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ |
| <b>የ</b> ٣٦  | امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ                               |
|              | ِ<br>إِنَّ اللهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ                                |
| ۲۱٦          | ِ<br>إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْحَطَأَ والنِّسْيَانَ                |

| ٤٦٤            | إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦١٧            | إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ                                            |
| o•1            | إِنَّ المُرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ سِنَّ المَحِيضِ فَلَا يَصْلُحُ                          |
| ٣٧١            | أَنَّ أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ زِيدَ |
| ۲۹۰            | إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأَرْضَ               |
| Y91            | إِنَّ هَذَا البَلَدَ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُخْتَلَى خَلاهُ                       |
| ۲۲٦            | إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ                |
| ٥٤٤،٤٨٤        | إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ يَرْشُدُوا                                          |
| ٥٤٠            | إِنْ يَكُنْ فِيكُمْ مُحَدَّثُونَ فَعُمَرُ                                               |
| ٤٤١            | انْتَبِذُوا فِيهَا شِئْتُمْ، غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا                       |
| ۳۳۰            | إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلَاءَ                                         |
| ۰۷۳،٤٧٩،٤٥٠،٣٦ | إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ                                                      |
| ٤١٨            | إِنَّهَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ                                                  |
| 187            | إِنَّهَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ                                                     |
| ron            | إِنَّهَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُوا بِي                                                |
| ۳٥٦،٤٨         | إِنَّهَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا                                |
| 007            | إِنَّهُ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ                                                        |
|                | إِنَّهَا تَطْلُعُ عِنْدَ قَرْنِ الشَّيْطَانِ                                            |
| ۲•۱            | إِنِّي أُحِبُّكَ فَلَا تَدَعَنَّ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ          |
| ٤٥٧            | إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وأُسْقَى                                  |

| 109          | أُوِ اغْسِلُوهَاأُو اغْسِلُوهَا                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٠           | أَوْتِرُوا! فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الوِتْرَ                             |
| 179          | أَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَأَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ          |
| ٤٦٦          | ائْتَمُّوا بِي وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ                           |
| ٤١           | أَيُّهَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيِّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ |
| ۲۳۳، ۱03، ۸۶ | أَيْنَ اللهُ؟أَيْنَ اللهُ؟                                                    |
| Y 0 A        | بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً                                              |
| ۳۱۸          | البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ                          |
| ٦١٣          | البَيِّعَانِ بِالخِيَارِالبَيِّعَانِ بِالخِيَارِ                              |
| ۳۹۷          | البِّيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي واليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ                 |
| ۲۳۰ ،۳۲۰     | تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ                |
| ۳٦١          | تَوَضَّوُوا مِنْ لَحُومِ الإِبِلِ                                             |
| ۲۰۱          | ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ المَسْأَلَةِ مَا شَاءَ                               |
| ۲۱۹          | الحَجُّ عَرَفَةُا                                                             |
| ٤٥٥          | خَالِفُوا المَجُوسَ والمُشْرِكِينَ واليَهُودَ والنَّصَارَى                    |
| ٤٣٩،٤٢٩      | خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَمُنَّ سَبِيلًا            |
| ٠٥٦          | خُذِيهَا واشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلاءَ                                          |
| ۰٦٠          | خَمْسٌ يُقْتَلْنَ فِي الحِلِّ والحَرَمِ                                       |
|              | خَيْرُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَدَّقَ وأَنَّتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ                    |
|              | خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ                           |

| ۰۸۳،۱۸۳                         | دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ                           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ٢١٥                             | رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ                                       |
| ۳v٠                             | سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي           |
| ٤٧٠                             | سَلُوهُ: لِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ                        |
| ٤٦٣                             | السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِّ                                      |
| ۲۳۹                             | صَلُّوا حَتَّى يُفَرِّجَ اللهُ عَنْكُمْ                              |
| ۴٧٢                             | عَبْدِي، مَرِضْتُ فَلَمْ تَزُرْنِي                                   |
| ۲۰٥                             | العَجْمَاءُ جُبَارٌ                                                  |
| ٥٩٥                             | عَقْلُ الكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِ                           |
| ٥٩٥                             | عَقْلُ أَهْلِ الكِتَابِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ                 |
| ۳٤۸                             | عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ يَكِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ |
| 187,08,81                       | غُسْلُ الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ                     |
| rol                             | فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا                         |
| ০৭٦                             | فَالَّذِي بَاعَهَا أُسْوَةُ الغُرَمَاءِ                              |
| ۴۱٦                             | فَإِنْ أَبُوا الإِسْلَامَ فَخُذْ مِنْهُمُ الجِزْيَةَ                 |
| ۲۰۳                             | فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِهَالِهِ ويَشْرَبُ بِشِهَالِهِ      |
| 1 • 8                           | فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا                                       |
| ٢٣                              | فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ                             |
| ٥٩٦                             | فِي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ                                        |
| ۸۳، ٤٤، ٣٨٢، ٧١٣، ٤٥٣، ٣P٥، ٣FI | فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ                                   |

| ۲۱۲         | قَدْ فَعَلْتُقَدْ فَعَلْتُ                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٨         | قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةٌ أَحَاجُ                                         |
| ٤٧٩         | كَانَ إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ                                              |
| ٣٢٥         | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلاثَةِ فَرَاسِخَ |
| ٤٧٩         | كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلاةِ                                        |
| ١٨٣         | كِخْكِخْ                                                                                |
| ۲۰۰         | ُ<br>كَسْرُ عَظْمِ اللِّيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا                                         |
| ١٨٣         | كُفَّ عَلَيْكُ هَذَا                                                                    |
| 008         | كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌكُ                                                                 |
| ١٤٧         | كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ                                        |
| ٤١٩         | كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ                               |
| ٤٤١         | كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي الأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِيهَا شِئْتُمْ       |
| ٤٤١،٤٢٠،٤٠٠ | كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا                               |
| ۲۰٤         | لَا اسْتَطَعْتَلا اسْتَطَعْتَ                                                           |
| ۲۰۲         | لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ                                       |
| ۴۹٦،۷٩      | لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ                                                          |
| ٦٠٥         | لَا تَتَحَرَّوُا الصَّلَاةَ                                                             |
| 017         | لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ                                                 |
| ١٩٩         | لَا تَدَعَنَّ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ     |
| ٥٣٥         | لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ تَعْسُرَ عَلَيْكُمْ                        |

| ٦٠٩           | لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ                        |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ١٩٦           |                                                                           |
| ٥٦٥           | لَا صَلَاةً بِحَضْرَةِ طَعَامِ                                            |
| ۲۰۲، ۳۰۲، ۲۲۲ | لَا صَلَاةً بَعْدَ الصُّبْحِ حَٰتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ                   |
| ١٨٧           | لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ                                              |
| ۲۱۸           | لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ                                                 |
| ۳٦٤،٣٦٤،١٨٩   | لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ                                              |
| ١٦٠           | لَا واللهِ مَا خَلاَّتِ القَصْوَاءُ، ولَيْسَ ذَلِكَ لَهَا بِخُلُقٍ        |
| £٣A           | لَا وَصِيَّةَ لِوَادِثٍلا وَصِيَّةَ لِوَادِثٍ                             |
| ۳۰۸           | لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ               |
| ۸۷، ۲۲۱، ۹۷۹  | لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ                               |
| ٧٢٧           | لَا يَقْضِي القَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ                                     |
| ۹۷،۵۷         | لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ             |
| ۲۰٤           | لَا يَمْنَعُهُ إِلَّا الْكِبْرُ                                           |
| ٦١٩           | لَا، إِنَّهَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ                                        |
| ٣٥٥           | لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ                                         |
| ٣٣٩           | لِتَجْلِسْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا                                          |
| ١٥٨           | لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا                                                |
| ۲۷٠           | لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهَا إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الفَاذَّةُ |
| 1 <b>Y</b> V  | اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ                                               |

| ۳٦۸                       | اللَّهُمَّ فَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيلَ                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٠                        | لَوْ أَنَّ لِي مَالَ فُلانٍ لَعَمِلْتُ فِيهِ مِثْلَ عَمَلِ فُلانٍ، فَهُوَ بِنِيَّتِهِ  |
| ٤٦٠،٤٥٧                   | لَوْ تَأَخَّرَ الهِلَالُ لَزِ دْتُكُمْ                                                 |
| ٤٥٢                       | لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍلِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ |
| 17, 707, 380, 755         | لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ٨٠، ٢٨٤، ٤٥، ٢٨٤، ٧                      |
| ۲۸۳                       | لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ حَبِّ                                       |
| ۲۷٥                       | لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ                                           |
| ٦٣٩                       | لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُلِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ                           |
| <b>۳</b> ٣٦ ، <b>٣٣</b> ٤ | مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ                           |
| ۸٦                        | مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ                  |
| 101                       | مَا فَاتَكُمْ فَأَيِّوُامَا فَاتَكُمْ فَأَيِّوُا                                       |
| ٠١٥                       | مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا                    |
| ٦٠٤                       | مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ                                          |
| ۳۲۳۳۲۲                    | مَا مَنَعَكُمُ اللَّهُ تُصَلِّيَا مَعَنَا                                              |
| ۳۸۰                       | مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدُني                                                               |
| 090                       | مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ                           |
| ٥٦٨ ٨٢٥                   | مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَهَالُهُ لِبَائِعِهِ                                    |
| ۳۱۱                       | مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَهَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ                            |
| ٤٩٠                       | مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ نَسِيَهُ                                        |
| ۳۳٤                       | مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلًاءَ لَمْ يَنْظُر اللهُ إلَيْهِ                                |

| ۱۵۷         | مَنْ ذَهَبَ إِلَيْهِمْ فَلَا رَدَّهُ اللهُ، وأَمَّا مَنْ جَاءَنَا                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٢         | A                                                                                        |
| ۲۳، ۲۷، ۷۸۱ | مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ                               |
| ٤٧٩         | مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّامَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا                               |
| ٦٥٨         | مَنْ كَتَمَ عِلْمًا                                                                      |
| ٤٩٥         | مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ                |
| 710,310,917 | مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ                                                      |
| ۲٤٧         | مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا                    |
| ۲۳۸         | مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا                                       |
| ۸۱۲، ۷۳۷    | مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ وشَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ                       |
| ٣٦          | مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ                                    |
| २०२         | النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ                                                         |
| ١٦٠         | نَعَمِ الْحِلَّ كُلَّهُنعَم الْحِلَّ كُلَّهُ                                             |
| ۸٣          | َنَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِنَهَى عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ                                    |
| ١٩٣         | نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ |
| ٦٤٤         | هَاتُوا التَّوْرَاةَهَاتُوا التَّوْرَاةَ                                                 |
| ۰٦۲         | هَذَا رِكْسٌهَذَا رِكْسٌ                                                                 |
| ۲٥          | هَلْ أَنْتِ إِلَّا إصْبَعٌ دَمِيتِ                                                       |
| ٥٣٨         | هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ                                                                    |
|             | وإِذَا بَلَغَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجَّسْ                                          |

| ١٦٤     | وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| To7     | وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً         |
| ovy     | وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ                                                       |
| ٦٧٦     | وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ                                    |
| ٥٦      | وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ |
| oay     | ومَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ                      |
| ٦٣٩     | يَا أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ                                    |
| ror     | يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَيَضْحَكُ رَبُّنَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»                              |
| ٣٦٤     | يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا                                                   |
| ۳۷٤،۳٤٥ | يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا                    |



# الفِهْرِسُ التَّفْصِيلِيُّ لِلمَوْضُوعَاتِ والفَوَائِدِ

| الصَّفْحَةُ            | •                                                                        | المَوْضُوعُ                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ٥                      |                                                                          | تقديم                              |
| ٧                      | ُولَى مِن مَخْطُوطِ مَتْنِ الكِتابِ                                      | صُورَةُ الصَّفحَةِ الأُ            |
| ۸                      | ُخِيرَةِ مِن مَخْطُوطِ مَتْنِ الكِتابِ                                   | صُورَةُ الصَّفحَةِ الأَ            |
| ٩                      | مِيلَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ  | نُبْذَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَنْ فَغِ    |
| ١٩                     |                                                                          | مُقَدِّمَةُ الشَّارِحِ             |
| ١٩                     | مُّ جِدًّامُّ جِدًّا                                                     | أُصُولُ الفِقْهِ فَنُّ هَا         |
| ١٩                     | نَّفَ فِي أُصُولِ الفِقْهِ                                               | الشَّافِعِيُّ أَوَّلُ مَنْ أَأ     |
| مَّى بِـ(العِلَلِ)     | ىتَحْسَنُ أَنْ يَتَتَبَّعَهَا الإِنْسَانُ فِي كُتُبِ الفِقْهِ مَا يُسَ   | مِنَ الأُمُورِ الَّتِي يُسْ        |
| 19                     |                                                                          | أَوِ (الحُكْمِ)                    |
| ۲٠                     | غَيْرُ القَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ                                        | (القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ)        |
| مَعْنَى وَاحِدٌ ٢٠     | ارَةٌ عَنْ ضَوَابِطَ تَجْمَعُ أَفْرَادًا مِنَ المَسَائِلِ يَجْمَعُهَا ا  | القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ عِبَ     |
| امِ۲۰                  | حَثُ فِيهَا عَنِ المَسَائِلِ وَلَا يُبْحَثُ عَنْ أَدِلَّةِ الأَحْكَ      | القَوَاعِدُ الفِقْهِيَّةُ يُبْ     |
| ۲٠                     | ، فِيهَا عَنْ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ                                      | أُصُولُ الفِقْهِ يُبْحَثُ          |
| وَرًا مُتَعَدِّدَةً ٢٠ | لُّ مِنَ القَوَاعِدِ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ كَلَامٍ عَامٍّ يَتَنَاوَلُ صُ | الضَّوَابِطُ الفِقْهِيَّةُ أَقَا   |
| ۲٠                     | ، فِي أَدِلَّةِ الفِقْهِ الإِجْمَالِيَّةِ                                | أُصُولُ الفِقْهِ يَبْحَثُ          |
| ۲۱                     | ئىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىنىن                                      | مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ فِي الْمَ |
| ۲۱                     |                                                                          | شَرْحُ الْمُقَدِّمَةِ              |

| ۲١.                      | مَعْنَى الحَمْدِمَعْنَى الحَمْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲١.                      | تَفْسِيرُ أَلْفَاظِ (نَسْتَعِينُهُ ونَسْتَغْفِرُهُ ونَتُوبُ إِلَيْهِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲١.                      | التَّوْبَةُ نَوْعَانِ: مُطْلَقَةٌ ومُقَيَّدَةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲١.                      | التَّوْبَةُ الْمُقَيَّدَةُ تَصِحُّ مِنَ الذَّنْبِ الْمُعَيَّنِ مَعَ الإصْرَارِ عَلَى غَيْرِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۲.                      | التَّوْبَةُ المُطْلَقَةُ تَكُونُ مِنْ جَمِيعُ الذُّنُوبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۲.                      | تَفْسِيرُ لَفْظَةِ (وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۲.                      | مَا يُقَيِّدُ هَذِهِ الشُّرُورَ كَمَالُ الإيمانِ بِاللهِ عَنَّوَجَلَّ وكَمَالُ العَقْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۲.                      | تَفْسِيرُ لَفْظَةِ (ومِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۲.                      | الأعْمَالُ السَّيِّئَةُ لَهَا آثارٌ عَلَى الفَرْدِ والمُجْتَمَعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲٣.                      | تَفْسِيرُ لَفْظَةِ: «مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ» وَلَفْظَةِ: «ومَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ» …                                                                                                                                                                                                                                               |
|                          | <u>.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | الغَرَضُ مِنَ الجُمْلَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ اللَّجُوءُ إِلَى اللهِ عَنَّفَجَلَّ فِي طَلَبِ الهُدَى والتَّعَوُّذِ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲٣.                      | الغَرَضُ مِنَ الجُمْلَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ اللَّجُوءُ إِلَى اللهِ عَنَّىَجَلَّ فِي طَلَبِ الهُدَى والتَّعَوُّذِ مِنَ<br>الضَّلالِ                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۳.<br>۲۳.               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          | الضَّلالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲٣.                      | الضَّلالِ<br>تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «وِأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74.<br>74.<br>78.        | الضَّلالِ<br>تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»<br>مَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)                                                                                                                                                                                                                           |
| 74.<br>74.<br>78.<br>78. | الضَّلالِ<br>تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»<br>مَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)<br>الجَمْعُ بَيْنَ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) وَبَيْنَ ثُبُوتِ الأَلُوهِيَّةِ لِهَذِهِ المَعْبُودَاتِ (البَاطِلَةِ)                                                                                                        |
| 77.<br>77.<br>72.<br>72. | الضَّلالِ<br>تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»<br>مَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)<br>الجَمْعُ بَيْنَ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) وَبَيْنَ ثُبُوتِ الأُلُوهِيَّةِ لِهَذِهِ المَعْبُودَاتِ (البَاطِلَةِ)<br>الجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ:                                                                          |
| 74.<br>74.<br>75.        | الضَّلالِ<br>تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ»<br>مَعْنَى (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)<br>الجَمْعُ بَيْنَ (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) وَبَيْنَ ثُبُوتِ الأَلُوهِيَّةِ لِهَذِهِ المَعْبُودَاتِ (البَاطِلَةِ)<br>الجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ:<br>تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ». |

| ۲٦                  | عَطْفُ الرَّحْمَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ يَقْتَضِي المُّغَايَرَةَ                                                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦                  | تَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «وعَلَى آلِهِ وأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ»                                                                                                     |
| ۲٦                  | النَّاسُ باعْتِبَارِ أَصْحَابِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ                                                                                     |
| ۲٧                  | مَنْ نَكَبَ عَنْ طَرِيقِ الصَّحَابَةِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ                                                                                                     |
| ۲٧                  | تَفْسِيرُ: «إِلَى يَوْمِ الدِّينِ»تَفْسِيرُ: «إِلَى يَوْمِ الدِّينِ»                                                                                                              |
| ۲٧                  | تَفْسِيرُ: «وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا»تَفْسِيرُ: «وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا»                                                                                                                |
| ۲٧                  | سَبَبُ اخْتِيَارِ الشَّيْخِ لِتَسْمِيَةِ المَتْنِ بِـ(الأُصُولُ مِنْ عِلْمِ الأُصُولِ)                                                                                            |
| ۲۹                  | أُصُولُ الفِقْهَِ                                                                                                                                                                 |
| ۲٩                  | تَعْرِيفُهُتَعْرِيفُهُ                                                                                                                                                            |
| ۲٩(                 | أُصُولُ الفِقْهِ يُعَرَّفُ بِاعْتِبَارَيْنِ: الأَوَّلُ: باعْتبَارِ مُفْرَدَيْهِ كَلِمَةِ (أُصُولُ)، وكَلِمَةِ (فِقْهٍ                                                             |
| ۲٩                  | تَعْرِيفُ كَلِمَةِ (الأُصُولِ)                                                                                                                                                    |
| ۳٠                  | أَبُو الإِنْسَانِ وَجدَهُ يُسَمَّى أَصْلًا                                                                                                                                        |
| ۳٠                  | تَعْرِيفُ كَلِمَةِ (الفِقْهِ) لُعَةً                                                                                                                                              |
| يَّةِ)              | تَعْرِيفُ الفِقْهِ اصْطِلَاحًا وسَبَبُ عُدُولِ الشَّيْخِ عَنْ لَفْظَةِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ (الفَرْعِأَ<br>مَنْ (الرَّيَةِ)                                                 |
| 1 1                 | (4 1: -11) 11                                                                                                                                                                     |
| ِأَنَّهُ<br>إِنَّهُ | إِنْ كَارُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ أَنَّ أَحْكَامَ الْإِسْلَامِ تَنْقَسِمُ إِلَى أَصْلٍ وَفَرْعٍ وَ<br>بِدْعَةٌ وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي كَلَامِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ |
| ۳۱                  | بِدْعَةٌ وَلَا أَصْلَ لَهُ فِي كَلَامِ اللهِ وَلَا رَسُولِهِ                                                                                                                      |
| ۳۱                  | إِدْرَاكَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بَعْضَهُ عِلْمِيَّ وبَعْضَهُ ظَنيَّ                                                                                                         |
| ۳۱                  | مَسَائِلُ الاجْتِهَادِ الَّتِي يَخْتَلِفُ فِيهَا أَهْلُ العِلْمِ غَالِبُهَا ظَنِّيٌّ ولَيْسَتْ يَقِينِيَّةً                                                                       |
| ۳۱                  | تَفْسِيرُ الشَّيْخِ لِلَفْظَةِ (المَعْرِ فَةِ)                                                                                                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                   |

| ٣١. | لِمَاذَا لَا يُطَلَّقُ عَلَى اللهِ بِأَنَّهُ عَارِفٌ؟ وإِجابَةَ الشَّيْخِ عَلَى ذَٰلِكَ                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢. | تَفْسِيرُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ ﷺ: «تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ»          |
| ٣٢. |                                                                                                             |
| ٣٢. | تُوجَدُ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ مِنْ أَحْكَامِ الفِقْهِ ظَنَّيَّةٌ                                              |
| ٣٢. | الفِقْهُ إِمَّا عِلْمٍ وَإِمَّا ظَنُّ                                                                       |
|     | كَيْفَ يَكُونُ ۚ الفِقْهُ ظَنًّا واللهُ يَقُولُ: ﴿إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ﴾ ويَقُولُ: ﴿إِكَ بَعْضَ |
| ٣٣. |                                                                                                             |
| ٣٣  | مَا هُوَ الظَّنُّ الْمُدُمُومُ؟مَا هُوَ الظَّنُّ الْمُدُمُومُ؟                                              |
| ٣٣. | المِثَالُ لَا يَدُلُّ عَلَى الحَصْرِ                                                                        |
| ٣٤  | تَعْرِيفُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، كالوُجُوبِ والتَّحْرِيمِ                                              |
| ٣٤  | الفِقْهُ لَا يَبْحَثُ فِي الْأَحْكَامِ العَقْلِيَّةِ                                                        |
| ٣٤  | العِلَلُ الَّتِي يُعَلِّلُ بِهَا الفُقَهَاءُ والأَحْكَامُ                                                   |
| ٣٤  | تَوْضِيحُ الشَّيْخِ للأَحْكَامِ العَقْلِيَّةِ والعَادِيَّةِ بالأَمْثِلَةِ                                   |
| ٣٥  | الأَحْكَامُ ثَلاثَةٌ: شَرْعِيَّةٌ، وعَقْلِيَّةٌ، وعَادِيَّةٌ                                                |
| ٣٥  | لَا مُشَاحَّةً فِي الاصْطِلَاحِ إِذَا لَمْ يُخَالِفِ الشَّرْعَ                                              |
| ٣٥  | التَّوْحِيدُ هُوَ الفِقْهُ الأَكْبَرُ                                                                       |
| ٣٦  | الْمُرَادُ بِالْأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ مَعَ التَّمْثِيلِ                                               |
| ٣٧  | فِيمَ يَبْحَثُ أُصُولُ الفِقْهِ؟                                                                            |
| ٣٧  | يُتَكَلَّمُ فِي الفِقْهِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ عَلَى سَبِيلِ التَّفْصِيلِ                                    |
|     | فِيمَ يَبْحَثُ الفِقْهُ؟                                                                                    |

| أُصُولُ الفِقْهِ يَبْحَثُ فِي حَقِيقَةِ العَامِّ وحُكْمِهِ إِلَخْ٣٧                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العَامُّ حُكُمْهُ: العَمَلُ بِعُمُومِهِ٧٧                                                                                    |
| أُصُولُ الفِقْهِ يُعْطِي الأَدِلَّةَ الإِجْمَالِيَّةَ مَعَ مَعْرِفَةِ كَيْفِيَّةِ الاسْتِفَادَةِ مِنْهَا مَعَ التَّمْثِيلِ٣٧ |
| أُصُولُ الفِقْهِ يَبْحَثُ عَنْ حَالِ الْمُجْتَهِدِ وَكَذَٰلِكَ حَالِ الْمُقَلِّدِ                                            |
| مَوْضُوعُ أُصُولِ الفِقْهِ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ:٣٩                                                                             |
| أُصُولُ الفِقْهِ عِلْمٌ مُهِمٌّ فِي الفِقْهِ وَفِي بَابِ التَّوْحِيدِ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِصِفَاتِ اللهِ عَنَّوَجَلَ٣٩       |
| الصِّفَاتُ بِحَسَبٍ مَا تُضَافُ إِلَيْهِ                                                                                     |
| العُلَمَاءُ مِنْ قَدِيمِ الزَّمَانِ اسْتَخْدَمُوا هَذِهِ الأَلْفَاظَ (حَرَامٌ، وَاجِبٌ، بَاطِلٌ)                             |
| فَائِدَةُ أُصُولِ الفِقْهِفأينا فَعُهِ                                                                                       |
| مَعْرِفَةُ أُصُولِ الفِقْهِ ثَمُكِّنُ صَاحِبَهَا مِنِ اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مَعَ التَّمْثِيلِ عَلَى        |
| ذَلِكَ                                                                                                                       |
| مِثَالٌ عَلَى العُمُومِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأُولِنَتُ ٱلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعَّنَ حَلَهُنَّ ﴾                  |
| وقَوْلُهُ ﷺ: «فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ»                                                                             |
| أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ أُصُولَ الفِقْهِ كَفَنِّ مُسْتَقِلِّ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ ٤٥                                          |
| مِنْ أَحْسَنِ مَا أُلِّفَ فِي أُصُولِ الفِقْهِ (مُخْتَصَرُ التَّحْرِيرِ) لِلفُتُوحِيِّ وأَهَمِّيَّتُهُ ٤٥                    |
| شَرْحُ (مُخْتَصَرِ التَّحْرِيرِ) المُسَمَّى بِـ (الكَوْكَبِ المُنِيرِ)                                                       |
| المُسْتَصْفَى لِلغَزَالِيِّ أَحْسَنُ مَا يَكُونُ مِنْ جِهَةِ سَلاسَةِ العِبَارَاتِ ومَدْحُ الشَّيْخِ لَهُ٤                   |
| الرَّوْضَةُ مَأْخُوذَةٌ مِنْ مَأْخُوذٍ مِنَ الْمُسْتَصْفَى لِلغَزَالِيِّ، وصَاحِبُهُ كَانَ يَحْذِفُ بَعْضَ                   |
| العِبَارَاتِ                                                                                                                 |
| المَنْطِقُ عِلْمٌ لَذِيذٌ يُرَوِّضُ الفِكْرَ                                                                                 |

| ٤٧                                     | الأَحْكَامُاللَّاحْكَامُ                                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ξV                                     | تَعْرِيفُ الْأَحْكَام لُغَةً واصْطِلَاحًا                                              |
| ξV                                     | خِطَابُ الشَّرْعِ هُوَ الكِتَابُ والسُّنَّةُ المُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ |
| <b>ξ</b> Υ                             | خِطَابُ الشَّرْعِ: إِمَّا طَلَبٌ أَوْ تَخْيِيرٌ أَوْ وَضْعٌ مَعَ التَّمْثِيلِ          |
| ٤٨                                     | تَفْسِيرُ الشَّيْخِ لِلَفْظَةِ: «المُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ»            |
| ٤٨                                     | القَوْلُ يُسَمَّىَ عَمَلًا وكَذَلِكَ الفِعْلُ                                          |
| ٤٩                                     | فِي اصْطِلَاحِ الفُقَهَاءِ يُخْرِجُونَ الاعْتِقَادَ مِنْ تَعْرِيفِ الأَحْكَامِ.        |
| ٤٩                                     | لَمِاذَا أَنْزَلَ مُوسَى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ الحَجَرَ مَنْزِلَةَ الْمُكَلَّفِ          |
| ٥٠                                     | الْمُكَلَّفُونَ هُمْ مَنْ شَأْنُهُمُ التَّكْلِيفُ وهُمْ بَنُو البَشَرِ                 |
| ٥٠                                     | الجِنُّ مُكَلَّفُونَ كَبَنِي البَشَرِ                                                  |
| لِ الْإِلْزَامِ وَالْأَفْضَلِيَّةِ • ٥ | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِ: «مَنْ طَلَبَ الأَمْرَ والنَّهْيَ» سَوَاءً عَلَى سَبِي       |
| ٥١                                     | الْمَاحُ مُحَيَّرٌ فِيهِ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِا                                         |
| ٥١                                     | الْمُبَاحُ بِاعْتِبَارِ النَّظَرِ إِلَى مَا يُفْضِي إِلَيْهِ مَعَ التَّمْثِيلِ         |
| ٥١                                     | الأَحْكَامُ الوَضْعِيَّةُ:اللَّحْكَامُ الوَضْعِيَّةُ:                                  |
| ٥٢                                     | الصَّحِيحُ: وَصْفٌ لِلحُكْمِ دَالٌّ عَلَى النَّفُوذِ                                   |
| ٥٢                                     | الفَاسِدُ: وصْفٌ دَالٌ عَلَى الإِلْغَاءِ                                               |
| نَ أَحْكَامٌ وَضْعِيَّةٌ غَيْرُ        | الشُّرُوطُ والأَسْبَابُ والمَوَانِعُ والصِّحَّةُ والفَسَادُ عِنْدَ الأُصُولِيِّير      |
|                                        | تَكْلِيفِيَّةٍتَكْلِيفِيَّةٍ                                                           |
| ٥٣                                     | أَقْسَامُ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ قِسْهَانِ: تَكْلِيفِيَّةٌ ووَضْعِيَّةٌ            |
| ٥٣                                     | الأَحْكَامُ التَّكْلِيَفِيَّةُ خَمْسَةٌ:                                               |

| الأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ: مَا وَضَعَهُ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ التَّعَبُّدِ٣٥                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الأَحْكَامُ التَّكْلِيفِيَّةُ ويُطْلَقُ عَلَيْهَا (الأَحْكَامُ الخَمْسَةُ)٣٥                                           |
| التَّكْلِيفُ لَيْسَ مَعْنَاهُ المَشَقَّةَ، إِنَّهَا هُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِفِعْلِ الْمُكَلَّفِينَ٣٥                    |
| نَعْرِيفُ الوَاجِبِ لُغَةً:                                                                                            |
| نَعْرِيفُ الوَاجِبِ اصْطِلَاحًا: ٤٥                                                                                    |
| أَمْرُ أَوْ إِلْزَامُ غَيْرِ الشَّارِعِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ شَرْعًا٥٥                                                     |
| أَمْرُ الْأَمِيرِ بِشَيْءٍ يُعْتَبَرُ وَاجِبًا شَرْعًا مَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً ٥٥                                   |
| المَنْدُوبُ مَأْمُورٌ بِهِ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِلْزَامِ                                                               |
| الوَاجِبُ يُثَابُ فَاعِلُهُ إِنْ كَانَ امْتِثَالًا لِلْأَمْرِ، وإِلَّا فَلَا ثَوَابَ، مَعَ مِثَالٍ عَلَى ذَلِكَ٢٥      |
| تَارِكُ الوَاجِبِ يَسْتَحِقُّ العِقَابَ                                                                                |
| مَعْنَى عِبَارَةِ بَعْضِ الأُصُولِيِّينَ (ويُعَاقَبُ تَارِكُهُ) مُرادُهُمْ: يَسْتَحِقُّ العِقَابَ عَلَى تَرْكِهِ ٦٥    |
| الثَّوَابُ عَلَى الْوَاجِبِ أَكْثَرُ مِنْ ثَوَابِ المَّنْدُوبِ                                                         |
| الوَاجِبُ يُسَمَّى: «فَرْضًا وفَرِيضَةً وَحَتُمُّا وَلاَزِمًا»                                                         |
| الفَرْضُ والوَاجِبُ مُتَرادِفَانِ، والفَرِيضَةُ كَذَلِكَ                                                               |
| أَرْكَانُ الإِسْلَامِ الْخَمْسَةُ فَرِيضَةٌ لِثُبُوتِهَا بِدَلِيلِ قَطْعِيٍّ٧٥                                         |
| الَمْشُهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الفَرْضَ والفَرِيضَةَ والحَتْمَ واللَّازِمَ كُلُّ هَذِهِ مَعْنَاهَا وَاحِدٌ٧٥ |
| لَا فَرْقَ بَيْنَ الفَرْضِ والفَرِيضَةِ إِلَّا مِنْ حَيْثُ الصِّيغَةُ فقط٧٥                                            |
| مَنْ تَرَكَ الْوَاجِبَ عَجْزًا. هَلْ يُكْتَبُ لَهُ أَجْرُهُ إِذَا كَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يَفْعَلَهُ؟٧٥              |
| تَعْرِيفُ المَّنْدُوبِ لُغَةً:٧٥                                                                                       |
| تَعْرِيفُ المَنْدُوبَ اصْطِلَاحًا:٧٥                                                                                   |

| ٥٨. | مِثَالُ المَنْدُوبِ:مِثَالُ المَنْدُوبِ:                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨. |                                                                                                                               |
| ٥٩. | المَنْدُوبُ لَا يُعَاقَبُ تَارِكُهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الآخِرَةِ                                                        |
|     | تَوْجِيهُ الشَّيْخِ لِلْقَالَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فِيمَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الوِتْرِ (بِأَنَّهُ رَجُلُ سُوءِ لَا تُقْبَلُ لَهُ |
| ٥٩. | شُهَادَةٌ)َ                                                                                                                   |
| ٥٩. | الجَوَابُ مِنْ وَجْهَيْنِ:                                                                                                    |
| ٦٠. | قَدْ يُوَبَّخُ الإِنْسَانُ ويُلامُ عَلَى ترْكِ الْمُسْتَحَبِّ                                                                 |
| ٦٠. | هَلْ يَكُونُ المَنْدُوبُ مُكَلَّفًا بِهِ؟                                                                                     |
| ٦١. | المَنْدُوبُ يُسَمَّى (سُنَّةً ومَسْنُونًا ومُسْتَحَبًّا ونَفْلًا)                                                             |
| ٦١. | السُّنَّةُ فِي لِسَانِ الشَّارِعِ أَعَمُّ مِنَ المَنْدُوبِ                                                                    |
| ٦١. | السُّنَّةُ فِي لِسَانِ الشَّارِعَ أَعَمُّ مِنَ السُّنَّةِ فِي اصْطِلَاحِ الفُقَهَاءِ                                          |
| ٦١. | مَعْنَى المَسْنُونِ والمُسْتَحَبِّمَعْنَى المَسْنُونِ والمُسْتَحَبِّ                                                          |
| ٦١. | قِيلَ: المَسْنُونُ: مَا تَبَتَ بالدَّلِيلِ مِنَ السُّنَّةِ، والمُسْتَحَبُّ مَا ثَبَتَ بِاجْتِهَادٍ                            |
| ۲۲. | عَامَّةُ الأُصُولِيِّينَ يَقُولُونَ: لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْتَحَبِّ والمَسْنُونِ                                            |
| ٦٢. | تَعْرِيفُ المُحَرَّم لُغَةً:                                                                                                  |
| ٦٢. | فَائِدَةُ ذِكْرِ التَّعْرِيفِ فِي اللَّغَةِ إِذَا كَانَ الاصْطِلَاحُ يُخالِفُهَا                                              |
| ۲۲. | تَعْرِيفُ الْمُحَرَّمِ اصْطِلَاحًا:                                                                                           |
| ٦٣. | الشَّارِعُ: هُوَ اللهُ ورَسُولُهُ                                                                                             |
|     | تَعْرِيفُ الْمَكْرُوهِ، أَمْثِلَةُ ذَلِكَ                                                                                     |
| ٦٣. | تَعْرِيفُ الْمُحَرَّمتعريفُ المُحَرَّم                                                                                        |

|     | قَوْلُ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ الكُتُبِ الْمُخْتَصَرَةِ: «الْمُحَرَّمُ هُوَ مَا يُثَابُ تَارِكُهُ ويُعَاقَبُ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳. | فَاعِلُهُ» تَسَاهُلٌ مِنْ وَجْهَيْنِفَاعِلُهُ» تَسَاهُلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ                                   |
| ٦٤  | – مَنْ تَرَكَ الْمُحَرَّمَ امْتِثَالًا لِأَمْرِ اللهِ                                                      |
| ٦٤  | – مَنْ تَرَكَهُ بِغَيْرِ امْتِثَالٍ                                                                        |
| ٦٦  | - الْمُحَرَّمُ يُسَمَّى (مَحْظُورًا أَوْ مَمْنُوعًا)                                                       |
| ٦٦  | تَعْرِيفُ المَكْرُوهِ لُغَةً                                                                               |
| ٦٦  | تَعْرِيفُ المَكْرُوهِ اصْطِلَاحًا                                                                          |
| ٦٧  | المَكْرُوهُ يُثَابُ تَارِكُهُ امْتِثَالًا وَلَا يُعَاقَبُ فَاعِلُهُ                                        |
| ٦٧  | مَنْ تَرَكَهُ لِغَيْرِ الْامْتِثَالِ فَلَا يُثَابُ                                                         |
| ٦٨. | المَكْرُوهُ قَدْ يَكُونُ سُلَّمَا إِلَى الْمُحَرَّم فَلَا يُتَهَاوَنُ فِيهِ                                |
| ٦٨  | الصَّغَائِرُ وَسِيلَةٌ لِلكَبَائِرِ، الكَبَائِرُ وَسِيلَةٌ إِلَى الكُفرِ                                   |
| ٦٨  | تَعْرِيفُ الْمُبَاحِ لُغَةً مَعَ الْتَّمْثِيلِ:                                                            |
| ٦٨. | تَعْرِيفُ الْمُبَاحِ اصْطِلَاحًاتعْرِيفُ الْمُبَاحِ اصْطِلَاحًا                                            |
| ٦٨  | َ أَصْلُ كَلِمَةِ (اصْطَلَحَ)أَصْلُ كَلِمَةِ (اصْطَلَحَ)                                                   |
| ٦٨  | الشَّرْعُ والاصْطِلَاحُ قَدْ يَتَوَافَقَانِ وَقَدْ لَا يَتَوَافَقَانِ                                      |
| ٦٨  | التَّمْثِيلُ عَلَى تعريف المُبَاحِ اصطلاحا بِـ(الأَكْلِ لَيْلًا) لَا يُفِيدُ الحَصْرَ                      |
| ٦٩  | شَرْحُ الشَّيْخِ لِكَلِمَةِ (ذَاتِهِ) مَعَ التَّمْثِيلِ عَلَى ذَلِكَ                                       |
| ٧١  | القَاعِدَةُ فِي الْمُبَاحِ عِنْدَنَا                                                                       |
| ٧١  | المَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَحْرِيمٍ فَهُوَ الْحَرَامُ                                                          |
|     | حُكْمُ الْبَاحِ                                                                                            |
|     |                                                                                                            |

| ٧٢. | الْمُبَاحُ يُسَمَّى (حَلالًا، وجَائِزًا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | التَّعْبِيرُ بِالإِحْلَالِ فِي القُرْآنِ أَكْثَرُ مِنَ التَّعْبِيرِ بالإِبَاحَةِ والجَوَازِ وشَوَاهِدُ مِنَ القُرْآنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٢. | عَلَى ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٢. | وجْهُ دُخُولِ الْمُبَاحِ فِي الأَحْكَامِ التَّكْلِيفِيَّةِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ أَمْرٌ وَلَا نَهْيٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٧٣. | الأَحْكَامُ الوَضْعِيَّةُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٣. | شَرْحُ الشَّيْخ للتَعْرِيفِشري شَرْحُ الشَّيْخ للتَعْرِيفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٧٣. | وَجْهُ دُخُولِ الحُكْمِ الوَضْعِيِّ فِي الحُكْمِ الشَّرْعِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٧٤. | مِنَ الأَحْكَامِ الوَضْعِيَّةِ (الصِّحَّةُ والفَسَادُ)، والسَّبَبُ، والشَّرْطُ والمَانِعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٧٤. | تَعْرِيفُ الصَّحِيحِ لُغَةً واصْطِلَاحًا وشَرْحُ الشَّيْخِ لِذَلِكَ مَعَ التَّمْثِيلِ لِذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧٥. | تَعْرِيفُ الصَّحِيحِ مِنَ العُقُودِ مَعَ التَّمْثِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | لَا يَكُونُ الشَّيْءُ صَحِيحًا إِلَّا بِتَهَامِ شُرُوطِهِ وانْتِفَاءِ مَوَانِعِهِ وأمثلة ذلك في العبادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٧٦. | والعقود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٧. | تَعْرِيفُ الشَّرْطِ لُغَةً:تعريفُ الشَّرْطِ لُغَةً:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٧. | تَعْرِيفُ الشَّرْطِ شَرْعًا، وأمثلة ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | السَّبَبُ يُشَارِكُ الشَّرْطَ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ، ويُخَالِفُهُ فِي أَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٧٨. | الوُجُودُاللهُ عُودُ اللهُ عُودُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَ |
| ٧٨. | زِيادَةُ كَلِمَةِ (لِذَاتِهِ) فِي تَعْرِيفِ السَّبَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٨. | فَقْدُ الشَّرْطِ فِي العِبَادَةِ مَعَ التَّمْثِيلِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٧٨. | الطُّهُورُ بِالضَّمِّ (الفِعْلُ)، والطَّهُورُ بِالفَتْحِ: هُوَ الماءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٩. | فَقْدُ الشَّرْطِ فِي العَقْدِ مَعَ التَّمْثِيلِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ٧٩ | تَعْرِيفُ الْمَانِع فِي اللَّغَةِ:                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٩ | تَعْرِيفُ المَانِعَ فِي الاصْطِلَاح:                                                                                       |
| ۸٠ | مِثَالُ وُجُودِ الْمَانِعِ فِي العِبَادَةِ:                                                                                |
| ۸٠ | النَّفْلُ الْمُقَلَّدُ يَجُوزُ وَعْلُهُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ، كَتَحِيَّةِ المَسْجِدِ                                    |
| ۸٠ | صَلاةُ الحَاجَةِ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ وَلَوْ فِي رَابِعَةِ النَّهَارِ                                                        |
| ۸٠ | رَكْعَتَا التَّوْبَةِ تَصِحُّ                                                                                              |
| ۸۱ | مِثَالُ وُجُودِ مَانِع فِي العَقْدِ:                                                                                       |
| ۸۱ | يُبَاحُ كُلُّ مَا دَعَتٌ إِلَيْهِ الضَّرُورَةُ الشَّرْعِيَّةُ أَوِ الحِسِّيَّةُ وَلَوْ بَعْدَ نِدَاءِ الجُمُعَةِ الثَّانِي |
| ۸۱ | تَعْرِيفُ الفَاسِدِ لُغَةً: مَعَ التَّمْثِيلِ                                                                              |
| ۸۱ | لَمِاذَا يَذْكُرُ العُلَمَاءُ عِنْدَ التَّعْرِيفِ المَعْنَى اللُّغَوِيَّ والمَعْنَى الشَّرْعِيَّ؟                          |
| ۸١ | الحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ لَهَا ارْتِبَاطٌ بِالمَعْنَى اللُّغَوِيِّ                                                       |
| ۸۲ | تَعْرِيفُ الصَّلَاةِ لُغَةً وشَرْعًا                                                                                       |
| ۸۲ | تَعْرِيفُ الفَاسِدِ فِي الاصْطِلَاحِ: مَعَ التَّمْثِيلِ لِذَلِكَ                                                           |
| ۸۲ | الفَاسِدُ مِنَ العِبَادَاتِ وشَرْحُ الشَّيْخِ لِذَلِكَ مَعَ التَّمْثِيلِ                                                   |
|    | هَلِ الذِّمَّةُ مَشْغُولَةٌ بِالمُسْتَحَبِّ حَتَّى نَقُولَ: تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَّةُ؟ وإجابة الشيخ على ذلك                 |
| ۸٣ | معَ التمثيل                                                                                                                |
| ۸۳ | حُكْمُ الصَّلَاةِ قَبْلَ وَقَتْهَا                                                                                         |
| ۸٣ | الفَاسِدُ مِنَ العُقُودِ: وشَرْحُ الشَّيْخِ لِذَلِكَ مَعَ التَّمْثِيلِ                                                     |
|    | مَا يَكْتُبُهُ بَعْضُ أصحاب البضائع: كُلُّ شَيْءٍ بِعَشَرَةٍ، أَوْ بِخَمْسَةٍ هَلْ هَذَا بَيْعٌ مَجْهُولٌ                  |
| ٨٤ | أَمْ مَعْلُومٌ؟أَمْ مَعْلُومٌ؟                                                                                             |

| ۸٥     | قَاعِدَةٌ: كُلُّ فَاسِدٍ مُحُرَّمٌ وَلَيْسَ كُلُّ مُحُرَّمٍ فَاسِدًا                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٥     | بَيْعُ الغَرَدِ وبَيْعُ الحَمْلِ فِي البَطْنِ حرام َ                                             |
| ۸٥     | البَيْعُ بِمَا فِي يَدِي الإِنْسَانِ مِنَ الدَّرَاهِمِ حرام                                      |
| ۸٥     | البَيْعُ بَعْدَ نِدَاءِ الجُمُعَةِ الثَّانِي حرام                                                |
| ۸٥     | قَاعِدَةٌ فِي الطَّهَارَةِ: كُلُّ نَجِسٍ مُحَرَّمٌ، ولَيْسَ كُلُّ مُحَرَّمٍ نَجِسًا              |
| ۸٥     | حُكْمُ البَيْعِ فِي المَسْجِدِ                                                                   |
| ۸٥     | حُكْمُ تَلَقِّيَ الرُّكْبَانِ والشِّرَاءِ مِنْهُمْ                                               |
| ۸٦۲۸   | العُقُودُ الفَاسِدَةُ أَوِ العِبَارَاتُ الفَاسِدَةُ مُحَرَّمَةٌ وَذَلِكَ بِسَبَبِ                |
| ۸٧     | الفَاسِدُ والبَاطِلُ بمَعْنَى وَاحِدٍ إِلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ                                    |
| ۸٧     | الأُوَّلُ: فِي العِبَادَاتِ                                                                      |
| ۸٧     | مَنْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ مَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؟               |
| ۸۸     | الفَاسِدُ كالصَّحِيحِ فِي أَحْكَامِهِ                                                            |
| ۸۸     | تَحْظُورَاتُ الإِحْرَامَ لَا تُبْطِلُ الإِحْرَامَ -خِلافًا لابْنِ حَزْم                          |
| ۸۸     | الثَّانِي: فِي النِّكَاحِ: وَشَرْحُ الشَّيْخِ لِذَلِكَ                                           |
| ۸۸     | اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ فِي المُحَرِّمِ مِنْ عَكَدِ الرَّضَعَاتِ                                  |
| ۸۸     | مَسَائِلُ النِّكَاحِ الخِلَافُ فِيَهَا كَثِيرٌ                                                   |
| بِدٌ٨٩ | اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيِّ وتَرْجِيحُ الشَّيْخِ بِأَنَّهُ نِكَاحٌ فَامِ |
|        | تَعْرِيفُ النِّكَاحِ البَاطِلِتَعْرِيفُ النِّكَاحِ البَاطِلِ                                     |
|        | نِكَاحُ المُعْتَدَّةِ وَنِكَاحُ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعِ بَاطِلٌ                                |
|        | الأَحْكَامُ الوَضْعِيَّةُ المَشْهُورةُ خَسْنَةٌ كَمَا أَنَّ التَّكْلِيفِيَّةَ خَسْنَةٌ           |

| ۹٠                           | ذِكْرُ الشَّيْخِ لِلسَّبَبِ والشَّرْطِ والمَانِعِ إِجْمَالًا                                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩١                           | لِمَاذَا جُعِلَ لِـ (العِلْمِ) عُنْوَانًا مُسْتَقِلًّا؟ ومَا عَلاقَتُهُ بِأُصُولِ الفِقْهِ؟.   |
| ٩١                           | تَعْرِيفُ العِلْمِ: وشَرْحُ الشَّيْخِ للتَعْرِيفِ والتَّمْثِيلُ عَلَى ذَلِكَ                   |
| ٩١                           | تَعْرِيفُ الجَهْلِ البَسِيطِ:َ                                                                 |
| 97                           | تَعْرِيفُ الجَهْلِ الْمُرَكَّبِ:تعْرِيفُ الجَهْلِ الْمُرَكَّبِ:                                |
| ۹۳                           | الجَهْلُ الْمُرَكَّبُ أَشَدُّ قُبْحًا مِنَ الجَهْلِ البَسِيطِ مِنْ أَوْجُهِ                    |
| ۹٤                           | قِصَّةُ حِمَارِ الحَكِيمِ تَوْمَاقِصَّةُ عِمَارِ الحَكِيمِ تَوْمَا                             |
| ٩٥                           | مُنَاقَشَةُ الشَّيْخِ لِسُوَالٍ طُرِحَمُنَاقَشَةُ الشَّيْخِ لِسُوَالٍ طُرِحَ                   |
| ٩٥                           | جَوَازُ العَمَلِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ إِذَا تَعَذَّرَ اليَقِينُ                                 |
| ٩٦                           | الجَوَابُ عَلَى ۚ قَوْلِ القَائِلِ: كَيْفَ تُجِيزُونَ الحُكْمَ بِالظَّنِّ                      |
| يْنَ أُمُورٍ مُتَعَدِّدَةٍ٩٦ | إِذَا دَرَسْنَا نَصًّا مِنَ النُّصُوصِ لِنَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى حُكْمٍ مَسْأَلَةٍ فَنَحْنُ بَا |
| ٩٧                           | فَائِدَةٌ: الغَالِبُ فِي مَسَائِلِ الخِلَافِ أَنَّ الحُكْمَ فِيهَا مَبْنِيٌّ عَلَى الظَّنِّ.   |
| ٩٨                           | تَعَلُّقُ الإِدْرَاكِ بِالأَشْيَاءِ كَالآتِي:                                                  |
| ٩٨                           | ١ - عِلْمٌ١                                                                                    |
| ٩٨                           | ٢- جَهْلٌ بَسِيطٌ                                                                              |
| ٩٨                           | ٣- جَهْلٌ مُرَكَّبٌ                                                                            |
| ٩٩                           | ٤ – ظَنُّ                                                                                      |
| ٩٩                           | ٥ – وَهُمُّ                                                                                    |
| ٩٩                           | ٦ – شَكُّ                                                                                      |
| ١٠٠                          | أَقْسَامُ العِلْمأَقْسَامُ العِلْم                                                             |

| ١     | يَنْقَسِمُ العِلْمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: ضَرُورِيٍّ ونَظَرِيٍّ                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١     | العِلْمُ الظَّرُورِيُّ: وشَرْحُ الشَّيْخِ لِذَلِكَ، مَعَ التَّمْثِيلِ                                        |
| ١     | العِلْمُ النَّطَرِيُّ: وشَرْحُ الشَّيْخِ لِنَدلِكَ، مَعَ التَّمْثِيلِ                                        |
| ١٠١   | فَائِدَةٌ: عِلْمُنَا بِأَنَّ العِلْمَ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ؟                                           |
| ١٠١   | مَا يُعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ إِنْكَارُهُ كُفْرٌ                                        |
| ١٠٢   | الكَلَامُ                                                                                                    |
| ۱۰۲   | تَعْرِيفُ الكَلَامِ لُغَةً: شَرْحُ الشَّيْخِ لَهُ مَعَ التَّمْثِيلِ                                          |
| ١٠٢   | تَعْرِيفُ الكَلَامِ اصْطِلَاحًا: وشَرْحُ الشَّيْخِ لِذَلِكَ مَعَ التَّمْثِيلِ                                |
| ۱۰۳   | كُلُّ مَا كَانَ مَعْلُومًا إِذَا وَقَعَ خَبَرًا هَلْ يُعْتَبَرُ كَلَامًا؟ ومُنَاقَشَةُ الشَّيْخِ لِذَلِكَ    |
| ۱۰٤   | أَقَلُّ مَا يَتَأَلَّفُ مِنْهُ الكَلَامُ: وشَرْحُ الشَّيْخِ لِذَلِكَ مَعَ التَّمْثِيلِ                       |
| ١٠٤   | وَاحِدُ الكَلَامِ كَلِمَةٌ: وشَرْحُ الشَّيْخِ لِذَلِكَ مَعَ التَّمْثِيلِ                                     |
| ١٠٥   | الكَلِمَةُ فِي اللُّغَةِ بِمَعْنَى الكَلَامِ: مَعَ التَّمْثِيلِ عَلَى ذَلِكَ                                 |
| ١٠٥   | الكَلِمَةُ فِي اللُّغَةِ أَعَمُّ مِنَ الكَلِمَةِ فِي الاصْطِلَاحِ                                            |
| ١٠٥   | شَرْحُ الشَّيْخِ لِلكَلِمَةِ بِالمَعْنَى الاصْطِلَاحِيِّ                                                     |
| ١٠٥   | الكَلِمَةُ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ                                                                                |
| ۲ ۰ ۱ | أ- الاسْمُ: وشَرْحُ الشَّيْخِ لِذَلِكَ مَعَ التَّمْثِيلِ                                                     |
|       | تَقْسِيمُ الاسْمِ إِلَى مُعْرَبٍ ومَبْنِيٍّ هُوَ مِنْ شَأْنِ النُّحَاةِ، ومَا يُهِمُّنَا فِي بَابِ الأُصُولِ |
| ۲ ۰ ۱ | دَلَالَهُ الأَسْرَاءِ                                                                                        |
|       | الاسْمُ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ                                                                                   |
| 1 • 7 | الأوَّلُ: مَا يُفِيدُ العُمُومَ كالأَسْمَاءِ المَوْصُولَةِ                                                   |

| ۱۰۷  | مَّثِيلُنَا بِالأَسْمَاءِ المَوْصُولَةِ عَلَى العُمُومِ لَا يُفِيدُ الحَصْرَ                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٧  |                                                                                                                         |
| ۱۰۷  | النَّكِرَةُ فِيهَا شُمُولٌ بَدَلِيٌّ                                                                                    |
| ۱۰۷  | · •                                                                                                                     |
| ١٠١  |                                                                                                                         |
| ١٠٨  |                                                                                                                         |
| ١٠٨  |                                                                                                                         |
| ١. ٩ |                                                                                                                         |
| ١. ٩ |                                                                                                                         |
|      | مَبَاحِثُ الكَلَامِ مَحَلُّهَا عِلْمُ النَّحْوِ، ولَكِنْ أَهَمُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالفِقْهِ وَأُصُولِهِ مَعَانِي هَذِهِ |
| ١. ٩ |                                                                                                                         |
| ١١.  | الحَرْفُ و تعريفه، وأمثلته                                                                                              |
| ١١.  | ١ – الْوَاوُ:١                                                                                                          |
| 111  | الواوُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَّةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ﴾                                     |
| 111  | هَلِ الواوُ تُنَافِي التَّرْتِيبَ؟                                                                                      |
| 111  |                                                                                                                         |
| ۱۱۱  | ر فی ر ف می کری کری داد د                                                                                               |
| 111  | - الواوُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ ۚ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ﴾ ١               |
| ۱۱۲  | r – الفاءُ                                                                                                              |
| ۱۱۲  | ٣- اللَّامُ الجَارَّةُ: وَلَهَا مَعانٍ، مَعَ الشَّرْحِ والتَّمْثِيلِ                                                    |

| ٤ – عَلَى الجَارَّةِ: ولَهَا مَعَانٍ مِنْهَا                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (عَلَا) الفِعْلُ تُكْتَبُ بِالألِفِ الْمَمْدُودَةِ، و(عَلَى) الحَرْفُ تُكْتَبُ بالألِفِ المَقْصُورَةِ ١٤ ا                     |
| ذِكْرُ الشَّيْخِ لِقَاعِدَةِ الأَلِفِ المَمْدُودَةِ والألِفِ المَقْصُورَةِ اليَائِيَّةِ١٤                                      |
| (عَلَى) الجَاَّدَّةُ مِنْ مَعَانِيهَا الوُجُوبُ، مِثْلُ١٤                                                                      |
| أَقْسَامُ الْكَلَامِ                                                                                                           |
| يَنْقَسِمُ الكَلَامُ بِاعْتِبَارِ إِمْكَانِ وَصْفِهِ بِالصِّدْقِ وعَدَمِهِ إِلَى قِسْمَيْنِ: خَبَرٍ وإِنْشَاءٍ ١٥              |
| ١- الحَبَرُ: مَعَ الشَّرْحِ والتَّمْثِيلِ                                                                                      |
| الخَبَرُ مِنْ حَيْثُ الْمُخْبَرُ بِهِ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ                                                                       |
| الأوَّلُ: مَا لَا يُمْكِنُ وَصْفُهُ بالكَذِبِ، ومثاله                                                                          |
| الثَّانِي: مَا لَا يُمْكِنُ وصْفُهُ بِالصِّدْقِ، ومثاله                                                                        |
| المُسْتَحِيلُ شَرْعًاا٢٠                                                                                                       |
| المُسْتَحِيلُ عَقْلًا                                                                                                          |
| رد الشيخ على من يقولون: إِنَّ اللهَ عَنَّهَجَلَّ لَا يُوصَفُ بالوُّجُودِ وَلَا بِالعَدَمِ ١٧                                   |
| مُشَاهَدَةُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي عُنَيْزَةَ لِرَجُلٍ جَعَلَ اللهُ كُلَّ نُمُوِّ جِسْمِهِ يَتَحَدَّرُ إِلَى يَدِهِ ١٧ |
| الثَّالِثُ: مَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بالصِّدْقِ والكَذِبِ                                                                     |
| خُلاصَةُ مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُٱللَّهُ عَنِ الْحَبَرِ، وعَنِ الْمُخبَرِ بِهِ                                          |
| ٢- الإنْشَاءُ وهو مَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوصَفَ بِالصِّدْقِ والكَذِبِ١٨                                                        |
| ومنه الأَمْرُ والنَّهْيُ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْئًا﴾ ١٩                        |
| ومِنْهُ: الاسْتِفْهَامُ، والتَّرَجِّي، والتَّمَنِّي                                                                            |
| شَرْحُ الشَّيْخِ لِلْقَالَةِ: وَقَدْ يَكُونُ الكَلَامُ خَبَرًا إِنْشَاءً بِاعْتِبَارَيْنِ ١٩                                   |

| 119. | صِيَعُ العُقُودِ لَا يَصْلُحُ أَنْ نُطْلِقَ عَلَيْهَا أَنَّهَا خَبَرٌ، وَلَا أَنْ نُطْلِقَ عَلَيْهَا أَنَّهَا إِنْشَاءٌ             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119. | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِ: «بِعْتُ، وقَبِلْتُ»                                                                                      |
| ۱۲۰. | قَوْلُ: «وَقَفْتُ بَيْتِي» هَٰذَا خَبَرٌ وَإِنْشَاءٌ                                                                                |
| ۱۲۰. | قَوْلُ: «زَوَّجْتُكَ بِنْتِي» هَلْ هُوَ خَبَرٌ وإِنْشَاءٌ؟                                                                          |
|      | شَرْحُ الشَّيْخ لِلَقَالَةِ: «وقَدْ يَأْتِي الكَلَامُ بِصُورَةِ الخَبَرِ والْمَرَادُ بِهِ الإِنْشَاءُ وبِالعَكْسِ،                  |
| ١٢٠. | لِفَائِدَةٍ » مَعَ التَّمْثِيلِ عَلَى ذَلِكَأ                                                                                       |
| ۱۲۱. | مِثَالُ الأُوَّلِ                                                                                                                   |
| ۱۲۱. | مثال العكس                                                                                                                          |
| ۱۲۲. | فَائِدَةُ المَجِيءِ بِصُورَةِ الإِنْشَاءِ والمُرَادُ بِهِ الخَبَرُ                                                                  |
| ۱۲۲. |                                                                                                                                     |
| ۱۲۲. | الحَقِيقَةُ فِي اللُّغَةِ: الشَّيْءُ الثَّابِتُ الْمُؤَكَّدُ                                                                        |
| ۱۲۲. |                                                                                                                                     |
|      | يَنْقَسِمُ الْكَلَامُ مِنْ حَيْثُ الاسْتِعْمَالُ إِلَى حَقِيقَةٍ وَجَازٍ وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الأُصُولِيِّينَ           |
| ۱۲۲. | الْيَوْمَ                                                                                                                           |
| ۱۲۲. | الحَقِيْقَةُ أَغْلَبُ مِنَ الْمَجَازِا                                                                                              |
| ۱۲۳. |                                                                                                                                     |
|      | فَائِدَةٌ مُهِمَّةٌ: تَصْرِيحُ الشَّيْخِ بِأَنَّ الكِتَابَ (الأُصُولُ مِنْ عِلْمِ الأُصُولِ) مِنْ تَأْلِيفِهِ.                      |
| ۱۲۳. | تَرَاجُعُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ وُجُودِ الْمَجَازِ وَبَيَانُ السَّبَبِ                                                    |
|      | -<br>تَنبِيهُ الشَّيْخِ لَهُمْ بِأَنْ يَكْتُبُوا تَنْبِيهَا هُوَ: إِنَّمَا كَانَ تَقسِيمُ الكَلَام إِلَى حَقِيقَةٍ ونجَازٍ بِنَاءً  |
|      | َ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الأُصُولِيِّينَ الْمُتَأَخِّرِينَ وَقَدْ رَجَّحَ شَيْخُ الإسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةً وابْنُ الْقَيِّم |
|      | َّ أَنَّهُ لَـٰسَى هُمَاكَ مَجَازٌ                                                                                                  |

| ۱۲۳ | الإِنْسَانُ قَدْ يَتَبَدَّلُ رَأْيُهُ فَيَكُونُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ قَوْلٍ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲٤ | ١ - تَعْرِيفُ الحَقِيقَةِ مَعَ الشَّرْحِ والتَّمْثِيلِ                                                                   |
| ۱۲٤ | الإِشَارَةُ لَا تُوصَفُ بِحَقِيقَةٍ وَلَا مَجَازٍ حَتَّى لَوْ فُهِمَتْ                                                   |
|     | الكِتَابَةُ لَا تُسَمَّى حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا مِنْ حَيْثُ الكِتَابَةُ، ولَكِنْ مِنْ حَيْثُ المَكْتُوبُ               |
| ۱۲٤ | يَكُونُ حَقِيقَةً وَمَجَازًا                                                                                             |
| ۱۲٤ | الْمُهْمَلُ لَا يُسَمَّى حَقِيقَةً وَلَا مَجَازًا، مِثْلُ: (دَيْزٍ)                                                      |
| 170 |                                                                                                                          |
| 170 |                                                                                                                          |
| 170 | g                                                                                                                        |
| 177 |                                                                                                                          |
| 177 |                                                                                                                          |
| 177 |                                                                                                                          |
| 177 |                                                                                                                          |
| 177 |                                                                                                                          |
| ١٢٧ |                                                                                                                          |
| ۱۲۷ |                                                                                                                          |
| ۱۲۷ |                                                                                                                          |
|     | وُجُودُ أَعْرَافٍ عِلْمِيَّةٍ اصْطِلَاحِيَّةٍ عِنْدَ الْعُلَهَاءِ، كَالْفَاعِلِ عِنْدَ أَهْلِ النَّحْوِ غَيْرِ الفَاعِلِ |
| 177 | فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِفي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ                                                                  |
| ۱۲۸ | فَائِدَةٌ مُهِمَّةٌ: اُخْتِلَافُ لَفْظِ (الشَّاةِ) فِي العُرْفِ واللُّغَةِ، مَعَ أَمْثِلَةٍ عَلَى ذَلِكَ                 |

| ۱۲۸   | المَجَازُ، وشَرْحُ الشَّيْخِ مَعَ التَّمْثِيلِ                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۲۸   | اسْتِعْمَالُ الشَّارِعِ لَفْظَ (الصَّلَاةِ) بَمَعْنَى الدُّعَاءِ                                                          |
| ۱۲۸   | إِذَا كَانَ الوَاضِعُ لُغَوِيًّا فَإِنَّ المَجَازَ مَا خَالَفَ الحَقِيقَةَ اللُّغَوِيَّةَ إِلَغْ                          |
| 1 7 9 | لَفْظُ (الدَّابَّةِ) اسْتِعْمَالُهُ لِكُلِّ مَا دَبَّ بِالنِّسْبَةِ لِلُّغَةِ: حَقِيقَةٌ، وبِالنِّسْبَةِ لِلعُرْفِ: جَازٌ |
| 179   | لَا تُحْمَلُ (الصَّلَاةُ) فِي لِسَانِ الشَّارِعِ عَلَى الدُّعَاءِ إِلَّا بِدَلِيلٍ                                        |
|       | لَا يُمْكِنُ حَمْلُ الكَلَامِ عَلَى المَجَازِ إِلَّا بِدَلِيلٍ صَحِيحٍ مَعَ التَّمْثِيلِ عَلَى ذَلِكَ فِي صِفَاتِ         |
| 179   | اللهِ عَنَّقَجَلَّ                                                                                                        |
|       | قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾. وحَقِيقَةُ الاسْتِوَاءِ هُوَ العُلُوُّ، وتَحرِيفُهُ إِلَى     |
| 179   | الاسْتِيلَاءِ إِخْرَاجٌ لَهُ عَنْ حَقِيقَتِهِ                                                                             |
| 179   | قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ والمَقْصُودُ هُمَا يَدَا اللهِ –حَقِيقَةً–                              |
|       | رَدُّ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَقُولُ: «عِنْدِي دَلِيلٌ صَحِيحٌ يَمْنَعُ إِرَادَةَ الحَقِيقَةِ، وَهُوَ      |
| ۱۳.   | العَقْلُ واَلنَّقْلُ»العَقْلُ واَلنَّقْلُ»                                                                                |
| ۱۳۰   | خُلاصَةُ كَلَامِ الشَّيْخِ رَحِمَهُٱللَّهُ                                                                                |
|       | قَوْلُ الشَّيْخِ فِي المَتْنِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي مَجَازِهِ». مَعَ       |
| ۱۳۰   | الشَّرْحِ والتَّمْثِيلِالشَّرْحِ والتَّمْثِيلِ                                                                            |
| ۱۳۱   | التَّعْبِيرُ بِالخُبْزِ عَنِ الشَّاةِ والبَيْتِ                                                                           |
|       | التَّعْبِيرُ بالعَصِيرِ عَنِ الْخَمْرِ، وباليَدِ عَنِ النِّعْمَةِ، وبالنَّفْسِ عَنِ الرَّقَبَةِ، وبالظُّفْرِ عَنِ         |
| ۱۳۱   | الإِنْسَانِالإِنْسَانِ                                                                                                    |
| ۱۳۱   | لَا يُعَبَّرُ بِالظُّفْرِ عَنِ العَبْدِ لِأَمْرَيْنِ                                                                      |
|       | فَائِدَةٌ: التَّعْبِيرُ عَنِ العِبَادَةِ بِبَعْضِ أَجْزَائِهَا، والتَّمْثِيلُ لِذَلِكَ                                    |
| ۱۳۲   | شَرْحُ الشَّيْخ لِقَوْلِهِ فِي المَتْنِ: «والعَلَاقَةُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ الْمُشَابَهَةَ أَوْ غَيْرَهَا»                 |

|     | كُلُّ مَجَازٍ عَلاقَتُهُ الْمُشَابَهَةُ يُسَمَّى عِنْدَ البَلَاغِيِّينَ (اسْتِعَارَةً)، وذِكْرُ الشَّيْخِ لِوَجْهِ           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۲ | التَّسْمِيَةِ هَذِهِأ                                                                                                        |
|     | البَلاغِيُّونَ وَضَعُوا للاسْتِعَارَةِ بَابًا، وفَرَّعُوا عَلَيْهِ تَفَارِيعَ، وقَالُوا: إنَّ الاسْتِعَارَةَ إِمَّا          |
| ۱۳۲ | تَصْرِ كِيَّةٌ، وَإِمَّا مَكْنِيَّةٌ إلخْ                                                                                    |
|     | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): وإنْ كَانَتْ غَيْرَ الْمُشَابَهَةِ سُمِّيَ التَّجَوُّزَ مَعَ الأَمْثِلَةِ       |
|     | قَوْلُ: رَعَيْنَاً المَطَرَ، وقَوْلُ: أَنْبَتَ المَطَرُ العُشْبَ، وقَوْلُ: رَعَتِ الإِبِلُ المَطَرَ، وقَوْلُ:                |
| ۱۳۳ | سَالَ الوَادِي                                                                                                               |
| 174 | تَعْلِيقُ الشَّيْخِ عَلَى قَوْلِ: «أَنْبَتَ المَطَرُ العُشْبَ»، وقَوْلِ: بَنَى الأَمِيرُ القَصْرَ                            |
| 145 | قَوْلُ: عَبَّدَ الْمَلِكُ طَرِيقَ الْمَدِينَةِقُولُ: عَبَّدَ الْمَلِكُ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ                                  |
| 140 | قَوْلُ: أَيْبَسَتِ الرِّيحُ الوَرَقَقُولُ: أَيْبَسَتِ الرِّيحُ الوَرَقَ                                                      |
| 140 | الخُلاصَةُ                                                                                                                   |
| 140 | - قَوْلُ: أَرْسَلَ الأَمِيرُ عُيُونَهُ فِي المَدِينَةِ                                                                       |
|     | - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿جَعَلُوٓا أَصَلِعَهُمْ فِيٓ ءَاذَا بِهِمْ ﴾ وتَعْلِيقُ واسْتِدْرَاكُ الشَّيْخِ عَمَّنْ يَقُولُ:        |
| 140 | مَجَازٌ مُرْسَلٌ                                                                                                             |
| 140 | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): ومِنَ المَجَازِ الْمُرْسَلِ: مَعَ التَّمْثِيلِ                                   |
| ۱۳٦ | لَا يُمْكِنُ أَنْ يَأْتِيَ فِي كَلَامِ اللهِ أَوْ كَلَامِ رَسُولِهِ ﷺ كَلِمَةٌ زَائِدَةٌ لَيْسَ لَهَا فَائِدَةٌ أَبدًا       |
| ۲۳۱ | قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿مَا جَآءَنَا مِنَّ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾                                                               |
| ۲۳۱ | وق م                                                                                                                         |
|     | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (َالمَتْنِ): «وَمَثَّلُوا لِلمَجَازِ بِالزِّيَادَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ |
| ۱۳٦ | شَيْ عُنْ ﴾ ﴾ أَ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                      |
| ۱۳۷ | التَّوْكِيدُ فِي اللَّغَةِ العَرَبيَّةِ جَارِ مَجْرَى التَّكْرَارِ                                                           |

| شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): ومِثَالُ المَجَازِ بِالحَذْفِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَسْئَلِ ٱلْفَرْيَةَ ﴾ ٣٧        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المَجَازُ المُرْسَلُ أَوْسَعُ أَنْوَاعِ المَجَازِ٣٨                                                                              |
| أَحْسَنُ كِتَابٍ فِي عِلْمِ البَلاَعَةِ                                                                                          |
| وكِتَابُ حِنْفِي نَاصِفُ (قَوَاعِدُ اللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ) فِيهِ شَيْءٌ مِنَ التَّعقِيدِ٣٨                                     |
| كُتُبُ الأَوَّلِينَ صَعْبَةٌ لَا تَصْلُحُ لِلمُبْتَدِئِ                                                                          |
| البَلاغَةُ فِيهَا مُتْعَةٌ لَا سِيَّما فِي عِلمِ البَدِيعِ، فالمَرْءُ إِذَا شَبِعَ طَالَعَهُ                                     |
| مَا نَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي أُصُولِ الفِقْهِ هُوَ مَعرِّفَةُ حُكْمِ كُلِّ مِنَ المَجَازِ والحَقِيقَةِ، والَّذِي                   |
| عَرَفْنَاهُ مِنْ قَبْلُ أَنَّ الكَلَامَ يَجِبُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى حَقِيقَتِهِ٣٩                                                 |
| اخْتِيَارُ شَيْخِ الإِسْلَامِ أَنَّ العُقُودَ لَيْسَ لَهَا أَلْفَاظٌ مُتَعَبَّدٌ بِهَا وأَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِهَا دَلَّ عَلَيْهِ |
| اللَّفْظُ                                                                                                                        |
| التَّنْبِيهُ إِلَى مَسْأَلَةِ تَقْسِيمِ الكَلَامِ إِلَى حَقِيقَةٍ وَنَجَازٍ                                                      |
| الفَرْقُ بَيْنَ الضَّمَانِ والكَفَالَةِ                                                                                          |
| الأَمْرُالأَمْرُ                                                                                                                 |
| تَعْرِيفُ الأَمْرِ                                                                                                               |
| شَرْحُ الشَّيْخِ للتَعْرِيفِ السَّابِقِ مَعَ ضَرْبِ الأَمْثِلَةِ                                                                 |
| الإِشَارَةُ لَيْسَتْ أَمْرًا وَلَوْ أَفَادَتْ مَعْنَى ٤١                                                                         |
| قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَٱجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْشِينِ ﴾ وقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ                 |
| المُوبِقَاتِ»الله المُوبِقَاتِ»                                                                                                  |
| شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي المَتْنِ: «والمُرَادُ بِالفِعْلِ: الإيجادُ، فَيَشْمَلُ القَوْلَ المَأْمُورَ بِهِ» ٤٢             |
| شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ: «عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ»َ. ولِمَاذَا اخْتَارَ الشَّيْخُ «الاسْتِعْلَاءَ» دُونَ                 |

| 1 2 7 | «العُلُوِّ»العُلُوِّ»                                                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 184   | الالْتِهَاسُ لَا يَكُونُ أَمْرًا، ومِثَالٌ عَلَى ذَلِكَ                                                                |
| 1 2 4 | القَرَائِنُ مُهِمَّةٌ فِي مَعْرِفَةِ أَنَّ هَذَا أَمْرٌ أَوْ دُعَاءٌ أَوْ سُؤَالٌ أَوِ الْتِهَاسُ                      |
| 184   | لَا تَعْدِلْ عَنِ الْأَمْرِ الَّذِي هُوَ طَلَبُ الفِعْلِ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ إِلَّا بِقَرِينَةٍ                |
| 124   | الأَمْرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذَا حَلَلْنُمُ فَأَصْطَادُواۛ﴾                                                    |
| 1     | صِيغُ الأَمْرِ                                                                                                         |
| 1 2 2 | ١ - فِعْلُ الأَمْرِ، مِثْلُ: ﴿ ٱتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَٰبِ ﴾                                            |
| ١٤٤   | ٢ - اسْمُ فِعْلِ الْأَمْرِ، مِثْلُ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ!                                                            |
| ١٤٤   | الفَرْقُ بَيْنَ فِعْلِ الْأَمْرِ وبَيْنَ اسْمِ فِعْلِ الْأَمْرِ. مَعَ أَمْثِلَةٍ عَلَى ذَلِكَ                          |
| 1 8 0 | ٣- المَصْدَرُ النَّائِبُ عَنْ فِعْلِ الْأَمْرِ، مِثْلُ: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ |
| 1 8 0 | ٤ - الْمُضَارِعُ المَقْرُونُ بِلَامِ الأَمْرِ، مِثْلُ: ﴿ لِمَثْرَمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِـ ﴾                      |
| 1 8 0 | مَا يُمَيِّزُ بَيْنَ «لَامِ الأَمْرِ» فِي الْمُضَارِعِ وبَيْنَ «لَامِ كَيْ». مَعَ أَمْثِلَةٍ عَلَى ذَلِكَ              |
| 1 8 0 | الخُلاصَةُ أَنَّ الصِّيعَ اللَّفْظِيَّةَ أَرْبَعٌ                                                                      |
|       | شَرْحُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِقَوْلِهِ فِي الْمَتْنِ: «وقَدْ يُسْتَفَادُ طَلَبُ الفِعْلِ مِنْ غَيْرِ صِيغَةِ     |
| 1 2 7 | الأَمْرِ» مَعَ الْأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ                                                                              |
| ۱٤٧   | طَاعَةُ وُلاةِ الأُمُورِ تَكُونُ فِي المَعْرُوفِ                                                                       |
|       | ذَكَرَ الشَّيْخُ لِصِيَغِ الأَمْرِ أَرْبَعَ صِيغٍ مَعَ قَرَائِنَ تَدُنُّ عَلَى طَلَبِ الفِعْلِ، عَدَدُهَا ثَمانِيَةٌ،  |
| ۱٤٧   | فتُصْبِحُ اثْنَتَىٰ عَشْرَةًفتُصْبِحُ اثْنَتَىٰ عَشْرَةً                                                               |
|       | مَا تَقْتَضِيهِ صِيغَةُ الأَمْرِ. وهَذَا العُنْوَانُ مُهِمٌّ جِدًّا، ومَحَلُّ خِلَافٍ بَيْنَ العُلَمَاءِ فِي أَصْلِهِ  |
| ۱٤٨   |                                                                                                                        |

|       | مَسْأَلَةُ صِيغَةِ الأَمْرِ عِنْدَ الإطْلَاقِ هَلْ تَقْتَضِي الوُجُوبَ أَوْ تَقْتَضِي النَّدْبَ؟ وخِلَافُ            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱٤۸   | العُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ، واخْتِيَارُ الشَّيْخِ أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَوَامِرِ الوُجُوبُ                               |
|       | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي المَّتْنِ «صَيغَةُ الأَمْرِ» عِنْدَ الإطْلَاقِ تَقْتَضِي وُجُوبَ المَأْمُورِ         |
| ۱٤۸   | بِهِ، وَالْمُبَادَرَةَ بِفِعْلِهِ فَوْرًابنيسينيسينيوبية                                                             |
| 1 & 9 | هَلِ الأَمْرُ يَقْتَضِي الفَوْرِيَّةَ أَوِ التَّرَاخِيَ؟ وخِلَافُ العُلَهَاءِ فِي ذَلِكَ                             |
| 1 & 9 | الأَمْرُ بِإِثْمَامِ الشَّيْءِ أَمْرٌ بالشَّيْءِ                                                                     |
| 1 & 9 |                                                                                                                      |
| 10.   | قَوْلُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الأَصْلَ فِي الأَمْرِ الوُّجُوبُ، وفِعْلُهُ عَلَى الفَوْرِ                                  |
| 10.   | الدَّلِيلُ الأَثْرِيُّ                                                                                               |
| ١٥٠   | الدَّلِيلُ النَّظَرِيُّ                                                                                              |
|       | رَدُّ القَائِلِينَ بِوُجُوبِ الأَمْرِ عَلَى الفَوْرِ عَلَى أَدِلَّةِ القَائِلِينَ بِجَوَازِ التَّرَاخِي مِنْ عِدَّةِ |
| 101   | و جُوهٍ                                                                                                              |
| 101   | الحَجُّ لَمْ يُفْرَضْ إِلَّا فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ                                                              |
| 107   | لَا يَجُوزُ الاسْتِدْلَالُ بِمَحَلِّ النِّرَاعِ عَلَى الخَصْمِ                                                       |
| 107   |                                                                                                                      |
| 107   | الأَوَامِرُ الْمُقَيَّدَةُ مَرْبُوطَةٌ بِقَيْدِهَا سَوَاءً تَأَخَّرَ أَوْ تَقَدَّمَ                                  |
|       | مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الفَوْرِ نَأْخُذُ بِهِ، وتَكُونُ القَرِينَةُ الصَّارِفَةُ عَنِ       |
| 107   | الفَوْرِيَّةِ هِيَ الدَّلِيلُاللهُ الفَوْرِيَّةِ هِيَ الدَّلِيلُ                                                     |
|       | قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِنْ أَكَامٍ أُخَرَ ﴾ وإِجَابَةُ              |
| ١٥٣   | الشَّيْخِ عَنْ هَذَا الدَّلِيلِالشَّيْخِ عَنْ هَذَا الدَّلِيلِ                                                       |
| ١٥٣   | الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَمْرِ الوُجُوبُ                                                               |

| ١٥٤                 | حَالُ النَّاسِ فِي العُقُوبَاتِ ثَلاثَةُ أَقْسَام                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٤                 | القِسْمُ الأُوَّلُ: حَيُّ القَلْبِ                                                       |
| ١٥٤                 | القِسْمُ الثَّانِي: ضَعِيفُ الإيهانِ وَفِي قَلْبِهِ مَوْتٌ                               |
| ١٥٤                 | القِسْمُ الثَّالِثُ: مَيِّتُ القَلْبِ                                                    |
| ١٥٤                 | لِمَاذَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ﴾؟    |
| ١٥٤                 | مَا الْمُرَادُ بِالْفِتْنَةِ فِي الآيَةِ الكَرِيمَةِ                                     |
| ١٥٥                 | وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الآيَةِ عَلَى كَوْنِهِ لِلأَمْرِ ولِلوُّجُوبِ                   |
| ١٥٥                 | التَّحْذِيرُ مِنْ تَوْكِ الوَاجِبِ                                                       |
| ١٥٦                 | المَاْمُوراتُ الشَّرْعِيَّةُ خَيْرٌ                                                      |
| ١٥٦                 | المَأْمُوراتُ القَدَرِيَّةُ والكَوْنِيَّةُ                                               |
| ١٥٦                 | المَعَاصِي مِنَ العَاصِي مَأْمُورَاتٌ كَوْنِيَّةٌ، ومَعَ هَذَا فَهِيَ شَرٌّ.             |
| ١٥٦                 | الأَمْرُ بالاسْتِبَاقِ                                                                   |
| ١٥٩                 | أَمْرُهُ عِلَيْكَةِ الصَّحَابَةَ بِالنَّحْرِ                                             |
| ١٥٩                 | مَا جَاءَ فِي صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ                                                     |
| يْزِ عَلَيْهِمْ ١٥٩ | مَا بَدَا مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ كَلَامٍ فِي هَذَا الصُّلْحِ وَرَدُّ النَّبِيِّ ﷺ        |
| 109                 | أَمْرُهُ ﷺ الصَّحَابَةَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِكَسْرِ الأَوَانِي                              |
| ی                   | أَمْرُهُ ﷺ لِلصَّحَابَةِ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِالحِلِّ لَمِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَ:      |
| 171                 | مَا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً فِي حَادِثَةِ الْحُدَيْبِيَةِ                                 |
|                     | أَمْرُ اللهِ ورَسُولِهِ ﷺ يَقْتَضِي الْفَوْرِيَّةَ                                       |
| دُ»د                | شَرْحُ الشَّيْخِ لِمَقَالَتِهِ فِي (المَتْنِ): ولأنَّ الْمُبَادَرَةَ بِالفِعْلِ أَحْوَطْ |

| 171 | المُبَادَرَةُ بِالفِعْلِ أَحْوَطُاللَّبَادَرَةُ بِالفِعْلِ أَحْوَطُ                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171 | الْمُبَادَرَةُ أَبْرَأُ لِللَّهِ                                                                                     |
| 177 | التَّأْخِيرُ لَهُ آفاتٌالتَّأْخِيرُ لَهُ آفاتٌ                                                                       |
| 177 | - التَّأْخِيرُ يَقْتَضِي تَرَاكُمَ الوَاجِبَاتِ إِلَى أَنْ يَعْجِزَ عَنْهَا                                          |
| 177 | القول بِأَنَّ الأَمْرَ يَقْتَضِي الفَوْرِيَّةَ هُوَ الصَّحِيحُ                                                       |
| 177 | مَسْأَلَةٌ: طَالِبُ العِلْمِ الْمُبْتَدِئُ إِذَا وَجَدَ حَدِيثًا؟                                                    |
| 177 | الأَصْلُ فِي الأَمْرِ: الوُّجُوبُ والفَوْرِيَّةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ                                                    |
| ۲۲۱ | إِذَا تَنَازَعَ اثْنَانِ هَلْ هَذَا الْمَأْمُورُ بِهِ وَاجِبٌ أَوْ غَيْرُ وَاجِبٍ؟                                   |
| ۲۲۱ | - أَمْثِلَةٌ وإِشْكَالَاتٌ عَلَى قَاعِدَةِ: أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَمْرِ الوُجُوبُ والفَوْرِيَّةُ                     |
| ۲۲۱ | * تَأْصِيلُ العُلَمَاءِ لِهَذِهِ القَاعِدَةِ                                                                         |
| 178 | * الطَّرِيقَةُ السَّلِيمَةُ لِهَذَا الأَصْلِ                                                                         |
| 170 | * سُؤَالٌ وجَوَابٌ؟                                                                                                  |
| 170 | * تَأَمُّلُ و تَدَبُّرُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي ضَابِطٍ لِهَذِهِ القَاعِدَةِ                                  |
|     | * اسْتِمْرَارُ الشَّيْخِ فِي إِيرَادِ الإِشْكالاتِ عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ ومُنَاقَشَتُهُ الشَّيْخَ                 |
| 170 | رَجْمَهُ ٱللَّهُ لِلأَدِلَّةِ الَّتِيَ أَوْرَدَهَا                                                                   |
| 177 | الخِلَافُ بَيْنَ الأُصُولِيِّينَ لَا يُمْكِنُ تَطْبِيقُهُ عَلَى كُلِّ فَرْدٍ بِعَيْنِهِ مِنَ النُّصُوصِ              |
| 177 | إِذَا رَأَيْنَا الجُمْهُورَ عَلَى الاسْتِحْبَابِ. مَاذَا نَفْعَلُ؟                                                   |
| 177 | إِذَا وَرَدَ أَمْرٌ مُعَلَّلُ، هَلْ تُعْتَبَرُ العِلَّةُ صَارِفًا دَائِمًا؟                                          |
|     | شَرْحُ الشَّيْخِ لِلَقَالَتِهِ فِي (المَتْنِ): «وَقَدْ يَخْرُجُ الأَمْرُ عَنِ الوُجُوبِ والفَوْرِيَّةِ إِلَى مَعَانٍ |
| 177 | مِنْهَا                                                                                                              |

| 177 | ۱ – النَّدْبُ                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177 | أَوَامِرُ الشَّرْعِ هَلْ هِيَ لِلإِرْشَادِ أَوْ لِلعِبَادَةِ                                                                  |
| ۸۲۱ |                                                                                                                               |
|     | يَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا جَرَتِ العَادَةُ بِالإِشْهَادِ عَلَيْهِ، وبَيْنَ الشَّيْءِ التَّافِهِ الَّذِي لَمْ        |
| ۸۲۱ | تَجْرِ الْعَادَةُ بِهِ                                                                                                        |
| 179 | يُفَرَّقُ بَيْنَ الشِّرَاءِ لِلنَّفْسِ والشِّرَاءِ لِلغَيْرِ                                                                  |
| ١٧٠ | الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الإِشْهَادَ لِلنَّدْبِ                                                                                 |
| ١٧٠ | وجْهُ الاسْتِدْلَالِ مِنَ الدَّلِيلِ السَّابِقِ                                                                               |
| ١٧٠ | الأَصْلُ فِي فِعْلِ الرَّسُولِ ﷺ أَنَّهُ لِلتَّشْرِيعِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنِ الخُصُوصِيَّةِ                                 |
| ١٧٠ | ٢ - الإِبَاحَةُ: وأَكْثَرُ مَا يَقَعُ ذَلِكَ إِذَا وَرَدَ بَعْدَ الْحَظْرِ، أَوْ جَوَابًا لِهَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَحْظُورٌ |
| ۱۷۱ | * مِثَالُهُ: بَعْدَ الحَظْرِ:                                                                                                 |
| ۱۷۱ | اخْتِلَافُ الأُصُولِيِّينَ: هَلِ الأَمْرُ بَعْدَ الحَظْرِ للإباحَةِ، أَوْ لِرَفْعِ الحَظْرِ                                   |
| ۱۷۱ | * قَوْلُ بَعْضِ العُلَمَاءِ: الأَمْرُ بَعْدَ الحَظْرِ لِلإباحَةِ                                                              |
| ۱۷۱ | * قَوْلُ بَعْضِ العُلَمَاءِ: الأَمْرُ بَعْدَ الحَظْرِ لِرَفْعِ الحَظْرِ                                                       |
| ۱۷۲ | أَكْثَرُ الأُصُولِيِّينَ يَذْهَبُونَ إِلَى القَوْلِ الأَوَّلِ: إِنَّ الأَمْرَ بَعْدَ الحَظْرِ للإباحَةِ                       |
| ۱۷۲ | * ومِثَالُهُ جَوَابًا لِمَا يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ مَحْظُورٌ: قَوْلُهُ ﷺ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ»                                 |
|     | لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَرَعَ عَلَيْكَ البابَ فقُلْتَ لَهُ: ادْخُلْ، فلَمْ يَدْخُلْ، وانْصَرَفَ، فَلَقِيتَهُ مِنْ                 |
| ۱۷۳ | غَدٍ؛ فَهَلْ تُوَجِّهُ عَلَيْهِ اللَّوْمَ؟                                                                                    |
| ۱۷۳ | مَسْأَلَةُ اللَّوْمِ قَدْ تَرْجِعُ إِلَى كُلِّ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ                                                              |
| ۱۷۳ | ٣- التَّهْدِيدُ: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ ۚ إِنَّهُۥ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴾                        |

| ۱۷۳ | الْمُرَادُ بالآيَةِ السَّابِقَةِاللَّرَادُ بالآيَةِ السَّابِقَةِ                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | المرادُ بِالْأَمْرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ |
| ۱۷٤ | نَارًا ﴾                                                                                                                         |
| 140 | قَوْلُ الشَّيْخِ فِي (المَتْنِ): ويَخْرُجُ الأَمْرُ عَنِ الفَوْرِيَّةِ إِلَى التَّرَاخِي                                         |
| 140 | قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ أَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾                                                                  |
| 140 | العِبَادَةُ الْمُؤَقَّتَةُ بِوَقْتٍ مُوَسَّعٍ، مُوَسَّعٌ فِعْلُهَا إِلَى آخِرِ الوَقْتِ                                          |
| 140 | ,                                                                                                                                |
| 140 | – مِثَالُهُ قَضَاءُ رَمَضَانَ                                                                                                    |
|     | - وَهُوَ حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قَضَاءِ الصَّوْمِ مِنْ رَمَضَانَ، وإِيرَادُ الشَّيْخِ عَلَى هَذَا الاسْتِدْلَالِ                  |
| ۱۷٦ | إِيرَادَانِأ                                                                                                                     |
| ۱۷۷ | - الجَوَابُ عَنْ هَذَيْنِ الإِيرَادَيْنِ                                                                                         |
| ۱۷۷ | - الأوَّلُ                                                                                                                       |
| ۱۷۷ | * الإيرادُ الثَّانِي: فَالْجُوَابُ عَنْهُ مِنْ وَجْهَيْنِ:                                                                       |
| ۱۷۷ | الوَجْهُ الأَوَّلُالوَجْهُ الأَوَّلُ                                                                                             |
| ۱۷۷ | ثانِيًاثانِيًا                                                                                                                   |
| ۱۷۸ | قَوْلُ الصَّحَابَةِ: «كُنَّا نَعْزِلُ والقُرْآنُ يَنْزِلُ»                                                                       |
|     | فِي القُرْآنِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ لَا يُقِرُّ أَحَدًا عَلَى الْخَطَأِ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ       |
| ۱۷۸ | تَعَالَى: ﴿ يَسۡـتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسۡتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ ﴾                                      |
| ۱۷۸ | - شَرْحُ الشَّيْخ رَحِمَهُ اللَّهُ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «مَا لَا يَتِمُّ المَاْمُورُ إِلَّا بِهِ»                          |
|     | - مِثَالُ الوَاجِبِ: وشَرْحُ الشَّيْخ مَعَ الأَمْثِلَةِ                                                                          |

| 149 | – مِثَالُ المُنْدُوبِ: وشَرْحُ الشَّيْخِ مَعَ الأَمْثِلَةِ                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۰ | مَا لَا يَتِمُّ المَنْدُوبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ مَنْدُوبٌ                                                                       |
| ۱۸۰ | الفَرْقُ بَيْنَ الذَّرِيعَةِ والوَسِيلَةِ:                                                                                     |
| ۱۸۰ | الوصُولُ إِلَى الغَاياتِ بالوَسَائِلِ أَقْرَبُ مِنَ الوصُولِ إِلَى الغاياتِ بالذَّرَائِعِ                                      |
|     | مُجَالَسَةُ صَاحِبِ السُّوءِ ذَرِيعَةٌ إِلَى الفَسَادِ؛ لَكِنْ إِذَا قَوِيَتِ الْمُصَاحَبَةُ والمَوَدَّةُ صَارَتْ              |
| ۱۸۱ | وَسِيلَةً                                                                                                                      |
| ۱۸۲ | النَّهْيُالنَّهْيُالنَّهْيُالنَّهْ عُلَيْ اللَّهُ عُلِيْ اللَّهُ عُلِيْ اللَّهُ عُلِيْ اللَّهُ                                 |
| ۱۸۲ | تَعْرِيفُ النَّهْيِ مَعَ الشَّرْحِ والتَّمْثِيلِ                                                                               |
| ۱۸۲ |                                                                                                                                |
| ۱۸۲ | الفَصْلُ الَّذِي يُخْرِجُ الأَمْرَ قَوْلُهُ: «طَلَبُ الكَفِّ»                                                                  |
| ۱۸۲ | صِيغَةُ النَّهْي وَاحِدَةٌ فَقَطْ وهِيَ: الْمُضَارِعُ المَقْرُونُ بـ(لا) النَّاهِيَةِ                                          |
| ۱۸۳ | قَوْلُهُ تَعَالَى: ۖ ﴿ وَذَرُواْ مَا بَقِى مِنَ ٱلرِّبَوَّا ﴾                                                                  |
| ۱۸۳ | قَوْلُهُ ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»                                                                       |
| ۱۸۳ | قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهْوًا ﴾                                                                         |
| ۱۸۳ | قَوْلُهُ ﷺ: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا»                                                                                             |
| ۱۸۳ | قَوْلُ النَّبِيِّ عَلِيَّةً لِلحَسَنِ: «كِخْ»                                                                                  |
| ۱۸٤ |                                                                                                                                |
|     | شَرْحُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ لتَعْرِيفِ النَّهْيِ                                                                         |
|     | َ<br>لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا يَفْعَلُ شَيْئًا، وأَشَرْتَ إِلَيْهِ مَانِعًا فَلَا يُسَمَّى نَهْيًا                                |
|     | شَرْحُ الشَّيْخِ رَحِمَهُٱللَّهُ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): ﴿وَقَدْ يُسْتَفَادُ طَلَبُ الكَفِّ بِغَيْرِ صِيغَةِ النَّهْيِ ۗ . |

| ۱۸٥ | الْمُضَارِعُ اللَّقُرُونُ بِلَا النَّافِيَةِ لَيْسَ بِنَهْيِاللَّضَارِعُ اللَّقُرُونُ بِلَا النَّافِيَةِ لَيْسَ بِنَهْيِ                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۱ |                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۸۱ | صِيغَةُ النَّهْي عِنْدَ الإِطْلَاقِ                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸۷ |                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۸۷ |                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۸۷ |                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۸۷ |                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۸۸ | صِيَامُ الرَّجُلِ يَوْمَ العِيدِ                                                                                                                                                                                         |
| ۱۸۸ | صِيَامُ الرَّجُلِ قَبْلَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ غَيْرِ عَادَةٍ. فَفِيهِ خِلَافٌ<br>شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «وقَاعِدَةُ المَذْهَبِ فِي المَنْهِيِّ عَنْهُ هَلْ يَكُونُ بَاطِلًا أَوْ |
| ۱۸۸ | صَحِيحًا»صَ                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۸۹ | ١ - «أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَائِدًا إِلَى ذَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهُ». مَعَ الشَّرْحِ والتَّمْثِيلِ                                                                                                                       |
| ١٩٠ | ٢- أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَائِدًا إِلَى أَمْرٍ خَارِجِ                                                                                                                                                                  |
| ١٩٠ | - مِثَالُ العَائِدِ إِلَى ذَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهُ فِي العِّبَادَةِ: وشَرْحُ الشَّيْخِ مَعَ الأَمْثِلَةِ                                                                                                                 |
| 191 | إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ صَوْمَ الحَائِضِ حَرَامٌ بَاطِلٌ، لَا يُقْبَلُ                                                                                                                                         |
| 191 | - مِثَالُ العائِدِ إِلَى ذَاتِهِ فِي الْمُعَامَلَةِ: مَعَ الشَّرْحِ والأَمْثِلَةِ                                                                                                                                        |
| 191 | - مَنْ سَمِعَ أَذَانَ الجُمُعَةِ الثَّانِيَ فِي مَسْجِدٍ لَا يُرِيدُ الصَّلَاةَ فِيهِ                                                                                                                                    |
| 197 | - رَجُلٌ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِ سَمِعَ أَذَانَهُ أَوَّلًا                                                                                                                                            |
| 197 | - امْرَ أَتَانِ تَبَايَعَتَا بَعْدَ النَّدَاءِ النَّانِي فِي يَوْمِ الجُمْعَةِ                                                                                                                                           |
|     | - تَبَايُعُ رَجُلَيْن مَريضَيْن لَا يَلْزَمُهُمَا حُضُورُ الجُمْعَةِ                                                                                                                                                     |

| 197        | - الأَحْكَامُ تَتَبَعَّضُ                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197        | - بَاعَ رُجُلٌ لامْرَأَةٍ                                                                                               |
| 197        | – مِثَالُ العَائِدِ إِلَى شَرْطِهِ فِي العِبَادَةِ: مَعَ الشَّرْحِ والتَّمْثِيلِ                                        |
| ۱۹۳        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                   |
| ۱۹۳        | - القَاعِدَةُ فِي المَذْهَبِ: أَنَّ مَنْ صَلَّى بِثَوْبٍ مُحَرَّمٍ عَلَيْهِ فَصلاتُهُ بَاطِلَةٌ                         |
| ۱۹۳        | - بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ ذَهَبَ إِلَى صِحَّةِ صَلاتِهِ مَعَ الإِثْمِ يَلْبَسُهُ                                         |
| ۱۹۳        | - الوُّضُوءُ بالماءِ المَغْصُوبِ، مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا يَصِحُّ، ومِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَصِحُّ                       |
| ۱۹۳        | - مَنْ صَلَّى بِثَوْبٍ نَجِسٍ                                                                                           |
| 198        |                                                                                                                         |
|            | - اسْتِشْهَادُ الشَّيْخِ رَحِمَهُٱللَّهُ عَلَى هَذِهِ المَسْأَلَةِ بِبَيْتَيْنِ مِنْ مَنْظُومَتِهِ فِي أُصُولِ الفِقْهِ |
| 198        | وقَوَاعِدِهِ                                                                                                            |
| 190        | - مِثَالُ النَّهْيِ العَائِدِ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ فِي العِبَادَةِ                                                      |
| 190        | - سَتْرُ الرَّأْسِ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ                                                                  |
| 190        | - رَجُلٌ صَلَّى وعَلَيْهِ خَاتَمُ ذَهَبٍ                                                                                |
| 190        | <ul> <li>مِثَالُ الْعَائِدِ إِلَى أَمْرٍ خَارِجٍ فِي الْمُعَامَلَةِ مَعَ الشَّرْحِ والتَّمْثِيلِ</li> </ul>             |
|            |                                                                                                                         |
| 197        |                                                                                                                         |
| 197<br>197 | - رَجُلٌ بَاعَ ثَمَرًا أَعْلَاهُ طَيِّبٌ وأَسْفَلُهُ رَدِيءٌ<br>- رَجُلٌ تَلَقَّى الجَلَبَ                              |
| 197        | – رَجُلٌ بَاعَ ثَمَرًا أَعْلَاهُ طَيِّبٌ وأَسْفَلُهُ رَدِيءٌ                                                            |
| 197<br>197 | - رَجُلٌ بَاعَ ثَمَرًا أَعْلَاهُ طَيِّبٌ وأَسْفَلُهُ رَدِيءٌ<br>- رَجُلٌ تَلَقَّى الجَلَبَ                              |

| 197   | - الكَرَاهَةُ وَسَطٌ بَيْنَ الحِلِّ والتَّحْرِيمِ                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197   | - كَلِمَةُ: «مَثَّلُوا» تُفِيدُ أَنَّ الْمُوَلِّفَ لَمْ يُوَافِقْهُمْ، أَوْ أَنَّهُ فِي شَكٍّ مِنَ الأَمْرِ             |
| 197   | - كُلُّ إِنْسَانٍ يَعْزُو القَوْلَ إِلَى غَيْرِهِ فِي الْمُؤَلَّفَاتِ، فَإِنَّمَا يَذْكُرُهُ لِلخُرُوجِ مِنْ عُهْدَتِهِ |
| 197   | - شَرْحُ قَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ»                                    |
|       | - عِلَّةُ النَّهْيِ عَنْ مَسِّ الذَّكَرِ بِاليَمِينِ حَالَ التَّبَوُّكِ، وهَلْ يَشْمَلُ ذَلِكَ النَّهْيَ فِي غَيْرِ     |
| ۱۹۸   |                                                                                                                         |
| ۱۹۸   | - مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ رَ <b>جَمَهُ ٱ</b> للَّهُ                                                               |
| ۱۹۸   | مُنَاقِشُو قَوْلِ الجُمْهُورِمُنَاقِشُو قَوْلِ الجُمْهُورِ                                                              |
| 199   | ٢- الإرْشَادُ، مَعَ شَرْحِ الشَّيْخِ مَعَ التَّمْثِيلِ                                                                  |
| 199   | - أَحْوَالُ النَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِيَّاكَ نَمْبُهُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ﴾ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ            |
|       | - ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ العِبَادَةِ للهِ تَعَالَى دَائِمًا يَقْرِنُ بَيْنَ العِبَادَةِ والتَّوَكُّلِ،     |
| ۲.,   | والتَّوَكُّلُ هُوَ الاسْتِعَانَةُ                                                                                       |
| ۲ • ۱ | - ومِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَعْبُدُهُ، وَلَا يَسْتَعِينُهُ، وهَؤُلَاءِ هُمُ الْمُلْحِدُونَ                               |
| ۲ • ۱ | - المَقْصُودُ بِقَوْلِهِ: «دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ»                                                                        |
| ۲٠١   | - القَائِلُونَ بِأَنَّ المُرَادَ بِدُبُرِ الصَّلَاةِ آخِرُهَا                                                           |
| ۲ • ۲ | الدُّبُرُ الَّذِي بِمَعْنَى البَعْدِ فَهُوَ كَلُّ الذِّكْرِ                                                             |
|       | اخْتِيَارُ الشَّيْخ رَحْمَهُ ٱللَّهُ                                                                                    |
| 7 • 7 | الحبييار السيع رحمه الله                                                                                                |
|       | اَحْدِيار اَلْسَيْحِ رِحْمُهُ اللهُ<br>هَلْ نَجْعَلُ هَذَا الدُّعَاءَ آخِرَ مَا نَقُولُ                                 |
| 7 • 7 |                                                                                                                         |

| ۲۰۳ | مَسْأَلَةٌ: هَلْ يَجُوزُ الأَكْلُ أَوِ الشُّرْبُ بِالشِّهَالِ                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۳ | حُكْمُ الأَكْلِ والشُّرْبِ بالشِّمَالِ                                                                                          |
| ۲۰۳ | - مَنْ دَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَيْلِيٌّ لَمَّا أَمَرَهُ أَنْ يَأْكُلَ بِيَمِينِهِ                                            |
| ۲۰۳ | - مَنْ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ ويَشْرَبُ بِالشِّمَالِ تَقْلِيدًا لِلكُفَّارِ هُوَ أَشَدُّ إِنْهَا                                 |
| ۲۰٤ | - مَنْ يَدْخُلُ فِي الخِطَابِ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ. وشَرْحُ الشَّيْخِ مَعَ التَّمْثِيلِ                                        |
| ۲۰٥ | الصَّغِيرُ لَا يُكَلَّفُ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ تَكْلِيفًا مُسَاوِيًا لِتَكْلِيفُ البَالِغِ                                      |
| ۲۰٥ | يَجِبُ عَلَى الوَلِيِّ أَنْ يَأْمُرَ الصَّغِيرَ بالعِبَادَاتِ بَعْدَ التَّمْيِيزِ؛ ويَمْنَعَهُ مِنَ المَعَاصِي                  |
| ۲۰٥ | الَمْجْنُونُ لَا يُكَلَّفُ بِالأَمْرِ والنَّهْي مُطْلَقًا                                                                       |
| ۲•٧ | ولِهَذَا مِثَالًا نَظِيرَانِ                                                                                                    |
| ۲•٧ | الَمْجْنُونُ إِذَا فَعَلَ المَّاْمُورَ بِهِ                                                                                     |
| ۲•۸ | إِجَابَةُ الْمُؤَلِّفِ عَنْ إِيرَادٍ                                                                                            |
| ۲•۸ | المَجْنُونُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ فَفِيمَ الزَّكَاةُ؟                                                                          |
| ۲۰۸ | إِشْكَالٌ وَجَوَابُهُإِشْكَالٌ وَجَوَابُهُ                                                                                      |
| ۲•۹ | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «والتَّكْلِيفُ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ شَامِلٌ لِلمُسْلِمِينَ والكُفَّارِ             |
| ۲•۹ | هَلِ الكَافِرُ مُخَاطَبٌ بالأُصُولِ والفُرُوعِ؟                                                                                 |
| ۲۱۰ | الكَافِرُ لَا يُؤْمَرُ بِقَضَاءِ المَأْمُورِ إِذَا فَاتَهُ أَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ                  |
| ۲۱۰ | الحِكْمَةُ مِنْ عَدَمِ قَضَاءِ الكَافِرِ لِلمَأْمُورِ إِذَا أَسْلَمَ                                                            |
| ۲۱۱ | الفَائِدَةُ مِنْ قَوْلِنَا: إِنَّهُ تَكَلَّفَ بِهَا                                                                             |
| ۲۱۱ | شَرْحُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): «وَإِنَّمَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهِ إِذَا مَاتَ عَلَى الكُفْرِ». |
| ۲۱۲ | الجَوَابُ عَلَى مَنْ نَازَعَ في الاسْتِدْلَالِ بِالآيَةِ                                                                        |

| الكَافِرُ يُعَذَّبُ عَلَى كُلِّ نِعْمَةٍ تَنَعَّمَ بِهَا فِي الدُّنْيَا مَعَ ذِكْرِ أَدِلَّةٍ عَلَى ذَلِكَ ٢١٢                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| خُلاصَةُ هَذَا البَحْثِ                                                                                                           |
| أَوَّلًا: أَنَّ الَّذِي يَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ الخِطَابُ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ الْمُكَلَّفُ٢١٣                                      |
| ثَانِيًا: الصَّغِيرُ والمَجْنُونُ لَا يُكَلَّفَانِ إِلَّا فِي الأُمُورِ الْمَالِيَّةِ فَقَطْ ٢١٣                                  |
| ثَالِثًا: يُكَلَّفُ الصَّبِيُّ، ولَيْسَ تَكْلِيفُهُ لِأَمْرِ البَالِغ٢١٣                                                          |
| رَابِعًا: يُكَفُّ المَجْنُونُ عَنِ المُحَرَّمَاتِ مِنْ بَابِ كَفِّ الفَسَادِ٢١٣                                                   |
| خَامِسًا: إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الخِطَابَ شَامِلٌ لِلكُفَّارِ، فَفَائِدَتُهُ: أَنَّهُمْ يُعَاقَبُونَ عَلَى ذَلِكَ فِي              |
| الآخِرَةِ                                                                                                                         |
| سَادِسًا: لَا يُؤْمَرُ الكَافِرُ بالعِبَادَةِ حَالَ الكُفْرِ؛ مَعَ ذِكْرِ الدَّلِيلِ والتَّعْلِيلِ ٢١٣                            |
| الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُمْ يُعَاقَبُونَ عَلَى تَرْكِ الفُرُوعِ                                                                    |
| قَاعِدَةٌ: كُلُّ عِبادَةٍ مُؤَقَّتَةٍ إِذَا أَخْرَجَهَا الإِنْسَانُ عَنْ وَقْتِهَا لِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَنْفَعْهُ قَضَاؤُهَا ٢١٤ |
| مَسْأَلَةٌ:                                                                                                                       |
| - لَوْ شَرَعَ الصَّبِيُّ فِي الحَجِّ وَلَمْ يُتِمَّهُ فَفِيهِ قَوْ لَانِ: ٢١٤                                                     |
| اخْتِيَارُ الشَّيْخ رَحِمَهُ ٱللَّهُ                                                                                              |
| - الصَّبِيُّ لَوْ أَنَّهُ تَعِبَ مِنَ الإِحْرَامِ بِهِ وَخَلَعَ ثِيَابَ الإِحْرَامِ٢١٤                                            |
| حُكْمُ الْمَجْنُونِ إِذَا قَتَلَ شَخْصًا مُتَعَمِّدًا                                                                             |
| حُكْمُ الصَّغِيرِ لَوْ قَتَلَ                                                                                                     |
| مَوَانِعُ التَّكْلِيفِ                                                                                                            |
| الْأُمُورُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِوُجُودِ أَسْبَابِهَا وشُرُوطِهَا وانْتِفَاءِ مَوَانِعِهَا٢١٥                                      |
| مِنَ أَبْرَزِ الأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ فِي أَسْبَابِ الْإِرْثِ                                                                   |

| 6   | شَرْحُ الْمُؤَلِّفِ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): «لِلتَّكْلِيفِ مَوَانِعُ، مِنْهَا: الجَهْلُ، والنِّسْيَانُ، والإِكْرَاهُ                                                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱٥ | شَرْحُ الْمُؤَلِّفِ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): «لِلتَّكْلِيفِ مَوَانِعُ، مِنْهَا: الجَهْلُ، والنِّسْيَانُ، والإِكْرَاهُ<br>مَعَ ذِكْرِ الدَّلِيلِ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأْ» |
| ۲۱٦ | النِّسْيَانُالنِّسْيَانُ                                                                                                                                                                           |
| ۲۱٦ | الإِكْرَاهُالإِكْرَاهُ                                                                                                                                                                             |
| ۲۱٦ | ُ حَدِيثُ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي»                                                                                                                                                   |
| ۲۱٦ | ذِكْرُ الشَّيْخِ للأَدِلَّةِ مِنَ القُرْ آنِ مَعَ شَرْحِهَا                                                                                                                                        |
| ۲۱۷ | بَيَانٌ مِنَ السَّيْخِ أَنَّ كِتَابَهُ «الأُصُولُ مِنْ عِلْمِ الأُصُولِ» مَوْضُوعٌ لِلمُبْتَدِئِينَ                                                                                                |
| ۲۱۷ | أَوَّلُ مَا يُسْتَدَلُّ َ بِهِأَ                                                                                                                                                                   |
| ۲۱۷ | الأَدِلَّةُ مِنَ القُرْآُنِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الجَهْلَ والنِّسْيَانَ والإِكْرَاهَ يُسْقِطُ الحُكْمَ                                                                                              |
| ۲۱۷ | الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّةِ الَّتِي تَشْهَدُ لِحِدِيثِ: «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي»                                                                                                      |
| ۲۱۷ | - حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكَمِ لَمَّا تَكَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي                                                                                                                               |
| ۲۱۸ | - قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ وشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ»                                                                                                                   |
| ۲۱۸ | - الإِكْرَاهُ يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «لَا طَلاقَ فِي إِغْلَاقٍ»                                                                                                          |
| ۲۱۸ | الرَّجُلُ الَّذِي يَشُكُّ فِي الحَدَثِ                                                                                                                                                             |
| ۲۱۸ | الجَهْلُ                                                                                                                                                                                           |
| ۲۱۹ | - القَاعِدَةُ العَامَّةُ: كُلُّ مَنْ فَعَلَ مُحُرَّمًا جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ                                                                                               |
| ۲۱۹ | الفَرْقُ بَيْنَ فِعْلِ المَأْمُورِ وتَرْكِ المَحْظُورِ                                                                                                                                             |
| ۲۱۹ | - رَجُلٌ مُحْرِمٌ بَالْحَجِّ وَفِي لَيْلَةِ مُزْدَلِفَةَ جَامَعَ زَوْجَتَهُ                                                                                                                        |
| ۲۲۰ | - مَنْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ظَنَّا مِنْهُ أَنَّ الجِمَاعَ بِدُونِ إِنْزَالٍ لَا بَأْسَ بِهِ                                                                                    |
|     | - مَنْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ظَانًّا أَنَّ الفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ                                                                                                               |

| ۲۲.   | اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ العُلَمَاءِ الجِمَاعَ مِنَ المُفْسِدَاتِ                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲.   | اسْتِدْ لَالْهُمْ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً فِي الرَّجُلِ الَّذِي جَامَعَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ                               |
| 771   | مُنَاقَشَةُ الشَّيْخِ لِمَا اسْتَدَلُّوا بِهِمُناقَشَةُ الشَّيْخِ لِمَا اسْتَدَلُّوا بِهِمَ                                    |
| 771   | لَمْ يَقَعْ فِي الْحَجِّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ أَحَدًا جَامَعَ وَهُوَ حَاجٌ                                         |
| 771   | مُناقَشَةُ الشَّيْخِ لَمِنْ قَالَ: إنَّ الصَّحَابَةَ قَالُوا: إنَّ مَنْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ كَذَا                               |
| 771   | هُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ القَضِيَّةِ المُعَيَّنَةِ الَّتِي تَحْكُمُ فِيهَا عَلَى الفاعِلِ بِعَيْنِهِ، وبَيَّنَ الحُكْمِ العَامِّ. |
| 777   | - الشُّهُودُ لِلمُؤْمِنِينَ بالجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ                                                                   |
| 777   | - الشُّهُودُ لِلكُفَّارِ بِالنَّارِ، حُكْمًا عَامًّا                                                                           |
| 777   | مَنْ جَامَعَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ فِي الحَجِّ. مَاذَا يَلْزَمُهُ؟                                                     |
|       | - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَن قَلَلُهُ مِنكُم مُتَعَيِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَدِ﴾ فاشتَرَطَ اللهُ          |
| 777   | العَمْدَ والجَاهِلُ غَيْرُ عَامِدٍالعَمْدَ والجَاهِلُ غَيْرُ عَامِدٍ                                                           |
| 777   | الكَفَّارَةُ إِنَّهَا هِيَ لِإِزَالَةِ التَّأْثِيمِ                                                                            |
| 777   | لَوْ جَهِلَ الإِنْسَانُ أَنَّ المَعْصِيَةَ فِيهَا كَفَّارَةٌ                                                                   |
| 777   | الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَالتَّالِيلُ عَلَى ذَلِكَ                                                                                |
| 777   | - رَجُلٌ مُحْصَنٌ زَنَى وَلَمْ يَعْلَمْ بِالعُقُوبَةِ                                                                          |
| 377   | - رَجُلٌ زَنَى وَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ بالتَّحْرِيمِ                                                                            |
| 778   | قَاعِدَةٌ عَلَى مَا مَضَىقَاعِدَةٌ عَلَى مَا مَضَى                                                                             |
|       | - هَلْ تُقْبَلُ دَعْوَى الجَهْلِ مِنْ كُلِّ مَنِ ادَّعَى؟                                                                      |
| 778   | - رَجُلٌ عَاشَ فِي بِلادِ المُسْلِمِينَ، وَلَا يَعْرِفُ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ حَرَامٌ                                         |
| 3 7 7 | - قَاعِدَةٌ: مَنْ فَعَلَ الشَّيْءَ جَاهِلًا بِهِ، لَا يُسْتَثْنَى مِنْهَا شَيْءٌ عَلَى القَوْلِ الرَّاجِحِ                     |
|       |                                                                                                                                |

| 770       | - الكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ جَاهِلًا لَا يَأْثَمُ                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777       | - لَمْ يَأْمُرِ النَّبِيُّ عَلِيا مُعَاوِيَةً بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ                                                    |
| 777       | - الشَّرِيعَةُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُهْمِلَ وَلَا تَنْقُلَ                                                                |
|           | - شَرْحُ الشَّيْخِ قَوْلَهُ فِي (المَّتْنِ): «ومَتَى تَرَكَ وَاجِبًا جَاهِلًا بِوُجُوبِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ     |
| 777       |                                                                                                                         |
| 777       |                                                                                                                         |
| <b>77</b> | •                                                                                                                       |
| 777       | - فَنَقُولُ: هَذَا لَا يَخْلُو مِنْ حَالَتَيْنِ                                                                         |
| 777       | - الحَالَةُ الأُولَى                                                                                                    |
| 777       | أَنْ يَكُونَ مُقَصِّرًا، بِحَيْثُ يَكُونُ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ فِي الوُّجُوبِ، ولكنْ يَتْرُكُ السُّؤَالَ                   |
| 777       |                                                                                                                         |
| 779       | إِذَا اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ                                                                          |
| 779       | أنَّهُ مَعَ المَشَقَّةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُلْزِمَ النَّاسَ بِهَذِهِ المَشَقَّةِ، إِلَّا بِدَلِيلٍ واضِحٍ               |
| 779       | الحالَةُ الثَّانِيَةُ                                                                                                   |
| 779       | أَنْ لَا يَطْرَأَ عَلَى بَالِهِ وُجُوبُ هَذَا الشَّيْءِ مِنَ الأَصْلِ، وَلَا يَدُورُ فِي خَيالِهِ                       |
|           | حَدِيثُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ عَنْ حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلاتَهُ وَتَوْجِيهُ الشَّيْخِ لِلحَدِيثِ والردُّ            |
| 779       | عَلَى إيرادٍ أَوْرَدَهُ                                                                                                 |
| 777       | حَدِيثُ تَحْوِيلِ القِبْلَةِ                                                                                            |
|           | قَاعِدَةٌ: كُلُّ شَيْءٍ يَقَعُ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِٱلصَّلَاةُوَالسَّلَامُ، فَهُوَ إِنْ كَانَ عِبَادَةً فَهُوَ |
| ۱۳۲       | مَشْرُوعٌ، وإِنْ كَانَ عَادَةً فَهُوَ مُبَاحٌ                                                                           |
| 777       | مِنْ صُوَرِ عَدَم التَّفْرِيطِمِنْ صُوَرِ عَدَم التَّفْرِيطِ                                                            |

| ۲۳۲ | مَنْ عَلِمَ أَنَّ صَلاتَهُ فَاسِدَةٌ وَهُوَ فِي الوَقْتِ                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | - امْرَأَةٌ بَلَغَتْ أَوْ رَجُلٌ بَلَغَ، ثُمَّ تَرَكَ الصَّلَاةَ لِظَنِّهِ أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَبْلُغَ |
| 777 | خُسُ عَشْرَةً سَنَةً                                                                                                    |
| 777 | الفَتْوَى الآنَ العَامَّةُ عِنْدَ العُلَمَاءِ                                                                           |
| ۲۳۳ | أَكْثَرُ مَا يَكُونُ السُّوَالُ عَنْهُأَكْثَرُ مَا يَكُونُ السُّوَالُ عَنْهُ                                            |
| ۲۳۳ | الوَاجِبُ لَوْ تُرِكَ جَهْلًا ولَهُ بَدَلٌا                                                                             |
| ۲۳۳ | إِذَا كَانَ فِي مِنْطَقَةٍ فِيهَا عُلَمَاءُ ولَمْ يَسْأَلْ، فَهَلْ هُوَ مُفَرِّطٌ؟                                      |
| ۲۳۳ | تَرْكُ الوَاجِبِ المَأْمُورِ بِهِ جَهْلًا لَا يَأْثَمُ بِهِ الإِنْسَانُ قَطْعًا                                         |
| ۲۳۳ | هَلْ يَسْقُطُ عَنِ الجَاهِلِ الأَمْرُ أَوْ يُطَالَبُ بِالقَضَاءِ؟                                                       |
| 744 | - إِذَا كَانَ جَاهِلًا بِالْحَالِ                                                                                       |
| ۲۳۳ | - وإِذَا كَانَ جَاهِلًا بالحُكْمِ                                                                                       |
| 277 | - مَنْ بَلَغَ وصَارَ أَحْيَانًا يُصَلِّي وأَحْيَانًا لَا يُصَلِّي                                                       |
| 277 | مِثَالُ ذَلِكَ: البَدْوُ الرُّحَّلُ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ الأَحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ                                |
| 277 | أَمْثِلَةٌ عَلَى عَدَمٍ مَعْرِ فَتِهِمْأَمْثِلَةٌ عَلَى عَدَمٍ مَعْرِ فَتِهِمْ                                          |
| 277 | حَالُ هَذَا كَحَالِ الْمُسِيءِ فِي صَلاتِهِ                                                                             |
| 240 | الرَّجُلُ المُفَرِّطُ يُلْزَمُاللهَّ عُلْ المُفَرِّطُ يُلْزَمُ                                                          |
| 240 | خُلاصَةُ القولِ: الجَهْلُ بالمُحَرَّم                                                                                   |
| 240 | والجَهْلُ بالْوَاجِبَِ                                                                                                  |
| 240 | - إِنْ كَانَ حَصَلَ مِنْهُ تَفْرِيطٌ                                                                                    |
| ۲۳٦ | - إِنْ لَمْ يَخْصُلْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ                                                                                   |

| 777 | اخْتِيَارُ الشَّيْخِ رَحِمَهُٱللَّهُ                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳٦ | صَلاةُ أَهْلِ قُبَاءٍ إِلَى غَيْرِ القِبْلَةِ لَمَّا تَحَوَّلَتِ القِبْلَةُ                                            |
| ۲۳٦ | - تَعْرِيفُ النِّسْيَانِ: وشَرْحُ الشَّيْخِ لهَذَا التَّعْرِيفِ                                                        |
|     | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): "فَمَتَى فَعَلَ مُحُرَّمًا نَاسِيًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، كَمَنْ أَكَلَ |
| 777 | فِي الصِّيَامِ نَاسِيًا»في الصِّيَامِ نَاسِيًا»                                                                        |
| 227 | النِّسْيَانُ فِي الْمُحَرَّمِ كَالْجَهْلِ                                                                              |
| 777 | أَمْثِلَةٌ عَلَى ذَلِكَأ                                                                                               |
| 777 | قَاعِدَة: النِّسْيَانُ فِي الْمُحَرَّمَاتِ يَرْفَعُ الإِثْمَ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ                            |
| ۲۳۸ | مَنِ ادَّعَى النِّسْيَانَ، وقَامَتِ القَرِينَةُ عَلَى كَذِبِهِ فِي ادِّعَائِهِ، فَلَا يُعْذَرُ                         |
| ۲۳۸ | - مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا نَاسِيًا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ حَالَ نِسْيَانِهِ وَلَكِنْ عَلَيْهِ فِعْلُهُ إِذَا ذَكَرَهُ     |
| 777 | الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ:                                                                                               |
| ۲۳۸ | النِّسْيَانُ لَيْسَ كالجَهْلِ                                                                                          |
| 747 | النَّاسِي فِيهِ نَوْعٌ مِنَ التَّفْرِيطِ أَوْ عَدَمِ الاهْتِهَامِ                                                      |
| 747 | إِذَا نَسِيَ وَاجِبًا مُقَيَّدًا بِسَبَبٍ وزَالَ السَّبَبُ، فَإِنَّهُ لَا يَقْضِيهِ، مِثْلُ: صَلَاةِ الكُسُوفِ         |
| 749 | صَلاةُ الكُسُوفِ مُقَيَّدَةٌ بِعِلَّةٍ                                                                                 |
| 739 | العِبَادَةُ الْمُؤَقَّتَةُ الْمُسَنَّةُ إِذَا وَرَدَتْ فِيهَا بِأَنْ لَوْ خَرَجَ الوَقْتُ                              |
| 739 | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): «الإِكْرَاهُ: إِلْزَامُ الشَّخْصِ بِمَا لَا يَرَى»                        |
| 749 | الضَّهَانُ إِذَا كَانَ يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ آدَمِيٍّ ضُمِنَ، وإِلَّا فَلَا                                           |
| 739 | <ul> <li>مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الكُفْرِ، وقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالإيهانِ</li> </ul>                                       |
| 749 | الإِكْرَاهُ لَيْسَ مُجَرَّدَ الأَمْرِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ إِرْغَام عَلَى ذَلِكَ                                       |

| شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «فَمَنْ أَكْرِهَ عَلَى فِعْلٍ مُحُرَّمٍ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» مَعَ<br>                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ضَرْبِ الأَمْثِلَةِ                                                                                                                                                                                                                    |
| هَلِ الأَفْضَلُ أَنْ يَخْضَعَ لِدَاعِي الإِكْرَاهِ ويَفْعَلَ، أَوْ أَنْ يَصْبِرَ وَلَا يَفْعَلَ؟                                                                                                                                       |
| جَوَابُ الشَّيْخِ رَحِمَهُٱللَّهُ٢٤٠                                                                                                                                                                                                   |
| - إِذَا كَانَ مُوَافَقَتُهُ أَوْ خُضُوعُهُ لِدَاعِي الإِكْرَاهِ يَكُونُ فِيهَا ضَرَرٌ عَامٌٌ عَلَى المُسْلِمِينَ،<br>- إِذَا كَانَ مُوَافَقَتُهُ أَوْ خُضُوعُهُ لِدَاعِي الإِكْرَاهِ يَكُونُ فِيهَا ضَرَرٌ عَامٌٌ عَلَى المُسْلِمِينَ، |
| فالوَاجِبُ أَنْ يَصْبِرَ                                                                                                                                                                                                               |
| - مِثَالُهُ مَا جَرَى للإمامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ                                                                                                                                                                                |
| - لَوْ أَنَّ مَلِكًا ظَالِمًا أَتَى بِعَالِمٍ مِنَ العُلَمَاءِ وأَجْبَرَهُ عَلَى الشُّجُودِ                                                                                                                                            |
| - قِصَّةُ صَبْرِ أَحَدِ العُلَمَاءِ                                                                                                                                                                                                    |
| مَسَائِلُ:مَسَائِلُ:                                                                                                                                                                                                                   |
| - لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ فِي الشِّرْكِ، ودَعَا غَيْرَ اللهِ؛ لِجَهْلِهِ، أَوْ لِقِيَامِ شُبْهَةٍ فِي ذَلِكَ، فَهَا                                                                                                                  |
| الحُكُمُ؟                                                                                                                                                                                                                              |
| - كَلِمَةُ «عِنْدَهُ شُبْهَةٌ» تَخْتَلِفُ عَنْ «جَاهِلِ بِالْحَرَّمِ»٢٤٢                                                                                                                                                               |
| - رَجُلٌ نَشَأَ فِي بَلَدٍ يَرَوْنَ عِبَادَةَ القُبُورِ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِطْلَاقًا فَهُوَ مَعْذُورٌ                                                                                                                               |
| - رَجُلٌ نَسِيَ شَيْئًا يَسْتَحِيلُ نِسْيَانُهُ                                                                                                                                                                                        |
| - إِذَا كَانَ الْمُكْرَهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَاوِمَ الْمُكْرِهَ لِضَعْفِهِ، أَوْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَتَغَلَّبَ عَلَيْهِ؟ والجَوَابُ                                                                                                        |
| عَنْ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                            |
| - إِذَا وَعَدْتُ زَمِيلِي أَنْ يَتَّصِلَ، فَاتَّصَلَ بِالتِّلِيفُونِ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ، فَهَلْ أَرْفَعُ التِّلِيفُونَ                                                                                                               |
| وأَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ؟ والجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                       |
| - إِذَا أُكْرِهَ عَلَى فِعْلِ الشَّيْءِ -الكُفْرِ فَهَا دُونَهُ- فَهَلْ مِنْ شَرْطِ الإِثْمِ عَنْهُ أَنْ يَفْعَلَ                                                                                                                      |
| لِدَاعِي الإِكْرَاهِ، أَوْ إِذَا فَعَلَهُ مُطْلَقًا؟ والجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ                                                                                                                                                            |

| 337   | - إِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَتَأَوَّلَ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَأَوَّلُ؟ والجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | - حَدِيثُ الذُّبَابِ يَحْتَاجُ إِلَى تَصْحِيحِهِ أَوَّلًا، وإِلَّا فَهُوَ ضَعِيفٌ، لَيْسَ فِي هَذَا                    |
| 7 2 0 | إِشْكَالٌ                                                                                                              |
| 7 2 0 | هَلِ الرَّجُلُ الَّذِي وُضِعَ المِنْشَارُ عَلَى رَأْسِهِ وشُقِّ نِصْفَيْنِ؛ هَلْ هُوَ مُكْرَهٌ؟                        |
| 7 2 0 | الحَدِيثُ عَنِ الَّذِي يُؤْذَى فِي سَبِيلِ اللهِ وَأَنَّهُ لَمْ يُكْرَهْ، ولَمْ يُرْغَمْ عَلَى أَنْ يَدَعَهُ           |
| 7     | بَيْنَ الْمُؤْذَى والْمُكْرَهِ فَرْقٌ                                                                                  |
| 7     | سُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَد: لِمَ لَا تَقُلْ مِثْلَ مَا قَالَ عَمَّارٌ؟ مَعَ جَوَابِهِ عَنْ ذَلِكَ                       |
| 7     | العِبْرَةُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ بِالنِّسْبَةِ لِسَبَبِ النُّزُولِ، لَا يُقَيَّدُ بِالعُمُومِ                            |
| 7     | بِمَاذَا يَكُونُ الَإِكْرَاهُ؟                                                                                         |
|       | إِذَا أُكْرِهَ عَلَى أَنْ يُكَرِّرَ هَذِهِ الكَلِمَةَ بِاسْتِمْرَارٍ أَوْ يَفْعَلُ هَذَا الفِعْلَ -بالسُّجُودِ لَهُ    |
| 7     | مَثَلًا– باسْتِمْرَارٍ، فَهَلْ يُدَاوِمُ فِي فِعْلِهِ؟                                                                 |
| 7 2 7 | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «ومَنْ أُكْرِهَ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ، فَلَا شَيْءَ» مَعَ التَّمْثِيلِ      |
| 7 2 7 | مَنْ أُكْرِهَ عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا                                                          |
| 7 & A | – الفَرْقُ بَيْنَ الْمُكْرَهِ والمَرِيضِ                                                                               |
| 7     | - لَوْ أُكْرِهَ رَجُلٌ عَلَى تَرْكِ الصَّوْمِ                                                                          |
| 7 & A | - إِنْ أَكْرَهُوهُ عَلَى أَنْ يَبْقَى فَلَا يَحُجُّ                                                                    |
| 7 & A | حُكْمُ مَنْع بَعْضِ الْمُوَظَّفِينَ مِنَ الحَجِّ                                                                       |
|       | المَوَانِعُ الثَّلَاثَةُ السَّابِقَةُ فِي حَقِّ اللهِ -وهِيَ: (الجَهْلُ والنِّسْيَانُ والإِكْرَاهُ)-؛ لِأَنَّهُ بُنِيَ |
| 7     | عَلَى الَّعَفْوِ والرَّحْمَةِ ۚ                                                                                        |
|       | - شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): «أَمَّا فِي حُقُوقِ المَخْلُوقِينَ» مَعَ ضَرْبِ الأَمْثِلَةِ            |
| 7 2 9 | الْمُخْتَلَفَةِ عَلَى ذَلِكَاللَّهُ عَلَى ذَلِكَ                                                                       |

| ۲٤٩                   | - لَا يَجُوزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَقْتُلَ غَيْرَهُ لِاسْتِبْقَاءِ نَفْسِهِ                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۰                   | لَوْ كَانَ اثْنَانِ فِي سَفَرٍ وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، وبَقِيَ الثَّانِي مُضْطَرَّا؟                |
| ۲۰۱                   | كَلامُ الحَنَابِلَةِ والشَّافِعِيَّةِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ                                    |
| ۲۰۱                   | - هَلْ يَأْكُلُ مِقْدَارَ مَا يَسُدُّ رَمَقَهُ أَوْ حَتَّى يَشْبَعَ؟                             |
| ۲۰۱                   | وَجَوَابُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ                                                             |
| ۲۰۱                   | وَلَا يَأْكُلَ إِلَّا بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ لِوَجْهَيْنِ:                                        |
| ۲٥١                   | الوَجْهُ الأَوَّلُ: أنَّ هَذَا اللَّحَمَ خَبِيثٌ مُضِرٌّ                                         |
| ۲٥١                   | الوَجْهُ الثَّانِي: رُبَّمَا يُيَسِّرُ اللهُ لَهُ شَيْئًا مُبَاحًا عَنْ قُرْبٍ                   |
| مَنْ ذَلِكَ ٢٥١       | هَلْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّدَ ويَحْمِلَ مَعَهُ مِنْ هَذَا اللَّحْمِ أَوْ لَا؟ والجَوَابُ عَ         |
| ۲٥٢                   | مَسَائِلُ:مَسَائِلُ:                                                                             |
| ۲٥٢                   | - إِذَا أُكْرِهَ إِنْسَانٌ عَلَى قَتْلِ نَفْسٍ؟                                                  |
| ُ فِي حَالَتَيْنِ ٢٥٢ | قَاعِدَةٌ: أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ مُبَاشِرٌ ومُتَسَبِّبٌ، فالضَّمَانُ عَلَى الْمُبَاشِرِ إِلَّا |
| لَعَسَهُلَعَسَهُ      | - امْرَأَةٌ خَرَجَتْ مَعَ ابْنِهَا الصَّغِيرِ إِلَى السُّوقِ، ثُمَّ جَاءَ إِنْسَانٌ فَ           |
| ۲٥٣                   | لَوْ أَبْقَتِ الأُمُّ طِفْلَهَا حَوْلَ بِرْكَةٍ أَوْ حُفْرَةٍ أَوْ نَارٍ وَسَقَطَ فِيهَا         |
| ۲٥٣                   | - لَوْ أُكْرِهَ عَلَى إِتْلَافِ مَالِ الغَيْرِ                                                   |
| ۲٥٣                   | إِذَا كَانَ الْمُكْرَهُ كَالآلَةِ بِيَدِ الْمُكْرِهِ                                             |
| ۲٥٤                   | العَامُّا                                                                                        |
| ۲٥٤                   | تَعْرِيفُهُ: العَامُّ لُغَةً:                                                                    |
| ۲٥٤                   | العُمُومُ والخُصُوصُ مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ                                                  |
| ۲٥٤                   | والأَعْمِيَةُ والأَخْصِيَةُ مِنْ عَوَارِضَ المَعْنَى                                             |

| 408         | تَعْرِيفُ العَامِّ اصْطِلَاحًا: وشَرْحُ الشَّيْخِ رَحِمَهُٱللَّهُ                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «الْمُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ» مَا لَا يَتَنَاوَلُ |
| 700         | إِلَّا وَاحِدًا بَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ                 |
| Y 0 0       | إِذَا كَانَ اللَّفْظُ لَا يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ لَا يُوصَفُ بِالعُمُومِيَّةِ                                |
|             | - شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): والنَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ الإِثْبَاتِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ         |
| 700         | رَقَبُةِ ﴾ [النساء: ٩٢]                                                                                                       |
| 700         | – لَوْ كَانَ عِنْدِي عَشْرُ رِقَابٍ، وحَنِثْتُ فِي يَمِينِي                                                                   |
| 700         | - النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ الإِثْبَاتِ لَا تَدُلُّ عَلَى العُمُومِ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ فِي سِيَاقِ الامْتِنَانِ              |
|             | - شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): وخَرَجَ بِقَوْلِنَا: ﴿بِلَا حَصْرٍ » مَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ …      |
| 707         |                                                                                                                               |
| 707         | لو قُلْتُ: أَكْرِم القَوْمَ، والقَوْمُ ثَلاثَةٌ، فهَذَا عَامٌٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْصَرْ                                       |
| 707         |                                                                                                                               |
|             | كُلُّ عُمُومٍ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ يُمْكِنُ يَدْخُلُهُ التَّخْصِيصُ، ولَكِنْ لَيْسَ كُلُّ عُمُومٍ                        |
| 707         | مْخُصَّصًا                                                                                                                    |
| 707         | جَوَابُ مَنْ قَالَ: مَا مِنْ عَامِّ فِي القُرْآنِ إِلَّا خُصِّصَ                                                              |
|             | هُنَاكَ عُمُومَاتٌ خُصِّصَتْ، مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيَكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ وقَوْلِهِ ﷺ: «أُحِلَّتْ                    |
| <b>70</b> V | •                                                                                                                             |
| Y0V         | صِيَغُ العُمُومِ                                                                                                              |
| Y0V         | ١ - مَا دَلَّ عَلَى العُمُومِ بِهَادَّتِهِ مِثْلُ: كُلُّ، وجَمِيعٌ، وكَافَّةً، وقَاطِبَةً، وعَامَّةً                          |
|             | ٢- أَسْمَاءُ الشَّرْطِ                                                                                                        |
| <b>70</b> V | أَدَوَاتُ الشَّرْطِ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: حُرُوفٍ وأَسْهَاءٍ                                                           |

|                                  | اخْتِلَافُ ابْنِ مَالِكٍ وابْنِ هِشَامٍ فِي (إِذْ مَا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y 0 9                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>709</b>                       | والفَرْقُ بَيْنَ (مَنْ) و(أَيْنَ)، (مَنْ) لِلعَاقِلِ، و(أَيْنَ) لِلمَكَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Y 0 9                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 709                              | حُرُوفُ الاسْتِفْهَامِ: (الهَمْزَةُ)، و(هَلْ) لَا تَدْخُلَانِ فِي هَذَا؛ لِأَنَّهُمَا لَا تُفِيدَانِ العُمُومَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲٦.                              | - مَتَى تَقُومُ؟ اسْتِفْهَامِيَّةُ تُفِيدُ العُمُومَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | قَوْلُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «والحَقِيقَةُ أنَّ اسْمَ الاسْتِفْهَام قَدْ يَتَبَادَرُ لِلطَّالِبِ أَنَّهُ لَيْسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲٦.                              | قَوْلُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «والحَقِيقَةُ أَنَّ اسْمَ الاسْتِفْهَامِ قَدْ يَتَبَادَرُ لِلطَّالِبِ أَنَّهُ لَيْسَ دَالًا عَلَى العُمُومِ». وجَوَابُ الشَّيْخِ عَنْ ذَلِكَ مَعَ ضَرْبِهِ لِلأَمْثِلَةِ المُخْتَلِفَةِ لِلتَّوْضِيحِ                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲٦.                              | ٤ - الأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲٦.                              | الحُرُوفُ المَوْصُولَةُ لَا تُفِيدُ العُمُومَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲٦.                              | تَعْرِيفُ الحُرُّوفِ المَّوْصُولَةِتعْرِيفُ الحَرُّوفِ المَوْصُولَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  | أَمْثِلَـةٌ عَلَى الأَسْمَاءِ المَوْصُـولَـةِ: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَـدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَتَهِكَ هُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 771                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 771<br>771                       | ٱلْمُنَّقُونَ ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ وغَيْرُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | ٱلْمُنَّقُونَ ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ﴾ وغَيْرُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771                              | ٱلْمُنَّقُونَ ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلَنَا ﴾ وغَيْرُهَا<br>الأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: خَاصَّةٍ، ومُشْتَرَكَةٍ. والعُمُومُ فِيهَا جَمِيعًا<br>وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْثَى ﴾ فهذَا مُشْتَرَكٌ                                                                                                                                                                                              |
| 771<br>771                       | ٱلْمُنَّقُونَ ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلَنَا﴾ وغَيْرُهَا<br>الأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: خَاصَّةٍ، ومُشْتَرَكَةٍ. والعُمُومُ فِيهَا جَمِيعًا<br>وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَغْثَى ﴾ فهذَا مُشْتَرَكٌ<br>قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (مَا) مُشْتَرَكٌ أَيْضًا                                                                                       |
| 771<br>771<br>777<br>777         | ٱلْمُنَّقُونَ ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلَنَا﴾ وغَيْرُهَا<br>الأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: خَاصَّةٍ، ومُشْتَرَكَةٍ. والعُمُومُ فِيهَا جَمِيعًا<br>وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا فِى ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَغْثَىٰ ﴾ فهذَا مُشْتَرَكٌ<br>قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ (مَا) مُشْتَرَكٌ أَيْضًا                                                                                        |
| 7 7 1<br>7 7 7<br>7 7 7<br>7 7 7 | ٱلْمُنَّقُونَ ﴾، وَقَوْلُهُ: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلَنَا ﴾ وغَيْرُهَا<br>الأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ: خَاصَّةٍ، ومُشْتَرَكَةٍ. والعُمُومُ فِيهَا جَمِيعًا<br>وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَغْشَى ﴾ فهذَا مُشْتَرَكٌ<br>قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِى ٱلسَّمَكُوتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ (مَا) مُشْتَرَكٌ أَيْضًا<br>الفَرْقُ بَيْنَ (مَنْ)، و (مَا): أنَّ (مَنْ) لِلعَاقِلِ، و (مَا) لِغَيْرِ العَاقِلِ |

| ۲۲۲        | النَّكِرَةُ تَأْتِي فِي سِيَاقَاتٍ مُتَعَدِّدةٍ                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦۲        | الْفَرْقُ بَيْنَ الْعَامِّ والْمُطْلَقِ مِنْ وَجْهَيْنِ:                                                            |
| ۲٦٢        | الوَجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ العَامَّ يَشْمَلُ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ عَلَى سَبِيلِ العُمُومِ                             |
| ۲٦۲        | الْمُطْلَقُ: يَعُمُّ جَمِيعَ أَفْرَادِهِ عَلَى سَبِيلِ البَدَلِ                                                     |
| ۳۲۲        | أَمْثِلَةٌ عَلَى هَذَا الوَجْهِأ                                                                                    |
| ۳۲۲        | العُمُومُ الشُّمُولِيُّ: عُمُومُهُ يَشْمَلُ جَمِيعَ الأَفْرَادِ                                                     |
| ۰۰۰۰ ۳۲۲   | مَعْنَى كَوْنِهِ بَدَلِيًّامَعْنَى كَوْنِهِ بَدَلِيًّا                                                              |
| ۲٦٤        | الوَجْهُ الثَّانِي: المُطْلَقُ يَرِدُ عَلَيْهِ التَّقْيِيدُ، والعَامُّ يَرِدُ عَلَيْهِ التَّخْصِيصُ                 |
| ۲٦٤        | لَا يَصِحُّ أَنْ تَقُولَ: هَذَا عَامُّ مُقَيَّدٌ                                                                    |
| ۲٦٤        | أَمْثِلَةٌ عَلَى هَذَا الوَجْهِأَمْثِلَةٌ عَلَى هَذَا الوَجْهِ                                                      |
| ۳٦٤        | مِثَالٌ: أَكْرِمْ طَالِبًا (لَوْ أَكْرَمْتَ أَيَّ طَالِبٍ تَكُونُ مُمَّتَثِلًا)                                     |
| ۳٦٤        | مِثَالٌ: أَكْرِمْ طَالِبًا مُجْتَهِدًا (هَذَا تَقْيِيدٌ)                                                            |
| ڹۘڂٞڔۣ     | هُنَاكَ فَرْقٌ ثَالِثٌ بَيْنَ العَامِّ والمُطْلَقِ: لَكِنَّهُ لَيْسَ وَاضِحًا جدًّا؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى مُتَ |
| ٠٠٠٠ ٤ ٢٦٤ | بالعَرَبِيَّةِ                                                                                                      |
| أمِنهُ     | يَقُولُونَ: العَامُّ يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ المُتَّصِلُ مِنْهُ، وَأَمَّا المُطْلَقُ فَلَا يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ    |
| Y78        | إِلَّا إِذَا كَانَ الاسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا، أَمْثِلَةٌ عَلَى ذَلِكَ                                              |
| ٥٢٧        | أَمْثِلَةٌ عَلَى النَّكِرَةِ                                                                                        |
| ٥٢٧        | مِثَالٌ: عَلَى النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ                                                                    |
| ٥٢٧        | مِثَالٌ: عَلَى النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ                                                                    |
| ٥٢٧        | هَلْ مِنَ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ مَا إِذَا كَانَ مُؤَوَّلًا؟                                             |
|            |                                                                                                                     |

| -   | مِثَالُ ذَلِكَ: إِنَّ اللهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ يَشْمَلُ الشِّرْكَ الأَكْبَرَ والأَصْغَرَ، وَهُوَ اخْتِيَارُ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦٥ |                                                                                                                          |
| ۲٦٦ | اخْتِيَارُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ                                                                                    |
| ۲٦٦ | - قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ إِن تُبْدُواْ شَيْئًا أَوْ ثُخْفُوهُ ﴾                                                           |
| ۲٦٦ | - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَنْ إِنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ﴾                                                 |
| ۲٦٦ | الاسْتِفْهَامُ الإِنْكَارِيُّ بِمَنْزِلَةِ النَّفْي                                                                      |
| ۲٦٦ | ا ا                                                                                                                      |
| ۲٦٧ | ٦- المُعَرَّفُ بِالإِضافَةِ مُفْرَدًا كَانَ أَمْ مَجْمُوعًا مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى                     |
| ۲٦٧ | الْمُفْرَدُ الْمُضَافُ يَعُمُّ، والجَمْعُ الْمُضَافُ يَعُمُّ                                                             |
| ۲٦٧ | مَعْنَى قَوْلِهِ: «المُعَرَّفُ بِالإِضافَةِ»                                                                             |
| ۲٦٧ | - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾                                                         |
| ۲٦٧ | - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَأَذْكُرُوٓا مَا لَآءَ ٱللَّهِ ﴾                                                                 |
| ۲٦٧ | ٧- المُعَرَّفُ بِأَلِ الاسْتِغْرَاقِيَّةِ مُفْرَدًا كَانَ أَمْ مَجْمُوعًا                                                |
| ۲٦٧ | (أَلِ) المُعَرِّفَةُ تَكُونُ عَلَى وُجُوهِ ثَلاثَةٍ                                                                      |
| ۲٦٧ | عَلامَةُ الاسْتِغْرَاقِيَّةِ                                                                                             |
| ۲٦٨ | (أَكِ) الاسْتِغْرَاقِيَّةُ مِنْ صِيَغِ العُمُومِ                                                                         |
| ۲٦٨ | مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ ﴾                                                    |
| ۲٦٨ | ومِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾                                                              |
| ۲٦٨ | ومِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَغِي خُسْرٍ ﴾                                               |
| ۲٦٨ | ومِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَلَهِ ﴾                    |

|              | شَرْحُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): «وأَمَّا المُعَرَّفُ بِأَلِ العَهْدِيَّةِ، فَإِنَّهُ بِحَسَبِ           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779          |                                                                                                                                       |
| 779          | مِثَالُ العَامِّمِثَالُ العَامِّ                                                                                                      |
|              | قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتَهِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَرًا مِن طِينٍ ﴾ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتَهِكَةُ                |
| 479          | وڤيره بَه وَ بَهِ<br>ڪُلُهُم اَجْمَعُونَ ﴾                                                                                            |
| 779          | مِثَالُ الخَاصِّ                                                                                                                      |
|              | قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُو رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُو كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِزْعَوْنَ رَسُولًا ١٠٠٠ فَعَصَىٰ |
| 779          | فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذْنَهُ أَخْذًا وَبِيلًا﴾                                                                                  |
|              | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَّنْنِ): «وأَمَّا المُعَرَّفُ بِأَلِ الَّتِي لِبَيَانِ الجِنْسِ، فَلَا يَعُمُّ                    |
| ۲٧٠          | الأَفْرَادَ»َ                                                                                                                         |
| ۲۷.          | أَمْثِلَةٌ عَلَى ذَلِكَأَمْثِلَةٌ عَلَى ذَلِكَ                                                                                        |
| ۲۷.          | الخُلاصَةُ: أنَّ المُعَرَّفَ بِـ(أَلْ) لَهُ ثَلاثُ حَالاتٍ                                                                            |
| ۲۷٠          | مَسْأَلَةٌ: هَلْ حُكْمُ صِيَغِ العُمُومِ ثَابِتٌ، بِحَيْثُ تَشْمَلُ جَمِيعَ الأَفْرَادِ؟                                              |
|              | الجَوَابُ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُبَنِّيرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَنكِفُونَ فِي الْمَسَدِجِدِ﴾                 |
| 771          | حُكْمٌ خَاصٌّ بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ؟                                                                                            |
|              | «يَجِبُ العَمَلُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ العَامِّ حَتَّى يَثْبُتَ تَخْصِيصُهُ» وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ التَّمْثِيلِ                           |
| <b>۲</b> ۷ ۱ | والدَّلِيلَِ                                                                                                                          |
| 777          | التَّعْلِيلُ العَقْلِيُّ عَلَى وُجُوبِ العَمَلِ                                                                                       |
| 777          | قَاعِدَةٌ نَافِعَةٌقَاعِدَةٌ نَافِعَةٌ                                                                                                |
|              | «وإِذَا وَرَدَ العَامُّ عَلَى سَبَبِ خَاصٍّ وَجَبَ العَمَلُ بِعُمُومِهِ»                                                              |
| ۲۷۳          | الشَّرِيعَةُ عَامَّةٌ لِجَمِيعِ الخَلْقِ مُنْذُ بُعِثَ الرَّسُولُ ﷺ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ                                     |

| ۲۷۳ | شرح الشيخ لقول المتن: «لِأَنَّ العِبْرَةَ بِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصُوصِ السَّبَبِ»                         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷٤ | تَخْصِيصُ العَامِّ بِمَا يُشْبِهُ حَالَ السَّبَبِ الَّذِي وَرَدَ مِنْ أَجْلِهِ                                 |
| ۲۷٤ | آيَاتُ الظِّهَارِ حُكْمُهَا عَامٌّ                                                                             |
| ۲۷٥ | <ul> <li>مِثَالُ مَا دلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَغْصِيصِهِ</li> </ul>                                              |
| Ų   | - نَأْخُذُ بِالعُمُومِ فِي الأَشْخَاصِ دُونَ الأَحْوَالِ، فَيَتَقَّيَدُ بِالحَالِ الَّتِي وَرَدَ مِنْ أَجْلِهَ |
| ۲۷٥ | لَا بِالشَّخْصِ الَّذِّي وَرَدَ مِنْ أَجْلِهِ                                                                  |
| ۲۷٦ | شَرْحُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِسَبَبِ الحَدِيثِ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»           |
| ۲۷۷ | ذِكْرُ الشَّيْخِ لِفَائِدَةٍ جَلِيلَةٍ نَقَلَهَا مِنِ ابْنِ دَقِيقِ العِيدِ                                    |
| ۲۷۷ | عُمُومٌ يَشْمَلُ الأَحْوَالَ والأَشْخَاصَ، وعُمُومٌ يَشْمَلُ الأَشْخَاصَ دُونَ الأَحْوَالِ.                    |
| ۲۷۹ | الخاصُّ:ا                                                                                                      |
| ۲۷۹ | تَعْرِيفُهُ:تَعْرِيفُهُ:                                                                                       |
| ۲۷٩ | شَرْحُ الشَّيْخِ لِأَصْلِ كَلِمَةِ (اصْطِلَاحِ)                                                                |
| YV9 | سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ: هَلْ قَوْلُنَا: «اصْطِلَاحًا» مُرَادِفٌ لِقَوْلِنَا: «شَرْعًا»؟                           |
| YV9 | الخَاصُّ اصْطِلَاحًا وشَرْحُ الشَّيْخِ للتَعْرِيفِ مَعَ التَّمْثِيلِ                                           |
| ۲۸۰ | التَّخْصِيصُ لُغَةً                                                                                            |
| ۲۸۱ | التَّخْصِيصُ اصْطِلَاحًا                                                                                       |
| ۲۸۱ | أَمْثِلَةٌ عَلَى التَّخْصِيصِ لُغَةً واصْطِلَاحًا                                                              |
|     | أَمْثِلَةٌ أُخْرَى، تَوْجِيهُ الشَّيْخ لِهَذِهِ الأَمْثِلَةِ                                                   |
|     | قَاعِدَةٌ مُهِمَّةٌ جِدًّا تَنْفَعُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَشْيَاءِ                                               |
|     | إِذَا ذُكِرَ بَعْضُ أَفْرَادِ العَامِّ فِي الْحُكْمِ وخُصَّ                                                    |
|     |                                                                                                                |

|          | شَرْحُ الشَّيْخِ رَحِمَهُاللَّهُ لِقَـوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «والْمُخَصِّصُ -بِكَسْرِ الصَّـادِ- فَاعِـلُ            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۳      |                                                                                                                      |
| ۲۸۳      |                                                                                                                      |
| ۲۸۳      | ١ - عَلَى الشَّارِعِ                                                                                                 |
| ۲۸۳      | ٢ - عَلَى الدَّلِيلِ الَّذِي حَصَلَ بِهِ التَّخْصِيصُ                                                                |
| ۲۸۳      |                                                                                                                      |
| 712      | دَلِيلُ التَّخْصِيصِ نَوْعَانِ: مُتَّصِلٌ، ومُنْفَصِلٌ                                                               |
| 712      | فَالْمُتَّصِلُ: مَا لَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، والْمُنْفَصِلُ: مَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ                           |
| 712      | شَرْحُ الشَّيْخِ لِكَلامِهِ السَّابِقِ مَعَ التَّمْثِيلِ                                                             |
|          | هَلْ يُؤْخَذُ بَالتَّخْصِيصِ المُنْفَصِلِ سَوَاءً تَقَدَّمَ المُخَصِّصُ أَوْ تَأَخَّرَ، أَوْ لَا بُدَّ أَنْ نَعْلَمَ |
| 712      | الْمُتَأَخِّرَ؟                                                                                                      |
| 710      | الْمُؤَلِّفُ لَمْ يَذْكُرْ جَمِيعَ الْمُخَصِّصَاتِ الْمُتَّصِلَةِ. بَلْ ذَكَرَ بَعْضَهَا                             |
| ۲۸۲      | أَوَّلًا: الاسْتِثْنَاءُ، تَعْرِيفُهُ لُغَةً واصْطِلَاحًا وشَرْحُ الشَّيْخِ مَعَ الأَمْثِلَةِ                        |
| ۲۸٦      | قَوْلُنَا: الإِنْسَانُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ. وشَرْحُ الشَّيْخِ لِهَذَا المِثَالِ                                        |
| ۲۸۲      | وقَوْلُنَا: المَسْجِدُ بَيْتٌ بُنِيَ لِلصَّلاةِ فِيهِ وشَرْحُ الشَّيْخِ لِهَذَا المِثَالِ                            |
| 7.4.4    |                                                                                                                      |
| <b>7</b> | مِثَالٌ عَلَى الاسْتِثْنَاءِ الْمُتَصِلِ                                                                             |
| <b>7</b> | مَقَالَةُ الشَّافِعِيِّ عَنْ سُورَةِ العَصْرِ                                                                        |
|          | شَرْحُ الشَّيْخِ لِلسُّورَةِ شَرْحًا يَسِيرًا جِدًّا يُنَاسِبُ المَقَامَ                                             |
|          | طَريقَةُ الاسْتِثْنَاءِطريقةُ الاسْتِثْنَاءِ                                                                         |

| <b>7</b> | شُرُوطُ الاسْتِثْنَاءِشُرُوطُ الاسْتِثْنَاءِ                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 711      | مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الاسْتِثْنَاءِ:                                                                                  |
| 711      | ١ - اتِّصَالُهُ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ومِثَالُهُ                                             |
| 719      | مِثْلُ: عِنْدِي لَهُ عَشَرَةٌ إِلَّا دِرْهَمًا                                                                        |
| 719      | الْتَّصِلُ حُكْمًا                                                                                                    |
| 449      | أَمْثِلَةٌ عَلَى الْمُتَّصِلِ حُكْمًاأمْثِلَةٌ عَلَى الْمُتَّصِلِ حُكْمًا                                             |
|          | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «فَإِنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا فَاصِلٌ يُمْكِنُ دَفْعُهُ، أَوْ سُكُوتٌ،       |
| 444      | لَمْ يَصِحَّ الاَسْتِثْنَاءُ». وشَرْحُ الشَّيْخِ للتَعْرِيفِ مَعَ ضَرْبِ الأَمْثِلَةِ المُخْتَلِفَةِ                  |
|          | حُكْمُ الاسْتِثْنَاءِ مَعَ السُّكُوتِ أَوِ الفَاصِلِ إِذَا كَانَ الكَلَامُ وَاحِدًا وشَرْحُ الشَّيْخِ                 |
| ۲٩.      | لِبَعْضِ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ                                                                        |
| 791      | اخْتِيَارُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ                                                                                 |
| 791      | لَوْ قَالَ قَائِلٌ: عَبِيدِي كُلُّهُمْ أَحْرَارٌ، فَقَالَ لَهُ: إِلَّا سَعِيدًا                                       |
| 797      | يَصِحُّ الاسْتِثْنَاءُ، وإِنْ لَمْ يَنْوِ الْمُسْتَثْنَى قَبْلَ تَمَامِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ                         |
| 797      | الصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَكُ اتِّصَالُ المُسْتَثْنَى بِالمُسْتَثْنَى مِنْهُ إِذَا كَانَ الكَلَامُ وَاحِدًا      |
| 797      | الصَّحِيحُ: أَنَّهُ إِذَا ذُكِّرَ الْمُتَكَلِّمُ بِالاسْتِثْنَاءِ فَاسْتَثْنَى فَذَلِكَ جَائِزٌ                       |
|          | ٧ - أَلَّا يَكُونَ الْمُسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ. وشَرْحُ الشَّيْخِ لِذَلِكَ مَعَ ضَرْبِ  |
| 794      | الأَمْثِلَةِ                                                                                                          |
| 498      | القَوْلُ الرَّاجِحُ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ المُسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنَ النُّصِّ |
| 498      | اسْتِثْنَاءُ الكُلِّ لَا يَصِحُّ عَلَى القَوْلَيْنِ                                                                   |
|          | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «وهَذَا الشَّرْطُ فِيهَا إِذَا كَانَ الاسْتِثْنَاءُ مِنْ عَددٍ»           |
| 790      | مَعَ ضَرْبِ الْأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ                                                                                |

| نُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ ﴾ . ٢٩٥ | قَوْلُهُ تَعَالَى لِإِبْلِيسَ: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَك     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| عَ مَنْ فِي البَيْتِ أَغْنِيَاءُ ٢٩٦                | إِذَا قَالَ: أَعطِ مَنْ فِي البَيْتِ إِلَّا الأَغْنِيَاءَ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ جَمِي |
| ۲۹٦                                                 | ثَانِيًا: مِنَ المُخَصِّصِ المُتَّصِلِ: الشَّرْطُ                                  |
| كَ مَعَ ضَرْبِهِ لِلأَمْثِلَةِ ٢٩٧                  | وهُوَ لُغَةً: العَلامَةُ. والْمَرَادُ بِهِ هُنَا وشَرْحُ الشَّيْخِ لِذَلِكَ        |
|                                                     | قَوْلُهُ: «وُجُودًا أَوْ عَدَمًا»: هَذَا لَهُ أَرْبَعُ صُوَرٍ. مَعَ الأَه          |
| Y 9 V                                               | أَخَوَاتُ (إِنْ) هِيَ أَدَوَاتُ الشَّرْطِ إِذَا                                    |
| وَاءً تَقَدَّمَ أَمْ تَأَخَّرَ» مَعَ ضَرْبِهِ       | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «والشَّرْطُ مُحَصِّصٌ سَ               |
| ۲۹۸                                                 | لِلاَّمْثِلَةِ                                                                     |
| ۲۹۸                                                 | يُشْتَرَطُ فِي الشَّرْطِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الاسْتِثْنَاءِ                         |
| ۲۹۸                                                 | مِثَالُ الْمُتَقَدِّمِمِثَالُ الْمُتَقَدِّمِ                                       |
| ۲۹۸                                                 | مِثَالُ الْمُتَأَخِّرِمِثَالُ الْمُتَأَخِّرِ                                       |
| ، أَفْرَادِ العَامِّ مِنْ نَعْتٍ، أَوْ بَدَلٍ،      | ثَالِثًا: الصِّفَةُ، وَهِيَ كُلُّ مَا أَشْعَرَ بِمَعْنًى يَخْتَصُّ بِهِ بَعْضُ     |
| 799                                                 | أَوْ حَالٍأُ                                                                       |
| بالِ                                                | أَمْثِلَةٌ عَلَى النَّعْتِ وأَمْثِلَةٌ عَلَى التَّخْصِيصِ بِالبَدَلِ والح          |
| كَلِّمٍ وَاحِدٍ، وأَلَّا يُفْصَلَ بَيْنَهُمَا       | يُشْتَرَطُ فِي هَذَا النَّوْعِ مِنَ الْمُخَصِّصِ: أَنْ يَكُونَ مِنْ مُتَ           |
| ٣٠٠                                                 | بِفَاصِلٍ يُمْكِنُ دَفْعُهُ                                                        |
| ٣٠٠                                                 | مِثَالُ النَّعْتِ                                                                  |
| ٣٠٠                                                 | مِثَالُ البَدَلِ                                                                   |
| ٣٠٠                                                 | مِثَالُ الحَالِ                                                                    |
| ٣٠٢                                                 | المُخَصِّصُ المُنْفَصِلُ                                                           |
| رَ الحَارِجِ                                        | يَعْنِي: الَّذِي لَيْسَ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ، بَلْ هُوَ مَعْرُوفٌ مِرَ              |
|                                                     | ~                                                                                  |

| ٣٠٢ | الْمُخَصِّصُ الْمُنْفَصِلُ: مَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ، وَهُو ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ: الحِسُّ، والعَقْلُ، والشَّرْعُ                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٢ | التَّخْصِيصُ بِالحِسِّ وبالعَقْلِ وَبِالشَّرْعِ وتَعْرِيفُهَا                                                                     |
| ٣٠٢ | مِثَالُ التَّخْصِيصِ بِالحِسِّ مَعَ الشَّرْحِ                                                                                     |
| ٣.٣ | مِثَالُ التَّخْصِيصِ بِالعَقْلِ: قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿أَلَلَهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ مَعَ الشَّرْحِ                            |
| ٣.٣ | هَلْ صِفَاتُ الْحَالَقِ دَاخِلَةٌ فِي الآيَةِ؛ وجَوَابُ الشَّيْخِ رَحِمَهُٱللَّهُ عَنْ ذَلِكَ                                     |
| ۲٠٤ | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «ومِنَ العُلَمَاءِ مَنْ يَرَى أَنَّ مَا خُصَّ بِالحِسِّ والعَقْلِ» .                  |
| ٣٠٥ | الفَرْقُ بَيْنَ الْعَامِّ المَخْصُوصِ، والعَامِّ الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْحُصُوصُ مِنْ وَجْهَيْنِ                                  |
| ۲٠٦ | مَا يُرَجِّحُهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ                                                                |
|     | إِذَا قُلْنَا: لَمْ يَدْخُلْ فِي العُمُومِ، لَمْ نُطَالَبْ بِالدَّلِيلِ عَلَى إِخْرَاجِهِ، وإِذَا قُلْنَا: هُوَ                   |
| ۲۰٦ | دَاخِلٌ وخَرَجَ، طُولِبْنَا بالدَّلِيلِ ِ                                                                                         |
| ٣.٧ | أَقْسَامُ التَّخْصِيصِ بِالتَّفْصِيلِ ثَمَانِيَةٌأَقْسَامُ التَّخْصِيصِ بِالتَّفْصِيلِ ثَمَانِيَةٌ                                |
| ٣.٧ | ١ - تَخْصِيصُ الكِتَابِ بالكِتَابِ ومِثَالُهُ                                                                                     |
|     | لِمَاذَا لَمْ يَقُلِ اللهُ عَزَّفَجَلَّ: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ ثُمَّ قَالَ: إِلَّا |
| ٣.٧ | مَنْ لَمْ يَمَسَّهَا. وهَذَا إِشْكَالٌ فِي الْجِثَالِ!                                                                            |
| ٣.٧ | والجَوَابُ عَنْهُ                                                                                                                 |
| ۲۰۸ | ٢ - وَمِثَالُ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ                                                                                   |
|     | القُرْآنُ يُخَصَّصُ بِالسُّنَّةِ مَحَلُّ إِجْمَاعٍ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ نَسْخِ القُرْآنِ بِالسُّنَّةِ، فَمَحَلُّ خِلَافٍ،         |
|     | والصَّحِيحُ أَنَّهُ يُنْسَخُ بِهَا                                                                                                |
|     | ٣- ومِثَالُ تَخْصِيصِ الكِتَابِ بالإِجْمَاعِ                                                                                      |
| ٣٠٩ | الإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ                                                                                                    |
| ٣١. | إِذَا ارْتَكَبَّ حَدَّ القَذْفِ                                                                                                   |

| ۱۱۳ | تَنْصِيفُ حَدِّ القَذْفِ عَلَى العَبْدِ لَيْسَ بِإِجْمَاعِ                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۱ | م ب م م م م م م م م م م م م م م م م م                                                                                          |
| ۲۱۳ | ٤ - ومِثَالُ تَخْصِيصَ الكِتَابِ بالقِيَاسِ                                                                                    |
|     | ﴿ الزَّانِيَةُ ﴾ تُجْلَدُ مِنَّةَ جَلْدَةٍ بَهِذِهِ الآيةِ، لَكِنْ خُصَّ هَذَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي الإِماءَ: ﴿ فَإِنْ      |
| ۲۱۲ | أَتَيْنَ بِفَكِوشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ﴾                                            |
|     | المَشْهُورُ عِنْدَ العُلَمَاءِ قِيَاسُ حَدِّ العَبْدِ الزَّانِي عَلَى الأَمَةِ، فَيُجْلَدُ خَمْسِينَ جَلْدَةً.                 |
| ۳۱۳ | وذِكْرُ التَّعْلِيلاتِ لِذَلِكَ                                                                                                |
| ۳۱۳ | فَائِكَةٌ:فَائِكَةُ:                                                                                                           |
|     | العَبْدُ إِذَا زَنَا بِحُرَّةٍ لِجَقَ بِهَا العارُ، كَمَا يَلْحَقُهَا إِذَا زَنَا الحُرُّ بِهَا أَوْ أَشَدَّ، فَلِمَ تُخَفَّفُ |
| ٣١٤ | عَنْهُ العُقُوبَةُ؟ والجواب عن ذلك.                                                                                            |
| ٣١٥ | سُؤَالٌ: كَيْفَ يُنَصَّفُ العَذَابُ عَلَى الإماءِ والمُحْصَنَاتُ يُرْجَمْنَ؟ والجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ                            |
| ٣١٥ | ٥ - ومِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بالكِتَابِ                                                                                   |
| ۲۱٦ |                                                                                                                                |
| ۲۱٦ |                                                                                                                                |
| ۳۱۷ |                                                                                                                                |
| ۳۱۸ | ٧- قَوْلُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي (المَتْنِ): «وَلَمْ أَجِدْ مِثَالًا لِتَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالإِجْمَاعِ»             |
|     | فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ ۚ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِثَالٌ: فَهَا الفَائِدَةُ مِنْ قَوْلِنَا يَجُوزُ؟ والجَوَابُ عَنْ              |
| ۳۱۸ | ذَلِكَنَالَنَالَنَالَنَالَنَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل                                          |
| ۳۱۸ | ٨- وَمِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بالقِيَاسِ: حَدِيثُ: «البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِاثَةٍ»                                    |
|     | أَرْبَعُ فَوَائِدَ لِلتَّغْرِيبِأَأَنْ اللَّهُ فَوَائِدَ لِلتَّغْرِيبِ                                                         |
|     | ١ - هُوَ كَذَلِكَ عُقُوبَةٌ                                                                                                    |

| ۳۱۹ | ٢- الغَرِيبُ لَا يَذْهَبُ يَطْلُبُ مِثْلَ هَذِهِ الأُمُورِ                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١٩ | ٣- الغَرِيبُ يَكُونُ مَشْغُولًا بِغُرْبَتِهِ، بَعِيدًا عَنِ التَّذَكُّرِ لِلزِّنَا                                |
| ٣١٩ | ٤ - الغَرِيبُ يَأْتِي إِلَى بَلَدٍ لَا يَدْرِي هَلْ نِسَاؤُهَا مُحْصَنَاتٌ أَوْ غَيْرُ مُحْصَنَاتٍ                |
| ٣١٩ | فِي تَغْرِيبِ العَبْدِ خِلَافٌفي يَغْرِيبِ العَبْدِ خِلَافٌ                                                       |
| ٣١٩ | اخْتِيَارُ الشَّيْخ رَحِمَهُ ٱللَّهُ                                                                              |
| ۳۲. | الخُلاصَةُ                                                                                                        |
|     | هَلِ الْمَوْأَةُ إِذَا زَنَتْ تُغَرَّبُ أَمْ لَا؟ وهَلْ يُعَدُّ السَّجْنُ تَغْرِيبًا لَهَا؟ وهَلْ تُغَرَّبُ بِلَا |
| ۳۲. | مَحْرُمٍ؟                                                                                                         |
| ۱۲۲ | الْمُطْلَقُ والْمُقَيَّدُ (١)اللَّمُ اللَّهُ وَالْمُقَيَّدُ (١)                                                   |
| ۱۲۳ | لِمَاذَا أَتَى بِهِمَا الْمُؤَلِّفُ بَعْدَ العَامِّ والخَاصِّ                                                     |
|     | تَعْرِيفُ الْمُطْلَقِت                                                                                            |
| ٣٢٢ | لُغَةً                                                                                                            |
| ٣٢٢ | اصْطِلَاحًا: ﴿مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاشَا﴾ وشَرْحُ الشَّيْخِ للتَّعْرِيفِ                                           |
|     | قَالَ الشَّيْخُ فِي (الْمَتْنِ): «فخَرَجَ بِقَوْلِنَا: «مَا دَلَّ عَلَى الحَقِيقَةِ» وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ          |
| ٣٢٢ | الأَمْثِلَةِ                                                                                                      |
| ٣٢٢ | - قَوْلُنَا: الرِّجَالُ أَذْكَى مِنَ النِّسَاءِ                                                                   |
| ٣٢٣ | - وقَوْلُنَا: التَّابِعُونَ أَفْضَلُ مِنْ تَابِعِي التَّابِعِينَ                                                  |
| ٣٢٣ | الصَّحَابَةُ مِنْ حَيْثُ أَفْضَلِيَّةُ الصَّحَابَةِ لَا أَحَدَ يُشَارِكُهُمْ                                      |
| ٣٢٣ | تَعْرِيفُ الْمُقَيَّدِتعْرِيفُ الْمُقَيَّدِ                                                                       |

<sup>(</sup>١) ذكر الشيخ هناك الفرق بين المطلق والعام باختصار، وقد سبق أن الشيخ شرح الفرق بينهما بشيء من الإسهاب.

| ٣٢٣  | لُغة:                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٣  | اصْطِلَاحًا:                                                                                                                     |
| ٣٢٣  | وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ بَيْنَ اللُّغَةِ والاصْطِلَاحِ                                                                             |
| 47 8 | شَرْحُ الشَّيْخِ للتَعْرِيفِ مَعَ ذِكْرِ الأَمْثِلَةِ                                                                            |
| ٤٢٣  |                                                                                                                                  |
| 478  | العَمَلُ بِالْمُطْلَقِأ                                                                                                          |
|      | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «يَجِبُ العَمَلُ بِالْمُطْلَقِ عَلَى إِطْلَاقِهِ، إِلَّا بِدَلِيلٍ يَدُلُّ           |
| 440  | عَلَى تَقْيِيدِهِ»َ. وهَذِهِ قَاعِدَةٌ تَنْفَعُ فِي كُلِّ أَبْوَابِ الفِقْهِ                                                     |
| 440  | مِثَالُ جَوَازِ المَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مُطْلَقًا، وفِيهِ قُيُودٌ                                                            |
|      | - السَّفَرُ: أَطْلَقَهُ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُواْ مِنَ      |
|      | ٱلصَّلَوْةِ ﴾ وَلَمْ يُقَيِّدُهُ اللهُ تَعَالَى، وَلَا جَاءَتِ السُّنَّةُ بِتَقْيِيدِهِ بِمَسَافَةٍ مُعَيَّنَةٍ كَسِتَّةَ عَشَرَ |
| 470  | فَرْسَخًا مَثَلًافُرْسَخًا مَثَلًا                                                                                               |
|      | - فِي الحَيْضِ: ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ﴾                    |
| ۲۲٦  | ولَمْ يَرِدْ تَقْبِيدُهُ بِيَوْمِ وَلَا لَيْلَةٍ                                                                                 |
| ٣٢٦  | 29.                                                                                                                              |
| ۳۲٦  | بَعْضُ الفَوَائِدِ الَّتِي نَقَلَهَا الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رِسَالَةِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ (أَحْكَامِ السَّفَرِ)           |
|      | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «لِأَنَّ العَمَلَ بِنُصُوصِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ وَاجِبٌ،                           |
| ٣٢٧  | عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ دَلالَتْهَا، حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ»                                                  |
|      | هَذِهِ قَاعِدَةٌ مِنْ أَعْظَمِ القَوَاعِدِ، العَمَلُ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ الدَّلَالَةُ؛                  |
| 411  | بِاللِّسَانِ العَرَبِيِّبـــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                         |
| ٣٢٧  | مَا دَامَ القُرْآنُ والسُّنَّةُ باللِّسَانِ العَرَبِيِّ يَجِبُ أَنْ نُبْقِىَ دَلَالَتَهُمَا عَلَى مَا هِي عَلَيْهِ               |

| <b>~</b> ~\/ | إِذَا كَانَ مَا فَهِمْنَاهُ مِنْ نُصُوصِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ مُخَالفًا لِلإِجْمَاعِ أَوْ مُخَالِفًا لِلجُمْهُورِ<br>مَاذَا نَفْعَلُ؟                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114          | مادا نفعل؛<br>لنَا الحَقُّ إِذَا بَقِينَا عَلَى مَفْهُومِنَا مِنْ دَلَالَةِ الكِتَابِ والسُّنَّةِ أَنْ نُخَالِفَ الجُمْهُورُ، وَلَا<br>و ه                                                                 |
| ٣٢٧          | و <u>ه</u><br>يېم                                                                                                                                                                                          |
| ٣٢٨          |                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٢٨          | <ul> <li>١ - أَنْ يَكُونَ فَهْمُنَا ثُخَالِفًا لِلإِجْمَاعِ، فيَجِبُ طَرْحُهُ</li> <li>٢ - أَنْ يَكُونَ فَهْمُنَا ثُخَالِفًا لِلجُمْهُورِ، فَلَا يَجِبُ طَرْحُهُ، ولَكِنْ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ</li> </ul> |
|              | ٢- أَنْ يَكُونَ فَهْمُنَا مُخَالِفًا لِلجُمْهُورِ، فَلَا يَجِبُ طَرْحُهُ، ولَكِنْ يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ                                                                                                    |
| ٣٢٨          | نَتَرَيَّتُ وَلَا نَتَعَجَّلَ                                                                                                                                                                              |
| ٣٢٨          | ٣- أَنْ يَكُونَ فَهْمُنَا مُوَافِقًا لِلجُمْهُورِ                                                                                                                                                          |
| ٣٢٨          | ٤ - أَنْ يَكُونَ فَهْمُنَا مُوَافِقًا للإِجْمَاعِ                                                                                                                                                          |
|              | ٥ - يُضَافُ وَجْهُ خَامِسٌ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ فَهْمُكَ مُوَافِقًا لِأَحَدِ العُلَمَاءِ المُحَقِّقِينَ،                                                                                                 |
| ٣٢٨          | يَعْنِي: لَيْسَ مُوَافِقًا لِلجُمْهُورِ                                                                                                                                                                    |
| ٣٢٨          | يُشْتَرَطُ فِي الْمُطْلَقِ والْمُقَيَّدِ مَا يُشْتَرَطُ فِي الْعَامِّ والخَاصِّ                                                                                                                            |
| ۲۲۸          | ب ہ ک بھو                                                                                                                                                                                                  |
|              | ١- هَلْ يَجْتَمِعُ الإطْلَاقُ والتَّقْبِيدُ فِي كَلِمَةٍ واحِدَةٍ، كَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ                                                                                          |
| ٣٢٨          | مِّن قَبُلِ أَن يَتَمَا اللهُ ٢٠٠٠                                                                                                                                                                         |
|              | ٢ - هَلْ يَصِحُّ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ العَامَّ عُمُومُهُ لَفْظِيٍّ ومَعْنَوِيٌّ، وأَنَّ المُطْلَقَ عُمُومُهُ مَعْنَوِيٌّ                                                                                    |
| 449          | لَا لَفْظِيٌّ؟                                                                                                                                                                                             |
|              | " - حَقِيقَةُ التَّقْبِيدِ كَحَقِيقَةِ التَّخْصِيصِ، فهَلْ يُمْكِنُ تَسْمِيَةُ التَّقْبِيدِ تَخْصِيصًا؟                                                                                                    |
|              | ٤ - إِذَا وَرَدَ الْمُطْلَقُ مُتَأَخِّرًا عَنِ الْمُقَيَّدِ، فَهَلْ نُقَيِّدُ الْمُطْلَقَ بِهِ؟                                                                                                            |
|              | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): «وإِذَا ورَدَ نَصُّ مُطْلَقٌ ونَصُّ مُقَيَّدٌ، وَجَبَ تَقْيِيدُ المُطْلَقِ                                                                                    |

| ٣٣.  | بِهِ إِنْ كَانَ الْحُكْمُ وَاحِدًا»                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | إِذَا كَانَ الحُكْمُ مُحْتَلِفًا، فَإِنَّ الاخْتِلَافَ فِي أَصْلِ الحُكْمِ يَدُلُّ عَلَى الاخْتِلَافِ فِي                                                                                                                                   |
| ٣٣.  | وَصْفِ الحُكْم أَ                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣٣.  | مِثَالٌ: آيَةُ الوُّضُّوءِ وآيَةُ التَّيَمُّمِ                                                                                                                                                                                              |
| ٣٣.  | عِنْدَنَا «أَيْدِي» مُطْلَقَةٌ فِي التَّيَمُّمِ مُقَيَّدَةٌ فِي الوُّضُوءِ بِقَوْلِهِ: ﴿إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾                                                                                                                                |
| ٣٣.  | لَا تُحْمَلُ آيَةُ التَّيَمُّ مِ عَلَى آيَةِ الوُّضُوءِ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ مُخْتَلِفٌ                                                                                                                                                        |
| ۱۳۳  | أَوْجُهِ الاخْتِلَافِ بَيْنَ التَّيَمُّمِ والوُضُوءِ                                                                                                                                                                                        |
| ۱۳۳  | أَهَمُّ الفُّرُوقِأَ                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | مِثَالٌ: مَا كَانَ الحُكْمُ فِيهِمَا وَاحِدًا: قَوْلُهُ تَعَالَى فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ: ﴿فَتَحْدِيرُ رَقَبَةٍ مِّن<br>قَبْلِ أَن يَتَمَاشَا﴾، وقَوْلُهُ فِي كَفَّارَةِ القَتْلِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ وشَرْحُ ذَلِكَ مِنْ |
| ۱۳۳  | قِبَلِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۳۳  | تَرْجِيحُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُترجيحُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ                                                                                                                                                                       |
| ۲۳۲  | ذِكْرُ قَوْلِ مَنْ خَالَفَ مِنَ العُلَمَاءِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ                                                                                                                                                                         |
| ٣٣٣  | جَوَابُ الشَّيْخِ عَنِ اسْتِدْ لالِ مَنْ خَالَفَ مِنَ العُلَمَاءِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ                                                                                                                                                   |
| ٣٣٣  | مَا لَيْسَ الْحُكَّمُ فِيهِمَا وَاحِدًا                                                                                                                                                                                                     |
|      | لَا تُحْمَلُ الأَيْدِي فِي السَّرِقَةِ عَلَى الأَيْدِي فِي الوُضُوءِ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ نُحْتَلِفٌ اخْتِلَافًا                                                                                                                               |
| 44.5 | عَظِيهًا                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44.5 | أَوْجُهِ الخِلَافِ بَيْنَ العُضْوَيْنِأَوْجُهِ الخِلَافِ بَيْنَ العُضْوَيْنِ                                                                                                                                                                |
|      | ومِنَ الأَمْثِلَةِ: قَوْلُ الرَّسُولِ ﷺ: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ»، وَقَوْلُهُ:                                                                                                                          |
| 44.5 | «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»                                                                                                                                                                              |
|      | - الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ: نَحْمِلُ الْمُطْلَقَ عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ                                                                                                                                                |

| ٣٣٤                        | - الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَجُرُّ ثَوْبَهُ لَيْسَ بِقَصْدِ الْخُيَلَاءِ                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | الحُكْمُ فِيمَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَاءَ                                                              |
| ٣٣٧                        | الْمُجْمَلُ والْمُبَيَّنُاللهُجْمَلُ والْمُبَيَّنُ                                                    |
|                            | لَمَاذَا ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ الْمُجْمَلَ والْمُبَيَّنَ بَعْدَ العَامِّ والْحَاصِّ والْمُطْلَقِ والْم  |
| <b>**</b> V                | تَعْرِيفُ الْمُجْمَلِتَعْرِيفُ الْمُجْمَلِ                                                            |
| ٣٣٧                        | المُجْمَلُ لُغَةً                                                                                     |
|                            | المُجْمَلُ اصْطِلَاحًا:                                                                               |
| ٣٣٧                        | 9 9 0 0 4                                                                                             |
| ٣٣٧                        | شَرْحُ الشَّيْخُ لِتَتِمَّةِ تَعْرِيفِ الْمُجْمَلِ فِي (المَّتْنِ)                                    |
| يربض بأنفسهن               | مِثَالٌ: مَا يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ فِي تَعْيِينِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَنَّتُ        |
| <b>٣٣9</b>                 | ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ ﴾ والقَرْءُ يُطْلَقُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الطُّهْرِ وعَلَى الحَيْضِ                  |
| ٣٣٩                        | اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ فِي الْمُرَادِ بـ(القُرُوءِ)                                                   |
| ٣٣٩                        | تَرْجِيحُ الشَّيْخِ رَحِمَهُٱللَّهُ                                                                   |
| اللَّفْظِ المُشْتَرَكِ فِي | سُؤَالٌ وَجَوَالُبُهُ: إِذَا قَالَ قَائِلٌ: أَلَسْتُمْ تَقُولُونَ بِجَوَازِ اسْتِعْمَالِ              |
| ٣٤٠                        |                                                                                                       |
| ٣٤٠                        | مِثَالُ مَا يَخْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ فِي بَيَانِ صِفَتِهِ                                             |
| ٣٤٠                        | ﴿ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ﴾: فِيهِ إِجْمَالٌ يَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ فِي كَيْفِيَّةِ صِفَتِهِ          |
| كَوْةَ ﴾ ٣٤١               | ومِثَالُ: مَا يَحْتَاجُ إِلَى غَيْرِهِ فِي بَيَانِ مِقْدَارِهِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَءَاتُواْالِّزَأ |
| ٣٤١                        | تَعْرِيفُ الْمُبَيَّنِ                                                                                |
| ٣٤١                        | الْمُيَّاثُ لُغَةًالمُبَيَّنُ لُغَةً                                                                  |
| ٣٤١                        | الْمُيَّنُ اصْطِلَاحًااللَّهِيُّ اصْطِلَاحًا                                                          |

| 757         | الْمُبَيَّنُ يَشْمَلُ مَا كَانَ بَيِّنًا فِي أَصْلِ وَضْعِهِ، ومَا كَانَ بَيِّنًا بِغَيْرِهِ بَعْدَ التَّبْيِينِ            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 454         | الرَّسُولُ ﷺ مَا تُوفِّي إِلَّا وَقَدْ بَيَّنَ كُلَّ القُرْآنِ، مَا تَرَكَ شَيْئًا لَمْ يُبَيِّنْهُ أَبَدًا                 |
| 457         | شَرْحُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي (المَتْنِ) لِقَوْلِهِ: «مِثَالُ مَا يُفْهَمُ المُرَادُ مِنْهُ بِأَصْلِ الوَضْعِ»      |
| 455         | شَرْحُ الشَّيْخَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي (المَتْنِ) لِقَوْلِهِ: «وَمِثَالُ مَا يُفْهَمُ الْمُرَادُ مِنْهُ بَعْدَ التَّبْيِينِ  |
| 455         | الْمُيَّنُ قِسْمَانِاللَّمِيَّنُ قِسْمَانِ                                                                                  |
| 455         | لَيْسَ فِي القُرْ آنِ شَيْءٌ لَمْ يُبيَّنْ                                                                                  |
| 450         | مِنَ العَجِيبِ ادِّعَاءُ أنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَهَاعَةِ والسَّلَفِ، هُوَ التَّفْوِيضُ!!                       |
|             | نَقْدُ الشَّيْخِ ۚ رَجْمَهُٱللَّهُ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: طَرِيقَةُ السَّلَفِ أَسْلَمُ، وطَرِيقَةُ الْحَلَفِ أَعْلَمُ         |
| 450         | وأَحْكَمُ!                                                                                                                  |
| ٣٤٦         | قَوْلُ أَهْلِ التَّهْوِيضِ مِنْ شَرِّ أَقْوَالِ أَهْلِ البِدَعِ والإِلْحَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ |
| ٣٤٦         | بروير شکه ج ب                                                                                                               |
| 457         | المُعْتَزِلَةُ رَمَوْا أَهْلَ التَّفْوِيضِ بالجَهَالَةِ                                                                     |
|             | السَّلَفُ يُفَوِّضُونَ شَيْئًا وَاحِدًا وَهُوَ الكَيْفِيَّةُ والحَقِيقَةُ، فيَقُولُونَ: مَا نَعْلَمُهَا، وإِذَا             |
| 457         | عَلِمْنَا المَعْنَى كَفَانَاعَلِمْنَا المَعْنَى كَفَانَا                                                                    |
| 457         | العَمَلُ بِالمُجْمَلِالعَمَلُ بِالمُجْمَلِ                                                                                  |
|             | شَرْحُ الشَّيْخِ رَجْمَهُ ٱللَّهُ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): «يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ عَقْدُ العَزْمِ عَلَى العَمَلِ     |
| 457         | بالمُجْمَلِ مَتَى حَصَلَ بَيَانُهُ»بالمُجْمَلِ مَتَى حَصَلَ بَيَانُهُ»                                                      |
|             | - والنَّبِيُّ ﷺ قَدْ بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ جَمِيعَ شَرِيعَتِهِ أُصُولِهَا وفُرُوعِهَا حَتَّى تَرَكَ الأُمَّةَ عَلَى           |
| 457         | شَرِيعَةٍ بَيْضَاءَ نَقِيَّةٍ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا                                                                       |
| <b>4</b> 57 | بَيَّنَ القُرْآنُ آدابَ المَجَالِسِ وآدابَ الاسْتِئْذَانِ، وذَكَرَ آدابَ الأَكْلِ والشُّرْبِ                                |
| ٣٤٨         | السُّنَّةُ بَيَّنَتْ آدابَ الأكْلَ وَآدابَ اللُّبْسِ والخَلْع، وآدابَ قَضَاءِ الْحاجَةِ                                     |

| ٣٤٨                                       | بَيَانُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَكُونُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤9                                       | å , **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٤9                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٤9                                       | الفَرَائِضُ: تَقْسِيمُ مَالِ المَيِّتِ مُبَيَّنٌ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ غَايَةَ البَيَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٤9                                       | مَسَائِلُ العِدَدِ والأَنْسَابِ بُيِّنَتْ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ بَيَانًا وَاضِحًا لَا لَبْسَ فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٥.                                       | خَفَاءُ بَعْضُ الأَشْيَاءِ عَلَى الإِنْسَانِ لَهُ أَسْبَابٌ خَمْسَةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٥.                                       | قَدْ بَيَّنَ الرَّسُولُ ﷺ لِأُمَّتِهِ جَمِيعَ الشَّرِيعَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲0۱                                       | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «وَلَمْ يُتْرَكِ البَيَانُ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهَا أَبَدًا»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳0۱                                       | كُلَّمَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى شَيْءٍ بَيَّنَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                           | هذِهِ قَاعِدَةٌ يُعَبَّرُ عَنْهَا فِي كَلَامِ الأُصُولِيِّينَ بِقَوْلِهِمْ: لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ البَيَانِ عَنْ وَقْتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٥١                                       | الحاجَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | الحاجَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 401<br>401<br>404                         | الحاجَةِ<br>أَمْثِلَةٌ عَلَى تَبْيِينِ الرَّسُولِ ﷺ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الحَاجَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۳0۱                                       | الحَاجَةِ<br>أَمْثِلَةٌ عَلَى تَبْيِينِ الرَّسُولِ ﷺ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الحَاجَةُ<br>* سُؤَالُ أَبِي رَزِينِ العُقَيْلِيِّ لرَسُولِ اللهِ: أَوَيَضْحَكُ رَبُّنَا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳01<br>۲0۲                                | الحاجَةِ<br>أَمْثِلَةٌ عَلَى تَبْيِينِ الرَّسُولِ ﷺ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الحَاجَةُ<br>* سُؤَالُ أَبِي رَزِينٍ العُقَيْلِيِّ لرَسُولِ اللهِ: أَوَيَضْحَكُ رَبُّنَا؟<br>سَبَبُ نَهْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنِ البِدَعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 701<br>707<br>707                         | الحاجَةِ<br>أَمْثِلَةٌ عَلَى تَبْيِنِ الرَّسُولِ عَلَيْ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الحَاجَةُ<br>* سُؤَالُ أَبِي رَزِينِ العُقَيْلِيِّ لَرَسُولِ اللهِ: أَوَيَضْحَكُ رَبُّنَا؟<br>سَبَبُ نَهْيِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ البِدَعِ<br>بَيَّنَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ نِصَابَ الزَّكَاةِ ومِقْدَارَهَا                                                                                                                                                                                                                                 |
| *01<br>*07<br>*07                         | الحاجَةِ<br>أَمْثِلَةٌ عَلَى تَبْيِنِ الرَّسُولِ عَلَيْ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الحَاجَةُ<br>* سُؤَالُ أَبِي رَزِينِ العُقَيْلِيِّ لَرَسُولِ اللهِ: أَوَيَضْحَكُ رَبُّنَا؟<br>سَبَبُ نَهْيِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ البِدَعِ<br>بَيَّنَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْهِ نِصَابَ الزَّكَاةِ ومِقْدَارَهَا<br>بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى أَهْلَ الزَّكَاةِ الَّذِينَ يُؤْتَوْنَهَا فِي القُرْآنِ                                                                                                                                               |
| *01<br>*07<br>*07<br>*07<br>*07           | الحاجَةِ<br>أَمْثِلَةٌ عَلَى تَبْيِنِ الرَّسُولِ عَلَيْ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الحَاجَةُ<br>* سُؤَالُ أَبِي رَزِينِ العُقَيْلِيِّ لَرَسُولِ اللهِ: أَوَيَضْحَكُ رَبُّنَا؟<br>سَبَبُ نَهْيِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ البِدَعِ<br>بَيَّنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ نِصَابَ الزَّكَاةِ ومِقْدَارَهَا<br>بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى أَهْلَ الزَّكَاةِ الَّذِينَ يُؤْتَوْنَهَا فِي القُرْآنِ                                                                                                                                               |
| T 0 1 T 0 7 T 0 7 T 0 7 T 0 7 T 0 7 T 0 7 | الحاجَةِ أَمْثِلَةٌ عَلَى تَبْيِنِ الرَّسُولِ عَلَيْ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الحَاجَةُ  * سُوَّالُ أَبِي رَزِينِ العُقَيْلِيِّ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ الحَاجَةُ  سَبَبُ نَهْي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَنِ البِدَعِ  سَبَبُ نَهْي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نِصَابَ الزَّكَاةِ ومِقْدَارَهَا  بَيْنَ اللهُ تَعَالَى أَهْلَ الزَّكَاةِ الَّذِينَ يُؤْتَوْ نَهَا فِي القُرْآنِ  قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَفِ سَبِيلِ اللّهِ ﴾ مَحْمُولُ عَلَى الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ  مُنْ رَقُونِ سَبِيلِ اللهِ ﴾ مَحْمُولُ عَلَى الجِهادِ فِي سَبِيلِ اللهِ |

| ٣٥٤                     | مِثَالُ بَيَانِهِ بِالقَوْلِ:مِثَالُ بَيَانِهِ بِالقَوْلِ:                                  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | ومِثَالُ بَيَانِهِ بِالفِعْلِ:                                                              |
| ٣٥٥                     | الوُّضُوءُ مُبَيَّنٌ فِي الْقُرْآنِ، وبَعْضُ مُكَمِّلَاتِهِ بَيَّنَهَا الرَّسُولُ ﷺ         |
| ِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا | صَلاةُ الكُسُوفِ عَلَى صِفَتِهَا، هِيَ فِي الوَاقِعِ بَيَانٌ لِمُجْمَلِ قَوْلِهِ ﷺ: «فَإِ   |
| ٣٥٥                     | شَيْئًا فَصَلُّوا»شَيْئًا فَصَلُّوا»                                                        |
|                         | صِفَةُ صَلَاةِ الكُسُوفِ                                                                    |
| <b>ToV</b>              | ومِثَالُ بَيَانِهِ بالقَوْلِ والفِعْلِ                                                      |
| <b>т</b> ол             | عَلَّمَ ﷺ النَّاسَ الصَّلَاةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ                                      |
| ۳۰۸                     | البَيَانُ بِالتَّرْكِ ومِثَالُهُ:البَيَانُ بِالتَّرْكِ ومِثَالُهُ:                          |
| Ψολ                     | تَرْكُهُ لِهَا أُمِرَ بِهِ، بَيَانٌ عَلَى هَذَا الأَمْرَ لَيْسَ لِلوُجُوبِ                  |
| <b>٣ολ</b>              | تَرْكُهُ لِهَا نَهَى عَنْهُ، بَيَانٌ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ لَيْسَ لِلتَّحْرِيمِ             |
|                         | - لِمَاذَا تَرَكَ ﷺ التَّأْنِيبَ لِلمُجْتَهِدِينَ فِي صَلَاةِ العَصْرِ الَّذِينَ نَدَبَهُمْ |
| ٣٥٩                     | بَنِي قُرَيْظَةَ؟                                                                           |
| ٣٦٠                     | الظَّاهِرُ والْمُؤَوَّلُالظَّاهِرُ والْمُؤَوَّلُ                                            |
| ٣٦٠                     | تَعْرِيفُ الظَّاهِرِ                                                                        |
| ٣٦٠                     | الظَّاهِرُ لُغَةً                                                                           |
| ٣٦٠                     | تَعْرِيفُ الظَّاهِرِ اصْطِلَاحًا مَعَ شَرْحِ التَّعْرِيفِ                                   |
|                         | قَوْلُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ: لَا مَجَازَ فِي اللُّغَةِ                                         |
| ٣٦١                     | مَا مَعْنَى ۚ لَفْظِ (مَرْجُوحٍ)؟                                                           |
|                         | مِثَالُ الظَّاهِرِ: قَوْلُهُ ﷺ: «تَوَضَّؤُوا مِنْ لُـحُوم الإِبلِ»                          |

| 777 | ثَمْرُحُ الشَّيْخِ رَجِمَهُٱللَّهُ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الْمُرَادِ بِالوُضُوءِ»                 |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | لرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ الْمُرَادَ بِالْوُضُوءِ فِي حَدِيثِ: «تَوَضَّؤُوا مِنْ لَحُومِ الإِبِلِ» غَسْلُ                |
| ۲۲۳ | ليَدَيْنِليَدَيْنِ                                                                                                             |
| ٣٦٣ | لَعَمَلُ بِالظَّاهِرِلغَمَلُ بِالظَّاهِرِ                                                                                      |
| ٣٦٣ | لَعَمَلُ بِالظَّاهِرِ وَاجِبٌ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَصْرِفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ                                                       |
| ٣٦٣ | يَجِبُ العَمَلُ بالظَّاهِرِ فِي النُّصُوصِ العِلْمِيَّةِ الخَبَرِيَّةِ: مَعَ الشَّرْحِ والأَمْثِلَةِ                           |
| 475 | - يَجِبُ العَمَلُ بالظَّاهِرِ فِي النُّصُوصِ العَمَلِيَّةِ أيضًا نَقُولُ: مَعَ الشَّرْحِ والأَمْثِلَةِ                         |
|     | - قَدْ أَخْبَرَ اللهُ عَنْ نَفْسِهِ بِصِفَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ: صِفَاتٍ ذَاتِيَّةٍ خَبَرِيَّةٍ، وَصِفَاتٍ ذَاتِيَّةٍ              |
| ۳٦٣ | مَعْنَوِيَّةٍ، وصِفَاتٍ فِعْلِيَّةٍ                                                                                            |
| 470 | لَمْفِيُّ شَرْعًا يَنْصَبُّ نَفْيُهُ عَلَى نَفْيِ الوُّجُودِ أَوَّلًا، فَإِنْ لَمْ يَصِحَّ مُحِلَ عَلَى نَفْيِ الصِّحَّةِ      |
| 770 | حَدِيثُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةَِ                                                                                           |
| ٣٦٦ | مَبَبُ وُجُوبِ العَمَلِ بالظَّاهِرِ طَرِيقَةُ السَّلَفِ هِيَ: أَنْ يُجْرُوا النُّصُوصَ عَلَى ظَاهِرِهَا                        |
|     | نُمَّ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي (المَتْنِ): «وَلِأَنَّهُ أَحْوَطُ، وأَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ، وأَقْوَى فِي التَّعَبُّدِ |
| ٣٦٦ | ُ وَالْاَنْقِيَادِ» وَشَرْحُ الشَّيْخِ لِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ                                                                   |
| ٣٦٧ | نَعْرِيفُ الْمُؤَوَّلِ                                                                                                         |
| ٣٦٧ | لْمُؤَوَّلُ لُغَةًلللهِ عَلَيْهِ اللهِ                       |
| ٣٦٧ | لْمُؤَوَّلُ اصْطِلَاحًا مَعَ الشَّرْحِلُوَوَّلُ اصْطِلَاحًا مَعَ الشَّرْحِ                                                     |
| ٣٦٧ | ُ خَرَجَ بِهَذَا التَّعْرِيفِ ثَلاثَةُ أَشْيَاءَ: المُجْمَلُ، والنَّصُّ، والظَّاهِرُ                                           |
|     | لتَّأْوِيلُ حَمْلُ اللَّفْظِ عَلَى المَعْنَى المَرْجُوحِ هَذَا اصْطِلَاحُ المُتَأَخِّرِينَ، لَا فِي مَدْلِولِ الكِتَابِ        |
| ۸۲۳ | والسُّنَّةِوالسُّنَّةِ                                                                                                         |
|     | التَّأْوِيلُ فِي الكِتَابِ والسُّنَّةِ لَا يَعْدُو مَعْنَيَيْنِ                                                                |

| ۸۲۳         | ١ – التَّأْوِيلُ بِمَعْنَى التَّفْسِيرِ: وشَرْحُ مَعْنَاهُ مَعَ الأَمْثِلَةِ                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٦٨         | ره و                                                                                                                    |
| <b>۳</b> ٦٨ | و و ر ر و و و و و و و و و و و و                                                                                         |
| 419         | * مِثَالُ الأَوَّلِ                                                                                                     |
| ٣٧.         | * مِثَالُ الثَّانِي                                                                                                     |
| ٣٧.         | فتَأْوِيلُ الطَّلَبِ: إنْ كَانَ أَمْرًا فَبِفِعْلِهِ، وإنْ كَانَ نَهْيًا فَبِتَرْكِهِ                                   |
|             | التَّأْوِيلُ بِمَعْنَى خَمْلِ اللَّفْظِ عَلَى المَعْنَى المَرْجُوحِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ وذَكَرَهُ أَهْلُ      |
|             | الْأُصُولِ فَهُوَ مَعْنَى حَادِثٌ، كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: لَا يُعْرَفُ فِي                  |
| ۲۷۱         | الكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ، لَكِنْ أَحْدَثَهُ الْمَتَأَخِّرُونَ                                                     |
| ۲۷۱         | مَا حَصَلَ مِنْ شَرِّ بِسَبَبِ هَذَا الإِحْدَاثِ                                                                        |
|             | مَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ وأَجَابَ العُلَهَاءُ عَنْ فِعْلِهَا: تَأَوَّلَتْ كَمَا |
| ۲۷۱         | تَأَوَّلَ عُثْمانُ                                                                                                      |
| ۲۷۱         | تَأَوُّلُ عُثْهَانَ وإِثْمَامُهُ الصَّلَاةَ فِي مِنَّى                                                                  |
|             | لَوْ جَاءَتْ نُصُوصٌ مُؤَوَّلَةٌ عَنْ ظَاهِرِهَا بِدَلِيلٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسُولِهِ، لَسَمَّيْنَا          |
| ٣٧٢         | هَذَا التَّأْوِيلَ تَفْسِيرًا                                                                                           |
| ۲۷۲         | مِثَالٌ: قَوْلُ اللهِ عَنَّهَجَلَّ: «عَبْدِي، مَرِضْتُ فَلَمْ تَزُرْنِي» ومَعْنَاهُ                                     |
|             | إِذَا خَاضَ النَّاسُ فِي أَمْرٍ، لَا بُدَّ أَنْ نَدْخُلَ فِيهِ لِنُبَيِّنَ الْحَقَّ؛ حَتَّى لَا نَدَعَ المَيْدَانَ      |
| ٣٧٣         | لِلبَاطِلِلِلبَاطِلِلِلبَاطِلِ                                                                                          |
| ••••        | سُؤَالٌ وجَوَابُهُسنينان وَجَوَابُهُ                                                                                    |
| ٤٧٣         | نَقْدُ مَقَالَةِ مَنْ قَالَ: طَرِيقَةُ السَّلَفِ أَسْلَمُ، وطَرِيقَةُ الخَلَفِ أَعْلَمُ وأَحْكَمُ!                      |
| ۲۷٤         | نَقْدُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ هِيَ التَّفْوِيضُ. (وانْظُرْ ٢٥١–٣٥٢)                                    |

| ٣٧٥      | طَرِيقَةُ الْمُفَوِّضَةِ: هِيَ مِنْ شَرِّ أَقْوَالِ أَهْلِ البِدَعِ والإِلْحَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٥      | مَا أَحْدَثَهُ الْمُتَأَوِّلُونَ بِسَبَبِ التَّأْوِيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٧٦      | كُلُّ إِنْسَانٍ لَا يَتَّبِعُ مَا جَاءَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فسَوْفَ يَكُونُ مُتَنَاقِضًا وَلَا بُدَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٧٦      | تَفْسِيرُ وتَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُۥ إِلَّا ٱللَّهُ ۖ وَٱلزَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٧٧      | غَيْرُ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ يَشْمَلُ طَائِفَتَيْنِ مِنَ النَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٧٨      | الْتَشَابِهَاتُ فِي الْكَيْفِيَّةِ عِمَّا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>~</b> | الأَشْيَاءُ كَمَا نَعْلَمُ ثَلاثَةُ أَقْسَام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          | قِسْمٌ عَلَّمَنَا اللهُ إِيَّاهُ وَفَهِمْنَاهُ، وقِسْمٌ لَمْ يُعَلِّمْنَا اللهُ إِيَّاهُ، وَلَا طَرِيقَ لَنَا إِلَى العِلْمِ بِهِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٧٩      | وقِسْمٌ ثَالِثٌ تَرَكَهُ اللهُ لَنَا مَفْتُوحًا، نَعْلَمُهُ مِنَ التَّجارِبِ ومِنَ الوَّقَائِعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>~</b> | خُلاصَةُ الأَمْرِ:كُلاصَةُ الأَمْرِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>~</b> | التَّأْوِيلُ فِي آيةِ آلِ عِمرَانَ، الصَّوَابُ فِيهِ هُوَ التَّفْصِيلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>~</b> | التَّأُوِيلُ قِسْمَانِالتَّأُوِيلُ قِسْمَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>~</b> | ١ – فالصَّحِيحُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٨٠      | تَأْوِيلُ الْحَلِيثِ الصَّحِيحِ: «مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٨١      | ٢- والفَاسِدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٣٨١      | - مَا لَيْسَ عَلَيْهِ دَلِيلٌ أَصْلًا، أَوْ يَكُونُ لَهُ دَلِيلٌ لَكِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣٨١      | - عَلَى مَعْنَى النَّفْسِيرِ فَهُوَ مَحْمُودٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | - عَلَى مَعْنَى المآلِ وَالعَاقِبَةِ: فمِنْهُ مَا هُوَ مَذْمُومٌ، وَمِنْهُ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ، وَمِنْهُ مَا هُوَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٣٨١      | وَاجِبٌفي الله عند من المسالم والمجابُ المسالم ا |
| ٣٨٢      | التَّأُويلُ الفَاسِدُ:اللهِ اللهِ الفَاسِدُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ٣٨٢         | التَّأْوِيلُ الَّذِي هُوَ صَرْفُ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ، فَفِيهِ تَفْصِيلٌ                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | الْمُعَطِّلَةُ: وَصْفٌ لِكُلِّ مَنْ عَطَّلَ ونَفَى شَيْئًا مِنْ صِفَاتِ اللهِ، سَوَاءً كَانَ هَذَا الشَّيْءُ                |
| ۲۸۲         | كُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّاكُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّاكُلِّيًّا أَوْ جُزْئِيًّا                                                 |
|             | تَأْوِيلُ الْمُعَطِّلَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ إِلَى مَعْنَى: اسْتَوْلَى، ومَلَكَ، |
| ٣٨٢         | وَقَهَرَ والْجَوَابُ عَلَيْهِمْوَقَهَرَ والْجَوَابُ عَلَيْهِمْ                                                              |
| ۲۸۲         | سُؤَالٌ مِنَ الشَّيْخِ لِلمُعَطِّلَةِ:                                                                                      |
| ٣٨٢         | رَدُّ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ عَلَى الشُّبُهَاتِ                                                                         |
|             | أُوَّلًا: هَذَا التَّفْسِيرُ -اسْتَوَى بِمَعْنَى: اسْتَوْلَى- مُخَالِفٌ لِهَا تَقْتَضِيهِ اللُّغَةُ العَرَبِيَّةُ،          |
| ۳۸۳         | والقُرْآنُ نَزَلَ بِاللُّغَةِ العَرَبِيَّةِ لِيُعْقَلَ                                                                      |
|             | ثَانِيًا: هَذَا التَّفْسِيرُ الَّذِي قَالُوهُ مُخَالِفٌ لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ السَّلَفُ، فالسَّلَفُ كُلُّهُمْ             |
| 47.5        | A 49 9 5                                                                                                                    |
| ٣٨٥         | ثَالِثًا: اسْتِوَاءُ اللهِ عَلَى العَرْشِ لَوْ فَسَّرْنَاهُ بِهَا فَسَّرُوهُ بِهِ، لَلَزِمَ عَلَيْهِ لَوَازِمُ حَقًّا       |
| ٣٨٥         | لَطِيفَةٌ حَدَثَتْ فِي مَجْلِسٍ عَامٍّ حَوَالَيْ (سَنَةَ ١٣٨٠هـ) كَانَ فِيهِ الشَّيْخُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ                     |
|             | رَابِعًا: أَنَّنَا لَوْ فَسَّرْنَاهَا بِتَفْسِيرِهِمْ لَزِمَ أَنْ يَصِحَّ أَنْ نَقُولَ: إِنَّ اللهَ اسْتَوَى عَلَى          |
| ٣٨٥         |                                                                                                                             |
| 470         | خَامِسًا: نُبْطِلُ التَّلَازُمَ بَيْنَ لَوَازِمِهِمُ الَّتِي قَالُوهَا وبَيْنَ المَعْنَى الْحَقِيقِيِّ للاسْتِوَاءِ         |
| ٣٨٥         | - اللَّازِمُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ اللهُ مُحْتَاجًا إِلَى العَرْشِ                                                        |
| ۲۸٦         | - اللَّازِمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ مَحْدُودًا                                                                             |
|             | كَلِمَةُ الحَدِّ غَيْرُ وَارِدَةٍ لَا فِي الكِتَابِ وَلَا فِي السُّنَّةِ، وكَلِمَةُ الاسْتِوَاءِ عَلَى العَرْشِ             |
| <b>"</b> ለገ | وَارِدَةٌ فِي الكِتَابِ وَفِي السُّنَّةِ                                                                                    |
| ۳۸٦         | التَّفْصِيلُ في كَلِمَةِ (بالخُدُودِ)التَّفْصِيلُ في كَلِمَةِ (بالخُدُودِ)                                                  |

|     | - اللَّازِمُ النَّالِثُ: الْمُهَاثَلَةُ: (وشَرْحُ الشَّيْخِ رَحِمَهُاللَّهُ مَعَ طَرْحِ الأَسْئِلَةِ وضَرْبِ          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨٧ |                                                                                                                       |
| ٣٨٧ | فَاسْتِوَاءُ اللهِ عَلَى العَرْشِ لَيْسَ كَاسْتِوَائِنَا عَلَى السَّرِيرِ، وَلَا كَاسْتِوَائِنَا عَلَى البَعِيرِ      |
| ٣٨٧ |                                                                                                                       |
| ۳۸۷ | تَفْصِيلُ الشَّيْخِ لِلمُرَادِ بِالجِسْمِتَفْصِيلُ الشَّيْخِ لِلمُرَادِ بِالجِسْمِ                                    |
| ٣٨٧ | الخُلاصَةُ                                                                                                            |
| ۳۸۹ | الوُجُوهُ العَقْلِيَّةُ الَّتِي بَنَى الْمُعَطِّلَةُ عَلَيْهَا نَفْيَ الصِّفَاتِ كُلُّهَا فَاسِدَةٌ                   |
| ۳۸۹ | أَهْلُ التَّمْثِيلِ يُثْبِتُونَ الصِّفَاتِ، لَكِنْ عَلَى وَجْهِ الْمُإِثَلَةِ                                         |
| ٣٩. | النَّسْخُ:َ                                                                                                           |
| ٣٩. | تَعْرِيفُهُ:تَعْرِيفُهُ:                                                                                              |
| ٣٩. | النَّسُخُ لُغَةً                                                                                                      |
| 491 | النَّسْخُ اصْطِلَاحًا مَعَ شَرْحِهِ                                                                                   |
|     | صَّ رَعْ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «فالمُرَادُ بِقَوْلِنَا: (رَفْعُ حُكْمٍ) أَيْ: تَغْيِيرُهُ مِنْ إِيجابٍ |
| 491 | إِلَى إِبَاحَةٍ أَوْ مِنْ إِبَاحَةٍ إِلَى تَحْرِيمٍ مَثَلًا»                                                          |
| ۳۹۲ | التَّخْصِيصُ فِي الْحَقِيقَةِ نَسْخُ                                                                                  |
| 497 | مِثَالُ مَا نُسِخَ مِنَ الوُجُوبِ إِلَى الإِبَاحَةِ:                                                                  |
| ۳۹۳ | مِثَالُ مَا نُسِخَ مِنَ الإِبَاحَةِ إِلَى التَّحْرِيم:                                                                |
|     | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «فَخَرَجَ بِذَلِكَ تَخَلُّفُ الحُكْمِ لِفَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ وُجُودِ       |
| ۳۹۳ | مَانِعٍ»مَانِعٍ»                                                                                                      |
| ۳۹۳ | مِثَالًا فَوَاتِ شَرْطِهِمِثَالًا فَوَاتِ شَرْطِهِ                                                                    |
|     | مِثَالُ وُ جُودِ مَانِعمِثَالُ وُ جُودِ مَانِع                                                                        |
|     | <del>-</del>                                                                                                          |

| 498         | لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ إِجْمَاعٌ صَحِيحٌ عَلَى خِلَافِ نَصِّ أَبَدًا                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 498         | الإِجْمَاعُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَخَ                                                                                 |
| 490         | القِيَاسُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَخَ بِهِ                                                                              |
| 490         | لَا يُوجَدُ قِيَاسٌ صَحِيحٌ مُخَالِفٌ لِلنَّصِّ أَبَدًا                                                                |
|             | مَا الفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِنَا: كُلُّ قِيَاسٍ يُخَالِفُ النَّصَّ فَهُوَ فَاسِدٌ، وقَوْلِنَا: لَا يُوجَدُ قِيَاسٌ        |
| 490         |                                                                                                                        |
| 490         | مَعْنَى قَوْلِ العُلَمَاءِ: «عَلَى خِلَافِ القِيَاسِ»                                                                  |
| ۲۹٦         | أَمْثِلَةٌ عَلَى ذَلِكَ، قَوْلُهُمْأَمْثِلَةٌ عَلَى ذَلِكَ، قَوْلُهُمْ                                                 |
| ۲۹٦         | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «والنَّسْخُ جَائِزٌ عَقْلًا، وَوَاقِعٌ شَرْعًا»                            |
| ٣٩٦         | سُوَّالٌ وجَوَّابُهُ                                                                                                   |
| ۳۹٦         | كُلُّ أَمْرٍ يُمْكِنُ أَنْ تَسْتَدِلَّ عَلَيْهِ بِالعَقْلِ مَعَ الشَّرْعِ فَافْعَلْهُكُ                                |
| ٣٩٦         | إِهْمَالُ الْعَقْلِ وَتَرْكُهُ جَانِبًا خَطَأً                                                                         |
| <b>44</b> 7 | نَقْلُ نَفِيسٌ عَنِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ ومُوَافَقَةُ تِلْمِيذِهِ ابْنِ القَيِّمِ لِذَلِكَ                                |
|             | حَثُّ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ طَالِبَ العِلْمِ عَلَى الجَمْعِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ العَقْلِيِّ والشَّرْعِيِّ مَتَى |
| 447         | أَمْكَنََ                                                                                                              |
| ۳۹۸         | لَا يُمْكِنُ أَنْ يَتَعارَضَ الدَّلِيلانِ العَقْلِيُّ والشَّرْعِيُّ                                                    |
| ۲۹۸         | - ادِّعَاءُ بَعْضِ العُلَمَاءِ عَدَمَ جَوَازِ النَّسْخِ                                                                |
| ۳۹۸         | – مَعْنَى البَدَاءِ                                                                                                    |
| ۳۹۸         | الرَّدُّ عَلَى اليَهُودِ فِي ذَلِكَاللَّهُ وَ فِي ذَلِكَ                                                               |
| <b>~</b> 99 | النَّسْخُ مَبْنِيٌّ عَلَى حِكْمَةٍالنَّسْخُ مَبْنِيٌّ عَلَى حِكْمَةٍ                                                   |

| 499 | الخِلَافُ مَعَ أَبِي مُسْلِمِ الأَصْفَهَانِيِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لَفْظِيُّ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِأَنَّ اللهَ قَدْ يَرْفَعُ الحُكْمَ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٠ | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «أَمَّا جَوَازُهُ عَقْلًا:                                                            |
| ٤٠٠ | سُؤَالٌ وجَوَابُهُ: وهَلْ يَمْنَعُ العَقْلُ أَنْ يَأْمُرَ الْمَالِكُ مَمْلُوكَهُ بِهَا أَرَادَ؟                                   |
| ٤٠١ | العَقْلُ: لَا يَمْنَعُ النَّسْخَ، كَمَا أَنَّ العَقْلَ يُوجِبُ النَّسْخَ                                                          |
|     | مُقْتَضَى حِكْمَةِ اللهِ ورَحْمَتِهِ بِعِبَادهِ: أَنْ يَشْرَعَ لَهُمْ مَا يَعْلَمُ تَعَالَى أَنَّ فِيهِ قِيَامَ مَصَالِحِ         |
| ٤٠٢ | دِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ                                                                                                           |
| ٤٠٢ | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقُوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «والمَصَالِحُ تَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الأَحْوَالِ والأَزْمَانِ                            |
| ٤٠٣ |                                                                                                                                   |
| ٤٠٣ |                                                                                                                                   |
|     | الدِّينُ كَمُلَ بِقَوَاعِدِهِ وأُسُسِهِ وأُصُولِهِ. ومَا مِنْ مَسْأَلَةٍ جُزْئِيَّةٍ تُوجَدُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ،            |
| ٤٠٣ |                                                                                                                                   |
| ٤٠٤ | الأَدِلَّةُ عَلَى وُقُوعِ النَّسْخِ شَرْعًا:                                                                                      |
|     | ١ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ مِخَيْرٍ مِنْهَآ أَوْ مِثْلِهَآ ﴾ مَعَ شَرْحِ             |
| ٤٠٤ | الآيةِ، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ فِيهَا                                                                                              |
| ٤٠٤ | سُوَّالٌ وَجَوَابُهُ:                                                                                                             |
| ٤٠٥ | مِثَالٌ: نَسْخُ القِبْلَةِ مِنْ بَيْتِ المَقْدِسِ إِلَى الكَعْبَةِ                                                                |
|     | ٢ - قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ آلَٰنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ ﴾، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَٱلٰۡنَ بَشِرُوهُنَّ﴾، فإنَّ                     |
| ٥٠٤ | هَذَا نَصٌّ فِي تَغْيِيرِ الحُكْمِ السَّابِقِ                                                                                     |
| ٤٠٦ | التَّخْفِيفُ هُنَا بِالكَمِّيَّةِ وَالكَيْفِيَّةِ                                                                                 |
| ٤٠٦ | ٣- قَوْلُهُ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُورُوهَا»                                                         |
|     | مَا يَمْتَنِعُ نَسْخُهُ:مَا يَمْتَنِعُ نَسْخُهُ:                                                                                  |

| ٤٠٧   | ١ - الأَخْبَارُ                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٧   | وذلكَ للأَسْبَابِ التَّالِيَةِ:                                                                                     |
| ٤٠٧   | 4                                                                                                                   |
| ٤٠٧   |                                                                                                                     |
|       | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «إِلَّا أَنْ يَكُونَ الحُكْمُ أَتَى بِصُورَةِ الخَبَرِ فَلَا يَمْتَنِعُ |
| ٤٠٨   |                                                                                                                     |
| १ • ९ | الخَبَرُ قَدْ يَأْتِي بِمَعْنَى الْأَمْرِ                                                                           |
|       | ٢- الأَحْكَامُ الَّتِي تَكُونُ مَصْلَحَةً فِي كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ: كالتَّوْحِيدِ، وَلَا يُمْكِنُ                 |
| ٤٠٩   | نَسْخُهُ أَبِدًانَسْخُهُ أَبِدًا                                                                                    |
| १ • ९ | الأُمُورُ الخَمْسَةُ المُحَرِّمَةُ فِي كُلِّ مِلَّةٍ                                                                |
| ٤١٠   | سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ:                                                                                                |
|       | مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا تُنسَخُ: أُصُولُ الإيهانِ، وأُصُولُ العِبَادَاتِ. وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْسَخَ          |
| ٤١١   | ذَلِكَ، وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ                                                                            |
| ٤١١   | قَدْ يُنْسَخُ مَا يَكُونُ وَصْفًا فِي العِبَادَةِ                                                                   |
|       | وكَذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي لَا تُنْسَخُ: مَكَارِمُ الأَخْلَاقِ، مِنَ الصَّدْقِ والعَفَافِ والكَرَمِ          |
| ٤١٢   | والشَّجَاعَةِ مَعَ الشَّرْحِ وَالأَمْثِلَةِ                                                                         |
| ٤١٢   | الفَرْقُ بَيْنَ الكَرَمِ والشَّجَاعَةِ:                                                                             |
|       | ومِنَ الأُمُورِ الَّتِي لَا تُنْسَخُ النَّهْيُ عَمَّا هُوَ قَبِيحٌ فِي كُلِّ زَمَانٍ ومَكَانٍ: كالشَّرْكِ،          |
|       | والكُفْرِ، ومَسَاوِئِ الأَخْلَاقِ؛ مِنَ الكَذِبِ والفُجُورِ والبُخْلِ والجُبْنِ، ونَحْوِ ذَلِكَ؛ إِذِ               |
| ٤١٣   | الشَّرَائِعُ كُلُّهَا لِصَالِحِ العِبَادِ، ودَفْعِ المَفَاسِدِ عَنْهُمْ                                             |
| ٤١٤   | الكَذِبُ كُلُّهُ أَسْوَدُ، لَيْسَ فِيهِ أَبْيَضُ أَبَدًا                                                            |

| ٤١٤ | الكُفَّارُ فِي كُفْرِهِمْ يَنْتَقِدُونَ الكَذِبَ ويَعِيبُونَهُ                                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٤ | نَقْدُ الشَّيْخِ مَقَالَةَ مَنْ يَقُولُ: أَنَّ الكَذِبَ لِمُصْلَحَةِ الدَّعْوَةِ جَائِزٌ                                 |
| ٤١٥ | الشَّجَاعَةُ هِيَ: الإِقْدَامُ فِي مَوْضِعِ الإِقْدَامِ، والإِحْجَامُ فِي مَوْضِعِ الإِحْجَامِ                           |
| ٤١٦ | شُرُوطُ النَّسْخِ                                                                                                        |
| ٤١٧ | التَّأَنِّي فِي دَعْوَى النَّسْخِ                                                                                        |
| ٤١٧ | ١ - تَعَذُّرُ الجَمْعِ بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ (وشَرْحُ ذَلِكَ، مَعَ ضَرْبِ الأَمْثِلَةِ)                                  |
|     | - مِثَالُ ذَلِكَ: كَثِيرٌ مِنَ الآياتِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ فِيهَا بِالصَّفْحِ والعَفْوِ والصَّبْرِ عَلَى                |
| ٤١٧ | الأعداءِ، ادَّعَى بَعْضُ العُلَمَاءِ أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ السَّيْفِ                        |
| ٤١٨ | - مِثَالٌ آخَرُ فِي الرَّضَاعِ: قِصَّةُ سَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ                                                 |
| ٤١٨ | اخْتِيَارُ الشَّيْخِ                                                                                                     |
|     | - قَوْلُهُ تَعَالَىَ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ﴾، وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ   |
| ٤١٨ | أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾                                                                     |
| ٤١٩ | ٢- العِلْمُ بِتَأَنُّورِ النَّسْخِ، ويُعْلَمُ ذَلِكَ إِمَّا بالنَّصِّ، أَوْ بِخَبَرِ الصَّحَابِيِّ، أَوْ بالتَّارِيخِ    |
| ٤١٩ | مِثَالُ مَا عُلِمَ تَأَخُّرُهُ بِالنَّصِّ:                                                                               |
| ٤٢٠ | بُطْلَانُ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْمُتْعَةَ جَائِزَةٌ                                                                      |
| ٤٢٠ | مِثَالٌ آخَرُ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، فَزُورُوهَا»                                               |
|     | - مِثَالُ مَا عُلِمَ بِخَبَرِ الصَّحَابِيِّ: قَوْلُ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «كَانَ فِيهَا أُنْزِلَ مِنَ القُرْآنِ |
| ٤٢٠ | عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٌ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ»                                         |
| ٤٢١ | - مِثَالُ مَا عُلِمَ بِالتَّارِيخِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ ﴾                               |
|     | مَا حَكَمَ فِيهِ الرَّسُولُ ﷺ بِشَيْءٍ قَبْلَ الهِجْرَةِ، ثُمَّ حَكَمَ بَعْدَهَا بِمَا يُخَالِفُهُ، فالثَّانِي           |
| ٤٢١ | نَاسِخٌنَاسِخٌ                                                                                                           |

|     | ٣- ثُبُوتُ النَّاسِخِ، واشْتَرَطَ الجُمْهُورُ أَنْ يَكُونَ أَقْوَى مِنَ المَنْسُوخِ أَوْ مُمَاثِلًا لَهُ.              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢١ | اخْتِيَارُ الشَّيْخِ رَجِمَهُٱللَّهُ (وشَرْحُ ذَلِكَ)                                                                  |
| ٤٢١ | أَقْسَامُ النَّسْخِ َ:أَقْسَامُ النَّسْخِ َ:                                                                           |
| 173 | يَنقَسِمُ النَّسْخُ باعْتِبَارِ النَّصِّ المَنْسُوخِ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ:                                         |
| ٤٢١ | - الأَوَّلُ: مَا نُسِخَ حُكْمُهُ وَبَقِيَ لَفْظُهُ                                                                     |
| 277 | لَيْسَ فِي القُرْآنِ شَيْءٌ نُسِخَ لَفْظُهُ وبَقِيَ حُكْمُهُ إِلَّا آيَةُ الرَّجْمِ والرَّضَعَاتُ                      |
|     | مِثَالُهُ: آيَتَا الْمُصَابَرَةِ، وهُمَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُوا         |
|     | مِاثَنَاتِي ﴾، نُسِخَ حُكْمُهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَت فِيكُمْ             |
| ٤٢٣ | ضَعْفَأَ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّأْنَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِأْنَنَيْنِ ﴾ وشَرْحُ ذَلِكَ                              |
| ٤٢٤ | حِكْمَةُ نَسْخِ الحُكْمِ دُونَ اللَّفْظِ                                                                               |
| ٤٢٤ | الْفَائِدَةُ مِنْ بَقَاءِ اللَّفْظِ مَعَ نَسْخِ الحُكْمِ                                                               |
| ٤٢٤ | - الثَّانِي: مَا نُسِخَ لَفْظُهُ وَبَقِيَ حُكْمُهُ، كَايَةِ الرَّجْمِ                                                  |
|     | مَتَى يُرْجَمُ الإِنْسَانُ إِذَا زَنَى؟ مَنْ هُوَ المُحْصَنُ؟ هَلِ الرَّجْمُ مُحَدَّدٌ بِعَدَدٍ؟ مَا هِيَ              |
| ٤٢٥ | الحِكْمَةُ مِنْ هَلِّهِ القِتْلَةِ؟                                                                                    |
|     | مِثَالُهُ: مَا قَالَهُ عُمَرُ: «كَانَ فِيهَا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْمِ فَقَرَأْنَاهَا وعَقَلْنَاهَا ووَعَيْنَاهَا |
| 270 | مَعَ شَرْحِ الشَّيْخِمَعَ شَرْحِ الشَّيْخِ                                                                             |
| ٤٢٧ | قِصَّةُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وشَفَاعَتُهُ لِلمَرْ أَةِ المَخْزُومِيَّةِ                                               |
| ٤٢٨ | النَّاسُ فِي خُدُودِ اللهِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ                                                                         |
| ٤٢٨ | مِنْ وَرَعِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ونَزَاهَتِهِ أَنَّهُ إِذَا نَهَى عَنْ شَيْءٍ جَمَعَ أَهْلَهُ                       |
| ٤٢٨ | السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ لَوْ أَنَّنَا تَأَمَّلْنَاهَا لَوَجَدْنَا فِيهَا صَلاحَ الدِّينِ والدُّنْيَا               |
|     | شَرْحُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِقَوْلِ عُمَرَ: «وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى»        |

| ٤٢٩ | مَنَاطُ الْحُكْمِ الثُّيُوبَةُ لَا بَقَاءُ النِّكَاحِ                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٠ | وَسَائِلُ ثُبُوتِ الزِّنَا ثَلاثَةٌ: البَيِّنَةُ، والحَبَلُ، والاعْتِرَافُ. وشَرْحُ ذَلِكَ                               |
| ۱۳٤ | جَمِيعُ الحُدُودِ بِالزِّنَا الَّتِي وَقَعَتْ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ ﷺ إِنَّهَا كَانَتْ بِالاعْتِرَافِ                    |
| ٤٣٢ | حِكْمَةُ نَسْخِ اللَّفْظِ دُونَ الحُكْمِ                                                                                 |
|     | سُؤَالٌ وَجَوَا ابُهُ: إِذَا كَانَ أَهْلُ الذِّمَّةِ يُرِيدُونَ أَنْ نَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالتَّوْرَاةِ أَوِ الإِنْجِيلِ |
| ٤٣٣ | فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ؟                                                                                                   |
| ٤٣٤ | الثَّالِثُ: مَا نُسِخَ حُكْمُهُ ولَفْظُهُ: كَنَسْخِ عَشْرِ الرَّضَعَاتِ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ                            |
| ٤٣٤ | اجْتَمَعَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ مَا نُسِخَ لَفْظُهُ وحُكْمُهُ، ومَا نُسِخَ لَفْظُهُ فقطْ                                 |
| ٤٣٤ | سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هَذَا الحَدِيثُ مُشْكِلٌ:                                                     |
| ٤٣٥ | أُوَّلًا: لِلْأَنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ مُسْلِمٌ عَنِ البُخَارِيِّ                                                          |
| ٤٣٥ | ثَانِيًا: أَنَّ فِيهِ إِثْبَاتُ تِلَاوَةٍ ونَسْخٍ، والقُرْآنُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِالتَّوَاتُرِ                         |
| ٤٣٥ | ثَالِثًا: أَنَّ فِي آخِرِ الحَدِيثِ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّكَ ثُوفِي وَهِيَ فِيهَا يُتْلَى مِنَ القُرْآنِ»              |
| ٤٣٥ | إِجَابَةُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى مَا سَبَقَ:                                                                   |
| ٤٣٦ | الحِكْمَةُ فِيهَا نُسِخَ لَفْظُهُ وبَقِيَ حُكْمُهُ                                                                       |
| ٤٣٦ | يَنْقَسِمُ النَّسْخُ بِاعْتِبَارِ النَّاسِخِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:                                                 |
|     | - الأَوَّلُ: نَسْخُ القُرْآنِ بالقُرْآنِ، ومِثَالُهُ: آيَتَا المُصَابَرَةِ (وشَرْحُ ذَلِكَ). وكَذَلِكَ                   |
| ٤٣٦ | نَسْخُ آيةِ الْمُناجَاةِ                                                                                                 |
| ٤٣٨ | فَرْقٌ بَيْنَ النَّسْخِ الَّذِي هُوَ إِبْطَالُ الْمُحْكَمِ، وبَيْنَ بَقَاءِ الحُكْمِ لَكِنْ فِي حَالٍ دُونَ حَالٍ        |
|     | - الثَّانِي: نَسْخُ القُرْ آنِ بِالسُّنَّةِ، ولَمْ أَجِد لَهُ مِثَالًا سَلِيًّا                                          |
| ٤٣٨ | مِنَ الأَمْثِلَةِ الَّتِي مَثْلَ بِهَا مَنْ مَثَّلَ                                                                      |

|       | - إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَةُ                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ ﷺ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ». وإجَابَةُ الشَّيْخِ عَنْ                                                                         |
| ٤٣٨   | ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ                                                                                                                                           |
|       | - وقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَٱلَّذِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً                                                                         |
|       | مِّنكُمْ ﴾ قَالُوا: إِنَّهُ نُسِخَ بِقَوْلِهِ ﷺ: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي» وإجَابَةُ                                                                                              |
| १८४   | الشَّيْخِ عَنْ ذَلِكَ                                                                                                                                                                  |
|       | - التَّالِثُ: نَسْخُ السُّنَّةِ بالقُرْآنِ، ومِثَالُهُ: نَسْخُ اسْتِقبَالِ بَيْتِ المَقْدِسِ الثَّابِتِ بالسُّنَّةِ                                                                    |
|       | بِاسْتِقْبَالِ الكَعْبَةِ الثَّابِتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ                                                                      |
| ٤٤٠   | مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ﴾ وشَرْحُ ذَلِكَ                                                                                                                            |
| ٤٤٠   | إِيرادُ الشَّيْخِ سُؤَالَيْنِ فِيهَا يَتَعَلَّقُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ والإجَابَةُ عَنْهُمَا:                                                                                        |
|       | ١ - إِنْ قَالَ قَائِلٌ: اتِّجَاهُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ ثَابِتٌ بالقُرْآنِ لِقَوْلِهِ: ﴿ أُولَكِكَ                                                                      |
| ٤٤٠   | الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُـدَىٰهُـمُ ٱقَٰتَـدِهْ ﴾ وجَوَابُهُ                                                                                                                      |
|       | ٢- إِنْ قِيلَ: إِنَّ الرَّسُولَ ﷺ بَقِيَ مُدَّةً طَوِيلَةً مُتَّجِهًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي صَلاتِهِ،                                                                           |
| ٤٤٠   | فكَيْفَ يُقِرُّهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ. إِنْ كَانَ أَخْدَثَهُ اليَهُودُ؟ وجَوَابُهُ                                                                                             |
|       | - الرَّابِعُ: نَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ، وَمِثَالُهُ: قَوْلُهُ ﷺ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي                                                                        |
| ٤٤١   | الأَوْعِيَةِ، فاشْرَبُوا فِيهَا شِئْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا»                                                                                                                  |
| 2 2 3 | حِكْمَةُ النَّسْخ: (وهَذَا البَحْثُ الأَخِيرُ مُهِمٌّ جِدًّا)                                                                                                                          |
|       | سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ: مَا الجِكْمَةُ مِنَ النَّسْخِ، أَلَيْسَ اللهُ عَزَّقِجَلَّ يَعْلَمُ أَنَّ الحُكْمَ سَيَسْتَقِرُّ                                                                  |
| 2 2 3 | عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ النَّاسِخُ؟                                                                                                                                                      |
|       | لِلنَّسْخِ حِكَمٌ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْهَا:لِلنَّسْخِ حِكَمٌ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْهَا:                                                                                                       |
|       | رَ عَلَى اللهِ العِبَادِ بِتَشْرِيعِ مَا هُوَ أَنْفَعُ لَهُمْ فِي دِينِهِمْ ودُنْيَاهُمْ. (وشَرْحُ العَبَادِ بِتَشْرِيعِ مَا هُوَ أَنْفَعُ لَهُمْ فِي دِينِهِمْ ودُنْيَاهُمْ. (وشَرْحُ |
|       |                                                                                                                                                                                        |

| ٤٤٣   | ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ)                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٤   | - مُراعَاةُ حالِ الإِنْسَانِ الَّذِي أَسْلَمَ قَرِيبًا                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٤٤   | - بَعْثُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ وتَدَرُّجُهُ بِالأَحْكَامِ                                                                                                                                                                                      |
| ٤٤٤   | - مَسْأَلَةُ تَحْرِيم الخَمْرِ تَدْرِيجِيًّا                                                                                                                                                                                                                     |
| ٥ ٤ ٤ | مَسْأَلَةٌ عَمَلِيَّةٌ مَنْهَجِيَّةٌ يُسْتَفَادُ مِنْهَا                                                                                                                                                                                                         |
| ११७   | ٢ - التَّطَوُّرُ فِي التَّشْرِيعِ حَتَّى يَبْلُغَ الكَمَالَ                                                                                                                                                                                                      |
| ११७   | - مَسْأَلَةُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ ومَسْأَلَةُ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وكَذَلِكَ الصَّوْمُ والحَجُّ                                                                                                                                                                      |
| ११७   | - مَسْأَلَةُ الخَمْرِ وَتَحْرِيمِهَا مَرَّتْ بِأَرْبَعِ مَرَاْحِلَ:                                                                                                                                                                                              |
| ११७   | - مَرْحَلَةُ الإِبَاحَةِ                                                                                                                                                                                                                                         |
| ११७   | - مَرْ حَلَةُ التَّعْرِيضِ                                                                                                                                                                                                                                       |
| ११७   | - مَرْ حَلَةُ التَّوْقِيتِ                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٤٧   | ***                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٤٧   | <ul> <li>٣- اخْتِبَارُ الْمُكَلَّفِينَ باسْتِعْدَادِهِمْ لِقَبُولِ التَّحَوُّلِ مِنْ حُكْمٍ لِآخَرَ ورِضَاهُمْ بِذَلِكَ .</li> <li>١- اخْتِبَارُ الْمُكَلَّفِينَ بِقِيَامِهِمْ بِوَظِيفَةِ الشُّكْرِ إِذَا كَانَ النَّسْخُ إِلَى أَخَفَّ، وَوَظِيفَةِ</li> </ul> |
|       | ٤- اخْتِبَارُ الْمُكَلَّفِينَ بِقِيَامِهِمْ بِوَظِيفَةِ الشُّكْرِ إِذَا كَانَ النَّسْخُ إِلَى أَخَفَّ، وَوَظِيفَةِ                                                                                                                                               |
| ٤٤٨   | الصَّبْرِ إِذَا كَانَ النَّسْخِ إِلَى أَثْقَلَ                                                                                                                                                                                                                   |
|       | النَّسْخُ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: يَكُونُ إِلَى أَخَفَّ، وإِلَى أَثْقَلَ، وإِلَى مُسَاوٍ مَعَ ذِكْرِ بَعْضِ الأَمْثِلَةِ                                                                                                                                             |
| £ £ A | عَلَى ذَلِكَعَلَى ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | الأَخْبَارُ:                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | تَعْرِيفُ الْحَبَرِ:                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | الخَبَّرُ لُغَةً:                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥٠   | والْمُرَادُ بِهِ هُنَا: مَعَ ذِكْرِ الْأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                   |

| ٤٥١ | أَفْعَالُ النَّبِيِّ عِيْكِيْةِ أَنْوَاعٌ:أَفْعَالُ النَّبِيِّ عِيْكِيْةِ أَنْوَاعٌ:                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०३ | هَذَا البَابُ مِنْ أَهَمِّ أَبْوَابِ أُصُولِ الفِقْهِ؛ لإِشْتَهَالِهِ عَلَى بَيَانِهِ حُكْمَ أَفْعَالِ الرَّسُولِ ﷺ .    |
| ٤٥١ | اخْتِلَافُ النَّاسِ فِي كَوْنِ اتِّخَاذِ الشَّعَرِ والعِمَامَةِ هَلْ هُمَا سُنَّةٌ أَمْ عَادَةٌ                          |
|     | - الأَوَّلُ: مَا فَعَلَهُ بِمُقْتَضَى الجِبِلَّةِ، كالأَكْلِ والشُّرْبِ والنَّوْمِ، فَلَا حُكْمَ لَهُ فِي                |
| 807 | ذَاتِهِ مَعَ الشَّرْحِ والْأَمْثِلَةِ الْمُخْتَلِفَةِ                                                                    |
|     | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): «ولَكِنْ قَدْ يَكُونُ مَأْمُورًا بِهِ أَوْ مَنْهِيًّا عَنْهُ لِسَبَبٍ»      |
| ٤٥٣ | وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ                                                                                         |
| १०१ | - الثَّانِي: مَا فَعَلَهُ بِحَسَبِ العادَةِ كَصِفَةِ اللِّبَاسِ مَعَ الشَّرْحِ والأَمْثِلَةِ                             |
|     | الفَرْقُ بَيْنَ قَوْلِنَا: الإسْلَامُ صَالِحٌ لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ، وبَيْنَ قَوْلِنَا: الإسْلَامُ خَاضِعٌ           |
| ٥٥٤ | لِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍلِكُلِّ زَمَانٍ وَمَكَانٍ                                                                       |
| १०२ | الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَقُولُ فِي شَأْنِ اللِّحْيَةِ حَلْقُهَا؛ لِأَنَّ اليَهُودَ والنَّصَارَى يُبْقُونَ لِحَاهُمْ!! .     |
|     | - الثَّالِثُ: مَا فَعَلَهُ عَلَى وَجْهِ الْخُصُوصِيَّةِ، فَيَكُونُ مُخْتَصًّا بِهِ وشَرْحُ ذَلِكَ، مَعَ ذِكْرِ           |
| १०२ | الأَمْثِلَةِ                                                                                                             |
| ٤٥٧ | مَا فَعَلَهُ ﷺ عَلَى وَجْهِ الخُصُوصِيَّةِ                                                                               |
| ٤٥٧ | الوِصَالُ مَنْهِيٌّ عَنْهُاللهِ صَالُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ                                                                   |
| ٤٥٨ | النِّكَاحُ بِالْهِبَةِ خَاصٌّ بِالرَّسُولِ ﷺ                                                                             |
| ٤٥٨ | الحَنَاصُّ بِالرَّسُولِ عَلَيْهِٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ لَا حُكْمَ لَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْنَا                          |
| १०९ | مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ اتِّفَاقًا وتَبِعَهُ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ رَضَالِلَهُعَنْهَا. والإجابَةُ عَنْهُ               |
| १०९ | هَلْ فَتْحُ أَزْرَارِ الْقَمِيصِ سُنَّةٌ كَمَا كَانَ يَفْعَلُهُ مُعَاوِيَةُ وابْنُ عُمَرَ رَضَىٰلَتُهُءَنْهَا؟           |
|     | سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ: لَوْ قَالَ قَائِلٌ: الأَشْيَاءُ الَّتِي يَفْعَلُهَا النَّبِيُّ ﷺ وَلَا يَأْمُرُ بِهَا وَلَا يَنْهَى |

|     | عَنْهَا، فَهَ لَ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَفْعَلَهَا اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ ﷺ، لَا تَعَبُّدًا، مِثْلُ أَنْ يَأْكُلَ هَذَا |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०१ | الطَّعَامَ؟أ                                                                                                         |
| ٤٦١ | - الرَّابِعُ: مَا فَعَلَهُ تَعَبُّدًا                                                                                |
| 277 | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي المَتْنِ: «فَوَاجِبٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْصُلَ البَلاغُ»                              |
|     | مِثَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ عَائِشَةً: سُئِلَتْ «بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟       |
| ٤٦٣ | قَالَتْ: بِالسِّوَاكِ»                                                                                               |
| ۲۲٤ | سُوَّالٌ وَجَوَابُهُ:                                                                                                |
| १७१ | مِثَالٌ آخَرُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الوُضُوءِ                                                 |
| १२० | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «فَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ لَيْسَ دَاخِلًا فِي غَسْلِ الوَجْهِ»            |
| १२० | - الحَمَامِشُ: مَا فَعَلَهُ بَيَانًا لِمُجْمَلِ مِنْ نُصُوصِ الكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ:                              |
| ٤٦٦ | مِثَالُ الوَاجِبِ: أَفْعَالُ الصَّلَاةِ الوَاجِبَةِ                                                                  |
| ٤٦٦ | بَيَّنَ النَّبِيُّ ﷺ كَيْفِيَّةَ إقامَةِ الصَّلَاةِ بِقَوْلِهِ وفِعْلِهِ                                             |
| ٤٦٧ |                                                                                                                      |
| ٤٦٨ |                                                                                                                      |
| ٤٦٨ | مِثَالُ إِقْرَارِهِ عَلَى القَوْلِ: إِقْرَارُهُ الجَارِيَةَ الَّتِي سَأَلَهَا: «أَيْنَ اللهُ؟»                       |
| ٤٦٨ |                                                                                                                      |
| ٤٦٨ | - فالجَوازُ قَدْ يُرَادُ بِهِ عَدَمُ الامْتِنَاعِ فَيَشْمَلُ الْوَاجِبَ                                              |
|     | سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ: رَجُلٌ مَا يَقُولُ: ۚ اللهُ يَقُولُ: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَفِي ٱلأَرْضِ ﴾،        |
|     | ويَقُولُ: ﴿وَهُو ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهٌ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ ﴾ فهاتانِ آيتانِ؛ فكَيْفَ تَقُولُ:             |
| ٤٦٨ | إِنَّ اللهَ فِي السَّمَاءِ ولَيْسَ فِي الأَرْضِ؟                                                                     |
| ٤٧٠ | مِنْ عَجَائِبِ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ عُلُوَّ اللهِ تَعَالَى فِي السَّمَاءِ                                           |

|     | ومِثَالُ إِقْرَارِهِ عَلَى الفِعْلِ: إِقْرَارُهُ صَاحِبَ السَّرِيَّةِ الَّذِي كَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فَيَخْتِمُ<br>﴿ يُنَ ذُرِ رَبَّهُ وَسِرُ ﴾ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٠ | بِ ﴿ قُلُّ هُو اللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾                                                                                                                     |
|     | ولكنْ قَدْ يُشكِلُ عَلَيْنَا: كَيْفَ يَكُونُ جَائِزًا غَيْرَ مَشْرُوعٍ، وَهُوَ فِي نَفْسِ الوَقْتِ                                                    |
| ٤٧١ | عِبَادَةٌ؟ والجَوابُ عن ذَلكَعِبَادَةٌ؟ والجَوابُ عن ذَلكَ.                                                                                           |
| 273 | أَهْلُ البِدَعِ فَتَحُوا بِهَذَا الحَدِيثِ أَبْوَابًا لِبِدَعِهِمْ والرَّدُّ عَلَيْهِمْ                                                               |
|     | مِثَالٌ آخَرُ: إِقْرَارُهُ الْحَبَشَةَ الَّذِينَ يَلْعَبُونَ فِي المَسْجِدِ؛ مِنْ أَجْلِ التَّأْلِيفِ عَلَى                                           |
| 273 | الإِسْلَام                                                                                                                                            |
| ٤٧٣ | الخُلاصَةُ:                                                                                                                                           |
|     | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «فَأَمَّا مَا وَقَعَ فِي عَهْدِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ» مَعَ ضَرْبِ                                       |
| ٤٧٤ | مِثَالٍ عَلَى دَلِكَ:مِثَالٍ عَلَى دَلِكَ:                                                                                                            |
|     | مَا أَقَرَّهُ اللهُ فَحُكْمُهُ الْإِبَاحَةُ إِنْ كَانَ مِمَّا يُبَاحُ، والمَشْرُوعِيَّةُ إِنْ كَانَ مِمَّا يُشْرَعُ. وأمثلةٌ                          |
| ٤٧٤ | على ذلكَعلى الله على خلك الله على خلك الله على خلك الله على خلك الله على الله على الله على الله على الله                                              |
| ٤٧٥ | اسْتِدْلَالُ الصَّحَابَةِ عَلَى جَوَازِ العَزْلِ بِإِقْرَارِ اللهِ لَهُمْ عَلَيْهِ                                                                    |
| ٤٧٦ | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): «مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ إِقْرَارَ اللهِ حُجَّةٌ»                                                        |
|     | إِذَا قَالَ لَكَ الْمُنَاظِرُ: هَذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ الرَّسُولُ عَيْكَ اللَّهِ النَّبِيَّ عَيْكَ لَمْ                                              |
| ٤٧٨ | يَعْلَمْ بِهِ؛ لَكِنَّ إِقْرَارَ اللهِ لَهُ حُجَّةٌ!                                                                                                  |
| ٤٧٨ | أَقْسَامُ الْخَبَرِ باعْتِبَارِ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ:                                                                                                |
| ٤٧٨ | يَنْقَسِمُ الخَبَرُ باعْتِبَارِ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ إِلَى ثَلاثَةِ أَقْسَامٍ: مَرْفُوعٌ، ومَوْقُوفٌ، ومَقْطُوعٌ                                     |
| ٤٧٨ | ١ - فالمَرْفُوعُ: مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا                                                                               |
| ٤٧٨ | الْمَرْفُوعُ حَقِيقَةً: وإِقْرَارُهُ مَعَ الْأَمْثِلَةِ                                                                                               |
|     | والمَرْفُوعُ حُكْمًا:                                                                                                                                 |

| ٤٨٠ | مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الصَّحَابِيِّ فَهُوَ مُتَّصِلٌ، وإِنْ كَانَ مِمَّنْ بَعْدَهُ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | إِذَا قِيلَ: «مِنَ السُّنَّةِ» فَمَا مَعْنَاهُ؟ والتَّفْصِيلُ بَيِّنٌ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَالَهُ صَحَابِيٌّ أَوْ |
| ٤٨٠ | تَابِعِيُّتابِعِيُّتابعِيُّ                                                                                          |
| ٤٨١ | مِنْ صِيَغِ المَرْفُوعِ حُكْمًا: مَعَ ضَرْبِ الأَمْثِلَةِ عَلَى ذَلِكَ                                               |
| ٤٨١ | ٢- والمَوْ قُوفُ: مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ، ولَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ                              |
| ٤٨٢ | مَسْأَلَةُ حُجِّيَّةِ قَوْلِ أَوْ فِعْلِ الصَّحَابِيِّ والخِلَافُ فِي ذَلِكَ                                         |
| 113 | مُنَاقَشَةُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّ قَوْلَ الصَّحَابَةِ حُجَّةٌ                        |
| ٤٨٤ | حَدِيثُ: «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي: أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ» وتَوْجِيهُ هَذَا الحَدِيثِ وتَخْرِيجُهُ …      |
| ٤٨٤ | حَدِيثُ: «إِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ يَرْشُدُوا»، وتَوْجِيهُهُ                                              |
| ٤٨٥ | التَّحْقِيقُ فِي مَسْأَلَةِ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ                                                                     |
| ٤٨٥ | الصَّحَابَةُ هُمْ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ:                                                                                |
| ٤٨٥ | القِسْمُ الأَوَّلُ: مَنْ نَصَّ الْشَّرْعُ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمْ حُجَّةٌ                                             |
| ٤٨٥ |                                                                                                                      |
| ٤٨٥ |                                                                                                                      |
|     | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): «إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ نَصًّا أَوْ قَوْلَ صَحَابِيِّ آخَرَ. فَإِنْ      |
| ٤٨٦ |                                                                                                                      |
| ٤٨٦ | العِبْرَةُ بِالنَّصِّ إِذَا خَالَفَهُ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ                                                           |
| ٤٨٦ | مِثَالُ ذَلِكَ: عِدَّةُ المَرْأَةِ الحَامِلِ إِذَا تُوُفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا                                        |
|     | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَـوْلِهِ فِي (المَثْنِ): «وإِنْ خَالَفَ قَـوْلَ صَحَابِيٍّ آخَرَ أُخِذَ بالرَّاجِحِ              |
| ٤٨١ | مِنْهُمَا)»                                                                                                          |

| ٤٨٧ | مِثَالُ ذَلِكَ: تَوَقَّفُ عُمَرَ فِي مِيرَاثِ الإِخْوَةِ                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٧ | مَوَاقِفُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضَىٰ لِيَّهُ عَنْهُ أَصْوَبَ مِنْ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِيهَا:                     |
| ٤٨٧ | - المَوْقِفُ الأَوَّلُ: فِي صُلْحِ الحُدَيْبِيَةِ                                                                      |
| ٤٨٨ |                                                                                                                        |
| ٤٨٨ | - المَوْقِفُ الثَّالِثُ: لَمَّا تُوُفِّيَ الرَّسُولُ ﷺ، وارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ مِنَ الْعَرَبِ                         |
|     | الْخُلاصَةُ: إِذَا خَالَفَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ نَصًّا وَجَبَ العَمَلُ بالنَّصِّ، وَإِذَا خَالَفَ قَوْلُ               |
| ٤٨٩ | صَاحِبِيٍّ آخَرَ قُلِّمَ الرَّاجِحُ                                                                                    |
| ٤٨٩ | مَسْأَلَةٌ: لَوْ خَالَفَ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ العُمُومَ!                                                               |
|     | حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الْأَمْرِ بإعْفَاءِ اللِّحَى وإرْخَائِهَا وفِعْلُ ابْنِ عُمَرَ إِذَا حَجَّ قَبْضُهُ           |
| ٤٨٩ | عَلَى لِحْيَتِهِ، فَهَا زَادَ عَلَى القَبْضَةِ قَصَّهُ                                                                 |
| ٤٩٠ | الرَّاجِحُ: أَنَّ تَخْصِيصَ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ أَوْ فِعْلِهِ لِلعُمُومِ لَا يُؤْخَذُ بِهِ إِلَّا بِدَلِيلٍ           |
| ٤٩٠ | أَثَرُ ابْنِ عَبَّاسٍ: «مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ نُسُكِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا». وقَوْلُ العُلَمَاءِ فِيهِ |
| ٤٩١ | تَعْرِيفُ الصَّحَابِيِّ: وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ شَيْءٍ مِنَ البَسْطِ والتَّفْصِيلِ                                        |
|     | الاختلاف فِيمَنِ اجْتَمَعَ بالنَّبِيِّ عَيَّكَ بَعْدَ مَوْتِهِ وقَبْلَ دَفنِهِ، هَلْ يُعْتَبَرُ مِنَ الصَّحَابَةِ؟     |
| 897 | وإِجَابَةُ الشَّيْخِ عَنْ ذَلِكَ                                                                                       |
| 897 | هَلْ يُعْتَبَرُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الصَّحَابَةِ                                            |
| ٤٩٣ | شَرْحُ الشَّيْخِ لِبَقِيَّةِ تَعْرِيفِ الصَّحَابِيِّ: «مُؤْمِنًا بِهِ، وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ»                           |
| ٤٩٣ | ٣- والمَقْطُوعُ: وشَرْحُ الشَّيْخِ لِذَلِكَ                                                                            |
| ٤٩٤ | تَعْرِيفُ التَّابِعِيِّ: شَرْحُ الشَّيْخِ لِذَلِكَ مَعَ ضَرْبِ الأَمْثِلَةِ                                            |
|     | عَصْرُ الصَّحَابَةِ هُوَ العَصْرُ الَّذِي أَكْثَرُهُ صَحابَةٌ، وَعَصْرُ التَّابِعِينَ هُوَ العَصْرُ الَّذِي            |
| १९१ | أَكْثَرُهُ التَّابِعُونَأَنْ التَّابِعُونَأَنْ التَّابِعُونَ                                                           |

| ٤٩٤   | أَقْسَامُ الْخَبَرِ باعْتِبَارِ طُرُقِهِ:أَقْسَامُ الْخَبَرِ باعْتِبَارِ طُرُقِهِ:                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १९१   | يَنْقَسِمُ الْخَبَرُ باعْتِبَارِ طُرُقِهِ إِلَى مُتَواتِرٍ وآحادٍ:                                                         |
| १९०   | ١ - الْمُتَوَاتِرُ: وشَرْحُ الشَّيْخِ لِذَلِكَ                                                                             |
| १९०   | لِلمُتَوَاتِرِ ثَلاثَةُ شُرُوطٍ:للمُتَوَاتِرِ ثَلاثَةُ شُرُوطٍ:                                                            |
|       | لَمَاذَا أَسْنَدَ العُلَمَاءُ التَّوَاتُرَ إِلَى أَمْرٍ مَحْسُوسٍ، وَلَمْ يُسْنِدُوهُ إِلَى أَمْرٍ يُدْرَكُ بِالتَّصْوِيرِ |
| १९٦   | والتَّفْكِيرِ؟                                                                                                             |
| ٤٩٧   | هَلْ يُقْبَلُ تَوَاتُرُ النَّصَارَى فِي كُتُبِهِمْ: أَنَّ اللهَ ثَالِثٌ ثَلاثَةٍ، وأنَّ عِيسَى ابْنُ اللهِ؟                |
| ٤٩٧   | العِبَادَاتُ لَا تَثْبُتُ بِالذُّوْقِ وِالْهَوَى، وَإِنَّهَا تَثْبُتُ بِالشَّرْعِ. وِالرَّدُّ عَلَى الصُّوفِيَّةِ          |
| ٤٩٧   | ٢- والآحادُ: وَهُوَ مِنْ حَيْثُ الرُّنْبَةُ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: وشَرْحُ ذَلِكَ                                             |
| ٤٩٧   | - تَعْرِيفُ الحَدِيثِ الصَّحِيحِ: وشَرْحُ ذَلِكَ بِشَيْءٍ مِنَ البَسْطِ والإِسْهَابِ                                       |
| ११९   | النَّاسُ فِي الضَّبْطِ يَنْحَصِرُونَ فِي أَقْسَامِ ثَلاثَةٍ                                                                |
| ٥.,   | الفَرْقُ بَيْنَ الشَّاذِّ والمُنْكَرِ                                                                                      |
| ٥.,   | شَرْحُ العِلَّةِ القَادِحَةِ مَعَ ذِكْرِ مِثَالٍ عَلَى ذَلِكَ                                                              |
| ٥٠١   | حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ والكَلَامُ عَلَى عِلَلِهِ وبَيَانُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ                                   |
| 0 • ٢ | غَفْلَةُ كَثِيرٍ مِمَّنْ يَشْتَغِلُ بالحَدِيثِ عَنِ الشُّذُوذِ والعِلَّةِ                                                  |
| 0 • ٢ | تَعْرِيفُ الحَدِيثِ الحَسَنِ: وشَرْحُ ذَلِكَ                                                                               |
| ٥٠٣   | تَعْرِيفُ الحَدِيثِ الضَّعِيفِ:تعْرِيفُ الحَدِيثِ الضَّعِيفِ:                                                              |
| ٥ • ٤ | الضَّعِيفُ. لَا يَجُوزُ ذِكْرُهُ إِلَّا مَقْرُونًا بِبَيَانِ ضَعْفِهِ حَتَّى فِي بَابِ التَّرْغِيبِ والتَّرْهِيبِ.         |
|       | الشُّرُوطُ الَّتِي رَخَّصَ فِيهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ رِوَايَـةَ الحَدِيثِ الضَّعِيفِ فِي الفَضَّائِـلِ                    |
| ٥ • ٤ | والرَّذَائِلِوالرَّذَائِلِ                                                                                                 |

| صِيَغُ الأَداءِ:غُ الأَداءِ:                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| مِنْ صِيَغِ الأداءِ:                                                                   |
| ١ - حَدَّثَنِي:                                                                        |
| ٢- أُخْبَرَنِي:                                                                        |
| اعْتِرَاضٌ وَجَوَابُهُ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بـ(أَخْبَرَنِي)                              |
| ٣- أُخْبَرَنِي إِجَازَةً، أَوْ أَجَازَ لِي:                                            |
| تَعْرِيفُ الإِجازَةِ:                                                                  |
| لِمَاذَا عَدَلَ الْمُحَدِّثُونَ إِلَى الرِّوَايَةِ بالإجازَةِ؟                         |
| ٤ – العَنْعَنَةُ:                                                                      |
| تَعرِيفُ العَنْعَنَةِ                                                                  |
| حُكْمُ العَنْعَنَةِ:                                                                   |
| الإِجْمَاعُ:                                                                           |
| تَعْرِيفُهُ:تَعْرِيفُهُ:                                                               |
| تَعْرِيفُ الإِجْمَاعِ لُغَةً: مَعَ الشَّرْحِتعْرِيفُ الإجْمَاعِ لُغَةً: مَعَ الشَّرْحِ |
| تَعْرِيفُهُ اصْطِلَا حًا: مَعَ الشَّرْحِ وَالأَمْثِلَةِ                                |
| مَذْهَبُ ابْنِ جَرِيرٍ فِي الإِجْمَاعِ                                                 |
| هَلْ يُعْتَبَرُ خِلافُ الظَّاهِرِيَّةِ فِي الإِجْمَاعِ؟                                |
| العَوَامُّ والْمُقَلِّدُونَ لَا يُعْتَبَرُ وِفَاقُهُمْ وَلَا خِلافُهُمْ                |
| الْمُقَلِّدُ خَيْرٌ مِنَ الْجَاهِلِاللهُ لَكُوْرُ مِنَ الْجَاهِلِ                      |
| لَا يُنْكُ التَّقْلِيدُ مُطْلَقًا، وَ لَا نَذُمُّهُ مُطْلَقًا                          |

| ١٢٥ | التَّقْلِيدُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَاجِبٌ                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١٣ |                                                                                                                              |
| ٥١٣ | الإِجْمَاعُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ                                                                           |
|     | هَلْ يُعْتَبَرُ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: كُنَّا نَفْعَلُ أَوْ كَانُوا يَفْعَلُونَ كَذَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ               |
| ٥١٣ | إِجْمَاعًاأ                                                                                                                  |
| ٥١٤ | الإجْمَاعُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى حُكْمٍ شَرْعِيِّ (دَلِيلٍ شَرْعِيِّ)                                                     |
| ٥١٤ |                                                                                                                              |
| ٥١٤ |                                                                                                                              |
| ٥١٤ |                                                                                                                              |
| 010 | ر م الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                    |
| 010 | الإِجْمَاعُ حُجَّةٌ لِأَدِلَّةٍ مِنْهَا:                                                                                     |
|     | ١- قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾                       |
| 010 | وشَرْحُ ذَلِكَ                                                                                                               |
|     | ٢ - الدَّلِيلُ الثَّانِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِن نَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ وَشَرْحُ |
| ٥١٦ | ذَلِكَ                                                                                                                       |
| ٥١٦ | ٣- قَوْلُهُ عَيْظِةٍ: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلالَةٍ»                                                               |
|     | ٤- أَنْ نَقُولَ: إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَقًّا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ بَاطِلًا، فإنْ          |
| ٥١٧ | كَانَ حَقًّا فَهُوَ حُجَّةٌكَانَ حَقًّا فَهُوَ حُجَّةٌ                                                                       |
| ٥١٧ | أَنُواعُ الإِجْمَاعِ:أَنُواعُ الإِجْمَاعِ:                                                                                   |
| ٥١٨ | الإِجْمَاعُ نَوْعَانِ: قَطْعِيٌّ وظَنِّيٌّ                                                                                   |
| ٥١٨ | ١ - القَطْعِيُّ: وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ                                                                            |

| ٥١٨                      | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (الْمَتْنِ): «وهَذَا النَّوْعُ لَا أَحَدَ يُنْكِرُ ثُبُوتَهُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١٩                      | ٢ – الظَّنِّيُّ: َ وشَرْحُ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥١٩                      | اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ فِي إِمْكَانِ ثُبُوتِهِ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۰۲۰                      | كَلَامُ شَيْخِ الإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةً فِي (العَقِيدَةِ الوَاسِطِيَّةِ):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٥٢١                      | الأُمَّةُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُجْمِعَ عَلَى خِلَافِ دَلِيلٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٥٢٢                      | إِذَا رَأَيْتَ إِجْمَاعًا تَظُنُّهُ كُالِفًا لِذَلِكَ. مَاذَا تَفْعَلُ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٢٢                      | شُرُوطُ الإِجْمَاعِ:شُرُوطُ الإِجْمَاعِ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٥٢٢                      | ١- أَنْ يَثْبُتَ بِطَرِيقٍ صَحِيحٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۰۲۳                      | ٢ - أَلَّا يَسْبِقَهُ خِلافٌ مُسْتَقِرٌّ وشَرْحُ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٥٢٤                      | الإِجْمَاعُ مِنْ أَنَّ طَلاقَ الثَّلاثِ يَكُونُ بَائِنًا إِجْمَاعٌ بَاطِلٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • 1 •                    | المرابعاع بين أن حارق المدر يو يولون بوليه إلى بالمحري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | الْمَ بِهَاعَ لِينَ الْ طَارِقِ النَّارِ فِي وَلَوْلَ الْمُنْفِى الْمِنْفَعُ الْحِلَافَ السَّابِقَ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ مِرَ<br>شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «فالإِجْمَاعُ لَا يَرْفعُ الخِلَافَ السَّابِقَ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ مِرَ<br>حُدُوثِ خِلافٍ». وشَرْحُ ذَلِكَ                                                                                                                         |
| ئ<br>٢٥٥                 | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «فالإِجْمَاعُ لَا يَرْفعُ الخِلَافَ السَّابِقَ، وَإِنَّهَا يَمْنَعُ مِر                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ئ<br>٢٥٥                 | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «فالإِجْمَاعُ لَا يَرْفعُ الخِلَافَ السَّابِقَ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ مِر<br>حُدُوثِ خِلافٍ». وشَرْحُ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                          |
| :<br>٥٢٥.                | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «فالإِجْمَاعُ لَا يَرْفعُ الخِلَافَ السَّابِقَ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ مِر<br>حُدُوثِ خِلافٍ». وشَرْحُ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 070<br>070<br>770        | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «فالإِجْمَاعُ لَا يَرْفعُ الجِّلَافَ السَّابِقَ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ مِر<br>حُدُوثِ خِلافٍ». وشَرْحُ ذَلِكَ<br>شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ» وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ .<br>الإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ                                                                                                          |
| 070<br>070<br>070        | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «فالإِجْمَاعُ لَا يَرْفَعُ الجِّلَافَ السَّابِقَ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ مِر<br>حُدُوثِ خِلافٍ». وشَرْحُ ذَلِكَ<br>شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ» وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ .<br>الإِجْمَاعُ الشُّكُوتِيُّ<br>هَلْ يُشْتَرَطُ انْقَرَاضُ عَصْرِ المُجْمِعِينَ؟                                                     |
| 070<br>070<br>770<br>070 | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): "فالإِجْمَاعُ لَا يَرْفَعُ الْجِلَافَ السَّابِقَ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ مِر<br>حُدُوثِ خِلافٍ». وشَرْحُ ذَلِكَ<br>شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): "وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ» وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ .<br>الإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ.<br>هَلْ يُشْتَرَطُ انْقَرَاضُ عَصْرِ المُجْمِعِينَ؟<br>قَوْلُ الجُمْهُورِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ:     |
| 070<br>070<br>770<br>770 | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «فالإِجْمَاعُ لَا يَرْفَعُ الْجِلَافَ السَّابِقَ، وَإِنَّهَا يَمْنَعُ مِر<br>حُدُوثِ خِلافٍ». وشَرْحُ ذَلِكَ<br>شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «وَقِيلَ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ» وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ .<br>الإِجْمَاعُ السُّكُوتِيُّ<br>هَلْ يُشْتَرَطُ انْقَرَاضُ عَصْرِ المُجْمِعِينَ؟<br>هَلْ يُشْتَرَطُ انْقَرَاضُ عَصْرِ المُجْمِعِينَ؟ |

| - الْقَوْلُ الْأَوَّلُ:                                                                                        | 979  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - الْقَوْلُ الثَّانِي:                                                                                         | 979  |
| - القَوْلُ الثَّالِثُ:                                                                                         | PYC  |
| إِنِ انْقَرَضَ السَّاكِتُونَ الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ هَذَا القَائِلِ، ومَاتُوا، وَلَمْ يُنْكِرُوا فهَذَا     |      |
|                                                                                                                | ۰۳۰  |
| هَلْ يُمْكِنُ نَقْلُ الإِجْمَاعِ فِي عَصْرِنَا الحَاضِرِ بِوَاسِطَةِ المَجَامِعِ الفِقْهِيَّةِ؟                | ۰۳۰  |
|                                                                                                                | ۱۳٥  |
| اسْتِصْحَابُ الحالِ والمَصَالِحُ المُرْسَلَةُ                                                                  | ۱۳٥  |
| بَابُ القِيَاسِ بَابٌ خَطَرٌ                                                                                   | ۱۳٥  |
|                                                                                                                | ۲۳٥  |
| القِيَاسُ لُغَةً: مَعَ الشَّرْحِ٢٠                                                                             | ۲۳٥  |
| اصْطِلَاحًا: مَعَ الشَّرْحَ٢٠                                                                                  | 770  |
| أَرْكَانُ القِيَاسِ:َ                                                                                          | ۲۳٥  |
| ١ - الفَرْعُ: المَقِيسُ٠٠٠                                                                                     | ۲۳٥  |
| ٢- والأَصْلُ: المَقِيسُ عَلَيْهِ٢                                                                              | ۲۳٥  |
| ٣- والحُكْمُ: مَا اقْتَضَاهُ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ مِنْ وُجُوبٍ، أَوْ تَحْرِيمٍ، أَوْ صِحَّةٍ، أَوْ فَسَادٍ، |      |
| أَوْ غَيْرِهَاأ                                                                                                | 771  |
| ٤- والعِلَّةُ: المَعْنَى الَّذِي ثَبَتَ بِسَبَيِهِ حُكْمُ الأَصْلِ. مَعَ ضَرْبِ الأَمْثِلَةِ٣                  | 77°C |
| القِيَاسُ أَحَدُ الأَدِلَّةِ الَّتِي تَثْبُتُ بِهَا الأَحْكَامُ الشَّرْعَيَّةُ                                 | 346  |
| دَلَّ عَلَى اعْتِبَارِهِ دَلِيلًا شَرْعِيًّا الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وأَقْوَالُ الصَّحَابَةِ                    | 346  |

| ٤٣٥   | اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ رَجِمَهُواللَّهُ فِي حُجِّيَّةِ القِيَاسِ                                                         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٥   | ١ - الظَّاهِرِيَّةُ ذَهَبَتْ إِلَى بُطْلانِ القِيَاسِ                                                                    |
|       | ٢- جُمْهُورُ الأُمَّةِ قَالُوا: إنَّ القِيَاسَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ ثَابِتٌ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وأَقْوَالِ           |
| ٥٣٤   | الصَّحَابَةِ                                                                                                             |
| ٥٣٥   | مَقَالَةُ مَنْ يَقُولُ: «إِنَّ مَنِ احْتَجَّ بالقِيَاسِ فَقَدْ تَابَعَ الشَّيْطَانَ»                                     |
| ٥٣٥   |                                                                                                                          |
| ٥٣٥   |                                                                                                                          |
| ٥٣٦   | 957                                                                                                                      |
| ٥٣٧   |                                                                                                                          |
| ٥٣٧   | 9.7.                                                                                                                     |
| ٥٣٩   | الأَدِلَّةُ مِنْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ عَلَى القِيَاسِ                                                                  |
| 0 & 1 | كَلَامُ الْمُزَنِيِّ فِي القِيَاسِكَنَامُ الْمُزَنِيِّ فِي القِيَاسِ                                                     |
| 0 & Y | هَلْ يُعْتَبَرُ خِلَافُ الظَّاهِرِيَّةِ فِي الإِجْمَاعِ؟                                                                 |
| 0 & Y | شُرُوطُ القِيَاسِ:ش                                                                                                      |
| 0 & Y | ١ - أَنْ لَا يُصَادِمَ دَلِيلًا أَقْوَى مِنْهُ، مَعَ الشَّرْحِ                                                           |
| ٥٤٣   |                                                                                                                          |
| ٥ ٤ ٤ | يُسَمَّى القِيَاسُ المُصَادِمُ لِهَا ذُكِرَ فَاسِدَ الاعْتِبَارِ                                                         |
|       | مِثَالُهُ: أَنْ يُقَالَ: يَصِحُ أَنْ تُزَوِّجَ المَرْأَةُ الرَّشِيدَةُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ، قِياسًا عَلَى صِحَّةِ |
| 0     | بَيْعِهَا مَالَهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ مَعَ الشَّرْحِ                                                                       |
|       | ٢- أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْأَصْلِ ثَابِتًا بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ، فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِقِيَاسٍ لَمْ يَصِحّ            |
| ०१२   |                                                                                                                          |

| العِلَلُ الثَّلاثَةُ لاشْتِرَاطِ أَنْ يَكُونَ الأَصْلُ المَقِيسُ عَلَيْهِ ثَابِتًا بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعِ ٤٧ ٥              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مِثَالُ ذَلِكَ: أَنْ يُقَالَ: يَجْرِي الرِّبَا فِي الذُّرَةِ قِيَاسًا عَلَى الرُّزِّ، ويَجْرِي فِي الرُّزِّ قِيَاسًا        |
| عَلَى البُرِّ، فالقِيَاسُ هَكَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ مَعَ الشَّرْحِ 80 ٥                                                        |
| قِيَاسُ الفَرْعِ عَلَى الفَرْعِ ثُمَّ الفَرْعِ عَلَى الأَصْلِ غَيْرُ صَحِيحِ شَكْلًا وحُكْمًا ٤٨ ٥                          |
| ٣- أَنْ يَكُونَ لِحُكْمِ الأَصْلِ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ. وشَرْحُ ذَلِكَ مَعً ضَرْبِ الأَمْثِلَةِ ٤٨ ٥                         |
| مَا مِنْ حُكْمٍ مِنْ أَخُكامِ اللهَ إِلَّا وَلَهُ عِلَّةٌ                                                                   |
| إِذَا قَصُرَتْ عُقُولُنَا عَنْ َإِدْرَاكِ العِلَّةِ، فنُسَمِّي الحُكْمَ تَعَبُّدِيًّا ٢٥٥                                   |
| اللُّجُوءُ إِلَى التَّعَبُّدِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي تَخْفَى حِكْمَتُهَا فِيهِ فَائِدَتَانِ:                              |
| - الفَائِدَةُ الأُولَى: لِنُعَوِّدَ النَّاسَ عَلَى تَمَامِ الاسْتِسْلَامِ للهِ عَنَّىَجَلَّ                                 |
| - الفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّنَا إِذَا اعْتَمَدْنَا عَلَى النَّصِّ انْقَطَعَ النِّزَاعُ بَيْنَ المُؤْمِنِينَ ١٩٥٥       |
| يَنْبَغِي تَعْوِيدُ النَّاسِ اللُّجُوءَ إِلَى حُكْمِ اللهِ ورَسُولِهِ ٤٩٥                                                   |
| قَوْلُ عَائِشَةَ: «أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟» لِمَنْ سَأَلَتْهَا: مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي          |
| الصَّلَاةَ؟ ٤٩٥                                                                                                             |
| نَصِيحَةُ الشَّيخِ رَحِمَهُٱللَّهُ لِطُلَّابِ العِلْمِ أَنْ يَرْبِطُوا العَوَامَّ بِأَمْرِ اللهِ وَرَسُولِهِ دُونَ          |
| العِللِ العَقلِيّةِ                                                                                                         |
| نَصِيحَةٌ أُخْرَى لِلشَّيْخِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لِطُلَّابِ العِلْمِ أَنْ يَعْلَمُوا الأَحْكَامَ بِأَدِلَّتِهَا السَّمْعِيَّةِ |
| والعَقَلِيةِ١٥٥                                                                                                             |
| حِرْصُ أَهْلِ العِلْمِ كَشَيْخِ الإسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وتِلْمِيذِهِ ابْنِ القَيِّمِ وغَيْرِهِمَا عَلَى اسْتِنْبَاطِ   |
| العِلَلِ والحِكَمِ الْمُوجِبَةِ لِلْأَحْكَامِ١٥٥                                                                            |
| شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (الْمَتْنِ): «لِيُمْكِنَ الجَمْعُ بَيْنَ الأَصْلِ والفَرْعِ فِيهَا، فَإِنْ كَانَ            |
| حُكْمُ الأَصْلِ تَعَبُّدِيًّا مَحْضًا لَمْ يَصِحَّ القِيَاسُ عَلَيْهِ. وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ ٥٥ ٥                |

| عِبَادَاتُ نَوْعَانِ: نَوْعٌ لَهُ عِلَّةٌ مَعْقُولَةٌ. ونَوْعٌ لَا يَكُونُ لِلحُكْمِ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ ٥٥٥           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نَالٌ: رَمْيُ الجَمَرَاتِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ لَيْسَ لَهُ عِلَّةٌ مَعْلُومَةٌ، هُوَ مُجَرَّدُ تَعَبُّدٍ ٥٥٠             |
| · قِيَاسَ فِي العِبَادَاتِ ° قِيَاسَ فِي العِبَادَاتِ ° ٥٥ ه                                                           |
| نَالُ القِيَاسِ غَيْرِ الصَّحِيحِ: لَحْمُ النَّعَامَةِ يَنْقُضُ الوُضُوءَ قِيَاسًا عَلَى لَخْمِ البَعِيرِ ٥٥ ٥         |
| - أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مُشْتَمِلَةً عَلَى مَعْنًى مُنَاسِبٍ لِلحُكْمِ، مَعَ الشَّرْحِ والأَمْثِلَةِ ٥٥٥              |
| نَالُ ذَلِكَ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ بَرِيرَةَ خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ، |
| الَ: وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا أَسْوَدَ                                                                                |
| رْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «ولِذَلِكَ يَثْبُتُ الخِيَارُ لِلأَمَةِ إِذَا عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ         |
| إِنْ كَانَ أَبْيَضَ، وَلَا يَثْبُتُ لَهَا إِذَا عَتَقَتْ تَحْتَ حُرِّ، وإِنْ كَانَ أَسْوَدَ» مَعَ الشَّرْحِ … ٥٥ ه     |
| عَوَّالٌ وَجَوَابُهُ:                                                                                                  |
| لامُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ                                                                         |
| فْتِيَارُ الشَّيْخِ رَحِمَهُٱللَّهُ                                                                                    |
| - أَنْ تَكُونَ العِلَّةُ مَوْجُودَةً فِي الفَرْعِ كَوُجُودِهَا فِي الأَصْلِ، مَعَ الشَّرْحِ والأَمْثِلَةِ ٥٥٥          |
| عَوَّالٌ وَجَوَابُهُ:                                                                                                  |
| أيُ أَهلِ العِلمِ في تَحرِيمِ الضَّربِأي أَهلِ العِلمِ في تَحرِيمِ الضَّربِ                                            |
| ثَالُ ذَلِكَ أَنْ يُقَالَ: العِلَّةُ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا كَوْنُهُ مَكِيلًا، مَعَ الشَّرْحِ والأَمْثِلَةِ ٢٠٥        |
| لْسَامُ القِيَاسِ:                                                                                                     |
| - الجِلِيُّ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ كَانَ مَقْطُوعًا فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنَ      |
| رَّأَصْلِ وَالْفَرْعِ مَعَ الشَّرْحِ                                                                                   |
|                                                                                                                        |

|     | تَنَاجِي الاثْنَيْنِ دُونَ ثَالِثٍ. أَوْ تَنَاجِي اثْنَيْنِ مَعَهُمْ ثَالِثٌ -باللَّغَةِ الإِنْجِليزِيَّةِ- سَوَاءٌ؛     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۲٥ | لِأَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُلِأَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ                                                                       |
| ०२१ | مِثَالُ مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِالإِجْمَاعِ، مَعَ الشَّرْحِ والأَمْثِلَةِ                                               |
| 070 | مِثَالُ: مَا كَانَ مَقْطُوعًا فِيهِ بِنَفْيِ الفارِقِ َبَيْنَ الأَصْلِ والفَرْعِ:                                        |
|     | ٢- الْخَفِيُّ: مَا ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ بِاسْتِنْبَاطٍ، وَلَمْ يُقْطَعُ فِيهِ بِنَفْيِ الفَارِقِ بَيْنَ الأَصْلِ           |
| ۲۲٥ | والفَرْع وشَرْحُ ذَلِكَ                                                                                                  |
| ٥٦٧ | مَثَالُهُ: قِيَاسُ الأُشْنَانِ عَلَى البُرِّ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا بِجِمَاعِ الكَيْلِ                                   |
| ٥٦٦ | اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ فِي عِلَّةِ جَرَيَانِ الرِّبَا فِي الأَصْنَافِ السِّتَّةِ                                         |
| ٥٦٧ | الظَّاهِرِيَّةُ وإنْكَارُ القِيَاسِ الحَفِيِّ وَأَنَّهُ نَوْعٌ مِنَ الشِّرْكِ، والرَّدُّ عَلَيْهِمْ                      |
| ٥٦٧ | قِيَاسُ الشَّبَهِ:قِيَاسُ الشَّبَهِ:                                                                                     |
|     | مِثَالُ ذَلِكَ: العَبْدُ هَلْ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ قِيَاسًا عَلَى الحُرِّ، أَوْ لَا يَمْلِكُ قِيَاسًا عَلَى           |
| ۸۲٥ | البَهِيمَةِ؟ وشَرْحُ ذَلِكَ والإِجابَةُ عَمَّنْ قَالَ: هَذَا المِثَالُ سَاقِطٌ مِنْ أَصْلِهِ                             |
| ۸۲٥ | اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ: هَلِ العَبْدُ يَمْلِكُ بِالتَّمْلِيكِ أَوْ لَا يَمْلِكُ                                          |
|     | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): ﴿إِذَا نَظَرْنَا إِلَى هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ الحُرِّ والبَهِيمَةِ » وشَرْحُ |
| ०२९ | ذَلِكَ                                                                                                                   |
| ٥٧٠ | العَبْدُ مِنْ حَيْثُ التَّصَرُّ فُ المَالِيُّ أَكْثَرُ شَبَهًا بِالبَهِيمَةِ فيُلْحَقُ بِهَا                             |
| ٥٧١ | قِيَاسُ الشَّبَهِ ضَعِيفٌ، لَكِنْ مَعَ ذَلِكَ هُوَ أَقْرَبُ لِلعَدْلِ                                                    |
| ٥٧١ | قِيَاسُ العَكْسِ: وشَرْحُ ذَلِكَقِيَاسُ العَكْسِ:                                                                        |
| ٥٧٢ | حَدِيثُ: «وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» وشَرْحُ ذَلِكَ                                                                |
| ٥٧٣ | مَسْأَلَةُ إِتْيَانِ الأَهْلِ لَلِجَرَّدِ الطَّبِيعَةِ والشَّهْوَةِ وهَلْ يُكْتَبُ لَهُ بِهِ الأَجْرُ؟                   |
|     | مُجَرَّدُ تَنَعُّم الإِنْسَانِ بِالنِّعَمِ الَّتِي أَنْعَمَ اللهُ بَهَا عَلَيْهِ لَهُ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ                  |

| سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ: لِمَ لَمْ نَذْكُرْ قِيَاسِ الدَّلَالَةِ؟ وكَيْفَ يُسَمَّى قِيَاسُ العَكْسِ قِيَاسًا؟ ٧٤         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التَّعَارُضُ:٥٧                                                                                                      |
| هذا البابُ مُهِمٌّ جِدًّا                                                                                            |
| لَا يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ فِي كِتَابِ اللهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَعَارُضٌ أَبَدًا ٧٥                        |
| يُوجَدُ التَّعَارُضُ لِأَحَدِ هَذِهِ الأُمُورِ الثَّلَاثَةِ:٧٥                                                       |
| الأَوَّلُ: القُصُورُ فِي العِلْمِ٧٥                                                                                  |
| والثَّانِي: القُصُورُ فِي الفَهْمِ٥٧                                                                                 |
| والثَّالِثُ: التَّقْصِيرُ فِي التَّدَبُّرِ٥٧                                                                         |
| تَعْرِيفُ التَّعَارُ ضِ:                                                                                             |
| التَّعَارُضُ لُغَةً: وشَرْحُ ذَلِكَ٥٧                                                                                |
| التَّعَارُضُ اصْطِلَاحًا: وشَرْحُ ذَلِكَ٧٥                                                                           |
| أَقْسَامُ التَّعَارُضِ أَرْبَعَةٌ:٧٦                                                                                 |
| القِسْمُ الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ عَامَّيْنِ، ولَهُ أَرْبَعُ حَالاتٍ:٧٦                            |
| ١ - أَنْ يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَ]، وشَرْحُ ذَلِكَ٧٦                                                            |
| مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾، وَقَوْلُهُ:        |
| ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾. والجَمْعُ بَيْنَهُمَا                                                       |
| ٢- فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ، وشَرْحُ ذَلِكَ٧٩                                                                  |
| مِثَالُ ذَلِكَ: قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الصِّيَامِ: ﴿فَمَن تَطَوْعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُۥ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ |
| لَكُمْ ﴾ وقَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهَرَ فَلْيَصُمْةٌ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَق                  |
| عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةً مُنَّ أَبَيَامٍ أُخَرَ﴾ وشَرْحُ ذَلِكَ٧٩                                                      |

| ٥٨١ | سُوَّالٌ وَجَوَائِهُ:                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨١ | ٣- فَإِنْ لَمْ يُعْلَمِ التَّارِيخُ عُمِلَ بالرَّاجِحِ إِنْ كَانَ هُنَاكَ مُرَجِّحٌ                                        |
|     | مِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وحَدِيثُ: «لَا، إِنَّهَا هُوَ بَضْعَةٌ                    |
| ٥٨٢ | مِنْكَ»                                                                                                                    |
| ٥٨٢ | قِيلَ: الرَّاجِحُ الحَدِيثُ الأَوَّلُ لِوُجُوهِ أَرْبَعَةٍ، مَعَ الشَّرْحِ                                                 |
| ٥٨٤ | وَقَالَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ بَعْضُ العُلَمَاءِ، وقَالُوا: التَّرْجِيحُ مُتَعَذَّرٌ                           |
| ٥٨٤ | اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ فِي الجَمْعِ بَيْنَ الحَدِيثَيْنِ عَلَى طَرِيقَيْنِ:                                                |
| ٥٨٤ | - الطَّرِيقُ الأَوَّلُ:                                                                                                    |
| ٥٨٤ | - الطَّرِيقُ الثَّانِي:                                                                                                    |
| ٥٨٥ | اخْتِيَارُ الشَّيْخ:                                                                                                       |
| ٥٨٥ | ٤ - فإنْ لَمْ يُوجَدْ مُرَجِّحٌ وَجَبَ التَّوَقُّفُ، وَلَا يُوجَدُ لَهُ مِثَالٌ صَحِيحٌ وَشَرْحُ ذَلِكَ                    |
| ٥٨٦ | مَسْأَلَةٌ: التَّعَارُضُ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ قَطْعِيَّيْنِ مُحَالٌ إِذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَائِمًا وَوَجْهُ ذَلِكَ     |
| ٥٨٦ | قَدْ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ قَطْعِيِّ وظَنِّيٍّ، ولَكِنْ يُرَجَّحُ القَطْعِيُّ                                         |
| ٥٨٦ | قَدْ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ ظَنِيَّنِقُدْ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ ظَنِيَّنِ                                         |
|     | الخُلاصَةُ: أنَّ التَّعَارُضَ بَيْنَ قَطْعِيَّيْنِ فِي الثُّبُوتِ والدَّلَالَةِ مُسْتَحِيلٌ لَا يُمْكِنُ، وبَيْنَ          |
| ٥٨٦ | قَطْعِيِّ وظَنِّيِّ يُمْكِنُ، ويَكُونُ الحُكْمُ لِلقَطْعِيِّ، وبَيْنَ ظَنَّيَّيْنِ ثُمْكِنٌ، ويُعْمَلُ بِهِمَا             |
|     | سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ: مَا الدَّلِيلُ عَلَى تَقْسِيمِ الدَّلَالَةِ إِلَى قَطْعِيَّةٍ وظَنِّيَّةٍ والدَّلِيلِ إِلَى قَطْعِيِّ |
|     | الدَّلَالَةِ والثَّبُوتِ                                                                                                   |
| ٥٨٧ | القِسْمُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ خَاصَّيْنِ، ولَهُ أَرْبَعُ حالاتِ                                     |
| ٥٨٧ | ١ - أَنْ يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَيَجِبُ الْجَمْعُ                                                                 |

| ۸۸    | مِثَالُهُ: وَوَجْهُ الجَمْعِ مَعَ الشَّرْحِ                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰ ۹ د | ٢ - فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ فالثَّانِي نَاسِخٌ إِنْ عُلِمَ بالتَّارِيخِ                                      |
| ۰ ۹ د | مِثَالُهُ:مِثَالُهُ:                                                                                               |
| 991   | ٣- فَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ النَّسْخُ عُمِلَ بِالرَّاجِحِ إِنْ كَانَ هُنَاكَ مُرَجِّحٌ                                 |
| 991   | مِثَالُهُ:مِثَالُهُ:                                                                                               |
| ۹۳ د  | ٤ - فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُرَجِّحٌ وَجَبَ التَّوَقُّفُ، وَلَا يُوجَدُ لَهُ مِثَالٌ صَحِيحٌ                          |
| ۹۳ د  | القِسْمُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ عَامٍّ وخَاصٍّ، فيُخَصَّصُ العَامُّ بالخَاصِّ                |
|       | مِثَالُهُ: قَوْلُهُ ﷺ: «فِيهَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ»، وَقَوْلُهُ: «لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ     |
| ۳۶۰   | صَدَقَةٌ »صَدَقَةٌ »                                                                                               |
| ۹۳    | الجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ                                                                                     |
|       | سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ: دِيَةُ الكَافِرِ هَلْ هِيَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ مُطْلَقًا أَوْ هُوَ خَاصٌّ |
| 090   | بالكِتَابِيِّ؟                                                                                                     |
| 997   | أَمْثِلَةٌ وتَوْجِيهُهَا وكَيْفِيَّةُ الجَمْعِ بَيْنَهَا                                                           |
| ०९२   | الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ: إِنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ فِي الحُيِّيِّ                                              |
|       | القِسْمُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ نِصْفَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَعَمُّ مِنَ الآخَرِ مِنْ وَجْهٍ     |
| 94    | وأَخَصُّ مِنْ وَجْدٍ، فَلَهُ ثَلاثُ حَالاتٍ                                                                        |
| ۹٧    | ١ - أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِ عُمُومِ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ، فَيُخَصَّصُ بِهِ مَعَ الشَّرْحِ            |
|       | مِثَالُهُ: وشَرْحُ ذَلِكَ وكَيْفِيَّةُ الجَمْعَ                                                                    |
|       | الحَامِلُ عِدَّتُهَا وَضْعُ الحَمْل                                                                                |
|       | ِ<br>إِذَا بَقِيَتِ المَرْأَةُ حَامِلًا سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعًا تَبْقَى مُعْتَدَّةً                  |

| ٢- وإنْ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِ عُمُومِ أَحَدِهِمَا بالآخَرِ عُمِلَ بالرَّاجِحِ مَعَ الشَّرْحِ . ٢٠١  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مِثَالُهُ: وشَرْحُ ذَلِكَ وَوَجْهُ الجَمْعِ بَيْنَهُمَا                                                           |
| جَوَازُ صَلَاةٍ تَحِيَّةِ المَسْجِدِ فِي الأَوْقَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهَا عَنْ عُمُومِ الصَّلَاةِ فِيهَا           |
| قَضَاءُ المَفْرُوضَةِ لِسَبَبٍ مِنَ الأَسْبَابِ، وإِعَادَةُ الجَهَاعَةِ لِسَبَبٍ مَا ٢٠٤                          |
| ذَهَبَ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ إِلَى أَنَّ العَامَّ إِذَا خُصِّصَ بَطَلَ عُمُومُهُ نِهَائِيًّا                     |
| والصَّحِيحُ أنَّ العُمُومَ إِذَا خُصِّصَ بَقِيَ عَامًّا فِيهَا عَدَا التَّخْصِيصَ ٦٠٥                             |
| والْحُلاصَةُ: أَنَّ القَوْلَ الرَّاجِحَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّنَا نُرَجِّحُ عُمُومَ الوَقْتِ فِي قَوْلِهِ: |
| «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ»                                                                              |
| كُلُّ صَلَاةٍ ذَاتِ سَبَبٍ فَإِنَّهَا تُفْعَلُ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ                                            |
| سُنَّةُ الوُضُوءِ هَلْ تُصَلَّى فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ؟َ                                                         |
| مَنْ سَافَرَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ لِيُفْطِرَ، وَهُوَ مُتَزَوِّجٌ وَلَا يَصْبِرُ                                  |
| مَنِ احْتَالَ لِيَتَخَلَّفَ عَنْ صَلَاةِ الجَمَّاعَةِ عَاصٍ آثِمٌ                                                 |
| ٣- وإنْ لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ وَلَا مُرَجِّحٌ لِتَخْصِيصِ عُمُومٍ أَحَدِهِمَا بِالثَّانِي، وَجَبَ العَمَلُ          |
| بِكُلِّ مِنْهُمَا فِيهَا لَا يَتَعَارَضَانِ فِيهِ وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ التَّمْثِيلِ                                |
| سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ: لَمِاذَا تَقُولُ: يَجِبُ التَّوَقُّفُ، وَلَمْ تَقُلْ: وَجَبَ السُّؤَالُ؟ ٢٠٩                 |
| سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ: إِذَا تَوَارَدَ دَلِيلَانِ عَلَى مَحَلِّ وَاحِدٍ، دَلِيلٌ للإيجابِ وَدَلِيلٌ لِلمَنْعِ،      |
| فَأَيُّهُمَا يُقَدَّمُ؟فأَيُّهُمَا يُقَدَّمُ؟                                                                     |
| صِيَامُ يَوْمِ الشَّكِّ باعْتِبَارِهِ مِنْ رَمَضَانَ، وصِيَامُهُ وَكَانَ مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يَتَطَوَّعَ          |
| سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ: العِيدُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِذَاتِهِ                                                           |
| سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ: إِذَا كَانَ عِنْدَنَا مُبِيحٌ وحَاظِرٌ نَعْمَلُ بالحَاظِرِ، ومُوجِبٌ ومُحَرِّمٌ نَعْمَلُ     |
| بالْمُحَرِّمِ؛ لِأَنَّ جَانِبَ النَّهْيِ أَعْظَمُ                                                                 |

| ٦١٠ | لَيْسَ النَّهْيُ أَعْظَمَ مِنَ الأَمْرِ                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 711 |                                                                                                                        |
| 717 | التَّرْتِيبُ بَيْنَ الأَدِلَّةِ وشَرْحُ ذَلِكَ                                                                         |
| 717 | - إِذَا اتَّفَقَتِ الأَدِلَّةُ (الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ والإِجْمَاعُ والقِيَاسُ) عَلَى حُكْمٍ. وشَرْحُ ذَلِكَ           |
| 717 | سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ: إِذَا وُجِدَ حُكُمٌ بالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ والإِجْمَاعِ والقِيَاسِ                               |
| 717 | . ٩٨                                                                                                                   |
| ٦١٤ | سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ: لِمَاذَا تُقَدِّمُونَ الكِتَابَ مَعَ أَنَّ السُّنَّةَ نَظِيرُهُ فِي الدَّلِيلِ؟                   |
| ٦١٤ | الصَّحِيحُ أنَّ الإِجْمَاعَ يُقَدَّمُ عَلَى القِيَاسِ، لَكِنْ لَا يُقَدَّمُ عَلَى الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ               |
|     | هُنَاكَ مَرَاتِبُ إِذَا جَاءَ حُكُمٌ اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الأَدِلَّةُ الأَرْبَعَةُ أَوِ انْفَرَدَ أَحَدُهَا مِنْ غَيْرِ |
| ٦١٤ | مُعَارِضٍمُعَارِضٍ                                                                                                     |
| ٦١٤ | الأُولَى: إِذَا اتَّفَقَتْ هَذِهِ الأَدِلَّةُ الأَرْبَعَةُ عَلَى حُكْمٍ مِنَ الأَحْكَامِ أُخِذَ بِهِ                   |
| 718 | الثَّانِيَةُ: إِذَا انْفَرَدَ أَحَدُهَا بِالْحُكْمِ دُونَ مُعارِضٍ أُخِذَ بِهِ                                         |
| ٦١٤ | الثَّالِثَةُ: إِنْ تَعَارَضَتْ وَأَمْكَنَ الجَمْعُ أُخِذَ بِهِ                                                         |
| ۲۱٤ | الرَّابِعَةُ: إِنْ تَعَارَضَتْ وَلَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ فنَعْمَلُ بِالنَّسْخِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ فبالتَّرْجِيحِ     |
| 710 | يُرَجَّحُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:يُرَجَّحُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:                                           |
| 710 | – النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ (وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ التَّمْثِيلِ)                                                         |
| 710 | مِثَالُ ذَلِكَ: زَكَاةُ الحِبُلِيِّ                                                                                    |
|     | – والظَّاهِرُ عَلَى الْمُؤَوَّلِ (وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ التَّمْثِيلِ)                                                    |
| 717 | حَدِيثُ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ»                                                                                |
| 717 | – والمَنْطُوقُ عَلَى المَفْهُوم (وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ التَّمْثِيل)                                                      |

|     | مِثَالُ ذَلِكَ حَدِيثُ: «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» وحَدِيثُ: «وإِذَا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦١٧ |                                                                                                                            |
| ٦١٧ | - والْمُثْبِتُ عَلَى النَّافِي (وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ التَّمْثِيلِ)                                                          |
|     | - مِثَالُ ذَلِكَ: صِيَامُ عَشْرِ ذِي الحِجَّةِ، ورَدُّ نَفْيِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصُومُهَا،                     |
| ۸۱۲ | والثَّانِي فِيهِ إِثْبَاتُ أَنَّهُ يَصُومُهَا                                                                              |
|     | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): «والنَّاقِلُ عَنِ الأَصْلِ عَلَى الْمُثِقِي عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مَعَ النَّاقِلِ |
| ۸۱۲ | زِيادَةَ عِلْمٍ» َنِيادَة عِلْمٍ» َنِيادَة عِلْمٍ»                                                                         |
| ۸۱۲ | مِثَالُ ذَلِكَ:                                                                                                            |
|     | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): «والعِلْمُ المَحْفُوظُ - وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُخَصَّصْ عَلَى غَيْرِ           |
| 175 | الَمْحْفُوظِ» مَعَ التَّمْثِيلِ عَلَى ذَلِكَ                                                                               |
| 777 | حَدِيثُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ» فِيهِ تَخْصِيصَاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا:                                      |
| 375 | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): «وَمَا كَانَتْ صِفَاتُ القَبُولِ فِيهِ أَكْثَرُ عَلَى مَا دُونَهُ»            |
|     | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): «وصَاحِبُ القِصَّةِ عَلَى غَيْرِهِ. ويُقَدَّمُ الإجْمَاعُ: القَطْعِيُّ        |
| 377 | عَلَى الظَّنِّيِّ»َ مَعَ التَّمْثِيلِ                                                                                      |
| 770 | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «ويُقَدَّمُ مِنَ القِيَاسِ: الجِلِيُّ عَلَى الخَفِيِّ»                         |
| 777 | وه و ه                                                                                                                     |
| 777 | الْمُفْتِي: هُوَ الْمُخْبِرُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيِّ (مَعَ الشَّرْحِ والتَّمْثِيلِ)                                          |
| 777 | الْمُسْتَفْتِي: هُوَ السَّائِلُ عَنْ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ (مَعَ الشَّرْحِ والتَّمْثِيلِ)                                       |
|     | الفَرْقُ بَيْنَ الْمُفْتِي والقَاضِي:                                                                                      |
| 779 |                                                                                                                            |

|     | ١- أَنْ يَكُونَ الْمُفْتِي عَارِفًا بالحُكْمِ يَقِينًا أَوْ ظَنَّا رَاجِحًا وإِلَّا وَجَبَ عَلَيْهِ التَّوَقَّفُ.                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779 | وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ التَّمْثِيلِ                                                                                                                                                                                                                    |
|     | سؤالٌ: أَلَيْسَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ» (١)،                                                                                                                                           |
| ٦٣٠ | فَقَالَ: «يَعْرِفْكَ»، فَوَصَفَ اللهَ بِالْمَعْرِفَةِ؟! والجواب على ذلك                                                                                                                                                                             |
| ٦٣٠ | سؤالٌ: كَيْفَ تُفْتِي بِالظَّنِّ وَقَدْ ذَمَّ اللهُ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِالظَّنِّ؟ والجواب على ذلك.                                                                                                                                               |
|     | ٢- أَنْ يَتَصَوَّرَ السُّؤَالَ تَصَوُّرًا تَامًّا؛ لِيَتَمَكَّنَ مِنَ الحُكْمِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الحُكْمَ عَلَى                                                                                                                                     |
| 777 | الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ. وشَرْحُ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٣٣ | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «فَإِذَا أُشْكِلَ عَلَيْهِ مَعْنَى كَلَامِ الْمُسْتَفْتِي مَعَ التَّمْثِيلِ<br>مَثَّلَ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَسْأَلَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالمَوَارِيثِ، فِيهِ سُؤَالٌ، وفِيهِ تَفْصِيلٌ |
|     | مَثَّلَ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَسْأَلَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْمَوَارِيثِ، فِيهِ سُؤَالٌ، وفِيهِ تَفْصِيلٌ                                                                                                                           |
| 377 | في الجَوَابِفي الجَوَابِ                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۳۲ | ٣- أَنْ يَكُونَ هادِئَ البَالِ، وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ                                                                                                                                                                                    |
| ۲۳۷ |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٣٧ | •                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٤٠ | يُشْتَرَطُ لِوُجُوبِ الفَتْوَى شُرُوطٌ مِنْهَا:                                                                                                                                                                                                     |
|     | ١- وُقُوعُ الحَادِثَةِ المَسْؤُولِ عَنْهَا، وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ: هَلِ الطَّلَاقُ فِي طُهْرٍ                                                                                                                                            |
| 78. | جَامَعَ فِيهِ وَاقِعٌ؟ هَلْ يُشْتَرَطُ لِلطَّوَافِ الطَّهَارَةُ؟                                                                                                                                                                                    |
| 781 | مِنِ اخْتِيَارَاتِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ لَا يَرَى اشْتِرَاطَ الطَّهَارَةِ لِلطَّوَافِ                                                                                                                                                 |
|     | مَسْأَلَةٌ وجَوَابُهَا: رَجُلٌ كَانَ يَطُوفُ طَوَافَ الإفاضَةِ فِي زَحْمَةٍ شَدِيدَةٍ، وأَحْدَثَ،                                                                                                                                                   |
| 781 | ولَمْ يَسْتَطِعِ الخُثُرُوجَ لِيَتَوَضَّأَ، ورَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ وَتَحَلَّلَ                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                     |

<sup>(</sup>١) رواية لحديث: «احفظ الله يحفظك» عند أحمد (٢/ ٣٠٧)، والمعجم الكبير للطبراني (١١/ ١٢٣)، والحاكم (٣/ ٦٢٤)، من حديث ابن عباس رَجَوَالِتَهُءَنْهُمَا.

|     | إذا كَانَ قَصْدُ السائِلِ التَّعَلَّمَ، فَلَا يَجُوزُ كَتْمُ العِلْمِ، بَلْ يُجِيبُ عَنْهُ مَتَى سُئِلَ بِكُلّ              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 737 | حالٍ. وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ                                                                                      |
| 754 | ٢- أَلَّا يَعْلَمَ مِنْ حَالِ السَّائِلِ أَنَّ قَصْدَهُ التَّعَنُّتُ. وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ                      |
| 788 | سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ: فَإِنْ قِيلَ: هَلِ الأَوْلَى أَنْ نُجِببَ الْمُتَعَنِّتَ فِي السُّؤَالِ أَوْ نَدَعَهُ؟                 |
| 780 | - أَوْ تَتَبُّعُ الرُّخَصِ. وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ                                                                |
|     | إِذَا تَعَارَضَتِ الأَدِلَّةُ عِنْدَ المُجْتَهِدِ فَلْيَأْخُذْ بِالأَيْسَرِ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الأَوْفَقُ لِقَوَاعِدِ      |
| 787 | الشَّرِيعَةِالشَّرِيعَةِالشَّرِيعَةِالشَّرِيعَةِالسَّرِيعَةِالسَّرِيعَةِ                                                    |
| 787 | العَجَبُ: مَنْ تَتَبَّعَ الرُّخَصَ أَحْيَانًا لَا تَكُونُ عِبَادَتُهُ صَحِيحَةً أَبِدًا                                     |
|     | - أَوْ ضَرْبُ آراءِ العُلَمَاءِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ السَّيِّئَةِ -وشَرْحُ              |
| 787 | ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ                                                                                                    |
| 789 | ٣- أَلَّا يَتَرَتَّبَ عَلَى الفَتْوَى مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا ضَرَرًا. وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ                   |
| 789 | مِثَالُ هَذَا: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ ثَلاثًا                                                                   |
|     | اخْتِلَافُ العُلَمَاءِ فِي طَلاقِ الإِنْسَانِ زَوْجَتَهُ ثلاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ بِكَلِمَاتٍ                       |
| 70. | مُتَعاقباتٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَ إِرَجْعَةٌ عَلَى قَوْلَيْنِ:                                                                  |
| 70. | مِثالٌ آخَرُ: لَوْ كَانَ رَجُلٌ يَرَى أَنَّ المَرْأَةَ يَجُوزُ لَهَا كَشْفُ الوَجْهِ عِنْدَ الرِّجَالِ الأجانِبِ            |
| 701 | سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ: فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: هَلْ لِهَذَا أَصْلٌ يُمْكِنُ أَنْ تُبْنَى عَلَيْهِ هَذِهِ القَاعِدَةُ؟          |
| 701 | الشَّيْءُ الَّذِي لَيْسَ بِمُبَاحِ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ أَعْظَمُ مِنْهُ وَجَبَ الكَفُّ عَنْهُ أَيْضًا            |
| 701 | مَا يَلْزَهُ الْمُسْتَفْتِيَ:مَا يَلْزَهُ الْمُسْتَفْتِيَ:                                                                  |
| 701 | الأُوَّلُ: أَنْ يُرِيدَ بِاسْتِفْتَائِهِ الحَقُّ والعَمَلَ بِهِ، لَا تَتَبُّعَ الرُّخَصِ، وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ. |
|     | – وإفْحَامَ الْمُفْتِي. وشَرْحُ ذَلِكَ                                                                                      |
|     | - وغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ المَقاصِدِ السَّيِّئَةِ وَشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ                                             |

|     | الثَّانِي: أَلَّا يَسْتَفْتِيَ إِلَّا مَنْ يَعْلَمُ أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ أَهْلٌ لِلفَتْوَى مَعَ شَرْحِ ذَلِكَ<br>مَا يَا ذَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى طَنَّهِ أَنَّهُ أَهْلٌ لِلفَتْوَى مَعَ شَرْحِ ذَلِكَ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 708 | مَعَ الأَمْثِلَةِمَعَ الأَمْثِلَةِمَعَ المَمْثِلَةِمَعَ المَمْثِلَةِ                                                                                                                                                                               |
|     | صَّ<br>شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): «ويَنْبَغِي أَنْ يَخْتَارَ أَوْثَقَ الْمُفْتِينَ عِلْمًا ووَرَعًا». وشَرْحُ                                                                                                                    |
| 700 | ذَلِكَذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                       |
| 700 | العُلَمَاءُ ثَلاثَةٌ: وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ ضَرْبِ الأَمْثِلَةِ                                                                                                                                                                                      |
| 707 | الثَّالِثُ: أَنْ يَصِفَ حَالَتَهُ وَصْفًا صَادِقًا                                                                                                                                                                                                 |
| 707 | الرَّابِعُ: أَنْ يَنْتَبِهُ لِمَا يَقُولُهُ المُفْتِي بِحَيْثُ لَا يَنْصَرِفُ مِنْهُ إِلَّا فَهِمَ الجَوَابَ تَمَامًا                                                                                                                              |
| 707 | سُؤَالٌ وَجَوَابُهُ: لَوْ كَانَ جُمْهُورُ العُلَمَاءِ عَلَى قَوْلٍ، فَهَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَتَّبِعَ هَذَا القَوْلَ؟                                                                                                                                |
| 709 | الاجْتِهَادُ                                                                                                                                                                                                                                       |
| 709 | الاجْتِهَادُ لُغَةً:                                                                                                                                                                                                                               |
| 709 | الاجْتِهَادُ اصْطِلَاحًا:الاجْتِهَادُ اصْطِلَاحًا:                                                                                                                                                                                                 |
| 77. | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَّتْنِ): « المُجْتَهِدُ مَنْ بَذَلَ جُهْدَهُ لِذَلِكَ»                                                                                                                                                         |
| 77. | شُرُوطُ الاجْتِهَادِشُرُوطُ الاجْتِهَادِ                                                                                                                                                                                                           |
|     | ١- أَنْ يَعْلَمَ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي اجْتِهَادِهِ، كآياتِ الأَحْكَامِ                                                                                                                                       |
| 77. | وأَحَادِيثِهَا. وشَرْحُ ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ٢- أَنْ يَعْرِفَ مَا يَتَعَلَّقُ بِصِحَّةِ الحَدِيثِ وضَعْفِهِ، كَمَعْرِفَةِ الْإِسْنَادِ ورِجَالِهِ، وغَيْرِ                                                                                                                                      |
| 177 | ذَلِكَ. مَعَ الشَّرْحِ والأَمْثِلَةِذَلِكَ. مَعَ الشَّرْحِ والأَمْثِلَةِ                                                                                                                                                                           |
| 777 | ٣- أَنْ يَعْرِفَ النَّاسِخَ وِالْمَنْسُوخَ، ومَوَاقِعَ الإِجْمَاعِ. وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ التَّمْثِيلِ                                                                                                                                               |
|     | ٤- أَنْ يَعْرِفَ مِنَ الأَدِلَّةِ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ الحُكْمُ، مِنْ تَخْصِيصٍ أَوْ تَقْيِيدٍ أَوْ نَحْوِهِ،                                                                                                                                       |
| 774 | وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ التَّمْثِيلِ                                                                                                                                                                                                                   |
|     | ٥- أَنْ يَعْرِفَ مِنَ اللُّغَةِ وَأُصُولِ الفِقْهِ مَا يَتَعَلَّقُ بِدَلالاتِ الأَلْفَاظِ. وشَرْحُ ذَلِكَ                                                                                                                                          |

| ٦٦٤            | ٦- أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ قُدْرَةٌ يَتَمَكَّنُ بِهَا مِنِ اسْتِنْبَاطِ الأَحْكَامِ مِنَ أَدِلَّتِهَا                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أُحْمَدَ . ٦٦٥ | يُسَمَّى كِتَابُ الفُرُوعِ لابْنِ مُفْلِحٍ مِكْنَسَةَ المَذْهَبِ؛ لِأَنَّهُ حَاوٍ لِكُلِّ مَذْهَبِ الإِمَامِ أ         |
| ئروع           | قِصَّةٌ طَرِيفَةٌ أَوْرَدَهَا الشَّيْخُ عَنَّ أَحَدِ الطُّلَّابِ الَّذِينَ كَانُوا يَحْفَظُونَ كِتَابَ الَّهُ          |
| ٠٦٥            | لاَبْنِ مُفْلِحلاَبْنِ مُفْلِح                                                                                         |
| ٠٦٥            | اخْتِلَافُ النَّاسِ فِي الاسْتِنْبَاطِ                                                                                 |
| <u>وَ</u> ابِ  | الإِنْسَانُ قَدْ يَجْتَهِدُ فِي مَسْأَلَةٍ مُعَيَّنَةٍ مِنْ مَسَائِلِ العِلْمِ، أَوْ فِي بَابٍ مُعَيَّنٍ مِنْ أَبْ     |
| าาา            | العِلْمِ، ولَكِنَّهُ لَا يَكُونُ مُجْتَهِدًا فِي غَيْرِ ذَلِك                                                          |
| ۰۰۰۰۰ ۲۱۷      | مَا يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ:                                                                                            |
| كَ فَلَهُ      | يَلْزَمُ المُجْتَهِدَ أَنْ يَبْذُلَ جُهْدَهُ فِي مَعْرِفَةِ الحَقِّ، ثُمَّ يَحْكُمُ بِمَا ظَهَرَ لَهُ، فَإِنْ أَصَابَ  |
| ۰۰۰۰۰ ۱٦۷      | أَجْرَانِ: أَجْرٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ، وأَجْرٌ عَلَى إِصَابَةِ الحَقِّ. وشَرْحُ ذَلِكَ                                  |
| جَبَ           | إِذَا اجْتَهَدَ الْمُجْتَهِدُ ونَظَرَ فِي الأَدِلَّةِ وَفِي أَقْوَالِ العُلَمَاءِ، ولَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الحُكْمُ، وَ |
| ٦٦٨            | عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَقَّفَ، فَلَا يَحْكُمُ بِاجْتِهَادٍ                                                                 |
| ٠٠٠٠.          | التَّقْلِيدُ:                                                                                                          |
| ۲۷۰            | التَّقْلِيدُ لُغَةً:                                                                                                   |
| ٦٧٠            | التَّقْلِيدُ اصْطِلَاحًا:                                                                                              |
| ۰۰۰۰۰          | هَلْ يُسَمَّى اتِّبَاعُ النَّبِيِّ ﷺ تَقْلِيدًا                                                                        |
| ۰۰۰۰۰          | هَلِ الْأَخْذُ بِمَا أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَيْهِ يُسَمَّى تَقْلِيدًا                                                 |
| ۰۰۰۰ ۱۷۲       | هَلِّ اتِّبَاعُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ يُسَمَّى تَقْلِيدًا                                                               |
| ٦٧١            | مَوَاضِعُ التَّقْلِيدِ:                                                                                                |
|                | الْأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ الْمُقَلِّدُ عَامِّيًّا لَا يَسْتَطِيعُ مَعْرِفَةَ الحُكمِ بِنَفْسِهِ. وشَرْحُ ذَلِكَ         |
|                | الثَّانِي: أَنْ يَقَعَ لِلمُجْتَهِدِ حَادِثَةٌ تَقْتَضِي الْفَوْرِيَّةَ، وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنَ النَّظَرِ فِيهَا، في   |
|                |                                                                                                                        |

| 777 | لَهُ التَّقْلِيدُ حِينَتِلٍ وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777 | مَسَائِلُ أُصُولِ الدِّينِ كَقَضِيَّةِ الإيهانِ بِاللهِ ومَلائِكَتِهِ لَا يَجُوزُ فِيهَا التَّقْلِيدُ                 |
|     | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): «واشْتَرَطَ بَعْضُهُمْ لِجِوَازِ التَّقْلِيدِ أَلَّا تَكُونَ المَسْأَلَةُ |
| ٦٧٣ |                                                                                                                       |
| ٦٧٤ | شَرْحُ الشَّيْخِ لِقَوْلِهِ فِي (المَتْنِ): « والرَّاجِحُ أنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ»                                |
| 770 |                                                                                                                       |
| 770 | التَّقْلِيدُ نَوْعَانِ: عَامٌّ، وخَاصُّ                                                                               |
| ٦٧٥ | ١ - العَامُّ: وشَرْحُ ذَلِكَ مَعَ الأَمْثِلَةِ                                                                        |
| 777 |                                                                                                                       |
| ۸۷۶ |                                                                                                                       |
| 11  | ٢ – الحَاصُّ: وشَرْحُ ذَلِكَ                                                                                          |
| 777 | ۵ س                                                                                                                   |
| 77  |                                                                                                                       |
| ٦٨٣ | ي ب                                                                                                                   |
| ٦٨٣ | , a m                                                                                                                 |
| ٦٨٣ | w. a                                                                                                                  |
| ٦٨٤ |                                                                                                                       |
| ገሊገ |                                                                                                                       |
| ٦٨٧ |                                                                                                                       |
|     |                                                                                                                       |

## «الفِهْرِسُ المَوْضُوعِيُّ الإِجْمَالِيُّ كَمَا وَرَدَ مُحَرَّرًا فِي المَتْنِ»

| الصَّفْحُةُ |                         | المُوْضُوعاتُ                         |
|-------------|-------------------------|---------------------------------------|
| ۲۱          |                         | * مُقَدِّمَةُ الْمُؤَلِّفِ            |
| ۲۹          |                         | أُصُولُ الفِقْهِ: تَعْرِيفُهُ         |
| ۲۹          |                         | فَائِدَةُ أُصُولِ الفِقْهِ            |
| ٥٣٣٥        | حْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ  | الأَحْكَامُ: أَقْسَامُ الأَ           |
| ٧٣          |                         | الأَحْكَامُ الوَضْعِيَّةُ .           |
| ٩١          |                         | العِلْمُ: تَعْرِيفُهُ                 |
| 1           |                         | أَقْسَامُ العِلْمِ                    |
| 1.7         |                         | الكَلَامُ: تَعْرِيفُهُ                |
| 110         |                         | أَقْسَامُ الكَلَامِ                   |
| 177         |                         | الحَقِيقَةُ والمَجَازُ                |
| 181         | غُ الأَمْرِ             | الأَمْرُ: تَعْرِيفُهُ - صِيَ          |
| ١٤٨         | مُرِ                    | مَا تَقْتَضِيهِ صِيغَةُ الأَ          |
| ١٧٨         | پهِ                     | مَا لَا يَتِمُّ المَأْمُورُ إِلَّا إِ |
| 177         |                         | النَّهْيُ: تَعْرِيفُهُ                |
| ٠٨١         | ايي                     | مَا تَقْتَضِيهِ صِيغَةُ النَّهُ       |
| ۲۰٤         | ِ بِالأَمْرِ والنَّهْيِ | مَنْ يَدْخُلُ فِي الخِطَارِ           |
| Y10         |                         | مَوَانِعُ التَّكْلِيفِ                |

| Y08         | العَامُّ: تَعْرِيفُهُ - صِيَغَ العُمُومِ     |
|-------------|----------------------------------------------|
| ۲۷۱         | العَمَلُ بِالعَامِّ                          |
| ٢٧٩         | الحَاصُّ: تَعْرِيفُهُا                       |
| ۲۸۸         | شُرُوطُ الاسْتِثْنَاءِشُرُوطُ الاسْتِثْنَاءِ |
| ٣٠٢         | المُخَصِّصُ المُنْفَصِلُ                     |
| ٣٢١         | المُطْلَقُ والمُقَيَّدُ                      |
| ٣٢٢         | تَعْرِيفُ المُطْلَقِ                         |
| ٣٢٣         | تَعْرِيفُ المُقَيَّدِ                        |
| ٣٢٤         |                                              |
| <b>*</b> YV |                                              |
| ٣٤١         |                                              |
| TEV         |                                              |
| ٣٦٠         |                                              |
| ٣٦٠         |                                              |
| ٣٦٣         |                                              |
| *7V         |                                              |
| ۳۹۰         |                                              |
| ٤٠٧         | , ,                                          |
| ٤١٦         |                                              |
| £ 7 Y       |                                              |
|             | , ,                                          |

| £ £ 7 7 3 3 | حِكْمَةُ النَّسْخِ                                     |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| ٤٥٠         | _                                                      |
| ٤٧٨         | أَقْسَامُ الْخَبَرِ بِاعْتِبَارِ مَنْ يُضَافُ إِلَيْهِ |
| ٤٩٤         | أَقْسَامُ الْخَبَرِ بِاعْتِبَارِ طُرُقِهِ              |
| ٥٠٦         | صِيغُ الأَدَاءِ                                        |
| ٥١٠         | الإِجْمَاعُ: تَعْرِيفُهُ                               |
| o \ V       | <i>—</i>                                               |
| ۰۲۲         | شُرُوطُ الإِجْمَاعِ                                    |
| ۰۳۲         | القِيَاسُ: تَعْرِيفُهُ                                 |
| 0 & Y       | شُرُوطُ القِيَاسِ                                      |
| 170         | ,                                                      |
| ٥٦٧         | قِيَاسُ الشَّبَهِقِيَاسُ الشَّبَهِ                     |
| ov1         | قِيَاسُ العَكْسِ                                       |
| ovo         | التَّعَارُضُ: تَعْرِيفُهُ                              |
| 717         |                                                        |
| ٦٢٧         | المُفْتِي والمُسْتَفْتِي                               |
| ٦٢٩         | شُرُوطُ الفَتْوَىشُرُوطُ الفَتْوَى                     |
| ١٥١         | مَا يَلْزَمُ الْمُسْتَفْتِيَ                           |
| ٦٥٩         | الاجْتِهَادُ: تَعْرِيفُهُ                              |
| ٦٦٠         | شُهُ و طُ الاحْتِهَاد                                  |

| مَا يَلْزَمُ المُجْتَهِدَما يَلْزَمُ المُجْتَهِدَ                      |
|------------------------------------------------------------------------|
| التَّقْلِيدُ: تَعْرِيفُهُالتَّقْلِيدُ: تَعْرِيفُهُ                     |
| مَوَاضِعُ التَّقْلِيدِمَوَاضِعُ التَّقْلِيدِ                           |
| أَنْوَاعُ التَّقْلِيدِأَنْوَاعُ التَّقْلِيدِ                           |
| فَتْوَى الْمُقَلِّدِ                                                   |
| * الْمَرَاجِعُ*                                                        |
| * أَسْئِلَةٌ عَلَى الْمُقَرَّرِ                                        |
| فِهْرسُ الأَحَادِيثفِهْرسُ الأَحَادِيث                                 |
| الفِهْرِسُ التَّفْصِيلِيُّ لِلمَوْضُوعَاتِ والفَوَائِدِ المُخْتَلِفَةِ |
| الفِهْرِسُ الموضوعي الإجمالي                                           |
|                                                                        |

